محتبت رالقراء العرب

# المهديــة والسودان المصرک

**Mahdism&The Egyptian Sudar** 

بقلم الميجراف. أر. ونجت



ترجمة محمد المصطفى حسن



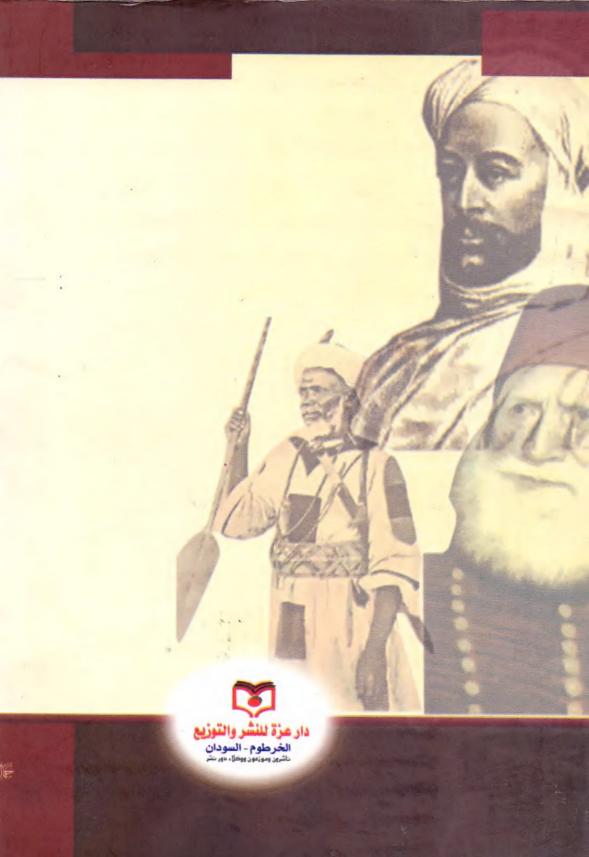

# 

Mahdism & The Egyptian Sudan

بقلم **الميجر إف. آر. ونجت** ( ۸۹۱)

قام بتقديم الطبعة الثانية بي. إم. هولت (١٩٦٨)

قام بنقله إلى العربية محمد المصطفى حسن عبد الكريم



المسؤلسف : محمد المصطفى حسن رقم الإيداع : ١٦١١٩ / ٢٠٠٩ تاريخ النشر : ٢٠٠٩

الكتسباب ، المهدية والسودان المصرى

بريد الكتروني

ردمــــك ، ٥٥ - ٥٥ – ٩٩٩٤٢ محقوقة ولا يسمح بإعادة حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة ولا يسمح بإعادة نشر هذا العمل كاملا او أى قسم من اقسامه ، بأى شكل من اشكال النشر إلا بإذن كتابى من المؤلف الناشـــر ، دار عـــزة للنشــروالة وزيع الإدارة المحة - الخرطوم - جنوب وزارة المحة.

ت: ۸۳۷۸۷۲۰۰ فاکس : ۸۳۷۹۷۰۸۵ (۱ – ۲٤۹+)

الت وژیم ت : ۸۳۷۸۷۲۰۱

السودان – الخرطوم . ص.ب : ۱۲۹۰۹

azzaph@yahoo.com

### مقدمة الطبعة الأولي بقلم/ الميجر جنرال إف . جرنفل سردار الجيش المصري أغسطس ١٨٩٠

نقد قيل الكثير وكتب عن المهدية. ولكن من المشكوك فيه أن تكون الطبيعة المعقدة لهدذه الحركة الدينية، مثلها مثل الحركات الدينية الأخرى كالسنوسية والمرغنية, مفهومة وواضحة لدي جمهور الشعب.

لكن ضوءاً معقولاً قد جاء لإيضاح بعض ما غمض من الأمور, وذلك عندما تم الاستيلاء في توشكي على دفتر يحتوي على عدد من القرارات والقوانين وخطابات من الراحل المدعو بالمهدي – محمد أحمد – ومن خليفته عبد الله التعايشي، وكذلك من المعلومات التي تم الحصول عليها مسن الأعداد الكبيرة من الأسرى الذين قبض عليهم في تلك الموقعة.

من هنا جاءت فكرة لجمع أهم ما جاء في تلك الوثائق ووضعها بصورة مقروءة, ثم تقديمها حسب تدرجها الزمني شاملة تلك الأحداث التاريخية التي جرت مؤخراً في السودان ولنحصل, حسبما يتاح لنا, على سرد شامل لها.

ومؤلف هذا الكتاب هو رجل مؤهل تماماً للقيام بهذا العمل. فعن طريق معرفت باللغة العربية تمكن من استجواب الأسرى بنفسه وكذلك استجواب اللاجئين وكل من أتي مسن السودان، مثلما تمكن من التأكد من صحة ترجمة تلك الوثائق العربية، التي أتيحت له بصفته مديراً للمخابرات الحربية بالجيش المصرى، والتي شكلت معظم ما جاء بهذا الكتاب.

ولقد تم نشر أحداث الكثير مما جري في الحملات الأخيرة وتسجيلها للتاريخ لكن الهدف من وضع هذا الكتاب هو وصف الحوادث التي جرت في مختلف أنحاء السودان, والتي أصبحت الآن جزءاً من التاريخ. ورغم أن الحالة الراهنة في السودان تجعل من الصعب التأكد من صحة الأحداث التي وردت هنا، إلا أن الاهتمام الكبير بمقارنة أقوال الشهود والأسرى بما جاء في الوثائق الرسمية هو الذي أدى للحصول على سرد أمين للحقائق ولتاريخ الأحداث في السودان منذ قيام المهدية وحتى وقتنا الحالى.

وليس من الصعب على من له خبرة ببلاد الشرق أن يفهم ما جاء بالكتاب. فلقد جرت تلك الحوادث على مدي عشر سنوات، كما أنها جرت في أنحاء شاسعة من البلاد كان معظمها مقفلاً أمام تأثير الحضارة وأمام الرحالة والسواح. ولقد قام المستر ستاتلي, في كتابه الأخير, بوصف ما جرى

في الأقاليم الاستوائية. ولقد تم إدخال ملاحظاته، التي أوردها، في صفحات الكتاب الحالي مما يعطي صورة متكاملة لهذا السرد. فقد كان هناك, على ما نذكر, ما بين ٢٠,٠٠٠ و ٢٠,٠٠٠ من جنود الحكومة بالسودان عندما بدأت حركة المهدي في الظهور. ولكن لم ينجح من بين هؤلاء في الوصول لمصر غير بضعة ألاف فقط. أما الباقون فقد صرع الكثيرون منهم في محاولتهم لتثبيت سلطة صاحب السمو الخديوي في السودان. وعن مصير الأخيرين, في حاميات كسلا والأبيض وغيرها، تم إدراج تقارير صادقة عما حدث لهم, مما سيدعو المصريين للامتلاء بالفخر لما قام به مواطنوهم هناك من أعمال بطولية، وخاصة أثناء حصارهم, وهو الأمر الذي كان غير معروف لديهم حتى وقت قريب.

أما ما جري من الخرطوم, وخاصة في الأيام البطولية الأخيرة للجنرال غسردون ودفاعه الشجاع عنها, فلن نعرف عنه بدقة الشيء الكثير. ولكن من المعتقد إن الوصف الذي جاء في هذا الكتاب، والذي جمع من عدة مصادر، يمكن اعتباره صحيحاً من ناحية عامة.

وربما نجد أن كثيراً من المعارك التي خاضتها القوات المصرية في السنوات الأخيرة قد نالت حظاً من الاهتمام قد لا تستحقه. ولكن السبب في ذلك الاهتمام ربما يعود إلى الوضع الفريد الذي كانت تحتله القوات المصرية في السودان. فقيل سبعة سنوات تم إعادة تنظيم تلك الجيوش بواسطة حقنة من الضباط البريطانيين، تحت رعاية لا تفتر للجنرال السير إيفلين وود، مما لا يسمع أوائسك الرواد الذين قاموا بهذا العمل سوي الشعور بالفخر من جراء النتائج التي تمخضت عن جهودهم تلك.

وعند وصف الحملات الأخيرة لم تدرج بوضوح خدمات الضباط المصريين وقد تم حسنف أسماؤهم من باب الاختصار، وليس من باب التهوين من شأن ما قاموا به من خدمات كانت بسارزة للعيان في كثير من المواقف.

كذلك، ولأسباب واضحة، تم حذف المسائل السياسية، التي تظهر من وقت لآخر, ولم يستم بحثها هذا.

وقد هدف هذا الكتاب إلى إدراج الحقائق بأكبر قدر متاح مسن الدقسة التسي تمسمح بهسا المعلومات التي توفرت. ومن ثم سيتمكن القارئ من الوصول للإستنتاج الصحيح.

وبهذه الملاحظات الموجزة فأتنى آمل أن تلقى الصفحات التالية الضوء على التاريخ الحربي للسودان منذ إخلاله, وتربط حلقاته ببعضها البعض, وبأنها ستكون, في الوقت الراهن على الأقل, مصدراً مفيداً ومرجعاً للمعلومات في غياب أي مصدر شامل وموثوق به.

ميجر جنرال ف. جرنفل سردار الجيش المصري أغسطس ١٨٩٠

#### مقدمة

أراد المؤلف من كتابه هذا تقديم سرد متصل لملأحداث المرتبطة بتلك الثورة العامة والهامة التي قامت ضد الإسلام التقليدي, وضد السلطة الحكومية المعترف بها في السودان, والتي يمكن أن نطلق عليها أسم المهدية عموماً. من هنا جاءت رغبة المؤلف لتوضيح هذا الأمر الشائك المعقد وجعله شيئاً مفهوماً للقارئ العادي.

لقد ساعده مركزه الوظيفي الرسمي في مصر, من ناحية، على الوصول لمعلومات خافية عن الجمهور في ذلك الوقت ولا يجد إليها سبيلاً. ومن الناحية الأخرى, فقد أستطاع أن يعرف تماماً مدي الغموض, وحجم وكمية المعلومات المغلوطة التي شابت أفكار الكثيرين من الناس, وهي الخاصة بطبيعة تلك الحركة وتفاصيل الأحداث المتصلة بها.

إضافة لذلك, فأن السؤال الهام المتعلق بمستقبل هذه الأقاليم الشاسعة في السودان لا بد أن يؤخذ في الاعتبار يوماً ما. أذا فأن من المؤمل بأن متابعة دقيقة للأحداث, خلال السنوات القليلة الأخيرة, ستمكن الجمهو من الوصول لرأي سليم عن الوضع الحقيقي للبلاد وهو الرأي الذي يمكن البناء عليه للوصول للقرار الصحيح.

لقد بنيت المعلومات التي ستجيء في الكتاب من مصادر متعددة كما يلي:

- ١- عن تاريخ المهدية من العديد من الرسائل الأصلية والمكاتبات والتي تجد طريقها مسن وقت لآخر لداخل مصر, ومن الحوارات التي عقدت مع عدد من قسادة المسذاهب الدينيسة الإسلامية في البلد, ومن أقوال الرجال الذين كان لهم دور في أحداث الثورة السوداتية ممن لهم معرفة تامة بما حدث.
- ٧- عن الحوادث المبكرة المرتبطة بنشوء الثورة وذلك من إفادات الضباط وغيرهم من الذين تمكنوا من الهرب, ومن الإفادات والتقارير الرسمية التي تم نشرها من قبل.
- عن الحصار الطويل للخرطوم وسقوطها جاءت المعلومات من: (أ) دفتر يوميات وإفادات بعض من حوصروا. (ب) من التقارير الرسمية لحملة الإثقاد لعامي ١٨٨٤ / ٥٥/١٨٨٨.
   (ج) من إفادات بعض كبار الأمراء وغيرهم من الذين اشتركوا في الحصار. (د) ومن وقاتع المحاد المحدد الأمراء وغيرهم من الذين اشتركوا في الحصار. (د) ومن وقاتع المحاد المحدد الأمراء وغيرهم من الذين المحدد المح

المجلس العسكري الذي أتعقد لمحاكمة ذلك الضابط الذي كان مسئولاً عن الدفاع عن ذلك الجزء من الاستحكامات الذي تمكن الثوار من الدخول خلاله للخرطوم("").

<sup>(\*\*)</sup> من المثير للاهتمام أن فلاحظ أن تقريراً مقصلاً عن حصار وسقوط الفرطوم، كتبه نصحي باشا بمساعدة عسدد مسن الضباط الذين تمكنوا من الهروب من الفرطوم أولفر عام ١٨٨٥، قد وصل ليد المؤلف، بعد حصوله على إنن خاص من سعو الغديوي.

- ٤- عن الحوادث التي جرت في السودان بعد سقوط الخرطوم وبعد موت المهدي مسن إفادات الضباط وغيرهم الذين كان لهم دور في تلك الأحداث، ومن المعلومات التي حصلت عليها إدارة المخابرات في سواكن ووادي حلفا، ومن العديد من الوثائق الأصائية التي حصلنا عليها من أم درمان.
- ٥- عن أحداث دارفور من إفادات الضباط وغيرهم ومن خطابات أصلية لسلاطين بك...الخ.
- حن أحداث بحر الغزال من إفادات أدلى بها أحد الضباط الذين كان حاضراً أثناء الثورة في ذلك الإقليم والذي استسلم مع لبتن بك.
- ٧- عن أحداث مديرية الاستوانية من اليوميات المبكرة (باللغتين العربية والإنجليزية) لأمين باشا وضباطه, ومن كتابات المستر هـ. أم. ستاتلي, ومما كتبه العديد مـن الضـباط الوطنيين والموظفين الذين عادوا من تلك المديرية.
- ٨- عن أحداث الجبهة الحيشية وإتقاد الحاميات المصرية من الضباط المصريين الدنين أشرفوا على عملية الإخلاء للحاميات, ومن خطابات عدد من أمراء تلك الجهة.
  - ٩- عن إخلاء هرر من مذكرات رضوان باشا.
- ١٠-عن أحداث جبهة النيل وسواكن ودور الجيش المصري الذي لعبه هناك مـن التقارير
   الرسمية الخاصة بهما ومن خبرة شخصية.
- ١١-عن السنوسي والمذاهب الدينية الأخرى من علماء بارزين للدين لهم ارتباط وثيق بتلك المذاهب, ومن مكاتبات أصلية.

إن صعوبة إعداد عمل بهذه الصورة، وليعطي فكرة واضحة عما جري مسن أحداث فسي مختلف أنحاء السودان، سنة بسنة، وفي نفس الوقت ليظهر بوضوح بأن الثورة قد قامت في كلم مديرية على حدة لما لها من خصائص تنفرد بها عن غيرها من المديريات، إلا أن الثورة في مجملها كانت تعتمد على نجاح أو فشل الحركات التي قامت في أنحاء البلاد المختلفة والتي تبعد عن بعضها البعض بمنات الأميال. وحتى يتمكن القارئ من متابعة ما جرى عموماً في أي فترة زمنية معينة فأننا عرضنا الوضع العام سنة بعد سنة رغم ما في ذلك من قطع لسرد الأحداث فلي المنطقة المعنية. ولتسهيل الأمر فقد أوضحنا الوضع في مختلف المديريات عن طريق إبراد خرائط مفصلة للوضع بنهاية كل سنة، والتي منها يتضح الانتشار التدريجي للثورة المهدية. وإنني آمل في أن تساعد هذه الطريقة على تسهيل فهم الأحداث المتصلة ببعضها البعض للقارئ العادى.

لقد قام المستر فلوير, زميل الجمعية الملكية الآسيوية, بتقديم مساعدة قيمة وتعاون طيب في إنجاز الأبواب الأولى لهذا العمل. فله من المؤلف كل العرفان والشكر.

وكذلك للميجر ماريوت (من مخابرات الأدميرالية) والقائمقام دالتون (مخابرات مكتب الحرب) واللذان قاما. عند غياب المؤلف عن إنجلترا, يتقديم مساعدة قيمة له: الأول بتصحيح

مسودات المطبعة، والثاني بمراجعة الخرائط. وتحت إشرافهم الدقيق ثم تصحيح كتابة كل الأسلماء المحلية للأماكن المختلفة وللأشخاص وقد بنيا ذلك على الطريقة التلي يتبعها مجلس الجمعية الجغرافية الملكية بلندن.

وإذا ما تم اعتبار هذا الكتاب مكملاً أو متماشياً مع بقية الأعمال التاريخية التي كتبت عن هذا الموضوع, فأن الكاتب على ثقة من اعتبار عمله هذا إسهاماً بسيطاً عن تاريخ السودان يمساعد على وضع تاريخ كامل له إن عاجلاً أم أجلاً بواسطة مؤرخين آخرين. أما في الوقت الحالي فأته قد يكون مفيداً كمرجع للأحداث.

## مقدمة آر. ونجت، القاهرة أول يناير ١٨٩١

#### ملحوظة:

بعد كتابة هذا المؤلف، فقد تمت استعادة إقليم طوكر من أيدي المهدويين وأبمركـزت فيــه الآن حامية عسكرية مصرية. وسنجد في الملاحق بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الحملة عليها مثلما سنجد بعض مقتطفات من الحجم الهائل للمراسلات العربية التي تم الاستيلاء عليها في معسكر عثمان دقنة والمتعلقة أساساً بالأحداث التي جرت في عامي ١٨٨٣ و ١٨٨٤.

وقد تم عقد معاهدة رسمية مع الإيطاليين تحدد مناطق نفوذهم وأوضحت هذه الحدود في الخريطة المرفقة باسم "خريطة حوض النيل ".

آر. ونجت، القاهرة، أول مايو ١٨٩١.

# مقدمة الطبعة الثانية بقلم: الدكتور / ب.إم. هولت – ديسمبر ١٩٦٦

ولد فرانسس رجنالد ونجت في يونيه ١٨٦١, وكان أصغر أبناء أحد رجال الأعمال في جلاسجو المتخصص في تجارة المنسوجات. وتوفي والده عندما كان في السنة الأولى من عمره, وقامت والدته بالإشراف عليه في جيرسي حيث تلقى تعليمه فيها. ولرغبته في سلك العسكرية فقد التحق بالأكاديمية العسكرية الملكية في وولوتش بنهاية عام ١٨٧٨. وبالتالي سار على خطي اثنين من الرجال الذين سيرتبط اسميهما باسمه وهما الجنرال غردون واللورد كتشنر، وقد كان كلاهما من خريجي وولوتش.

وفي عام ١٨٨٠. أدرج أسمه في الغازيتة كملازم ثاني في المدفعية الملكية, وخلال الثلاثة أعوام التالية خدم في الهند وعدن.

بدأت صلاته الطويلة بمصر والسودان عندما عرض عليه السير إيفلين وود في أبريل من عام ١٨٨٣ وظيفة لدية، فقد كان السير وود. كسردار للجيش المصري، يبني جيشاً مصرياً جديداً ليحل محل ذلك الذي قام الاحتلال البريطاتي لمصر بتسريحة في العام السابق. وكان الملازم ونجت قد تعلم شيئاً من العربية عندما كان في عدن، فواصل الآن ما كان قد بدأه بتحسين قدرته اللغوية ومسن ثم أرسي قواعد مستقبله في المخابرات الحربية. وبعد إجازة مرضية قضاها في إنجلترا عاد إلى القاهرة في ديسمبر ١٨٨٣. حيث عمل ضمن فريق السردار.

كان هذا وقت الثورة المهدية وحروباتها في السودان. وفي يناير ١٨٨٤. مسر الجنسرال غردون بالقاهرة قبل توجهه في مهمته الغامضة والتي انتهت بكارثة الخرطوم. وعنسدما حوصسر الجنرال غردون، بعد بضع شهور من وصوله للخرطوم, في العاصمة السودانية بواسطة قسوات المهدية, وعندما قامت الحكومة البريطانية، على مضض، بالتصديق بإرسال حملة لإنقاذه, قام ونجت بمصاحبة وود, الذي كان مسئولاً عن خطوط لإمراء والاتصال بالحملة. تلي ذلك تولي وود مسئولية رئيس الأركان للجنرال بولر, الذي قاد فريقاً للتعزيز, وأصطحب معه ونجت في فبرابر ١٨٨٥ حتى الجقدول في الطريق المقرر للتقدم نحو الخرطوم. لكن مصير تلك الحملة كان تصساً. فقد وصلت البواخر المرسلة لإتقاذ غردون متاخرة لثلاثة أيام (كان قد قتل قبلها)، أما القوات الأرضية فقد هرسها الأنصار هرساً. وعند تراجع القوات البريطانية — طابور الصحراء — فقد إنهارت كل ترتيبات النقل والترحيل لها. ومما لا شك فيه أن القوات البريطانية التي كانت معمكرة بمصر قد شعرت بإهانة عظيمة لما لحق بهم على أيدي الأنصار.

وفي هذه الأثناء حل السير فرانسس جرنفل محل الجنرال وود كسردار للجيش حيث أصبح ونجت (بعد فترة قصيرة قضاها في إنجلترا) مساعداً للسكرتير العسكري في مايو ١٨٨٦.

وكان قد انغمس في عمل المخابرات قبل ذلك, عند اتصاله بحملة الإنقاذ. وفي بواكر عسام المما تم تعيينه كمساعد للقائد العام للاستخبارات. ثبتت الحدود بين مصر والدولة المهدية, التسي صار يحكمها الخليفة عبد الله, في ضواحي وادي حلفا، أما ميناء مواكن فقد أستمر كمنطقة معزولة تابعة للخديوي على ساحل البحر الأحمر. وقد قام ونجت بتنظيم عمل المخابرات على الحدود بساقليم النيل ودمج عمله في المخابرات بعمله كمساعد للقائد العام للتجنيد.

وفي عام ١٨٨٩ حظي ونجت بلقب "مدير المخابرات الحربية" وظل يعمل بتعاون وثيق مع السلطات الإدارية والعسكرية, وكان يقضي وقتاً طويلاً في كل عام بالأقاليم الحدودية، وقد كان حاضراً عندما قامت قوات المهدية، تحت قيادة عبد الرحمن النجومي، بعبور الحدود (المصرية) وهزمت في معركة توشكي في ٣ أغسطس ١٨٨٩. شكلت هذه الهزيمة نقطة التحول للتاريخ العسكري للمهدية، فقد تلتها في فبراير ١٨٩١ حملة ناجحة تحركت من سواكن ضد عثمان دقنة، قائد قوات المهدية بساحل البحر الأحمر، وشتتت شمل قواته واستولت على رئاسته بالقرب من طوكر. وكان ونجت حاضراً أيضاً هنا.

وفي عام ١٨٩٢تم تنظيم الإدارة التي يرأسها ونجت, المخابرات الحربية, رسمياً وحددت القاهرة كرناسة لها مع مكاتب وإدارات فرعية ومحلية لها في إقليم الحدود وفي سواكن. ومن قبل كاتت هناك سلسلة من تقارير المخابرات السرية التي تأتي من قوات الحدود الميدانية ومن سواكن. ولكن وابتداء من أبريل ١٨٩٢ تم دمجها في وحدة واحدة.

وفي السنوات الأخيرة للدولة المهدية إستخلص ونجت, فسي ثلاثة مناسبات مختلفة، معلومات إستخبارية هامة من أسري الأوروبيين بالسودان الذين تمكنوا من الفرار عن طريق تدبيره وإشرافه. كان أولهم القس النمسوي الأب جوزيف أور فالدر, والذي تم تداول المعلومات التي جساء بها في التقرير السري الفاية " تقرير عسكري شامل عن المسودان المصري، ١٨٩١ والسذي شكل الأساس لكتاب ونجت الثاني" عشرة سنوات من الأسر في مصكر المهدي". وفي عام ١٨٩٤ أشرف على هروب قس ثاني هو الأب باولو روزينولي. ومرة أخري قام ونجت بأعداد كتاب عن الموضوع لكنه ترك طباعته عند وصول الهارب الثالث, وأميزهم جميعاً, ودلف فون سلاطين، فسي مسارس ١٨٩٥ والذي كان يشغسل وظيفة مدير دارفور لدي الخديوي. ومثلما شعل مسع أور فالسدر, قسام ونبحت باستخدام المعلومات التي جاء بها سلاطين بطريقتين هما: الأولى في تقريره السري عن تقرير شمامل عن أحوال السودان المصري, مارس ١٨٩٥، والثاني في الكتاب المنشور (الذي نال شسهرة كبيرة وانتشار واسع) وهو كتاب "الذار والسيف في السودان" والذي رغم ظهوره باسسم سسلاطين كمولف له، إلا أن ونجت تدخيل كثيراً في تحريره. وقد تم تعيين سلاطين بعد ذلك كمساعد لمدير المخابرات الحربية، وكان عليه أن يعميل مع ونجيت بدون انقطاع تقريباً حتى انسدلاع نيسران المدير، المعلوية الأولى.

وعندما بدأت حملة استعادة السودان بدنقلا عام ١٨٩٦ قام كل من ونجت ومسلاطين بمرافقة كتشنر, والذي خلف جرنقل كمردار قبل أربعة منوات. وبعد اشتراكه في البعثة الدبلومامية, بقيادة السير رنل رود, التي توجهت إلي الإمبراطور منليك الثاني، إمبراطور إثيوبيا، عام ١٨٩٧، عاد ونجت إلي كتشنر, والذي كان يعد للمرحلة الثانية للغزو, والتسي سستقود القسوات البريطانيسة والمصرية إلي قلب الدولة المهدية. وبعد معركة كرري الحاسمة (تسمي عادة بمعركة أم درمان) في الثاني من سبتمبر ١٨٩٨، أصبح الخليفة مطارداً وتوقفت دولته عن الوجود. تم احستلال عاصمة المهدية أم درمان، وعندها وجه ونجت مساعده اللبناني نعوم شقير لجمع وثائق المهدية ومراسلاتها وكافة الأوراق الرمسية للدولة المهزومة. تم شحن الأرشيف الضخم الذي حصلوا عليه إلى القساهرة وشرع أعضاء مصلحة المخابرات الحربية في دراسته، وللحصول على ما يمكن من معلومات تساعد الإدارة الجديدة في عملها. وفي الوقت الراهن فقد تم إعادة معظم تلك الوثائق للسودان حيث أخسنت موقعها كأقيم ما تحتويه إدارة الوثائق المركزية بالخرطوم.

تم تعيين اللورد متشنر كأول حاكم عام للسودان المصري الإنجليزي. وخلال فترة حكمه القصيرة قام ونجت, والذي نال رتبة الباشويه من الخديوي، ورتبة فارس من الملكة، بقيادة حمله عسكرية ضد الخليفة، والذي كان مع من تبقي من أتباعه وجنوده على الغرب من النيل الأبيض. وفي أم دبيكرات، في ٢٤ نوفمبر ١٨٩٩، تم خوض أخر معركة ضد المهدية حيث قتل فيها الخليفة عبد الله ويعدها عاد ونجت للقاهرة. وبعد شهر من ذلك خلف كتشنر كحاكم عام للسودان.

وصل ونجت الآن إلى قمة النجاح. وقام كحاكم عام، في سنوات الهدوء التي سبقت الحرب العالمية الأولى، بمواصلة العمل، والذي لم يجد كتشنر وقتاً لبدايته، بإرساء دعاتم إدارة مقتدرة بالسودان المصري الإنجليزي. وعندما نشبت الحرب العالمية عام ١٩١٤، وبالدات بعد دخول الإمبراطورية العثمانية فيها، ووجه بمثاكل عاجلة كان أولها وأهمها العمل على تأمين حياد وهدوء المسلمين السودانيين، وقد نجح في ذلك. وسرعان ما انغمس في المسائل المتعلقة بأهداف الحلفاء العسكرية والسياسية في الشرق الأدنى وعلى رأسها تنظيم ثورة الشريف حسين في الحجاز.

وعند بداية انفجار الثورة ثم تعيينه كقائد عام حيث تمكن من توجيه وإدارة التعاون البريطاني مع الشريف وابنه الأمير فيصل، وفي أغسطس ١٩١٧ تم تحويل فيصل وقواته لتصبيح تحت سيطرة الجنرال اللنبي قائد عام الحملة العسكرية المصرية. وأثناء ذلك, وفي عام ١٩١٦، قام ونجت بتدبير وتنظيم الحملة العسكرية ضد السلطان علي دينار, سلطان دارفور, والتسي انتهست بهزيمته ومقتله وضم سلطنته إدارياً للسودان. والأسباب التي أدت لما حدث عديدة ومعقدة ولكن تم تبرير ذلك، وقتها، على أساس أن على دينار كان على اتصال بالعثمانيين وأنه كان ينوي القيام بثورة ضد الحكم الثنائي.

وفي أوائل عام ١٩١٧ حل ونجت محل السير هنري مكما هون كمندوب سامي في مصر. ويحلول الهدنة عام ١٩١٨ - نوفمبر - انطلقت كل القوي التي كانت مكيلة في ذلك القطـر أنساء سنوات الحرب الأربعة وشرعت في سلسلة من الأفعال وردود الأفعال. وبرز سعد زغلول كناطق باسم القومية المصرية وكقائد لها. وأثناء الأرمة التي نشبت وتصعدت بين الصطنيين, الدين يطالبون بالاستقلال, وبين الحكومة البريطانية, التي سعت لتوطيد حمايتها التي أعلنتها عام ١٩١٤ على مصر، أصبح ونجت في موقف لا يحسد عليه كوسيط عالم تماماً بمشاعر المصريين وفي نفس الوقت عاجز عن إقناع رؤسائه بالخطر الكامن. وفي يناير ١٩١٩ غادر مصر متوجهاً لأوروبا ليشرح للحكومة البريطانية آراءه حول الوضع, لكنه لم يعد ثانية لمصر. وبعد نشوب الثورة وإنتشارها في أنحاء مصر في مارس من ذلك العام تم تعيين ألنبي مندوباً سامياً خاصاً لمصر, وبذلك وضعت النهاية لسيرة حياته العملية. هذا وقد توفي ونجت بعد أن بلغ من الكبر عنياً وذلك في يناير من عام ١٩٥٣.

#### المهدية والسودان المصري:

لعبت معركة توشكي دوراً في دفع ونجت لوضع كتابه "المهدية والسودان المصري". وكما أشار الجنرال جرنفل في مقدمته للكتاب, فقد بني ونجت كتابه معتمداً على المخطوط الذي غنم في المعركة والذي أحتوي على رسائل ونصوص وكتابات وتقارير من المهدي والخليفة. وهذا المخطوط محفوظ اليوم بدار الوثائق المركزية لجمهورية السودان. ومعظم الوثائق التي ترجمها ونجت، وجاءت في كتابه, أخذت من هذا المخطوط والذي وصف وصفاً غير دقيق باسم "دفتر رسائل النجومي". لم يقم ونجت بترجمة الوثائق بنفسه, بل أوكل المهمة للكتبة السوريين (اللبناتيين) العاملين في إدارته, رغم أن جرنفل قد ذكر بأن ونجت كان قادراً على إختبار دفة ترجمتهم.

ولابد من الإعتراف بأن تلك التراجم جاءت مخيبة للآمال سواء في الشكل أو في المضمون ولا تعطى نفس المقصود من الأصل العربي.

ويبدو أنه قد تم طباعتها مباشرة من المسودة الفجة التي قدمت لونجت. فبعض العبارات جاءت مضغوطة مكثفة، أو بعد تعديل صياغتها، فجاءت مضطربة غير متجانسة ولا مترابطة وتختلف تماماً عن الأسلوب البليغ الذي اشتهرت به كتابات المهدي. وقد تم شرح بعض المصطلحات الفنية الإسلامية. أما بقية التراجم وخاصة الأحاديث فقد تم وضعها بدرجة أخلت بالمعني. ويبدو أن مغزى تلك الأحاديث لم تكن معروفة لدي مساعدي ونجت من نصارى لبنان وبالتالي أسهمت تلك التراجم، ولو بدون قصد أو تعمد. في إفهام الرأي العام البريطاني بأن المهدية ما هي إلا انتكاسة طفوليه مبنية على الخرافة والجهل والبربرية الفجة.

ولم يكن دفتر الوقائع المصدر الوحيد لكتاب ونجت، رغم أنه شكل المكون الأساسي للمعلومات المتاحة عن المهدية حتى ذلك الوقت. فقد أورد أيضاً عدداً من الخطابات التي كانت قد أرسلت للجنرال غردون أثناء حصار الخرطوم. وقد وصلت هذه الرسائل لإتجلترا مع ما تبقى من

أ قام الدكتور محمد إبراهيم أحمد بوضع دراسة مقصلة عن المخطوط تحت عنوان "مخطوط النجومي" وكان عبارة عن رسالة دكتوراة باللغة العربية عام ١٩٦٦م ولم تنشر (وقتها).

يومياته وتم نشرها كملاحق (ليوميات غردون) بواسطة هيك عام ١٨٨٥ وكل من اليوميات والرسائل تلك محفوظة الآن في المتحف البريطاني. وهناك عدد من الوثائق – الإنذارات – التي أرسلها الخليفة لمصر عام ١٨٨٧ بواسطة مبعوثين, وأيضاً في أبريل ١٨٨٩ لكنها كانت عبارة عن إنذارات للمصريين والإنجليز والسلطات العثمانية تدعوهم فيها للتسليم للمهدية أو مواجهة الحرب الدينية الجهادية عليهم.

أكمل ونجت مسودة هذا الكتاب في رأس السنة ١٨٩١. وفي الشهر التالي ساهم في جزء من الحملة ضد عثمان دقتة والتي كان من نتائجها سقوط أرشيف هذا القائد المهدوي في يده. وكاتت إحدى الرسائل المطولة، التي استولوا عليها، عبارة عن وقائع تصف المراحل الأولى لمهمة عثمان دقتة في شرق السودان، وانتصاراته الأولى على القوات الخديوية والبريطانية، في خطاب مرسل منه الى المهدى، وسيتم إيراد الرسالة مع الملاحق.

وقد يتساعل المرء عن مغزى أو أهمية كتاب "المهدية والسودان المصري" في هذا اليوم. أما ونجت فقد كانت أمامه عدة مزايا يحققها من كتابه هذا. فقد تمكن من استخلاص، ليس فقط ما توفر من معلومات عن المهدية في ذلك الوقت، بل سخر التقارير التي كتبها هو ومساعدوه، من الإفادات التي تلقوها من مخبريهم، ومن اللاجئين، مثلما أعتمد على السجلات الحربية لكل من الأجهزة المصرية والبريطانية. وكان هو نفسه مساهما نشطاً في بعض الأحداث التي وصفها. ومن هنا جاءت أهمية الكتاب كمصدر مقيد, وكمقدمة للتاريخ الحربي للمهدية منذ نشاتها وحتى عام 1841، وخاصة فيما يتعلق بمجري أحداث جبهة النيل وجبهة ساحل البحر الأحمر.

أما عند ما تناول ونجت خلفيات الأحداث أو خلفيات الشئون الداخلية للمهدية فأنه لم يحقق نجاحاً يوثق به لأن عدم المعرفة الكاملة هي التي كبلته وأعاقت درجة الوثوق بما جاء به. فتجميعه للبياتات المتعلقة بالإسلام والمهدية والسنوسية التي إفتتح بها كتابه ربما جاءت كيفما إتفق على الحسن الإفتراضات ومن ذلك على سبيل المثال قوله بأن محمد أحمد الدنقلاوي قد أخذ المهدية مسن وجهة نظر الشيعة, أو أنه هو الإمام الثاتي عشر الغامض والذي أختفي منذ زمن طويل, فهذا خطا جسيم. وقد كان الشكل الذي تصوره ونجت عن الإحداث التاريخية المتعلقة بتطور المهدية السودانية سطحياً للغاية. فقد كتب مثلاً " من السهل على المرء أن يري كيف أن ذلك البعث الديني قد غذت الجماهير الكردفاتية المشبعة بالخرافات وتعاليم الفقراء, وجماهير القرى المدقعة البائسة في وادي النيل. وكيف استغل البقارة, ذووا الكبرياء ذلك كسلاح, بعد أن إمتلأت نفوسهم بكراهية وإستنكار منع تجارة الرقيق". وهناك تبسيط مبالغ فيه, تردد في كثير من الكتابات البريطاتية بعد ذلك, عندما علق قائلاً: " وعندما غادر غردون, بطاقته العارمة التي أحيتهم بعد موات, السودان، إنهار المصريون وأصبحوا كما خاملاً لا أمل فيه".

ولم ينشأ القصور, في تقديم ونجت للمهدية, من مداركه المحدودة فقط, فقد أظهر كراهية عاطفية قوية ضد قادتها. لكنه رغم ذلك قد قال حقاً, عن المهدي عند بداية ظهوره, بأنه "يحمل في

مظهره الخارجي كل ملامح السيد الحسن التربية لكنه عندما مات المهدي قال بأن المهدي أصبح النبي المتنسون الجاري وراء الملذات والفسق. أما عن خليفته عبد الله فقد قدمه بدرجة من الصدق باله رجل شجاع ويضارع الثعالب ذكاء لكنه في نهاية كتابة يصقه بأنه الحمـق وفـارغ وتافـه وخليع.... وحاكم طاغية مستبد, شديد الجهل ولا يعرف شيئاً عن قواتين ونظم الحكم".

ورأي ونجت عن المهدية ملتبس مختلط المعاتي والمقاصد لدرجة تسدع للتساؤل. فقسد تحدث عنها بأنها وليدة ظلم وقهر الإدارة التركية المصرية: "كانت القاعدة العامة لدعوى المهدي وتحريضه متمثل في الظلم والقسوة بكافة أنواعها والتي ظهرت بوضوح بعد غياب النظام الشسامل الذي أرماه غردون" ثم يصف ونجت بشئ من البلاغة مضمون تعاليم المهدي ومدي تأثيرها علسي جمهرة السودانيين. لكنه عند نهاية كتابه أدان الحركة ووصمها بأنها: "بدلاً عن إقامة مملكة دينية يعيش فيها المواطنون في معلم وتكون الثروة فيها مشاعة والفقر غير معروف بها, فقد وجدنا البلاد وقد إنحدرت إلى حالة من الطغيان والإستبداد وملأت أرضها أشكال من سفك الدماء والسلب والنهب والرعب الشامل".

وبينما قدم ونجت المهدية بأنها البربرية والطغيان, قال عن نظام الخديوي الذي أطاحت به الثورة بأنه نظام إتسم بالظلم والجور والقهر. فما الذي نستنتجه من كل هذا؟ لقد ألمح ونجت في ختام كتابه إلى " أنه لو قدر لهذه البلاد أن تعود مرة أخري جزءاً من أملاك الخديوي فلل شلك أن الدروس التي تعلموها خلال تلك المنوات العشرين لن ننسي ولأبد أن ينهض سودان جديد وأفضل من فوق رماد غردون ورماد أولئك الضباط والرجال الشجعان الذين هلكوا في سبيل أداء واجلهم ولولالهم, وهذا هو الأمل الوهاج الذي يملأ أفئدة كل محبي الخير لمصر".

وقد وضحت هذه النقطة تماماً في الكتاب الثاني الذي إشترك فيه ونجت. فقد قال على لمان أورفالدر في كتابه (عشر سنوات من الأسر في معسكر المهدي): " إلى متى ستظل أوروبا – وفوق كل شئ تلك الأمة ذات المصالح في مصر والسودان – والتي تقف عن جدارة في طليعة من يعمل على تمدن الأجناس الهمجية: إلى متى ستظل أوروبا وبريطانيا العظمي تنظر بدون حراك إلى إنتهاكات الخليفة ونزعاته لتدمير الشعب السوداني؟ ".

إذن كان ونجت في كتابه (المهدية) ناطقاً بلسان العسكرية البريطانية في مصر وداعية نها, وهي الممتعضة والمستاءة لفشلها في إنقاذ غردون و لانتصارات المهدية الباهرة.

ومن المؤكد أن المسودة الأصلية للكتاب قد جاء فيها: "نقداً شديداً للأحداث التي سبقت والتي حدثت خلال بعثة غردون للخرطوم"، وأن تلك الفقرة قد أعيدت صياغتها، بناء على نصيحة جرنفل، وهذا ما أتضح في مقدمته التي كتبها, حيث أوضح بجلاء أنه قد تم حذف" كل ما يشير إلى الوضع السياسي, والتساؤل الذي يظهر من وقت لأخر بشأته".

لقد لعبت الكتب الثلاثة: المهدية والسودان المصري - عشر سنوات من الأسر في معسكر المهدي - النار والسيف في السودان، دوراً في المحافظة على إستمرار إهتمام الرأي العام البريطاتي بالسودان وخاصة أثناء سنوات الاسحاب منه والتي تلت موت غردون. ولكن القول بأن ذلك تصبب في إعادة فتح السودان، أو للحكم الثنائي المصري الإنجليزي. فليس صحيحاً. لكن مما لاشك فيه أن تلك الكتب قد لعبت دوراً هاماً في تهيئة الرأي العام البريطاتي لتلك التطورات اللاحقة. بل كان لها أثراً قوياً في ترسيخ صورة السودان وتاريخه في فترتي الحكم التركي المصري والمهدية بحيث يبرر الحكم البريطاتي له من ناحية أخلاقية وفي نفس الوقت ظلت تلك الصورة عنه هي المقبولة والسائدة لدي الرأي العام وحتى وقت قريب.

ب. م. هولت دیسمبر ۱۹۳۲

#### مقدمة المعرب

كتاب "المهدية والسودان المصري"، الذي كتب في صدر الدولة المهدية، بالغ الأهمية لإنفراده بعدة خصائص:

الأولى: أنه كتب في خضم أحداث الثورة المهدية وحركتها المحمومة في كل أنحاء السودان وخارجه. هذه الخاصية نفسها هي التي تقود كاتبها إلى محاولة إستقراء الأحداث التي سترد فيما بعد والوصول لإستنتاجات بشأتها، مثلما قد تقوده إلى مسار خاطىء كل الخطأ، وهذا ما أوضحه مقدم الطبعة الثانية للكتاب.

الثانية: لإحتوائه على سجل طويل لوثائق المهدية لم يشر إليها أحد قبله وأهمها مجموعة الوثائق المسماة مجازاً "بدفتر النجومي" والتي عثر عليها، بمصكر ذلك البطل المغوار بعد تدمير جيشه في توشكي عام ١٨٨٩. وهذا الدفتر هو الذي بني عليه البروفسر محمد إبراهيم أبو سليم رسالته للدكتوراة عام ١٩٦٦.

هذا إضافة لنشره للفتر وقاتع ومراسلات عثمان دقنة", والذي عثر عليه في معسكر أمير أمراء الشرق عند سقوط عفافيت وطوكر عام ١٨٩١.

الثالثة: نشره لخرائط جغرافية عن السودان وحدوده وقبائله, رسمت قبل عام ١٨٩٠. نجد فيها الثالثة: نشره الذي يوضح ما نحن عليه الآن من خلاف حول تلك الحدود والديار والتي تتسم بالضبابية والبلبلة.

الرابعة: السرد لأحداث الثورة المهدية سنة بسنة منذ نشونها عام ١٨٨١ وحتى سقوط طوكر في أوائل ١٨٩١. وقد بني المؤلف معلوماته تلك من جواسيسه أو من التجار الوافدين لمصر أو من الوثائق المهرية إليه أو التي غنمتها الجيوش الإنجليزية المصرية وخاصة في واقعتى توشكي وطوكر. هذا إضافة إلى تمكنه من الوصول لكافة الوثائق والمستندات التي بحوزة المخابرات المصرية التي كان مديراً لها، وخاصة تلك المتعلقة بتكوين الجيش المصري الجديد, بعد هزيمة عرابي واحتلال بريطانيا لمصر, أو المتعلقة بالحاميات المصرية في السودان ووثائق أحداث غردون وستبوارت وبيكر وصمويل بيكسر وحملة وولسلي (حملة إنقاذ غردون) وأحداث سواكن وغيرها.

وأخيراً: للمعلومات الطازجة التي أدخلها في كتابه, بعد الإنتهاء منه, والمتعلقة بأحداث طوكر وبدء تدهور نقوذ عثمان دقتة بالشرق. هذا النفوذ الذي كان كالعلقم في حلوق الترك والإنجليز، والذي تسبب في حرماتهم من دخول السودان عبر بوابته الشرقية وذلك عند إستعار حوجتهم لذلك للحاق بغردون ونجدته وقك الحصار عن الخرطوم، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى فقد كفاتي البروفسور هولت مؤونة الحديث عن مثالب الكتاب ومخازيه (التي سار سلاطين فيما بعد - عام ١٨٩٦ - على منوالها), والتي أورد بعضاً منها وسكت أو فات عليه البعض الآخر.

فونجت كان في بداية محاولاته لأن يكون أديباً أو مؤرخاً عندما وضع هذا الكتاب. فقد كان شاباً في أواخر العشرينات من عمره ولم يكن قد مضى عليه أكثر من بضع سنوات في الخدمة العسكرية, أو في خدمة الإستخبارات الحربية, أو بالعيش في أجواء الشرق المتمسمة بالغموض والإبهام, التي يحتاج المستشرق لعشرات السنين لفهم وإستيعاب بعض ما يمكنه من الحديث عنها. من هنا كان ذلك الحشد الهائل للوثائق والملاحق المطولة والتفاصيل التي لا مبرر لها أو لا تدخل في صميم موضوع مؤلفه, واتصرافه في عشرات الصفحات لشروح لا تمتحق سوي بضعة أسطر, مثل زاوية السنوسية بجغبوب, أو تطويله الباعث علي الملل عن الفرق بين طابية المجرم وطابية المقرن. وهل هما شيء واحد أم لا؟، كذلك توسعه في أصول الألقاب التركية من باشا ويك أو تساريخ سك النقود منذ ظهور الإسلام قرناً بقرن وخليقة بخليفة.

في الكتاب أيضاً تزييف لبعض الحقائق خاصة عندما تحدث عن انتشار الجدري في أم درمان وحصده للأرواح, وأغفل دور الجنرال غردون، ومساعده في الجرم إبراهيم فوزي باشا, والذين صنعوا وركبوا جرائيم الجدري (فيروساته) ووضعوها بداخل القتابل التي يقذفون بها الأنصار (أنظر عبد المحمود أبو شامة، من أبا إلى تسلهاي، حيث به دراسة مطولة موثقة خاصة بحرب الجراثيم والميكروبات التي إستخدمها المستعمر ضد الأنصار).

كما إمتلأت صفحات الكتاب بالفحش أو الخلط الذي لا يليق بالمؤرخ.وهناك عشرات الأمثلة لذلك منها ما قاله 'أن سبب ترحيل العاصمة، من الخرطوم لأم درمان, هي لكي يتفرغ الحاكم المكروه والذي يرتقب منه الناس، لملذاته الخاصة بعيداً عن أعين الخرطومين!". أو تقريره بكل ثقة بأن وفاة المهدي نجمت عن سم دسته له إحدى زوجاته، أو أن المهدي قد خلف بعد وفاته ثلاثة أبناء وثلاثة بنات بينما الواقع كان أنه قد ترك عشرة من البنين وعشرة من البنات!

من مثالبه أيضاً القفر من موضوع لأخر بدون مقدمات وفي نفس الفقرة. فمثلاً يتحدث عن فسوق الحكام الجدد وإنصرافهم للملذات ثم يدخل مباشرة في صناعة الذخيرة وتوريدها لأم درمان.

وهناك خلط متكرر من المؤلف، لم يصححه البروفسور هولت, ومن ضمنه الإشارة لصالح بك شنقه التكروري على أنه صالح بك الكباشي (الهامش في القسم العاشر), أو أن الرأس عدل (الأمهرى الحبشي) هو عربي متصلب حاد المزاج!. ولا أدري سبباً لهذا الخلط سوي لتسرعه أو لجهله الفاضح لخلفيات بعض الأحداث والقبائل وتوزعها وغير ذلك.

ولكن الكتاب لم يخل من بعض الطرافة والملح والتي تجعل أمر قراءته ومتابعته شيئاً ممتعاً غير ممل. ومن هذه الطرافف (الرسمية) ما جاء حول محاكمة حسن بك البهنساوي, الضابط المصري المسئول عن الثفرة التي أقتحمها الأتصار عند دخولهم للخرطوم، والجدل الدائر بين كل الجهات المختصة حول إدانته بتهمة الخياتة "ويهذا توفر الخزينة المصرية المنهكة معاشه وحقوقه" أم تستم براءته مما سيفتح باباً لن يسد من طلبات التعويض من الضباط والجنود السذين نجوا بسارواحهم ووصلوا لمصر.

أكتفى بهذا وأترك القارئ للكتاب.

محمد الصطفي حسن ، سناره فبراير ٢٠٠٦.

# محتويات الكتاب

| رقم الصفحة  | المحتوى                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٥           | مقدمة الطبعة الأولى (١٨٩٠)                                        |
| 11          | مقدمة المؤلف (١٨٩١)                                               |
| ١٣          | مقدمة الطبعة الثانية (١٩٦٦)                                       |
| ۲۱          | مقدمة المعرب (٢٠٠٦)                                               |
| 40          | القسم الأول (عمومي وأحداث عام ١٨٨١)                               |
| 79          | ملحق القسم الأول (تقرير الكولوفيل ستيوارت)                        |
| 01          | القسم الثاتي (أحداث عام ١٨٨٢)                                     |
| ٦٧          | القسم الثَّالث (رسائل المهدي)                                     |
| ۸۳          | ملحق القسم الثالث (دفتر النجومي)                                  |
| 99          | القسم الرابع (أحداث عام ١٨٨٣)                                     |
|             | ملحق القسم الرابع (مسار حملة هكس)                                 |
| 1 2 1       | القسم الخامس (أحداث عام ١٨٨٤)                                     |
|             | ملحق القسم الخامس (حصار الخرطوم ومراسلات غردون)                   |
| ١٨٣         | القسم السادس (أ) (سقوط الخرطوم)                                   |
| 410         | القسم السادس (ب) سقوط الخرطوم وحملة الإنقاذ                       |
| M           | ملحق القسم السادس (وقائع محاكمة حسن بك البهنساوي)                 |
| YAY         | القسم السابع                                                      |
| ۳.٧         | (تنظيم الجيش المصري الجديد)<br>القسم الثامن (أحداث عام ١٨٨٥)      |
| 701         |                                                                   |
| 101         | القسم التاسع (أحداث عام ١٨٨٦)<br>ملحق القسم التاسع (عملة المهدية) |
| 771         | القسم العاشر (أحداث عام ۱۸۸۷)                                     |
| ٤٠٩         | القس الحادي عثر (أحداث عام ١٨٨٨)                                  |
| ££Y         | القسم الثاني عشر (أ) (أحداث عام ١٨٨٩) وحملة ود النجومي ملحق القسم |
|             | الثاني عشر (أ) (تكوين جيش النجومي والجيش الذي قاتله)              |
| £9Y         | القسم الثاني عشر (ب) (أحداث عام ١٨٨٩) الأخرى                      |
|             | ملحق الملحق (دفتر وقائع ومراسلات عثمان دفتة).                     |
| ٥٢٣         | الخاتمة                                                           |
| 0 8 0       | ملحق إضافي (استعادة طوكر ١٨٩١)                                    |
| 070         | ملحق الملحق                                                       |
| <del></del> | دفتر وقائع ومراسلات عثمان دفنة                                    |

| رقم الصفحة | المحتوى                                       |
|------------|-----------------------------------------------|
| ٨٧         | رسم أيضاحي لزاوية السنوسية في جغبوب           |
| ٣٣         | خريطة أننوغرافية للسودان المصري               |
| 70         | خريطة توضح مدي انتشار المهدية حتى نهاية ١٨٨٢  |
| 189        | خريطة توضح مدي انتشار المهدية حتى نهاية ١٨٨٣  |
| 14.        | خريطة توضح مدي انتشار المهدية حتى نهاية ١٨٨٤  |
| 1.40       | خريطة للخرطوم والمناطق المجاورة لها           |
| ۲.۸        | رسم يوضح تحطم البوردين وتحرك قوات النجدة      |
| 777        | خارطة للخرطوم قام برسمها غردون                |
| 772        | خارطة للخرطوم وما جاورها                      |
| 777        | خارطة للخرطوم مواقعها الدفاعية                |
| 751        | كروكي للهجوم على جنس                          |
| 729        | خريطة توضح مدي انتشار المهدية حتى نهاية ١٨٨٥  |
| ٤٠٨        | خريطة توضح مدي انتشار المهدية حتى نهاية ١٨٨٧  |
| ٤١٥        | كروكي لطابية خور موسي باشا                    |
| ٤٢٠        | مخطط لعملية الهجوم على هندوب                  |
| 277        | كروكي للمنطقة المحيطة بطابية هدسون            |
| 117        | مخطط للمعركة التي جرت بالقرب من سواكن (١٨٨٨)  |
| 111        | خريطة توضح مدي انتشار المهدية حتى نهاية ١٨٨٨  |
| 207        | كروكي يوضح محاولة الأنصار الهجوم على سرا غرب  |
| 507        | كروكي يوضح محاولة الأنصار الهجوم علي سرا غرب  |
| 177        | مخطط لمعركة أرقين                             |
| 27.3       | مخطط للمنطقة التي دارت فيها معركة توشكي       |
| 071        | خريطة توضح مدي انتشار المهدية حتى نهاية ١٨٨٩  |
| ٥٣٧        | كروكي لبيت الخليفة                            |
| 079        | كروكي لجامع الخليفة بأم درمان                 |
| 004        | كروكي للطريق الذي اتخذته حملة طوكر            |
| 700        | رسم لمعركة عفافيت (فبراير ١٨٩١)               |
| ०७६        | خريطة توضح مدي انتشار المهدية حتى فيراير ١٨٩١ |
| ٥٧٧        | خريطة لحوض النيل                              |

# القسم الأول ر عمومي وأحداث عام ۱۸۸۱ )

#### الملخص:

" المذاهب الدينية الشرقية عموماً - مهدي السنة ومهدي الشيعة - السنوسسي والإخساء الديني- الوردة الصغيرة - تعاليم المذهب - وضعه الجغرافي- جغبوب - محمد السنوسي وسلطان واداي - السنوسي المهدي المنتظر - مهدية محمد أحمد الدنقلاوي - خرافة الإمام الثاني عشسر - المهدويون السابقون في مصر - سبب بداية الثورة في السودان - خمسة تحت أقسام عرقية فسي السودان - خمسة تحت أقسام عرقية فسي السودان - العرب الأبالة، الأولى - القبائل الزنجية في دارفور، الثاني - سكان المدن والقرى، الثالث - البقارة العرب أصحاب المواشي، الرابع - الزنوج أو المتزنوجون من أصحاب المواشي، الخامس احبارة الرقيق وإخمادها بواسطة غردون - أسباب إستعداد البقارة للثورة - محمد أحمد بيداً رسالته المقدسة - حياته الأولى - تعليمه وتربيته الدينية - بداية قيامه بالتبشير"

خرج من كل من النصرانية والإسلام رجال مفكرون ركزوا على جوانب من دينهم لدرجة جعلت الكثيرين من الناس، من الذين وجدوا صعوبة في إستيعاب التعاليم الدينية المتشعبة، يتبعون تلك الجوانب المحددة التي أرسي أولئك المفكرون قواعدها لهم. من هنا يمكن مقارنة البيورتانيين المتطهرين في النصرانية بالوهابيين في الإسلام، أو اللوثرية بالسنوسية. فهم على العموم رجال مسالمون وضعوا أسس تلك التعاليم، ولكن نادراً ما تم نشرها بالوسائل السلمية.

فالبابيون، الذين اتخذوا من (عكا) رئاسة لهم بسوريا, والذين كتب قائدهم رسالة عام ١٨٦٨ إلى صاحبة الجلالة الملكة (فكتوريا) يهنئها فيها ويمتدحها لجهودها النبيلة في قمع تجارة الرقيق, ظلوا, وحني الآن, مسالمين تماماً في دعوتهم رغم أنهم عانوا من النفي لقبرص والخرطوم، بل حني من الاستشهاد، الذي يسبغ الإسلام صفته على المضطهدين في الدين.ورغم ذلك فلم يحدث حتى الآن ما يدفعهم للعدوان على من أعتدي عليهم.

أما دياتة السيخ، والتي تتسم اليوم بطبيعة حربية ومتشددة، فقد كاتت في الأصل شمرة جهود ناتا شاه، وهو رجل فقير كان يعيش على حدود البوذية والإسلام، لإيجاد وسيلة سلمية للتعايش والإسجام بين الدينين وإستمر ذلك ثمدة ٢٣٠ سنة من وفاته حينما بلغ الاستبداد الإسلامي، مثلما قام به أورونجزبي، حداً دفع بالمحارب الشهير قورو قوفند إلى الثورة ضده وبعدها قام بحمج كال

<sup>&</sup>quot; إيضاح من المعرب:اليابية هي دياتة أسسها ميرزا على محمد (١٨١٠-١٨٥٠) والمعروف باسم البساب وهـو مـولطن إبراني من شيراز كان مسلماً ولكنه جاء بتعاليمه التي تنص على أن الإسلام أيس بآخر الرسالات، وجاء بتعاليم جديدة ذات شرائع تبطل بعض ما جاء بالقرءان. قامت الحكومة الإبرانية بإعدامه رمياً بالرصاص وطاردت أتباعه بشدة بالغة. انتقلت رئامتها بعد ذلك إلى الشام وتطورت لما يعرف اليوم بالبهائية (المعرب: عن موسوعة هتشنسون الأمريكية).

الفرق الدينية نعبادة إلهة الشجاعة درقا بافاتي، وظل لسنوات عديدة سوط عذاب للمسلمين، وظل اسمه بعدها مرادفاً للحرب الياسة.

أما المهدية، التي سنتحدث عنها هنا، فأن لها جانبين متعارضين: فهناك المهدي اللذي ينتظر السنة الطيبون ظهوره مثلما ينتظر البهود ظهور المسيح. وهناك المهدي الغائب والذي ينتظر الشيعة المخلصون معجزة ظهوره في أي لحظة. ومن الغرائب الفريدة في تاريخ الأدبان أن نجد أن لمصر، في وقت واحد، وبها أو بجوارها، مهديان منتظران كل منهما مختلف عن الآخر، وهناك عدد كبير من جماعات الأخوة الدينية (الطرق الصوفية) في بلاد المشرق. وكلها تفرعت مسن واحدة أو أخرى من مدارس القاهرة ومكة وبغداد وغيرها، وكلها تتلقي إلهامات سماوية، لا غني عنها، مثلها مثل النبوءات. أما المعجزات فليست بالكثيرة لكنها في وضع أفضل منها عن الأيام الأولى للنصرانية حينما أحجم الآباء الأوائل عن استخدامها لإثبات صحة دينهم.

وتتميز كثير من الطرق في إفريقيا ينوع من الوجد الصوفي الرياضي ويتم هذا بهز الرأس بقوة وعنف قد تزلزل كيان الرجل المتعلم. وينتج عن هذا الهز شعوراً مرغوباً فيه يشبه حالة السكر، ولكنه سكر لا يعقبه صداع.

ويرجع تاريخ السنوسية، أحد فروع المدرسة الشائلية، إلى عام نشأتها في ١٨٣٧. وقد أطلق عليها هذا الاسم لبدايتها في جبل سنوس بالجزائر. وقد نالت السنوسية دفعة قوية بما أسيغه عليها السلطان العثماتي عبد المجيد من رعاية عام ١٨٨٧. ففي هذه السنة قام الغازي مختار باشا بتوجيه الشيخ محمد أبو زيد بالقاهرة ليقوم بطباعة ألف من كتاب الصلاة للطريقة وكما يلى:

تجليات شيخ إدريس: هدية من مختار الغازي إلى سيدي محمد السنوسي، ليوزع بين الإخوة، طالباً منهم صالح الدعوات عند الصلاة".

والآتي صورة طبق الأصل مما أسماه السنوسي (بالوردة الصغيرة) أو الطريق الذي يسلكه غير المتعلمين من العرب لإدخالهم كإخوة في الطريقة السنوسية. والمكتوب التالي هو صورة طبق الأصل مما كتبه المهدي الشيخ محمد السنوسي وترجمته كما يني:

"أستغفر الله". تقال ماله مرة"

"لا إله ألا الله محمد رسول الله في كل لمحة وتفس عدد ما وسعه علم الله ".

تقال ثلاثمائة مرة

"اللهم صلى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم".

تقال مائة مرة.

"The Tagaliat Sheikh Idris, a present from Mukhtar el Ghazi to Sidi Mohammed es Senussi, to be distributed among the brethren, and asking their help in prayer."

The following is a facsimile of what is termed by the Senussi the "little rose," i.e. the Tarikh or way by which illiterate Arabs are admitted as brethren to the Senussi confraternity. The writing is the facsimile of that of El Mahdi Sheikh Mohammed es Senussi.

The translation is as follows:--

"God pardon me" to be said one hundred times. "There is no God but God, and Mohammed is His prophet; every glance and every breath is known to Him," to be said three hundred times. "O God, pour Thy blessings on our prophet Mohammed, he who could neither read nor write, and bless us his followers and friends," to be said one hundred times.

The first chief, Sidi Mohammod Ben Ali es Sonussi, founded some three hundred lodges in the north of Africa, of which the head centre is at Jorhbub, a little to the west of Siwa.

# خريطة لزاوية إسنوس من جعبوب

#### Rough Plan of E.S. SENUSSI'S ZAWIA at JERHBUB

To face page &





وكان أول زعيم للطائفة، سيدي محمد بن على السنوسي، قد أسس حوالي ثلاثمائة (خلوة) في شمال إفريقيا رئاستها في جغبوب على الغرب قليلاً من سيوة. وهناك، وعلى قطعة أرض وهبها له السلطان، بني زاوية ضخمة محاطة بسياج. والزاوية في الإسلام تماثل الدير عند نصارى الشرق. والخريطة التالية لزاوية جغبوب توضح طبيعة المبني والذي بضم الآن مائة تلميذ مسن التونسيين والبدو ورجال من الفيوم، بينما يقوم بخدمة المنشأة حوالي ثلاثمائة من العبيد. وهنا يقيم محمد السنوسي، البالغ من العمر أربعين عاماً تقريباً، والموصوف بالسماحة واللطف والذكاء والذي لا يمتنع عن قراءة الصحف. وهو يغطى وجهه دائماً بقطعة من قماش الموسلين الناعم ويتلثم بها.

وتعارض معتقداتهم الرئيسية كل المستحدثات الغربية، ويعتمدون تماماً على الزراعة. ففي كل واحة صغيرة تجد زاوية لهم وزراعات مختلفة وكان السنوسي يختار دائماً الواحات التي توجد بها الخرائب والآثار الرومانية القديمة، لأن وجودها يعطي مؤشراً بأن الماء الجوفي كان موجوداً بها من قبل وأنهم سيجدونه مرة أخري. وحني تلك الأماكن القريبة من البحر (الأبيض المتوسط)، وحيث تهطل الأمطار الشتوية بكمية كافية لإنجاح زراعة محصول الشعير، فأنها تزرع بعناية حتى تكفي لمنونة زاويتين أو ثلاثة، مثلما في برنجي مربوط بالقرب من الإسكندرية.

ويتم الحصول على المؤن، وبعض بارود البنادق، من ميناء طبرق القريب، وهـو ميناء عريق لكنه مهمل، وقد زاره شفاين فورث عام ١٨٨٣. ووصفه بأنه أفضل ميناء في شمال إفريقيا بعد ميناء بوريا. وهو يقارب ميناء الإسكندرية في أنساعه وعمق مياهه وأكثر أماناً منه.

وهناك مركز ثاتي لهم جنوب واحة الكفرة هو زاوية الإستات، بينما أقيم مركز ثالث، له بعض الأهمية، في تايزربو. ونقد تصعدت أهمية هذه الطريقة بسبب من الدهاء والفطنة. فقد قدام سلطان واداي، الذي سعى السنوسي لاستقطابه للطريقة منذ وقت طويل، بإرسال قاقلة مدن العبيد للشمال ولكن تم أسرهم بالقرب من الحدود المصرية. قام أتباع السنوسي بمهاجمة اللصوص وحرروا أسري العبيد منهم وساقوهم معهم، حيث تلقوا على أيديهم تعاليم الطريقة, ثم أعادوهم إلى السلطان على، سلطان واداي، محملين بالهدايا. من هنا لم يلبث السلطان طويلاً حتى إعتنق الطريقة وتبعه عدد كبير من أتباعه وحاشيته, حتى أنه عندما توفي عام ١٨٧٦, ونشأ النزاع حول من يخلفه في الملك، فأن السنوسي هو الذي عين مرشحهم يوسف لاعتلاء العرش. وبنظرة إلى الخريطة سدري أهمية هذا المكان بالنسبة لهم. فرجال واداي مشهورون بالصلابة والاعتماد على النفس, وهم متحدون تحت رابطة حققت لهم أربعين سنة من الأمن والسلام، وتزداد قوة، إلا إذا ما واتتهم فرصة أمنة للنهب تحول شرارة حماسهم إلى لهيب وهاج.

ولارّال جزء من القصة يستحق أن يحكي، فقد مات مؤسس هذه الطريقة الإصلاحية قبل بضع سنوات. وأثناء احتضاره قام بحذر بالتلميح بأن إبنه سيكون المهدي ا لمنتظر. ولما سلل أن يوضح لهم ذلك رد عليهم بطريقة مبهمة بأن " الله أعلم" وألمح أن ذلك سيكون معروفاً في العام الهجري ١٣٠٠ (١٨٨٧ ميلادي).

لكن الشروط التي يجب أن تتوفر للمهدي تختلف حسب الذين وضعوا قواعدها. وحسب معتقدات السنوسية فأن زعيمهم الحالي تنطبق عليه شروطها كما يقال. ومسن ثسم أستخدم لقسب المهدي، وسمى بمحمد المهدي.

وريما بسبب من ظهور الحركة في السودان، الأمر الذي أزعج السنوسي كثيراً، فأن تنصيبه كمهدي قد تلجل، بعد نبوءة متأخرة، حتى عام ١٨٩٢ عندما قرر فريقهم اتخلا موقف محدد من الأمر. وحني إذا لم يتم ذلك فأن نبوءة ثالثة يمكن أن توجد. فالمهدي السنوسي رجل مقتدر وله وكلاء شجعان متحمسون للقتال. كذلك كاتت معجزاته وكراماته ممتازة. وفي صراع نشب حديثاً بين أنصار المهدية وبعض السنوسيين بغرب السودان، قيل أن لدي الأخيرين خيمة سحرية مليئة دائماً بما يلزم من الطعام وقد بلغت شهرتها حتى آسيا.

أما رجل دنقلا محمد أحمد فقد أخذ المهدية من وجهة نظر المسلمين الشيعة فهو الإمسام الغامض الثاني عشر الذي أختفي طويلاً. نصب محمد أحمد نفسه مهدياً، ويعد أن استخدم خرافة شائعة وسط شبعة فارس، وأطلق على أتباعه الإسم الفارسي (دراويش) "، فأنه والمهديون الآخرون قد أظهروا ذكاءاً ودهاءاً كان بدون شك ذي فائدة عظيمة لهم.

وأسطورة الإمام الثاني عشر هي غريبة حقاً ويبدو أنها تلبي حاجة ما في كثير من أنحاء العالم. إذ أن أسطورة مماثلة توجد عند اليهود الشرقيين، وعندهم أن إلياس بلعب دور محمد أبو القاسم المهدي. وتستحق هذه الأسطورة أن يلقي عليها بعض الضوء لأنها كانت، وستكون, نقطة الطلاقي مهمة لكثير من المغامرين المسلمين.

فقد كان هناك أثني عشر إماماً، أو بالآحرى، ولعدم البقين من عددهم، فقد كان هناك أحد عشر أو أثني عشر إماماً. وكلمة الإمام تعنى الذي يسبق الآخرين ويقودهم، وفي الإملام تعنى الذي يوم الناس للصلاة في المسجد . أما الإمام الأكبر من الجميع فهو الرسول الأعظم محمد، واسمه يؤم الناس للصلاة في المسجد . أما الإمامة الأكبر من الجميع فهو الرسول الأعظم محمد، واسمه الكامل محمد أبو القاسم إبن عبد الله. لكنه لا يحسب ضمن الأثمة الإثني عشرة لأن مكاتته هي السلام بعد وحده. ومسألة من يخلف من في الإمامة هي السبب الرئيسي للانقسامات التي ظهرت في الإسلام بعد أصر السنة على مبدأ الانتخاب. ولما كان القرس قد دعموا وجهة نظرهم تلك بأساليب شديدة الحدة أصر السنة على مبدأ الانتخاب. ولما كان القرس قد دعموا وجهة نظرهم تلك بأساليب شديدة الحدة والغلو فقد وجد محمد أحمد في الكثير من كتبهم القديمة مخزوناً ضخماً من السباب والاتهامات موجهة نكل الذين لا يعترفون بقدسية مقام الإمام الحقيقي لهم. وأعتبر القرس أن على. أبن علم الرسول، والخليفة الرابع، هو الإمام الأول. وزعموا بأن الخلفاء الثلاثة الأوائل قد اغتصبوا المنصب من على كان القاسم المهدي، هو الأمام الثاني عشر. وعند ميلاده أراد والده أن يقتله فقامت أمه بإخفاته في أحد الكهوف ومنع أي أحد من رؤيته. ومن معز له ذاك قام بإرسال تعاليمه المقدمة بواسطة الرسل.

لم يمت. لكنه أختفي مرتين إحداهما لفترة قصيرة والأخرى طويلة. فبعد الإختفاء القصير الأمد جاء منه رسول مع نبوءة منه باختفاء طويل قادم ويموته بعد ستة أيام، وقد حدث ذلك بالفعل. وكان من المفروض أن يظهر المهدي ثانية، بعد غيابه الطويل، مع النبي ألياس وذلك عند العدودة الثانية للمسيح. ويعنى هذا عودته المنتظرة في أي وقت.

<sup>&#</sup>x27; أنظر تطيق البروفسور هوات على هذا الجهل في مقدمته للكتاب (المعرب).

<sup>&</sup>quot; لم يستخدم المهدي قط نفظ الدراويش لأتباعه، بل حظر استخدام هذه الكلمة (انظر المنشزرات للدكتور أبو سليم) المعرب.

ومن هنا نري مدي ما تتيحه هذه الأسطورة للمغامرين من قرص مثلما هو واضح من مدي رفض المصلحين من السنة في مصر وتركيا لهده الأسطورة القارسية. أما في السودان، حيث لا يعرف الكثير عن الشيعة، فقد تم قبول هذه الفكرة على ضوء ما سيلي. فقد ظهر قبل ذلك بوقت طويل مهديان في إفريقيا نجحا في دعوتهما وأقاما عروشاً فيها. وكان أخرهما، وهو عصر الفاطميين قد تأسس عام ١٠٨ على يد محمد عبيد الله الذي أطلق على نفسه أسم المهدي وقسم بطرد سسلالة إبراهيم بن الأغلب (الحاكم الهاروني لإفريقيا) من مصر وأسس فيها عهداً للخلافة (الفاطمية). وكان أول هؤلاء الخلفاء قد حكم في (سيجل ماسا) شمال مراكش حيث نصب المهدي نفسه فيها. أما الثاني فحكم في القيروان، والثالث في المهدية. أما الرابع فهو المعز وهو الذي حكم مصر، ومسن بعده سلالته الأربعة عشر, من عام ٢٧٢ وحتى ١١٧٢.

وقد تحدثت كثير من الكتب العربية، وأهمها ما كتبه الأسيوطي في كتابه (تاريخ الخلفاء) عن تفاصيل وحظوظ ذلك المهدي مما كان متاحاً لمحمد أحمد والذي كتب على رايته فيما بعد كلمة(القيوم) المشتقة من كلمة (قاتم) وهو أحد الأمماء التسعة والتسعين لله.

ومن الملاحظ أن موقع (سيجل ماسا) ينطبق بشكل غريب على موقع آخر بسنار. (فقد ذكر المؤرخ في كتابه أن): "هذه المدينة تقسم مراكش, أي منطقة العرب الأفارقة، عن تلك الأقاليم التي يطلق عليها العرب أسم السودان. وهناك نهر عظيم يمر تحت حوائطها ينبع من الجبال......" الذخ.

وكانت حركة محمد أحمد في المقام الأول حركة دينية - الحماس الطاغي، والبلاغة (في الخطاب) والآفاق الدرامية لمدارك أحد المندينين التي تقوق، ما لدي أتباعه. لقد ألهتبها رغبة عارمة لكل الأهالي، وخاصة لدي الجماهير المتطيرة بكردفان، للانتقام مسن ظلم وقسوة المصريين والباشبوزوك و وحولت الحركة إلى قوة عند أتسحاب وتراجع أي شكل كان للحكومة، وهي القوة الوحيدة المعارضة لها، وأصبحت آله في يد المستبدين ذوي النزعة الحربية مسن البقارة والسذين تمكنوا من اغتصاب ذلك العرش الغاوي.

عمل الدين على ربق النسيج الاجتماعي لدي مختلف الأعراق, والذين يحمل كل منهم أحزانه ومشاكله الخاصة، وضمتهم تحت رايات لأمراء يبحثون عن القوة والمجد، وعن حقهم في التجارة بالرقيق.

وحتى نتناول هذا الموضوع المعقد بوضوح فعلينا الرجوع للخريطة التالية. وبعد أن نتفحص توزيعات السكان في هذا القطر الشامع فسنتمكن من فهم مجريات المهدية وسستتبين أن احتمالات نجاحها ببدو معقولاً ويمكن تقسيم السودان لأغراض هذه الدراسة، إلى قسسمين يفصل بينهما خط العرض ١٣ درجة. هذا الخط هو الفاصل بين المناطق ذات الأمطار الكافية والمناطق

الباشبوزوق هو الاسم الذي أطلق على القوات التركية غير النظامية، وكذلك أطلق على الجنود غير النظاميين في السودان، لكن الأخيرين ليمبوا من الأتراك بالرغم من أن عداً منهم من جنور تركية. وقد تم ضم السودان بواسطة ممد على قبل قرن من الزمان (٧٠ منة وليس قرن - المعرب) أو أكثر بواسطة القوات التركيسة غير النظاميسة والدنين أستقرمتهم عدد كبير في السودان أيما بعد وتزاوجوا مع الأهالي ونشأ من ذريتهم الذين تم تجنيدهم في القوات السودانية غير النظامية، مع بعض الاستثناءات.

الشحيحة أي بين العرب البقارة والعرب الأبالة.فجنوب هذا الخط لا تترعرع الأبل أو تزدهر. أما في شماله فلا توجد الأبقار. وفي شمال هذا الخط نجد سهولاً واسعة بها شجيرات أشواك هزيلة مبعشرة وآبار شحيحة. وهنا يتجول العرب أصحاب الإبل من كبابيش وعبايدة وهدندوة وشكرية وغيرهم. وهم ذوو طبيعة مسالمة ربما بسبب أن حيواناتهم تلك لا تحبس داخل زرانب، أو ربما لأنهم يربحون مالاً من جراء استخدامها في نقل البضائع. وهؤلاء الأبالة هم أول الأقسام الخمسة للسكان. أما فسي الجنوب الغربي فنجد أن الجزء الجبلي منها تقطنه قبائل زنجية يسكنون بداخل القرى. وحتى عام ١٨٧٤ كاتوا يكونون مملكة عريقة. وهم يسكنون في صفوح الجبال ويشتغلون بصناعات الحديد من حراب ومحاريث. وعندما يداهمهم خطر من العرب الماردين للنعام, من أجل الريش، والذين يجوبون مناطقهم كثيراً فأنهم يتراجعون إلى جبالهم حيث يجدون فيها الأمن والسلامة.



كاتت مملكة دارفور العتيقة، قبل استيلاء الزبير عليها, مثل مملكة واداي اليوم. ويمكن تتبع السلالات الملوكية، على عرض إفريقيا، ومن الغرب إلى الشرق، كما يلى: السنجامبيا، البامبرا، المسنا، القندو، السكوتو، البرنو، الباقر مي، واداي، دارفور، سنار فالحبشة. وأهالي دارفور مسن جنس فتوع ومسالم وهم ينظرون بازدراء للنشاطات الكريهة للعرب. وهؤلاء يكونون القسم النساتي من السكان.

القسم الثالث هم سكان القرى والمدن. وهم خليط تقريباً من كل الأجناس الشرقية. ونتج عن التزاوج المختلط بين تلك الأجناس من المصريين والباشبوزوق والتجار الأجانب نوعاً من السكان لا يمكن مقارنته بسكان المواتئ الشرقية. فهم خاملون فاسقون، سكارى وليس لهم عرق محدد، ويؤمنون بالخرافات وبالتطير لأبعد الحدود. وفي بربر والخرطوم وسنار نجدهم يشكلون القاطنين بها. أما أواسط سهول كردفان فأن بها ملا يقل عن ٥٠٨ - ٥٠٠. قرية تتفوق كل منها على الأخرى في الدناءة، وتمور في عقولهم الخرافات والمعتقدات المتخلفة وأساليب الخداع. وقد أكتنز فقهاؤهم شحماً ولحماً على حساب جهلهم الفاضح بشنون الدين. وبالتالي نجد أن مركز الفكي لديهم يعتبر مؤشراً على درجة خضوعهم وطاعتهم العمياء, لذلك الرجل الذي يعتاش على خرافاتهم.

وفي اللغة العربية نجد أن لله تمعة وتسعين إسماً. ويعتقد الأهالي أن كل قسم مسن تلك الأسماء يحرسه عدد من الملائكة. وأنهم بتكرار ترديد واحد من تلك الأسماء، مصحوية بالصلاة والصيام، فأن الله سيرسل لهم ملاكاً حارساً لخدمة ذلك المتعبد. هؤلاء المتعبدون هم من (الفقراء) الذين، كما يعتقد العامة، لهم طاقات روحية خارقة للطبيعة تجعلهم قادرين على الإتبان بالمعجزات. ومن هنا فقد جمعوا أموالاً عظيمة من أتباعهم العمي مكنتهم من قيادتهم ودفعهم اللي أي طريق يشاؤون. يسكن هؤلاء الناس في القرى، ويزرع كل مهم قطعة أرض صغيرة بالدخن، ويشربون من آبار يتراوح عمقها ما بين ٩٠٠ - ١٠ اقدم، وعندما يأخذون حاجتهم من المياه منها فأنهم لا يقومون بعمل شئ بعد ذلك ولا ينتجون شيئاً. ولا يحتاجون أبداً للقتال لأنه ليس لديهم ما يدافعون عنه. وهم لا يطرقون الأسواق إلا للثرثرة وتبادل الإشاعات إذ ليس لديهم ما يبيعونه فيها. من هنا فلم يحنهض من بينهم رجل ذو شأن، إذ لا يوجد لديه ما يوقله أو يبشر به. وقد وجد المبشرون من الرومان الكاثوليك ( الذين نذروا أنفسهم للتبشير) بأن السكان هنا هم في حدود ٢٠٠٠٠٠ اشخص والذين قد يعتبرون أقل سكان العالم قيمة. وهم يشكلون القسم الثالث من السكان.

أما ما وراء خط العرض الثالث عشر, حيث الأمطار الطيبة، فنجد فيها المراعبي الجيدة والجبال التي تكسوها الغابات. وهنا تحل الماشية محل الإبل. وهنا، في الجنوب لكردفان، بامتداد جنوبي غربي وشمالي شرقي، نجد قبائل وفروع لها من البقارة لا عد أو حصر لها، وهم ممن يعتبرون الهنود الحمر للسودان.

هؤلاء هم المتعاملون بالرق ويعتبرون أقوي الرجال شكيمة في السودان. ولوجودهم على ضفاف النيل الأبيض، ولتماسهم مباشرة بالمستودع الزنجي الضخم على الجنوب منهم، وللسوق العظيم على الشمال منهم بالخرطوم، فأنهم يعتبرون من أكبر وكلاء توريد الرقيق في العالم.

هذا هو القسم الرابع من السكان. وهم يتغذون جيداً على اللحوم، ومعتادون على السدفاع عن قطعانهم، وميالون للحرب ولهم إستعداد مزمن للسلب. جنوب حـزام البقـارة نجـد أصـحاب المواشي من الزنوج وأشباه الزنوج والذين يشكلون القسم الخامس. وهم أنساس معتدلوا المسزاج وجنس ميال للسلام، والذي يحفظه لهم طبيعة بلادهم الموبوءة بالملاريا. وقد كاتوا يشكلون لمدة مُلاثين عاما سوق الرقيق الرئيسي بالخرطوم. وبعض القبائل، كالبونقو مثلاً، قد رحلت تقريباً من مناطقها. أما الدينكا فهم يغطون مساحة سنون ألف ميل مربع، هي التي خصصتها لهم الطبيعة, ولديهم أعداد هائلة من الماشية. وتجوب الأفيال تلك الغابات، التي ترسل أحطا بها وخشبها للخرطوم لبناء المراكب. وهنا كان وطن الزبير وإبنه سليمان واللذان تمكنا من بناء جيش من هؤلاء الزنوج. هؤلاء الزنوج وثنيون، ولم يدخل في قلوبهم أي فكر يحظى بقبول معظمهم. فهم مقيمون حيثما أقامت ماشيتهم، ويسكنون في قري من الأكواخ ويعملون، مثل القبائل الشبيهة إلى الشسمال مسنهم، فسي صناعة الحديد. وهؤلاء هم هذا القسم من السكان، الذين وصفهم لبتن بك كأناس" معتدلوا المسزاج، ميالون للسلم والذين أظهروا كفاءة حربية ممتازة عند تدريب الإنجليزي لهم. والدينكا والشك، والذين يشكلون معظم الألوية السوداء في الجيش المصري، يكنون إحتراماً كبيراً لكل من شارك معهم في العمليات. وهناك الآن آلاف منهم يعملون، بدون إرادتهم، تحت رايات الخليفة، وربما يكون لهـم دور كبير في تقرير مصير الحرب التي ستنشب عند القيام بأي زحف نحو السودان. ومن المعتقد أن السود الذين عملوا مع السير صمويل بيكر والجنرال غردون سيتحولون للخدمة تحت قيادة أي رجل أبيض عندما تحين الفرصة لذلك.

من الملخص السابق يمكن أن نري كيف نشأت صحوة دينها، غذتها الجماهير المتشبعة بالخرافات في بوادي كردفان الموبوءة بالفقهاء، وفي القرى البائسة بوادي النيل. وكيف أستغل البقارة ذوي الكبرياء هذه الثورة وإستخدموها كسلاح لهم، وهم في غمرة سخطهم على منع تجارة الرقيق، بينما أيدها رعاة الإبل بفتور تعوزه الحماسة، وهم الذين سيكونون أول من برحب بعودة الحكومة.

أما سكان القرى والعدن، والذين هم في متناول بد العساكر الذين أنهكوهم، فقد ظلوا لوقت طويل ضحية لأنواع من الظلم والقسوة الوحشية وسوء المعاملة. ومنذ لحظة مغادرة غردون في عام ١٨٧٨ للسودان، قام الجنود والموظفون المتنقذون بالانتقام منهم بعد صبر طويل على حسن المعاملة التي أجبرهم غردون عليها، وقاموا بتسوية الحساب معهم بربح عظيم، لكسن هولاء التعساء سيواصلون تحملهم لذلك القهر إذ لا تملأ أفندتهم أفكار للصحوة الدينية، وربما ماتت فيهم، رغم أنها تشكل السلاح للبقارة الذين أعطوا الثورة قوتها وزخمها. فهم الذين وطأوا لها الطريق بحماس، وهم الذين إستغلوا نقطة الضعف لدي الولي فأشبعوا رغباته غير الطبيعية وافتناته بالنساء، وهم الذين أستغلوا نقطة الملطة وحولوا تلك قدموا بناتهم كزوجات وبأعداد لا تحصى، وهم الذين تسلموا بعد ذلك بقليل أعنة الملطة وحولوا تلك الحركة تماماً لمصلحتهم. وكما هو واضح من لقب البقارة الذي يطلق عليهم، فهم أصبحاب أعداد ضخمة من الماشية ويعيشون في أفضل مناطق السودان. وهم في سعة من العيش بمنظور الشروة التي يمتلكونها والتي لا يعرفون سواها والممثلة في المواشي والذرة وتجارة الرقيق. وبلاهم عموما التي يمتلكونها والتي لا يعرفون سواها والممثلة في المواشي والذرة وتجارة الرقيق. وبلاهم عموما هي إمبراطورية سنار العريقة، والتي كاتت تشكل، حنى الغزو المصري لها، واحدة من سلسلة مسن

الممالك المزدهرة التي تمتد عبر أفريقيا على طول خط العرض ١٣ درجة، أي في المنطقة المعتدالة الواقعة بين حزام الجفاف وحزام الأمطار الغزيرة، بين الشاربين للبن والعائشين على أكل اللحوم. هؤلاء هم الذين وجدوا فجأة أن تجارة الرق قد أوقفت، وأن التجارة على النيل الأبيض بكافة أشكالها قد أوقفت بأمر من الحاكم. وبدأوا يتساءلون في عام ١٨٨١، ويجدية بالغة, عن طبيعة ذلك الرجل الذي أصدر مثل تلك الأوامر. لقد غادر الحاكم الإنجليزي الجنرال غردون السودان ومعه زالت آخر المعالم للحكم الرشيد. وبقي في الحكم من بعده لابسو الطرابيش المهندمين والدين كاتوا، رغم صفاقتهم وغطرستهم, كالأضحوكة في مسرحية هزلية. ورغم ما لديهم مسن بنادق ومدافع إلا أن محاولة تحدي سلطاتهم كانت تستحق التجربة.

كان وجود غردون كارثة بالنسبة لهم. وإذا ما وقع في يده أي تاجر رقيق فلن تجدي أي محاولة لإنقاذه من بطشه، إذ لم يكن هناك أي شيخ له قوة أو نفوذ بستطيع ذلك منه أو مسن اليد اليمني الصاعقة لغردون ، وهو جيسي. حنى الزبير نفسه الذي كان يمثل تيبوتيب السودان قبل عشرين عاماً كان على وشك أن يقبض عليه. وقد تم إعدام إبنه سليمان مع أحد عشر رجلاً آخر، مع تعليق من غردون قال فيه:" وهكذا يفتح الله ثغرة في صفوف أعدائه". والآن ذهب غردون وغرق بعده، في لجة رديئة من الحكم الردئ كل تلك الألوية والمدراء والمفتشين القائمين على إيقاف تجارة الرقيق بعد أن كاتوا قد خرجوا منها لفترة. وقد كتب ستبوارت:

في عام ١٨٧٧. تم تعيين الكولونيل غردون حاكماً عاماً على السودان، بما في ذلك هرر والمديريات الاستوانية. وقضي معظم الوقت في الترحال. وتم في عهده إخماد ثورة هارون في مديرية دارفور وكذلك ثورة سليمان الزبير في مديرية بحر الغزال وقبض على سليمان الزبير وأعدم بالرصاص. وتم بدل جهود عظيمة للقضاء على تجارة الرقيق.

وفي عام ١٨٨٠ عين رؤوف باشا حكمداراً للسودان. لكنه كان آخر من يصلح لركوب العاصفة التي أطلقها غردون بيقظته التي لا تكل ولا تمل. وخلال حكمه بذل جهوداً كبيرة لخفيض النفقيات. وفي أغسطس ١٨٨١ بدأ محمد أحمد المهدي رسالته المقدسة:

كان غردون مخلصاً في نواياه لمقاومة تجارة الرقيق. وأضاف لهذا الإخلاص قدرة وحيوية لم تترك إلا شيئاً فليلاً من عمله بدون إتجاز. وتم إيقاف تجارة الرقيق مؤقتاً أينما حل. لقد أشعل النيران التي لم ير رؤوف باشا وعبد القادر باشا، اللذان خلفاه في وظيفته، أن بمستطاعهما عمل شيء سوي التفرج على لهيبها. وعندما زالت طاقات غردون المائحة للحياة، تراجع المصريون ككتله خاملة لا حياة فيها. كانت سلامتهم في التكتل، وجعلت أعدادهم الكبيرة منهم وقتها كتله يصعب

وقال أنه قبل ذلك التاريخ، وفي أواتل ١٨٨٠. سافر محمد أحمد من الجزيرة أبا إلي الأبيض حيث بدأ نشر دعوته مسراً. وذلت يوم، عقب صلاة الجمعة قام على رأس ملة من أتباعه الذين يحملون الرئيات ويهتفون: مرحباً بالإمسام العظيم مهدي الله ، ثم توجهوا لمسجد سوار الذهب حيث قام ضابط مصري بإلقاء القبض عليه وإرساله للمدير الذي أمر بسجنه. ولكن بعد وساطة من ألياس باشا (مدير كردفان السابق) وود العريق (سر التجار) وسوار السذهب (مسن كبسار رجسال الأبيض) ثم إطلاق سراحه بزعم أنه مصاب بلوثة عقلية وعاد إلى أبا.

مهاجمتها. لقد قام رووف باشا بتوفير النفقات وأرسل ألوفاً من الجنود العرب والسود غير النظاميين للبحث عن قائد وكأنه كان يعمل على تجنيد قوات محمد أحمد لصالحه.

عدة عوامل ساعدت على تمهيد الأرض له. لكن القاعدة العريضة لدعوى المهدي تمثلت في الظلم والبطش بكافة أشكالهما والتي ظهرت على السطح عندما زال النظام الشامل الذي أرسبي قواعده غردون. وأصبح المسرح ممهدأ الآن، بعد أن توطدت أركاته، لظهور محمد أحمد بن السيد عبد الله. ولا يوجد أي شك في أن هذا الرجل، قبل أن تتغلب عليه شهواته الحسية، هو صاحب أصفي رؤية عقلية وأقوى ذهن في مساحة المليوني ميل مربع والتي أصبح, بدرجة أو بأخرى، سيدأ عليها قبل وفاته.ومما يدعو للأسف أننا لا نعرف عن نشأته الأولى أكثر مما سنورده الآن:

فقد ولد في دنقلا عام ١٨٤٨. من أسرة إشتهرت بصناعة المراكب وتميزت في ذلك حيث أن مراكبها، وحني يومنا هذا، تشتهر بدقة الصناعة. وقد تميز وسط عائلته، ومنذ باكورة أيامه، بالذكاء الشديد وبالتالي أرسل لتلقي دروس الدين. وعندما بلغ الثانية والعشرين من عمره كان في رتبة شيخ له سمعة عظيمة في الطهارة ونظافة اليد وإنتشرت مواعظه في كافة الأصفاع. وكان الرجال يزرفون الدموع بكاء ويضربون صدورهم تأثراً بأقواله المثيرة التي تحرك الأشجان. وحنسي زملاؤه الفقهاء لم يكونوا يخفون إعجابهم به.

وبدايات المسار الذي درج فيه المهدي مثيرة للإهتمام حقاً. فهو رجل طويل القاملة، يميل للنحافة، متين البنيان، وله مثل الكثيرين من الدناقلة عيون واسعة وقسمات جميلة. كان محمد أحمد في مظهره الخارجي يحمل كل سمات السيد (الجنتلمان) النبيل التربية.

كان يتحرك في كبرياء وهدوء، لكنه لم يظهر عليه أي شئ غير عادي حنى بدأ في القاء مواعظه على الناس. وهنا ظهرت كوامن القوة التي تكمن فيه والتي أطاعه الناس بسلبها. كان يحرك مشاعر مستمعيه بكلماته الصادقة فتهتز أفندتهم ويحنون رؤوسهم وكأتهم أعواد الذرة التي تهب عليها الرياح. ويا للمواضيع التي كان يطرقها! فإذا ما قارناه بخطباء الثورة الفرنسسية عام ١٧٩٧ الذين ينددون بالظلم فأتنا نجده يتحدث عن ضعف ذلك الظلم الواقع على السودانيين. وإذا ما خاطبوا الجماهير المستعبدة طويلاً في فرنسا وأستولوا على مشاعرها فأن المهدي كان يثير مشاعر البؤساء ويحرك عواطفهم بقوة تزيد عن ثلاثة أضعاف تأثير خطباء فرنسا. لم يكن بلجاً لوصف معتاد الناس فقط بل يقوم بشجب وتوبيخ الذين تسببوا فيها. كان يمد ذراعه الطويل للأسام ويشير غلى جباة الضرائب الذين "مرة ومرتين وثلاثة مرات، ثم كرة أخري, لينتزعوا منكم آخر معزة وآخر قصبة ذرة، منكم أنتم أيها البانسون الذين تستمعون لي بأعين مفتوحة!".

ثم يحثهم بلهجة محذرة حادة، مثلما حث وايتفياد وويسلي (الإنجليز والأمريكان) من قبل بأن كل هذا الشقاء والقهر ما هو إلا تعبير عن غضب الله عليهم وعلى شرور أفعالهم. وأنه، ومنذ

<sup>\*</sup> تتشابه كلمة (سيد) مع (سعيد) في اللغة الإنجليزية ويجب عدم الخلط بينهما... (المؤلف). (شرح المؤلف معنى كل منهما والقرق بينهما - المعرب).

<sup>&</sup>quot; إضافة من المعرب، مأخوذة عن موسوعة هتشنسون (المعرب).

أن توفى الرسول، فقد أتحدر العالم نحو الخطيئة والجهالة. لكن الوقت قد حان لوضع نهاية لكل ذلك. فسيرسل الله مخلصاً يزيل الغشاوة عن أعينهم، والجنون من عقولهم، وسيزول الكابوس إلى أبد الآبدين. ونقوة عقيدتهم في قائدهم الولى، فأن هؤلاء الرجال الذين صنعوا من جديد، وبعد أن صفت الرؤية لديهم، ووضعت الخطط الدقيقة أمامهم، سينهضون ويستولون على الأرض وسسيلقي بجبساة الضرائب في الأجمار والكهوف وسيتم طرد الموظفين المرتشين من الأرض التي إغتصبوها وسيلقى بالترك, ليمارسوا هذياتهم، في المستنقع الآسن الذي يستحقونه. فيظهور المهدى فأن الحق سينتصر وسيتم وضع نهاية لكل القهر والإستبداد. فمتى يظهر هذا المهدى؟ لا عجب في أن كل كوخ وكل دغل كان يردد صدى الحنين والشوق لظهور المنتظر. كاتت الرياح الحارة تهب من الصحارى للسهول بحشائشها الهزيئة, ومن سلاسل الجبال إلى الوديان الرماية، وهي تهمس في هبويها: المهدى! المهدى! كل الطبيعة أدلت بدلوها. ومهما كان ذلك طفولياً كما بيدو إلا أنه كان ذو فعاليسة لا تنكسر. كانت النسوة يجدن منقوشاً على بيض الدجاج أسماء: محمد، عيسى، المهدى. حنى أوراق الشحر، عند سقوطها على الأرض، تحمل نقش تلك الأسماء المقدسة. امتلات الأرض بفكي مسن بعد فكسي وكثير منهم متمكنون من إثارة مشاعر الجماهير وتحريكها. كاتوا يجيئون ويستمعون لما يقول وسرعان ما أيقنوا أنهم وجدوا زعيمهم هنا. إنتشر الخبر بينهم وتفشى حنى جاء إلى الجزيرة أبا. على بعد مائة وخمسين ميلاً جنوبي الخرطوم, مجموعة من الرجال ذوي العزيمة السذين استمعوا الكلماته اللاهبة وشاهدوا هيئة الرجل الطويل النحيف الجاد فقالوا له:" إنك أنت قائدنا المنتظر". فقال لهم بسرية ووقار: " نعم. أنا المهدى" \*

وهكذا بدأت مواعظه بين قري ضفاف النيل. كان خطابه مركزاً على ظلم جباة الضرائب. ثم تحرك نحو السهول والوديان من حول قدير. وهنا تحدث عن الأتراك الجبناء الذين شهوها السدين العتيق وعن صعاليك الأجانب الذين طردوا أصحاب الأرض الأصليين. وكانت أول القبائل التي ألهبت شرارته نيراتها هي قبائل سليم من العرب البقارة والذين يقطنون الديار جنوب جبال تقلسي والسداير والنوبة.

\*\*

<sup>&</sup>quot; يعنى أسم (المهدي): الذي هدى إلى طريق الخلاص الحق. من هنا يمكن أن يسمى (المرشد) أيضاً. ونجد في تعاليم كسل الفرق الدينية الإسلامية صلة وثبقة ببن المهدي وببن عيسى المسيح، ويعتقد البعض بأن المسيح سيكون هو المهدي أي يتوقعون مجيئه مرة ثانية. والبعض الآخر يشارك إبن خلاون في فكرته التي جاءت في مقدمته عن تاريخ العرب والقرس والقرس والبربر عندما قال: إعتقد المسلمون في كل الأوقات بأنه سيأتي في آخر الزمان رجل من نمل النبي ليعيد للدين مكانته، وسيقود المومنين واسمه المهدي، ثم يظهر بعد ذلك المسيح الدجال، وبعد ظهوره سينزل عيسي المسيح مسن المسماء نيدمره وسيكون المهدي إماماً لعيسي.

# ملحق القسم الأول (مقتطفات من تقرير الكولوفيل ستيوارت حول السودان) (كتب في الخرطوم في ٩ فبراير ١٨٨٩)

## نبذة تاريخية:

يقال بأنه بين القرنين الأول والثاني من ظهور الإسلام بدأ العرب الأمويون ، بعد أن ضيق العباسيون الخناق عليهم و بالهجرة من جزيرة العرب بأعداد صغيرة إلى الشاطئ المقابل من البحر الأحمر ، ليستقروا في المناطق المجاورة لسنار على النيل الأزرق. ولكن من المستحيل أن نجرم إن كان بنو أمية هم الذين قادوا طليعة التدفق العربي الكبير (للسودان)، أو أن نقرر بأن كل القبائل قد الختارت طريق البحر الأحمر لوصولها (للسودان)، فبعض المراجع تشير على ما يبدو بأن كثيراً من المهاجرين قد جاءوا للسودان من مصر ومراكش.

ومهما كاتت حقيقة الأمر فأن بني أمية قد إستقروا شيئاً فشيئاً في تلك الأقساليم السسنارية والتي كان سكانها الأصليين من الزنوج التابعين لقبائل الفنج والهمج وغيرهم \*\*\*

وبعد أن قويت شوكة بني أمية تدريجياً، أفلحوا في السيطرة على كل أقاليم سنار والخلوا الزنوج في دين الإسلام.

وشيئاً فشيئاً ذابت الفوارق بين العرب والزنوج وعندما حل عام ١٤٩٣ لم يعد هناك مسن يسمع بامم بني أمية وبدأت أسماء قبائل الفنج والهمج وغيرها في الظهور.

وفي تلك السنة أفلح عمارة دنقس، وهو شيخ لفرع من قبيلة الفنج، وسواء لحظوظه في الحرب أم لقدراته الخارقة، في جعل نفسه ينصب ملكاً على كل قبائل الفنج. ثم تحالف مع عبد الله جماع القرين، الزعيم القوي لإقليم قري (بشرق النيل الأزرق) وإفتتحا كل المناطق الواقعة على جانب النهر بين فازوغلي والخرطوم.

تلك المناطق المفتتحة كاتت تابعة لقبائل نوبية, بقي بعضهم بعد الفتح بينما هاجر البعض الأخر إلى جبال فازوغلي وكردفان. إعتنق الذين بقوا الإسلام وتزاوجوا مع الفاتحين وإندش لغتهم ورعويتهم وذابوا في الكيان الكبير المسمى بالفنج.

<sup>&#</sup>x27; أسماهم الكاتب (عرب قبيلة بني عمر) وصحعناه (المعرب).

أسماهم الكاتب (تبيئة بنى عباس) وصححتاه (المعرب).

<sup>···</sup> تعج هذه النبذة التاريخية بالخلط والإضطراف والتشوية، ونقلنا معظمها، كما جاءت، بدون تصحيح (المعرب).

<sup>&</sup>quot; الصحيح أن قري شرق النيل الرئيسي. وليس النيل الأزرق. على بعد بضع أميال شمال شرق الخرطوم (المعرب).

ومن تلك القبائل (العربية) من استقر في المدن, بينما احتفظ البعض الآخر بعاداتهم البدوية مثل الخمير وربيعة وقحطان وكناتة والكواهلة وجهيئة وبني شكر وبني نبان وبني عباس. ومسن القبيلة الأخيرة أنحدر الكبابيش والقزارة وبني سليم والأحامدة. والقبيلتين الأخيرتين مسن البقارة أصحاب المواشى والخيول.

والآن توجد كل تلك القبائل على جاتبي النيل الأبيض.

وفي عام ١٥٢٣ تولى عبد القادر الملك خلفاً لأبيه عمارة دنقس.

وفي عام ١٥٣٩ تولى نول الملك خلفاً لأبيه عبد القادر.

وفي عام ١٥٤٥ خلف نول إينه عمارة.

وكان عمارة ينقب ب (أبو سكاكين). وفي عهده توفي الشيخ عبد الله جماع تاركاً ولاياة قرى لابنه.

وفي عام ١٥٥٣ توفي عمارة. وبين ذلك التاريخ وعام ١٥٩٦ تولي أربعة ملوك من عائلة دنقس الملك خلفاً لبعضهم البعض.

وفي عام ١٥٩٦ وفي عهد عدلان، تمرد الشيخ عجيب, سليل الشيخ جماع وحاكم قري وهزم في ألتي أمام عدلان, بينما هرب أبناؤه لدنقلا. فأرسل عدلان الشيخ إدريس لهم حاملاً عفواً تاماً عنهم مع دعوتهم للقدوم إليه بسنار. جاءوا لسنار وقام عدلان بتنصيب كبيرهم حاكماً على قري،

كان هذا المبعوث لعدلان, الشيخ إدريس, مشهوراً بقدراته, ويقال بأنه قد عمر حتى وصل إلى سن ٤٧ اسنه. وخلال ذلك العهد جاء عدد كبير من العلماء من مصر وبغداد لسنار.

وفي عام ١٦٠٣ خلف بادى والده عدلان.

وفي عام ١٦٠٦ خلف رباط والده بادي.

وفي عام ١٦٣٥ خلف بادي أبو دفن والده رباط. وقام هذا الملك بمقاتلة الشلك وأخذ منهم عدداً كبيراً من العبيد. يمكن الشلك ضفتى النيل الأبيض جنوب الكوة.

ثم قام بغزو جبل تقلى ودمر كردفان وأخذ عدداً كبيراً من العبيد مرة أخرى. وأثناء عودته لسنار بنى لعبيده عدداً من القرى في الإقليم أسكنهم فيها.

وقد أسمى العبيد تلك القرى بأسماء القرى بأسماء القرى التي خرجوا منها. ومن هنا فأن القرى العديدة التي بالقرب من سنار تحمل أسماء شبيهة بتلك التي بجبال النوبة وتقلي وبقية القرى بأنحاء كردفان.

وعلى مر الوقت كاتت قرى العبيد تلك هي التي تغذي جيوش المملكة بالمجندين.

وإضافة لأعماله الحربية بني بادي المسجد القائم الآن بسنار وذود توافذه بقضبان من النحاس.

وفي عام ١٦٧١ توفي الملك وخلفه إبنه أنسة. وفي عهده حلت مجاعة عظيمة بالبلاد مصحوبة بوباء الجدري.

وفي عام ١٦٨٣ خلف بادي الأحمر والده أنسة. وفي عهده تمرد عدد من قبائل الفنج وسكان قرى بقيادة أميرهم. لكنهم هزموا بعد مذبحة عظيمة قتل فيها أمير قرى. وقد عاش الشيخ حمد ود الترابي المشهور في ذلك العهد, وقبره الآن في سنار وفي عام ١٧١٠ خلف بادي إبنه أنسسة الثاني. وقد سبب هذا الملك باسرافه وفسقه وفجوره استياءاً عاماً، وثار عليه الفنج الجنوبيون وأطاحوا به ونصبوا أحد علية القوم، واسمه نور، في مكانه على العرش. وقد جرى ذلك عام ١٧١٤.

وفي عام ١٧١٩ خلف نور أبنه بادي أبو شلوخ. وفي عهده غزا ملك الحبشة، قدم باسو، سنار بجيش عرصرم. لكنه هزم على كل حال بعد مذبحة عظيمة على يد شيخ الأمين وذلك بالقرب من قرية التكية على نهر الدندر. ويقال أن سبب هذا الغزو أن الملك بادي كان قد صادر بعض الهدايا التي أرسلها ملك فرنما لملك الحبشة.

وبعد ذلك النصر طارت شهرة سنار في كافة الأمصار ووصلت حتى إلى استانبول. وجاءت زرافات من العلماء ومشاهير الرجال إلى سنار، قادمين من الجزيرة العربية ومن مصر والهند. وبالرغم من كل هذا فقد أطيح ببادى عام ١٧٥٨ لسوء إدارته وأرسل للمنفى ثم خلفه إبنه ناصر عام ١٧٥٨.

وتحت حكم ناصر أصبحت قبيئة الهمج في غاية من القوة. وفقد الفنج قدراً كبيراً من نفوذهم وهيبتهم. وقد قتل ناصر عام ١٧٦٥ بيد أحد أتباعه الثانرين، وخلقه إبنه إسماعيل.

وأطيح بإسماعيل عام ١٧٧٤ ونفي إلى سواكن ونصب إبنه عدلان مكانه. وفي عهده نشبت عدة حروب قبلية في سنار وكردفان وازداد نفوذ الهمج لدرجة رهيبة حتى نمكنوا من السيطرة على الملك نفسه. وفي عام ١٧٨٦ أطاح الهمج بالملك ويدأت مملكة الفنج في التلاشي وساد الطغيان أرجاء السبلاد واصبح الملك ينتقل من يد إلى يد بسرعة بالغة لدرجة أن عام ١٧٨٨ شهد وحده تنصيب أربعة ملوك على التوالي. وخلال الثلاثة وثلاثين عاماً التالية التي اتسمت بالطغيان والقهر وسفك الدماء كانت السيادة الفعلية للهمج. وبقيادة الشيخ ناصر إستباحوا السودان الشمالي والشرقي وحكموه بالسيف والنار.

وفي عام ١٨١٩ قام محمد على (باشا)، بعد أن سمع بما يسود السودان مسن القهر والطغيان، ولرغبته في إدخال منافع الحكم المنظم والحضارة إليه، وفي نفس الوقت ليجد شيئاً يشغل به جيوشه، بأمر إبنه إسماعيل (باشا) بغزو السودان وذوده بجيش كبير من القوات النظامية وغير النظامية, كما أمده بعدد من العلماء والفنيين من أرباب الصناعة والحرف.

وصل إسماعيل للخرطوم بدون أن يلقي أي مقاومة ومنها توجه نحو سنار. وهناك جاءه أخوه إبراهيم باشا وتوجها سوياً إلى فازوغلي. وبعد ذلك بقليل رجع إبراهيم إلى مصر ولكن إنتشرت أقاويل بأته كان قد قتل في جبال فازوغلي، فقام العرب البدو بثورة أخمدها إسماعيل بعد أن عاد بسرعة وبعدها قام بتعيين شيوخ جدد. ثم توجه بعد ذلك إلي شندي على النيل، وقام المك نمر، ملك تلك المنطقة، ورغبة منه في الإنتقام لكل القسوة والبربرية والجرائم التي أرتكبها إسماعيل، بدعوة إسماعيل وأتباعه إلى حفل كبير في شندي. وأثناء الحفل, وبينما كان كل الضيوف في سكر وثمل قام بإحراق المنزل وهلك إسماعيل وكل من معه.

<sup>°</sup> من المعروف أن قيره في حلة ود الترابي بريقي الكاملين وليس بمنار (إلا اذا كان الكاتب يقصد الإقليم) المعرب.

وعندما وصلت أنباء تلك الكارثة لكردفان قام أحمد بك الدفتردار, والذي إنتزع تلك المديرية من سلطان دارفور, بقيادة جيش كبير وتوجه به نحو شندي. وعندما بلغ المتمة, المقابلة لشسندي. أرسل سكاتها إليه طالبين العفو، وقد منحه لهم. لكن واحداً من الأهالي تصادف أن ألقي حربة علسى الدفتردار فألغى عفوه عنهم وأحدث بهم مذبحة عامة. ونجا المك نمر رتمكن من الهرب للحيشة.

و يعد ذلك توجه الدفتردار إلى جزيرة توتي، المعابلة للخرطوم، حيث هزم الثوار مرة أخرى وأحدث بهم مذبحة عظيمة ثم توجه إلى ود مدنى (بالقرب من المسلمية) وبعدها رجع إلى كردفان.

ويقال أن كردفان عندما تم غزوها كان حاكمها يلقب بالمقدوم وهبو لقب لا يعطبي إلا لخصيان القصر. ويبدو أن سلاطين دارفور إعتادوا على إرسال الخصيان لحكم الأقاليم والمديريات التابعة لهم.

وفي ١٨٢٢ سمي عثمان بك حاكماً للسودان بينما عاد أحمد بك الدفتردار إلى مصر. وكان ذلك العام عاماً للمجاعة والثورات.

وفى ١٨٢٤ عين محوبك حاكماً.

وفي ١٨٢٦ عين خورشيد باشا حاكماً. وهو رجل أشتهر بعقته وإستقامته. وقد قاد بعض الحملات على النيل الأبيض ضد قبيلة الدينكا الزنجية، في منطقة مواجهة لفشودة, وكذلك قام بحملة على جبال تقلى، وفي عام ١٨٣٤ توجه لمصر لبضعة شهور. وبنهاية ذلك العام توجه إلى الحدود الحبشية السودانية لصد هجوم الحبش الذين جاءوا لمساعدة متمردي سنار. تمت هزيمة الأحباش وقبض على زعيمهم عدلان وتم إعدامه بالخازوق. وفي هذه السنة إتشرت الكوليرا وغيرها من الأمراض في أرجاء البلاد. وفي عام ١٨٣٦ هجم الأحباش على مديريات القلابات ثم تراجعوا إلى جبالهم.

وخورشيد باشا هو أول حاكم يعلم أهالي الخرطوم كيف يبنون بيوتهم بالطوب ويتركوا أكواخهم المصنوعة من الجلود والبوص.

وقد استدعى لمصر عام ١٨٣٧ وخلفه أحمد باشا أبو ودان. وقد قام محمد على باشا بزيارة للسودان أثناء حكمه ومضى بعيداً حتى فازوغلى ومكث بها حتى نهاية عام ١٨٣٧ يراقب الكشف عن مناجم الذهب. وفي ١٨٣٨ ذهب أحمد باشا إلى شندي للقبض على المك نمر, الذي كان قد عاد إليها، لكن المك إستطاع مرة أخرى الفرار بعد أن قتل أحد ملازمي الباشا.

وفي ١٨٤١ نشبت ثورة في كسلا وتم إخمادها. وتم تقسيم السودان إلى سبعة مديريات هي (١) فازوغلي، (٢) سنار، (٣) الخرطوم، (٤) التاكا، (٥) برير, (٦) دنقلا، (٧) كردفان.

وفي سنة ١٨٤٢ عين أحمد باشا منكلي حاكماً عاماً (حكمداراً). وفور وصسوله, ونظراً لسوء الإدارة وعدم كفاءة الموظفين, نشبت ثورة أخري في كمىلا. توجه الباشا إليها وأخمد الشورة وساق معه عدداً من السجناء إلى الخرطوم حيث قطع رؤوسهم.

وفي ١٨٤٥ حل خالد باشا محله. وأمضى هذا الحاكم معظم وقته يجوب أنحاء البلاد.

وفي ١٨٤٩. أصبح عبد اللطيف باشا حاكماً عاماً. وأمضى وقته في إصلاح الأخطاء والظلم التي أرتكبها أسلاقه وفتح مدارساً بالخرطوم وشيد قصر الحكومة (السراية).

وفى ١٨٥٠ حل محله رمتم باشا والذي أنشأ ونظم محكمة بالخرطوم، وأحضر لها قضاة ومستشارين من القاهرة. لكنه توفي في العام التالي لوصوله (١٨٥١) وحل محله سليم باشا والذي كان قد غادر القاهرة مرغماً على غير إرادته.

وفي ١٨٥٣ أصبح على باشا سري حكمداراً.

وفي ١٨٥٤ عين على باشا شركس حكمداراً. وبعد زمن قصير من توليه قام عبد الحلسيم باشا, إبن محمد علي باشا, بزيارة للسودان ومكث به حتى نشبت الكوليرا فيه فرجع. وفي عام ١٨٥٦ قام الخديوي محمد سعيد باشا أيضاً بزيارة السودان. وبعد أن نظر في شنونه كاد أن بتخذ قراراً بالتخلي عن السودان. ولم يعدل عن رأيه آلا بعد توسط الشيوخ والأعيان والذين أوضحوا لسه الطغيان الحتمي والشر الذي سينجم عن خطوة كهذه. لذلك أصدر أوامره للقيام بعدة إصلاحات مشل (١) منع جمع الضرائب بواسطة العساكر, ووجه بأبعادهم من تلك المناطق, (٢) بأن على القرى أن تدفع ضرائبها في المستقبل عن طريق الشيوخ. (٣) تخفيض كل الضرائب على مياه الري. (٤) وألا تجمع ضرائب المزروعات آلا بعد حصادها. (٥) وأن يعقد مجلس سنوي للأعيان للنظر في شدون البلاد...... وغير ذلك.

وفي ١٨٥٦ أصبح أراكل, الشهير بالفرنساوي, حكمداراً على السودان. وقد أشتهر بعدله وبقدراته الإدارية.

وفي ١٨٥٨ عين حسن بك حكمداراً.

وفي ۱۸۹۱ عين محمد رازق بك حكمداراً.

وفي ١٨٦٢ خلفه موسى باشا حمدي. فأعاد النظر في نظام الضرائب وأمد الأهالي بورق مختوم محدد فيه مقدار الضريبة على كل منهم. ثم توجه (بجيشه) نحو الحدود الحبشية ولكن الحبش، كالعادة، تراجعوا إلى جبالهم. وقبل عودته على كل حال، وجه بنهب وتغريب إقليم ولكايت، وهو إقليم تابع للحبشة ويقيم فيه لاجئا المك نمر. كان هذا الباشا موظفاً سوداتياً قديماً وقد خدم في كثير من الأماكن من بينها كردفان وتقلي حيث قام بإخماد العديد من الشورات بقسوة ووحشية متناهية. وقد مات بالخرطوم عام ١٨٦٤ وحل محله عمر بك فخرى.

وفي عام ١٨٦٥، ويمجرد ما كان هذا الحكمدار في طريقه للقاهرة، تمردت حامية التاكا بكسلا. تسبب في هذا التمرد الجنود الزنوج الذين لم يتسلموا أي مرتبات لعدة شهور طويلة. وبعد ثمانية عشر شهراً من عدم الصرف لهم بدأوا في التذمر. ورفع هذا الأمر للقاهرة بدون إبداء سبب ذلك التنمر وجاءت التعليمات من القاهرة بإرسال أولئك الجنود لمصر وإحلال مصريين محلهم. ومن شم إتفجرت الثورة علناً. كان عدد المتمردين يصل إلى ٥٠٠٠ رجل. ولما لم يكن لهم أي قائد أو حتى ذخائر فقد كان أثر تمردهم ضعيفاً وتوفر لدى الحكومة الوقت لإرسال تعزيزات لإنقاذ مدينة كسلا.

ووصل جعفر باشا عام ١٨٦٥ كحكمدار للسودان، وجاء معه عند كبير من الجنود عن طريق كروسكو. وفي نفس الوقت تم إرسال جعقر باشا مظهر من مصر، ومعه عند أخر من القوات أيضاً، عن طريق سواكن، إلى التاكا، وقد نجح في إخماد التمرد. ومن كسلا توجه إلى الخرطوم حيث

عين حكمداراً بالنيابة عن جعفر باشا صادق, الذي عاد للقاهرة. وتم إرسال الجنود السود إلى مصر

وفي عام ١٨٦٦قام جعفر باشا برحلة تفتيش بأنحاء السودان المختلفة.وعندما عاد للخرطوم أرسل لمصر لإعادة الجنود السود من هناك. ثم توجه للقاهرة بعد أن ترك وراءه حكمداراً بالإنابة.

وفى ذلك العام تم تنازل سلطان تركيا عن أقاليم مصوع وسواكن لمصر.

وفي ١٨٦٨ عاد جعفر باشا مرة أخرى للسودان وعلى الفور أمر بإرجاع القوات المصربة لمصر.

وفي عام ١٨٧٠ بارحت الخرطوم حملة السير صمويل بيكر لإستكشاف مناطق خط الإستواء, كما تم في نفس العام إرسال حملة أخرى, بقيادة هلالي, وهو أحد مواطني دارفور, لبحر الغزال لإحستلال مناجم النحاس, في حفرة النحاس. وهذه الحملة كاتت المؤشر الأول للتفكير في غزو دارفور.

وفي نفس السنة أيضاً قام الألماني مونزنجر بضم إقليم سنهيت لمصر. ورغم أن سسنهيت كاتت تدفع الجزية للحبشة, إلا أنها كانت مستقلة من ناحية عملية, يقودها شسيوخها تحست حماية الحكومة الفرنسية. وتقدم مونزنجر, الذي كان قد أقام هناك لعدة سنوات, وإكتسب نفوذاً عظيماً، باقتراح للحكومة المصرية ليسلمها ذلك الإقليم. تم قبول أقتراحه، وأنعم عليه برتبة البكويسة، وعسين مديراً لمديريات البحر الأحمر، وضمت المنطقة بهدوء إلى مصر. لكن الأحباش لم يعترفوا أبداً بهذا الضم وواصلوا جباية الضرائب من الأهالي، وواقع الأمر يشير إلى أن المنطقة حبشية، ولم تمتد حدود الأقاليم المصرية لما وراء حدود قلعة كرن. وأهالي المنطقة يعاتون من البؤس والفقر الشديدين ولم يتمكنوا أبداً من دفع الجزية المقدرة عليهم, والبالغة ١٠٠٠ ريال, إلى المصريين.

وفي عام ١٨٧١عين ممتاز باشا حكمداراً وقام بتشجيع وترقية زراعة القطن. لكن لامبالاة, وقد نقول غباء إدارته، أدت إلى تكرار التظلمات والشكاوى منه حتى أنه طرد من الخدمة وألقي بسه في السجن بالخرطوم، في إنتظار التحقيق معه، حتى مات فيه عام ١٨٧٥.

وفي عام ١٨٧٣ اسمى إسماعيل باشا أيوب حكمداراً. وشرع فوراً في إزالة السدود (التي تعترض مجري النيل الأبيض). وفي هذه السنة عاد السير صمويل بيكر من الإستوانية بعد أن ترك في القيادة هناك رؤوف باشا.

وفي ١٨٧٤ عين الكولونيل غردون مديراً للمديريات الإستوانية. وفي عام ١٨٧٥ بدأ الزبير باشا, مع جنوده البازنقر والدناقلة, غزو دارفور بأوامر من إسماعيل باشا أيوب والذي دعمه (ببعض) القوات والبنادق...الخ.

وفي هذه السنة أيضاً إقترح منزنجر باشا ضم الإقليم الواقع إلى الجنوب من مصوع، لكنه قتل غيلة. وفي نفس السنة توجهت حملة أخرى, بقيادة رؤوف باشا، لفتح هرر. وأفلحت الحملة في مهمتها وتم ضم مساحة كبيرة من الإقليم (لمصر). وفي عام ١٨٧٦، وبسبب من الصراعات الحدودية، نشبت الحرب بين مصر والحبشة, هزم فيها المصريون. وتمكن الأحباش من أسر عدد كبير من الرجال بمن فيهم حسن باشا، إبن الخديوي.

وفي عام ١٨٧٧ تم تعيين الكولونيل غردون حكمداراً على السودان, بما في ذلك هرر والمديريات الإستوانية. قضي معظم وقته في الترحال. وأثناء حكمه تم إخماد ثورة السلطان هارون في مديرية دارفور, وكذلك تمرد سليمان الزبير في مديرية بحر الغزال. وقد أخد سليمان الزبير, إبن الزبير باشا, وأعدم رمياً بالرصاص. كما قام غردون بجهود كبيرة لكبح تجارة الرقيق.

وعام ١٨٨٠ تم تعيين رؤوف باشا حكمداراً. وفي فترة حكمه بذلت جهود كبيرة للحد من النفقات. وفي أغسطس ١٨٨١ بدأ محمد أحمد المهدي رسالته المقدسة.

وفي ١٨٨٢ عين عبد القادر باشا حكمداراً.

# المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المصرية وحدودها المختلفة

المناطق التي يسيطر عليها المصريون الآن, تحت أسم السودان, تغطي مساحات شاسعة. ويبلغ طولها من الشمال للجنوب, أي من أسوان حتى خط الاستواء, حوالي ٢٤ درجة (من خطوط العرض)، أي حوالي ١٦٥٠ ميلاً. وعرضها من مصوع (حوالي ٤٠ درجة شرقاً) إلى الحد الغرببي الأقصى لمديرية دارفور (حوالي ٢٢٠٥ درجة شرقاً) ما بين ١٢٠٠ إلى ١٤٠٠ ميلاً.

وتبدأ حدود السودان من قرب برنيس (راس بناس) على ساحل البحر الأحمر, ثم تسير مع خط العرض ٢٢ إلى نقطة غير محددة في الصحراء الليبية, خط طول ٢٨ درجة مثلاً، ومنها تتبع خطأ جنوب غربي حتى تلتقي بالركن الشمائي الغربي لمديرية دارفور، في حوالي خط الطول ٢٣ درجة. ومن تلك النقطة تتجه الحدود جنوباً تقريباً حتى خط العرض ١١ أو ١٢ درجة ثم تتبع مساراً جنوبي شرقي يمر بمونبوتو وبحيرة ألبرت نياتزا وحتى يتصل بمدخل بحيرة فكتوريا نياتزا، ومن هذه النقطة تتجه الحدود للشمال الشرقي وتدخل فيها مديرية هرر حتى تلتقي بالمحيط الهندي في منطقة رأس جاردافوي ومنها تمضي شمالاً مع ساحل البحر الأحمر حتى رأس بناس (بيرنيس).

ملحوظة: "وجدت أن من الأفضل إدخال مديرية هرر ضمن حدود المعودان، ليس لأن هـرر تابعة للحكومة المعودانية فقط، بل لأن فليلاً جداً هو ما يعرف عن تلك البلاد وأن من المستحيل أن نقول من أين تبدأ حدود إحدى المديريات وأين تنتهي".

وكل تلك الأصقاع الشاسعة، التي تبدأ من جنوب الحبشة وتمتد من بحيرة فكتوريا نياتزا إلى المحيط الهندي، غير معروفة، بل مجهولة، في واقع الأمر. وسكاتها إما من الجالا أو مسن الصوماليين وغيرهم. وهم لا يشجعون الرحالة (الذين قد يجوبون مناطقهم).

# طبيعة البلاد (السودانية) والفوارق بين الأجناس، وحالة الطقس وغير ذلك

في القسم الشمالي، بين أسوان والخرطوم، فأن المنطقة - ما عدا الشريط الضيق المزروع بطول النيل - تكاد تكون صحراء لا يقطنها سوي البدو الذين يقال أنهم من أهل السبلاد الأصليين. ويفصل وادي النيل عن الساحل (البحر الأحمر) سلسلة من التلال والأراضي الوعرة غير المرتفعة والجرداء. وهناك سهل منخفض إلى الغرب يفصل النيل عن صحراء بيوضة.

والطقس جاف مثير للوهن. وحرارة الصيف زائدة عن الحد. وتهطل الأمطار بانتظام حتى شندي شمالاً, بين خطي عرض ١٦ و ١٧ درجة، وذلك خلال الشهور يونيه ويوئيه وأغسطس. وفي الشتاء, أي ما بين أول سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر, تهطل أحياتاً أمطار ثقيلة على المنحدرات الشرقية للتلال المطلة على البحر الأحمر أما في المناطق غرب النيل الأبيض, بين الخرطوم وكاكا، (على خط عرض ١١ درجة) وإلى القرب من النيل الأزرق تظهر الجبال ويرداد إرتفاعها حتى الوصول للحدود الحبشية.

وسكان كل هذا القسم من العرب الخلص تقريباً وكثير منهم من البدى الرحل. والاستثناء الوحيد هو (بعض القبائل) على حدود الحبشة الشمالية والتكارير من سكان القلابات, وهمم زنسوج هاجروا من المناطق الواقعة إلى الغرب من مديرية دارفور.

وكل الإقليم الواقع شرق وغرب النيل الأبيض، بين جبال النوية والمرتفعات الحبشية, ومن خط عرض ٨ درجة وحتى مسافة قصيرة من الخرطوم، مويوء بذبابة التسي تسي. وهذه الذبابة، المدمرة للمواشي، تظهر وتختفي مع موسم الأمطار. وهي تلعب على كل حال دوراً مفيداً للحكومية كجامعة للضرائب، لأن كل قبائل الرحل تضطر للهجرة شمالاً باتجاه النقاط والمراكز الحكومية.

ومن كردفان ودارفور وبعض أقاليم بحر الغزال، وأثناء وبعد موسم الأمطار مباشرة، تنتشر بالقرب من المياه بويضات ميكروسكوبية للفرنديت. وهذه (الديدان) تستقر بين جلد وعضلات جسم الإنسان مسببة ألاماً لا تطاق. وقد إختلفت الرؤى حول كيفية بخولها للجسم. فالبعض يقول بأن ذلك يتم أثناء الإستحمام بينما يصر البعض الأخر على أنها تصيب الإنسان عند نومسه على الأرض العارية الجرداء.

ومن خط عرض كاكا (١١ درجة شمالاً) إلى غندوكرو (٥ درجة شمالاً) فأن الأرض عبارة عن سهل مستو تسوده المستنفعات الواسعة على ضفتي النيل الأبيض ويحر الغزال. وإلى الجنوب من غندوكرو وحتى خط الإستواء تتحول المنطقة بالتدريج لتكون جبلية تنتشر فيها الغابات الضخمة في كل مكان، وذات الأشجار المنتوعة، وأشجار الفواكه.

وتتواجد المياه في كل مكان بوفرة ولهذا السبب فأن طقس المنطقة في جهات غرب النيل تلك يعتبر غير صحي كما أن الحرارة غاية في الارتفاع.

ويبدأ موسم الأمطار في غندوكرو في أبريل ويستمر حتى سبتمبر. والأمطار فيها غزيرة وتستمر أحياتاً لعشرة أو اثنتي عشرة ساعة. ومن غندوكرو وجنوباً وحتى خط الإستواء يطول فصل الأمطار، حتى يمكن أن يقال أن الأمطار وظهور الشمس قد يتعاقبان بصفة مستمرة طوال السنة في خط الإستواء لكن شهور يناير وفبراير ومارس هي عموماً أكثر الشهور غزارة في معدل الأمطار بها.

ويعود نهذه الأمطار الغزيرة والحرارة البائغة الشدة الفضل في وفرة النمو للنباتات وكثافتها لدرجة أن الأنهار قد تسد تماماً بكتل من النباتات التي يقتلعها التيار ويدفعها نحو المناطق الضيقة من النهر لتشكل حاجزاً صعب الإختراق يزداد انتشاراً حتى يكون ما يسمى بالسد على النهر.

وفي تلك الأصقاع توجد أنواع من الخفافيش والطيور الخضراء التي تمستص دم الخيسول والحمير ويقية الحيواتات.

#### الطرق:

هي عبارة عن طرق قوافل الجمال والتي توجد بها آبار قليلة متباعدة. ولإعطاء فكرة عن إتساع هذه البلاد ولتوضيح سبب التأخير والبطء الشديد في التواصل بين الوسط والأطراف, فانني سأورد بعض المسافات بين بلد وآخر هنا:

- (١) الخرطوم إلى الأبيض: ١٢ مسيرة للقوافل و ٥ مسيرة للبريد.
- (٢) الخرطوم إلى الفاشر: ٣٢ مسيرة للقوافل و ٢٢ مسيرة للبريد.
  - (٣) الخرطوم إلى غندوكرو: ١٨ يوم بالباخرة.
- (٤) الخرطوم إلى قوز رجب: ٦ مسيرات للقوافل. هذا وتسود الزراعة في السهول خلال فصل الأمطار.
  - (٥) الخرطوم إلى دنقلا: ٨ مسيرات، وعدة آبار.
- الخرطوم إلى أبوحراز ثم القضارف: ٣ يوم بالباخرة ثم ٥ يوم بالابل.
  - (٧) الخرطوم إلى قوز رجب ثم كسلا: ٨ يوم بالإبل.
    - (٨) القضارف إلى القلابات: ٤ يوم بالإبل.
    - (٩) القضارف إلى الجيرة: ١١/ يوم بالإبل.
      - (١٠) القضارف إلى كسلا: ٥ يوم بالإيل.
    - (١١) قوز رجب إلى سواكن: ١١ يوم بالإبل.
      - (١٢) مصوع إلى سنهيت: ٧ يوم بالإبل.
        - (١٣) سنهيت إلى كسلا: ٧ يوم بالإبل
  - (١٤) غندوكرور إلى دوفيللى: ٩ يوم مشيأ على الأقدام.
  - (١٥) غندوكرور إلى مونبوتو: ٣٤ يوم مشياً على الأقدام.

- (١٦) غندوكرور إلى فويرا: ١٨ يوم مشيأ على الأقدام.
- (١٧) غندوكرور إلى لاتوكا: ٧ يوم مشياً على الأقدام.
- (١٨) غندوكرور إلى مكراكا: ٧ يوم مشيأ على الأقدام.
- (١٩) القاشر إلى أسيوط: ١٠ يوم بالإبل خلال الصحراء.

وخلال فصل الأمطار، وتطبيعة الأرض الإسفنجية وكثافة النباتات، فأن من المستحيل السفر من مكان لمكان (في أغلب المناطق).

ولكن في مناطق غرب النيل الأبيض، ولأن الأرض صلبة ورملية، فأن الأمطار لا تعيق الترجال.

### خطوط التلغراف الحالية:

- ١- القاهرة دنقلا بربر الخرطوم.
- ٢- الخرطوم أبو قراد كردفان فوجة.
- ٣- الخرطوم أبو حراز المسلمية سنار فازوغلي.
  - ٤- المسلمية الكوة.
  - ٥- أبو حراز القضارف كسلا سنهيت مصوع.
    - ٦- كسلا قوز رجب بربر.
      - ٧- سواكن كسلا.
    - ٨- القضارف دوكة القلابات.
    - ٩- القضارف الجيرة، على نهر ستيت.

## الأجناس والقبائل وخلافه:

بجانب النقسيم الرئيسي للسكان إلى عرب وزنوج، فهناك أيضاً (تحت أقسام) تتمثل في عدد كبير من القبائل وفروعها (تحت القبائل)، والتي بعضها يعيش في الحضر (مستقرة) وبعضها الآخر على البداوة. وكل القبائل الزنجية مستقرة تعمل بالزراعة. أما العرب فأن معظمهم بدو رحل متجونون, ولكل قبيلة مجال معروف ومحدد لها. وكل تلك القبائل العربية من أصحاب المواشي والإبل والخيول والعبيد. وهؤلاء العبيد هم الذين يقومون مع نساء العرب بزراعة حقول الذرة أو الحبوب والتي تكفي حوجة القبيلة. أما العربي نفسه فيعتبر العمل اليدوي أو ممارسته لأي مهنة مما يحط من كرامته ولذلك لا يعمل إلا بالصيد أو السرقة أو بممارسة القتال. وبعد الإعتناء بمواشيه فأنه يكرس كل جهده إما للقتال أو لإصطياد الرقيق.

ومن بين هؤلاء العرب من يطلق عليهم إسم البقارة لكنني لم أتمكن من التمييز بين البقاري وأي بدوي عادي. ويقول البعض أن كل القبائل التي لا تمتلك الإبل تعتبر من البقارة.

وبجانب هؤلاء، فأن هناك سكان شمال السودان, وفي مديرية دنقلا خاصة، يقال بأنهم يمثلون العنصر النوبي القديم، وهم، بجانب العربية، يتحدثون بلغتهم الخاصة.

والأراضي الصالحة للزراعة في تلك المديرية محدودة جداً. وبالتالي فأن معظم سكاتها من النواتيسة (يعملون على المراكب النيلية ويصنعونها) أو من صغار التجار (الجلابة). وهؤلاء الجلابة يوجدون في كل أنحاء السودان. وكثير منهم كاثوا، أو لا يزالون، يمارسون تجارة الرقيق.

وبين النيل والبحر الأحمر، في خط العرض الذي يشمل بربسر، نجسد قبائسل البشساريين والهدندوة وغيرهم. ويقال بأن تلك القبائل هي أيضاً من القبائل العريقة المقيمة في تلسك المنساطق، وبأنهم ينتمون لجنس مختلف عن العرب، وبأن لهم لغات خاصة بهم وبعضهم لا يفهم العربية إطلاقاً.

#### الأدبان:

كل العرب، من دنائلة وزنوج وغيرهم، المقيمين في حزام العرب، مسلمون يتبعون المذهب المالكي. لكن ممارسة الدين، ونظراً للجهل المتفشي وسط الأهالي، لا يتخد سوي شكل ممارسات عاطفية ذات طبيعة تمتلئ بالخرافة.

من هنا كان النفوذ الكبير (للفكي) أو القائد الروحي، والذي يوصف بأنه ذو مقدرات فوق الطبيعة وربما يوقر أكثر من الأنبياء. وشبيه بذلك التقدير الذي يحظى به الدراويش وقوة المعجزات التي تعزى لتكرارهم لكلمات معينة مثل (بسم الله)، وتأثير الأحجبة وعين الحسود... الخ.

أما القبائل الزنجية، ورغم أنهم يندرجون تحت الدين الإسلامي رسمياً، إلا أنهم جميعاً من الوثنيين أو لا يوجد لديهم أي معتقد ديني.

### الأقسام الإدارية:

قبل عام ١٨٨٧. كان السودان مقسماً إلى عدد من المديريات، كل منها تحت إمرة حاكم أو مدير أو مدير عموم ويتبعون جميعاً لحاكم عام (حكمدار) مقيم بالخرطوم. وفي أوائل ذلك العام تقرر تعيين وزير للسودان يكون مقيماً بالقاهرة مع تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقسام كبيرة، بكل قسم عدة مديريات، وكل قسم من الثلاثة برأسه حاكم عام أو حكمدار.

تقرر أن يكون كل من تلك الأقسام مستقل عن الآخر, وأن تكون معاملاته مباشرة مسع القاهرة. هذه الأقسام هي:

- القسم الأول حكمدارية غرب السودان، وعاصمتها الفاشر. وتشتمل على مديريات دارفور وكردفان وبحر الغزال ودنقلا.
- القسم الثاني حكمدارية وسط السودان, وعاصمتها الخرطوم. وتشتمل على مديريات الخرطوم وسنار ويربر وفشودة والاستوانية أو خط الإستواء.

- القسم الثالث حكمداررية شرق السودان, وعاصمتها مصوع. وتشمل مديريات التاكا ( وعاصمتها كسلا) وسواكن ومصوع وبمتد حتى باب المندب.
- وهناك قسم رابع تشكله حكمدارية هرر وعاصمتها هرر. وهي مقسمة لمديريات زيلع
   ويربرة وهرر، وتم ضمها إلى وزارة شنون السودان.

بدأ تنفيذ هذا المخطط وتعيين عدد من الحكمدارات, وكذلك تــم إتشــاء وتنظــيم الهياكــل والوظائف في الوزارة بالقاهرة. لكن الظروف الضاغطة أجبرت الوزير على الإقامة بالخرطوم.

وكل حكمدارية من المشار إليها أعلاه قسمت إلى عدد من المديريات كل منها بقيادة ( مدير). كما قسمت كل مديرية بدورها إلى عدد من الأقسام أو المراكز يقود كل مركز منها (ناظر). وكل قسم تتبعه عدة أخطاط (مفردها خط)، أو وحدة إدارية صغيرة (كميون) يرأس كل منها (حاكم).

أما العرب الرحل فأن من الصعب بالطبع أن يدخلوا في هذا التقسيم. ويحكمهم شـــروذهم، الذين هم بدورهم مسئولون لدي الحكومة.

أما المديريات "تالية فأن نظامها مختلف ثحد ما. وهي:

 ١ مديرية دارفور: وهي، نظرأ لإتساعها، فأنها تحكم بواسطة (مدير عموم) ومهامه تكاد تكون مماثلة (لمفتش عام متجول).

والمديرية مقسمة إلى مديرية الفاشر وإلى المأموريتين الإداريتين في كلكل ودارا واللتين تحكم كل منهما بواسطة (مأمور إدارة) يقيم في كلكل وفي دارا. وفيما عدا ما يتعلق بالسيطرة على الشنون المائية, فأن هذين المديرين مستقلان تماماً عن مدير الفاشر.

بعد ذلك تأتي (تحت الأقسام).

٢- بحر الغـزال: تحكم هذه المديرية بواسطة (مدير عموم) ونه مساعد مقيم في ديم إدريس.

ولأن سكان المنطقة من قبائل الزنوج, وكل قبيلة لها شيخها الخاص, فأنها لم تقسم لتحت أقسام أو غيرها. ولا تدفع فيها ضرائب منتظمة. وبعض أهم واجبات المدير هي (أ) جمع العاج والمطاط (الكاوتشوك) وغيره (ب) منع تجارة الرقيق.

مديرية خط الإستوا (الإستوانية): يحكمها (مدير عموم). وسكاتها مكونون من عدة قباتل ولا يدفعون أي ضرائب.

وقد قسمت المديرية إلى تحت أقسام أو ما موريات هى:

- (أ) لاتوكا، (ب) بور, (ج) مكراكا، (د) مونبوتو، (ح) وادلاي، (و) فويرا.
- ٤- مديرية سنار: تحت مدير عموم أيضاً، وتتبع له مأمورية إدارة فازوغلي.
- مديرية التاكا: وعاصمتها كسلا. وهي تحت إدارة مدير عصوم وتتبع لها مامورية إدارة القلابات. هذا والمديرية مقسمة إلى عدة تحت أقسام أيضاً.
- 7- ولأن مديريتي سواكن ومصوع لا تسكنهما إلا قبائل الرحل فأنهما لم يقسما إلى تحت أقسام.

\_ 0 , \_

# القسم الثاني أحداث عام ( ۸۸۲ ام)

#### الملخص:

" محاولة رؤوف باشا القاء القبض على المهدى بأبا - فشل المحاولة - إنسحاب المهدى لجبال جنوب كردفان - إرسال محمد سعيد باشا للكوة مع قوة عسكرية - هزيمة راشد بك أمام المهدى في قدير - تمكن محمد أحمد من تحقيق التحالف مع البقارة - رؤوف باشا يقوم بتجنيد قوات غيسر نظامية - تململ قبائل كردفان وسنار وشرق السودان - إستدعاء رؤوف باشا - جيفتر باشا يقوم مقام الحاكم العام - إرسال يوسف باشا الشلالي للكوة - دخول أحمد المكاشقي لسنار وتغنيمه لها - حصار القوات بالمديرية - صالح بك ينقذ سنار - القوات المصرية تهزم الثوار في كركوج - الثوار يهزمون المصريين في المسلمية - إنتصار جيقلر باشا في أبي حراز - عبد القائر باشا بخلف رؤوف باشا كحاكم عام - هزيمة يوسف باشا الشلالي الساحقة أمام المهدى في ماسا - عبد القادر باشا يقوم بصياتة وإصلاح أستحكامات الخرطوم ويجند قوة من ١٢٠٠ رجل - إبادة حامية شات وسحقها صــد الثوار عن الدويم وتكبدهم خسائر جسيمة - حصار البركة في كردفان - الإمدادات المرسلة من الأبيض تهزم الثوار بالقرب من كاشقيل – مذبحة أهالي أسحق – القوات المصرية تشتت الثوار في أولاد مروج - الهجوم على بارة - القتال في شاطورة - حصار بارة - قصة الأب بونومب - دعوة الياس باشا المهدى للحضور للأبيض - مغادرته جبل قدير - حصار المك عمر لارسالية جبل السدائج وإسستبلاله عليها - هجوم الفكي المنا على الطيارة - الإستيلاء على البركة - المهدى يحاصر الأبيض - السكان يهجرونها - الحامية تتخندق بقوة - هجوم المهدى عليها وصده بخسائر جسيمة - إرسال عبد القادر باشا الإمدادات وهزيمتها الرهبية في الكوة - قيام حامية بارا باتسحاب ناجح - اتضمام النور عنقــرة للثوار – عبد القادر باشا- بيرق القاهرة طالبًا إمدادات – جيفلر باشا بحرز انتصاراً محدوداً بالدويم – الأحداث في دارفور - إستيلاء الأمير مانبو على شكا - صده في المعاليا - مادبو يهاجم لكن سلاطين بك يهزمه في إنجليللا - يهزمه مرة أخرى في دارا - هزيمة الثوار بالقرب من أم شنقة - الأحداث في بحر الغزال – وصف المنطقة وقبائلها – لبتن بك حاكم لها – السدود على النيسل – أقسسام ومراكسز المديرية - أسباب الثورة - أول صدام في تل قاونا - ثورة قبيلة الجانقي - الأحداث في التسوج -هزيمة شيخ جاتقو بالقرب من قاءنا - الأحداث في الإستوائية - وصف المديرية - أمين بـك حاكمــاً عليها - قبائلها - المحطات والحاميات - أسباب الثورة المحلية - كباريقا, ملك أنيورو- عودة السي الوضع في السودان بنهاية ١٨٨٢ - ولاء الشكرية".

كان أول صدام مع السلطة، محك النجاح أو القشل، على وشك الحدوث, إذ أن التشكك في الأمر لمن بدوم طويلاً.

وقد حدث الأمر بهذه الطريقة: فلقد دار نقاش طويل في الخرطوم عندما وصلت الأنباء بظهور المهدي. وأراد ماركوبولي بك, وهو إغريقي يعمل خازناً للحكومة, أن يتم إحضار محمد أحمد للخرطوم لاستجوابه. أما أبو السعود. صاحب السمعة الرديئة كوغد شرير, حتى في الخرطوم، فقد ألح على رؤوف باشا ليرسله لأبا مع أربعة من العلماء. كان أبو السعود من أسرة غطاس المعروفة وقد عمل طويلاً في المديريات الاستوانية, ومن المحتمل أن يكون قد حصل على رخصة للتجارة (تجارة الرق) في تلك المناطق عند ما كاتت تحت إدارة السير صمويل بيكر, والذي ظن أنه سيعمل على مكافحة تلك التجارة.

توجه هؤلاء إلى الجزيرة أبا على ظهر باخرة. وعندما هبطوا منها نادوا بصوت عال على المهدي. جاءهم المهدي بمسكنة شديدة، وقد أخفي يديه بداخل ثوبه وأجلس نفسه على عنقريب بجانب أبى السعود. ثم خاطبه أبو السعود بلهجة عنيفة: ما الذي يجري هنا؟"

فأجابه النبى الجديد بكل لطف: " إننى أنا المهدى".

- عليك أن تأتى معنا إلى الخرطوم
  - لا أرغب في الذهاب للخرطوم
    - ولكن يجب عليك الذهاب

فرد عليه المهدي وقد أخرج يده الممسكة بسيفه : "أيجب على؟!".

تراجع أبو السعود وأخذ معه العلماء وصعد على الباخرة.

وعندما وصلوا للخرطوم أيقظوا رؤوف باشا من نومه أثناء الليل. وقال له أيو السعود: "أعطني خمسين رجلاً وسأحضر لك ذلك المدعى".

لم يكن أبو السعود جندياً. لكنه وضع في اليوم التالي على رأس منتي جندي عاد بهم إلى أبا، وعندما وصلها ظل في الباخرة بينما كان الضباط يتجادلون حول جدوى مباغتة المهدي بهجوم ليلي. إنقض عليهم أتباع المهدي وذبحوهم. وربما كان هذا الفشل قد إتفق عليه من قبل, فأي شعى جائز مع أبي السعود. وفي هذه الحالة يمكن أن يرجع الفضل لحضور ذهن محمد أحمد ولقدرات التنظيمية العالية. من هنا فقد أطلقت الإشارة، في أغسطس ١٨٨١, للقضاء على الدخلاء, الدنين حملوا على عاتقهم مهمة القضاء على تجارة الرقيق.

وعلى الرغم من نجاح محمد أحمد في هزيمة أول محاولة لإقتلاعه من أبا, إلا أنسه أبقسن سريعاً بأن بقاءه بالقرب من مركز السلطة في الخرطوم أمر غير حميد العواقب. وبالتالي, وبعد أن أمن لنفسه أتباعاً في مديرية سنار, وأوكل شئونها لأخوين من المكاشفية, فقد تحرك غرباً نحو ماسا بجبال النوبة. ويشير إلى تحركه هذا في مخاطباته على أنها الهجرة, تقليداً لما فعله الرسول العظيم والذي كانت هجرته من مكة للمدينة بداية للعصر الإسلامي. وهنا طارده محمد سعيد باشا بعد أن

جمع حوالي ١٤٠٠ من الجنود في الكوة على النيل الأبيض. لكن محمد أحمد كان قد غادر في ذلك الوقت أيا إلى البلاد الجبلية جنوبي كردفان. وبعد أن تأخرت قوات محمد باشا سعيد لمدة شهر تراجعت بدون إحراز أي شئ.

قام زعيم إقليم تقلي الصغير بأبعاد المهدي عن جبال النوبة تلك, فتحول إلى جبال قديسر وتحصن فيها. ومن قديسر، التي تقع على الجنسوب من تقلي، تمكن المهدي في ٩ ديسمبر ١٨٨١ من هزيمة راشد بك، مدير فشودة, حيث بقى بعدها هادئاً في انتظار نجاح مبعوثيه, الذين أرسلهم لمختلف القبائل. وأنهمك في تمتين حلفه مع البقارة, وعمل على الزواج من بنات زعمائهم. ومن هنا بدأت الشراكة بين القوة الروحية للمهدي والقوى الزمنية لأمراء البقارة الذين عانوا من هسرائمهم أمام غردون, والذين كاتوا على وعي, في نفس الوقت, بقدرتهم على سحق المصريين بعد أن غادر قادهم الإمجليزي البلاد.

وعندما بلغته أنباء هزيمة راشد بك، شرع رؤوف باشا فوراً بتجنيد قوات غير نظامية من مناطق دنقلا وبربر والشابقية. لكن الثورة كانت تحرز نجاحات سريعة. فقد هدد الشلك، الذين تكبدوا خسائر كبيرة عند هزيمة راشد الأخيرة، بالثورة، بينما كان الكبابيش في شمال كردفان، والرفاعة في سنار، والبشاريين في الشمال من طريق بربر – سواكن، لا زائوا مترددون في إعلان موقفهم.

وفي مارس ١٨٨٢ ثم إستدعاء رؤوف باشا. وفي إنتظار وصول خلف له، قام جيفلر باشا، القائم بأعمال الحاكم العام، بإرسال يوسف باشا الشلالي لمحاربة المهدي لكن رجاله هجروه وتركوا الباشا جائحاً في الكوة على بعد خمسين ميلاً شمالي أبا.

أطلق غردون على أتباع محمد أحمد لفظ (العرب) وبهذا الاسم ستشملهم الصفحات التالية.

وعند نهاية مارس، قام أحمد المكاشفي, الذي كما تذكرون، كان المهدي قد تركه على مقربة من سنار عندما بارح الجزيرة أبا، بحصار تلك المدينة. وفي السادس من أبريل شمن عليه حمين بك شكري، مدير سنار, هجوماً لكن تم صده. وتمكن العدو من دخول المدينة وسلبها بعد أن قتل أكثر من مائة من رجال حاميتها وعدداً من تجارها. لكن القصوات إسمتعادت السميطرة على المديرية وتمكنت من مقاومة الحصار لبعض الوقت.

وعندما وصلت هذه الأنباء لجيقلر باشا قام بإرسال صالح بك من الكوة مع خمسمائة رجل من الجنود النظاميين حيث تمكن صالح بك، بعد مواجهة صعبة مع قوات المهدي، من دخول المدينة وفك الحصار عنها. تراجع العدو بعدها إلى كركوج، على النيل الأزرق وجنوب شرق سئار، لكن القوات المصرية، التي تم تعزيزها في هذه الآونة بألفين وخمسمائة من رجال الشكرية لابسبي الدروع، قامت بمطاردتهم إنطلاقاً من أبي حراز. كان الشكرية تحت قيادة زعيمهم المشهور عوض الكريم باشا أبو سن، اتقض الثوار على تلك القوة في المسلمية وهزموها بعد مذبحة عظيمة.

تولى جيقلر باشا بنفسه القيادة الميدانية الآن. وفي الثالث من مايو أحرز نصراً على أعدانه في أبي حراز. وفي الخامس والعشرين في مايو أحرز نصراً آخراً بالقرب من سنار ثم عدد بعدما للخرطوم حيث وجد أن الحكمدار الجديد، عبد القادر باشا، قد وصلها في الحادي عشر من مايو.

خلال هذه الفترة تم تعزيز قوات يوسف باشا الشلالي في الكوة بقوة كبيرة وأخذ يستعد للزحف على المهدي في جبل قدير. تحرك من مايو بقواته البالغة ، ١٠٠٠ رجل إلى فشودة ثم توغل بعده للداخل باتجاه قدير وتوقف لبضعة أيام في جبل تتجر – في منتصف المسافة بين فشودة وجبل قدير – وفي الحادي والعشرين من مايو بدأ زحفه النهائي مفترقاً المستتقعات والأدغال. وفي السابع من يونيه وصل إلى مشارف العدو. وبينما كان منهمكاً في بناء زريبة فاجأه العدو, الذي انقض على جنوده وهزمه هزيمة تامة كاد أن يستأصله فيها. واستولي الثوار على كل السلاح والنخيرة والتعيينات.

وقد كان هذا النصر أعظم ما حققه المهدي حتى الآن وسبب قلقاً عظيماً للحكومة وجطها في موقف حرج أكثر من ذي قبل, في الوقت الذي أعطى هذا النصر للثوار زخماً كبيراً.

شرع عبد القادر باشا بعد ذلك في إصلاح وصياتة تحصينات الخرطوم، التي حافظت عليها حتى السادس والعشرين من يثاير ١٨٨٥، كما قام بعرض جائزة قدرها جنيهان لكل من يقتسل أحد العرب، وثمانية عشر جنيها على رأس كل زعيم. ثم قام بإرسال نداءات للعرب داعياً لهم للبقاء على ولاتهم للحكومة, وبذل كل ما في وسعه من جهود, ما عدا محاولة الهجوم على المهدي نفسه. ولسم يضع عبد القادر باشا وقتاً في تجميع القوات من كل الأنحاء وسحب ثلاثسة كتائب مسن القلابسات وسنهيت والجيرة، وكون كتيبتين من الجنود السود, وجمع حوالي ٢٠٠٠ رجل مسن الباشسبوزوق. وفي نهاية يولية كان قد تمكن من حشد قوة تتراوح ما بين ١٢٠٠٠ - ١٣٠٠ رجل، وفي نفسس الوقت قام بتعزيز حامية الأبيض بألف رجل.

وبعد ذلك بوقت قصير. في الثامن من أغسطس، قام المكاشفي بالهجوم على محطة شسات والاستيلاء عليها وأعمل السيف في رقاب حاميتها المكونة من مانتي جندي. وفي الثامن والعشرين من الشهر هاجم الدويم بعزم وتصميم لكن الحامية صدته بخسائر في صفوفه بلغت ٢٠٠٠ فتيل.

وظل المهدي طوال ذلك في قدير بدون حراك لكن أتصاره كاتوا يحرزون النصر تلو النصر في مختلف أنحاء البلاد.

وفي كردفان تم حصار مدينة البركة الصغيرة بواسطة الأمير عبد الله ود النور، الذي كان قد جمع قوة كبيرة من رجال البديرية والحوازمة والغديات والحمر. فقام محمد باشا سعيد بإرسال قوة مؤلفة من ١٢٠٠ رجل من الأبيض, تحت قيادة الصاغ نظيم أفندي, لرفع الحصار عنها. اصطم الأخير بالعرب بالقرب من كاشقيل في الثالث عشر من مايو. وبعد ثلاثة أيام من القتال الضاري تمكن من هزيمتهم ورفع الحصار مؤقتاً عن البركة. وبعد إستدعاء القوات للأبيض، لوجود قلاقل بجوارها، عاود الثوار حصار البركة من جديد.

وفي التاسع عشر من مايو هوجمت قرية أسحف, بالقرب من بارا وته قتل من فيها ونهبها. وعندما أرسنت قوات من بارا لنجدتها تمت هزيمتها وتدميرها وقتل قائدها. وهذه المناسبة هي التي فقد فيها النور عنقرة، \* الذي كان قد جاء لأسحف مع القوات القادمة من بارا لحماية منزله هناك, فقد فيها نحاسه الشهير ونجأ بالكاد بحياته.

<sup>\*</sup> كان النور عنفرة فيما سبق مديراً لكلكل وكبكابية وكان يحظى بتقدير غردون حيث أنه كان مشهوراً بالشجاعة والإفتدار. وعندما قام أحد الموظفين بكلكل باتهامه بمصادرة أمواله بدون وجه حق, ثم إستدعاؤه للتحقيق في الأبيض. وفي إنتظار

وفي أوائل يونيه تم إرسال حملة من بارا بقيادة البكباشي سرور أفندي بهجت، إلى أولاد مزوج, بالقرب من بارا، حيث تجمع فيها عدد من الثوار بقيادة شيخ رحمة، وبعد قتال عنيف استمر لثلاثة ساعات تمت هزيمة العرب وتشتيتهم والإستيلاء على معسكرهم ومواشيهم وتحرير عدد كبير من الأسرى لديهم.

وبالرغم من هذه الهزيمة عاود الثوار تجمعهم بأعداد كبيرة حول بارا. وفي صبيحة الثالث والعشرين من يونيه قاموا في عزم وتصميم بالهجوم على حاميتها والتي كانت مكونة من قوات مختلطة بلغت ألفي رجل تحت قيادة على بك شريف، والذي كانت لديه ثماتية مدافع. تم صد الهجوم وفقد الثوار عدداً كبيراً من رجالهم حول سور المدينة ثم أثناء مطاردة فرسان الحامية بعد ذلك لهم.

ويعد أسبوعين من ذلك, تجمع الثوار مرة أخرى في شاطورة التي تبعد مسافة يومين من بارا حيث كانت بها قوة تحت قيادة الصاغ محمد أفندي حسن. وفي الحادي عشر من يوليه هوجمت تلك القوة بواسطة عدد كبير من العرب يقودهم الأمير النور. تم صد ذلك الهجوم. لكن العرب، بعد أن تجمعوا في أعداد أكبر من ذي قبل، اعترضوا طريق رجوع تلك القوة المصرية لبارا. تمكن حسن أفندي من إرسال مبعوث لطلب النجدة من الأبيض فقام قائد حامية المدينة بإرسال نظيم أفندي لإتقاذ قوات شاطورة. وعندما أقترب منهم هاجمه العرب لكنه تمكن من الالتفاف من حولهم وانقض على مؤخرتهم بجنوده وشنتهم واستطاعت قواته, التي التحقت بقوات شاطورة من العودة إليها. وبعد مناوشتين بسيطتين في فرشاحة وأبو سنون استدعيت تلك القوات للأبيض.

تراجع شيخ رحمة، بعد هزيمته في بارا يوم ٢٣ يونيه, لجمع الرجال والتعزيـزات وفـي السابع عشر من يوليه توجه مرة أخرى وأطبق الحصار تماماً على بارا.

...

ويجب علينا ألا نتجاوز عن القصة المؤسفة للأب بونومي.\* فقد استقر على رأس إرسالية كبيرة في جبل الدلنج وسط النوبة في جنوب كردفان. وقام, في منزل الأخصت سيبريان, بزراعة الأرض وأشتري بعض الأولاد الصغار وبدأ يعلمهم حقائق ديانة النصارى. وهكذا, ولو جوده الخطر بالقرب من المهدي بقدير, كان من أول الأوروبيين الذين عانوا الأمرين على يديه. فقد تم حصارهم من أبريل ١٨٨٢ حتى سيتمبر وظل جنودهم السود، على قلة عددهم، مخلصين لهم حتى تلك المحظة. ولكن, وفي يونيه عندما تمكن المهدي من سحق يوسف باشا والاستيلاء على مستودعاته, تسلم رسالة من ألياس باشا\* أحد أقارب الزبير, ومن بعض كبار أهالي الأبيض, فيها نداء حار ودعوة للحضور للأبيض واستلام زمام الأمور فيها. وبعد تردد قليل، وافق الخليفة عبد الله، والدذي

تسوية الموضوع توجه لبارا للإقامة بها. وقد قام هذا الرجل بلعب دور هام بعد ذلك في شئون السودان. ومن المثير أن نتابع ما قام به من أدوار بعد ذلك في صفحات هذا الكتاب.

<sup>\*</sup> هرب الأب بوتومي من الأبيض في \* يونية ١٨٨٥، ووصل, عن طريق بارا -- كجمر والصفية, إلى القاهرة فسي بوليسة ١٨٨٥،

<sup>\*</sup> ألياس باشا من قبيلة الجعليين وهي قبيلة تقطن في منطقة سنار (!! علامات من المعرب).

صار مسيطراً على الأمور، على القبول وذلك عندما يتمكن من التحرك واثقاً من النصر. أصبح سقوط البركة بعد ذلك حتمياً، وفي أغسطس زحف المهدي باتجاه الأبيض. وعند مروره جنوب البركة أرسل المك عمر للقبض على المبشرين البؤساء. كان مع المك عمر قوة صغيرة عندما تحرك نحوهم لكنه واجه مقاومة عنيدة. وفي سبتمبر تم تعزيز قواته وعندها إنضمت حامية الإرسالية للقوات المحاصرة لهم وأسر المبشرون والراهبات وأخذوا, بعد معاملة قاسية للمثول أمام المهدي, والذي كان قد وصل إلى مشارف الأبيض في ذلك الوقت.

وفي هذه الفترة قام الفكي المنا، من قبيلة الجمع البقارة بحشد أعداد من البديرية والبنسي جرار وأولاد أحمد والحوازمة, وقام بهجوم على نقطة الطيارة والتي كانت تعسكر بها كتيبتين مسن الباشبوزوق بقيادة اليوزباشي محمد أفندي شافعي. تم صد الهجوم لكن الطيارة ظلت تحت الحصار الشديد. وعندما أرسلت لها التعزيزات من الأبيض قام الأنصار باعتراضها وتدميرها. وسرعان مساسقطت المدينة واستسلمت حامياتها.

وفي هذه الفترة أيضاً تم إقتحام مدينة البركة الصغيرة ووضع السيف فوق رقاب جنودها الألفين بينما فر ألف ثالث منهم ووصلوا للأبيض. واستعد المهدي وقد تولى عدة وظائف هامة في السودان، إحداها مديراً لكردفان. لكنه إتهم بالتورط في ثورة سليمان الزبير فقام غردون لفصله. توجه للأبيض للإقامة بها، وعندما وصل المهدي لجبل قدير أرسل ألياس باشا أحد أبنائه المدية. لتقديم الولاء له. وسرعان ما ألقى بثقله وراء الزعيم الجديد وتم تعيين كل أبنائه أمراء في المهدية. ولوقت طويل حظيت السرة باتعامات المهدي وخليفته من بعده. لكن الأخير، وعندما أحسس باتهم أصبحوا في غاية القوة، قام بمصادرة كل أملاكهم وخفض درجة الأبناء من رتبتهم السامية تلك، وحدد إقامة السرة بأم درمان حيث يعيشون الآن في فقر مدقع. وقد فقد ألياس باشا بصره أخيراً. الآن للزحف على الأبيض, كما أرسل في نفس الوقت قوة لحصار بارا. وعندما بنغت محمد باشا أمام. احتفظ مدير بارا, على بك شريف، بقسم من تلك التعزيزات وواصل الباقون طريقهم نحو الأبيض، حيث وصلوها بنهاية شهر أغسطس.

وفي الثالث من سبتمبر وصل المهدي مع قوة كبيرة إلى مسافة بضعة أميال من الأبسيض, وحرر مكتوبا في الحال لمحمد باشا سعيد طالبا منه تسليم المدينة. وعند إستلام الباشا للخطاب قسام باستدعاء مجلسه، الذي قرر عدم الرد على الخطاب، كما أمر بشنق المبعوثين الثلاثة الذين أوصلوا الخطاب. وفي تلك الليلة التحق كل سكان المدينة تقريباً بالثوار كما انضم إليهم أيضاً محمد باشا إمام وبعض رجال الحامية. أما بقية قوات الأبيض فقد نزلوا في خنادقهم ووراء حصونهم التي كاتت، على غير العادة, في منتهي القوة. ثم تحصين رئاسة الحكومة والمخازن بأربعة حلقات من الحنادق وتسم بناء ثمانية طوابي على الحوانط. كان لمحمد باشا سعيد قوات تصل لحوالي ٥٠٠٠ رجل مسن النظاميين تحت قيادة أحمد النظاميين والباشبوزوق, وقام زيادة على ذلك بتجنيد عدد كبير من غير النظاميين تحت قيادة أحمد بك دفع الذه وكان معظمهم قد فصلوا من الخدمة قبل وقت قريب لدوافع إقتصادية.

كان عدد أتباع المهدي جسيماً وأحتضدوا بألوف مؤلفة مع عوائلهم ونساتهم. وكان من بينهم معدد أو ٠٠٠٠ أو ٠٠٠٠ من الذين يستخدمون البنادق التي غنمت من راشد باشا ومن البركة. وكان كثيرون غيرهم مسلحين ببنادق ذات ماسورتين. أما الباقون فسلاحهم السيوف والرماح والدروع. قام المدافعون عن المدينة, بعد خروج السكان منها, بتدمير جزء منها، وفي الثامن من سبتمبر قام المهدي بهجوم عارم عليها إستمر من السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة قبل الظهر، إنتهي بصد العرب عن المدينة بخسائر جسيمة, وتم الإستيلاء على ٦٣ راية من ضمنها راية المهدي المسماة براية عزرائيل ملك الموت. ويقال أن أكثر من عشرة ألف من المهاجمين قد قتلوا بينما لم تققد الحامية سوى ١٠٠٠ مسن القتلى والجرحى\* وقام ألياس باشا، الذي كان قد انضم للمهدي, بنصح المهدي للإسحاب للجنسزارة، على بعد ميل من المدينة, وفيها عسكر المهدي في انتظار إرسال المزيد من السلاح والذخيرة إليه من قدير. ووصلت هذه المعدات بعد فترة قصيرة وتم ضرب حصار محكم على المدينة.

وعند ما علم عبد القادر باشا بحصار الأبيض وبارا, قام بإرسال طابور من فصيلين مسن القوات النظامية وسبعمائة وخمسين من الباشبوزوق, تحت قيادة على بك لطفى لنجدة حاميات المدينتين. كان ذلك في الرابع والعشرين من سبتمبر, وبعد أن عانت تلك القوات المرسلة من العطش الشديد, فقد ردم العرب كل الآبار في طريقها، وصلوا إلى الكوة حيث هجم عليهم العرب بنهاية سبتمبر وقتلوا أكثر من ١١٠٠ رجل منهم وإستولوا على عدد كبير من البنادق وكل الذخيرة. تمكنت باقي القوة من الفرار والوصول إلى بارا، حيث تمكنوا من دخول المدينة بعد أن شنت حاميتها غارة ناجحة, بواسطة ٢٠٠ رجل يقودهم النور عنقرة. ثم إنضمت قوة النجدة إلى الحامية حيث تمكنوا من غارة مفاجئة على الثوار يوم ٢٥ اكتوبر ألحقوا فيها بهم هزيمة قاسية.

تم تشديد الحصار ثانية على بارا ويعزم أكيد. وفي نوفمبر قام أحمد ود الملك, وهو مسن أعيان المدينة الذين إنضموا سرأ للمهدي, بإشعال النيران في المدينة في الوقت الذي هاجمها فيسه الثوار. أحترق معظم أجزاء المدينة لكن الهجوم قد صد وفر ود الملك للثوار. كاتت النيران قد دمرت معظم مخزونات الحبوب ولم تجد الحامية ما تأكله سوى الخيول والكلاب وغيرها, وحتى هذه لم تعد متوفرة أمامهم. كان النور عنقرة قد ظل مواليا (الحكومة) حتى هذه اللحظة لكنه تراجع أخيرا وكتب للمهدي بأنه على إستعداد للتسليم لأي أمير بارز, ولكن ليس للمنا الذي يخشى من انتقامه منه. واستجابة لذلك قام محمد أحمد بإرسال الأمير ود النجومي لبارا، حيث تمكن النور عنقرة، مصحوبا بالسر سوارى\* محمد الخير، من الفرار من المدنية حيث تم استقباله من قبل النجومي.

وانقضي عام ١٨٨٢، وكل من مدينتي الأبيض ويارا في حالة رهيبة من المعاتاة من نقص الطعام ومن وطأة حصار أعداد لا تحصى من العدو.

<sup>\*</sup> بعد هذه الهزيمة أصدر المهدي تطيمات مشدده لقائته بعدم الهجوم على أي مدينة عند بداية الحصار. وإنما عليهم الإنتظار حتى تعمل المجاعة والأمراض على إنهاك: قوات الحامية.

<sup>&</sup>quot; السر سواري ثقب عسكري تركى وتعنى قائد الفرسان أو ما يعادل رتبة القائمقام.

وفي سنار, كاتت قوات الثوار تزداد يوماً بعد يوم وأبرق عبد القادر باشا للقساهرة طالبسا إرسال قوات إضافية من عشرة ألف رجل, وبدون ذلك فقد ذكر لهم أن من المستحيل القضاء على الثورة. وأضاف أيضاً أنه إذا لم تصل هذه القوات في الحال فأن أربعة أضعافهم على الأقل سسيحتاج إليهم لإعادة سلطة الحكومة في السودان.

وفي نوفمبر بدأ حفر أخدود طويل (يربط بين النيلين الأبيض والأزرق) جنوبي الخرطوم وإنشاء التحصينات الدفاعية. لكن هذه الإجراءات لم تتخذ إلا من قبل من لا علم الهمم, إلا قلسيلاً, بأعمال الحفريات. كانت القناة والمتاريس قد أنجزتا بشكل جيد ولكن خطأ قائلاً كان يكمن في عسدم إقامة أجنحة دفاعية عليها.

وفي نفس الشهر, أحرز جيقار باشا بعض النجاح في الدويم على فريق من الثوار بقيادة الأمير عبد الباسط, الذي تم أسره.

## دارفسور

سنتناول الآن الأحداث في دارفور وفي أقسامها الثلاثة: الفاشر ودارا, وشكا.

فمباشرة بعد هزيمة يوسف باشا الشلالي, في يونيه ١٨٨٢، أمر المهدي الأمير الشيخ ماديو, شيخ قبائل عرب الرزيقات، وهم قسم من البقارة يقيمون بين شكا ويحر الغيزال، بإخضاع شكا. قام الأمير بحشد شيوخ المعاليا وقبائل أخري من الذين سلمهم نداءات المهدي وتقدم بهم نحو شكا. وفي العلالي هجم على قوة من ماتئين من رجال الحامية، الذين خرجوا لجمع الذرة, ودمرهم تماماً في يوليه. ثم ضغط على شكا التي كانت حاميتها المكونة من ٢٠٠ جندي قد نجحت في الفرار ليلة وصول ماديو. تابع ماديو زحفه ودارت معركة بينه وبينهم في قوز المعاليا هزم فيها وواصلت الحامية فرارها باتجاه دارا. وفي الطريق إليها قابلهم سلاطين بك في إتجيلية، حيث كان قد وصل الى علمه، كمدير عموم دارفور، أنباء الأحداث الأخيرة. تحصل سلاطين على تعزيزات من الفاشر وحصن نفسه في ذلك المكان. قام ماديو بالهجوم على زريبة سلاطين لكن تم صده عنها مرتين وعرف سلاطين أن وضعه لا يحتمل، خاصة في قابل الأيام، وأن الثوار غالبا ما يزدادون قوة ودعما فقرر الرجوع لدارا. وقد تم ذلك بصعوية بالغة حيث كان العدو يطارده ويضريه بلا هوادة.

<sup>°</sup> كان ملاطين بك تممياوياً بالمولد وكان عام ١٨٨٧ في نحو الثانية أوالثالثة والثلاثين من عمره. وكان قد ذهب للمبودان سائحاً في عام ١٨٧٧، ومكث فيه حوالي ثمانية عشر شهراً. بعد ذلك رجع إلى النمسا وتطوع للعمل في حملة الهرسك التي خدم فيها كملازم ثاني. ثم عاد للمبودان عام ١٨٧٩ حيث عينه غردون مفتشاً عاماً لمنار وشرق المبودان. وفي يولية من نفس العام نقله غردون إلى دارا كمدير لها، وفي عام ١٨٨٧ عينه رؤوف باشا مديراً لعموم دارفور.

وعندما وصل لدارا قام بالزحف مع كل القوة التي تحت سيطرته على مادبو والذي أخذ في اللجوء للمناورات والخدع. فقد قام مادبو بإخفاء نصف قواته في أحدى الغابات. وبالنصف الأخر أخذ يستدرج سلاطين حتى مر من وراء الغابة ثم هجم عليه من الأمام ومن الخلف. لكن سلاطين وبالرغم من مفاجأته بالهجوم، تمكن من الهرب وقتل منهم حوالي ألفين من رجالهم أما هو فجرح برصاصة أطارت أصبع السبابة من يده اليمنى. إتسحب مادبو بعد ذلك بينما عاد سلاطين إلى دارا وقام بتحصينها ووضعها في حالة دفاعية كامئة. ثم وصلته معلومات بأن المعالية والوضحة وقبائل أخرى في شسمال غرب دارا قد أعلنت الثورة فقام بتوجيه سيد بك جمعة, مدير الفاشر, بإرسال قوة صغيرة إلى عرفة, في منتصف الطريق بين الفاشر ودارا, بينما قام هو بالتحرك نحو نفس المنطقة مع قسم من حاميسة في منتصف الطريق بين الفاشر ودارا, بينما قام هو بالتحرك نحو نفس المنطقة مع قسم من حاميسة

في تلك الفترة نشط مبعوثوا المهدي في إثارة القبائل حول أم شنقة, وكان البقارة الحمر قد قاموا بهجوم غير ناجح عليها ثم عادوا وألقوا الحصار عليها. ثم وصلت للقوات نجدة من الفاشسر بقيادة السر سواري عمر أغا واخترقوا الحصار وأتضموا للحامية. وبعد ذلك بقليل قاموا بهجوم ناجح شتتوا فيه شمل العرب وطاردوهم حتى العصيفر على حدود كردفان.

وهذا ما كان عليه سلاطين حتى نهاية عام ١٨٨٢.

\* \* \*

### بحر الغزال

وسنتناول الآن الأحداث التي جرت خلال تلك الفترة في المناطق الجنوبيسة ابحسر الغسزال والإستوانية.

تشتمل مديرية بحر الغزال على القسم الأكبر من الحوض المائي الذي يتغذى من بحر الغزال. ومع روافده في بحر العرب والجور والرول والروا، فأنه يمتد في مساحات شامسعة مكونساً شبكة من النهيرات. وتربتها خصبة للغاية وبها أعداد ضخمة من الماشية, بينما يقدر عدد سسكاتها بين ثلاثة إلى أربعة ملايين نسمة.

وأهم القباتل التي تقطن تلك المناطق قبيلة الدينكا والبنقو والمورو والجولو والشير لكن الدينكا والبنقو هما أكثرهما عدداً وقوة. والبنقو عموماً يعملون بالزراعة ويشتغلون بصناعات الحديد ونحت الخشب. ورجالهم متوسطوا القامة، وحتى الوقت الحالي فلم تظهر عليهم سوى مظاهر بسيطة للتخلص من قبضة حكامهم. وعلى الشمال من أرض البنقو نجد الجور. وأكبر زرائب الجور هي زريبة جور غطاس. أما على الشمال منهم فنجد الدينكا, وهم أكثرهم عدداً وأطولهم قامة وربما كاتوا من أقوي الأعراق الزنجية في جنوب السودان. ويعتبر الدينكا من كبار أصحاب المواشي.

وميناء بحر الغزال, إذا جاز أن نسميه ميناء, هو مشرع الرق. وإلى هذا المكان كانست البواخر النهرية تجئ باتتظام من الخرطوم.

كان أول مدير لبحر الغزال جسى باشا، الذي قام عام ١٨٧٨ بإخماد ثورة سليمان الزبير, أبن الزبير باشا. وطهر المنطقة. في سلسلة من الحملات الرائعة. من جماعات تجار الرقيق.

وقد حول جسي باشا مصكر ديم سليمان إلى عاصمة المديرية. وسرعان ما أصبحت أكبر مدينة في النيل الأعلى. ثم خلف فراتك لبتن جسي باشا كمدير, عام ١٨٨١ وهو مواطن من الفورد في إسكس (بانجلترا) وكان قد التحق بالبحرية التجارية عام ١٨٧٨ ثم أصبح كبيراً لضباط باخرة بالبحر الأحر تعمل بين سواكن وجدة. ولما كاتت لدية رغبة حارة لزيارة أواسط إفريقيا, فقد عرض خدمات على الجنرال غردون والذي, عند وصوله للخرطوم, سلمه قيادة أسطول من المراكب للعمل على نجدة أمين بك وجسي باشا واللذان كاتا قد حبستها السدود, تلك الأعشاب الغريبة. التي تتكاثر على النيل لتكون سدا يققل مجرى النهر من وقت لآخر. وإذا ما قمنا بمتابعة مجري النيل الأبيض جنوب الخرطوم, فسنجد، وحوالي خط العرض ١٠ درجة, مباشرة على الجنوب من فشودة, أن النهر يخرج مما يمكن أن نسميه مهدأ لبركة قديمة. وفي هذا المستنقع الواسع تصب أعداد كبيرة من الوديان والنياتات، يقوم المسافرون بالمراكب, من وقت لآخر, بشق طريقهم مستخدمين السيوف والفلوس. وعندما كان جسي الهمام عائداً, بعد انتصاراته على جيوش تجار الرقيق، فقد حصر هنا لفترة طويلة كلفته حياته. وأيضاً تسببت تلك المدود بتعطيل بعثة السير صمويل بيكر (١٨٧٠ – ١٨٧٤) لعام كامل. كان لتبن, قبل أن يخلف جسي باشا كمدير, يعمل نائباً لأمين باشا في المديرية الإستوائية.

ويمكن أن توصف مديرية بحر الغزال بأنها أكبر بخمسة أضعاف من إنجلترا. وهمي إقليم مغطى بالغابات والجبال وتشقه وديان غير عميقة تتعرض للفيضانات من وقت لآخر. كان مديرها ساتي بك وكان كلاهما (هو ولبتن) موجوداً أثناء الثورة في ديم سليمان. والتي هي عاصمة المديرية.

تم تقسيم هذه المديرية الشاسعة إلى ثمانية أقسام,كل قسم منها تحت حكم ناظر (أو كبير مراقبين). وهذه الأقسام هي:

| الناظر          | القسم    | ئمرة |
|-----------------|----------|------|
| حسن أغا         | ليفي     | ١    |
| محمد اغا كتمبور | بیکو .   | ۲    |
| طه اغا          | الدمبو   | ٣    |
| محمد اغا ودعالم | كواكي    | ٤    |
| على أغا إدريس   | البصيلية | ٥    |

| عبد الله ود عبد الصمد | سابي        | ٦ |
|-----------------------|-------------|---|
| عثمان أغا بدوي        | جور كرشكالي | ٧ |
| حسن أغا ود مساعد      | جور غطاس    | ٨ |

ومعظم هؤلاء النظار كاتوا من الدنائلة ما عدا الأخير, الذي كان جعلياً. ويكل قسم من تلك الأقسام كانت توجد حامية من ٢٠٠ - ٣٠٠ رجل.

ولوقت طويل كان أهالي تلك الأقسام يعانون من ظلم وقسوة حكامهم الدناقلة. وعندما وصلت أول أنباء عن ظهور الثورة لبحر الغزال, فسرعان ما تحولت شرارة العصيان إلى لهب ضاري وقام عدد من كبار الشيوخ بإرسال رسائل الولاء للمهدي وبدون أي تردد. ولبعض الوقت نشط المبعوثون في المنطقة, وعندما أبلغوا بأن البلاد ناضجة للثورة إندادت أعدادهم كثيراً وسرعان ما نالت التعاليم الجديدة قبولاً عظيماً عند الجماهير. وكانت أول الأحداث في نشبت في محطة تل قاونا, في قسم ثيفي، عندما قام شيخ جانقو, الذي عاد نتوه من المهدي بعد مبايعته, بالهجوم على بعص الباشبوزوق وقتلهم واستولى على ممتلكاتهم وفي نفس الوقت دان له بقية الأهالي. حدث هذا في ١٨ أغسطس ١٨٨١، عندما كان حسن أغا غانباً في العاصمة. وعندما بلغ النباً لبتن بك, تقدم بقوة من حوالي ١٠٠ رجل إلى ليفي, ومن ثم أرسل حسن أغا إلى تل قاونا لكن شيخ جانقو كان قد فر قبلها ولجأ إلى الأمير مادبو والذي, كما نذكر, كان يحاصر شكا في ذلك الوقت. كانت مطاردته مستحيلة فقد كانت الأرض ممطرة موحلة. لذلك عادت القوة إلى ليفي مثلما عاد لبتن إلى رئاسته بعد إصدار معنداته لمطاردة شيخ جانقو فور تحسن حالة الطرق وسماحها للمرور. وهنا علم بأن فريقاً من ٥٧ من رجاله البازنقر \* الذين كانوا يرحلون العاج لمشرع الرق قد هوجموا من قبل قبيلة الجانقي، وهم من الدينكا الذين إعتنقوا المهدية, وقتلوهم جميعاً.

وكان المدير, ساتي بك, قد تحرك قبل ذلك من جور غطاس ومعه قوة من الجند إلى التوج، حيث هاجم بعضاً من أهاليها وقتل عدداً منهم وإستولى على ٢٠٠ رأس من الماشية.

ثم تقدم لبتن نحو المشرع ومنها إلى التوج حيث هزم الجانقي مرة أخرى وعاد بكمية من الأسلاب إلى جور غطاس.

وفي هذه الأثناء رجع شيخ جانقو إلى تل جانقو ومعه إمدادات من مادبو, بنية مهاجمة ليفي. لكنه لما علم بالإستعدادات الكبيرة لمقابلة أي محاولة كهذه فقد تفرقت قواته. وقام لبستن بإرسال قوة من ٢٠٠٠ رجل, بقيادة الصاغ محمد عبد الله المحلاوي للتوجه إلى تل جاونا. وعندما وصلوا إليها وجدوها مهجورة تماماً, لكنهم على أي حال واصلوا مطاردتهم لشيخ جانقو وهزموه وقتلوا حوالي ٢٠٠٠ من رجاله واستولوا على معسكره.

وهكذا كان مجرى الأحداث في بحر الغزال حتى نهاية عام ١٨٨٢.

<sup>&</sup>quot; البازنجر في الأصل أسم لقبيلة كان الزبير يجلب منها جنوده المطاردين للرقيق. وكل حملة البنادق المعود في جانب الثوار الأن يعرفون بالبازنقر.

### الإستوائية

على جنوب وجنوب شرق بحر الغزال تقع مديرية الإستوانية أو كما يطلق عليها بالعربية خط الاسته اء".

تمتد الحدود الأصلية لهذه الولاية من (بحيرة) ألبرت نيانزا وحتى اللادو شمالاً وتقع على الشمال منها مديريات بور والرول والتي كاتت أحياتاً تعتبر من أجزاء مديرية بحر الغزال، ولكسن تسم ضمها للاستوالية عام ١٨٨١.

وتشتمل أقسام هذه المديرية, جنوب اللادو، على المورو والمكاركا واللاتوكا والباريا والمادي والشولى واللوري, وعلى القسم الشمالي من مملكة. كاباريقا، أنيورو.

وتوصف هذه المديرية من قبل الرحالة بأنها رائعة المناظر, خصبة, كثيرة السكان وذات جو صحي، وبأنها إقليم واعد له مستقبل طيب. ويشق النيل مديرية الاستوانية من جنوبها لشمالها وفي الطريق تصب عليه نهيرات (أسوا) على اليمين وياي على اليسار منها ومن البحيسرة، بعيداً حتى دوفوللي فإن عمق المجرى يتراوح بين ١٥-٢٠ قدماً وتتيسر الملاحة فيه طوال السنة. أما بين دوفوللي واللادو فهناك عدد من الشلالات مثل شلال الفولة ويربورا وقوجي وماكيو وتريمو غسرب وجنقلي غرب والتي يستحيل عبورها عند انخفاض النيل. وهناك بعيداً على الغرب نجد الجبال الزرقاء والتي تشكل الحدود بين النيل وحوض الكنغو والتي ينبع من منحدراتها الغربية نهر الوللي.

وأهم القبائل هناك المكاركا والمادي غرب النيل والباريا واللاتوكا على شرق النيل. والمكاركا هم فرع من قبيلة النيام – نيام القوية، والمشهورة بأكل لحوم البشر في السودان. وهـم مزارعـون جيدون ويشتهرون بالشجاعة والإقدام ويتم تفضيلهم كجنود على رجال أي قبيلة أخرى تقريباً. أمـا الأمادي, فأن لهم كثيراً من خصال وسمات المكاركا. وهم يزرعون التباكو والسمسم والذرة. والباريا, مثلهم مثل الدينكا في بحر الغزال، رعاة للمواشي لكنهم يشتهرون مثلهم بالشجاعة والشراسة في القتال ربما أكثر من أي قبيلة أخرى. ولقد قام الدناقلة البغيضون بجلب أعداد كبيرة من الأرقاء منهم, لكنهم كانوا, من دون بقية الأرقاء الاخرين. على إستعداد دائم للاتقلاب على قاهريهم.

ونجد اللاتوكا هناك بعيداً إلى الشرق ويعتقد أنهم ينتدن يأصل الجالا. فهم طوال القامة على غير المعتاد ولهم مزاج مريح بهيج ومثلهم مثل الدينكا والباريا يعتبرون من كبار مريى الماشية.

ولادو هي عاصمة الإستوانية. وهي مدنية حمنة البنيان. أما على ضفة النيل اليسري, إلى الجنوب منها، فنجد مدناً أصغر منها مثل الرجاف وبدين وكيري. وأكبر مدينة للأمادي هي دوفيللي أما جنوب منحدرات النهر وشلالاته الصغيرة فقد أقيمت بعض القلاع في لابوريه رموجي. والمدينة الرئيسية لإقليم اللوري هي وادلاي أما إلى الداخل فنجد فاديبك وفاتورو وفاتوكو.

وكاتت قد أقيمت محطة للجنود في فويرة بأنيورو لكنها هجرت بينما تم الإحتفاظ بمحطة ماقونقو. وهذه المحطة تطل على شلالات ميرشسون حيث تتحدر مياه نيل فكتوريا إلى بحيرة ألبرت.

وعلى الشاطى الغربي للبحيرة توجد محطة مهاجي, أما بعيداً إلى الداخل وإلى الشمال قليلاً فنجد المحطات الخارجية للوائدي ومكاركا صغير.

ويعزي وجود كل هذه النقاط والمحطات إما إلى السير صمويل بيكر أو إلى الجنرال غردون. وعند مغادرة الأخير للسودان عام ١٨٧٩ سلم زمام مديرية الإستوائية إلى أمين بك. وكانت قوات المديرية في ذلك الوقت قد وصلت إلى كتيبتين من الجنود النظاميين, عددهم حوالي ١٣٠٠ رجل, وحوالي ٢٠٠٠ من غير النظاميين الموزعين على ما بين أربعين إلى خمسين من النقاط.

ولد إدوارد شنتزر, الذي يعرف بأسم أمين بك, في أوبلن في سليزيا البروسية, وذلك في الثامن والعشرين من مارس ١٨٤٠ ودرس في فيينا وباريس حيث نال درجة الدكتوراه، ثم التحق بخدمة العثمانيين في سكوتاري وبعد بضع سنوات, عندما أصبح غردون حكمداراً على السودان, ذهب معه كطبيب مرافق. ثم أرسل في مهمة لمقابلة كاباريقا, حاكم أنيورو. وموتيسا، ملك الأوغندة. وإضافة لمواهبه فقد كان من علماء النبات المميزين.

وفي مارس ١٨٨٢ توجه أمين بك إلي الخرطوم لمقابلة رؤوف باشا, الحكمدار وقتها, وفي ١٥ يونيه عاد راجعاً إلى مديريته حيث سمع لأول مرة, وعند وصوله لفشودة, بهزيمة يوسف باشا الشلالي الماحقة أمام قوات المهدية في قدير.

تفشت هذا أيضاً مظاهر الحكم المخزي الكريه, وإنتشار الرشوة والظلم, والتي كاتت الأسباب الرئيسية للثورة ضد السلطة المصرية, مثلها مثل بقية أنحاء السودان, ووجدت تربة خصبة مهيأة لها هذا.

ولعل وصف أمين باشا للأحداث في رمبيك هو خير ما ينطبق على ما كان يحدث في المنطقة غداة وصوله لها. فد كتب قائلاً:

لم تقم الإدارة هنا, ومند عام 1۸۷۷ بالإحتفاظ بأي حسسابات أو ارمسالها للمسلطات. ورغم أن الحاكمين (الذين عملوا هنا) بتسلمون الأموال اللزمة لدفع العرتبات إلا أن أحداً لسم يتلق أي قرش لعدة سنوات. وربعا كان الحاكمون يشترون بضائعاً ومسلعاً بسأموال الحكومسة ويبيعونها بثلاثة أضعاف قيمتها. ويظهر العبيد في ما وجد من دفاتر الحسابات على أنهم إمسا أبقار أو حمير أو غيرهم. وتكتمل الصورة عند ما نعلم مسدي تزويسرهم للأختسام وفبسركتهم للإيصالات، التي كانت تجري هنا. ومع هذا كله فقد ملأوا المنطقة بمحلات الصلاة (وبالفقراء)"

ثم لخص أمين بك جملة الوضع عند نهاية عام ١٨٨٢ كالأتي:

وأثناء غيابي جرت بعض المشاكل في إقليمي. فقد كنت بعيداً وكانت المواشي مغرية. لذا فقد قام الناس ببعض غارات للنهب، ولكن من المدهش أن نعلم أن من قاموا بذلك دفعوا الثمن غالياً مسن أرواحهم. إذا أن الزنوج قد تعلموا أخيراً إلا يستكينوا لمبوء المعاملة بدون ثمن. وأتمني أن يتذكر رجالي هذا الدرس في المستقبل. أما بقية الأحداث فلاشئ جديد فيها وكل شئ هادئ، أما الأنباء التي تلقيتها من الجنوب من بحيرة ألبرت, ومن الشرق, من لاتوكا وفلايبك، ومن الغرب والجنوب الغربي من مكراكا ومونبوتو, مرة أخرى

يدعوني لزيارته. ولكن لسوء الحظ فلن أتمكن في الوقت الراهن من الاستجابة لطلبه حيث أن شسنوناً أخرى في منتهى الأهمية تتطلب إهتمامي بها وبالتالي فلا وقت لدي للقيام بمثل تلك الزيارة".

والآن، باستثناء المديرية الإستوائية, فأن كل المنطقة جنوبي الخرطوم تقريبا قد أعنست الثورة. وعلينا أن نتذكر أن كل تلك الإشتباكات قد حدثت بين رجال اعتادوا على الوقوف في صفوف وإطلاق النيران من بنادقهم التي تحشي بالرصاص من الخلف، وبين رجال متوحشين غير مسلحين في معظمهم إلا بالسيوف والرماح.

\*\*\*

وحتى الوقت الراهن (١٨٨٢) فأن القبيلة الوحيدة الهامة التي وقفت بجانب الحكومة هي الشكرية والذين اضطروا, نظراً للموقع الذي يقطنون فيه، إلى المداراة ومسايرة التيار في الوقت الحالي لأن دارهم تقع بالضبط إلى الشمال الشرقي والجنوب الشرقي للخرطوم, وهذه المدينة تقع بينهم وبين المخلص المنتظر.

وما يحدث حنى الآن هو التردد والتذبذب من جاتب, والإستعداد الصبور لما هو قادم حتماً من المجانب الأخر. وما على محمد أحمد إلا أن ينتظر حتى تنضج الثمرة ثم تسقط في فمه.

\* \* \*



خريطة توضع إنششار التورة المهدلة حن نابة ١٩٩٢

# القسم الثالث رسائل المهدي

#### الملخص:

"الإستبلاء على دفتر رسائل المهدي في توشكي - ملاحظات توضيحية - هيكل الخلافة - نبذة مختصرة عن المهديين السابقين - الخطابات والنداءات - توبيخ من لا بؤمنون بالمهدية - منشور بحث على التواضع في الملبس وغيره - ما يقال من الدعاء عند الزحف علي العنى - منشور عما يراعي عند الركوب - رؤية قام فيها النبي والأوثياء بتنصيب محمد أحمد مهديا - تعليمات حول عما يراعي عند الركوب - رؤية قام فيها النبي والأوثياء بتنصيب محمد أحمد مهديا - تعليمات حول كتابة الرسائل وتجويد الخط العربي - أطروحة حول الفضيلة والجهاد (الحسرب المقدسة) - اعلام من المهدي على على باب المسجد الجامع عند بداية شهر رمضان - خطاب قصير - إنذار المتشككين - خطاب الى شيخ الإسلام يوضح فيه المهدي أدلة رسالته الدينية - رؤية سلم فيها النبي تاج النصر الدائم الخضرة ووعد فيها من يموت في الجهاد بالسعادة الأبنية - الفاء كلمة (درويسش) واستبدالها بكلمة (الأنصار) لتطلق على أتباعه.

كنا نحصل من وقت لأخر، خلال الثمان منوات السابقة, على ملامح للنظام الديني ونظام الحكم لمحمد أحمد وخليفته وذلك من خلال الرسائل التي وجدت طريقها لخارج السودان. ولكن, وفي معركة توشكي عام ١٨٨٩, وجد وسط أكداس من الرسائل التي كانت قد غنمت من مصمكر قائد الجيش, ود النجومي, دفتر لمخطوطات تشتمل على خطابات وقرارات للمهدي وخليفته عبد الله كان يحتفظ بها ذلك القائد العربي. ومن بين الكم الهائل للخطابات والمنشورات تم تلخيص البعض منها وخاصة التي توضيح نشأة المهدية وماهيتها. أما للفهم الكامل لهم فلابد من إدراج بعض التفسيرات والشروح.

فقد كان بالمدينة, عند وفاة النبي محمد, طانفتين مميزتين. الأولى تسمى (بالمهلجرين), وهم الذين فروا من مكة أو هاجروا منها, والثانية هي الطائفة التي رحبت بهم وبالنبي المهاجر وتسسمى (بالأنصار).

كان الإين الوحيد للنبي، وهو قاسم\* قد توفي أثناء طفولته. أما على، المتزوج من فاطمة بنت النبي, فلم يقدم نفسه بنجاح لخلافة النبي بعد وفاته, رغم تأييد فرقة كبيرة (من المسلمين) له وحثه على ذلك. وبالتالي تولى أبو بكر خلافة النبي محمد.

<sup>\*</sup> غني عن الذكر أن قاسم لم يكن الإبن الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم (المعرب).

كان الرجال الأربعة العظماء, الذين تقشت أسماؤهم على رايسات المهدي, والسذين حددت (الحضرات) كراسيهم لأربعة من قادة المهدي, هم الزاشدون: أبو بكر، وهو الخليفة الأول - عمر وهو الخليفة الثاني - عثمان الخليفة الثالث وعلى (الذي يعتبره الشيعة الخليفة الأول الشرعي) وهو الخليفة الرابع. وعندما تم إنتخاب على أخيراً، فقد تم ذلك على يد المصريين المتورطين في مقتل عثمان.

أختار أبو بكر لقب (الخليفة) وهو (خليفة رسول الله). وهذا اللقب استغله كثير من المغامرين فيما بعد باستخدامهم للقب إما كمهدي أو على أساس أنه من نسل الرسول وهو الأمر الذي يحظى باهمية كبيرة لدي العرب. لكن شمال إفريقيا هي الوحيدة التي إحتفظت بالمعنى الأصلي للكلمة والتي تعنى كبير الخدم.

كان عبد القادر الجيلائي عائماً ومؤسساً لإحدى الفرق. وكان قد جاء من ولاية جيلان في فارس وتوفي في بغداد عام ١١٦٦ وهناك مقطع من أوراد وأدعية الجيلائي، يسأل الله فيه أن يبعث يوم القيامة أعمى حتى لا يشعر بالخجل أمام المؤمنين. واحدي أدعيته كانت كما يلي:

في كل صباح جديد يولد،

فأننى أسجد وأعفر وجهي بالأرض،

وأسأل رب السماوات أن يجلي لي بصيرتي.

ولأنتي دائم الذكر لله.

فاسأله أن رشماني بذكر منه".

أما الخضر، فأن غموض شخصيته قد أفاد الذين وظفوا ذلك عندما يريدون الحصول على ولاء أعمى من أتباعهم. وقد يوصف الخضر عموماً بأنه القائد، أو المرافق الدائم لذي القرنين، والدي لقب الإسكندر الأكبر نفسه به، أو قد يوصف بأنه مسلم معاصر لإبراهيم، أو بأنه النبي ألياس. والإسم نفسه يعني الخضرة، أو الذي يعيش أبد الدهر. أما بين السودانيين فأنه يمثل نبياً ذا قوة غير محددة أو نبياً للرعب كان المهدي على صلة وثيقة به بالضرورة (وخاصة في الحضرات) حتى لا يفتح مجالاً للنقد حول أوصاف كرسي الرسول.

وقد وضع الطحاوي كتاباً للحديث أسماه بالآثار. فقد وجد أن القرآن كسان رفيسع المستوى، ويتناول كثيراً من العموميات التي تحتاج إلى إيضاح وتقسير مما دعى المؤمنون لطلب المشورة والنصح في كثير من شئون حياتهم اليومية والإجتماعية. وهذا ما توفر في الأحاديث التي أوضحت ما قاله النبي أو فعله في مختلف المجالات والتي تشبه ما جاء به (يوسول) في كتابه. (جونسون).

وقد حمل كثيرون من العلماء لقب محي الدين (الذي جاء من الإحياء, عندما عملوا على تبسيط فهم الدين للعامة).

كان الحسين وأخود الحسن أبناء لعلى وقتلا بواسطة يزيد \* في ظروف تثير ذكراها السنوية حتى اليوم أحر عواطف الشيعة. ويطلق على الحسين لقب الشهيد (من أجل الدين) كما أنه يلقب أيضاً

<sup>\*</sup> المعروف أن الحسين هو الذي قتل بواسطة قوات يزيد. أما الحسن ققد مات على قراشه قبل الحسين وفي عهد معاوية. وربما مات مسموماً (المعرب)

بالسيد وخاصة لدى الآلاف من العانشين على الصدقات المتدينين في فارس, والذين يشكلون أهم بورة للتعصب في ذلك البلد, والذين يدعون أنهم من سلالته.

وكما أعلن المهدي الذي ظهر في (الهاجرة) عام ١١٢٦ وأسس عصر (محي الدين)، الذي تولى الحكم في إفريقيا لمائة وأربعة وأربعين عاماً فقد حذا محمد أحمد حذوه.

وفي عهد الخليفة عمر الثاني (الخليفة الأموي الثامن) إذداد العباسيون قوة على أساس أنهم منحدرون من السلالة الحقة للنبي. وعلى هذا الأساس بدأوا عام ٧١٨ عهد دولة خرج منها ٣٧ خليفة اشتهروا بغزارة نسلهم.

كانت الآلية التي بدأ بها الحكم في الإسلام بسيطة وسهلة التركيب، وكان نكران الذات هـو الشعار الذي طولب به الجميع وكان الزعيم (النبي) مئتزماً وبحرص شديد علـى توصـيل الأوامـر والتعاليم المنزلة من الله، وفي المقام الثاني كان الشعار بأن الدنيا باطلة، وأن جمع المال والتـروات عمل تافه جدير بالإدراء.

وعمل محمد أحمد مثل النبي، وأحاط نفسه بأربعة من أقدر رجاله وأكفتهم وهم (الراشدون). وخصص كرسي أبي بكر لعبد الله التعايشي، أشهر زعماء البقارة والذي يعتبر من الرجال الشجعان، والذي يفوق الثعلب في ذكاله.

وفي مقعد عمر أجلس ود الحلو. أما مقعد عثمان فقد عرضه على السنوسي المهدي. وبعد أن رفض ذلك الزعيم الكرسي قام بتعيين آدم ود العويسر في مكاته.

أما كرس على فقد منح لمحمد شريف والذي كان رجلاً شاباً مثيراً للإهتمام، والذي تسزوج ابنة المهدي, لكونه جزءاً من النظام الجديد. وبهذا الترتيب تم تدبير أمر خلافته بواسطة أربعة رجال, قاموا بأدوار طليعية أثناء حياته, وحددت أسبقية كل منهم في الخلافة في حضرة دينية.

شكل المبدأ القائل بأن الفقراء والمساكين هم الذين يقبلهم الله، زريعة للقضاء على كل الأغنياء لعدم ميلهم للقضية. لذلك كانت المذابح التي سلطت عليهم شاملة وعديمة الرحمة. ولسم يبدأ العمل في إقامة حكومة مدنية إلا بعد سقوط الخرطوم وكسلا. ومنذ ذلك التاريخ لم يجرو إثنان على الظهور معاً. وساد البلاد نظام مرعب مثل محاكم التقتيش وكان من يشك في عدم حماسه للقضية أو في استقلابية تفكيره يشهد ضده عبيده أو حتى صغار الصبيان. وإذا ما إحتج بعدم قبول شهادة ذلسك العبد فأن احتجاجه يؤخذ على أنه إستنكار لأمر الله بجعل كل الناس سواسية, وبالتالي يستحق عقوبة الموت.

وعلى نفس الشاكلة، فقد كان لمبدأ " إحتقار متاع الدنيا" ما يبرر أجبار كل النساس علسى إيداع ثرواتهم في ببت المال، والذي كان على رأسه أحد خلصاء المهدويين الذي يتولى مهمة توزيع تلك الأموال والممتلكات حسبما يرى محمد أحمد من وقت لآخر.

إذن فقد أقيمت الخلافة على قاعدة تدمير كل المعارضين وتجميع الثروة في نفس الوقست. وكان نجاحها يعتمد أساساً على سذاجة الجماهير, وهي في الشرق ظاهرة متفشية. وكات العملية من السهولة لدرجة أنها تتكرر مرة بعد أخري حتى أنه, في عام ٩٣٧, كان هناك من الخلفاء بقدر مسا

كانت هناك دول. ففي ذلك الوقت كان العباسيون يحكمون في بغداد والبويهيون في البصسرة وفسي فارس والحمدانيون في بلاد ما بين النهرين والإخشيد في مصر وسوريا والفساطميون مسن سسلالة المهدي في إفريقيا والأمويون في إسبانيا والسمانيد في خراسان وأخيراً الدلماطيون في جورجيا.

والمتأمل في تلك الممارسات التي يقومون بها ونقاط الضعف فيها يري الأسباب الوجيهة التي يبرر بها المهدي إعلان ظهوره. وأن المزايا والمؤهلات اللازمة لإطلاق العاصفة الثورية لا تتوافق مع القدرة على السيطرة عليها. فالمسكنة والتقشف (في المأكل والملبس تقريباً, ولكن, وفي الشرق بالذات, ليس مع النساء) والخلوة وعزلة المتصوفة, كلها تجبر المهدي لإبكال معظم الشئون لكبير خلفائه.

ومن اللحظة التي تتأسس فيها بنية النظام الديني الجديد, فأن الولي تنتهبي مهمته ولا يحتاج إليه بعدها. حتى مجرد وجوده يعتبر خطراً, فقد ينكشف القناع عنه في أي لحظة. وفور وفاة الولي وتمجيده ودفنه في قبره وتنظيم الحج إليه، فأن الخرافة التي قام على أساسها النظام الجديد تظل في أرض ثابتة ومن ثم تنطلق يد الخليفة النشط ليفعل ما يشاء. ودور الخليفة هنا في غاية البساطة, إذ لا يحتاج للتظاهر بحدوث إلهامات مقدسة أو حضرات له. وما هو إلا, ببساطة، رجل تم تعيينه بواسطة الولي الملهم كخليفة له بعد أن وصل الأمر إلى بر السلامة. لدنك يشتد إستعجال الخليفة للصعود إلى السلطة وتولى رمام الأمور.

وتاريخ الأحداث في الشرق عادة ما تكون أقل دقة عن الأحداث في أوروبا, وتاريخ الخلافة السابقة لا يحمل ما يدل على تمام صحته. لكن الخلافة الأخيرة قد قامت تحت رقابة أوروبية، وقد تم دراسة أساليبها ودعايتها بعناية, والتي قد تتلخص في عبسارة إما مالك أو حياتك.

ولم يكن المهدي أو خليفته التعايشي يدركان أي معني لكلمة "حكومة", بسل حتسى كلمسة "التجارة" لم تكن تعسني بالنسبة لهما سوي وجود ثروة يمكن الإستبلاء عليها عندما كشف صاحبها الغبى عن المخبأ الذي وضعها فيه أو حاول نقلها لمكان آخربخلاف بيت المال.

وفيما يلي، وبعد ذلك التوضيح المطول، فأن الخطابات والرؤى والخطب, التي سنوردها، سنتيح فهما أفضل وأصدق للمهدية.

"بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا ونبينا محمد مع التسليم"

والأتي كنية الإمام (المهدي) بعد الديباجة: \*

<sup>°</sup> لأن الترجمة تفسد البلاغة في خطابات المهدي، نحيل القارئ النص الوارد عن هذا الخطاب في كتاب الدكتور أبو سليم (الآثار الكاملة)، النص ١٦٠ صفحة ٤٣٤ من الجزء الأول يعنوان "يا علماء السوء". أما يقية النصوص فقي الأجراء الأربعة الأولى "المعرب.

'إلى العلماء الذين عارضوا المهدية وتحدثوا ضدها، والذين لن أذكر أسماءهم هنا. يا علماء السوء: تتظاهرون بالصلاة وبأداء الصدقات ودراسة الدين. ولكن من الذي لا يقوم بذلك؟ فيا لفساد ما تتخيلونه! إنكم تتظاهرون بالتوبة وبالرجوع إلى الحق لكنكم حقيقة لا تتبعون إلا أهواءكم ومتاع دنياكم. لماذا تتطهرون وتغتسلون بينما فلويكم مليلة بالخطايا والخبائث؟.

إنني أقول لكم: لا تكونوا كالمنخل الذي يغريل به الدقيق ويبقي الردة والنخالة به. تنطق كلماتكم بالحكمة لكن قلوبكم هي قلوب الخبثاء. لا أمل يرجى من أحد تكون رغباته وطموحاته مركزة على حاجيات هذه الحياة الدنيا. إنني أقول لكم بأتكم عندما تنشغلون بمتاع الدنيا فأتكم تدمرون أملكم في الآخرة. أتكم حقاً أكثر الناس خبثاً.

فهل تدركون الأذى الذي تلحقونه بأنفسكم من جراء خبث أساليبكم للحياة. ريما ترغبون في تغيير ذلك لكنكم عمي. فمهلاً مهلاً. فماذا يجدي وضع مصباح على سقف بيسوتكم بينما داخلها يسود الظلام والغموض. وماذا يجدي حديثكم بالحكمة والمعرفة إذا كانت قلويكم مليئة بالخبث والشر؟ فما أنتم إلا عبيداً للدنيا وسينقلب العالم عليكم وسيلقي بكم أرضاً. وستحملون خطاياكم وستجركم من شعر رأسكم حقاة عراة إلى حضرة القاضى الأعظم والذي سيعاقبكم عقاباً أبدياً على أعمالكم الشريرة".

### والآتي هو منشور يحث على التواضع في الملبس...الخ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله مع التسليم.

من عبد الله الإمام المهدي إبن السيد عبد الله إلى كل الإخوان الذين هجروا ديارهم لإتباع دين الله. فليكن معلوماً لديكم جميعاً بأن أتباع خليفة الله • ورسوله، والذين أتبعوه في أبام العسرة, والذين وهبوا أرواحهم في سبيل إحياء دين الله وإقامة شرع رسوله, والذين بتواضعهم وفقرهم سلموا أنفسهم لله وتعهدوا إما بإقامة دين الله أو الموت دون ذلك، هؤلاء هم الذين يقبلهم الله مسن الأصحاب ويغفر لهم خطاياهم ويمدهم بالقوة لإتباع نهجه ولرفع الصوت بحمده.

لقد صب الله على خليفته روح الطمأنينة حتى لا (يخشون) قوة الكفرة أو عددهم.

والنباس الذي يرتدونه هو علامة أعطاها الله والرسول والخلفاء لهم. وفي إرتدائهم لهدذا النبس ينالون أربعة فضائل: الأولى، أنها تجعل الذين يرتدونه أنقياء ومتواضعين, الثانية، أنها تجعل الأين يرتدونه أنقياء ومتواضعين, الثالثة، أنها تجعلهم مكرمين من أصحاب الحضرة (الله ورسوله ويعض الملاكدة المقريين). وأنها تدرأ عنهم الشبهات.

<sup>\*</sup> للاختصار فيما بعد فسيتم تجاوز الدبيلجة في خطابات المهدي ومنشوراته (المؤلف).

<sup>&</sup>quot; خليفة الله) لم ترد في أي من منشورات المهدية. ولعلها كما أشار هولت من فبركة المترجمين الشوام (المعرب).

هؤلاء الأصحاب هم الذين قاتلوا في سبيل دين الله أعداءه, الذين أساؤا المسلمين وقهروهم وظلموهم في شتي أنحاء العالم, لذا نصرهم الله في كل ما قاموا به. أما المهدي، فقد وقف كمهدي وحيداً معهم حتى قمتم، عند سماعكم بأتباء إنتصاراتنا، بالحضور إلينا والانضمام معنا للقتال في سبيل نفس القضية. وأصحابي هم الأوائل في هذا العالم. وسيكونون الأوائل في العالم الأخر. فقد قال الله أن هؤلاء (الأبكار) الأوائل سيتم تكريمهم في الجنة. لذا عليكم توقير أصحابي الأوائل, أيها (الانصار)، وأطيعوا أوامرهم. أما أنتم يا أصحابي فعليكم محبة الذين من دونكم وأن تعاملونهم كأخوانكم. نسأل الله أن يمنحنا القوة لفعل ذلك كله. آمين".

ومرة أخرى يقول: (قولوا, عندما تزحفون على العدو, اللهم أمطر علينا روحك وثبت أقدامنا عند لقاء العدو). وعندما تلاقون العدو قولوا (اللهم أنت رنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيديك. لكنك أنت الذي تقتلهم) وعندما تبدأون القتال تقولون (الله أكبر! إلى الأمام!).

# ثم يقول الإمام المهدي أيضاً:

قولوا عند لقاء العدو (يا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. نشهد بأنك الله وحدك ولا نشرك بك شيئاً. هؤلاء أعداؤك الذين لا يؤمنون بك ولا بكتابك الكريم. إنهم يشركون معك إبناً. فيا الله أقهرهم وأملاً فكوبهم بالرعب. وأمنحنا يا الله (تفحات) روحك وأنجنا من العقاب وأكتب لنا النصر. لقد قلست في كتابك الكريم: أن نؤمن جميعنا بالله ونثق به فهو ربنا وهو الذي يساعدنا".

### منشور عن قواعد الركوب

"بسم الله الرحمن الرحيم...."

من محمد المهدي بن عبد الله إلى كافة إخوانه وأحبابه في الله ورسوله.

يا إخوتي: لقد أمرنا الله في كتابه الكريم بالتقوى. أي أن نقوم بكل ما يرضيه وأن نتجنب كل ما (نهي عنه) ولا يرضيه. فالرجل العاقل يطبع أوامر أبيه, فلماذا إذن لا نطبع أوامر الله الذي هو ربنا وسيدنا وهو العلى والحاكم الوحيد؟

فإذا أردتم الانتقال من مكان لأخر داخل المدينة فأتكم ترضون الله عندما تسيرون على الأقدام, لا راكبين. على أي رجل ألا يركب إلا إذا كان غير قادر على المشي. وإذا ما إضطر للركوب فعليه ركوب حمار. وإذا مشيتم فامشوا بهدوء وتواضع ولا تعجبكم أنفسكم أو تمشوا بخيلاء. لأسه يقال "إذا أكلت فكل لله, وإذا شربت فأشرب لله. وما تلبس فألبسه لله وما تركب فأركبه لله". وإذا ما فعلتم شيئاً من هذا بدافع التكبر فأتكم ترتكبون خطيئة. أما من يتواضع أمام الله فأن الله سيطيه. وفي كل ما في السماوات والأرض نجد الأدلة على عظمة الله، وعليكم ألا تمروا بأي مكان بدون أن

تتأملوا في عظمة الله وحكمته، وفي ضعفكم ومسكنتكم. وقد قال الله في كتابه العزيز أن على عباده أن يسيروا متواضعين في الأرض.

لا يركبن أحدكم فرساً إلا وقت الحرب أو في ساحة الإستعراض وتدريب الجنود. وفي هذه الحالة عليه ألا يظهر عجب النفس وإنما عليه أن يتحلى بتواضع السنفس. وهناك بعسض الرجال يقومون, من أجل التباهي والتفاخر, بأمر خدمهم بالسير وراءهم وهم يمتطون الحميسر، وأحيانا يعسكون بلجام الحمار (وهو راكب). إن هذا الأمر ممنوع تماماً. فقد إعتاد النبي وصحابته، عندما يركبون, أن يسير خدمهم وراءهم ولكن إذا ما تعبت الحمير فأتهم يترجلون ويمشون مع خدمهم يركبون, أن يسير خدمهم وراءهم ولكن إذا ما تعبت الحمير فأتهم يترجلون ويمشون مع خدمهم فأتبعوا هذا النهج يا إخواني، وإذا ما أكرمكم الله فعليكم قبول إكرامه بالتواضع والمسكنة، أما إذا قابلتم نعم الله بالبهجة وإظهار الانشراح فأتها ستؤخذ منكم. وعندما ينعم الله عليكم بشئ فاسجدوا له شاكرين وأعلموا أنه لم ينعم عليكم لخصائصكم, بل لأنه رحيم كريم، وهذا هو النهج الذي وضعه لنا النبي وصحبه فأتبعوه ولا تتبعوا نهج الترك\* الذين ينعمون بالعيش الهنيء والرفاهية، والدنين يطلقون نيران مدافعهم وبنادقهم من شدة الفخر والغطرسة. وقد جاءنا ما يلي من الحديث عن النبي محمد "اخبروا إخواني ألا يعيشون مثلما يعيش أعداءنا ولا يلبسون مثلما يلبسون. وإذا لم تفعلوا ذلك محمد "اخبروا إخواني مثلما هم أعداني". \*\*

"بسم الله الرحمن الرحيم".

من الإمام المهدي إلى حبيبي المكرم وأستاذي الموقر, خليقة جدنا, الشيخ محمد الطيب البصير, حماه الله من كل الشرور.

بعد السلام والتحية, فاتك تعلم تمام العلم بأن الذين يتقون في الله لا يخشون شيئاً وهو منتصر على كل أعدائه, والله يحميه من كل شر.

وحيث أنك وكيل عني وصديقي الحميم فأن عليك, مثلي, أن تعمل على تشجيع كل من له صلة بي للحضور إلى ومبايعتي. وإذا لم يتمكن أحدهم من الحضور فعليه أن يبايعك أنست, إذا له يتمكن أحدهم من الحضور فعليه أن يبايعك أنت, إذ أن مبايعتك مثل مبايعتي. فأتت مأمون على حقوق الله وإن من واجبك إثناع كل أصدقائك والمحبين والمريدين لهجر أوطاتهم وأموالهم وأن يصرفوا نفوسهم لخدمة الله.

وبعد مغادرتك, حصلت لى رؤية سأسردها عليك كما يلى:

<sup>°</sup> علينا أن نتذكر أن عرب السودان يطلقون لفظ (الترك) كمرادف للطغاة المكروهين مهما كاتت جنسياتهم. وأطلق نفسس اللفظ على الجنود البريطانيين.

<sup>&</sup>quot; النص الكامل لهذه الرمالة البليغة، التي كتبها الامام المهدي في بواكير الدعوة، وقبل معركة الجزيرة أبا، موجودة في (الاثار الكاملة) النص رقم ١٥ بالجزء الأول الصفحات ٧١ - ٨١ مع حواشي وشروحات كاملة للدكتور أبو سليم. كتبت في ٣٠ يونيه ١٨٨١. لكن المترجمين الشوام العاملين مع ونجت حذفوا واضافوا اليها (المعرب).

رأيت النبي في الرؤيا. وقد جاءني بصحبة أخينا الفكي عيسى. ثم جلس بجانبي وقال للفكي عيسى: "المهدي هو زعيمك" فقال الأغ: "إنني أصدقه" فقال له النبي مرة أخرى: "إذا لم يصدق أي أحد به, فأته لا يصدق بالله ولا بنبيه" وكرر قوله هذا ثلاثة مرات. ثم قال الأخ المذكور له: "يا سيدي, إن بعض العلماء يسخرون منا, وإننا نخشى من الترك" فأجابه النبي: " إذا ما توكلت على الله فأن بمكاتك أن تفعل ما تشاء حتى لو إستعنت بقشة" ثم قال الشيخ عبد الله لي: "يا سيدي – شيخ الطيب – إننا نؤمن برسالة مهدينا لكن الناس لا يؤمنون" فيقول الشيخ الطيب: "إن شيخك حين ولادته عرف الأولياء وعندما أكمل أربعين يوما عرفته كل النباتات والجمادات. والطريقة المهدية بنيت على ستة فضائل هي: التواضع والمسكنة وقلة الطعام والشراب والصبر وزيادة السادات\*. وكذلك بنيت المهدية على ستة فضائل هي: الحرب والحزم والعزم والتوكل على الله والاستسلام له واتفاق الرأي. فهذه الفضائل إلاثنتي عشرة لا توجد في رجل آخر سواك". ثم قال الشيخ الطيب: أخبر أتباعك لتجنب ثلاثة شرور هي الحسد والكبرياء وإهمال الصلوات. وإذا ما أتصف أي واحد بهذه الصفات فأنه لن يكون من جنود الله".

لذلك, وعند وصولك لقدير فلا تترك أي شخص بهذه الصفات يدخل المدينة وأمر النساء بتغطية رؤوسهن ووجوههن. وفي طريقك بين كردفان وتقلي فأمتحن رجالك وتأكد مسن أن لا أحد منهم متوجه سوي في سبيل الله أما إذا وجدت من هو غير ذلك فلا تدعه يمشي معك. صلوا أيضسا للملك ادم\*\*

ثم جاء الشيخ التوم وحياتي بتحية المهدية وقال: أعمل على أن يعيش أتباعك ورجالك مع بعضهم البعض بالود والصداقة ويكون الرجل الغني أبأ للفقير والمتساويين في الطبقة كأخوة. وفسي شهر رمضان ادخل خلوة (الأربعين) وستجد فيها كشفاً للدسائس والغوامض.

ثم أتى جدنا الشيخ البصير وحياني بتحية المهدية وخاطبني بكلمات فهمت أنها تعنى الآتي: كن دائماً مخلصاً وناذراً نفسك لمنة النبي".

وبعده جاء الشيخ القرشي، وبعد أن حياتي قال لي: " كن متفكراً ودافع عن مبدنك وأحمي ناسك".

ثم قال الشيخ عبد الله عند ذلك: "لكن الناس لا يعتقدون في المهدي يا سيدي" فيرد عليه قائلاً: " لقد أعلمني النبي قبل مماتي بأن شيخي هو المهدي وقال لي الشيخ الطيب قبل وفاته إنك ستعيش حتى تري المهدي وهو شيخك".

ثم أتي النبي ويصحبته الشيخ عبد القائر الجيلاتي لابساً جبة عليها رقع. وعندما رآه الشيخ عبد الله قال له: "يا سيدي رسول الله. إن بعض الناس لا يؤمنون بالجبة فسرد عليه:" أي إنسان مكون من رقع. ففي الرأس بقعة زرقاء وجلا شفته من الداخل حمراء والأسنان رقعة بيضاء وأظافره رقعة صفراء. ونولا خشيتي من أن يغشي عليك لأريتك جبب الخلفاء الأربعة".

<sup>\*</sup> هذه هي خصائص الطرق الصوفية ككل وليس المهدية. وهي من أخطا المترجمين الشوام العاملين مع ونجت (المعرب).
\*\* في الرسالة الأصلية (ولازم أن تصلوا إلى الملك أدم بهيئة حسنة) فترجمت إلى (صلوا أيضاً للملك الدما).

ثم أمر الملاك عزرائيل ليكون دائماً بصحبتي وصحبة أتبساعي وليعمسل علسى حرامستي وحمايتي دائماً.

وقد حصلت هذه الرؤيا لي ليلة الأربعاء الأول من شهر شعبان. وفي تلك الليلة وجهنسي الرسول بما أقوم به عند دخول مكة وأتنى سآخذ البيعة أولاً من الناس العاديين ومن بعده (بيعة) الملك وكبار قومه.

...

### إرشادات حول الكتابة

بسم الله الرحمن الرحيم....

من عبد ربه محمد المهدي بن عبد الله إلي كل الكتبة في حكومة المهدية. عليكم الحـرص والدقة في كتاباتكم ولا تغيروا شكل الحروف لأن الله سيهلك الذين يغيرون شكل حروفه فلا تكنبـوا كأولئك الذين أهلكهم الله. وأظهروا السين (س) في (بسم الله) والشين (ش) في الشـيطان الـرجيم وحرف الكاف (ك) وحرف الهاء (هـ).

اجتنبوا تقليد كتابة الترك وخطهم وأعطوا الحروف أشكالها الأصلية كما أنزلت إلينا وعودوا أنفسكم الكتابة الضبط كالكتابة في القرءان الكريم \*

...

# عن الفضيلة والحرب الدينية

بسم الله الرحمن الرحيم....

من محمد المهدي بن عبد الله إلى حبيبه وصديقه عبد الله ود النور.

صديقي العزيز، لقد قال الرسول أنني جربت فضيلتين في هذه الدنيا ومن يحبب الله. والسنين بيحب التباعهما ومن يكره إتباعهما. هاتان الفضيلتان هما الفقر والحرب في سبيل الله. والسنين يتبعون تلك الفضائل هم من السعداء في أنفسهم وسينزل الله نوره عليهم. وإن مقصدهم هو أن يفعلوا كل ما يقربهم إلى الله في كل يوم. أما الذين لا يتمسكون بتلك الفضائل فهم دائماً في شقاق ولا يرضون بشئ أينما كاتوا. ولقد قيل: إذا ما كان للرجل واديان من ذهب فأنه يرغب في ثالث ولا يكفيه شئ سوى التراب". لذا عليك يا صديقي أن تتمسك بتلك الفضئل وأن تبشر بها بين الإخوان والانتباه لما فيه مرضاة الله.

\*\*\*

<sup>&</sup>quot; النص رقم ١٦١ صفحة ٣٦٤ من (الآثار الكاملة)( المعرب).

# عن القضاء والقدر

تم تطيق هذا المنشور على باب المسجد الجامع في الليلة التي سبقت بداية شهر مضان:

بسم الله الرحمن الرحيم....

يقول عبد الله محمد المهدي أن الشهر القادم هو شهر رمضان. وهو شهر الاقتراب من الله وأن نرضي ببعضنا البعض للعيش بمخافة الله. كرسوا الشهر بكامله لله وعودوا أنفسكم على التقشف والابتلاء. فأن المصاعب والابتلاءات لا تأتي إلا بمشيئة الله ليمتحن صبرنا وإيماننا. لذا فثقوا بالله وأنذروا نفوسكم إليه. ومهما يحدث فأعلموا بأنه ما حدث إلا لمسالحكم وراحتكم حتى لو بدأ غير ذلك. فالله واسع الكرم ولن يسمح بأن تقع الشرور علينا إذا ما توكلنا عليه حق التوكل.

وقد قال أحد الحكماء: "عندما أيقنت بحتمية القضاء والقدر، وضعت كل ثقتى فى الله وأوكلت نفسي لعنايته في كل شئون الحياة". فلماذا تسألون عن حقيقة القضاء والقدر؟ ألا يكون الرجل منا دانما في موقف لا يتوقعه؟ فلماذا يشغل الإنسان نفسه ليستقسر عن هذا الأمر أم ذاك؟ فإذا ما شاء الله أن يمنحه شيئاً ما فأنه سيناله سواء سأل أم لم يسأل. وإذا لم تكن مشيئة الله، فلو قضي كل حياته في السؤال فلن تمنح له. بجانب ذلك ففي كلا الحالتين فهناك عدم التوكل على الله. لهذلك كونوا دائماً بجانب الله وأوكلوا إليه شئونكم ولا تتضجروا مما يصيبكم وأصبروا عن المحسن مهما

لا إله إلا الله ولا قوة إلا به. فكونوا على ثقة من هذا يا إخوتي وتوكلوا عليه وأسهالوه حاجاتكم لأننا جميعاً عبيد الله. وفي هذا الشهر لا تشغلوني بشئ من شنونكم ودعوني لأتفرغ لله والصلاة والعبادة. وإذا ما أعوز الصبر أحدكم ولم يرضي فعليه أن يرفع موضوعه إلى خلفاني ووكلاني وإلى القاضي ولا يشغلني به. وإذا لم يرض بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه"\*

## موعظة قصيرة

بسم الله الرحمن الرحيم....

الحمد لله فاطر السموات الذي خلق الإنسان من طين ثم أنشأه في أحسن تقويم والدي دعاه إلى الطاعة والمعرفة والعبادة، ووعد الذين يتقون والذين يصبرون على الإبتلاءات والمحن، بالجزاء الأوفى.

<sup>°</sup> ربما كان هذا المنشور آخر ما كتبه الإمام المهدي، قبل دخوله في خلوة للتعد خلال رمضان ثم مرضه المسريع ووفاتـــه في التاسع من رمضان ١٣٠٢ هجرية. والنص البليغ الكامل تجده في (السودان عبر القرون) لمكي شبيكه صفحة ٣٦٧ من طبعة بيروت(المعرب).

فالحمد والحمد الجزيل لله الذي أنار بقوى الحق طريق عباده المخلصين بعد أن كانوا في عمية الظلمات. والحمد لله على نعمه المتواصلة علينا والذي علمنا أن الحياة الدنيا ما هي إلا دار البوار وأن النعيم الأبدي مدخر في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي منه جاء النور وانتشر شعاعه وأنار السبيل للذين يؤمنون. وكونوا شاكرين لذلك وصلوا عليه كثيراً لأن كل السنعم جاءت منه. ومنه علم الناس أن الله قادر على كل شئ وأنه غفور رحيم وأن لا ملجأ إلا إليه. وعندما يموتون فأنهم يموتون في سبيله بعد أن تحرروا من كل المصاعب والمحن. رضى الله عنهم. نعم رضي الله عنهم وبارك فيهم فقد سادوا العالم وحصلوا على نعيم الآخرة. وهؤلاء المكرمون أعني بهم صحابة النبي فقد وهبوا أنفسهم وأموالهم للدفاع عن شرع الله وعاشوا من أجله وحده.

لذا عليكم أيها المخلصون المؤمنون العابدون لله أن تنظروا لهذه الدنيا بعين فاحصة, وتأكدوا من خوانها، ووجهوا قلوبكم نحو السماء، نحو الطريق للحياة الأبدية. كرسوا أنفسكم لله وتجنبوا متاع الدنيا ومباهجها وقد قال الله في القرآن الكريم أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لهو ومتاع وأن الآخرة هي الأبقى. فاعتبروا هذا يا أولي الألباب. فلن تستطيعوا تغيير هذا العالم إلى عالم يدوم للأبد. لذا فأتركوه وكرسوا نفوسكم للعالم الآخر القادم قبل فوات الأوان حين لا ينفع الندم ولا التوبة. أعملوا لخلاص أنفسكم وتوبوا إلى الله وأسالوه أن يغفر لكم ما إفترفتم من اللمم والمباهج الدنيوية. ولا تشتهوا وتجروا وراء المتع التي استمتع بها القياصرة والفراعنية والأكاسرة ولكس أسالوا الله ما ساله الأدبياء والرسل ألا هي الفقر والمسكنة. وقد قال النبي أن هذا العالم الهاتي. وقال أليضا أن على الناس ألا يتركوا أبناء هذه الدنيا ليصرفوهم عن الدار الآخرة. وألا يشبعوا رغباتهم وشهواتهم بل يكونوا طانعين لله. وعليهم ألا يخدعوا أنفسهم وأن يكونوا يقظين متنبهين وألا يشعون.

وكل نفس بما كسبت رهينة لذا عليكم ألا تهملوها. فليس لكم نصيب من هذه الدنيا بل أن نصيبكم هو في الدار الآخرة. فهذا العالم هو للكفرة. ولتكن لكم عظة في حديث النبي عندما قال بأن هذا العالم إذا كان لا يسوى إلا جناح بعوضة فإن بعض الرياح لن تكون معادلة لنصيب الكفار منها.

لذا فإن هـذا العالم هو نصيب مـن لا نصيب لهـم ( فـي الآخـرة) لآن عباد الله المؤمنين قـد نيذوه.

ولذا فعليكم أن تتبذوه وأن تختاروا ما أراده الله لكم ولا تختاروا ما إختاره الكفار. فليغفسر الله لى ولكم وأن يجعلنا من عياده الصالحين. آمين.

### تحذير للمتشككين

بسم الله الرحمن الرحيم.....

من عبد الله المهدي إبن السيد عبد الله إلى شيخ الإسلام الموقر، محمد الأمين، بارك الله فيه. آمين. \*

لا يخفى عليك أن البيان لا يهدي وإنما الهداية من الله. وقد أعلم الله نبيه لتبليغ رسالته وأنه لا يهدى من أحب. إن رجاني فيك هو الذي دفعني للكتابة إليك لأخبرك بحقيقة الرسالة التي أقوم بها والتي ليس فيها كذب ولا أباطيل. فأنا لست بالمتخيل ولا بالمتصنع، لكن ما أقوله إنما هو الحق من الله ونبيه.

لقد أيد الله مهديتي ودعمني الرسول فيها. فمن المعلوم لدبك أن لا أحد بجرو على الشك في الله والرسول \*\* إلا أولنك الذين حرموا من السعادة بالله. فمن يطم أن متاع الدنيا لا يسوى شيئاً وأنه في الميزان لا يزن جناح حشرة فإنه لن يختارها على نعيم الله (وإلا) فستختفي ثروته الدنيوية وكأنها لم تكن وستعقب عليه حسره وندامة لانهاية لها. فلن يختار أحد مباهج هذه الدنيا ويفضلها على المنافع التي تعود عليه من إتباع نهج الأببياء والأولياء إلا إذا كان فاقد العقل حقاً. أما أنا فإتنى عبد فقير غير قادر على أداء أدنى شي ولولا أتى على نور من الله وتأبيد من رسوله فلن أستطيع قول أي شي أو فعله وما قلت وما قلت إلا ما أمرت بقوله كرسول لله \* \* . وما قلته ليس معلوماً لاي الأولياء ولا لدى العلماء. وقد قال الله "ويخلق ما لا تعلمون". وقد جمع الرسول أرواح الذين أتكسروا مهديتي. ومن بينهم الأولياء والعلماء العارفين وويخهم وعدد عليهم النعم الدنيوية والروحية، والبلايا الظاهرة والباطنه والحسية والعقلية قائلاً لهم القد أنكرتم نعمة الله بأتكاركم للمهدية. وبعدم تصديقكم بالمهدية فقد ظهر جحودكم لنعم الله عليكم. أما الذي كان حامداً لله شاكراً لنعمه فقد ولاه زعيماً عليكم ولقبه بالمهدي. فلماذا تتكرون المهدية التي أعطيت له" فصاحوا قاتلين: يا نبى الله إنك حقاً رسسول الله \* فقال لهم أن يطلبوا منى العفو فقعلوا ذلك. فالذين صدقوا منهم بمهديتي جعل الله لهم السعادة ولكن الذين أتكروني هم الذين لا نصيب لهم من نعم الله. وقد دلت أعمالي الجليلة على صدق حديثي فيما يختص بالرسول لكن لا الأعمال الجليلة ولا الكرامات مستفع الذين أراد الله أن يحرمهم من نوره. وقد قال لى النبي عدة مرات بأن من شك في مهديتي فقد كفر بالله ورسوله وأن من عاداتي فهو كافر وأن من يحاربني فلن يفوز في هذه الدنيا ولا في الآخرة وستصبح أمواله وعياله غنيمة للمسلمين.

وليكون معلوماً لديكم بأن كل ما أفعله إنما بأمر من رسول الله والحرب ضد التسرك إنما كانت بأمره وقد أخبرني بأسرار كثيرة وإحداها أن كل تلك البلاد ستخضع للدين والسنة وحدثني بما

<sup>&</sup>quot; النص البليغ للمهدي في الجزء الأول من (الآثار) صفحة ١٥١. وقد كتب الخطاب بتاريخ ١٥ يوليه ١٨٨٢ (المعرب). "\* جاء في الأصل: \* ومعلوم أنه لا يكذب على الله ورسوله إلا من لا خلاق له عند الله تعالي". فأنظر ضحالة ما جساء فسي الترجمة أعلاه (المعرب) وغير هذا كثير!

<sup>\*\*</sup> الصحيح: " وما أخبرت بما أخبرت إلا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم" (المعرب).

<sup>\*</sup> فصاحوا قاتلين: " تبنا يا رسول الله، (المعرب).

سيحدث يعد ذلك في تلك البلاد وأتني سأنتصر دائماً على كل أعدائي. وأوضح لي في روية عن يوم القيامة وأن الترك الذين فتلتهم قد شكوني لله عز وجل قاتلين: يا ربنا وإلهنا لقد فتلنا الإمام المهدي بدون إنذارنا فأجبته يا سيدي لقد أرشدتهم وأنذرتهم لكنهم لم يستمعوا لقولي وإنما إتبعوا أقوال العلماء وشنوا على الحرب فقال لهم سيد الوجود الذي كان حاضراً: إن ذنبكم على رؤوسكم فقد أنذركم الإمام المهدي لكنكم رفضم ذلك وإتبعتم أقوال علماتكم بعد ذلك أقبل هؤلاء الترك على بعضهم البعض يتلاومون ويقولون لو لا أنتم لكنا مؤمنين فقال قادتهم رداً على أتباعهم إننا لم نمسنعكم المهدية \*\* بعد أن بشرتم بها وبالتالى فاتتم الملومون "

وأما عدم تسليم القائمين بالدولة من البداية فأن هذا سؤال بترك لإرادة المولى ووقت تسليمهم هو بيد الله. فما يحدث لي هو مثل ما حدث للرسول إذ لم يسلم له الملوك مبدأ الأمر وقد حصلت له ولصحابته مشاق ومصاعب كثيرة وحروبات عديدة ضد العلماء وحكام اليهود والنصارى والذين كان يفترض أن يكونوا أول من يتبعونه. ومشيئة الله هي التي قضت أن يعاتي الرسول من تتك المشاق. فأنني مقتف أثره واسترشد بهدى نوره.

ويقال أن الترك قد تصلحهم النصائح والمواعظ لكنهم لن يطهرهم إلا السيف إلا إذا رحم الله البعض منهم. وقد أخيرني الرسول بأن كل الأمم ستهتدي بواسطتي بدون المشقة التي حصلت لله ولصحابته وأنني خلقت من نور قلبه. وأخبرني بأن أصحابي كأصحابه وأقلهم رتبة هو في نظر الله في درجة الشيخ عبد القادر الجيلاني. فالفضل بيد الله ويؤتيه من يشاء. وأنتم مدركون تماساً بان العلماء ينكرون كثيراً من أمور المهدية والتي لا تتسجم، حسب إعتقادهم، مع ما يؤمنون بله لكن الإشارات كثيرة من الله المؤيدة لمهديتي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأقول لكم أيضاً بأن المهدية الحقة ليست بمعروفة لدي مختلف العلماء. فهناك الكثير من الأحاديث التي جاءت عن هذا الأمر من وقت لآخر منها المقطوع والموضوع والضعيف. والحديث الصحيح ينسخه حديث صحيح (والمعجزات تنسخها المعجزات)\* والتصديق بالمهدية أمر صعب لا يصل إليه إلا الذين أعطاهم الله (والمعجزات تنسخها المعجزات) إلا من لم يحجب عن رؤية الرسول من الأولياء.

أما عما جاء بخطابك من أسئلة فأن الإجابة عليها واضحة ومعلومة تماماً لمن كان لسه عقل. وكان بامكاتي أن أجيبك على كل سؤال من أسئلتك بالتقصيل لكنني أدركت أن الإصلاح لا يأتي من البيان فإذا ما قمت أنت، بعد تصديقك بمهديتي، بتفحص تلك الأسئلة بإمعان فستجد أن الأجوبة عليها هي واضحة كضوء النهار، وكل العلماء الذين اتبعوني، والذين هم أقل علماً منك في الظاهر، يوافقونني تماماً على ما قلت. فإذا ما كنت رجلا عاقلاً حقاً لما كتبت لي ما كتبت\* النك فسأتني والمصحك بتدارك حياتك وإتقاذها طالما كان هناك وقت لذلك وأن تترك مالك وأهلك وتتبعني وستكون مشاركاً لنا في النصر العظيم، ولا تبقي بعد هذا في الظلام، فهل تجهل ما حدث للإملام والذي حدث مشاركاً لنا في النصر العظيم، ولا تبقي مجرد الإشارة.

<sup>°</sup> ترجمة خاطئة للآية انحن صددناكم عن الهدي بعد إذ جاءكم بل كنتم قوماً مجرمين". (المعرب).

<sup>&</sup>quot;الصحيح والآبات تنسخها الآبات (المعرب).

# نموذج لرؤيا

بسم الله الرحمن الرحيم.....

لقد حدثت رؤيا عظيمة رؤى فيها النبي وخلفاؤه الأربعة العظام والمهدي واقفين مع بعضهم. ثم هبط ملك من السماء حاملاً في يده تاجاً أخضراً. قام بتحية النبي وخاطبه كما يلسى: "يقريك ربك السلام ويرسل إليك بركاته ويخبرك بأن هذا هو تاجه للنصر وهو هديته للإمام المهدي. وهو علامة على النصر ويأمرك أن تقدمه له بيدك أنت بعدها قام الرسول بتقديم التاج للمهدي وقال: "ما النصر إلا من عند الله". وعندما سلم النبي تاج النصر للمهدي هدية من الله تعالى خاطبة قائلاً: لقد حرسك الله بملاكته وأنبياته. ولن تستطيع أية دولة أن تواجهك في الحرب سواء كانست دولة الإنس أم الجن. وأما أولئك المحاربون الذين بذلوا أنفسهم لدين الله فسيرحب بهم الله في يوم القيامة وسيدخلون الجنة التي فيه القصور الجليلة والأزواج المطهرون والنعيم والسعادة والعظمين، تتك القصور التي تتلألاً بالنور. لكن بعضهم سيترك في الظلام وهؤلاءهم الدذين أخفوا الغنائم أو استولوا عليها لمنفعتهم الشخصية بدون إذن من المهدي أو خليفته.

كتب بواسطة المهدي وبيده هو.

# منشور بعدم استخدام كلمة (درويش) وإستبدالها بكلمة (الأنصار)

بسم الله الرحمن الرحيم .....

من محمد المهدي إلى كافة الإخوان. لقد تم تحذير كل المخلصين بألا يطلقون على أنفسهم لفظ (دراويش) بل (الأنصار). فالأنصار هم الذين قد ست قلوبهم وتفرغت تماماً لله والذين استنارت أرواحهم بإرادة الآخرة ما فيها من نعيم، والذين تركوا متاع هذه الدنيا، والذين أوكلوا ثقتهم بالله وبقدرته الذي خلق الجنة لأولئك الذين أخلصوا له تمام الإخلاص.

ونعيم الجنة هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بعلب بشر. فالذي يسعى لحيارة مثل هذا النعيم يجب إلا يسمي بدرويش قط, وهو الرجل المعدم. بل علي العكس فيجب أن يسمى بالرجل الذكي البعيد الرؤية والمدافع عن دين الله والمتبع لمشيئة الله والمبتعد عن كل ما لا يرضمي الله. كل هذه المزايا لا تنبع إلا من النور الذي يضئ البصيرة. وأي واحد يطلق على مثل ذلك الرجل لقب الدرويش فيستحق أن يجلد سبعة مرات وفي كل مرة يجلد كثيراً من الجلدات.

وليكن معلوماً لديكم أنه ممنوع منعاً باتاً أن تنادوا محمد البدوي بن أحمد الكنان أبو صفية بالدرويش. ومن الآن فصاعداً سيسمى بالصادق أي الرجل الذي يسير في طريق الصدق. وأي من يخالف هذا الأمر فسيجلد مائة جلدة بالكرباج وعليه صيام ثلاثة أيام.

سيقرأ هذا المنشور لثلاثة أيام في أنحاء البلاد\*

وإضافة للخطابات السابقة، والتي تركز على شئون الدين بوضوح ومقومات المهدية الدينية، فقد أدرجنا ملخصات أخرى وستورد بقدر الإمكان، وعلى حسب ترتيبهم الزمني في سياق السرد التاريخي التالي متلازمة مع الأحداث المختلفة التي دعت الولي الملهم الإصدار توجيهاته وملاحظاته عليها.

\*\*\*

<sup>\*</sup> المنشور الكامل (غير الختصر أو المشوه) موجود في المجلد الثاني من (الآثار) بالنمرة ٢٨٧ صفحة ٣١٠ (المعرب). صدر المنشور في ١٨٨٤/٤/١٧.

## ملحق القسم الثالث (رسائل المهدي) دفتر النجومي

عبارة عن قائمة برسائل ومنشورات محمد أحمد المهدي والخليفة عبد الله التعايشي, والتي وجدت في دفتر مخطوطات الرسائل, والذي غنم في معركة توشكي في ٣ / ٨ / ١٨٨٩.

مع ملخص موجز لمحتويات كل رسالة ومنشور

| المحتويات                    | التاريخ                                 | التاريخ    | إلى       | من       | الصفحة     |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
|                              | الميلادي                                | الهجري     | * '       |          | في الدفتر  |
| ألا تختلط النساء مع الرجال   | ••••                                    |            | أتباعه    | المهدي   | ۳          |
| في الأسواق وغيرها            |                                         |            | •         | * '      |            |
| أن تتشوقوا للحرب المقدسة     | ••••                                    |            | أتباعه    | المهدي أ | ٣          |
| والتأكد من جزائها الأوفى     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••       | ر ب       | المجهدي  | '          |
| أن تتسوا هذا العالم (الغاني) |                                         | ۹ ۲ ټو     |           |          |            |
| وتتجهزوا لدار البقاء.        | AT/1 ·/T1                               | الحجة      | أتباعه    | المهدي   | ٦-٤        |
|                              |                                         |            |           |          |            |
| (نفس ما سبق)                 | AY/1+/14                                | ۱۲ ئو تىجة | أتياعه    | المهدي   | ٥-٢        |
|                              | ^1711-712                               | -417       |           | المهدي   |            |
| يدعو أصحابه إلى المقارنة     |                                         |            |           |          |            |
| بین حالتهم تحت حکمه مع       |                                         |            |           |          |            |
| حالهم أيام الحكومة التركية.  |                                         |            | أتباعه    |          | <b>A-V</b> |
| ويحذر الذين هربوا بالغنائم   | ••••                                    | ****       | - Thi     | المهدي   | N-4        |
| بأنهم إن لم يعودوا بها       |                                         |            |           |          |            |
| فسيدمرون.                    |                                         |            |           |          |            |
| تخفيض نفقات وإحتفالات        |                                         |            | السدر     | _        | •          |
| الزواج.                      | 1441                                    | 1799       | أتباعه    | المهدي   | ٨          |
| يصف لهم صفات وسلوك           |                                         |            | 1 - 1 - 1 |          |            |
| المسلم الحقيقي.              | ۱۸۸۳                                    | 18         | أتباعه    | المهدي   | 4-8        |
| يحذر الذين هربوا بالغنائم    | ١٨٨٢                                    | 18         | أتباعه    | المهدي   | 19         |

|                                        |           |             | <del>,</del>  |          |       |
|----------------------------------------|-----------|-------------|---------------|----------|-------|
| بأنهم إن لم يعيدوها كاملة              |           |             |               |          |       |
| فسيتم اعتبارهم من الأعداء.             |           |             |               |          |       |
| إذا ما خيأ أي أحد الغنائم فأنه سيعتبر, | ئوقىير ٨٣ | ه محرم      | أتباعه        | المهدي   | ١.    |
| ويعامل. كأنه من الأعداء.               |           | ۱۳۰۱        | ,             | <u> </u> | , ,   |
| إذا كان لدى أي أحد شئ ضده              |           |             |               |          |       |
| أو ضد خلفائه أو أمرائه فليعلن          | ١٨٨٣      | 17          | أتباعه        | المهدي   | 1.    |
| ذلك, وسيتم تعويضه عـن أي               | .,,,,,    |             | ٠٠٠,          | ريمهدي   | .,    |
| خطأ أرتكب بحقه.                        |           |             |               |          |       |
| الانتباه لواجباتهم الدبئية             | ****      | ****        | أتباعه        | المهدي   | ١.    |
| أن يطيعــوا الله والرسـول              |           |             |               |          |       |
| وأمرائهم وأن يقدموا أرواحهم            | ۸٥/١/٢    | ۱۰ ربيع أرق | الأشراف       | المهدي   | 11-1. |
| وأمسوالهم فسي سسبيل الله               | ,.        | ۱۲۰۲هـ      | اوسرات        | العهدي   | ,,-,, |
| والجهاد.                               |           |             |               |          |       |
| الصبر علي المصاعب والبلاء              | ••••      | ٦ رمضان     | أتباعه        | المهدي   | 11    |
| ألا يتحدثوا في المساجد إلا             |           |             |               |          |       |
| عن الدين وشئونه.                       | ****      | ****        | أتباعه        | المهدي   | 11    |
| على الجميع النهوض والإنضام             |           |             |               |          |       |
| لصقوف الجهاد وهو أمسر ملسزم            |           |             |               |          |       |
| وواجب وأن الله سيسساعدهم               |           | 18          | أتباعه        |          |       |
| بمعجزاته. ويطلب منهم في نقسس           | ١٨٨٣      | ,,,,,       | acin)         | المهدي   | 14-11 |
| الوقت أن يطيعوا ويتابعوا عثمان         |           |             |               |          |       |
| دقنة والذي أرسله إليهم.                |           |             |               |          |       |
| أن يسمعوا له ويطيعوا.                  | 1885      | 18          | الحكومة في    | الا. من  | 1 "   |
|                                        | IAAI      | ,,,,,       | الخرطوم       | المهدي   | '''   |
| ألا يضربوا النحاس إلا عند              |           |             | حملة          |          |       |
| الضرورة وألا يقلدوا أياً مـن           | ١٨٨١      | 1447        | الرايات       | المهدي   | 16-17 |
| عادات الترك.                           |           |             | الراوت        |          |       |
| يوبخهم ويصفهم بالمنافقين               | AT/1-/19  | ۱۷ نو شعجة  | العثماء الذين | المهدي   | ١٤    |
| برنیف دیسی بست                         | ,,        | 17          | أتكروا مهديته | Ç-4      |       |

| يمندعيهم لجيل الدلير للبيعة والإتحساد<br>في محاربة الكفرة أعداء الله                                |               |                   | أتباعه                                                                                           | المهدي               | 10-11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| أغبياء هم الذين لاعشم لهم<br>في الله ويتمسكون بمتاع<br>الدنيا.                                      | /0/19<br>1881 | ۲۳ رجب            | أتباعه                                                                                           | المهدي               | 10    |
| بين الله والإنسان تسعة صعاب عليه أن يجتازها وأهونها الموت أما أصعبها فهو اليوم الأخرر. وأن الشرها،  | /7/10<br>1448 | ، ۲ شعبان<br>۱۳۰۱ | أتباعه                                                                                           | الغائيقة عبد<br>الله | 17-10 |
| أن الخليفة عبد الله هو خليفته<br>ويجب طاعته مثل طاعتكم لي.                                          | 1887          | 14                | أتباعه                                                                                           | المهدي               | 17-13 |
| أنه تسلم خطاباتهم وقد سر<br>لنجاحهم وأن عليهم دائماً<br>الإتحاد في الله.                            |               | ••••              | عد قرمان<br>گنچوس وحمدان<br>آبر عنهة<br>وعد الرمان<br>أبر دلال وموسس<br>محمد خار<br>ويونس التكيم | الخليفة<br>عبد الله  | 14-14 |
| يجب تركهم للترف والبهرجة مثل<br>الترك. بل عليهم أن يتعقلوا<br>ويتواضعوا في الملبس والطعام<br>وغيره. |               | ••••              | أتباعه                                                                                           | المهدي               | 1.4   |
| لا تطلق النار في المعسكرات<br>وسيعاقب من يطلق النار دون سبب.                                        |               | ••••              | أتباعه                                                                                           | المهدي               | -14   |
| التوكل على الله والسعى لرضائه                                                                       | ****          | ••••              | أحبابه                                                                                           | المهدي               | -14   |
| الفضائل الأربعة للبس الجبة<br>المرقعة (زى المهدي).                                                  | ****          | ••••              | أتباعه                                                                                           | المهدي               | -4.   |
| ماذا يقولون عند لقاء العدو.                                                                         | 1             |                   | أتباعه                                                                                           |                      |       |

| أن يكونوا مقاتلين في سبيل<br>الله أفضل من أي شئ غيره.                                                                                                                                                             | ••••             | ••••                       | كل القبائل                                   | المهدي | *1-*1        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|
| أن يبنوا مسجداً في كل قريسة للصلاة, وأن يتجنبوا الخمسر والقواحش, وألا يحدوا على الموتى, ويحدد مهور الزواج.                                                                                                        |                  | ••••                       | لأثباعه                                      | المهدي | 44-43        |
| حكاية رمزية عن الحياة الدنيا                                                                                                                                                                                      | ••••             | ••••                       | أتباعه                                       | المهدي | 77-77        |
| إنه تلقي رسالته, وأنه لا ينوي مواصلة التخاطب معه, إذا ما استمر في إنكاره المهديت، إلا بالسيف.                                                                                                                     |                  | ••••                       | یوسف<br>حسن<br>الشلالی<br>ومن معه            | المهدي | <b>77-77</b> |
| قه تلقي رسالته والتسي وعده فيها بجطه سلطقاً على كردفان إذا ما أطاع المحكومة. وقد لا يقبل بذلك أبداً. ولكن إذا ما أستسلم غردون باشا له وأسسن بمهديته لأن المهدي لا يهستم بمباهج هذه الحياة الدنيا، بل بالآخرة فقط. | ۹ مازمن<br>۱۸۸۶° | ۱۱ جمادی<br>الأول<br>۱۳۰۱* | غردون بلشا,<br>عزيز<br>بريطاتيا<br>والخديوية | المهدي | 37-78        |
| يطلب منه التسليم قبل فوات الأوان وأنه إذا ما استسلم فلسن يلحسق بسه أي أذي, وليطمئن على ذلك.                                                                                                                       | مارس ۱۸۸٤        | جمادي الأول<br>١٣٠١        | غربون<br>باشا, عزيز<br>بريطانيا<br>والخنيوية | المهدي | 77-47        |
| القوانين المتعلقة بالطلاق.                                                                                                                                                                                        |                  |                            | أتباعه                                       | المهدي | 44-47        |
| أوامر خاصة بصيام رمضان                                                                                                                                                                                            | ••••             | ****                       | أتباعه                                       | المهدي | 774          |
| أوامر خاصة بصيام رمضان                                                                                                                                                                                            | يونية ١٨٨٥       | ۳۰<br>شعبان<br>۱۳۰۱        | أتباعه                                       | المهدي | ٣.           |
| موعظة دينيـة. أن التوبـة لا                                                                                                                                                                                       | ۱۸۸۰             | 18.8                       | أتباعه                                       | المهدي | 77-71        |

أحد التاريخين خطأ (المعرب).

|                                  | <del></del>                                                | Τ                |                     |            |       |  |  |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|-------|--|--|--|
| تجدي إلا إذا أعتبها عمل          |                                                            |                  |                     |            |       |  |  |  |
| صالح, مع وصف للجنة.              |                                                            |                  | <u> </u>            | <u></u>    |       |  |  |  |
|                                  |                                                            | ۳/ مفقودة        | من ۳۳ حت <i>ی</i> ۱ | الصفحات    |       |  |  |  |
| إبطال الطريقة التيجانية وكل      |                                                            |                  |                     | الخليفة    |       |  |  |  |
| الطرق ما عدا المهدية.            | ••••                                                       | ••••             | أتباعه              | عيد الله   | £ 44  |  |  |  |
| يجيبه على بعض الأسئلة الشرعية    |                                                            |                  | عامله في            |            |       |  |  |  |
| والتي استفسر العامل عنها.        | ****                                                       | ••••             | الجزيرة             | المهدي     | ٤٠    |  |  |  |
| على من يبايعه أن يتبذ الدنيا وأن |                                                            |                  |                     |            |       |  |  |  |
| يتطلع فقط إلى نعيم الآخرة.       | ••••                                                       | ••••             | أتباعه              | المهدي     | £٣-£. |  |  |  |
| يثني عليهم لإتحادهم ويشجعهم      |                                                            |                  |                     |            |       |  |  |  |
| على الصمود حتى لــو ضــحوا       |                                                            | رجب              | أتباعه لمعاصرين     | المهدي     |       |  |  |  |
| بأرواحهم ويذكر بجزاء الشسهداء    | بونية ١٨٨٣                                                 | 17               | للغرطوم             |            | 1V-1T |  |  |  |
| في الآخرة.                       |                                                            |                  |                     |            |       |  |  |  |
|                                  | ملحوظة من المعرب: هذه الرسالة، كما جاءت في الوثائق للدكتور |                  |                     |            |       |  |  |  |
|                                  | أبوسليم مؤرخة رجب ١٣٠١هـ الموافق أبريل ١٨٨٤ إذ أن حصار     |                  |                     |            |       |  |  |  |
|                                  |                                                            | , التاريخ أعلاه. | یکن قد ہدا فی       | الخرطوم لم |       |  |  |  |
| يحدثرهم مسن العقوبسات            |                                                            |                  | لتباعه              |            |       |  |  |  |
| المترتبة على التعدي على          | 4***                                                       | ••••             | المحاصرين           | المهدي     | ٤٧    |  |  |  |
| بعض القوانين الأخلاقية.          |                                                            |                  | للخرطوم             |            |       |  |  |  |
| القوانين الخاصة بالطلاق          |                                                            |                  |                     |            |       |  |  |  |
| ووضع النساء المتزوجات            | ••••                                                       | ****             | أتباعه              | المهدي     | ٤٧    |  |  |  |
| من الترك.                        |                                                            |                  |                     |            |       |  |  |  |
| أن يتبعوا نهج صحابة رسول         |                                                            |                  |                     |            |       |  |  |  |
| الله في التواضع والعفو وتجنب     | ••••                                                       | ****             | أتباعه              | المهدي     | £A-£V |  |  |  |
| كل الشرور والعمل لله وللدين.     |                                                            |                  |                     |            |       |  |  |  |
| (مكرر مثل الخطاب نمرة ٢٣-        |                                                            |                  | أثباعه              |            |       |  |  |  |
| ٤٧ وكسلا التساريخين خطسا         | 1444                                                       | 18               | المحاصرين           | المهدي     | £4-£A |  |  |  |
| (المعرب))                        |                                                            |                  | للخرطوم             |            |       |  |  |  |

| أن يواجهوا الموت بفرح وسرور              | ****      | ••••       | أتباعه     | المهدي          | 01-0.     |
|------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|-----------|
| يناشدهم للانتساع بغطورة تكسيس            |           |            |            |                 |           |
| الأموال، وبقهم إذا توكلوا علي الله فأنسه | ۱۵ فبرایر | نهاية ربيع | a s est    |                 |           |
| سيفتيهم من فضله ويسوفر ضسروريات          | ۱۸۸۵      | الآخر ١٣٠٢ | أتباعه     | المهدي          | 08-01     |
| حيلتهم.                                  |           |            |            |                 | ı         |
| بأن عليه ترغيب الناس للهجرة              |           |            | الشيخ      |                 |           |
| إليه لمبايعته. ويسأنهم إن لسم            |           | 11         | محمد       |                 |           |
| يتمكنوا من السفر إليه فعايهم             | ***       | ****       | الطيب      | المهدي          | 0 { -0 4  |
| مبايعة الشيخ الطيب. رؤيا.                |           |            | البصير     |                 |           |
| بأن مدنقعهم وأسلحتهم لا تجدي لأن         |           |            |            |                 |           |
| المصائر بيد الله وأته ينصحهم             | يوليه     | أول شعبان  | أهل الجردة |                 | - 1       |
| بالانضمام للمهدية وألا يستمعوا لأقوال    | *1444     |            | (جرش       | المهدي          | ٥٤        |
| علماتهم و إلا فسيدمروا جميعهم.           |           |            | هکس پاشا)  |                 |           |
| توضيح الغط وإيراز الحروف وعدم            |           |            |            |                 |           |
| تقليد الترك في خطهم لأنهم اعتانوا        | ****      | ****       | كتبته      | المهدي          | ٥٤        |
| على خلط الحروف وتغيير المعاني.           |           |            |            |                 |           |
| حديث تترغيبهم للجهاد في سبيل الله        |           |            |            |                 |           |
| والجزاء العظيم للذين يقاتلون فسي         | ****      | ••••       | أتباعه     | المهدي          | 07-01     |
| تلك الحروب ويقتلون.                      |           |            |            |                 |           |
| عنيهم التوجه دون إيطاء مع محمد الخير إلي |           |            | الأمراء    |                 |           |
| بنقلا وأن يكونوا جمسيعهم علسى رأي رجسل   |           |            | والكبراء   |                 |           |
| واحد. ويوضح لهم تعيم البشة التـي         | ****      | ****       | بإمرة محمد | المهدي          | 0 N - 0 % |
| سيدغلونها لو وقلوا مخلصين حثى النهاية.   |           |            | الثثير     |                 |           |
| گد مرد مود پارد د                        |           |            |            | حياتو بن سعيد   |           |
| بأنه تسلم خطابه وأنه يؤمن                | 1884      | 17         | المهدي     | فِن معدد بن     | 04-01     |
| به من صمیم فلبه.                         |           |            | بكردفان    | يثيوا ابن عثمان |           |
|                                          |           |            | 1          |                 |           |

<sup>°</sup> كلا التاريخين خاطئ. وقد أورد الدكتور أبو صليم تاريخ المنشور في الجزء الأول من (الآثار على أنه حسرر فسي ١٩ ذو الحجة ١٣٠٠هـــ) أول نوفمبر ١٨٨٣ (المعرب).

|                                                                                                                                            |                        | Τ                   | 1                                              | 1                                                                            | T .   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                            |                        |                     |                                                | ئىن ئودى بدار<br>ئاتتە                                                       | ļ     |
| خطاب مطول يبين فضيلة<br>الصلاة وأهميتها وفسي نفس<br>الوقت تشرح لهم كيفية أداتها.                                                           |                        |                     | أتباعه                                         | المهدي                                                                       | 70-09 |
| حمداً لله أن جعلنا مسلمين ولعمــل<br>الخير في هذه الحياة الدنيا وذلــك<br>عشماً لنيل الجزاء في الآخرة.                                     | ••••                   | ••••                | أتباعه                                         | المهدي                                                                       | 77-70 |
| بأن الله قادر على تسدمير أعدائسه<br>بدون حرب، ولكن لكي يتم تشريف<br>أتباعه فأنه يفضل لهم القتال.                                           | /4/44<br>144£          | ۸ نور الحجة<br>۱۳۰۱ | أتباعه                                         | المهدي                                                                       | 34-33 |
| عليهم الإتحاد في فكرهم وأن يكونوا<br>يداً والحدة، مما يعتبر أمراً ضرورياً<br>للغلية. وأن على الأتباع طاعتهم.                               | ••••                   |                     | عبد الرحمن<br>النجومي<br>والأمراء<br>تحت رايته | الخارفة                                                                      | 14-14 |
| أن يعظ أتباعه بغضيلة الفقر<br>والجهاد في سبيل الله.                                                                                        | ••••                   | ••••                | عبد الله<br>ود النور                           | المهدي                                                                       | 44    |
| يخبرونه بوفاة المهدي في<br>صباح الاثنين ٨ رمضان<br>٢ • ١٣ • ٩                                                                              | / <b>\/</b> YY<br>1AA0 | ۸ رمضان<br>۱۳۰۲     | محمد<br>الخير<br>وأتباعه<br>أهل رايته          | قتلیقة علی ود<br>مثر وقتلیقة<br>محد ثاریف مقد<br>وکل الأشرف من<br>عثلة قمیدی | V1-V. |
| حديث موجه من المهدي (فسي فرائش المرض) وقبل وفاته. بأن الموت هو من طبيعة الكون وسنته وأن على الجميع أن يترودوا للرحلة إليه قبل فوات الأوان. | /7/1A<br>1AA0          | ۲ رمضان<br>۱۳۰۲هـ   | أتباعه                                         | الخليقة<br>عبد الله                                                          | ٧١    |

| أن هذا العالم لا يسوى شيئاً وأن على الجميع أن يستعلوا للعالم الآخر.                                                                                                                          |                 | ****                         | أصحابه                                           | المهدي              | VY/V1        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| أن يعملوا صالحاً مع الصبر<br>على المكاره ومحبة الجهاد.<br>ثم وصف للجنة                                                                                                                       | /\/YV           | ۱۷ ثو طلعة                   | معدد عبد<br>الله خوجلى<br>ولمراء راياته          | الخليفة<br>عبد الله | V£/VY        |
| حب الجهاد والانضمام<br>المحمد الخبر والقتال تحت<br>إمرته.                                                                                                                                    | ****            | ••••                         | آمالی مدیریهٔ<br>بریر وخاصهٔ<br>فهلین<br>الجطیین | الخليفة<br>عبد الله | Y0 -Y1       |
| أن يسود الونام بين الواحد والآخر والإتحاد في الجهاد، وأضاف بان تقديم البيعة له يعادل نبذ الدنيا والتطلع للدار الآخرة.                                                                        | /£/\\\<br>\^A^* | ۱ رجب<br>۱۳۰۲هـ              | أهالي<br>مديريتي<br>برير ودنقلا                  | المهدي              | <b>44-49</b> |
| بأنه قبل موته, فقد أومس المهدي في شهر رجب بأن أكون خليقته وأعطلتي علاسة حرف (ب). ثم أخبرتي برؤيا جامته يسوم الاثنين, نيئة وقاة المهدي, قامت يده قبها برقع بد القليقة اليمني وسلمه المسلولية. |                 | ۲۹<br>جمادي<br>الآخر<br>۱۳۰۳ | آها <i>ٿي</i><br>دارفور                          | الخليفة<br>عبد الله | <b>V4-VV</b> |
| موعظة طويلة توضح مساوليات المهدية.<br>وأن على أتباعها تقديم أرواحهم أله والدين,<br>وعليهم عدم التفكير في أنفسهم لأن الله<br>موطيهم ما يحتاجون إليه.                                          | ••••            |                              | أثباعه                                           | المهدي              | A\$-44       |

.

|                                              |          | ,       | Y         | ,. <u>.</u> | ,     |
|----------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------------|-------|
| إجابة رقيقة عن بعض الأسئلة                   |          |         | قطاهر أين |             |       |
| المتعلقة بالصلاة. ويخبره أيضاً               |          |         | الولي     |             |       |
| يأنه ليس مـن الضــروري أن                    | ****     | ••••    | الطيب أين | المهدي      | ٨ŧ    |
| يحضر بنفسه لمبايعته ويكفسي                   |          | 4       | قىر ئىين  |             |       |
| أن يبايع أي أمير من أمراته.                  |          |         | لمهذوب    |             |       |
| الدلائل التي نبسرهن علسي مسرورة              |          |         |           |             |       |
| الجهاد وعلب النين بتغلقسون عنسه              | ****     | ••••    | أتباعه    | المهدي      | ۸۸-۸£ |
| وشجراء الأوفى للذين يموتون شهداء.            |          |         |           |             |       |
| يشرح ويقسر معني كلمات 'بسم الله'.            | ••••     | •••     | أتباعه    | المهدي      | ٨٨    |
| بأن روح الدين العلوقية قد ماتت، وأنسه بصسفته |          |         |           |             |       |
| خارفة الرسول فأن عليه إعادة الدين لجويت      | ****     |         | أتباعه    | المهدي      | 44-44 |
| الأصلية اذا عليهم السمع له والطاعة.          |          |         |           |             |       |
| بلته عين أميراً آخراً مكته, وعليه ألا        |          |         |           |             |       |
| يحزن لذلك. لأن عليه ألا يسعى ليحوز           |          |         | الشيخ     | المهدي      |       |
| المجد والفخار في هذه الدنوا بل عليــه        | ****     | ۱۳۰۰هـ  | المنا     |             | 11-17 |
| أن يتوق فقط لنعيم الآخرة.                    |          |         | إسماعيل   |             |       |
| بقه عين أحدد سليمان كالمين لبيات             |          |         | وكلاته    |             |       |
| شمال لأنه وجده أكثرهم أمانة ويوشق            | ••••     | ١٣٠٠هـ  | وأتباعه   | المهدي      | 9 £   |
| په.                                          |          |         | -4.3      |             |       |
| ألا يطلقون على أنفسهم للب الدراويش بعد       |          |         |           |             |       |
| هذا, ولكن للب الأنصار". وأن السب محسد        |          |         | وكلائه    | المهدي      | 9 £   |
| ثبتوي إن أحد النسان أسو مسانية هــو          |          |         | وأتباعه   | ğ.ğ         |       |
| "لَصَادَنْ"                                  |          |         |           |             |       |
| أن يبذلوا تقومسهم وكل أموالهم لله            | 1885/8/1 | ١٦ شوال | وكلاته    | المهدي      | 44-41 |
| ال المراب المرابع المرابع المرابع            |          | 14.1    | وأعواته   | Č obeci     | ,,-,, |
| يخبرهم برؤيا رآها ثيلة الثلاثاء              | ***      | ****    | وكلاته    | الخليفة     | 48-47 |
| وأيضا بالشعرة التي أبتلعها                   |          |         | وأتباعه   | عبد الله    |       |

.

| and lade at the on                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                         |                                 |                            | <del></del>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| والتي انتمنه عليها المهدي.                                                                                                                                                                                                                                            |          |                         |                                 |                            | -             |
| يحترهم من أن ينشظوا بشنون الننيا خلال<br>شهر رمضان وأن عليهم تسوية قضسلياهم<br>فيما بينهم وإن لم يستطيعوا أطيهم تلايمها<br>لوكلانه وخلفاته. ويطمهم مض القدرا.                                                                                                         | ••••     |                         | أعواته                          | المهدي                     | 44-47         |
| يسال عن أشياء تتعلق<br>بالصلاة.                                                                                                                                                                                                                                       |          | ••••                    | المهدي                          | إبراهوم،<br>صليق<br>المهدي | 99            |
| رد على ما جاء أعلاه.                                                                                                                                                                                                                                                  | ****     | ****                    | صديقه<br>إبراهيم                | المهدي                     | 44            |
| بأن دنقلا قد أصبحت محطة هامة لأن العدو<br>كان متقدماً، ويالتالي فأن عليهم التوجية<br>الدنقلا مع من يرسله محمد سعد لهم. أسا<br>محمد سعد قطيه البقاء في برير مع محمد<br>الخير.                                                                                          | 1110/1/5 | ۱۹<br>شعبان,<br>۱۳۰۲هــ | أتباع<br>محمد<br>الخير<br>ببربر | المهدي                     | 1.1-44        |
| على الوكلاء أن يعدلوا في حكمهم مع الاستقامة. وعلسى الأتباع طاعة أمراتهم ووكلاته.                                                                                                                                                                                      | ••••     | ارجب                    | وكلاته<br>وأتباعه               | المهدي                     | 1 - 4 - 1 - 1 |
| التوكل على الله والعمل فقط من أجله.                                                                                                                                                                                                                                   | 1881     | 18.1                    | أتباعه                          | المهدي                     | 1.7-1.7       |
| الاستعداد للآخرة - موعظة.                                                                                                                                                                                                                                             | ••••     | •••                     | أتباعه                          | المهدي                     | 1.4-1.3       |
| بأن الذائيقة عبد الله، قائد جيوشه، وأحدد<br>صليمان، أمين بيت المال جزديان واجباتهم<br>بأنشل صورة وأنه يتوقع منه أن يكون أكشر<br>حماماً منهما نتصرة الدين والعمل على إرضائه.<br>ثم يضيف يأن أي أحد يذفي شيئاً من القائد.<br>التي تؤخذ في الحرب فيجب إرساله اليه لطابه. | 1440     | 18.8                    | محمد<br>الخير ابن<br>خوجلي      | المهدي                     | 111.V         |

.

| رؤيا يحدث فيها بأنه شاهد<br>لصوص الغنائم وهم يعنبون<br>بالنار. |          | ••••   | محمد الخير<br>إين عيد الله | المهدي         | 117-111   |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|----------------|-----------|
|                                                                |          |        | خوجلي                      |                | ·         |
| بيان بغط المهدي يتعلق ببعض الأحداث في                          |          |        | محمد الخير                 |                |           |
| المستقبل التي رواها له أحد الأولياء والتي                      | ••••     | ••••   | ابن عبد الله               | المهدي         | 117-117   |
| إتضع صحتها فيما بعد.                                           |          |        | خوجلي                      |                |           |
| رؤيا حكاها المهدي بان الله أخبر                                |          |        |                            |                |           |
| محمداً النبي ثلاثة مرات بأنه خليفته.                           | ••••     | ••••   | ••••                       | المهدي         | 118       |
| تعليمات بخصوص الزوجات                                          |          | ۳ ذو   |                            |                |           |
|                                                                | 1117/1/0 | القعدة | أهائي بارا                 |                | 111       |
|                                                                |          |        | والأبيض                    | المهدي         | , , , ,   |
|                                                                |          | 18     |                            |                |           |
| يشرح له كلمة خليفة                                             |          |        | فقر                        |                | 111-117   |
|                                                                | ****     | ****   | الدين                      | المهدي         | 1112-1117 |
| بأن البدال قد لا بقود بالضرورة للحقيقة.                        | las la c | 47     | الشيخ                      |                |           |
| بل أن الله هو الهادي, وأضاف بأن عليــه                         | /٧/١٥    | شعبان  | محمد                       | المهدي         | 110-111   |
| الإيمان په والإسومل به النمار.                                 | 1884     | 1794   | الأمين                     |                |           |
| فيما يضنص بالنساء اللاسي غاب                                   |          |        |                            |                |           |
| ار ژولجهن.                                                     | ***      | ••••   | المهدي                     | عيد الله النور | 110       |
| الإجابة عما جاء أعلاه.                                         |          | ****   | عبد الله النور             | المهدي         | 110       |
| يعزيه في وفاة إبنه الدي                                        |          |        |                            |                |           |
| مات شهيداً. وأضاف بان                                          |          |        | الشيخ                      |                |           |
| عليه ألا يحزن بـل يفـرح                                        | ****     | ****   | محمد جيارة                 | المهدي         | 117-110   |
| لذلك.                                                          |          |        | وصنيقه                     |                |           |
|                                                                |          |        |                            |                |           |
| ألا يركبوا الخيل إلا عند القتال وأن                            | ****     | ••••   | أتباعه                     | المهدي         | 117       |
| عليهم التواضع والمسكنة.                                        |          |        |                            |                |           |
| أن يحبوا بعضهم بعضاً وأن يتحدوا                                | ••••     | ****   | أتباعه                     | المهدي         | 114-117   |

| ضد أعداء الله ، مع التمسك بالدين                                                                                                                                 |            |                         |                                     |                             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|
| إرشادات لجعل الصلاة مقبولة                                                                                                                                       |            |                         |                                     |                             |         |
| والمحظورات التسي تجعلها غيسر                                                                                                                                     | ••••       | ****                    | أتباعه                              | المهدي                      | 119-114 |
| متبولة                                                                                                                                                           |            |                         |                                     |                             |         |
| خيبة الأمل في الذين لا يتوكنــون علــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                          | 0.000      | ••••                    | أتباعه                              | المهدي                      | 110     |
| قُهُ رأى(في رؤيا) أن النبسى الكانب<br>عيسي وقتباعه يعنبون في النار، وقُه<br>سالُ الله العنو عنهم يدون طلال.                                                      | 1444/1/3   | ا آرييع الآخر<br>١٢٠٥هـ | أثباعه                              | الخليفة<br>عبد الله         | 17119   |
| في رؤيا جاءه النبي وأيده فيما فطــه<br>وقه كشف لــه كثيــرا مــن أحــداث<br>المستقبل.                                                                            | أيريل ۱۸۸۸ | شعبان                   | أثباعه                              | الخليفة<br>عبد الله         | 171-17. |
| أن كل القضايا سواء البنائية أم الماليسة، السابقة ليوم ٨ رمضان ١٣٠٢هــــ(يــوم وفاة المهدي) منتشطب ماعدا قضايا المسلك الديون ٢) الودائع ٣) اليتامي الأمسلك والعنق | ••••       | ****                    | أثباعه                              | الخلي <b>قة</b><br>عبد الله | 177-171 |
| ألا يطلبوا إلا الذكاة المقررة، وإذا أرغم<br>أحدهم الأهالي على دفع أكثر مما هــو<br>مستحق أصيعاتب عقاباً عميراً.                                                  |            |                         | وکلائه<br>النین<br>یحصلون<br>الزکاة | الخليفة<br>عبد الله         | 144-144 |
| أن يلتزمسوا بعهدهم وأن يكونسوا دائماً جاهزين للجهلا. ثسم يضسيف وصفاً للجنة التسى يمضسى اليها الشهداء.                                                            |            | ••••                    | أثباعه                              | الخليقة<br>عبدالله          | 177-177 |
| أن الله ورسوله قد سعياه العهدي<br>وبشراه بالنصر على كل الأعداء.                                                                                                  | 1441       | ۱۲۹۸                    | الشيخ<br>دفع الله                   | المهدي                      | 177-177 |

| مثل أعلاه. وأضاف بأنه في إنتظار إجابة مرضية منه.                                                                                                           | 1888          | 18                       | الغلوغة معدد<br>المهدي ابن<br>الولي<br>العلوسي | المهدي                                         | 174-174 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| مثلما جاء في ١٢١-١٢٢                                                                                                                                       | • • • •       | • • • •                  | الأمراء<br>والأثباع                            | الخليفة<br>عبد الله                            | 149     |
| یساله رایه فی ۱۲ مسالة<br>فقهیهٔ                                                                                                                           |               | • • • •                  | قاضى<br>الإسلام أحد<br>ود على                  | عدالله<br>المحجرب إبن<br>المدر ركيل<br>المهنية | 14144   |
| إجابة عما سألوا(أعلاه)                                                                                                                                     |               |                          | عدالله<br>المحبوب<br>وأخرين                    | قاضی الإسلام<br>لعد علی                        | 14.     |
| شرحه                                                                                                                                                       | /1·/0<br>1880 | ۲۳ نو<br>الحجة<br>۱۳۰۲هـ | الوكيل<br>القاضي<br>محمد مثني                  | قاضي الإسلام<br>أحد على                        | 171     |
| إعلان بخصوص قضايا الطلاق                                                                                                                                   | ****          | ••••                     | للجميع                                         | 11 1                                           | 171     |
| إعلان الكافة المبول العملة (الجديدة)<br>وألا يعترضوا على أبول(الريسال<br>الناعم) في القروش، وأن تباع كمل الم<br>ياردات من الدمور بربع ريال في كمل<br>مكان. | ••••          | · <b></b>                | للجميع                                         | الخليفة<br>عبدالله                             | 171     |
| ألا تفرض ضرائب على<br>الأنصار إلا إذا صدق لهم<br>بذلك.                                                                                                     | ****          | ••••                     | الوكلاء<br>والأمراء                            | الخليقة عبدالله                                | 177     |
| تعليمات يخصوص صوم رمضان                                                                                                                                    | ****          | ••••                     | أتباعه                                         | المهدي                                         | 177-177 |
| موعظة: أن يبسئلوا أرواحها تعلماً<br>للجهاد. وأن التضاحية بسلناس أيسه                                                                                       | ••••          |                          | أتباعه                                         | المهدي                                         | 148     |

|                                                                                                                                                                                       | τ             |                         | · · · · · ·                    | ·                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|
| متقابل بالجزاء الأبدي في الجنة                                                                                                                                                        |               |                         |                                |                    |         |
| أن يحلوا في أحكامهم ويتطوا بالاستقامة وأن<br>يقضوا بشرع الله. وأيضا فخناء كل فقضايا فتسي<br>نشيت قبل ٢ ارجب ١٣٩٨ (معركة ماسة) ماعدا<br>قضايا ١ إطبون ٢ إلوديعة ٢) مال اليتامية )المعك | ••••          |                         | القضاة<br>والعملاء<br>والأمراء | المهدي             | 170-171 |
| أن يعاقب بشدة كل من يعصى أمرد،<br>ثم أضاف بأنسه إذا كانست أوامسر<br>غردون باشا تطاع فسور إصسدارها<br>فلماذا لا تطاع أوامره هو؟                                                        |               |                         | الخليقة<br>عبد الله            | المهدي             | 180     |
| تدخين التبغ أكثر شراً من شرب الخمر.                                                                                                                                                   | ****          | ••••                    | ****                           | المهدي             | 180     |
| تطیمات خاصـة بقضـایا الأراضـی، ویلفت نظره لما وجهه به من قبل فـی ۲ انو القعـــد ۱۳۰۱هـــــ(۱۱ میتمبر ۱۸۸۴) حول نفس الموضوع.                                                           |               |                         | محمد الخير<br>عبدالله<br>خرجلي | المهدي             | 177-170 |
| أجابة عن أربعة أمسئلة خاصسة<br>بتدخين التبغ ولبس الحلي الذهبية.                                                                                                                       | ****          | ••••                    | ابر اهیم<br>مصطفی              | المهدي             | 147     |
| أوامر بخصوص النساء<br>والأراضي.                                                                                                                                                       | /0/۲۹<br>۱۸۸0 | ۱ ٤<br>شعبان<br>۱ ۳ ۰ ۲ | أتباعه                         | المهدي             | 1 27    |
| يذكرهم بتعاليم المهدي الخاصة بالطلاق<br>ومنع النساء من النواح على الموتى.                                                                                                             | ****          | ****                    | أتباعه                         | الخليفة<br>عبدالله | ۱۳۷     |
| إرشلاك يخصوص الزواج والطلاق.                                                                                                                                                          | ****          |                         | نعماله                         | المهدي             | 144-146 |
| أن ينشروا كلمة الله بين كسل النساس<br>وتعديم كل أوامره ومنشوراته عليهم.                                                                                                               | ****          | ****                    | لعماله                         | المهدي             | ۱۳۸     |
| بأنه تسلم خطابهم، وأنه يحمد الله الذي هداهم لطريق الحق، وأضاف                                                                                                                         | ••••          | ***                     | أحبابه                         | المهدي             | 144-144 |

|                                                                                                                                                                                                      |      |      | ,       |        | <del>,                                      </del> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--------|----------------------------------------------------|
| بأن عليهم فور استلامهم لخطابه                                                                                                                                                                        |      |      |         |        |                                                    |
| هذا أن يختساروا قائسداً لهسم وأن                                                                                                                                                                     |      |      |         |        |                                                    |
| يتوحدوا ثم يتجهدوا لعصار                                                                                                                                                                             |      |      |         |        |                                                    |
| الخرطوم.                                                                                                                                                                                             |      |      |         |        |                                                    |
| رؤيا كتبها بخط يده                                                                                                                                                                                   | •••• | •••• | ••••    | المهدي | 189                                                |
| الصبر على المكاره وسيجزون خيـراً<br>عبيماً.                                                                                                                                                          | *4>> |      | لأثباعه | المهدي | 12179                                              |
| يوبخهم لضعف إيماتهم.                                                                                                                                                                                 |      |      | لأقاربه |        | 16.                                                |
|                                                                                                                                                                                                      | 1001 | •••• | وأحبابه | المهدي |                                                    |
| ألا يغرهم حال الدنيا فمسا هسى إلا<br>سراب، بل أن يسلموا أمرهم الله.                                                                                                                                  | **** | •••  | •••     | المهدي | 11.                                                |
| أن يتوحدوا، مسع أوامسر للخلفاء<br>والأمراء لمساعدة الخليفة عبدالله<br>لامداد بيت المال بالمؤن. ثم أضاف بأن<br>بيست المسال يمسد كسل الأحسساب<br>باحتياجاتهم، وإذا ما كان فارغاً فان الله<br>كفيل بهم. |      | •••• | أتباعه  | المهدي | -                                                  |
| رؤيا ينبئه فيها الرسول بمهديت.<br>ويحدثه عن أشياء تحدث في المستقبل.                                                                                                                                  | **** | •••• | أتباعه  | المهدي | •<br>                                              |
| بأن عليهم أن يحمدوا الله، لأنه يسر<br>لهم أن يدافعوا عن الدين، وليكونوا<br>مقاتلين في سبيل الله                                                                                                      | •••• | •••• | أتباعه  | المهدي | -                                                  |

\*\*\* لذا فإن دفتر الخطابات هذا قد اشتمل على ١٣٣ رسالة: ٩٩ من المهدي

١٩ من الخليفة عبداله

<u>10</u> من أشخاص مختلفين

١٣٣ رسالة

الجملة

# القسم الرابع وضع المصريين في السودان حتى نهاية عام ١ ٨٨٣

#### الملخص:

"القوات المصرية في السودان عام ١٨٨٣ - تجارة الرقيق، والتجارة عموماً -مسببات الثورة - بعثة الكولونيل ستيوارت - سقوط بارا - حصار وسقوط الأبيض - المهدي يوطد مركسزه في الأبيض ويسمى خلقاءه - قوانين محمد أحمد وأوامره - توبيخ الذين يهربون بالغنائم - قوانين للأخلاق وللطاعة وللاعتدال - تعاليم المهدى العشرة- إلغاء كل الممارسات والعادات المتصلة بالترك- رؤيا بشرفيها المهدى بالنصر على كل العالم - ذم عدم الطاعة واستعمال التمباك والتدخين وشرب الخمر - منشور للكافة للنهوض والالتحاق بالمهدى - خطابه إلى المنسا إمسماعيل - بيسان لأهالي الخرطوم - مبعوث من المنتوسي يصل لكردفان - خطاب المهدي للسنوسي - الثوار يهزمون المصريين في القراصة - انتصار عبد القادر باشا في معتوق - هزيمة المكاشفي في مشرع الداعي - فك الحصار عن سنار - هزيمة الثوار في جبل سقدي - سليمان نيازي بخلف عبد القادر - تعيين علاء الدين باشا حاكماً عاماً - إرسال هكس باشا للسودان على رأس قوة عسكرية- هزيمته للثوار في المرابيع - المؤامرات في الخرطوم - قيام هكس باشا بجيشه نحو كردفان - وصف المنطقة التي مر بها - آخر رسائل هكس باشا ما حدث أثنام زحفه ومعركة شيكان من إفادة خانم هكسس باشا وأحد الكتبة لأحد كبار الأمراء المهدويين - خياتة الأدلاء - الشقاق والخلاف بين هكس باشا وعلاء الدين باشا – نزع سلاح المدنيين – هروب رجال قناوي بك – هجوم العدو وتدميره للجيش المصري في شبكان - موت هكس باشا - تأثير انتصار المهدى على انتشار نفوذه - تأكيد الوقائع - الأحداث بضواحي سواكن - المهدى يرسل عثمان دقنة بنداءاته إلى شرق السودان- وصول عثمان, إرساله مصطفى عدل لحصار كسلا - هجومه على سنكات - هزيمته هناك وفي هندوب - تدمير التعزيــزات المصرية بالقرب من سنكات - حصار سنكات - تدمير تعزيزات أخرى - الرعب في سواكن - قرار الحكومة بفتح طريق من مواكن لبرير - بيكر باشا يجهز لحملة عسكرية - هزيمة قاسم أفندي فسي تماتيب - استبدال الحاكم محمود باشا طاهر بسليمان نيازي باشا - محاولة بيكر باشا إثقاد طوكر -كانت قواته أن تدمر تماماً في التيب - حماية سواكن برجال الحرب البريطانيين - البحث فــي أمــر إخلاء حامية هرر - تصرف الشكرية- الأحداث في دارفور عسام ١٨٨٣ - حصسار القاشس ودارا وكبكابية - هزيمة السعيد بك جمعة. لم تصل لسلاطين بك الأوامر التي تأمره بالاسحاب - سلاطين يضع أم شنقة في وضع الدفاع – مظاهر عدم الولاء وسط الضباط – لجوئسه للتحايسل والخسداع –

ارسال زقل بخطابات للمهدي ولهكس باشا – انضمام زقل للمهدي عندما علم بهزيمة هكس – تعيينه أميراً على دارفور – استسلام أم شنقه بدون قتال به استسلام سلاطين في دارا – سسلاطين وزقسل بطلبان من الفاشر أن تسلم وكذلك من حامية كبكابية – المهدي يكتب لرابح الزبير والسذي يسرفض الانضمام إليه – الأحداث في بحر الغزال – هزيمة العرب بالقرب من تل جواتا – العسرب ينهبون فروجا – تشتيت شملهم قرب ليفي – الحملة ضد الجاتقي – الجاتقي يدمرون قوات رفاعي أغا – الدينكا يقفلون الطريق إلى مشرع الرق عند ثورتهم – مقتل الرحالة شوفر – لبتن يحنر يونكر, الذي كان يستكشف ألويلي, من الخطر – يونكر وكابتن كاساتي يتقدمان نحو الاستوائية – لبستن يحصسن نفسه داخل زريبة ويصد هجمات العرب – أحداث الاستوائية عام ١٨٨٣, سلوك الدناقاسة – أسين يرسل التعزيزات لمديرية الرول – الدينكا والأجار ينبحون حاميات رمبيك وشامبي – إحتلال رمبيك – الرعيم لورو يغري قبيلة الباريا للثورة – تناقص إمدادات الذخيرة".

قبل مائة عام لم يكن هناك سودان ولم يكن أساس الخرطوم قد وضع. وكانت هناك معديسة على النيل في كرري تنقل المسافرين من أسيوط إلى العاصمة المشهورة سنار, والتي كان عاهلها الهمجي على رأس عرش فخيم مترف بنافس في القوة والترف مملكة الحبشة العريقة. قامت مصر بتأسيس الخرطوم وحملت إليها كل مثالب الحكم الشرقي وأخطائه والتي إندهرت وترعرعت بشدة في تربة خصبة. وقامته عائلات بأكملها من الأقباط الكتبة, باتياسات أفريقيا, بحفظ حسابات الباشبوزوق وحصيلة غاراتهم للنهب والسلب والمدعومة بواسطة الجنود المصريين. ما كانت تلك إلا حكومسة لجمع الضرائب.

لقد حدد اللورد دوفرين ألا يتجاوز حجم الجيش المصري الجديد\* السنة ألف رجل. وأن هذا العدد, بغض النظر عما يحدث في السودان, لا تخفي دلالته على أحد. فقد تم حل الجيش المصري القديم ولكن بقي منه في الأقاليم الخارجية الأعداد التالية:

<sup>\*</sup> حددت هذا العدد السلطات البريطانية عقب احتلالها لمصر عام ١٨٨٢. وبدء إنشاء الجيش المصري, بعد مــا تــم حــل الجيش القديم. من جديد (المعرب)

في كل أنحاء السودان الأخرى ...... ١٩٤٩٢ رجلاً الجملة (خارج مصر) .....

ورغم ما يقال بأن تلك القوات هي قوات احتلال نتلك المناطق إلا أن هذا التعبير, عند استقصائه والتمعن فيه, يصبح مضللاً. فالمصريون المسالمون الكادحون هم آخر من يصنح للغزو أو الفتوحات في العالم ولا يمكن تغيير ميولهم المهلكة في المبالغة في شخونهم البينية والمحلية والاستغراق فيها. وكانت تلك القوات يكثر بها الرجال من ذوي العوائل الكبيرة العدد والذين تم جلبهم, بطريقة أو بأخرى, للعمل والتوطن في بلاد غريبة عنهم. ولو كانوا قد جاءوا مسالمين, بدون السلاح, فريما تحولوا إلى مستوطنين جيدين ولريما كانوا قد أدخلوا لهذا البلد أنماطاً معقدة مسن الزراعة. ولكن الميزة والتفوق الذي أتاحته لهم الأسلحة المتقدمة والتعليم النسبي ما قادتهم إلا إلى الطغيان والتسلط. ولم يكن أداؤهم إلا كأداء الريفيين البسطاء, الذين تجري في دماتهم موروثات أهل الشرق وآسيا الوسطي, والذين ينتزعون المال والنساء والشراب من جمهرة الأهالي الباتسين (عندما تتاح لهم الفرصة).

وإذا نظرنا إلى المسائل الخاصة بالسودان نجد أن الغموض يحيط بموضوعين لا تستم مناقشتهما غالباً إلا بحماس وانفعال. الأول هو السؤال الخاص بالتجارة في عمومها, والثاني هو تجارة الرقيق والتي كتب الكثير عن مكافحتها، ولكن بنوع من المشاعر والعطف أكثر من المعرفة الموضوعية للأمر.

ويعلمنا التاريخ على الأقل شيئاً واحداً عن التجارة في الأقاليم غير المكتشفة وهو أن هذه التجارة لا تختار إلا أقصر الطرق المؤدية للبحار. وينظرة إلى خريطة السودان نجد أن أي منتجات قد تكون به لا تتخذ طريقها على النيل أبداً وإنما تمر عبر الطرق الصحراوية التي تسير موازية للنيل إلا في الحالات التي تتخذ فيها بعض الوسائل التي تسهل استخدامه. وحتى وقت حدوث الإحتلال المصري للسودان كاتت التجارة تمر من كردفان ودارفور إلى أسيوط ومن برير إلى سواكن. وكاتت رطوبة الأعشاب ووجود الآبار على الطرق المجاورة للنيل تتعرض للجفاف عندما ينحسر النيل ولكن الطريق الصحراوي, إذا ما كان طبيعياً وعادياً, فهو أنسب لجمال القوافل من غيره. ويمكن تشسبيه قافلة من ألف جمل, جاءت إلى برير عبر وادي أتولا من قنا, بأنها مثل أسطول من المراكب سائرة في نهر من الرمال.

ويكتسب تعبير "سفينة الصحراء", رغم عدم تطابقه تماماً، حيوية لأنه تعبير مناسب تماماً. فقد كاتت الطرق الصحراوية هي التي تنقل التجارة ولأسباب ملامة تماماً. فقد كاتت أعداد لا تحصي من ألوف الجمال تجوب السهول الواقعة شمال خط العرض ١٣ درجة. وهي ثروة مأمونية تعطي لمالكها الطعام والمزيد من الإبل بتوالدها ولا تحتاج لنفقة تذكر. ولا أحد سوى أصحابها يمكنه التجول معها خلال تلك الفيافي. ومن الناحية الأخرى فلا يمكن بناء المراكب بدون رأسمال وفي نفس الوقت فأن الاستثمار فيها غير مضمون, ولا توجد أي وسيلة لحمايتها أو إخفائها عن العيون. ثم جماء المصري, وهو رجل مراكب ممتاز, مصطحباً رعباً لازمه لألف سنة من الصحراء وممن قاطنيها.

وقال: "مهما نفعل فأتنا سنشق طريقنا إلى النيل" ثم قام ببناء الخرطوم وعمل على تمسهيل الملاحة خلال الشلالات وجلب البواخر والسكك الحديدية مع الرجال الأجانب. لكن رغم ذلك لم يحقق هدفه. فلا زالت هناك أربعمائة ميل من الشلالات أمامه ولازالت الملاحسة لا تصلح إلا للتحركسات المحليسة المحدودة أو على المجارى المفتوحة.

أما تجارة الرقيق فيمكن القول أن كبحها قد بدأ حتى قبل أن تفهم طبيعتها. فمنذ عام ١٧٩٤ وحتى الوقت الراهن كنا نحاول بالتدريج أن نعرف ماهيتها حتى عرفنا الكثير عنها ما عدا شئ واحد. هذا الشيء هو أنه ليس من السهل على الجيوش المصرية, مثل التي كانت بالسودان عام ١٨٨٣, أن توقفها أو تكبح جماحها. ولقد كانت من أسباب الثورة التي قامت بالسودان ثلاثة أسباب أهمها فساد الموظفين المصريين وتسلطهم وقابليتهم للرشوة, والضعف العسكري, ثم قصع تجارة الرقيق. فأناس صفاتهم الرئيسية هي الوهن العسكري والرشوة والطغران, أناس مشاتتون في مساحات شاسعة, ثم يوكل إليهم قمع تجارة الرقيق, هذه المهمة التي لم تنجح إلا بالكاد في دولة عالية التمدن, تعندها الدياتة المسيحية, وبعد حرب أهلية طاحنة وبعد صرف أكثر من ثلاثين مليونا من الجنيهات. فكيف يمكن لمثل هذه المستعمرة الضعيفة المرتشية أن تقمع تجارة الرقيق والتي هي الدياتة والحرفة ومصدر الدخل الأساسي لأكثر القبائل شراسة بتلك البلاد؟ لقد حارب بيكسر, وحكم غردون البلاد, وتم تحقيق نجاح كبير. ولكن, وعندما غادرا المنطقة, أنطلق تجار الرقيق بعزيمة وعنف من جراء كبتهم السابق, ومنذ اليوم الذي أطاحوا فيه باول طربوش, وأطلقوا فيه أول وعنف من جراء كبتهم السابق, ومنذ اليوم الذي أطاحوا فيه باول طربوش, وأطلقوا فيه الصودن.

لقد كان عام ١٨٨٢ في السودان, مثله مثل مصر, عاماً من الفوضى والاضطراب. وكان هناك جمعاً متعجلاً للمفصولين من القوات غير النظامية رغم الاحتجاجات على مدى إخلاصهم أو عدم فهمهم للكلمة, وهؤلاء هم الذين قدر عليهم عند نشوب الثورة أن يموتوا متشبثين بمواقعهم.

ويمثل تمرد السودان حلقة من سلسلة طويلة من الكوارث. وما عدا في بعض الحالات القليلة لم يكن هناك أي عمل مدهش طوال الفترة التي اتسع فيها مد الثورة ببطيء وشيئاً بعد شئ, ذلك المد الذي أغرق قلاع مصر الحصينة.

ولكن ذلك الثبات والجلد, رغم اتسامه بالبلاهة وتبلد الحس, أعطاتا مثالاً من الصعب أن نجد مثيلاً له. فقد أبيدت الحاميات, بعد أن أنهكتها المجاعة, وهي تقاتل حتى آخر رجل.

لقد كانت الرابطة غير الواقعية, بين الوطن الأم مصر وبين ممتلكاتها النائية في إفريقيا, قد توترت وتهرأت خيوطها الواهية المتآكلة عند نشوب أحداث العامين ١٨٨١ و ١٨٨١، وفي السادس عشر من ديسمبر وصل الكولونيل ستيوارت إلى الخرطوم بعد أن تم تكليفه باستقصاء شئون البلاد من كافة نواحيها وجد أن دخل البلاد ومنصرفاتها, بقدر ما استطاع الوصول إليه في ظروف تنك الفوضى، قد بلغ نصف مليون من الجنيهات كمرتبات سنوية – رغم مضى عدة شهور من المتأخرات التي لم تصرف, ووجد أن الضرائب المفترض تحصيلها سنويا هي حوالي ١٠٠،٠٠٠ جنيه وأن متأخرات التحصيل قد استمرت لعدة سنوات. وعدد الكولونيل ستيوارت واحدة بعد الأخرى من

الأسباب المختلفة لفشل الإدارة (المصرية) وأفترح الوسائل المختلفة لعلاج ثلك الوضع. ومن ثم طلب اللورد جرانفيل من اللورد دوفرين أن يلفت إنتباه الحكومة المصرية لتبني تلك العلاجات المقترحة, لكن الإصلاح كان جاهزاً من الداخل. إذ لم يجدي تصميم بيكر وعزمه ولا الطاقات المثهمة لغردون في إتقاذ أولنك البؤساء المضللين الذين انتشروا في كافة أنحاء البلاد, يسرقون بدون أن يكونوا من الأقويساء, ويحملون السلاح بدون أن يكونوا من الشجاعة كي يستخدموه, ويعتقون الدين بدون العمل بفضائله.

وفي انعزاله ووحدته بالخرطوم, أرسل الكولونيل ستيوارت مذكرة توضح المخططر التي تحدق به ويحذر منها. وكان قد كتب رسالة قبل ذلك, في يناير ١٨٨٣, إلى السير إدوارد ماليت, قال له فيها: لقد بدأت السنة الجديدة وهي تحمل كل ما لا يناسب المصالح المصرية". ولم يتمكن أي رجل آخر من توضيح صورة الحقائق من بدايتها إلى نهايتها في سلسلة من التقارير الواضحة والمضنية سواه. وقد كان التلغراف, أطول خط في العالم, يحمل مختلف التقارير يوماً بعد يوم.

...

وشهدت نهاية عام ١٨٨٢, كما نذكر, إحكام الحصار على مدن بارا والأبيض بواسطة المهدي.

وكانت مدينة بارا قد شهدت فرار الرجل النافذ, النور عنقرة, منها. وكانت قد حلست بها ضائقة شديدة في الطعام. وقام النور عنقرة, الذي أنضم الآن إلى المهدي, بالاتصال بالقمندان سرور أفندي ونصحه بتسليم المدينة. لكن سرور أفندي, الذي صدق بأن التعزيزات قادمة إليه, رفض باستمرار الإصغاء لتلك النصائح. لكنه, بعد لأي, اقتنع بنصيحة النور عنقرة واقتنع بالا أمسل في إنقاذه وقام في الخامس من بناير بتسليم المدينة لود النجومي وبعدها إتضمت حاميتها البالغة ٠٠٠٠ رجل إلى الثوار والذين استولوا على كميات كبيرة من السلاح والذخيرة.

ثم عاود الثوار حصار الأبيض بعزيمة متجددة. وقد جاء في كلمات أحد الضباط, الذي كان موجوداً أثناء شهور الحصار السنة الطويلة, ما يلي:

"كان إطلاق النار متصلاً وبَوفرت لنا الإمدادات في الشهرين الأوليين وبعدها لجأنسا الى أكل الجمال والخيول والكلاب والقطط وغيرها. وقبل سقوط المدينة بشهر كنا قد وصلنا لدرجة أكل ألياف النخيل والصمغ والجلود وحتى جلود عناقريبنا.

تم كتب المهدي لمحمد سعيد باشا للاستسلام لكنه رفض وقال إنه يفضل الموت على ذلك وأراد أن ينسف الحصون والقلعة حتى لا تسقط ما بها من ذخائر في أيدي المهدي. وكنا نخسر يومياً عدداً من الرجال من جراء نيران العدو ولكن, وينهاية الحصار كان يموت من الجوع يومياً ما بين ثلاثين إلى أربعين رجلاً وهم بمواقعهم. لقد حارب الرجال جيداً, لكننا كنا مشطوري الأفئدة من جراء نقص أو انعدام ما نأكله إضافة لذلك فقد أنضم رجال حامية بارا, بعد إستسلامهم, للعدو وظلوا ينادوننا من خارج الحصن بأن من الأفضل لنا أن نسلم. وهذا ما ضعضع معنويات الحامية أكثر مسن ذي قبل. وفي النهاية عقد محمد سعيد باشا, قائد القوات, وعلسي بك شريف, وكيسل المديريسة. والقائمقام إسكندر بك, مجلساً حضره كل كبار الضباط والموظفين ومن ثم تقرر كتابة خطساب إلسي المهدي يقترحون فيه التسليم بشرط الإبقاء على حياتهم.

أرسل ذلك الخطاب عصر يوم السادس عشر من يناير ورد عليه المهدي بعد بضع ساعات وقال بأنه سيدخل المدينة صباح اليوم التالي وأن أحداً منا لن يؤذي أو يمس. لكنني أظن أنه لم يتمكن من السيطرة على العرب الموالين له والذين اقتحموا الحصون تلك الليلة. لم نقم بأي مقاومة لهم ولم يقتل أو يجرح منا أحد لكنهم نهبوا كل شئ. وصباح اليوم التالي استام محمد أحمد رسمياً زمام الأمر في المدينة وأرسلت كل الحامية لتصكر في مكان منفصل. أما محمد باشا سعيد وعلى به شهريف واسكندر بك وأحمد بك دفع الله ومحمد أغا ياسين فقد وضعوا في خيام منعزلة تحت حراسة البقارة.

وقد أرسل محمد باشا سعيد إلى علوبة بعد ذلك حيث تم إعدامه بواسطة الأمير المنا إسماعيل. وأرسل على بك شريف إلى البركة حيث أعدم أيضاً. أما أحمد بك دفع الله ومحمد أغا ياسين فقد أرسلا لشكا, التى تبعد مسافة خمسة عشر يوماً, وقتلاً هناك.

أما بقية رجال الحامية وعددهم حوالي ٣٥٠٠ رجل فكان عليهم أن ينضموا لقوات المهدي كما أجبر اسكندر بك للعمل في وظيفة تحت إشراف المهدي.

وسقطت في أيدي محمد أحمد حوالي ٢٠٠٠ بندقية وخمسة مدافع وكمية مسن السذخيرة بجانب ١٠٠٠ جنيه نقداً. وأقام المهدي بمنزل الحاكم وقام بتدمير كل الكتب والأوراق الحكومية. وبعد أن نصب نفسه سيداً على كردفان بدأ يؤ، س نظام حكمه. وربما كانت المراسلات التالية التسي سنوردها قد تعطي صورة حقيقية للنظام الحكومي الفج الذي تم إنشاؤه الآن.

أما عمليات النهب والسلب العنيفة التي تلت سقوط المدينة فقد استدعت قيام المهدي بتوبيخ الذين قاموا بها بشدة. فقد رأى أن هذه الاستباحة العامة ستؤدي إلى عواقب جسيمة وستعرض الطبيعة الدينية لحركته لخطر شديد ما لم يتم إيقافها على الفور. ومن ثم أصدر المنشور التالى:

### من محمد المهدي إلى كافة أحبابه في الله:

"بسم الله الرحمن الرحيم ..... (يبدأ المنشور بعدد من آيات القرءان تتحدث عن الموضوع, مما لا نرى داعياً لا يراده هنا. ومن ثم يواصل....) إن لم يكن أمامكم مثالاً تحتذوه أفضل من مثال الترك فبنس المثال. فقد أعطاهم الله الثروة والعمر الطويل والصحة والعافية, ولكنهم بدلاً عن تقبل هذه (النعم) منه كهدية وعطية فقد نسوا أنفسهم تماماً وإعتبروا أن العالم صار ملكاً لهم وحصوا أوامر الله ورسوله وقد أمهلهم الله حتى يرجعوا إليه لكنهم لم يعودوا.

وأخيراً دمرهم الله وسلب ملكهم ومنحكم له. لكنكم, وبعد أن حزتم على ما كاتوا يملكونه شرعتم في السير على دربهم وبالتالي فأن الله سيدمركم كما دمرهم. توبوا إلى الله وتذكروا ما كان يفعله الترك برجائكم حين يلقون بهم في السجون ويقيدونهم بالجنازير ويستولون على نسائكم وأولادكم ويقتلون الناس مما يخالف أوامر الله. لم تأخذهم شفقة على أطفائكم الصخار ولا رحمة وتوقير لرجائكم الكبار السن. لذا فما يدهشني كيف نسيتم ذلك ولماذا ام تنضموا (معنا) في حربهم. فكم قهروكم ورغم ذلك أطعتم أوامرهم. لقد أرسلني الله الآن لخلاصكم وعليكم الانضامم بالنار وسيقتلون حتى آخر رجل منهم.

ولقد نما إلى علمي أنكم بعد النهب والسلب تركتم القتال ورفضتم الانصياع لأوامر خلفاتكم وأمرائكم. فاحذروا عقاب الله. وإذا ما أصررتم على فعلكم هذا فستدمروا وسيحرقكم الله بالنسار وستفتح الأرض فمها وتبتلعكم. لقد حذرتكم حتى لا يكون لكم أي عسدر. فتوبسوا وأطيعسوا أمسري وأرجعوا كل الغنائم التي نهبتموها. فقد أخبرني الرسول بأن أي رجل يحتفظ بالغنسائم سسيدمر وإن الرسول باق على كلامه. مرة أخرى أقول لكم توبوا فأن الذي دمر الترك لقادر على إخضاعكم. ولقد أخبرني الرسول أنني عند ما أقتل الكفار وأستولى على هذه المديرية فأن على أن أرجع لمعاقبة الذين رفضوا طاعة أوامري. وهذا العقاب هو الموت. فاتنبهوا وأطيعوا أوامر الرسول".

وسرعان ما تلى ذلك منشورات أخرى توضح أسس الأخلاق والطاعـة والإعتـدال ممـا سنورده هنا بالتفصيل حتى نوضح النوايا العشوائية والطغيان الذي أسسه الحاكم الجديد. والمنشور التالى يوضح السلوك الذي يجب أن تتبعه النساء عموماً:

### من محمد المهدى إلى أحبابه في الله:

"بسم الله الرحمن الرحيم ....."

أيها الأحباب: لقد حظر الله في كتابه الكريم على النساء أن يظهرن أمام الرجال (وأورد هنا عدة آيات من القرآن). لذا, وطبقاً لأوامر الله, فأن على النساء ألا يظهرن في الأماكن العامــة مثـل الأسواق والطرقات العامة وغيرها. أما صغار النبات، أي الملاني لم يبلغن مبلغ النساء, فيمكنهن ذلك.

وإذا ما ظهرت أي امرأة ورؤيت في تلك الأماكن, بعد ثلاثة أيام من إعلان هذا المنشسور, فتجدد مانه جددة وسيكون ذلك درساً للأخريات حتى لا يسرن على منوالها.

يسلم هذا الأمر لأمير السوق وللأمراء حتى يتم تعميمه على كافة الناس. وإذا خالفت أي امرأة هذا الأمر فيجب أخذها للقاضي. وعلى الخليفة عبد الله والخليفة محمد شريف والخليفة على قراءة هذا المنشور في كافة المساجد والأماكن العامة لمعلومية الجميع".

أما المنشور التالي فقد كتب بشكل وصايا للجميع:

#### من محمد المهدى إلى أتباعه:

بسم الله الرحمن الرحيم....."

هذا العالم، يا إخوتي, هو عالم الكفار وسجن المؤمنين. والعالم الآخر هو عالم المؤمنين. فعليكم بالتالى نبذ نعم هذه الدنيا واتركوها للكفار يستمتعون بها. وأوامري لكم هي أن تعملوا على:

- ا) تجنبوا شرب الخمر أو بيعها أو شرائها, سواء كان ذلك في الأسسواق أم في بيوتكم.
   وطهروا أنفسكم منها ولا تكون في منازلكم قط.
  - ٢) أوصوا أولادكم وأطفالكم لأداء الصلوات الخمسة وتشددوا في مراقبة أدانهم لها.
    - ٣) تجنبوا الزنا والسرقة وعاقبوا من يقوم بذلك.
    - ٤) أن تؤدى العوائل الصلوات في البيوت وأيضاً أثناء السفر.

- ٥) أن تكونوا أمناء وصادقين وألا تخفوا غنائم الحرب.
- أن تأمرا نساءكم وبناتكم بتغطية رؤوسهن وأجسامهن وإذا رأيتم أي إمرأة سافرة فعليكم معاقبتها.
  - ٧) أن تمنعوا نساءكم من البكاء والنواح على الميت أو المشى وراء الجنازة نحو المقابر.
- أن يتم خفض مهور النساء فأن كانت بكراً فيكفي مهراً لها عشرة ريالات وإن كانت أرملة فخمسة ريالات.
- أن تمنعوا نساءكم ويناتكم من رعي البهائم بصحبة الرجال أو الأجانب وأن تمنعوا عدم التحشم بينهن.
- ١) إذا وجدتم عبداً ضالاً أو حيواناً ضالاً فلا تخفوه, بل حاولوا معرفة صاحبه. فأن لم تجدوا صاحبه فخذوه إلى بيت المال.

كونوا صادقين ومطيعين لتنفيذ هذه الأوامر فهي من الله ومهديه وإلا دمركم الله.

المنشور التالي يشير بالتفصيل إلى الإعتدال في نفقات الزواج. فحفلات الزواج في الشرق هي واحدة من أهم أحداث الحياة. ويتحدد الوضع الاجتماعي للأسر المتعاقدة بحسب كمية المال الذي يتمكنون من صرفه على الحفل الباذخ والمراسم المرفهة التي ترتبط دائماً بالزواج.

فإذا كان الدخل السنوي لرجل ما هو ١٢ جنيه فلن يفكر أبداً في صرف خمسين أو سستين جنيها على زواجه وإلا أدخل نفسه في الديون لعدة سنوات.

لذا عمل المهدي على إختصار تلك النفقات الباهظة وأن يتم تحويل الفائض لصالح الخزينة أو بيت المال.

والمنشور هو كما يلى:

### (أمسر)

"حيث أنكم الآن أتباع الله فلا يجب أن تكون مراسم الزواج من أجل المباهاة. والذبن يودون الزواج منكم عليهم ألا يسرفوا في الصرف ويجب أن يكون الزواج بسيطاً مثل زواج فاطمــة بنــت الرسول. وقد غضب الرسول بشدة على ما يجري حالياً من تجاوزات ومبالغات (في الصرف).

يجب ألا يذبح سوى خروف واحد وألا يزيد مهر الأرملة على خمسة ريالات ومهر البكسر على عشرة ريالات. وألا تكون الكسوة أكثر من لبستين. إذ أن المال يجب أن يحفظ ليصسرف علسى حروبنا الدينية ويجب أن يقسم بين المقاتلين.

وأي رجـل لا يطيـع هذه الأوامر صيعتبر من اللصوص وسيعاقب تلقائياً على هذا".

والنداء التالسي موجه للذين يشعرون بأن ظلماً قد حاق بهم وأن عليهم أن يتقدموا له فوراً لتعويضهم:

يا أحبابي,

إنني وباسم الله ورسوله, ألتمس من أي أحد منكم, إذا ما ظلمته ونسبت ذلك, أن يطلب التعويض الفوري على ما حاق به. ولا تنتظروا حتى اليوم الآخر, يوم القيامة.

إنني سأتحمل أي خطأ ولا أريد أن ألقي اللوم على الآخرين. وإنني ألتمس منكم هذا، ليس . باسمي فقط، بل باسم الخلفاء والأمراء والأشراف. عليكم بالتالي التقدم بمظالمكم الآن ولا تتسأخروا حتى ضياع الوقت".

ومن الواضح أن الأمر التالي موجه ضد السلطات الدنيوية التي يمارسها الأشراف المنحدرين من نسل النبي. فقد كان معلوماً لدي المهدي أن كثيرا من هؤلاء الأشراف ما اتضموا إليه إلا لدواعي الحال لكنهم في قرارة نفوسهم يحيدون عن المهدية. وبالتالي يشكل هؤلاء الرجال خطراً وسط الجماهير المتحمسة والتي تكون القوات المقاتلة للمهدية. أصبح ضرورياً بالتالي أن يجبروا على الطاعة لقادة المهدية وزعماتها ومن ثم خاطبهم قائلاً:

"يا أحبابي: أوجه هذه الرسالة خصيصاً لكم لأنكم من سلالة النبي. عليكم أن تنبذوا نعيم هذه الدنيا وأن تكرسوا أنفسكم لعبادة الله. عليكم طاعة الأمراء وتنفيذ أوامرهم ولا تجادلوهم وإلا تم اعتباركم من الكافرين ( وبعد هذا أورد عدة آيات من القرءان). أحذروا مخالفة الأمراء لأنهم قد عينوا لقيادتكم في الحرب الدينية "وبعد هذا يورد عدداً من الآيات القرآنية التي تحث على القتال في سبيل الله".

ومن المدهش أن نجد أن المهدي قد صمم ويعزم شديد على الإطاحة بكل التقاليد العسكرية للقوات الحكومية وأستبدلها بأحياء التقاليد السودانية (العسكرية) القديمة.

وتستخدم الطبول النجاسية (النقارة) الآن بواسطة عموم قبائل البقارة ومعلوم سحر صوتها ورتابته لكل من دخل في قتال ضد السودانيين. وقد أصدر المنشور التالي:

من محمد المهدي إلى كل خلاله من أصحاب الرايات يا أخوتي، أحمدوا الله في كافية الأحوال وتأملوا في خلق السماوات والأرض. تجنبوا كل المتع الزائلة مثل ضرب النحاس والطبول الصغيرة والكبيرة. فالطبول يجب ألا تضرب إلا عند الضرورة ويجب عدم استخدام الطبول (الدفوف) أو الأبواق بعد هذا وعليكم التخلص من كل العادات التي أدخلها الترك.

أيها الأصحاب والمقاتلون في سبيل الدين: تذكروا أن الله قد قال عند ما خلسق السسماوات والأرض:" إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب". فكل النساس يرغبون في أن يوصفوا (بأولي الألباب) ويكرهون أن يوصفوا بالبلادة.

ولأتكم يا أحبابي تدركون معنى أحاديثه وتسبحون له في وقوفكم وفسي جلوسسكم وفسي رقادكم, فعليكم أن تنظروا بالإعجاب لخلق السماوات والأرض, فهذه هي إرادة الله والذي أظهر هذه العلامات لعباده. وكانت تلك عادة الصحابة وكانوا يتفكرون في معجزاته سواء كسانوا فسي الحسرب والقتال أو في غدوهم ورواحهم. فسارعوا للسير في دربهم وواظبوا على الصلاة سسواء أقمستم أم ظعنتم أو كنتم مع أصحابكم. وتجنبوا كل وسائل اللهو فهذا الكون لا يعيش في سلام إلا بالصلوات وابتعدوا عن مباهج الموسيقي ولا تنشغلوا بضرب الطبول صغيرها أو كبيرها. أما في المستقبل فسلا تضرب طبول النحاس أو النقارة إلا عند الضرورة مثل استدعاء المقاتلين للجهاد أو لتجميع أولنسك الذين في مكان بعيد وإحضارهم.

وواظبوا على ذكر الله. فهذه شيمة العباد الصادقين والمقاتلين في سسبيله. وهسي تضسئ القلوب وخاصة قلوب الجهلاء، وهي الطريق إلى الله وهي تاج النصر للمهتدين.

ودعوا جاتباً أي شئ حتى لو له أقل شبه لأخلاق أو عادات الترك والكفار. وقد قال الله في حديث (قدسي) أن على عباده ألا يتخذوا سبيل أعدانه أو يتشبهون بهم في لباسهم فكل ألبستهم، مثلها مثل طبولهم وأبواقهم وأشيائهم الأخرى, يجب أن نبتعد عنها وأن نلتصق ونتبع فقط عدادات الصحابة وطباعهم رضي الله عنهم. حان الآن وقت الرجوع إلى الله وإقامة العهد معه فلا تضيعوا هذه الفرصة وتتغمسون في الطرب والموسيقي.

صلوا بقلوب نقيه طائعة وسبحوا الله ومجدوه والصلاة والسلام على سيدنا البشير\* محمد.\*\*

وكان من عادة كبار رجال الدين في البلاد الإسلامية أن يعزلوا أنفسهم (في خلوة) لفتسرة من الزمن وينغمسون في الرؤى والأحلام التي تواكب بالطبع تلك الظروف الخاصة التسي تستدعي التدخل الروحي والإلهامات والإرشاد. وكان المهدي, من أجل التأثير على أتباعه السذج وإقتساعهم بطبيعة رسالته المقدسة, كثيراً ما ينغمس في مثل تلك الرؤى والتي يتنساقش فيهسا مسع الرسسول وصحابته ويتلقى منهم الإرشادات الضرورية التي تقوده إلى إكمال مهمته بنجاح. والرؤيسا التاليسة, التي حدثت له بعد سقوط الأبيض مباشرة، توضح ذلك كما سنلخصها:

- ١- ظهر لي النبي ومعي عبد القادر الجيلاني وأشار الله إلى "" ثم قال للرسول: أن هذا هـو خليفتك وكررها.
- ٢- أن الله قد أمدني بعشرة من الملاكة بجيوشهم مع الأنبياء والرسل وسبعين ألف من أصحابهم.
  - ٣- أن يحارب الترك وأن يرتدى المرقعة هو وأتباعه.
  - أن يذبح ثلاثة من الثيران بعد فتح الأبيض وأن عليه بعد ذلك أن يحرق المدنية.
    - ٥- أنه سيصلى في مساجد الخرطوم ثم بربر ثم مكة فالقدس فالعراق والكوفة.
    - ٦- الابتعاد عن سرقة الغنائم وأن من يسرقها سيحرم من الأكل من شجرة الحياة.

والمنشور التالي موجه للذين لم يطيعوا أوامر المهدى:" من محمد المهدي إلى صديقه:

١- بحث على طاعة الله ورسوله والمهدي. والويل لمن يعصى.

<sup>\*</sup> أضاف المؤلف لفظ (القادر أو القدير) بعد (البشير) وهي ليمت من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. (المعرب).

<sup>·</sup> سنلجأ لتلخيص بقية الخطابات التي ملا المؤلف بها الكتاب بعد هذا. (المعرب).

وعلى من يريد التوسع فيها الرجوع إلى (الآثار الكاملة للإمام المهدي) للدكتور محمد إبراهيم أبو سليم وخاصة الاجزاء الأربعة الأولى (المعرب).

<sup>&</sup>quot; لم نجد هذا النص المكذوب في (الآثار) ولم نسمع قط أن المهدي قد ذكر أن الله قد ظهر له وهو (جل جلاله) لم يظهــر حتى للأنبياء والرسل أو يتحدث إليهم مباشرة (المعرب).

- ٧- عدم أخذ النساء من رجالهن بالققرة وأن هناك حالات حدثت وتم إرجاعهن لأزواجهن.
- ٣- لماذا لا يطيعون أوامره بينما كاتوا من قبل يطيعون أوامر الباشوات وأوامر غردون شارب
   الخمر؟ لذا يجب معاقبة العصاة بالجلد بالسياط.
- ٤- معاقبة من يستولي على امرأة غيره وأن هذا شئ غير أخلاقي وسيعاقب مرتكبه بشدة شم
   يعذب في نار جهنم.
  - ٥- بعاقب شارب التمياك بأشد من عقاب شارب الخمر.

وإنشغل المهدي الآن بإرسال الوفود لكافة أنحاء البلاد وقد أضاف استيلاله على أهم مدن غرب السودان زخماً ودعاية للرسل والوفود. وكان قد تنبأ قبل وقت طويل من سقوط الأبيض بوقوعها بين يديه, لذا فما الذي يمنع الخرطوم من نفس الشئ. لقد إذداد عدد أتباعه كثيراً ومن ثم تتابع إرسال الإنذارات والمنشورات للقاصي والداتي من البلاد ووجد بعضها سبيله للخرطوم وفيها تم تحذير أهاليها من أن بلاقوا نفس مصير أهالي الأبيض إلا إذا ما سارعوا للالتحاق بالركب الجديد للمهدية.

وفيما يلى (ملخص) لواحد من العديد من المنشورات الموزعة:

# "من محمد المهدى إلى كافة أحبابه:

يذكرهم بأن الدنيا لا تسوي جناح بعوضة وأن النعيم هو نعسيم الآخسرة. وأن علسيهم ألا يخشوا من الترك لأن الأرواح بيد الله. ثم يحذرهم من تكديس الأموال والثروات أو السعي لجمعها. ثم يطلب منهم التجمع وراء أي قائد يثقون فيه ويلقوا الحصار علسى الخرطسوم لأن الله يحسب السذين يقاتلون في سبيله وأنه في النهاية لا يهدي من أحب بل الله هو الهادي لمن يشاء.

أما الخطاب التالي فقد كتبه المهدي إلى الشيخ المنا إسماعيل, والذي كما نذكر, قد قام بدور بارز في الاستيلاء على بارا والأبيض. ويبدو أنه فقد حظوته، وغالباً بسبب حيازته لبعض غنام المعارك, ومن ثم أقيل من الأمارة وعين أخاه بدلاً عنه وبعد ذلك بقليل تم إرساله (للعالم الآخر):

من محمد المهدي إلى حبيبه المنا إسماعيل: يعلمه فيه بأنه من المتقدمين ويالتالي يعرف غرور الدنيا وفنائها وأن عليه ألا يأسف على ما فاته من الأمارة لتحويلها لأخبه وينصحه بالتواضع لله وأن يحمده على نعمه الظاهرة والباطنة وأن يشمر لجهاد أعداء الله وأعداء نفسه ويبشره بالفوز العظيم" \*

وكان هذا الخطاب بمثابة التصديق بموته. فقد أعدم بعد بضعة أيام من كتابة ذلك الخطاب \*\*

<sup>&</sup>quot; النص الكامل في (الآثار). الجزء الأول. صفحة ٢٧٣/٢٧٦ (المعرب).

<sup>\*</sup> الإقذار بقرب تصفيته ليس في هذا النص. بل في الخطاب الأخير الذي وجهه إليه المهدي منذراً بتسليم والديسه مسن الفتائم بعد هذا بثلاثة أسابيع (الآثار ص ٢٩٠ (المعرب).

# إعلام من المهدي لأهالي الخرطوم:

"يطلب منهم هجر المال والولد والوطن للدفاع عن الدين ويخبرهم بأن الرسول (ص) هـو الذي نصبه مهدياً بحضور الخلفاء والصحابة والخضر, وأن الله دعمه بالملاكة والأولياء وبالجن المؤمنين في ساعات الحرب وحذرهم من حب الدنيا ومن النفاق. وحدثهم عن الأمر بهجرته إلى جبل قدير بالقرب من ماسا وكتابته لكل شيوخ الدين وأن الصالحين منهم أجابوا دعوته أما الخبثاء فقد امتنعوا. وأشار لمفهوم المهدية عند العلماء والمتصوفة والأحاديث الدالة عليها وكيف أن الرسول قد أخبره بأن من شك في مهديته فقد كفر. ثم طلب منهم الهجرة إليه وقتل الكفرة المجاورين لهمم (شم أورد عدداً من الأحاديث والأقوال الدالة لمراده) - أشار لنسبه الشريف وانتمائه للحسن من جانسب والده ووالدة والدته ولأجداده العباسيين وأن العلم لله أن له نسباً إلى الحسين. وأخيراً يوصيهم بتقوى الله ومعاونتهم لبعض في شلون الدين والخوف من الله وفي الجهاد وعدم التعدي على حدود الله لأن كل شئ بيده".

....

وبعد وقت قصير من الاستيلاء على الأبيض, حضر عن طريق واداي مبعوث من السنوسسي. ثم يكن ذلك المبعوث محتاجاً للبحث في مسار الأمور لما كان قد شاهده. فالتربية الأخلاقية والسلوك الجاد للسنوسي جعله ينفر من سفك الدماء ومن السلب والنهب الذي شاهده فيما حوله. فقد كاتست المشاعر الوجدانية المتملكة لفؤاد ذلك المبعوث من واداى تتمثل في الإيمان بأن التجديد وإحياء العالم بواسطة مهدي يقود الآخرين لحياة شاملة في الاعتدال والقصد, ولكرامة العمسل الشريف وضيط النفس. لكنه لم يشاهد سوى المدينة المدمرة المنهوبة. ورأى الخزينة المليئة بالمسروقات والحلي المحطمة. وحتى الذرة, رآها منطخة بالدم. ورأى رجلاً ذكياً حلو الحديث مستغرق في أشد حالات الفجور يقوده رجل أمي لا يعرف حداً لرغباته إلا بالسيطرة التامة التي لا يحدها حد.

ولكن, بالنسبة للمنوسي, لم تكن المهدية هدية تسقط بمعجزة من السماء وتؤسس بالنسار والسيف. وكان يرى أن إحياء الدنيا بالكدح والصبر وبالسلوك الذي لا شائبة فيه هو الذي سيودي إلى اتشار نفوذه وتوسعه ويؤدي إلى المناداة به مهدياً ولو ربما بعد موته. لكنه لم يجد ما يجسد تلك الأفكار بعد كل ما شاهده من حوله في الأبيض, ولا في المعلومات التي نقلها مبعوثوه لأتحساء السودان. حتى المصريين الذين جاء هذا المهدي ليجدد حياتهم، لم يبج عليهم أنهم رأوا الحياة والدين مثلما يراها السنوسي.

وهناك مظاهر كثيرة وعلامات تدل على ظهور أصحاب الرسالات, ولابد أن يكون المنوسي, إضافة إلى تكدره من تلوث أسم المهدي بمستنقع ذلك المنغمس في الشهوات, قد تعجب من كون ذلك الرجل قد أصبح سيداً على إقليم يعج بجيوش لا حصر لها تحت إمرته. ثم رجع مندوب السنوسي من مهمته وتوجه لبلاد سلطان واداي. ولابد أنه قد شعر بأن تنصيب سيده (لمقام المهدية)\* قد تأجل لأجل غير محدود, إذ أن للخرافة قوة تزداد كلما ابتعنا عن مركزها وتزداد أهدافها غموضاً. وأنه طائما تركزت الثروة والقوة في يد أحدهم فأن الباقي يصبح سهلاً غير عسير. وبمضي الوقت ووفاة المهدي في تطابق تام مع ما سلف من سوابق, فلايد أنه قد شعر بأن الخلافة الجديدة التي أعقبت وفاته ستستمر لوقت طويل بعد ذلك. ورغم ذلك فقد وجد شعاعاً من الأمل بأنها ستثنهي بعد ذلك الوقت.

ويسبب من وضعهم الجغرافي وأيضاً للضرورات السياسية فقد أصبح التواصل المستمر مسع مكة أمراً بالغ الخطورة. فقد كان ذلك المدعى في عز الشباب وكاتت عمليات المهدي الحربيسة قسد أوقفت طريق الحج من أفريقيا لمكة. فالبحر الأحمر هو. بمثابة نهر يفصل بين إفريقيا ومكة وكاتست منطقة عبوره, التي ترسخت منذ عهود طويلة, هي في سواكن. بالتالي كان الأمر يحتاج لشئ كالعتلة ليزحزح تلك العقبة وسرعان ما أنطلق الصراخ بأن طريق الحج قد سد. وعلى ذلك الأساس تصاعدت موجة الحماس والتعاطف الشديد في واداي مع الذين لم يتمكنوا من أداء الفريضة, مثلها مثل الممالك المجاورة. وقد ظهرت ثمار ذلك التعاطف فيما بعد.

ومن جانب محمد أحمد, فأنه لم يستسلم لعدم ورود رد على خطابه للسنوسي, بل فسر ذلك وعـزاه إلى أن خطابه إليه لابد قد ضاع وفقد. وكان يدرك تماماً أهمية تعاون ذلك الشيخ القوي معه. فقام بالتـالي بإرسال خطاب ثان له ورجاه مرة أخرى لتولى مقعد الخليفة الشاغر. وكتب له على النحو التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم....."

الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وأله مع التسليم وبعد, فمن عبد ربسه الفقير إليه محمد المهدي بين السيد عبد الله إلى حبيبه في الله الخليفة محمد المهدي بين السولي السنوسى كان الله في عونه, آمين.

فيا أيها الحبيب القريب, الواقف على سنة النبي الأديب,المرقى العباد إلى مقام التقريب: لا يخفاكم تغير الزمن وترك السنين ولا يرضي بذلك ذووا الإيمان والفطن, بل يترك لذلك الأهل والأوكار والوطن لإقامة الدين والسنن, ولا يتوانى عن ذلك لكون غيره الإسلام للمؤمن تجبره\*....."

تثم بين أنه بلغه حسن سبرته وأنه كان يعتزم السفر للانضمام إليه والانخراط في مسلك أصحابه لإقامة الدين. يذكر له أن المفاسد كثرت وأن الدين صار إسما وأن غيرة المسلم لا تقبل ذلك. ثم يذكر إنه حاول أن يصلح الدين بالإرشاد والوعظ فلم ينجح إلا في إقناع بعض الفقراء. ويذكر أنسه كلف بأمر المهدية ووعد بشاتر كثيرة وأنه (أي السنوسي) قد اختير ليملأ منصب الخليفة الثالث (عثمان). ثم يبين أمر مهديته واتجاهاتها وأنه هاجر إلى قدير وجاهد الترك وأنتصر عليهم في عسدة مواقع. ثم يخيره بين الجهاد في جهاته ومنها إلى مصر أو الهجرة إليه".

<sup>°</sup> المعرب.

<sup>°</sup> أورد ونجت هذه الديباجة كاملة (مع بعض التحريف) وكذلك كل الخطاب المكون من نحو أربعة صفحات. لكننا بعد نلك أوردنا الملخص الذي كتبه الدكتور أبو ملبم في (الآثار) الجزء الأول صفحة ٣٢٤ بالرقم ١١٥ (المعرب).

لم يكلف السنوسي نفسه عبء الرد على هذا النداء الأخير لكن مبعوثوه نشطوا في العمسل بالممالك البعيدة، مثل واداي والبرنو وغيرها, بقيامهم بتحذير الناس من إتباع النهج الجديد. لكن ثمار عملهم لم تظهر إلا بعد ثلاث سنوات حيث بدأ صراع عنيف بين المهديين المتنافسين. وقد تبنى بعض أعداء المهدي الفكرة السنوسية مظهريا ليضيفوا زخماً لحركتهم ولكن لا مجال للتساؤل أو الشك إطلاقاً في أن للسنوسي يدا في دفع الأحداث العدانية التي نشبت بعد ذلك في السودان. ولكن, وفي الوقت الحالى, بدأت أمواج الثورة المهدية في التحرك تدريجياً نحو شمال السودان والانتشار فيه.

...

كان عبد القادر باشا يبذل كل ما في وسعه لقمع الثورة بين النيلين الأبيض والأزرق. غادر الخرطوم في الثاني من يناير متوجها نحو المسلمية وتولى قيادة القوات العاملة في ذلك الإقليم. جرت بعض الإشتباكات غير الهامة وكان للثوار اليد العليا فيها حيث قاموا بهزيمة القوات المصرية التسي كاتت بمنطقة القراصة في ١٨ يناير.

وفي السابع والعشرين التقي عبد القادر بالثوار في منطقة معتوق وهزمهم وقتل منهم حوالي ٢٠٠ كما أحرز نجاحاً صغيراً في الطريق إلى الكوة. ثم قام بتركيز قواته في الكوة وغادرها عائداً إلى الخرطوم.

لم تصل أنباء سقوط بارا والأبيض إلى الخرطوم حتى الحادي عشر من فبراير. وبعد يومين التحق عبد القادر بقواته بالكوة وعلى رأس قوة مكونة من ثلاثة كتائب إضافة لستمالة من القوات غير النظامية, بقيادة رجل القلابات صالح بك شنقه, وبعض فرسان الشكرية زحف نحو سنار والتي كان يحاصرها الأمر أحمد المكاشفي. وعند ما سمع الأخير باقتراب القوات المصرية تقدم نحوهم بقوة من ١٠٠٠٠ من العرب. ونشب بينهما قتال عنيف في الرابع والعشرين من فيراير بمشرع الداعي هزم فيه المكاشفي بعد أن خسر منتين من رجاله وتم فك الحصار عن سسنار وأعيدت الاتصالات بينها وبين الخرطوم وفي هذه المعركة جرح عبد القادر باشا جرحاً خفيفاً.

تفرقت قوات الثوار في تلك المنطقة إلى ثلاثة أقسام, استسلم قسم منهم للمصريين في سنار, أما الثاتي فقد أتخذ موقعاً له بجبل سقدي بقيادة أحمد المكاشفي حيث تمت هزيمته التامة على يد صالح بك, الذي كان يرأس قوة من ١٢٠٠ جندي, في الرابع من مارس. أما القسم الثالث بقيادة عبد الغفار فقد عاد إلى كركوج.

كان عبد القادر باشا يجهز نفسه للتوجه نحو القسم الأخير عندما تم استبداله, في العشرين من فبراير, بسليمان باشا نيازي كقائد عام للقوات بينما تولى أحد ضباط الفرسان الأتسراك, عسلاء الدين باشا, الإدارة المدنية للحكومة. وفي السادس والعشرين من مارس أعلن الأخير حاكماً عاماً (حكمداراً) للسودان.

ونعود الآن لنرى تأثير تلك الإضطرابات على مصر. فعندما تسلمت السلطات المصرية رجاء عبد القادر باشا وطلبه للتعزيزات فقد تقرر إعادة تجميع فلول جيش عرابي باشا المحلول وإرسالهم كتعزيزات للسودان. ولم تكن هناك مشكلة في القيادة لهذه القسوات – فسيكونون من

الإنجليز بالطبع - لأنها كانت مغامرة يانسة. لكن تجنيد تلك القوة, من الضباط والجنود, لـم يحفظ بالشعبية أو القبول. فقد كان المجندون يبكون وهم مقيدون بالسلاسل. ولكن، ويحلول ديسمبر ١٨٨٧ كان قد تم صب خمسة آلاف منهم بداخل مرجل الثورة الملتهب. وفي الرابع من مارس ١٨٨٣ وجد الرجل المشنوم, الجنرال هكس, نفسه مع تسعة آخرين من الضباط الأوروبيين, في الخرطوم على رأس ١٠٠٠٠ من الجنود المنتحبين الباكين, مع النسبة المعتادة من الضباط, والذين كان كثيرون منهم جهلة وعاجزين. ولإضافة المزيد من التشويش والارتباك بينهم فقد انتشرت الغيرة حتى بسين كبار المسئولين.

كان هكس باشا رجلاً مقتدراً شجاعاً. وقد شرع في الحال ليخلق جيشاً من بين هذا الجسد الخامل الذي أمامه. وسرعان ما وضحت أمامه نقطة هامة. فقد كان جنوده غرباء في هذه الأرض. ولأنهم غرباء تماماً, فقد شكل ذلك ميزة فارقة على أولئك الجنود الآخرين الذين كان قد قادهم من قبل عبد القادر وجيقلر وراشد ويوسف شلالي في الميدان. فقد كانت للنظاميين منهم, النبن طالبت إقامتهم بالسودان, علاقات وثيقة وصلات عديدة مع العرب. أما غير النظاميين, والذين كونوا القسم الأكبر من القوات, فقد كانوا أنفسهم سودانيين. وبينما قام رؤوف باشا بطردهم فجأة توفيراً للنفقات, فقد أعيدوا فجأة للخدمة أيضاً. كانوا من نفس طراز المهدويين غير النظاميين. وعند القتال فقد كانوا دائماً, أو كفاعدة عامة, مع الجانب الأقوى. أما الآن فالوضع جد مختلف.

ففي كل حملات جسي باشا العسكرية في بحر الغزال لم يكن هناك شيئا استثنائياً مثيسراً للغرابة غير السهولة التي كان يتنقل بها المحاربون من صدفوفه إلى صدفوف سليمان الزبيسر وبالعكس. فقد يكون لجسي يوماً خمسة عشر ألفاً في صفوفه، ولكن, وبمجرد العلم بأن قدوة أكبس ستواجههم, أو لمجرد معرفة أن سليمان قد أحرز قدراً من النجاح, فأن عشرة ألف مكنهم يتحولون تلقائياً لجانبه ويقاتلون ضد جسي، وبنفس الطريقة, فأنه إذا ألحق هزيمة بسليمان, وأحياتاً قبل ذلك, لأنهم يراقبون الكفة الراجحة بحذق, فقد يجد كل الجيش وقد أنقلب ضد سليمان.

ورغم أن حملات جسى باشا ضد تجار الرقيق تستحق أن تكتب بقلم حاذق, إلا أننا نكتفى حالياً بمجرد الإشارة لملامح ظروف الحملات العسكرية في السودان.

وهناك صورة معروفة تماماً لتلك الظروف تستحق أن تذكر. فعندما كان غردون, عند تكليفه الأول بالحكمدارية, على وشك القيام بحملة لمعاقبة القبائل التي تقطن حدود الحبشة الغربية, فقد بدأ بعقد معاهدة مع الملك يوحنا لمرور تلك القبائل لداخل الحبشة. فقد قال بأنهم إذا لم يتمكنوا من الهرب للداخل فأنهم سيقاتلونه كالمردة من الجن ويهزمون قواته.

لذلك فقد حازت قوات هكس, رغم كل المثالب التي بهم, على هذه الميزة: وهي أنهم غرباء بأرض السودان، وبالتالي فلا سبيل أمامهم للوصول إلى تسوية مع المهدي.

ثم شرع هكس, بعد شهر من التدريب العسكري العنيف، في التحرك نحو سنار في مهمة استطلاعية مصحوباً بجيشه. وبعد بضع مناورات وإشتباكات خفيفة إلتقي بالمكاشفي في المرابيع وذلك في التاسع والعشرين من أبريل. كاتت القرتان متساويتين تقريباً حيث كان هنالك خمسة آلاف

رجل تقريباً من كل جاتب. وقد نعبت مدفعية هكس وبنادقه التي يتم حشوها من المؤخرة دوراً حاسماً في صد العرب الذين لم يتجاوز تسليحهم الرماح إلا بالكاد. كان انتصاره حاسماً رغم افتقاره للفرسان وقد قتل المكاشفي ومعظم قادته في المعركة. وقد أدى نصره إلى تطهير المنطقة ما بسين الخرطوم وسنار وأعادت كثير من القبائل ولاءها للحكومة ومن ثم أصبح هكس قادراً على تحويل اهتمامه إلى مركز التمرد في كردفان.

وقد انشغل في مبدأ الأمر في مقاومة المؤامرات التي كاتت تحاك ضده على قدم وساق, بواسطة كبار الموظفين بالخرطوم, في اللحظة التي زال الخطر المباشر على العاصدمة. واستمرت مقاومته تلك خلال مايو ويونيه ويوليه ولم تتوقف إلا عندما تقدم هكس باستقالته عن القيادة حيث بعدها تحركت القاهرة وأبعدت عنه زعيم المعوقين – سليمان نيازي باشا– وأكدت تعيين هكس كقائد عام للحملة المقررة على كردفان.

وخلال أغسطس ازدادت مظاهر السخط والنفور في الخرطوم وإتضح أن كثيراً من الأهالي, بل معظمهم, على إتصال دائم بالمهدي في الأبيض.

وتحرك هكس في التاسع من سبتمبر وتقابل مع علاء الدين باشا, الثاني في القيادة, في الدويم يوم عشرين. وقد صحبه من الضباط الأوروبيين الآتية أسماؤهم:

الكولونيل فاركار، رئيس الأركان.

الصاغات سكندورف ووارنر وماسى وإيفانسى.

اليوزباشيان هيرلث وماتيوجا.

الملازم موريس برودي (فيما بعد أصبح صاغاً بمدفعية الفرمان الملكية) طبيب الحملة الجراح جورجس بك والجراح الصاغ روزنبرج.

المستر ف. باور مراسل جريدة التايمس (ولإصابته بالدوسنتاريا فقد اضطر لمبارحة الحملة والعودة من الدويم).

المستر دونوفان مراسل الديلي نبوز.

والمستر فزتللي رسام الجرافيك.

أما الكولونيل دي كوتلوقون فلم يصحبهم, لأنه كان مشغولاً بدوريات تجوب أنحساء النيل لمنع مرور المزيد من الثوار وتحركهم صوب كردفان. وكان الكولونيل كولبورن والميجسر مسارتن والكابتن فوريستير ووكر غانبين في اجازات مرضية.

# تشكيل قوات هكس باشا عند مغادرته الخرطوم:

وقد تم استعراض تلك القوات بالخرطوم يوم السبت ٨ / ٩ / ١٨٨٣. المشاة ٧٠٠٠ الباشبوزوق الراكبين ٤٠٠ مع عشرة مدافع حدادة م ١٠٠ المرافع كرورور ٢٠٠ مع المرافع مدافع

جبلیة و ٤ مدافع كروب و ٦ مدافع نورد نفلت.

الفرسان ٥٠٠ والفرسان المدرعين ١٠٠ مع ٢٠٠٠ من الخدم والأتباع.

والشكل التالي يشير:

# (ا نشکین جبشی، کاسی باشا عند مفا درند الحرطوم)) FORMATION OF HICKS PASHA'S ARMY ON LEAVING КНАКТИМ.

Paraded at Khartum on Saturday, 8th September 1883:—Infantry, 7000; Bashi-Bazuks, mounted, 400; with 10 mountain guns, 4 Krupp, and 6 Nordenfelts; Cavalry, 500; 100 Chirassiers; 2000 camp followers.

| and 6 Nordenielts; | Chvilly, bu | 0 ; 100       | CHILITON    | cir, 20     | 00 amil 10          |                                         |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                    | •••         | • • • • • •   |             |             |                     |                                         |
|                    |             | rwo aui       | 13221       | سيلبير      | ١,                  |                                         |
|                    |             | ж :           |             |             |                     |                                         |
|                    |             | •••••         |             | . /         | e 1                 |                                         |
|                    |             | SCOUT         | 8 (a        | ربشار       | لملائع              |                                         |
|                    | ***         | ×             | *****       |             |                     |                                         |
|                    | ORNERAL     | * * * *       |             | مر          | مئر بردلا<br>آکیامہ | D                                       |
|                    |             | ×××           | ×           | 4           | آلعام               |                                         |
|                    | 01          | KE UNIT       | LLIUN       |             |                     |                                         |
|                    | 40          | سة وا         | المستمي     |             |                     |                                         |
|                    |             | •             |             |             |                     |                                         |
|                    | · ×         | ж             | ж           | ж           |                     | , , , , , ,                             |
|                    | _           | <i>**</i>     | <i>3</i> 14 | <b>V</b> 10 | 1                   |                                         |
| •                  | •           |               |             |             | 1                   |                                         |
| 1                  | ж           | ×             | ж           | ж           |                     |                                         |
| 1                  |             |               |             |             | 1                   |                                         |
|                    |             |               | N/e         | w           |                     |                                         |
| سماها              | ж           | ж             | ж           | ر بند<br>ا  | 1444                | TOV                                     |
| INFANTRY           | · N.T.      | ARTILLE       | IKY ,       | U.          | 1000000             |                                         |
| 1                  | アンプラ        | سرمه          | <b>‡</b>    |             |                     |                                         |
|                    | 15:5        | ж             | ж           | ж           | *******             |                                         |
| ·                  | 2 3 21      | ~             | •           | ***         | J                   |                                         |
| 1                  | U953 -U     |               |             |             |                     |                                         |
|                    | 1.53%       | ж             | ж           | ж           | ••••                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 1                  |             | ***           |             |             | 1                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| بيا                |             |               |             |             | I                   |                                         |
|                    | '           | -             |             |             |                     |                                         |
| 1                  | سدخ ا       | ې برام        | مسي         |             |                     |                                         |
|                    | 1 1         | HE BATT       | 47 1495     | 1           | 1                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                    |             | TE HALL       |             |             |                     |                                         |
|                    | 1           |               |             |             |                     |                                         |
|                    | ٥٠ فاييل    | MAYAT         | ایر ہے      | إبنرس       |                     |                                         |
|                    | 4"          | O/CI MA       |             | - 1         | •                   |                                         |
| 4                  | ******      |               |             |             | برحس                | 122                                     |
| 11, 1200           | TRANSI      | OUT OF        | 5500 CAE    | TRIS        |                     | ر درنگ                                  |
| المار دمار         | UND         | RR DASI       | I-DXXVX     | '           | U                   | الر العار                               |
| 1000               |             | • • • • • • • |             |             |                     |                                         |
|                    |             |               |             | •1          |                     |                                         |
| و درو میرال        | inn         | KGULAR        | CAVALUY     |             |                     |                                         |
| 1 1 1 1 .          | lean        | . 1. *        |             | **          |                     |                                         |
|                    | me          | سرلغا         | سلا مع خ    | مر          |                     |                                         |
|                    |             | 0 . 7         |             |             |                     |                                         |
|                    | موزوم       | - با ســ      | 2.7         |             |                     |                                         |

ساروا على هيئة مربع. وقد وضعت المدفعية في الوسط وقاد كل القوات هكس باشا وضباطه ومن حولهم خمسون من فرسان الحرس المختارين.

وحتى نتابع خط السير فمن الضروري أن نقدم وصفاً مبسطاً للمنطقة التي مرت بها تلك الحملة التحسة. فعلي الجنوب من خط عرض ١٣ درجة تبدأ السهوب المقفرة في إفساح المجال للمزيد من الأراضي المتماسكة والطينية. وهناك على طول الحدود الجنوبية لكردفان ثلاثة سلاسل جبلية ضخمة تسمى من الشرق للغرب جبال تقلي تم جبل الداير ثم جبال النوبة. وتشكل مياه الفيضان شمال تلك الجبال النهر الوحيد، أو ما يشبه النهر, في كردفان. إذ أن خور أبو حبال بجري أثناء موسم الأمطار, من يونيه حتى سبتمبر, لمسافة تصل إلى، ١٩ ميلاً نحو الشرق إلى أن يتلاشى في الأراضي الرملية التي تمتصه. لكنه يقال أنه في مواسم الأمطار الغزيرة فأنه يستمر حتى يصب في النيل. وخلال مجراه فأنه يكون ثلاثة برك ضحلة على مسافات من بعضها البعض تبلغ حوالي ثلاثين ميلاً. وهي من الشرق إلى الغرب: بركة شركيلا ومساحتها حوالي ، ٢٩٠ فدان، وبركة الرهد, التي بحوارها مدينة صغيرة والتي نقترن فيها سيول كاشقيل بأبي حبل, وتبلغ مساحتها حوالي ، ٢٠٠ فداناً. وقد يحتفظ الرحة، والتي فيها مدينة صغيرة أيضاً ومحطة عسكرية، ومساحتها حوالي ، ٢٠٠ فداناً. وقد يحتفظ الرحة أحياناً بمياهه طوال السنة لكن باقي البرك تجف ومن ثم لابد من حفر آبار لأعماق ستة أو سبعة أقدام فيها للحصول على المياه. هذا وتحفر تلك الآبار عادة في مجرى السيول ابتداء من أكتوبر وحتى موسم الأمطار التالي.

وتسكن في السلاسل الجبلية أقوام من الزنوج يمتهنون حرفة الحدادة وقد كاتت مقاومتهم الصلبة في معاقلهم المنيعة مصدر إزعاج وخطر دائم على المهدي. وقد مكثت قوات العسرب لعسدة شهور من الحصار غير المجدي في سفوح تلك الجبال والتي كانت مأوى أيضاً لكل الذين يقساومون إرادة المهدي. وقد هزم الملك أدم, ملك تقلي, محمد أحمد أكثر من مرة. كما تحدي الملك كمبو بجبل الداير, حتى النهاية, محاولات أبو عنجة اليائسة للهجوم عليه.

تبعد الرهد بحوالي ثلاثين ميلاً عن ملبس وبينهما طريق لامياه فيه يمر خلاله العرب فقط ولكن لا تمر به القوات العسكرية. وملبس هذه تبعد عن الأبيض بعشرة أميال, وهي بدايسة المنساطق المستقرة. وهناك طريقان معروفان من الرهد وحني الأبيض. أولهما يسير غرباً بطول مجرى سيول كاشقيل ومنها يمتد لمسافة ثمانية وعشرين ميلاً عابراً عدة قرى حتى يصل إلى الأبيض. أما الشاتي فهو يمر عبر مناطق قاحلة عديمة المياه تقريباً لنحو أربعة وثلاثين ميلاً حتى البركة. وبينما تقع قرية على بعد ستة عشر ميلاً من الرهد نجد أن البركة تقع جنوب معبر كاشقيل لثمانية عشر ميلاً.

وقد كان في نية هكس باشا أن يتحرك مباشرة من الدويم إلى بارا بالطريق الشمالي, وهي مسافة ١٣٦ ميلاً, ومن هناك يتجه نحو الأبيض. وفي أثناء الطريق ينشي نقاطاً عسكرية يتم إمدادها من مستودعات الدويم. لكنه غير رأيه بعد إلحاح علاء الدين باشا بأن الطريق الجنوبي وأفر المياه, وهو طريق غير مباشر يمر بخور أبو حبل, وهي مسافة ٢٥٠ ميلاً. من ثم قرر هكس الزحف خلال الطريق الجنوبي وخاصة لما أكده علاء الدين باشا بأنهم سيجدون الماء بين الدويم ونورا بي على مسافة ما بين ثمانين إلى تسعين ميلاً. وهذه المعلومة لم يكن يعرفها هكس باشا.

ثم تحركت طليعة من الجيش مكونة من الفوج الرابع بقيادة رجب بك, وسرية من خيالــة الباشبوزوق تحت السنجك يحي أغا, مع بعض المدفعية, من الدويم واحتلت آبار شات, على مسافة سنة عشر ميلاً منها, وذلك في الرابع والعشرين من سبتمبر. ثم تقدم باقي الجيش على أثرهم، وبعد إقامة بشات لثلاثة أيام تقدموا بطريق جنوبي غربي نحو زريقة واستراحوا فيها لخمسة أيام.

وبدأ خلاف الآن بين هكس باشا وعلاء الدين باشا. فقد أراد الأخير إلغاء فكرة إقامة سلسلة النقاط التي كان متفقاً عليها. لكن هكس, لأسباب واضحة, لم يوافق على هذا السرأي. شم شرعوا في سؤال المرشدين, وعددهم خمسة عشر, أهمهم كانوا:

أحمد أبو أصبع أحمد أبو كشوة حاكم المحسي ومحمد البقاري

سألوا كلاً منهم على حدة عن الطرق التي فيها أفضل المياه.

وكان الأدلاء المحس قد أكدوا لهم في الدويم بأنهم سيقودون الجيش حتى سراكنة وأنهم لن يعانوا أي نقص في المياه أثناء الطريق. أما البقارة فقد ضمنوا لهم باقي الطريق من سراكنة وحتى الأبيض. وعندما سنل الأدلاء المحس وشدد في إستجوابهم, أعترفوا بأن المياه لن تكون كافية حتى سراكنة وبالتالي تم حبسهم. وتطوع دليل يسمى أحمد أبو دومة للذهاب بنفسه حتى سراكنة ليسرى الوضع بنفسه. تم منحه الإذن بذلك فذهب ليعود في اليوم التالي ومعه عينة من المياه إلا أنه لم يقل بأنها قد تكفي أو لا تكفي كل القوات. لذا تحرك هكس بنصف القوة إلى آبار دريفيسة. وبعد أن تأكد من أن هناك مياها كافية أرسل لإحضار بقية الجيش. وقد قام حامل هذه الرسالة, البلك باش محمد أغا, بالفرار بعد توصيل رسالته. أما الرجال الخمسة الذين صحبوه فأنهم إتهموا, بعد أن عادوا, بالتواطؤ مع محمد أغا وأمر علاء الدين بحبسهم.

وكتب هكس باشا, عندما كان بالقرب من هذه المحطة, وعلى بعد ثمانية وعشرين ميلاً من سراكنة, قائلاً:

"وصل الجيش حتى مسافة ثمانية وعشرين ميلاً من سراكنة, والتي تبعد بأثنين وعشرين ميلاً من نورابي. وكنا نرتوي من الحفاتر والبرك التي خلفتها مياه الأمطار والتي وجدناها متوفرة لحسن الحظ. وقد تأكدنا عن طريق الطلائع من وجود الماء حتى سراكنة. أما المعلومات التي جاء بها الأدلاء فكانت غامضة. إنني لا آسف إلا لإلغاء فكرة أقامة محطات عسكرية وخطوط اتصال معقاعدتنا بالدويم. فقد أكد لي الحاكم العام بأن العرب سيحتلون المواقع, التي يخليها الجيش عند تقدمه، بقوات تكفي لمنع أي إمدادات من الوصول إلينا. وبالنسبة لمياه الحفائر والبرك، وهي المصدر الوحيد للمياه, فأتها ستجف ومن الصعب الحصول على مياه أخرى بحفر الآبار. كما أنه ليس لي علم بخصوص وجود مياه بين سراكنة ونورابي ولا أي معلومات يعتمد عليها. وهذا ما يسبب لي علم بخصوص وجود مياه بين سراكنة ونورابي ولا أي معلومات يعتمد عليها. وهذا ما يسبب لي قلقاً كبيراً. وكنت أتوقع أن يكون العدو قد أحتل سراكنة, لكن استكشافاتنا التي قمنا بها اليوم أكدت

خلو المكان منهم فقد غادرها العرب هذا الصباح. وفيما يختص بالحالة الصحية للجنود فأنها جيدة عموماً لحسن الحظ لأنه ليس بحوزتنا مركبات خاصة بالمرضى. أما الحرارة فشديدة الوطاة.

ويقول في رسالته العاجلة. وهي آخر رسالة تستلم منه، والمؤرخة بتساريخ ٣ أكتسوير . وكان قد كتبها من مصكره بالقرب من سراكاتة الآتي:

كنت قد قررت عند مغادرتي للدويم, على النيل الأبيض، للتحرك عن طريق خور النيل إلى ملبس والأبيض، أن تكون لي خطوط إمداد في نقاط عسكرية مؤمنة بقوة مائتين جندي لكسل منها وبعد تحصينها بقوة وذلك في الأماكن التالية:"

| المسافة بالأميال | النقطة | المسافة بالأميال | النقطة  |  |
|------------------|--------|------------------|---------|--|
| YA               | عبلي   | 17               | شك      |  |
| **               | بلياب  | 17               | زريقة   |  |
| 14               | ام شیخ | 77               | مىراكنة |  |
| 1 £              | الرهد  | 17               | نورابي  |  |
| ١٤               | كاشقيل | 71               | عجيلة   |  |
| 70               | مئيس   | 77               | جوهان   |  |

وقد تم إخطاري بأنه يمكن الحصول على الماء في كل تلك النقاط. وهناك كميات كبيرة من الخبز الجاف ستصل إلى الدويم. ولأننا لا نستطيع ترك أي جمل وراءنا بالقاعدة فقد أمسرت بشسراء الف جمل وإرسالها للدويم. ولدى سعادة علاء الدين باشا ٣٠٠ جمل بسالخرطوم وأصدر أوامسره بشراء السبعمائة الأخرى وإرسالها على وجه السرعة للدويم. وسيتم ترحيل الخبسز, مسع السنخيرة والمخزونات الأخرى، إلى الجبهة من نقطة لأخرى. وسيتم إتشاء مستودع بكل نقطة حتسى إذا مساأصابتنا نكسة فسيكون طريق الاتسحاب مؤمناً لنا وستتحول القوات المتراجعة نحو تلك النقاط حيث سنجد فيها ما يكفي من إمدادات الطعام والذخائر والمياه.

تحركنا نحو شأت وأقمنا أول محطة عسكرية ومستودع فيها. وقبل أن نصل إلى زريقة أخبرني حاكم عام السودان بأنه لا يمكن توقع وصول أي إمدادات من الدويم إلينا لأن الجنود السذين سنتركهم في المحطة لن يحرسوا القوافل, بل سيكونون في الواقع في خوف شديد من القيام بسنلك. وبالتالي, ولكي نضمن وصول الإمدادات والتعيينات لنا فأتنا نحتاج لجيش يتحرك لحماية كل قافلسة. ورغم أن العرب غير متواجدين في خط سبرنا إلا أنهم سيعودون بعد مغادرتنا لأي موقع وسسيكون عددهم كبيراً وبالتالي لن يتمكن جنودنا بالنقاط من إرسال الإمدادات لأنهم لا يعتبرون أنفسهم أقوياء بما فيه الكفاية حيث سيكون الوضع خطيراً ولا أعتقد بأنهم سيواجهون تلك المخاطر.

وقد طلب منى الحاكم العام أن أترك فكرة إقامة تلك النقاط وأن ألغي فكرة خطوط الإمدادات وخطوط الإنسحاب وأن نتقدم بالجيش كله دفعة واحدة ومعنا مؤونة خمسين يوماً من الطعام, مع أن العرب يقتربون من مؤخرتنا ويكادون أن يطبقوا عليها. وأنا بالطبع شيد الكراهية لهذا الرأي. ولكن, وإذا ما أكد لي سعادته وجهة نظره, وهي أن النقاط لن يتم تزويدها بالإمدادات من الدويم، وأن التعيينات لن تمر من خلال تلك النقاط, فأنني إذا ما قمت بإقامتها ووضع الجنود بها فلن أحصل على شئ سوى إضعاف قواتي المقاتلة وبدون إحراز أي تقدم. من هنا فقد عقدت مجلساً للتشاور وأوضحنا فيه مختلف وجهات النظر وطلبت من المشاركين أن يسجلوا آراءهم كتابة.

توقيع

الجنرال و.هكس

### والتالي هو آراء الضباط المشاركين في المجلس:

'أوضح سعادة علاء الدين باشا بأنه يشعر بأنه مقتنع بأن العرب سيتجمعون باعداد معتبرة على الطريق الذي سيخليه الجيش عند مواصئة تحركه لدرجة أن الحاميات بتلك النقساط لسن تقسوم بترحيل أي مواد أو إمدادات, وأننا لا نستطيع الاعتماد إطلاقاً على الدويم للحصول عليها، وأن النقاط لن تكون سوي مصدر للضعف لنا حيث سنترك بها ٢٥٠٠ رجل ممن نحتاج إليهم في مهمتنا. أيضاً فأن بعض النقاط ستهاجم وسيتم احتلالها ولا يمكن الاعتماد على حامياتها للصمود والحفاظ عليها وأنه لا يمكن دفع أي جندي للقيام بحراسة أي قافلة.

أما سعادة حسين باشا مظهر فقد رغب في إقامة النقاط حتى نورابي (أومنتصف الطريق للأبيض) لكن على الحكومة في هذه الحالة أن ترسل الجنود من القاهرة وأثناء ذلك على الخرطوم أن ترسل كتيبة لحراسة الإمدادات والمستودعات.

(على الهامش: ملحوظة - الوقت لا يكفي لوصول القوات من القاهرة كما أن حامية الخرطوم أضعف من أن ترسل أحداً).

أما رجب بك فقد رأى أنه، وبالرغم من وجاهة الاحتفاظ بخطوط الإتصال من وجهة النظر العسكرية, إلا أنه يرى ضرورة ترك فكرة إنشاء تلك النقاط في الظروف الحالية.

عباس بك يوافق رجب بك على رأيه، الكولونيل فاركار، رئيس هيئة الأركان, يرى أنه تحت ظروفنا هذه فيجب أن نلغى فكرة إنشاء خطوط اتصال أو نقاط عسكرية.

#### ملحوظة:

عندما تسقط الأبيض، وبالتالي تستقر الأحوال في المنطقة، فمسن المتوقسع أن نقوم بإرسال قوة صغيرة من الأبيض لتذهب من أقصر الطرق إلى شات حيث تلتقي بالقافلة القادمة من الدويم حاملة الإمدادات... الخ. وستكون المياه، بالنسبة لقوة صغيرة, سهلة الحصول عليها وذلك بفتح الآبار.

## الجنرال و. هكس:

لقد دخل قرار هجر وترك إقامة النقاط حيز التنفيذ. وما عدا بضع سطور كتبها المستر أو دونوفان، مراسل الديلي نيوز, كتبها من سانجا همقريد، التي تقع على بعد خمسة وأربعين ميلاً جنوب غرب الدويم، والتي قال فيها:

"لقد توقفنا للأياد الثلاثة الأخيرة بسبب عدم تأكدنا من وجودنا من وجود المياه أمامنا. وهنا نعتمد تماماً على البرك السطحية. وقد أكدت فرقية استكشيافية قيام بها الكولونيل فاركار أمس حتى مسافة ثلاثين ميلاً بأن البرك والحفائر لا تكفي إلا بالكياد لجيش سيزحف بسرعة نحو قرية سراكنة، التي أخليت الآن من سيكاتها, وحيث لاغ توجد سوى بضع آبار للمياه. والعدى لا يزال يتراجع وقد نظف كل المنطقة من أي أشر للبقار والماشية"

لم يتم استلام أي رسائل أخرى من أي من الأوروبيين الذين رافقوا هذه الحملة المشئومة والتي أبيدت عن بكرة أبيها بعد حين.

ولقد ظهرت، من آن لآخر، عديد من الروايات لكن ربما كان أكثرها مصداقية ما جاء بسه محمد نور البارودي, والذي سنعطي فكرة موجزة عن سيرة حياته. فلقد رافق هذا الشخص المرحوم غردون، عند أول قدومه للسودان, كطباخ. وتجول معه خلال المديريات الاستوائية حتى يوغندا والحبشة وغيرها. ثم عمل على التوالي مع الحكام الذين تعاقبوا على الحكمدارية بعد غردون. شم عمل أخيراً كطباخ للجنرال هكس باشا ورافقه في حملته الأخيرة وحتى معركة شيكان وقد أصابته رصاصة في جسمه وضربة سيف خلال يده أثناء المعركة. وعندما جرجروه من الأجمة التي سقط فيها، وقد ظنوا أنه قد مات, شاهد بعض العرب ينهبون مخازن الأدوية ومنعهم من أكل بعض المراهم والتي غطي جراحه بها. ورغم إعلامه بأنه مجرد طباخ آلا أن أولئك الذين اعتادوا على قيام النساء بالطبخ لم يصدقوه. قادوه إلى المثول أمام ود النجومي ومن ثم رافقه لخمسة سنوات كان يعمل فيها بليم من محدقوه. وقد أيام من موقعة توشكي في أغسطس ١٨٨٩ هرب من المعسكر وتوجه بلي محسكر الجنرال قرنفل وقدم مساهمات ملموسة لقسم المخابرات. وقد تأكدت إفاداته التي قدمها من شهادات عدد من الأمراء الذين إشتركوا في معركة شبكان، والذين قدموا أيضاً معلومات عن محركات العدو خلال توجه هكس باشا نحو كردفان والتي أدمجناها في الوصف التالي، مسن محطة تحركات العدو خلال توجه هكس باشا نحو كردفان والتي أدمجناها في الوصف التالي، مسن محطة دريفيسة, والتي منها جاءت آخر الأخبار الحقيقية:

توجه الدليل أحمد أبو دومة إلى المحطة التالية، ومعه خمسة وعشرين فارساً، ليتأكد من وجود ما يكفي من المياه. وعاد الفرسان بعد بضع ساعات وأبلغوا بأن الدليل قد ترك بندقيته سهوا أمام الحفيرة ثم عاد للبحث عنها. انتظروه لبعض الوقت لكنه لم يظهر وبالتالي تحرك الجيش نحو المحطة الثالية وعند وصولهم وجدوا الدليل تحت شجرة وقد بترت يديه. وأفاد بأنه قد هوجم من قبل بعض الثوار, عند ابتعاده عن الفرسان، والذين قاموا بقطع يديه. استراح الجيش هنا ليومين. وفي السابع من أكتوبر عاودنا التحرك نحو النقطة التالية، نورابي أو ساتجاها مفريد، وكان يقودنا الأدلاء

المحس والذين كانوا راسفين في القيود حتى لا يفروا. وفي العاشر من الشهر استؤنف الزحف صوب المحطة السادسة (قليبن حار) وهنا تم القبض على احدى نساء البقارة والتي أخبرت بأن البلك باشسي الذي هرب من الجيش في زريقة قد أتضم إلى الأمير أبو قرجة، والذي كان يجوب المنطقة لتجنيد البقارة الجوامعة. وقد سلمت هذه المرآة خطابات تدعو القبائل للالتحاق بقوات الحكومة ثم أطلقوا سراحها.

وفي الحادي عشر من أكتوبر توجه الجيش نحو عجيلة. وأثناء الطريق أمسك الثوار بثلاثة من الجمال التي كانت وراء الجيش وقتل قائد الجمل ومن ثم تأكد لأول مرة بأن مجموعة من الشوار تتابع تحرك الجيش وتسير على أثره. وهنا تم هجوم على بعض رجال قناوي بك\*, الذين كاتوا يجمعون الحطب وقتل منهم رجلان. فقام هكس باشا بانتداب ألف جندي مع ثلاثة مدافع لمواجهتهم لكن الثوار تراجعوا عندما شاهدوهم. في تلك الليلة أمطرت السماء بغزارة وسمعنا صوت رصاص بالقرب منا. أصاب الرعب كل الجيش وشرع في إطلاق النار لمدة نصف ساعة بدون أن نشاهد أي شئ.

وفي الرابع عشر من أكتوبر وصل الجيش إلى شركيلا والتقينا هناك برجل تظاهر بأنه أبكم وأصم ولذا تم إطلاق النار عليه بواسطة جنود الطليعة الذين أسروه, بعد أن لم يدلي إليهم بأي شئ. غضب هكس باشا جداً لهذه العملية وأمر بأن يتم إحضار كل الأمرى في المستقبل أمامه.

وفي اليوم التالي، وأثناء توجهنا نحو جوهان حدث إشتباك بين الفرسان غير النظاميين في ميسرة الجيش من الخلف وبين مجموعة من العدو. وقد نجح العرب في أسر ثمانية عشر حصاناً. وعندما تم تدعيم القوة أرغم العرب على الفرار وتم استعادة حصانين من التي سئبت. وهنا ثار الخلاف مرة أخرى بين هكس باشا وعلاء الدين باشا حول وضع الجنود غير النظاميين، فقد أراد هكس إبقائهم داخل المربع، فقد كانوا غير موثوق بهم. أما علاء الدين فقد كان قد أبقاهم على الأجنحة بدون أمر من هكس باشا. وأخيراً تم الاتفاق على أن يكونوا بالقرب من المربع ولكن ليس بداخله.

ومكث الجيش هنا ليومين وتحرك في السابع عشر ثم عند حلول الليل بات في الصحراء وتقدم صبيحة اليوم التالي صوب عبلي. ومن هذا المكان غادرنا أثنان من الشيوخ اللذان رافقاتا من الخرطوم, وكاتا من أيناء هذه المنطقة، لحشد بعض رجال قبيلتهم لدعمنا ووعدا بأن يقابلا الجيش ثاتية عند الرهد ومعهم من جمعوه من الرجال.

وكان الدليل كوة منتمياً لقبيلة أولئك الشيوخ. وفي اليوم التالي تحركنا نحو البلياب ومررنا خلال غاية واسعة. لكن الدليل ضل الطريق لذا أقمنا معسكرنا فوق أحد التلال ثم وصلنا البلياب صباح اليوم التالي. ثم تقدمنا نحو أم شيخ والتي بها خور كبير. وقد شاهدنا على الجانب الآخر من الخور فرقة من جنود العدو معسكرة فيه وتبادلنا معهم إطلاق النار ثم رميناهم بالصواريخ.

وفي العشرين توجهنا نحو بركة الرهد. وعندما غادر أخرنا المصكر شاهدنا جنود العدو يدخلونه. أطلقنا عليهم قذيفة من أحد مدافعنا ثم استأنفنا السير ووصلنا عند الظهر إلى الرهد. أقمنا زريبة كبيرة وحفرنا خندفاً حولها ودخل كل الجيش في الزريبة. وفي ذلك اليوم كان خادم لأحد

<sup>\*</sup> قناوي بك هو أحد قطاع الطرق، ومن تجار الرقيق، والذي كان قد صاعد جسي كثيراً من قبل. وقد رافق حملة هكس باشا مع خمسين من رجاله. وقد كان في نية الحاكم العام تعيينه منيراً لبحر الغزال بعد أعادة إحتلال الأبيض.

الضباط الأوروبيين, يسمى كلونز ـ \* يجمع الحطب من خارج الزريبة فأسرته طلاع قسوات العدد. وسمعت فيما بعد بأنه أرسل للأبيض وأصبح من المهدويين وتم تغيير اممه لمصطفى.

وظن هكس باشا بأنهم قد ضلوا الطريق فقام بإرسال مجاميع من الخيالة إلى كافة الاتجاهات ولكن بدون أي نجاح. مكثنا بالرهد لسنة أيام. وكنا في اليوم الخامس قد شاهدنا مجموعة من العرب، على الجانب المقابل للبركة, يلوحون بأعلام بيضاء. وظن علاء الدين باشا باتهم قد يكونون الرجال الذين وعد الشيخان بإحضارهم كما اتفق من قبل. لذا قام بربط منديل على طرف عصا. لكن العرب لم يلتفتوا إليه، بل أخذوا بعض الماء من البركة وذهبوا بعيدا. أرسل هكس باشا وراءهم فصيلة من خمسين فارساً ولكنهم, بعد برهة قصيرة، شاهدوا عدداً كبيراً من رجال العدو متصكرين تحت ظلال الأشجار".

لكننا سنرجع للحظة لخطط وتحركات المهدي: وهنا سنجد أن ما أورده كبير الكتبة (الباشكاتب) حسن أفندي حبشي مثير للاهتمام لأنه مطابق تماماً لما ذكره البارودي في التقرير السابق. فقد أرغم حسن حبشي, وهو موظف حكومي في الأبيض قبل سقوطها, على الانضمام للثوار بعد سقوط المدينة وأصبح كبيراً لكتبة الأمير عبد الحليم واستمر في خدمته حتى أغسطس ١٨٨٩، وقبل بضعة أيام من معركة توشكي فر هارباً وقدم معلومات هامة للجنسرال قرنفل عن قدة ود النجومي وتحركات جيشه وأثبت أنه ذو فائدة عظيمة خلال العمليات الأخيرة على النيل.

فلقد ذكر بأن محمد أحمد, عند ما سمع بتحرك جيش هكس باشا من الخرطوم، قد قام بإرسال جواسيس لمراقبة تحركات الجيش الزاحف نحوه. وعندما علم بقدومه إلى الدويم، وأنه بنتوي التقسدم نحو الأبيض فقد قام بإرسال قوة من ٥٠٠٠ رجل بقيادة الأمير عبد الحليم والأمير أبو قرجة للمتابعة النصيقة لمؤخرة الجيش المصري وثردم الآبار عقب مرورهم حتى يجعلوا من إتسحابهم شيئاً مستحيلاً. وقد صحب حسن حبشي قوات عبد الحليم والتي شاهدت جيش هكس باشا لأول مرة بالقرب من أبو قوي في بلاد البقارة الجوامعة عندما كاتوا يجمعون الرجال من القبائل لتدعيم قواتهم. ومن هنا قلم ألامير) عبد الحليم بإرسال حسن حبشي للأبيض لامين المهدي إن كان عليه أن يهاجم الجيش. الأمير) عبد الحليم بأن لا يقوم بأي هجوم مهما كانت الأسباب، وإنما عليه متابعة الجيش حتى الرهد حيث سيتسلم هناك تعليمات واضحة وشاملة (بما عليه القيام به). لكن حبشي لم يكن من حصل المدارة بقي في الأبيض. وفي تلك الأثناء كان أبو قرجة قد تمكن من جمع عدة آلاف من البقارة الجوامعة بقيادة شيخهم عساكر أبو كلام\* وقام، بصحبة عبد الحليم، بمتابعة جيش هكس باشا حتى الرهد، وكاتوا يحتلون المعمكرات التي يخليها الجيش (أثناء تحركه غرباً).

وعندما وصل عبد الحليم للرهد ركب في الحال للأبيض وأخبر المهدي بنفسه عن مدى قوة الجيش المصري والتحركات المحتملة له. وعندما تسلم محمد أحمد هذا التقرير قام بإرسال كل

<sup>\*</sup> أدولف كلوتز, كان رقيباً سابقاً بالجيش البروسي ومن بعدها أصبح خادماً للميجر سكندورف.

<sup>\*</sup> خلط ونجت بين الجوامعة بوسط كردفان (جماعة المنا إسماعيل) وبين قبيلة الجمع القريبة من النيل الأبيض نسبياً والتي كان يقودها عساكر أبو كلام (المعرب).

رجاله المحاربين نحو الرهد للانضمام لقوات عبد الحليم، وقابلوا أثناء الطريق الأمير عبد الحليم راجعاً من علوبة. وعندما إتضموا له بلغ مجموع القوات حوالي أربعين ألف ثائر, وقد عسكروا في غابة شيكان التي تبعد بحوالي ثمانية وعشرين ميلاً إلى الشمال الغربي من علوبة. وهنا مكثوا في إتنظار قدوم الجيش المصري. أما الخدم والأتباع والنساء والأطفال، الذين جاءوا مع العرب من الأبيض، فقد توجهوا نحو البركة.

"وفي تلك الأثناء (تستمر في إفادة البارودي)، وبعد توقف لستة أيام في الرهد، تقدمنا في السادس والعشرين من أكتوير نحو الجانب الغربي للبركة، حيث شوهد العرب وهم يأخذون المساء، وعندما نظرنا خلفنا نحو معسكرنا السابق وجدنا أن العدو قد احتله من قبل. فتحنسا علسيهم النسار وتراجع العرب مرة أخرى. وفي اليوم التالي (٢٧) سرنا لمسافة قصيرة, حوالي خمسة أميال, أما في الثامن والعشرين فقد صدرت الأوامر بالتوقف في مكان يبعد ثمانية أميال من علوبة.

وفي تلك الليلة وجد أحد التجار الأغنياء, ويدعي عبد الرحمن أبو النجا يكتب خطاباً لوالده، الذي كان يعرف أنه مع الثوار، يسأله النصح إن كان له أن يهجر الجيش. وعندما إكتشف هكس هذا الأمر استدعي مجلساً للضباط حيث تقرر نزع سلاح كل المدنيين المرافقين للقوة. وكان من بين النين (نزع سلاحهم) قتاوي بك وحمد بك التلب وبساطي بك ودكتور جورجس بك ومحمد بسك أحمداني (المدير السابق للخرطوم).

ومن هذه المحطة تم إرسال الدليل، شيخ محمد، وهو أحد مواطني جبل الداير، بصحبة خادمه الأسود كوة، إلى الأبيض ليحاول الكشف عن مدى قوة جيش العدو هناك. وصحبيحة البوم التالي (٢٩/١) وصل الجيش إلى علوية. كانت القرية مهجورة لكن المياه بها متوفرة يغرارة. وتقرر أن يبقى الجيش بها حتى حضور الجواسيس وعودتهم لهم. وقد شوهدت قوة كبيرة من الجيش لطرد الأشجار على مسافة غير بعيدة وسرعان ما تم بناء زريبة, بينما أرسلت قوة كبيرة من الجيش لطرد العرب. وقد نجحوا في طردهم ولم يشاهدوا مرة أخرى لمدة خمسة أيام. وتم إرسال دليلين أحدهما كنزي والآخر بقاري باتجاه البركة لمعرفة قوة العدو هناك. وفي اليوم الرابع من مكوثنا بعلوبة عاد الخادم الأسود, الذي كان قد ذهب مع سيده للأبيض, حاملاً الرسالة التالية من المهدي إلى هكس وعلاء الدين وآخرين, مع بضع آلاف من قطع صغيرة من الورق كتب عليها اسم المهدي مع حث الجميع لإتباع الدين الصحيح. وقد وجه الدليل لتوزيع هذه المنشورات حول المصمكر لكن علاء الدين باشا قام بجمعها وحرقها.

وجاء الخطاب إلى هكس ولآخرين كما يلي: °

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبعد, فمن عبد ربسه الفقير المعتصم بمولاه محمد المهدي بن السيد عبد الله إلى من يسمع من أهل الجردة ممن له عقل.

<sup>\*</sup> يقول الدكتور أبو سليم (الآثار – الجزء الأول صفحة ٤٠٤) في الواقع أن المهدي لم يكتب إلا خطاب معنون(لأهل الجردة ممن له عقل) وأنه لم يكتب لهكس مباشرة بل عنون بعض نمنخ هذا المنشور – كما يحسب – لهكس وكبار أعواته ووجه بقية النسخ للعموم (المعرب)\*

فأنه لا يخفي على ذي عقل أن الأمر بيد الله ولا يشركه في ذلك بنادق ولا مسدافع ولا صواريخ. ولا عصمة لأحد إلا من عصمه الله.

فإذا فهمتم ذلك فاعلموا أن الله واحد فلا تغتروا بأسلحتكم ولا بجنودكم التي تريدون أن تقاتلوا بها جنود الله, فأته لا قوة لشئ دون الله. وإن قلتم أن مهديتنا مكذوبة فاعلموا أن التكذيب إنما يصدر ممن يحب الدنيا ويخاف المخلوق\*\*ويستعجز قدرة الله. فإذا فهمتم ذلك فلا تغريكم أقوال علمائكم. فأن الترك الذين قتلتهم شكوا للحق عز وجل وقالوا: يا إلهنا ويا مولانا, إن الإمام المهدي قتلنا من غير إنذار "فأقول أنذرتهم بارب فلم يسمعوا. وحضر على ذلك شاهداً سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وقال لهم: الإمام المهدي أنذركم فلم تسمعوا له وسمعتم قول علمائكم فذنبكم عليكم. فأقبلوا على بعضهم بعضاً يتلاومون. فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدي\*\* بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمن. فإن كان لكم نور تؤمنون بالله ورسوله والدار الآخرة وتصدقون لمهديتنا وتخرجوا إلينا مسلمين. ومن سلم يسلم وإن أبيتم إلا الجحور والاغترار بالمداقع والبارود فأنتم مقتولون كما أخبر سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وأسوتكم ما سبقكم من الجنود والسلام.

وقد ذكر الدليل بأن شيخ محمد قد قتل بأمر من المهدي، والذي كان قد أرسل قواته للبركة وبعدها سار على أثرهم.

وبعد وقت قصير رجع بقية الأدلاء المرشدين وأكدوا تلك الأنباء.

وقد كانت نيتهم الأصلية هي الزحف نحو الأبيض عن طريق البركة لكنهم لما علموا بأن المهدي موجود بالبركة مع قوة ضخمة من أتباعه، تشاور هكس مع علاء الدين إن كان من الأفضل العودة إلى الرهد ومن ثم التحرك نحو الأبيض عن طريق وادي كاشقيل ومنها إلى ملبس.

تم استدعاء المرشدين الأدلاء. وقد نصحهم كوة, والذي أظهر معرفة جيدة بالطرق المختلفة, بأنه بدلاً عن الرجوع إلى الرهد فأن عليهم الاندفاع مباشرة نحو كاشقيل ومنها للأبيض بعد حمل مؤونة يومين من مياه علوبة. لكن بقية الأدلاء, الذين تأثروا بأفكار قناوي بك والنين كاتوا على جهل كبير, فقد أشاروا بأن ينقسم الجيش إلى ضمين. يتوجه قسم منه حسبما أشاركوة بينما يعود الآخر إلى الرهد ومنها إلى هدفه عن طريق ملبس. وقد كان علاء الدين باشا مؤيداً لهذا الاقتراح لكن هكس باشا صمم بقوة على عدم تقسيم الجيش. وبعد نقاش طويل تقرر العمل باقتراحات كوة\* وبالتالي وفي صبيحة السبت الثالث من نوفمبر تقدم الجيش من علوبة باتجاه كاشقيل وبعد مسيرة عشرة أميال خلال غابة كثيفة توقف وتم إقامة زريبة. وبمجرد حلول الليل قام العدو باطلاق معض النيران بعدها صدرت الأوامر بإطفاء كل الأتوار. وفي اليوم التالي (الأحد) امستؤنف الزحيف

<sup>°°</sup> جاء في ونجت (ويخاف (الخالق.) وقد صحعناه (المغرب).

<sup>&</sup>quot;" استبدل ونجت عبارة (صددناكم عن الهدي، وهي آية فرءانية، بجمئة (صددناكم عن المهدي) وقد صححنا العبارة من المأثورات، الجزء الأول صفحة ١٠٠٠ (المعرب).

<sup>\*</sup> كان كوة من عرب قبيلة الغديات، والتي اتضم معظمها للمهدي. لذا فأن من المحتمل جداً أن تكون نصائحه تلك ناجمة عن خيانته وبنية إلقاء الجيش في فبضة المهدي. وقد هرب بالفعل فور بدء معركة شيكان والضم لقوات الثوار.

باتجاه غابة شيكان. وقبل مرور ساعة قام العرب فجأة بالهجوم على المربع من الخلف. في ذلك الوقت كان بالمؤخرة الكتيبة رقم ١٤ أما الكتيبة الأولى فكاتت في مقدمة المربع والكتيبة الثانية والثالثة كاتنا على اليمين واليسار. أما كل المخزونات والذخائر فقد احتفظ بها في وسط المربع. تمكن فلة من العرب من اختراق المربع لكن الكتيبة الأولى استدارت لنجدة الكتيبة الرابعة ونجحت في طردهم تاركين أربعه منهم فتلى بداخل المربع ومن بينهم فوزي أفندي, كاتب المهدي, والذي كان من قبل موظفاً حكومياً بالأبيض، وقد تم التعرف عليه. وقد قتل من الجيش رجب بك قائد الكتيبة الرابعة وبعضاً من جنوده مثلما قتل عدد من الجمال. لكن الأخطر من ذلك هو أن كثيراً من الجمال التي تحمل قرب المياه قد سقطت خارج المربع وقد منعت نيران العدو الحامية أي محاولة لاستنقاذ قرب المياه واستعادتها.

وقد توقف الجيش الآن في مكانه, وطبقاً للمرشدين فأن شيكان كانت على مسافة ميلين فقط عنهم. تم إنشاء زريبة وأتضح الآن أن للعدو قوات ضخمة من حولهم.

تجمع كل التجار في خيمة علاء الدين باشا وسألوه عما ينوي القيام به بعد هذا. قام علاء الدين بإرسالها إلى هكس والذي أعادهم بدوره إلى علاء الدين. لكنهم بدلاً عن رجوعهم إليه رفعوا أصواتهم متذمرين من سوء المعاملة التي يجدونها وقالو أنهم بصراحة قد أحضروا هنا ليقتلوا.

أثناء ذلك استمر العدو في إطلاق نيرانه نحو الزريبة متستراً بالأشجار. وهنا جرح الدكتور جيورجس في بدنه ومات بعد نصف ساعة.

استدعى هكس باشا كل قادته من الضباط والتجار وغيرهم لمناقشة الوضع. وسألهم إن كان لديهم أي مقترحات. لكن أحداً منهم لم يتفوه بكلمة. ثم سأل قناوي بك عما تبقى من النخيرة وأتضح أن كل رجل سيكون لديه ٢٤٠ طلقة. لكنه قال بأن هذه الكمية غير كافية حيث عليهم شق طريقهم بالقوة نحو الأبيض, على بعد ثلاثين ميلاً. وعندما ممع التجار بهذا إضطربوا وإقترح بعضهم الوصول إلسى كاشقيل بالقوة, بينما توسل البعض الآخر بأنه يمكن التراجع والانسحاب إلى علوية. إضطر هكس باشا لإنهاء الإجتماع وطلب منهم التفكير في الأمر وأن يعودوا في المساء لإخطاره بما يتفقون عليه. رجع التجار إلى خيمة قناوى بك. وبناء على نصيحته قرروا أن يحاولوا الإستيلاء على بعض الأسلحة التي كاتت قد أخذت منهم وأنهم، تحت قيادة قناوى بك, سيخرجون من الزربية متسالين ايعودوا من حيث أتوا. تم تنفيذ هذا القرار صبيحة اليوم التالي. لكن أحد التجار المدعو بساطى بك كان قد حذر علاء الدين باشا قبلها بما سيقومون به. وعندما وصل الخبر لمسامع هكس باشا قام بإرسال أحد ضباط أركاته الإنجليز لإرجاعهم. وقد نجح الأخير في إرجاع قناوي بك لكن بقية رجاله, وعددهم خمسين رجلاً، رفضوا الرجوع\* قرر هكس باشا أن يعاود الزحف. وفي العاشرة من صباح الإثنين الخامس من نوفمبر خرجت القوات من الزريبة وشكلت ثلاثة مربعات كالمثلث. كان كل مربع يضع نخاتره وجماله وأحماله في الوسط. وقاد هكس باشا مع رجال أركاته الطريق ومن ورائه أربعة مدافع وبعدهم المربع الأول والذي يدعمه من اليمين ومن الشمال المربعين الآخرين. وكان كل منهم يبعد عن الآخر بثلاثماتة ياردة. قاد علاء الدين باشا المربع الأيمن وقاد سليم بك المربع الأيسر. وكاتت الفرسان تحمى الأجناب كما أن فصيلة من الخيالة كانت تحرس المؤخرة.

<sup>°</sup> ربما كان هذا الحادث هو أساس التقدير، الذي ظلوا نزمن طويل يعتقدون في صحته. بأن قسماً كبيراً مسن الجسيش قسد أنفصل عن الجسم الرئيسي وأنه قد هرب خلال المناطق الجبلية متوجهاً للجنوب.

وبهذا التشكيل تقدمت الحملة بانتظام. وبعد نصف ساعة وصلت إلى وادي شبه مفتوح تتناثر عليه هنا وهناك بعض الشجيرات. أما على الجانب الآخر فكانت هناك غابة كثيفة الأشبار مليئة بالقوات الثائرة.

ولنعد الآن قليلاً لنرى تحركات محمد أحمد. فعندما علم من جواسيسه بأن هكس قد قرر التوجه نحو كاشقيل, قام بإرسال الأمير أبو عنجة، مع معظم مقاتليه، غلى شبكان, التي تبعد بسستة أميال شمال البركة (وقد قام هذا الأمير بهجوم الرابع من نوفمبر). أما محمد أحمد, ومعه ما تبقى من قواته, ومصحوباً بالخلفاء عبد الله التعابشي وعلي ود حلو ومحمد شريف وبالأمراء يعقوب (أخو عبد الله) وآدم وود التجومي, فقد توجهوا نحو الوادي، والذي لابد أن يمر بسه الجيش, وأضعفوا أنفسهم على جاتبي الغابة بينما أختفي قليل منهم بداخل منخفض ملئ بالأشجار في ومسط السهل, والذي تشير كل الاحتمالات على أن قوات الجيش ستمر من خلاله.

تم إرسال النجومى مع قواته ليقود الهجوم بينما كلف أبو قرجه وعبد الحليم, اللهذان لسم يتوقفا أبدأ عن هرس مؤخرة الجيش التعس الحظ، بمهاجمة المؤخرة.

صار كل شئ جاهزاً. ومكث محمد أحمد, في صبر شديد، في انتظار قدوم الجيش, والسذي لاحت مقدمته في الأفق. استدعي أمراءه لتسليمهم أوامره النهائية ثم نهض من صلاته وجرد سسيفه وكبر الله مرات ثلاث وقال لهم:" عليكم ألا تخشوا شيئاً لأن النصر لنا\*".

ثم وصلت المربعات الثلاثة: وصل الأول على المنخفض الملئ بالأشجار فقفز العرب, وهم يصيحون بوحشية, نحوه. فوجئ المربع وامتلاً رعباً وسرعان ما تحطم المربع في لحظات. قامت مربعات الجناحين بإطلاق النار بجنون على العرب الذين كانوا يحاربون المصريين يداً بيد ولابد أن نارهم هذه قد قتلت عدداً من رفاقهم. وفي نفس الوقت تقريباً قام العرب بهجوم من داخل الغابة على جانبي المربعات وعلى المؤخرة. وتلي ذلك مشهد لفوضى عظيمة. فقد كانت المربعات تطلق نيرانها على بعضها البعض. على الصديق وعلى العدو. وبينما كانت أمواج العرب الهادرة المتدفقة قد أطبقت الآن تماماً على قوات الجيش وأحاطت بها (قافلة أي سبيل للنجاة أمامها). بدأت مذبحة مربعة لا يمكن وصفها وفي أقل من ربع ساعة كان كل شئ قد أنتهى.

ولما رأي هكس باشا وأركاته أنه ليس بوسعه عمل أي شئ, فقد اتخذ طريقه نحو اليسار ووصل إلى أرض مزروعة حيث أحاط به بعض فرسان البقارة. ولوقت ما إستطاع إيقافهم، فقد قاتل بيسالة حتى فرغت ذخيرة مسدسه ثم عمل بسيفه فيهم وقتل منهم عدداً من المحاربين. لقد كان هكس آخر من سقط من الأوروبيين ولازالت إحدى هجماته الشرسة التي شنها على المغيرين عليه محفوظة في ذاكرة السودانيين إلى بومنا هذا حتى أن البقارة الذين هربوا أمام هجمته الرهيبة عليهم أسماهم أفراد قبيلتهم (ببقر هكس)، أي أنه طردهم كالبقر من أمامه. لكنه سقط أخيراً بعد أن اخترقته حربة رماها عليه الخليفة شريف\* قاتل حرسه الشخصي من الفرسان ببسالة. ورغم النداءات

<sup>\*</sup> أقيم مسجد صغير علي البقعة التي ركع فيها المهدي للصلاة (المؤلف).

<sup>&</sup>quot; ساد هذا الاعتقاد حيثاً من الدهر, رغم معارضة الكثيرين له, وريما كان ذلك سبب الانتقام الدنئ من الخليفة شريف بالشكابة, بعد سنة عشر عاماً من مقتل هكس (المعرب).

المتكررة لهم بالإستسلام إلا أنهم أجابوا:" لن نستسلم أبداً، لكننا سنموت مثلما مات ضباطنا بعد أن نقتل منكم عدداً مثلهم" وسرعان ما قتلوا جميعاً.

أما علاء الدين فقد فتل أثناء محاولته اتخاذ طريقه من يمين المربع للحاق بهكس باشا.

وسقط قناوي بك وسط المربع بجاتب حصاته. وقد قيل بأنه عندما سقط مضرجاً بجراحه الممرتة تمكن من قطع عرقوب حصاته بسيفه قاتلاً: "كن يركبك أحد من بعدى أبداً".

تم تدمير كل الحملة ما عدا حوالي ٣٠٠ سقطوا جرحي. أما من الثوار فلم يقتل أكثر مسن ٥٠٠ رجل وعادت كل قواتهم. وقد إنتشت بخمر النصر، وبعد أن حملت كل ما أمكنها مسن الغنسائم والمنهوبات من كافة الأنواع, إلى مختلف مضاربها وعاد مع المهدي إلى الأبيض نحواً من ١٢٠٠٠ رجل منهم. وكان من بين الأسري عبد الرحمن باتقا وإثنين من المرشدين المحس"... انتهى.

إنتشرت أنباء إنتصار المهدي إلى كافة الأصقاع. وإذا ما كانت هناك أي شكوك من قبل, سابقة ثما وصف الآن بالمعجزة بعد إبادته لجيش كامل، فقد زالت سريعاً الآن. وعم الاعتقاد بظهور المهدي الحق كافة المناطق, من دنقلا إلى خط الاستواء, ومن البحر الأحمر إلى تخوم واداي, ولم يعد هناك شك فيه.

أما في القاهرة. التي حدثت تلك المذبحة المذهلة بعيداً جداً عنها, فلم يستوعب حكامها ما حدث أو يقتنعوا بصحته. فقد دبج الوزراء المصريون مذكرة يقولون فيها بأنه لتمكين السيطرة المصرية على السودان فأتهم يحتاجون، مؤقتاً. لإستخدام عشرة ألف من الجنود. لكن المستشارين الأوروبيين الذين معهم ملأوا أسماعهم بأخبار الحدث وصحته التامة ونصحوهم بإخلاء السودان على الفور\*

وتأييداً لما سبق سرده فأن الملخص التالي. الذي أخذ من خطاب أرسله مدير الخرطوم, مع بعض الإيضاحات، إلى الجنرال غردون, له دلالة مثيرة للإهتمام:

الملحق (ف) (من يوميات الجنرال غردون) (شخصي)

من مدير الخرطوم إلى الحاكم العام للسودان

وضع هذا التقرير حسين باشا، مدير الخرطوم، عندما كان بالقرب من علوبة في كردفان. وظل يتنقل من يد إلى يد بين الثوار حتى علمنا بوجوده. بحثنا عنه حتى تسلمنا النسخة التالية التي أنقلها لكم كما هي:

قفي يوم السبت، الثاني من محرم ١٣٠١هـ (٣ نوفمبر ١٨٨٣) إكتمل وصول مفرزات الجيش إلى ضواحي علوبة, الواقعة على القرب من رئاسة الحكومة في كردفان، بمشيئة الله.

<sup>\*</sup> لقد جاء التأبيد لما صبق نكره في المعرد المسابق عن الإبادة الكاملة للجيش المصري بقيادة هكس باشا في إفسادة الصاغ محمود عبد الله المحلاوي، والذي كان موظفاً سابقاً في مديرية بحر الغزال، والذي تم إرساله بعد سقوطها، مع لبتن بك، الله الأبيض، وبعد وصوله لها، بعد حوالي ستة أشهر من معركة شيكان، أمره المهدي بالذهاب لمكان الموقعة، بصحبة لبتن بك، ومعاينة المكان وقد جاء وصفه مطابقاً، في كافة الجوالب، مع إفادة البارودي. وقد قيل بأن لبتن بك قد رسم تخطيطاً للموقع، لكنه، ولائه مات بعد ذلك، فأن من غير المحتمل أن يكون ذلك الرسم محقوظاً حتى الآن.

وبالتفتيش عليهم (على القوات) أتضح بأنهم عانوا من العطش الشديد لأنهم لم يجدوا ما يكفي الجيش من المياه لشربه بسبب من فقدان الدليل، الذي كان معيناً للقيام بقيادتنا في الطريق الصحيح، قبل سنة أيام، وبسبب الجهل النام للأماكن التي قد توجد بها المياه.

ترتب على ذلك اضطراب شديد في المربع لدرجة وصلت الفوضى فيها أن الجنود لم يستطيعوا التعرف على فرقهم وحتى الضباط لم يعرفوا رجالهم، حتى حيوانات النقل تبعثرت – وأعني بائها تشتتت فرادي – بدون أي سيطرة عليها، من هنا أمر المسيو هكس, قائد التجريدة, الضباط والجنود للتجمع حسب النظم. لكن, ولأن أحد كبار الضباط بالحملة رفض ذلك الأمر فقد أحال الأمر لعلاء الدين باشا حتى يعيد الإنضباط والنظام بين القوات، لكن معاليه أجابه بأنه هو نفسه القائد والمسئول. وتربب على هذا التصرف ضعف وشلل عام.

التقينا ببعض القوات وقد أحيط بنا في مكان واحد وعلى حسب ما سبق أن قلته -- ولفقدان أي مياه حتى يوم الأحد, لأننا لم نجد ما يكفينا حتى ذلك الوقت -- أصبح من المستحيل النجاة من التعمير والهلاك.

ولكن: أوه! ويا حسرتاه على السلطات الحكومية والمستولين الذين هم بمنأى عن الخطر. فإذا ما شاءت إرادة الله القدير أن نموت – الموت الذي تأخر حتى الآن – قأن السبب هو من العطش وليس نشئ آخر.

أتني، كاتب هذا التقرير، أدعي حسين باشا، المدير، والموظف في إدارة الشنون المدنية بالمحكومة وأنا من أهائي مصر, من الذين تدرجوا في الرتب منذ أن كنت جندياً. وأنني أستحلفكم بالله، بأن على من يرى خطابي هذا، إن كنتم تؤمنون بالله ويرسوله, أن تجعلوا ما جاء فيه معلوماً لدي السلطات الحكومية.

فلتكن مشيئة الله, حيث لا مهرب من إرادة الله الذي يسمع ويعلم كل شئ. أطال الله عمرك.

كتب بالجمعة ١٩ / ٩ / ١٨٨٤. الساعة الثامنة و ١٢ دقيقة

# ملحق القسم الرابع (مسار حملة هكس)

عندما كان هكس يشق طريقه وسط أحراش كردفان، كان أحد أشهر تجار الرقيق محاصراً لسواكن وللحاميات المجاورة لها في طوكر وسنكات. كان هذا الرجل المشهور هو عثمان دفتة. كان من أصل تركي, فلقد جاء أسلافه من القسطنطينية قبل ٣٠٠ عام وتزاوجت أسرته مع قبيلة الهدندوة واتخذ عثمان جنسيتهم. وعاش هو وأخوه أحمد لعدة سنوات يعملون في التجارة وفي تجارة الرقيق في سواكن وكان من عادته التوغل في قلب السودان من أجل تجارته. ولكسن المعاهدة المصرية الإجليزية كانت عائقاً خطيراً لتجارة الرقيق, وفي عام ١٨٨٧ توجه عثمان إلى الخرطوم ومنها إلى كردفان حيث ألقي بثقله مع المهدي, والذي نصبه أميراً عام ١٨٨٧. من ثم أرسله المهدي إلى شرق السودان بمنشور هذا نصه:

من محمد المهدي إلى كافة أحبابه, المؤمنين بالله وكتابه أعلموا أيها الأحباب أن الخير كله في طاعة الله وفي السير على درب الذين هداهم الله......\*\*
والسعيد من اتعظ بغيره والأحمق من اتبع نفسه في هواه.......

هذا وقد أظهر الله هذا الدين.... وجعل عزه في الجهاد. فمن أخذ من حظه في زمانه كان كمن شاهده كله وشارك من مضي قبله من الغزاة. ومن تباطأ عنه في زمانه فقد شارك المتخلفين عن رسول الله في إثمهم وعارهم (وهنا وردت عدة آيات من القرآن ومن الحديث)..... فلماذا التخلف والقعود عن طاعة الملك لمعبود؟..... ألم تروا كيف انتصرت على الترك والكفار.....

أنه أمر خادق للعادة وفيه عبره لمن يعتبر...... (وهي مثل كرامات الأنبياء), مع ما عند الترك من القوة العددية والأسلحة النارية والمواقع الحصينة لكنهم لم يهزموا فقط بسل دمسروا تدميراً. وما سبب دمارهم إلا لأنني هدي من الله وقد خلفني الرسول بالمهدية وأجلسني عدة مسرات في كرسيه بحضرة الخلفاء والأقطاب\* والخضر. وأيدني الله بالملائكة المقربين\*\* وبالأولياء جميعاً من لدن آدم إلى زماننا هذا..... وفي ساعة الحرب يحضر معهم أمام جيش سيد الوجسود (ومسن ذكرت من قبل). وقد أثاني سيف النصر من حضرته وأعلمت أنه لا ينصر على معه أحد ولسو كسان الثقلين الجن والإنس. وأخبرني الرسول بأن الله قد وضع شامة على خدي الأيمن علامة على أننسي المهدي وكذلك جعل لي علامة أخرى هي راية من نور يحملها عزرائيل (ملك الموت) والذي يمشسي

النص الكامل في (الآثار)الجزء الأول برقم ١٠٩ صفحة ٣٠٩. وقد عنل مترجموا ونجت يعض العبارات وحذفوا كثيراً من الآيات والأحاديث الواردة في الأصل (المعرب).

النقط ...... تعنى ترك المؤلف سطر أو عدة سطور (المعرب).

<sup>\*</sup> بدلاً عن (الأقطاب)كتب المترجم (الأنبياء) وقد صحعناه (المعرب).

<sup>&</sup>quot; جاء في الترجمة خطأ أن الماتكة كاتوا حاضرين جلسة التنصيب (المعرب).

معي ساعة الحرب...... ويهذا قد حصل الظفر التام والفتح العام لجميع كردفان ونواحيها..... وسيعم الفتح إنشاء الله بلادكم وجميع الأرض...... ويسلمون لي ويقرون باتني على المهدي المهدي المتق فالويل لمن لا يصدق بمهديتي لأتهم سيدمرون ...... فلماذا لم تبادروا بالهجرة لتا عندما سمعتم عني وذلك نصرة للدين؟ هل خشيتم سطوة الترك وقوتهم؟ أما تعلمون بأن جيوشهم لابد أن تسقط في بدي وأن جموع الكفار مكسرة! أما تعلمون بأنني المهدي المنتظر؟ أولاً تصدفون قول البشارات التي جاءت عني؟ (ثم تلي ذلك عدة آيات من القرآن. الخ). فإذا فهمتم ما ذكرنا فأعلموا أني قد جلتكم بأمر من الله ورسوله فأطيعوا أمري. وأخبرني سيد الوجود أن من شك في مهديتي كفر بالله ورسوله. هكذا بلفظه الشريف وكررها ثلاثة مرات. وأني من نسل الرسول من جهة أبي (لأمه بأمر من الرسول. ويأمره أيضاً حضرت لكردفان وكاتبت الجهات منها كذلك ومن الجملة أنتم. فإذا بأمر من الرسول. ويأمره أيضاً حضرت لكردفان وكاتبت الجهات منها كذلك ومن الجملة أنتم. فإذا بلغكم جوابي هذا فدعوا طاعة الترك (فوراً) ولا تترددوا في هجر الأموال والأولاد. بل هاجروا ولو

وعندما وصل عثمان إلى أركويت أرسل مصطفى هدل للاستيلاء على كسلا ينما تفرغ هـو للمناطق المجاورة لسواكن.

وفي الخامس من أغسطس تم الهجوم على سنكات لكنه صد. وفي التاسع من سبتمبر هزم حاكمها توفيق بك العدو في هندوب على طريق أركويت. وفي السادس عشر من أكتــوبر هوجمــت تعزيزات مصرية, كانت في طريقها لسنكات, وفي ممر ضيق, بواسطة القبائل الثائرة وقد أبيدت المقوة بأكملها ما عدا خمسة وعشرين منهم نجوا بأنفسهم. وبهذا قطعت سنكات تماماً عن ساكن. وجعـل هذا النجاح الأخير عثمان دفئة يمتلئ بالثقة بعد أن كسب رجال القبائل لصــفه. فتـركهم بواصــلون الحصار بينما التفت هو إلى طوكر والتي حوصرت تماماً الآن. وفي الرابع من نوفمبر تم إرسال قوة واهنة العزم من سواكن, مكونة من ٥٥٠ رجلاً بقبادة محمد باشا طاهر, قائد قوات شرق السودان, واهنة العزم من شواكن. غادروا سواكن في الثامنة صباحاً وما أن مــرت مــاعة حتــى لاذوا بالفرار المهين أمام ١٥٠ من رجال عثمان دفئة, تاركين ١٤٨ من القتلى فــي الميــدان، وعــادوا لمواكن ناشرين فيها الرعب والهلم.

<sup>&</sup>quot; هي جزء من آيه (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) وليس عدة آيات (المعرب). أستبدل كلمة الشرك (بالترك) - المعرب.

<sup>·</sup> هذا ترك الم,نف عدةً. أسطر من الآيات القرءانية والنصائح والعظات (المعرب).

<sup>\*\*\*</sup> استبدل المؤلف أمر الله بأمر المهدي (المعرب).

وفي تلك الكارثة فقد الكوماندر لندوخ مونكريف حياته مثلما فقدها هكس، قبلسه بيوم ، ولنفس القضية، على بعد ١٠٠ ميل منه.

ثم تقرر الآن فتح طريق سواكن - بربر. وإذا ما كان لمصر أن يكون لها جيش أبدا فيجب أن يتم تدريب رجاله على استخدام الأسلحة ولغرس الثقة في ضباطهم فيهم وذلك قبل أن يتم إرسالهم للقتال في بلاد متوحشة من أجل أرواحهم.

ولم يكن بمقدور من جندهم السير إيفلين وود, قبل أحد عشر شهراً، القيام بمثل تلك المهمة كحملة بربر. لكن رجال الشرطة المكونة أساساً من قدامي المقاتلين, والذين يقودهم الجنرال فلاتتين بيكر باشا، صاحب النجاحات الجيدة في تركيا، كاتوا ممتلئين بالثقة تماماً.

وفي السادس والعشرين من نوفمبر قام صاحب السمو الخديوي باستعراض رجال الشرطة الذين تم أختيارهم للخدمة في سواكن. وبعد الاستعراض قام الضباط الأتراك جميعهم بالتوجه إلى بيكر باشا وأخطروه برفضهم للذهاب معه.أجابهم بيكر بأنه سيتوجه بنفسه إلى هناك ونادي مسن يريد التطوع أن ينضم إليه وسرعان ما لقى نداءه استجابة طوعية فقد كان لبيكر اعتبار واحترام كبيرين.

وفي تلك الأثناء حدثت كارثة أخرى في سواكن. فقد واصل رجال عثمان دفتة إنهاك المدينة بهجماتهم الليلية اليومية وفي الثاني من ديسمبر تقدم قاسم أفندي بقوة من ٢٠٠ باشبوزوق و ٢٠٠ من السود لطرد العدو بعيداً عن المدينة. لكنهم هوجموا في ممر ضيق بالقرب من تماتيب، هرب الباشبوزوق والتحقوا بالسود وهم في فزع رهيب لكن السود حاربوا حتى النهاية وتم تمزيقهم إرباً من قبل ٢٠٠٠ من العرب.

وساد الهلع أرجاء سواكن. لكن بعضاً من الحظ الحسن، ومسط هذه السلسلة مسن الكوارث, جاءهم بوصول أول مفرزة من جنود بيكر باشا, وفي الوقت المناسب قبل سقوط المدينة واستنصال سكانها.

تم إبعاد محمد باشا طاهر عن عمله كمدير وحل محله سليمان نيازي باشا, والذي، كما تذكرون, كان قد أبعد من قبل من قيادة جيوش هكس حتى تؤول القيادة العليا للأخير.

كانت قوات بيكر باشا, عندما غادر القاهرة، مكونة من ٢٠٠٠ من المشاة و ٢٠٥ مسن الفرسان إضافة إلى ١٠٠٠ متطوع أوروبي من قوات الشرطة. وكان من ضباطه الإنجليز الكولونيال سارتوريوس والكابتن هارنجتون والكابتن هولرويد والكابتن جايلس وموريس بك والدكتور لسلي والكابتن فوريستير ووكر إضافة إلى أركان حربه الكولونيل هاى والكابتن هسارفي. أمسا الكولونيال بيرنابي فقد تطوع بنفسه للذهاب مع الحملة.

وفي يوم الميلاد استعرض الجنرال بيكر كل قواته بسواكن وفرض عليهم تدريباً صدارماً على الطوابير العسكرية استعداداً للمهمة الكبيرة الملقاة على عاتقه. وفي السابع عشر من يناير ١٨٨٤ وصلت الأخبار بإخلاء السودان فما لبث القاضي, وهو أكثر الرجال تقوداً في سواكن, أن لحق في الحال بعثمان دقنة\*

<sup>°</sup> هذا القاضى هو زوج أخت عثمان دقتة.

التزم بيكر الآن بفك الحصار عن طوكر وإتقاذها من السقوط. فتحرك في الرابع من فباير ١٨٨٤ من ترنكتات بعد أن شيد حصناً من قبل على مسافة ثلاثة أميال من مكان نزوله، وترك فيه ٣٠٠ من رجاله ثم زحف بقوة من ٣٠٠٠ رجل نحو طوكر هادفاً الاتقاذها.

والتشكيل التائي هو الذي تحرك به:

- ثلاثة كتانب من المشاة، في صفوف متوازية مفصوله عن بعضها البعض ومتحركة من طوابير عسكرية.
  - \* المدفعية والفرسان في المقدمة وعلى الأجناب.
    - \* ديدباتات وفرسان على بعد ميل أمامهم
  - \* بالمؤخرة جاءت الأحمال عي ظهر ٣٠٠ بعير.

واشتبك الفرسان بمجموعة صغيرة من رجال العدو وشنتوهم. وعندما كانوا على مقربة من آبار التقوا فجأة بعدد من حملة الرماح واضطروا للتراجع بينما تتبعهم حملة الرماح متابعة لصيقة.

حاول الجنرال بيكر تشكيل مربع عسكري. لكن كتيبتين من المشاة الذين غمرهم الرعب والهلع رفضوا التحرك. وأخيراً تم تشكيل مربع لكن مؤخرتهم كانت في فوضي عارمة وفقدت السيطرة على الجمال والخيول والبغال. وفي خضم هذا الإضطراب زاد الفرسان المتراجعون الطين بلة بتدفاعهم مرتعين نحو المربع وأضافوا إليهم هلعاً بعد هلع.

واندفعت أعداد كبيرة من العدو, انتي كانت مختفية بين الأشجار, نحو المربع الصكري فتحطمت الكتائب المصرية على الفور ودفعت الحيوانات إلى الوراء, حيث الجنود السودانيون غيسر النظاميين، وسرعان ما نفرط عقد النظام بين القوات.

وأصابهم رعب عظيم. وهربت القوات بعد أن ألقت سلاحها لكن عدداً منهم تجمع في حشد متدفق وسط الجمال والبغال والخيول المضطربة ولم يتمكنوا من إستخلاص أنفسهم مسن وسطها فذبحوا عن بكرة أبيهم دون إبداء أي مقاومة من جانبهم. أما الأوروبيون فقد قتل منهم أحد عشر بعد أن قاتلوا ببسالة وهم يحاولون لم شعت رجالهم. ولم يتبق من قوات بيكر باشا سوي ١٤٠٠ رجل تمكنوا من الوصول إلى ترنكتات وكان معظمهم بدون سلاح أو ملابس. ولما وجد بيكر أن أي محاولة للمقاومة هي في حكم المستحيل صعد هو ومن تبقي من جنوده إلى السفن التي أعادتهم لسواكن.

سقط في يد العرب أربعة من مدافع الكروب ومدفعي جاتلنج ونصف مليون رصاصة وثلاثة الف بندقية وقربينة (بندقية قصيرة) رغم أن كل قوتهم لم تتجاوز ١٢٠٠ رجل.

وأصبحت سواكن الآن ولا يحميها سوي قوة صغيرة من الجنود الذين تدهورت معنوياتهم, مع مساعدة من رجال البحرية الحربية البريطانية بقيادة الأدميرال هيوت.

أما في الجنوب, فقد كانت مدينة هرر, المحاطة بالأسوار, والواقعة وسط جنائن البن مثل جزيرة وسط بحر من قبائل العيسي والقادو برسى الصومالية من مربي الإبل, فقد كانت هادئة برغم ما دار من بحث حول سحب حاميتها.

أما حصار كسلا الطويل, والذي امتد لعشرين شهراً، فقد بدأ في نسوفمبر ١٨٨٣. وأقسام مصطفى هدل، القائم بمقام عثمان دقنة، والمتحالف مع شيخ أحمد أبن شيخ مومي ومن معهم مسن الهدندوة \* رئاسته في قوقنام على بعد أربعة ساعات إلى الشمال من كسلا. وكان مدير كسلا (وهسي مدينة مسورة يقطنها ١٣٠٠ نسمة قد حصل على مساعدة من عرب بني ريد في مبدأ الأمر وكسس كميات كبيرة من الذرة بها. وقام في يناير ١٨٨٤ بغارة خلال الإقليم الذي يقطنونه لكنهم وقعوا على مؤخرة جيشه ومزقوا ١٩٠٠ من جنوده إربا أربا. أقفل الحاكم أبواب مدينته عليسه وأعساد توزيع ١٨١ مدفعاً جبلياً ومترليوز, وكان لديه ١٦٠٠ من الجنود النظاميين و ١٣٠٠ مسن غيسر النظاميين و المناف إليها، من وقت لآخر, كميات أخرى يأتي بها إليه عرب الشكرية الأوفياء. وقد كانت هذه واحدة من حالتين، منذ سقوط أول حامية إلى سسقوط أخرها، التي تلقي فيها المصريون أي مساعدة أو تعاظف من السوداتيين. لكن الشكرية, في النهاية, أبما يدعمون الجانب الخاسر وأنهم لا يقومون إلا بجهود كيشونية \* لمدعم قضية كسان أصحابها الأصليون قد هجروها ويالتالي غيروا اتجاه ولاءهم, رغم أن ذلك قد يكون إسمياً أكثر منه واقعياً, الأصليون قد هجروها ويالتالي غيروا اتجاه ولاءهم, رغم أن ذلك قد يكون إسمياً أكثر منه واقعياً, نحو المد المندفق العارم للعرب المتعصبين. وهكذا بدأ عام ١٨٨٤ بداية سيلة لحامية كسلا.

وفي هذا الوقت قدر أن لدى المهدي ما يزيد على ٢٠٠٠٠ بندقية و ١٩مدفع ومخزونات ضخمة من الزخائر.

# دارفور , ۱۸۸۳ :

بنهاية عام ١٨٨٦ كان مادبو قد ضايق سلاطين بك في دارا وأنهكه. وفي نفسس الوقست تمكن سلاطين من إبقاف مد الثورة بالقرب من الفاشر والتي كان قد ألهبها المسلطان دود بنجسة وسلطان جادو. ولكن, وفي أوائل ١٨٨٣, تجمعت القبائل من جديد وانتشر سريسان السثورة ووصل إلى أقصى مناطق هذه المديرية. وسرعان ما أصبحت مدن الفاشسر ودارا وكبكابيسة في حالة حصار وانقطعت الاتصالات تقريباً بين تلك المناطق.

وحاول سيد بك جمعة، مدير الفاشر, لمرتين أن يطهر الضواحي من الثوار وفي المحاولة الأخيرة كادت قوات الحكومة التي أرسلها لهذا الغرض أن تباد ولم يرجع منهم سوى تسعة وتسعين رجلاً وقد حدثت هذه الهزيمة في أغسطس ١٨٨٣.

وفي وقت مبكر من العام صدرت من الخرطوم أوامر لسلاطين بك لتركيز قواته بالفاشسر، ولترشيح أحد السلاطين، الذين أطيح بهم، ليتولى الملك وبعدها عليه أن يعود للخرطوم. لكسن هدذه

<sup>\*</sup> الإسم القبلي (هدندوة) مشتق من الكلمات البجاوية (هدا) بمعنى زعيم أو سيد و (أندوا) بمعنى الناس. من هنا فأن الإسم يعنى الزعيم أو رؤساء الناس مما يرضى غرور أوللك البدو.

<sup>\*</sup> كلمة كيشوتيه دخلت اللغة الإنجليزية كرمز للمتحمس لقضية وأهية أو غير واقعية – أو وهمية – بدافع النخوة والشرف. وهي مأخوذة من بطل رواية سيرفاتتيس، دون كيشوت (كويكزوت) والذي اشتهر بمناحطة طولدين الهواء ظناً منه بأتهم أعداء ( المعرب).

الرسالة لم تصل أيداً لسلاطين لأنه كتب في يونيه خطاباً من دمتالا إلى الخرطوم يتحدث فيه عن في كرب وخطر شديدين. فلقد قاتل في سبعة وعشرين معركة وقتل الأمير بكر لكن رجاله هم المنين قوضوا سلطته وقاموا بنشر أنباء تقول بأن عرابي قد طرد كل الإنجليز من مصر.

وعند حلول فصل الأمطار تحول سلاطين إلى أم شنقه ووضعها في حالة دفاع ثم أمر حامية فوجه لتعزيز هذا المكان ومن بعدها عاد إلى دارا.

ثم عمت ضباطه وجنوده الآن روح الثورة وانتشرت عدواها بينهم. فقام باعتناق الإسلام إسمياً مؤملاً بان نفوذه سيزداد بذلك بينهم. وقد أجدى ذلك لبعض الوقت حيث إضطر بعد ذلك يفترة قصيرة لإلغاء أي إحتمال لدفع جنوده للوقوف أمام المد المتزايد دائماً للثورة. ثجا إلى الحيل والخداع بعد ذلك كسبا للوقت فقد جاء أكتوبر ١٨٨٣ ووصلته أنباء تقدم هكس باشا بجيوشه نحو الأبيض وأمل في أن يتمكن من منع المهدي من إرسال المزيد من التعزيزات للمحاصرين له, وأن يتمكن من تهدئة الأخير لبعض الوقت مؤملاً بأن قدوم هكس قد يمكنه مرة أخرى من أخذ المبادرة حيث سيتوقع وصول نجدة عاجلة له. لهذا إستدعى مجلساً للمشاورة حيث تم فيه مناقشة الوضع الحالى. لكن المجلس, وبالإجماع, أتخذ قراره بتسليم المديرية طوعاً للمهدي وفي نفس الوقت يكتبون خطاباً لهكس باشا يطلعونه فيه على الوضع ويترجونه بأن يهب لنجدتهم بكل ما أمكن من السرعة. سلموا خطاب التسليم للمهدي, وكذلك الخطاب المعنون لهكس, لمحمد خالد زقل, مدير دارا, والذي كان في نفس الوقت مرتبطاً برباط القرابة مع محمد أحمد. وغادر زقل دارا ونجح في المرور بسلام خلل خطوط العدو لتسليم الخطاب. ثم واصل الرحلة إلى الأبيض حيث سلم للمهدى خطاب التسليم. وكاتت خطابات مماثلة قد كتبت بواسطة سيد بك جمعة من الفاشر. ومن آدم أفندي أمير من كبكابية, مما ترتب عليه أن تراخي المحاصرون عن إحكام الحصار وتلي ذلك فترة من الانتظار المشوب بالقلق. فمن ناحية كان سلاطين يأمل في وصول النجدة له سريعاً. أما المحاصرون من الناحية الأخرى فقد مكثوا في انتظار التعليمات النهائية من المهدى حتى يتولوا زمام الأمور.

ويعد وقت قصير من وصول زقل للأبيض, حدثت الكارثة الرهيبة بشيكان والتي أبيدت فيها قوات هكس باشا وبالتالي, ومهما كانت نوايا زقل الأصلية، فقد أصبح مهدوياً بكل جوارحه. وحقيقة، لقد كان متحمساً بشدة لإبداء ولاته للزعيم الجديد لدرجة أن الأخير أرسله على القور، مع قوة مناسبة, لتولى زمام الأمر في دارفور باسمه.

وبعد أن سمى أميراً على دارفور, تحرك زقل من الأبيض في بداية ديسمبر ووصل أم شنقه في أواسط الشهر وأبلغ حاميتها بخبر هزيمة هكس باشا وبأنه أصبح الآن الحاكم باسم المهدي على دارفور. استسلمت له الحامية بدون أي طلقة رصاص وبعدها واصل تحركه نحو دارا وتوقف على مسافة قصيرة منها حيث أرسل خطاباً إلى سلاطين أفاده فيه بالتغيير الذي حدث بعد هزيمية هكس باشا. ولتأبيد ما جاء بخطابه أرسل مع الخطاب ثلاثة من الجنود المصريين الذين كاتوا من جرحي شيكان مع بعض وثانق هكس وبعض ملابس للضباط لأوروبيين. وقد نصح في خطابه بشدة أن يستسلم سلاطين، حيث أن انمقاومة لم تعد ذات جدوى له, وبأن البلاد كلها حتى نواحي الخرطوم قد أصبحت في قبضة المهدى وأن عليه ألا يأمل في وصول أي نجدة له.

وبعد أن استلم سلاطين هذه الأدلة الموثقة على الهزيمة الأخيرة, جمع مجلساً من الضباط والموظفين حيث تقرر بالإجماع تسليم المدينة لزقل. وفي اليوم التالي دخلها زقل حيث سلم اسلاطين منشور المهدي الذي أخبره قيه بأن يتبد السم سلاطين ويستخدم بدلاً عله اسم عبد القاتر وأصلات: أن شيخ عبد القادر رجل صالح ويجب معاملته بكل إعتبار وإحضاره للأبيض مع توفير كل مظاهر التكريم له.

وتحولت المدينة بسلام من أيدي الحكومة إلى يد المهدي. ثم كتب سلاطين بعدها خطابات لكل من سيد بك جمعة بالفاشر. ولآدم أفندي أمير بكبكابية ناصحاً لهما بالتسليم لأن وصول أي تعزيزات بعد إبادة قوات هكس باشا صارت مينوساً منها، وأن عليهما تسليم مفاتيح الخزينة لزفل.

وفي نفس الوقت كيف سلاطين هذين السطرين التاريخيين إلى ثبتن: " إنني موفد إليك هذا الرجل، الحاج مصطفي كرم الله". وكرم الله هذا ما ثبث أن صار حاكماً على بحر الغزال.

وهذا ما صارت عليه أحوال دارفور حتى نهاية عام ١٨٨٣ وفي تلك الأثناء, كان المهدي مشغولاً في الأبيض بتثبيت دعائم سلطته على أنحاء البلاد المجاورة. ومن بين الذين كتب لهم الخطابات رابح الزبير طالباً منه التسليم له. كان هذا الشخص من عبيد الزبير باشا السابقين, وقد فر, عقب موت سليمان الزبير, مع عدد كبير من أتباعه إلى دار برقو حيث اشتبك في معركتين مع سلطان تلك المنطقة. وقد قدر السلطان بأن منافسه هذا رجل مرهوب الجاتب وفضل, من باب السياسة, أن يجنع للملم معه وأن يسمح له بالإمتقرار على حدوده الواقعة على الشمال من أم شنفه.

طالب محمد أحمد سلطان برقو بأعلان ولائه أيضاً. لكن الأخير, مثله مثل رابــح الزبيــر, رفض بعناد أن تكون له أي صلة بهذا المغامر. ولأنهما كاتا بعيدين جداً عن مواقع العمليات الراهنة فلم يتم إزعاجهما بعد ذلك إلا بعد سنوات عدة.

# بصر الغزال, ١٨٨٣:

ونعود للأحداث في بحر الغزال. فقد كان ثبتن بك, كما نذكر, يقاوم حتى نهاية عام ١٨٨٢ الموجة المتصاعدة للمهدية, والتي كانت تصب في مديريته منذ أن ثبت محمد أحمد نفسه في جبل قدير وبعد سقوط الأبيض, فقد أصبح دناقلته أكثر استعداداً من أي وقت مضي لأتباع قائد يسمح لهم بحرية التعامل في تلك التجارة المحرمة التي كانت تجري في دمهم. ثم تلقت الثورة قوة دافعة جديدة زادت من انتشارها.

فعلى الشمال الغربي كان الصاغ محمود أفندي عبد الله قد تعامل بنجاح مع تحركات مادبو على تل جاونا. وبعد نجاحه بالقرب من ذلك المكان, تقدم باتجاه شيخ شقيره, شيخ قبيلة بسات, والذي بعد أن تحالف مع أقسام من الدمبو والبونقو واللواء أعلن بوضوح عصياته للحكومة وعداءه لها ونجحت تجريده من النظاميين بقيادة على أغا بشارة, ومعه ٢٠٠ من البازنقر بقيادة محمد أزرق, في مقاجأة معسكر العرب واستولوا عليه بعد مقاومة قصيرة كما أسروا ٢٠٠٠ معظمهم من النساء والأطفال.

وفي السابع والعشرين من يناير ١٨٨٣ عاد الصاغ محمود أفندي مريضـــأ الـــى لبتــون, والذي كان وقتها في دميو, تاركاً القيادة في يد رفاعي أغا.

وبعد وقت قصير بعدها تلقي رفاعي أغا أنباءاً عن هجوم متوقع على ليفي يقوده الشيخ جانقو, والذي كان قد عاد مع عدد كبير من رجال مادبو إلى المنطقة. من هنا توجه رفاعي أغا على وجه السرعة نحو ليفي برجاله. وأثناء الطريق علم بأنهم قد هاجموا ونهبوا قرية بالقرب مسن فوروجا فأسرع في تحركه والتقي بالعرب في الأول من فبراير على بعد بضعة أميال من ليفي وهاجمهم وشتت شملهم، بعد خسارة قليلة, ودخل ليفي. وفي ليفي تلقى أوامر من لبتن للتحرك ضد قبيلة الجاتقي، والتي كاتت، مع بعض التوج, تهدد دمبو بالهجوم. غادر رفاعي أغا ليفي بدون إبطاء لكنه، عندما إقترب من دمبو، وسمع بأن العدو يحتشد بقوة كبيرة، قام بتحصين نفسه بداخل زريبة وتخذق بها. لكن العدو لم يظهر فأستمر رفاعي أغا في زريبته تلك لعدة أشهر كان يقوم أثناءها بغارات مستمرة على القبائل المجاورة له. وبينما هو في ذلك الوضع زاره لبتن بك للتفتيش وكال له بغارات مستمرة على القبائل المجاورة له. وبينما هو في ذلك الوضع زاره لبتن بك للتفتيش وكال له الوقت، كانوا يتجمعون سراً وقاموا في سبتمبر بهجوم جرئ على الزريبة، غير عابئين بالرصاص الوقت، كانوا يتجمعون سراً وقاموا في سبتمبر بهجوم جرئ على الزريبة، غير عابئين بالرصاص المنصب عليهم، واندفعوا نحو عوائق الزريبة وأوتادها وأشواكها وهم يتسلقون على أجساد الموتى الذين سقطوا من قبل، ونجحوا في اختراقها وذبح كل القوات التي كاتت متحصنة بها بمن فيهم رفاعي أغا.

وأرادت القوات الظافرة بعد ذلك الهجوم على ديم زبير لكن الأمطار المنهمرة عليهم لم مت تنفيذ عزمهم.

أثناء ذلك كان سلاطين بك يواصل الكتابة إلى لبتن طالباً منه الدعم، والذي لا يستطيع الأخير تلبيته.

وفي يوليه قفل الطريق نحو مشرع الرق تماماً نتيجة لثورة الدينكا وانقطعت كل سبل الإتصال مع الشمال. وفي الخامس عشر من أغسطس وصلت باخرة للمشرع لكن الرسائل التي جاءت بها لم تصل إلى لبتن في الحال لأنه كان في ذلك الوقت في جور غطاس. لكنه تحرك عائدا إلى مشرع الرق وأفرغ الأحمال من الباخرة وأعادها للخرطوم بعد أن كلف ساتي بك, المدير, للتوجه معها لإحضار أسلحة ونخاتر إضافية.

وكان هناك رحالة هولندي, يدعى شوفر, حاول شق طريقه بالقوة بين مشرع الرق وجود غطاس. لكن الدينكا إعترضوه وقتلوه.

وكان لبتن قد حذر الدكتور يونكر، الذي كان يستكشف مناطق الوللي، من قبل وأوضح له الحالة المضطربة للبلاد. وطبقاً لتصالحه وتحذيره له فقد ترك ما كان ينتويه للذهاب نحو الشمال وكر راجعاً للمديريات الاستوائية ووصل الملاد في ٢٣ يناير ١٨٨٤. أما الكابتن كاساتي، والسذي كسان يستكشف مناطق المديرية الغربية، فقد رجع عنها ووصل إلى اللاد قبل بضعة شهور، وكتب لبستن إلى ألمن بك، في أغسطس ١٨٨٣، قائلاً: لقد صمم العرب, كما علمت، بالتضامن مسع الجلاسة،

للهجوم علينا في ديم الزبير" وصار العبيد الآن يباعون ويشترون من أجل الذخيرة. ثلاثة علب يمكن أن تشتري صبياً وخمسة لتشتري فتاة. أما فتاتين فيمكن أن تجلبا بندقية رمنجتون".

وكان لبتن قد رجع إلى عاصمته قبل وقت قصير من هزيمة رفاعي أغا. لكن الأمطار منعته من الانتقام للمقتلة والمذبحة التي حدثت ولم يتمكن من الخروج إلا في نهاية ديسمبر حيث تقدم، بكل ما استطاع جمعه من القوات، إلى موقع الكارثة الأخيرة. أحاط نفسه بزريبة قوية معززة بالأوتاد الحادة وبخندقين وطلب من القبائل المجاورة تسليم الأملحة والذخائر التي كانوا قد غنموها. لكن الأخيرين ردوا عليه بأنهم سيهاجمونه في اليوم التالي. وقد نفذوا ما قالوا لكنهم صدوا ببعض الخسائر.

ثم انسحب العدو لحشد المزيد من التعزيزات. ووجد لبنن أن ذخائره بدأت في الانخفاض ورأى أن من الأجدى له الرجوع إلى ديم زبير (ديم سليمان أيضاً)\*. وكان معه وقتها أربعة فصائل من الباشبوزوق بجانب عدد كبير من البازنقر.

وهكذا كانت الأحداث ببحر الغزال حتى نهاية ١٨٨٣.

# المديريات الاستوائية, ١٨٨٣:

مضى الجزء الأول من هذه السنة بدون أحداث تذكر. وقد وصلت آخر باخرة في السادس عشر من مارس وعادت في الرابع عشر من أبريل. وحتى هذا الوقت لم تتسال إضطرابات بحسر الغزال للمديريات الاستوائية رغم أنها لا تخلو من بعض المشاكل المحلية.

وكان الدناقلة هذا، مثلهم مثل دناقلة بحر الغزال، هم المتسببين في القلاقل. وجعلوا مسن بعض فروخهم \*\* أو حملة البنادق من الصبيان, قطاع طرق استطاعوا بما لديهم مسن أسلحة أن يغتصبوا السلطة من الزعماء الحقيقيين الذين شكلوا بدورهم سلسلة من مراكز اللصوصية غرباً بين أنسيا وواندي, وسنسلة أخرى بطول خط الدنقو وبهذا قطعوا الطريق إلى مونبوتو. لقد سمع هولاء المغيرون المستقلون, بدون شك، بالحالة المضطربة على الشمال منهم وشرعوا على الفور في النهب وقطع الطرق عن طريق غاراتهم خلال المنطقة. ولكي يضع حداً لهم قام أمين بك بنفسه بزيارة تلك المناطق المضطربة ونجح في إعادة الهدوء إليها لحد ما. لكنه أثناء رحلاته أخبر بثورة الدينكا في الأجزاء الشمالية من مديريته فأسرع عائداً إلى عاصمته لأدو ماراً في طريقه خلال مكاراكا والتقسى بالمأمور إبراهيم محمد أغا حيث وجهه, من نفس المكان, للتحرك فوراً إلى مديرية الرول, وبعد أن يجمع التعزيزات من أمادي عليه القيام بما في وسعه لتهدئة وقمع الإضطرابات الناشبة هناك.

ووصل إلى اللاو في ٢٣ أغسطس حيث داهمه مرض شديد. وكانت الثورة التي نشبت أثناء غيابه في غاية الخطورة. فقد كانت المحطات المقامة هناك, كما نذكر, تعتمد غالباً على الغارات التي يقومون بشنها على القبائل المجاورة, واعتادوا على ذلك. وإنتقاماً منهم, قام دينكا أقار, الذين

أ يسمى أيضاً ديم سليمان.

كلمة فروخ هي التي كانت تطلق على حملة البنادق من الصبية العاملين مع التجار. كما يسمى بها أيضاً الجنود غيسر النظامين المستأجرين (كمرتزقة) والذين يعملون مع القوات بالخرطوم.

شنت عليهم الغارات العنيفة الأخيرة, بمفاجأة حامية رمبيك في السابع والعشرين من يوليه وتمكنوا من ذبح رجالها البالغ عددهم السبعين, بمن فيهم القمندان اليوزباشي عبد الله أغا السوداني. وبعد فترة وجيزة تم الهجوم على شامبي ووضعوا السيف على رقاب رجال حاميتها المالة والخمسون.

سببت هذه الأحداث ذعراً ومعط حامية إياك فأرسلو لبحر الغزال طالبين النجدة، كما أن أمين بك, عند وصوله إلى اللادو, ترجاهم أيضاً لإرسال قوات لتعزيز محطاته الشمالية.

أثناء ذلك وصل مأمور ماكراكا إلى الرول وأوضح في تقرير له بتاريخ السادس من أكتوبر بأنه يعتقد أن ١٥٠ رجلاً سيكونون قادرين تماماً على إعادة الهدوء في المديرية كما أفاد بأن شامبي وما جاورها من مناطق هادلة لا مشاكل فيها.

وفي الخامس عشر من ديسمبر نجح في إعادة إحتلال رمبيك ورفع علم الحكومة على السارية. كما أرسل كميات كبيرة من الذرة إلى شامبي.

وقرب نهاية العام أوضح أمين بك بأنه ليست بحر الغزال وحدها النسي أصبح زنوجها الساخطين غير موالين, بل سرى ذلك أيضاً إلى مديريته. فقد كان الزعيم لورون غارفاً في التسآمر. كما لم يعد هناك شك بأن تيار الثورة كان يسري بالتدريج نحو الجنوب. فقد دعى لـورون (لـورو السير صمويل بيكر). كما يبدو. زعماء البهمان واللوكويا, من قبيلة الباري, للاشتراك معه في هجوم على الملاو، والتي كان معروفاً بأن ما لديها من سلاح وذخيرة في غاية القلة.

ومضى عام ١٨٨٣, وأمين بك في قلق عظيم بالنسبة للمستقبل. إذ لم تصله أنباء مسن الخرطوم منذ الباخرة الأخيرة التي وصلت في مارس. وقد سمع بسقوط الأبيض ولكسن نكبة هكس وابادته مع جيشه لم تصل أخبارها بعد إليه. وكان يعلم بالمصاعب التي تحيط بلبتن, وأن بعض رجاله قد هجروه, وكان يعلم بأن ما لديه من سلاح وذخيرة لا يكفي لأي عمليات طويلة. ولكن, ورغم كل هذه المشاكل, فقد ظل مشغولاً بجمع العينات (النباتية والحيوانية) من أجل علم التاريخ الطبيعي.

وفي الخريطة النالية منجد وضع الجيوش المصرية وقوات العرب حتى نهاية عام ١٨٨٣.



خرلطِی نُومَح مدی انتشار الثورة المهولاً حن نا لا عام ۱۸۸۷

# القسم الخامس وضع المصريين في السودان حتى نهاية عام ١ ٨٨٤ وحصار الخرطوم خلال تلك السنة

#### الملخص:

بداية حصار الخرطوم - هلع المواطنين - دى كويتلوقون يقيم خطوطاً للـدفاع - حصـار سنار - اتخاذ القرار بإخلاء السودان - وصول الجنرال غوردون للقاهرة مكلفًا بالـذهاب للسـودان لسحب الحاميات منه – وصول غردون للخرطوم – الغاء وقف تجارة الرقيق – تجمع القوات بالخرطوم - غردون بطالب بحضور الزبير باشا - الرأى العام يقف ضد ارساله - غسردون يستعد لمواجهة حصار - معركة ١٦ مارس - إعدام أثنين من الباشــوات بــالخرطوم - المهــدي يطالــب الخرطوم بالتسليم - خطابه لغردون - رد غردون - قرار المواطنين بالثقة في غـــردون وقـراره بالمقاومة - أسر صالح باشا مع باخرة في المك - تشديد الحصار على الخرطسوم - أحداث شرق السودان - قرار الحكومة البريطانية بالدفاع عن سواكن - محمد توفيق, حاكم سنكات, يقسوم بالهجوم لكنه يمزق إرباً إرباً – إرسال الجنرال قراهام مع ٢٠٠٠ جندي بريطاني لإنقاد طوكر – تطوع السير ايفلين وود بإرسال بعض قـوات الجيش المصري الجديد - معركتي التيب وطمـاي -التفكير في فتح طريق بربر/ سواكن - نهوض الهدندوة والأمرأر بالثورة - حصار بربر - الكابتن كتشنر والملازم رندل يرسلان للسودان - إيقافهم في أسوان - أخذوا في تجنيد العرب الموالين للدفاع عن المنطقة بين النيل والبحر الأحمر - الهلع في أسوان - الإجتماع بشيوخ البشاريين - الـدوريات البريطانية من لابسى السترات الزرقاء تجوب النيل على بواخر ببدالات خلفية - مهمة استكشافية بطول درب الأربعين - سقوط بربر - الأمير الهدى يتقدم نحو دنقلا - وصف مديسر دنقلا - الشكوك في مصر حـول ولائه - هزيمة الهدى في الدبـة - تراجعه نحـو الصحـراء وطلبه للإمـدادات -الكابتن كتشف يتطوع للذهاب لدنق لا - وصوله لها - تقريره عن سلوك المدير - المهدي يرسل الأمير محمود لمساعدة الهداي - خطاب المهدى لمدير دنقلا - معركة كدرتي - مقتل الهدى ومحمود - انتصار المديسر - الكابتن كتشنر يبحث مسع صالح الكسباشسي (الوضع فسي المنطقة) - حملة النيل بقيادة اللورد ولسلى لإتقاذ الخرطوم - غردون يهزم الأميسر أبسو قرجة -المناطق الجبلية في كردفان لا زالت تقاوم المهدية - الأحداث في دارفور - تصميم سيد بـك جمعـة على المقاومة بالفاشر - وصول زقل وفشله لثلاث مرات في اِقتحام المدينة - سلاطين ينصب بتسليمها – سقوط الفاشر – خطاب سلاطين للجنرال غردون – زقل يرسل قوة مسن الفاشسر لإخضاع السلطان دود بنجة - هزيمة قاسية لقوات المهدية - محاصرة دود بنجة في جبل مسرة -استسلامه- زقل, الحاكم الأعلى لدارفور - الأحداث في بحر الغزال - لبتن يطلب دعماً من سلاطين

– بدأ يجمع في الذرة ويخزنها – وحول الأمير كرم الله للعدود – بطلب من ليتن التبسسليم – قسر از القوات والموظفين بعدم المقاومة - ليتن بكتب ثلاثة خطابات بالمنة إلى أمين - منقوط بحر الغيزال كما يرويه ضابط كان شاهد عيان لما حدث - أخس كسرم الله بصف ظهروف مسقوطها -الخطاب الرسمي الذي أرسله كرم الله للخليفة عبد الله التعايشي يصف فيه ما حدث - الأحسال في الاستوائية - مقابلة الدكتور يونكر وأمين بك - القلاقل في مديرية الرول - أمين يتسلم خطابات لبتن - فشل محاولة إنقاذ شامبي - أمين يقرر تسليم منبريته عند ما علم يسقوط بحر الفــزال ويتــدمبر قوات هكس باشا - النيران في اللادو وتأثيرها على نوايسا أمين - وصفه للحالة - وفسد التسسلسيم بتوجه إلى بحر الغزال - تعليمات القاضي لأمين - هروب حاكم مكراكاً وقتله - إخلاء رمبيك وأباك -إعادة توزيع الحاميات - كرم الله يهاجم أمادي- أمين يرسل التعزيزات - إبادة شبه تامة لحامية بور - هدوء الحال في مكاراكا - خلاصة ما توصل إليه أمين بنهاية عام ١٨٨٤ - حصار سنار - الغيرة والشقاق بين المديسر وقائد القوات بها - المديسر يكتب لغردون - الأميسر المرضى يحاصر سسنار - الأحداث في شرق السودان بعد معركة طماي - سواكن في حالة حصار - المبجر جيرمسايد يتفق مع الملك يوحنا، ملك الحيشة, على إتقادُ الحاميات المصرية على الحدود الحبشسية – معاهدة هيوت - حصار كملا - تسليم بوغوص للحيشة - سقوط القضارف - الأحداث في مديرية هــرر -بعثة الميجر هنتر ورضوان باشا وصول رضوان باشا - والملازم بايتون إلى هسرر -يبدأون في إخلالها - تسليم حكومتها لمحمد عبد الشكور - تنصيب الأمير الجديد - وصول كل القوات وعوائلهم إلى الساحل بسلام.

جاء في تناريخ حروب الإمبراطور جوستنيان \*" الذي كتبه باللغة اليونانية فوكسو بيسوس السيسيري, وتمت ترجمته للإنجليزية عام ١٦٥٣ في لندن بواسطة هنرى هولكروفت, ما يلي:

من أوكسومس " التي ذكرناها إلى الحدود الرومانية في مصر رحلة مقدارها ٣٠ يوما: وهناك أعداد كبيرة من البليميين والنوباتيين وغيرهم. والبليميون يعيشون في وسط المنطقة أما النوباتيون فيعيشون على النيل. لم تكن هذه من قبل حدود الرومان والتي كانت على مسافة سبعة أيام فقط. لكن ديوكلشيان عندما وجد أن جزيتهم هزيلة, وأرضهم ضبقة تملؤها الصخور على النيل, وأن الحاميات بها والكثيرة العدد تكلف خزينته الكثير: وكيف أن النوباتيين الذين كادرا من حول مدينة أوسيس ينهبون المدن من حولهم, قام بإجلائهم من تلك المناطق حتى لا يحدثوا أي إزعاج للمناطق من حول أوسيس مرة أخرى, وأسكنهم مدناً رومانية جميلة ومناطق واسعة تمتد من الفنتاين (جزيرة

<sup>&</sup>quot; الإمبراطور جوستنبان الأول (١٨٣ – ٥٦٢ ميلادية)كان حاكماً لبيزنطة ومناطق شامعة من شمال إفريقيا جنوباً حتى الطائيا وأسبانيا وغيرها من بلاد البحر الأبيض المتوسط، كما حارب الفرس، وهو الذي بني كنيسة أيا صوفهاً في الطائيا وأسبانيا وغيرها من بلاد البحر الأبيض المتوسطة عدراً كبيراً في صياعة النسائير الأوروبية، (المعرب - عن قاموس هنشنسون)

<sup>&</sup>quot; يقصد أكسوم الحبشية (المعرب).

البجة والنوبة (المعرب).

فيلة جنوب أسوان الحالية - المعرب) وعلى ضفتي النيل حيث أعتبر أنهم بهذا سيقومون بحماية الحدود وحراستها والعمل على دفع البليميين بعيداً عنها وكل الأمم البربرية الأخرى (على اعتبار أن الأرض أصبحت لهم). وأعطاهم أيضاً، وكذلك أعطى البليميين, تعويضاً من الذهب حتى لا يهاجموا الحدود الرومانية (مثل جوارح الطير)، ورغم أنهم لا يزالون يتسلمون هذا التعويض إلا أنهام لسيتوقفوا عن إجتياح المديرية. نذا فمن المستحيل على البرابرة الاحتفاظ بعهدهم مع الرومان إلا لغوفهم من الجنود".

كاتت الخرطوم في حالة من الحصار الفعلي منذ يوليه ١٨٨٣، وقد انهمك حسين باشسا سري والكولونيل دي كوتلوجون, وهو أحد ضباط هكس السذين خلفهم وراءه ليتولى مسئولية المستودعات, بترتيب الدفاعات اللازمة, وبقدر الإمكان، لمثل هذه المسافة الشاسعة والتي ذاد من صعوبتها إمتدادها لدرجة بالغة. واهتم كوتلوجون شخصياً بعمل في غاية الأهمية. "فقد حفر خندقاً عميقاً وممترساً لمسافة ٥٣٥١ ياردة، عبر السهل الفسيح الذي جف بعد السحاب النهر منه". وإضاف باور، الذي أدرك تماماً عدم الأمان أو الإطمئنان لهذا العمل: ولكن بالنسبة له. فأن هذا المدخل العريض للمدينة ربما تم تركه مفتوحاً أو بغير حماية". ومما لاشك فيه أن كل ما ذكره باور من شكوك كان صحيحاً. فالبوابة أو المدخل لأي منطقة مصرية مسورة لا توضع أبداً إلا في المكان الذي لا يسهل إلا منه اختراق تلك المسورة.

أحدثت أتباء المذبحة التي حلت بهكس وجنوده هلعاً وسط الأهالي. وأسرع القناصل والأوروبيون بمغادرة المكان ما عدا القنصل النمساوي هاتزل, والذي له أملاك واسعة بالخرطوم, كما بقي بها أيضاً القتصل البريطاني والمراسل الصحفي باور. أيضاً دي كوتلوجون. لكن عائلتين نمساويتين كاتوا من شظف العيش والبؤس ما منعهم من المغادرة ومكثوا يكملون الدور المنوط بالأوروبيين الذين بقوا في المدينة المشئومة. وكاتت رؤيتهم للأحداث, كما يعبر عنها التلغراف التالي, الذي كتب في نوفمبر:

(ليس لنا من طعام يكفى لأكثر من شهر ولا بدافع عن أربعة أميال من الخطوط مسوي ٢٠٠٠ رجل. من العبث محاولة الحقاظ على هذا المكان المكتظ بالسكان الدين يشبهون البركان الماكن. ولقد مد الآن خط الرجعة براً وربما يقفل خط الرجعة النهري غداً).

وبذلت الآن جهود كبيرة (لإحتواء الموقف) وبعد ثلاثة أسابيع توفرت إمدادات تكفي المدينة لعام كامل. ووصلت حامية فشودة البالغ عددها ، ١٣٠ جندي نظامي في السادس والعشرين مسن ديسمبر. ونهاية العام تم إدخال عدد صغير آخر من (جنود) المحطات الخارجية إلى المدينة. وأقفلت مدينة سنار الأبواب عليها وقبعت داخل أسوارها. أما خارج المدن فقد كان أتباع المهدي هم المسيطرون وخاصة في ضواحي الخرطوم. وظل عزمهم ونواياهم للتقدم نحو الشمال مصدر خطر لاستقرار مصر وهدونها. وتقرر أن تبقى القوات البريطانية في مواقعها أما السودان فيجب التخلي عن السودان لأنها لا تستطيع البقاء فيه. وقد وافق صاحب السمو الخديوي على هذا القرار. أما وزراءه, الذين تقمصتهم روح البطونة, فقد استخرجوا فرماتاً منسياً من سلطان تركيا وتقدموا باستقالاتهم من مناصبهم لأنهم منعوا من ممارسة حقهم في الحكم طبقاً

للدستور". أما الذين جاءوا من بعدهم فقد اقترحوا أن يتوجه عبد القادر باشا إلى الخرطوم ليتولى إرجاع ما بها من قوات. لكن ذلك الضابط رفض ذلك وبدون أي تردد. أما شيخ الميرغني, وهو زعيم لطائفة للإخاء الديني الواسعة الانتشار في السودان, فقد توجه لسواكن معتبراً المهدي (خارجاً على الدين)\* وقد دعاه عثمان دفتة لاجتماع خصوصي بينهما لكن الشيخ أسرع عائداً للقاهرة (دون أن يستجيب لدعوته).

بدا أن شيناً لن يفلح في الحل. وكل التوقعات كانت كنيبة مظلمة لأولنك الدين ينظرون للسلام على أنه الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى نمو وتطور ملات الملايين المحاصرين في البلاد. وكان هنالك اعتبار آخر أشد إلحاحاً يوماً بعد يوم. فمنات الآلاف من العرب المتعصبين قد لا يتوجهون شمالاً ويدمرون الأخضر واليابس.ولكن ما هو مصير الثلاثين ألف جندي عاجز الموجودين هناك. وكيف يمكن إنقاذهم؟ لقد صاروا كالحملان وسط قطيع من الدناب وإن لم يتم إنقاذهم فسينبحون عن بكرة أبيهم. من هنا كان لظهور غردون على المسرح مصدر راحة للوزراء ولدافعي الضرائب وللحكومة المصرية.

واتسمت مغادرة غردون للندن بنفس الطابع الذي إتسم به وصوله للقاهرة. فحقيقة كان دوق كامبردج واللورد ولسلي في وداعه بمحطة السكة الحديد بلندن ولكن الأمر بدأ للجمهور وكأن النين من السادة كاتا يرافقان ثالثاً لحفل عشاء. وعندما وصل القطار الخاص لمحطة القاهرة, هبط منه راكب وحيد ضنيل الحجم مرتدياً معطفاً أسوداً. ولم يكن معه خادم ولا حقائب سفر.

كان غردون قد غادر لندن في مهمة خاصة بكتابة تقرير عن الأحوال في السودان. وعندما كان على ظهر الباخرة التي أقلته أخرج ورقة وكتب عليها برقية معنونة للحكومة بلندن أوضح فيها ما يرغب فيه من الترتيبات, والسلطات التي يرغب في توليها, والقرارات والأوامر التي ينوي إصدارها. وعندما وصل للقاهرة وجد أن كل برقياته تلك قد وصلت ليد السير إيفلين بيرنج.

كان عليه أن يجمع الحاميات من السودان ويؤمس أي حكومة ممكنة هناك ثم يعود ومعه القوات المنسحبة وهذا كان كل ما نزر نفسه له وتعهد به. وذات مساء بارد توجه إلى محطة قطار بولاق. وفي الضوء الخافت للمركبة التي أفلته ظهر الوجه المنشرح لغردون ولستيوارت وجراهام بينما تدحرج القطار واختفي بعيداً في الظلام، وكان بيرتون قد ودعهم بتحية حارة موجهة لرجال وطنه الشجعان.

وهكذا أسرع غردون في رحلته الطويلة نحو الخرطوم, مصحوباً بالكولونيك سيتيوارت، ليفكك روابط كل الجهاز الذي كد بشدة لإقامته, وليقتن تجارة الرقيق التي حارب في عدة مواقع من قبل لكبحها, وليعمل على تجميع الأغنام المبعثرة وليقودها للوطن ولمراعيها الخاصة بها.

<sup>\*</sup> استخدم ونجت كلمة (Excommunicated) وهي تعبير مسيحي يعني أمراً بابوياً بالحرمان الكنسي. ولا يستخدم هذا التعبير في الإصلام عادة (المعرب).

<sup>·</sup> فلته فلم من ونجت (المعرب).

فارقه الجنرال جراهام في كروسكو وعاد لمقاتلة عثمان دفتة في الساحل الشرقي (البحر الأحمر). أما الجنرال غردون والكولونيل ستيوارت فاستمرا في طريقهما للخرطوم حيث استقبلوا كما يستقبل ركاب الباخرة الغارقة سفينة النجاة.

كان حكمدار الخرطوم السابق, حسين باشا سري, قد غادر السودان قبل وصول غردون. وبدأ الآن في إقامة نوع من العدالة المعقولة مع إبداء الرحمة بشكل واسع. ثم صدر إعلان بالغاء الوسائل المصرية لكبح تجارة الرقيق لملأبد وتلاه إعلان بان البلاد قد صلات الآن مملكة مستقلة حاكمها العام الآن هو الجنرال غردون. وبدأ بعد ذلك سيل من المهاجرين في طريقهم للشمال وقام الكولونيل دنكان, في حلفا, بتمرير عدة آلاف من المهاجرين إلى أوطاتهم.

وتم تجميع فرق الجنود السود في الخرطوم أما القوات البيضاء فقد جمعوا في قلعة أم درمان المجاورة استعداداً للزحف الطويل نحو الشمال فور أن يوجد الحاكم الذي يتسلم أمور البلاد (بحزم) عندما يديرون ظهورهم إليه. وكان من رأي غردون أنه لا يوجد سوى رجل واحد بمكاتب تسلم أزمة الحكم. ورغم أنه كان بمقدور إتجلترا إرسال عدد كبير من الرجال للقيام بما كلف به غردون, إلا أنه كان من الأفضل إذا ما كان بالسودان رجل يمكنه الحكم ومواجهة الإضطرابات والفوضى التي سنتلو مظاهر الانضباط تلك والتي سنتلاشى عقب رجوع غردون (من السودان).

وكان الزبير هو ذلك الحاكم الوحيد. فهو رجل هادئ عميق التفكير ذو إرادة حديدية. رجل ولد ليحكم الرجال!\*

رحب أهالي الخرطوم بوصول غردون في الثامن عشر من فبراير. وكان الحماس عظيماً نتسنمه السلطة، ولنبذه للماضي، ولتخفيض الضرانب في المستقبل. واستمر ذلك لتسعة أيام. وكان كل الذين لم ينضموا للمهدي في حالة من البلبلة وهم يبحثون عن البديل. وعندما جاءهم، أخد الذين لديهم ما يخشون فقدائه في التحري عنه بدقة. حاكم عام إتجليزي، ولكنه جاء وحده. إنه مستقل عن مصر لكنه متقطع عنها. حاكم لا يهتم بالإيرادات وبانشراح وحبور يقتن تجارة الرقيق ويعيدها مرة أخرى.

أنتشرت الإشاعات بأن الإنجليز قد استلموا مصر وقد قرروا هجر السودان. وقد قيل أن إعلانات بهذا الخصوص قد كتبت وقد استنتج السودانيون بأن الإشاعات المنتشرة هي أخبار صحيحة وأن الحاكم العام الإنجليزي ما هو إلا وسيلة لكسب الوقت. ثم: من الذي سيحل محله؟ فالقائد الطبيعي للسودانيين هو الزبير. فإذا ما جاء فأن كل شئ سيكون على ما يرام. لكن القبائل قد فرغ صهرها وأصبحت تهدد الوضع الراهن (بالخرطوم). لقد تذوقوا طعم الدم من قبل وطعم النصر وهم يتطلعون الآن للمزيد. لابد إذن للزبير من القدوم على الفور. لكن حقيقة أن الزبير كان متعاملاً خطيسراً في الرقيق وقفت عقبة في الطريق ووقف ضده خاصة أولنك المهتمون بشأن السرق واعترضوا على إرساله، لذلك لم يذهب الزبير وهذا ما تسبب في عواقب وخيمة فيما بعد.

<sup>\*</sup> الزبير. كما نذكر، كان قد افتتح دارفور وصعد إلى أعلى قمم السلطة في السودان وهو من فرع الجميعاب مـن قبيلـة الجعليين وقد اتحدر من أعرق عائلاتها، والتي تدعي أنتسابها لقبيلة قريش النبيلة المحتد، عن طريق العباس عم النبي.

هذه العواقب كانت مؤكدة وسريعة. ففي الخرطوم تم استدعاء القوات على عجل وحشد القلاع بها وألغيت كل الاستعدادات لعودتهم المبكرة لبلادهم. وأصبح الوضع بالنسبة لغردون وستيوارت، بعد رفض إرسال الزبير, في غاية الحرج.

وتباري المنبوخ, شيخاً بعد شيخ, في إرسال الإنذارات للخرطوم للتسليم إليهم. وقد تجمــع حول الخرطوم محمد إبن البصير والشيخ العبيد والفكي قاو والأمير الفكي مضوى, ووراءهم الألوف من الأتباع. لقد كان سباقاً حول من منهم سيستولى على المدينة التي لا صاحب لها.

ورغم أن غردون قد فقد الأمل في الرجال الملتفين من حوله, إلا أنه أستعد للقتال. وفي السادس عشر من مارس غامر بالخروج محارباً. لكن رجاله هربوا كالأرانب البرية وتم ذبحهم. أما الناجون منهم, وهما القائدان, فقد تم إعدامهما بتهمة الخيانة\*.

وبعد أسبوع من ذلك رفض الباشبوزق"إذا لم يحاربوا فمن بالخرطوم سيحارب؟" رفضوا إطاعة الأوامر وتم تجريدهم من السلاح. إن المرء ليبحث عبثاً عن أي شئ يبعث غردون على الأمل. وعندما تتجول العيون حول هذا السودان الشاسع والمعادي، فأتها تلاحظ تلك الحاميات الصخيرة، الشبيهة برؤوس الدبابيس, وكل حامية منها مختنقة بسحانب من الرماح والنصال العربية ثم يتخكر كيف أن غردون وستيوارت تقدما لحكم هذه الإمبراطورية والتي أعطيت لغيرهم قبل ذلك. فلا يمسع المرء إلا أن يشعر بأن وجهات نظر السودانيين ذات إدراك وحس سليم حقاً. وعندما بتذكر المرء بأن واحداً من هؤلاء الإنجليز قد أصر على البقاء عمداً هناك، ولمدة أحد عشر شهراً، وأن لا أحد يستطيع اقتلاعه منها, فأن المرء يشعر فعلاً بالفخر الذي لا مزيد عليه.

وقبل هزيمة السادس عشر من مارس وإعدام الخونة, فقد تم بشكل رسمين وباسم المهدي، الطلب بالتسليم، والذي قدمه الشيخ عبد القادر، قاضى الكلاكلة، وهي قرية على النيل الأبيض تقع على بعد خمسة أميال جنوب الخرطوم. استدعي غردون مجلساً من وجهاء المدينة ورجالها للبحث في شأن ذلك الطلب, والذي نورده هنا بالتفصيل: - \*

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبعد, فمن عبد ربه محمد المهدي بن السيد عبد الله إلى عزيز بريطانية والخديوية غوردون باشا:

## الملخص:

يخبره بأن جوابه وصل تم يفند النقاط التي أوردها. ويفصل له أمر دعوته, ويسرد عليه ما حصل بينه وبين الحكومة. ويذكر أن إنشغال الترك بالدنيا هو الذي صدهم عن إتباعه. ويطلب منه أن ينيب إلى الآخرة وأن يشفق على نفسه قبل أن يشفق على الآخرين وذلك بإعلان إسلامه. يخبره بأنه

<sup>\*</sup> هما اللواء المعود باشا واللواء حسين باشا إبراهيم الشلالي (المعرب).

<sup>\*</sup> أورد المؤلف خطاب المهدي كاملاً, والمكون من سبعة صفحات (أنظر الآثار، الجزء الثاني, صفحة ٢٤٦ -٣٥٣ ) وقد أوردنا، كملخص له، التصدير الذي وضعه الدكتور أبو سليم، مع الديباجة والتحشية بأكملها ( المعرب).

قادم إليه ويعده بالعفو إذا سلم وإلا فسيحل به الدمار. يرفض السلطنة المقترحة, ويسرفض تسليم المسلمانيين لأنهم أسلموا. يرد له هديته, ويرسل له هدية ترمز إلى إتجاهه الديني. يذكر أنه سيعتني به إذا سلم ويعطيه مقاما كبيراً أسوة بما فعله بمشاهير الترك النين سلموا) ١٣ جماد الأول ١٣٠١ (١٠ مارس ١٨٨٤).

#### حاشية

## إلى غردون باشا

بإطلاعك على ما تدون بالجواب إليك تعلم باطنه، وبه كسوة الزهاد وأهل السعادة الكبرى الذين لا يبالون بما فات من المشتهيات طلبا لعالى الدرجات، وهى جبة ورداء وسراويل وعمامة وطاقية وسبحة. فان أنبت إلى الله وطلبت ما عنده لا يصعب عليك أن تلبس ذلك وتتوجه لداتم حظك. وهاهو الرسول الذي أتى منك واصل إليك مع رسل من عندنا كما طلبت والمعلم".\*

ورداً على هذين الخطابين فقد أرسل الجنرال غرد ون الإجابة التالية:

من غرد ون باشا إلى محمد أحمد

لقد تسلمت الخطابات المرسلة بواسطة مبعوثيك الثلاثة وقد فهمت ما جاء بهما. لكنني لا أستطيع أن استمر في التواصل معك بعد ذلك.\*\*

<sup>\*</sup> لم يورد ونجت ما كتبه المهدي عثى مظروف الخطاب (المرشد، الجزء الثاني، صقحة ٢٥٥) والذي نصه كالآتي: مسألتك بحق الله ونبيه عيسى عليه السلام أن تقف على أجوبتنا هذه بالحرف. وقد أبلغني محمد سعيد المسلماتي، الذي يسسمي جورجي إسلامبولية, أن رجلاً يسمى السيد ألندي نعيم الأجزاجي له معرفة بلغتكم وبالخط العربي. وما دام أتسه بعسرف الخطين واللغتين نرغب منكم الوقوف على ما في هذا الظرف جميعه حرفياً على يد المذكور أو ما هو مثله. وقد مسألتك السوال المذكور لما مائته, والمعلام. (المعرب)

<sup>&</sup>quot; غير المؤلف ويدل في الرد الذي أرمله غردون للمهدي واغتصره اختصاراً مخلاً لفرض في نفسه. وذلك السرد السذي لا يصدر من حاكم عامّل هو الآتي، كما أورده الدكتور أبو سليم في الآثار، الجزء الثاني، صفحة ٢٥٨ عسن تساريخ نعسوم شفير صفحة ٢٥٣: ( من غردون باشا، وإلى السودان، إلى محمد أحمد المتمهدي.

وصلنى كتابك الركبك العبارة، العاري عن المعنى، الدال على سوء نبتك وخبث طويتك، وعن أريب ستبلى بجبوش لا طاقة لسك بها وتكون أنت المسئول أمام الله عما يسفك من الدماء. كما أنك أنت المسئول الآن عمن أعميت قلوبهم وغنيت بصسائرهم ويتحت أطفائهم وخريت ديارهم. وكنت لا أري حاجة لمخاطبة رجل مثلك جاحد النعمة عديم الذمة, لكني تعلقت بأذيال الأمسل راجياً من الله عز وجل أن يتجلى على فكرتك الخامدة فتلقى النصيحة بيد القبول. وتعلو متن سلطنة مكنتك منها وكان دون نبلها خرط القتاد. وها أنذا مستعد نقدومك ومعى رجال أقطع بهم أنفاسك، والعائل من تعبر والسلام) (المعرب).

وعن كيفية وصول هذه الرسالة للقاهرة. أضاف وثجت قائلاً:

من المثير للإهتمام أن نعرف أن هذه الرسائل, بالعربية, وصلت للقاهرة في أبريل ١٨٩٠. فقد مسلم غسردون (نمسخة منها)إلى رجل يثق فيه ليأخذها لبرير ومن ثم يبرقها تلغرافياً للقاهرة. لكنه عنما وصل برير كانت المدينة قد سقطت وتم أمره لكنه قبل أن يؤمر تمكن من الفسرار وعد لمنه أمره لكنه قبل أن يؤمر تمكن من الفسرار وعد للرير واسترجع الرمائل من مغينها وسلمها بعد يضعة أسابيع كاملة إلى مدير سواكن".

وصوت الحاضرون بالإجماع على الثقة في غرد ون وعلى المقاومة. وقالوا بأن هذا المهدي دجال وإن الله سيظهر الحق ويدافع عنه. وقد قبل غردون تلك الثقة فيه، وإليها (الثقة) كان كثيراً ما يشير إليها عندما قرر ألا يغادر المدينة وهذا ما دفع جنوده المتمردين غير الموثوق بهم للثبات وخدمت بإخلاص وصدق في دفاعه الطويل (عن المدينة).

وقد بعث غردون روحاً من الإخلاص والثقة والمودة بين سكان المدينة الذين كاتوا على استعداد للبقاء معه. أما الآخرون، والذين كاتوا كثراً، فقد نظروا إليه كما ينظر سكان طروادة لتمثال بالاس. ولم يسمح لغردون إطلاقاً بمغادرة الخرطوم، وحتى إثناء رحلاته القليلة بالباخرة فقد كسان مصحوباً دائماً برجال يقظين من رجال المدينة.

ثم إذداد دعم العرب بعد وصول البحار القديم المشهور أبو قرجة . وفي الخامس عشر من إبريل تمكنوا من أسر صالح باشا وباخرته المسماة (محمد على) ونقطته التي يحرسها ١٤٠٠ من رجاله الشابقية وذلك في منطقة المك على النيل البيض، على بعد ٢٢ميل جنوب الخرطوم. وقد حصلوا على نصرهم هذا باستخدام الحيلة والخداع بعد أن أكدوا للباشا بأن الخرطوم قد سقطت. ولم يتمكن غردون أبدا من معرفة كيفية خداع صالح باشا، رغم قلة ثقته في قوات الشسابقية. \* وعند نقطة المك قام العرب ببناء قلعة كانت تسيطر على النيل غير العريض هنا. وسرعان ما جاء شيخ الفضل من النيل الأبيض وانضم إلى قوات عبد القادر وقام الاثنان معا ببناء قرية أخري جنوب خطوط الخرطوم (الدفاعية) ونصبوا بها مدافع كروب والصواريخ. كانوا قريبين جداً لدرجة أن عدداً مسن قذائفهم سقطت داخل المدينة.

## عودة إلى الأحداث في شرق السودان:

فبعد هزيمة الجنرال بيكر، تولت إنجلترا بنفسها مهمة إنقاد الحاميات بشرق السودان. وقرر مجلس الوزراء في السادس من فيراير الدفاع عن سواكن وتولى الأمر في الحال الأدميرال هيسوت. ومن بين الحاميتين المحاصرتين سجلت سنكات موقفاً بطولياً للمقاومة. وأبدي محمد توفيق (وهسو اسم يدل على الفأل الحسن في مصر) عزما شديداً وثبت لمدة ستة أشهر حيث تدهور الوضع لديسه لدرجة تقارب ما وصلت إليه الحالة في الخرطوم بعد ذلك، فأشرع أسلحته ووضع السناكى على البنادق وشق طريقه خارجاً (من سنكات). واشتبك في قتال يانس بطول ميل ونصف إلى أن تم تمزيقه وجيشه مزقاً في اليوم الثامن (من الشهر).

وعندما بلغت هذه الأخبار إنجئترا عقد مجلس أخر للوزراء وأتخذ قسراراً بإنقساذ طسوكر وتحريرها إن أمكن ذلك وثم تجهيز حمله عسكريه جيدةالعتاد، من ٢٠٠٠ جندي بريطاني تحت قيادة الجنرال السيد جرائد جراهام ووصلت إلى سواكن. وفي السابع والعشرون من فبراير تسم استدعاء الشيوخ والزعماء. وأخبرهم جراهام بأنه من الأفضل لهم، بدلاً من محاولة قتال الإنجليز، أن يرسلوا وفداً منهم إلى الخرطوم لبحث قضاياهم ومظالمهم مع غردون.

<sup>\*</sup> يقطن الشايقية ضفتي النيل بين كورتي وبرتي (دار الشايقية) وجزءاً من سهوب البيوضة. وهـي قبيلـة سـامية تـدعي التسابها للعرب عن طريق الشيخ شايق إبن حميدان.

وطلب السير إفلين وود (سردار الجيش المصري) والذي كان حريصاً على منح القوات المصرية الناشئة الفرصة للمشاركة في الدفاع عن أملاك سمو الخديوي، السماح له بإرسال كتيبة للانضمام للحملة. لكن اللورد جرانفيل أوضح له بأن الجيش المصري، الذي نظم حديثاً، مخصص فقط للخدمة داخل مصر، وليس في السودان. وافترح بدلاً عن ذلك إرسال قسم منه إلى أسوان لحماية الحدود.

وقد تم السماح لقليل من الضباط الإتجليز والمصريين، العاملين في جيش المسير إيفلسين وود، بالانتحاق بالحملة وتم تزويدهم بكل ما يمكن من الدعم من المدافع والخيول والجمال من الجيش المصري، وقد نشبت معركة التيب، في ٢٩فبراير، وجرى فيها قتال عنيف يدأ بيد عندما ألقى سستة ألف من تجار الرقيق بأنفسهم على المربعات البريطانية بشجاعة وعناد يانسين وخلفوا وراءهم على الرمال ١٥٠٠ من القتلى، وعندما وصلوا إلى طوكر وجدوها قد إستسلمت، أو الأحرى (لأن وسائل وأساليب حروب المصريين فريدة من نوعها) وجدوا أن الحامية قد توصلت إلى نوع من التسوية مع المحاصرين لهم بأن يسيطروا جميعاً على قلعتها .كان ذلك وضعاً غريباً من نوعه بل مضحكاً، إذ لسم يقم المحاصرين، ربما متأثرين بتردد رجال الحامية بابادتهم بعد. وقد تم إخراج ستمانة من الرجال والنساء والأطفال منها وإعادتهم إلى القاهرة.

وبعد ذلك بقليل في الثالث عشر من مارس، اصطدم جراهام بالعرب في قوة أكبر، ١٢٠٠٠ طبقاً لتقديرات دقيقه، وبعد قتال عنيد وشرس في طماى قتل منهم ٢٠٠٠ وشنت البقية في الجبال.

وبعد النصر في طماي فكروا في محاولة لمساعدة غردون، الذي كان يبرق بحرارة من الخرطوم حاثاً لهم بإبقاء الطريق مفتوحاً. كان الجو بارداً والآبار التي على الطريق ملينة بالمياه، وكان كل شئ يشير إلى التقدم نحو بربر. لكن جدلاً كبيراً ثار حول جدوى ذلك التحرك وما لبثت تلك الفكرة أن خمدت.

وأنقطع كل أمل في وصول النجدات من سواكن. وأصبحت قبائل الهدندوة والأمسرار, وعلسى طول الطريق من سواكن إلى بربر في حالة من الثورة الواضحة وإنقطع أي تواصل مع الشرق تماماً\*.

<sup>\*</sup> كانت الصعوبات التي واجهت الحملة التي جاءت بعد ذلك. من كورتي إلى المتمة. لا تعطى إلا فكرة بمبيطة عن المخاطر التي كانت معتجم إذا ما تم إرسال قولت من سواكن إلى بربر وخاصة بعد سقوط الأخيرة.

ففي حملة صحراء البيوضة كانت المياه متوفرة طوال الطريق. وكانت الآبار الأخيرة في أسو طليح لا تبعد إلا بأربعة وعشرين ميلاً من النبل بالمتمة. أما في طريق سواكن/ بربر فأن آخر الآبار تقع في منطقة أو باك, علي بعد ثمانية وخمسين ميلاً من النبر ومع ذلك فأتها لا تحتوي إلا علي مياه فليلة. وفي ما حوبي هناك بئر تبعد سبعة أميال عن بربر لكنها لا تكفي لأكثر من ٣٠٠ من الرجال والحبواتات. وعندما تم البحث في خيارات الطرق التي متسلكها حملة إنقاذ غربون كان الوضع قد تغير تماماً بين شهري مارس ويونيه. ففي أواتل يونيه كانت بربر قد مقطت في أسدي العدو والذين تحصنوا فيها بقوة. وكان بمقدورهم المعرفة المبكرة لأي تحرك بريطاني من سواكن. باتجاههم ومسيتمكنون مسن حدث أعداد ضخمة من المقاتلين في بربر أو بالقرب منها مما يهدد بالويل والثبور أي قوة بريطانية متوسطو تتقدم نحسو النيل بعد رحلة مضنية شافة حتى لو لم تواجه مشكلة المياه. ويجب أن نتذكر أن قباتل الهدندوة والأمرأر، التي تعسيطر على طريق سواكن / بربر كانت في ذلك الوقت متشبعة بروح المهدية وربما كانوا سيعيقون تقدم الحملة ويسيطرون على الآبار ويهدون خطوط الإمداد الطويلة الممتدة لأكثر من ٢٤٠ ميلاً.

لم يتم تجاهل أهميه بربر أبداً. وكان الجنرال غردون، عندما وصلها في طريقه للخرطوم، قد توقف فيها وأجبر مديرها حسين باشا خليفة بالمنشور الخاص باخلاء السودان. وكان حسين باشا خليفة قد تولى وظيفة مدير بربر لبعض الوقت، وكان زعيماً لقبيلة العبابدة, التي تمتد حتى كروسكو وأبعد من ذلك أيضاً. لذلك كان من مصلحته الحفاظ على المدينة والسدفاع عنها وإن يؤكسد ولاءه للحكومة. ولكن وبعد الاستيلاء على المك، إنتشرت روح الثورة خلال المنطقة شمال الخرطوم وقد ثار الآن رجال قبيلة الشايقية بين بربر والخرطوم وإستعوا, تحت قيادة الأمير الهدى, للهجوم على بربر. وكان المسنولون في مصر يعرفون تماماً أهمية الاحتفاظ ببربر لتأمين الإتصال بين القاهرة والخرطوم. ومن ثم تقرر إيفاد الكابت كتشنر, يرافقه الملازم رندل , إلى بربر ليسدي النصح لحسين باشا خليفة. غادر الضابطان القاهرة في أواتل مارس, لكن الأحداث بالقرب من أبو حمد قد صارت في منتهى الحرج نتيجة لثورة الرباطاب العرب بين ذلك المكان وبربر. لذلك صدرت أوامر مضادة إلى أسوان تمنعهما من التقدم لداخل البلاد (السودانية). لكن تم استغلال خدماتهما في تجنيد قوة من عرب الفقرا والعاشياباب والعبابدة. وكاتوا يأملون أن يتمكنوا, بمساعدتهم, من فتح الطريق إلى بربر. ولكن بعد إنهيار تلك الخطة فقد تم نشر هذه القوات من العرب، على طول الصحراء الشرقية، كمحطات خارجية تمتد حتى البحر الأحمر. إذا أنه بإنتشار الثورة للشمال تصبح سلامة كروسكو وأسوان مهددة. وبالفعل كان الرعب والهلع, الذي يصل لمرحلة الفزع الشديد, قد حدث في المدينة الأخيرة. وكان رسل المهدى, ناشطون في دفع عرب العبايدة والبشاريين للثورة فقام الكسابتن كتشسنر بعددة حملات داخل الصحراء, مصحوباً بالعبايدة الموالين, لمحاولة اعتراض زعيم المتمردين - رجل يعسمى الفكى الشمامي (السماتي؟). كما تسلم أيضاً فرماناً من سمو الخديوي يفوضه فيه الدخول فسي مباحثسات مع قبيئة البشاريين. التي تقطن على الشرق من مناطق العبابدة, والتي تمتد مناطقها من قسرب سسواكن وشمالاً حنى خط العرض الذي تقع فيه قنا, والذين, إذا ما إتضموا للثوار, فأنهم سرهددون سلامة مصر وأمنها الذي سيهدد من جناحه الشرقي. وقد ساعد تأسيس المحطات الصحراوية, والإجتماع الناجح مع شيوخ البشاريين، والحملات الاستكشافية العديدة التي قام بها الكابتن كتشنر والملازم رندل في الصحراء الشرقية, كلها ساحت في طمأتة القبائل وأضعفت من انتشار روح الثورة وتمددها نحو الشمال.

وكاتت الدوريات النهرية تجوب بأستمرار نهر النيل. وعلى البواخر المدرعة كان الجنود من لابسي السترات الزرقاء, يقودهم ضباط البحرية يبحرون على الشمال والجنوب من أسوان ويبشون الطمأتينة في قلوب السكان على ضفتى النهر.

وتقرر في أوائل أبريل أن يتم تحصين وادي حلقا وكروسكو وأن يتمركز الجزء الرئيسسي من القوات في أسوان. وكان يعسكر في وادي حلقا في ذلك الوقت الكتيبة الثالثة المصرية. أما فسوج سسكس الملكي, والذي كان قد أرسل من قبل إلى أسيوط, فقد أرسل في السادس والعشرين من يونيه إلى أسوان. وبعد بضعة أسابيع توجهت مشاة دوق كورنوول الخفيفة إلى قنا.

وأرسلت حملة أيضاً على الصحراء الغربية يقودها الملازم ستيوارت وورثلي ومعه خمسمائة من بدو الجوازي. فقد ظنوا أن من الممكن أن تتم محاولة لغزو مصر عن طريق, درب

الأربعين \* ولم تتوفر معلومات مؤكدة عن كميات المياه بالطريق, لذا تم إرسال الكولونيل كولفيل للربعين \* ولم تتوفر عن حالة الطريق.

هذا الطريق المزمع يمر (بواحتي) سليمة وبريس وإلى ساقية العبد على النيل ومنها إلى حلفا. وكان الاستثناج الذي توصل إليه هذان الضابطان هو أن الطريق لا يصلح لمرور قوات تزيد على ألف رجل.

خلال ذلك كانت بربر محاصرة بشدة بواسطة الشايقية بقيادة الهدي. وقد حساول بعسض الموظفين التسلل شمالاً لكن قبيلة الرياطاب إعترضت طريقهم وأرغمتهم على العودة. وأثبتت هدفه العملية لحسين باشا خليفة أن مواصلاته مع الشمال قد إنقطعت تماماً. من هنا فقد قرر الدفاع عسن المدينة بقدر إمكاتياته وقام بتنظيف المناطق المجاورة للمدينة حتى يؤمن مجالاً مفتوحاً لنيراته. لكنه لسوء الحظ لم يقم بإزالة وتنظيف جنينة لأحد شيوخ الدين والتي تقع وراء السور مباشرة. وفي هذه الجنينة تجمع المحاصرون. وقد علموا بأن ذلك الجزء من الاستحكامات المجاور للجنينة محسروس بواسطة العبابدة والذين كانوا من لحمهم ودمهم. توقعوا بالتالي مقاومة ضئيلة. وبهجوم ضار تم شنه في صباح السادس والعشرين من مايو إستلموا المدينة وصارت في أيدي الثوار. وقد وصف شساهد عيان ما حدث قائلاً:

"جمع حسين باشا خليفة عدداً من رجال قبيلته وأوكل لهم مهمة حماية ذلك القسم من المدينة المسمى بشيخ زين العابدين. وقبل شروق شمس السادس والعشرين من مايو سمعنا صوت رصاصة إنطلقت من تلك الجهة. وفي الحال إندفع المتمردون داخل التحصينات وإقتحموها. وقد قاتل بكباشينا قتالاً بطوئياً وقتل منهم الكثير. لكنه, عندما أيقن استحالة النصر قام بقتل خادمه وفرسه وحماره شم أنتحر بعدها.

وأخيراً أمرنا الضابط المسئول عن الفرسان بتشكيل مربع على ضفة النهر ومكثنا هناك لحوالي المناعتين ولم يقم أحد فيها بمهاجمتنا. وقد شاهدنا باب غرفة الخزينة مفتوحاً وسمعنا العرب يسألون عن مكان الأموال \*وتم إخطارهم بأن حسين باشا قد أخذها بعيداً. ثم أرسل لنا حسين باشا أوامر بإلقاء سلاحنا وقد فعلنا ذلك. كانت خسائرنا قد بلغت ١٠٠ ارجل إضافة لعدد كبير من التجار والأهالي وقد قتلنا بدورنا عدداً من رجال العدى".

لكن الوصف الذي جاء أعلاه لا يفصل المذبحة الرهبية التي إستمرت ليسومين بعد ستوط المدينة. ويبدو أن قلوب المدافعين, مع حسين باشا. كانت واهنة رغم أنه لاشك في أنه وقف موقفاً صلباً. فبدون أن يفقد أعصا به عند علمه بالإعلان القاتل, الذي يتخلون به عن المودان, إلا أنه بدا

<sup>&</sup>quot; درب الأربعين هو الطريق الصحراوي الذي يبدأ من كردفان ودارفور ويمر بواحتى سليمة والخارجة إلى أسيوط.

<sup>°</sup> كان الجنرال غردون قد أرسل مطالباً بمبلغ ، ١٠،٠٠٠ جنيه توضع تحت تصرفه. وقد وصل المبلغ لبرير. ولكن لانقطاع الاتصال بالخرطوم فقد ظل في خزينة برير ثم ما ثبث أن استولى عليه محمد الخير، شيخ الرياطاب. • • , والذي عين فيما بعد أميراً على برير (المؤلف).

<sup>• •</sup> الصحيح ربما كان شيخ الميرفاب أو شيخ الغيش (المعرب).

واضحاً يأسه من النجاح. وقد جرح أثناء الهجوم في ساقه وخلال اليومين التاليين أقفل على نفسسه باب أحد المنازل حنى سمح له فيما بعد بالبقاء في المدنية.

وبعد سقوط المدينة, تم تعيين محمد الخير أميراً على المديرية, أما الهدي، مع قواته الظافرة، فقد تولي أمارة دنقلا بتفويض من المهدي، ومن ثم تقدم لاستلام هذه المنطقة الكثيفة السكان والمزدهرة بالموارد.

وكان مدير دنقلا في ذلك الوقت رجل يدعى مصطفى باشا ياور, وهو رجل شركسى المولد تقلب في عدة ظروف أثناء حياته. فقد جلب إلى مصر كعبد من العبيد وتم بيعه للخديوي عباس باشا. وقد تلقى تطيماً طيباً حتى كان عام ١٨٦٤ عندما بذل إسماعيل باشا كل ما أمكنه من جهد لتحرير بلاده من طبقة المماليك وتم إرسال مصطفى ياور للسودان.

كان في رتبة الملازم عندما توجه للسودان. وبوصوله للخرطوم رقي لرتبة اليوزباشي وبعدها عمل لعدة سنوات في كردفان في وظيفة مدنية. وفي عام ١٨٧٧ عين مديراً لدنقلا. وعسن وصسول الجنرال غردون تم دمج مديريتي بربر ودنقلا تحت إدارة حسين باشا خليفة\* ومن ثم الإستغناء عسن خدمات مدير دنقلا. لكنه أعيد للخدمة بعد فترة وجيزة.

وقد شغل نفسه بالدراسات الدينية وصارت له شهرة عظيمة في التصوف والتقوى ورغسم هذا فقد كان رجلاً ذا قدرات إدارية ودبلوماسية شرقية ملحوظة.

وعندما ثبت المهدي نفسه بالأبيض, كان مصطفى ياور بين العديدين الذين تلقوا رسائل من المهدي للتسليم للنظام الجديد. ويبدو أن طهارة يده المعروفة هي التي دفعت المهدي ليخطره بالاحتفاظ بمنصبه كأمير على المديرية وأنه لا يطلب منه سوى إبداء الولاء له قبل ذلك.

ولكن لا يبدو على مصطفى ياور, رغم أنه ربما كان متعاطفاً مع المهدي وخاصة في منا وصل إليه الدين من تدهور، وضرورة إحيائه، أنه كان على استعداد للقبول بمحمد أحمد كداعية إلهي جاء لإكمال الرسالة التي يحتاج إليها العالم بأشد الحوجة. لكنه على كل حال أرسل له رداً ملطفاً فقد كان واضحاً لديه أن جنسه (الشركسي) فقط يكفي لحرماته من الحفاظ على وظيفته الكبيرة في مجتمع شعاره هو " الموت للترك".

عاش حسين باشا في بربر بعض الوقت, بعد مقوطها, ثم ذهب إلى أم درمان حتى نجح فيما بعد بالفرار، فقد تمكسن مسن خداع المهدي بأن نظاهر بأنه رأي رؤيا تم حثه فيها للتوجه لقبيلته – عبابدة كرومسكو – وإحضسارهم لتلقسي السدين الصحيح. وقد اقتنع المهدي بصحة الرؤيا لدرجة السماح لحسين باشا بالذهاب إلى مبتفاة, وفي نفسس الوقست مسلمه منشورات موجهة لسمو الخديوي وللعبابدة ولآخرين، إضافة لفران متعيينه أميراً وقائداً للعبابدة. قام أيضاً بحمل رمسائل معه من أساري الأوروبيين بالخرطوم ولكن كان واضحاً أنها قد أمليت عليهم من قبل قائدهم وأنهم ما كتبوها إلا قسراً لأن قيمتها التوثيقية لا تصوى شيئاً.

وصل حسين باشا للقاهرة في ١٢ يوليه ١٨٨٥. وقدم نفسه للسلطات لكنه حوكم أمام محكمة عسكرية وتمت تبرنته. وقد توفى بعد ذلك بشهور في القاهرة

وقد انتشرت روح الثورة ونشطت في ذلك الجزء من دنقلا الواقع على حدود مديرية بربر. فقد قام الشيخ الطيب من كورتي مع ود كنكين \* من مروي بإثارة سكان تلك المناطق والتي سرعان ما خرجت من الأيدي. نهذا تم إرسال نائب المدير، جودت بك، مع قوة صغيرة لإستعادة النظام لكنه هزم وطرد حتى الدبة حيث تم فيها تعزيز قواته مما مكنه من إلحاق بعض الخسائر وسط الثوار.

رغم ذلك كانت مناطق الإضطرابات محلية محدودة. وقد كانت لسلسلة البرقيات المعقدة التي يرسلها مصطفى باشا ياور إلى القاهرة، شارحاً فيها الأحداث في مديريته, ما سبب بلبلة بين السلطات هناك لدرجة جعلت من المستحيل عليهم القول إذا ما كان مصطفى باشا مخلصاً في ولائه لهم أم أنه مجرد عميل للمهدي يعمل علي تلطيف الوضع وتهدئته حتى يتمكن الثوار المتمردون من السيطرة على كامل المديرية. وتزايدت هذه البلبلة يوماً بعد يوم. وصدرت الأوامر للمدير لمغادرة المديرية مع كل من يود العودة إلى مصر. لكنه كان يرفض بإصرار بحجة أنه إذا ما تم إخلاء دنقلا فأن طريق إنسحاب غردون من الخرطوم سيقطع حتماً.

وفي تلك الفترة وصل الهدي إلى جوار مروي وشرع في التقدم، مع مجرى النهر، مخترقا حدود دنقلا، جامعاً في طريقه لعدد من الرجال من ذلك الإقليم المكتظ بالسكان. لكن البلبلة وعدم اليقين التي إنتشرت وقتذاك في مدينة دنقلا أخدت تسود في كل أنحاء الإقليم. وكان الاعتقاد الشائع لدي السكان، الذين أصبحوا من أنباع الهدي، هو أنهم في طريقهم للعاصمة لحضور مهرجان أو استقبال يتم فيه قراءة فرمان من المهدي يثبت فيه مصطفى ياور كأمير وحاكم للمديرية. لكن نوايا الهدي الحقيقية، والتي كاتت خاصة بجعل نفسه سيداً على المديرية، لم تعد خافية الآن على أحد. وقام أحد الأهالي الموالين للحكومة، والذي كان قد أنجرف في تيار أتباع الهدي، بالفرار إلى الدبة وحسذر الحامية المكونة من الباشبوزوق باقتراب الهدي نحوهم ومن نواياه تجاههم. من هنا قام جودت بك، نائب المدير, ونور الدين بك، قائد القوات، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لإعطاء الغزاة استقبالا نائب المدير, ونور الدين بك، قائد القوات، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لإعطاء الغزاة استقبالا ساخناً. ووصل الهدي بقواته أمام الدبة في الثالثة بعد الظهر يوم الخسامس من يوليه واستقبالا رصاص منهمر إنصب عليه من أسوار القلعة. فقد كان الجنود، الذين أجرموا من قبل بشن العديد من الغارات على الأهالي، يعرفون جيداً بالا يتوقعوا أي رحمة من أنصار المهدي إذا ما وقعوا في أيديهم.

وقام رجال الهدي بمذبحة رهيبة ولكن تم صدهم رغم ذلك. وبعد أن فقدوا كثيراً من رجالهم أجبروا على التقهقر مرة أخرى إلى مروي. وقام جورت بك بمطاردتهم على ظهر الباخرة والتقبي بالأنصار المتراجعين بالقرب من الحتاني ودفعهم نحو الصحراء بعد أن شتت شملهم\*.

وعاد الأهالي إلى بيوتهم بعد ذلك وعادت السلطة الحكومية مرة أخرى للإقليم الثائر. تراجع الهدي نحو مناطق التلال في صحراء بيوضة. ومن هناك كتب للمهدي عن الفشل الذي أصابه وترجاه بأن يرسل له تعزيزات على وجه السرعة.

<sup>\*</sup> تم أسره في معركة توشكي في ١٨٨٩/٨/٣.

<sup>·</sup> الحتاني تسمى أيضاً (تاني). وكانت القوات البريطانية مصكرة بها قبل استدعائها عام ١٨٨٥.

وفي تلك الأثناء كانت أخبار عمليات مصطفى باشا تزداد غموضاً يوماً بعد يــوم بالنسبة للسلطات في القاهرة، وحتى نتائج القتال الذي دار في الدبة كان مصدر تساؤل. وتطوع كتشنر باشا\*\* من كورسكو للتوجه إلى دتقلا للتحري فيها جرى من أحداث بنقسه وكتابة تقرير بخلك للسلطات. تم منحه الإنن بالذهاب ومن ثم تحرك في الحال (لدنقلا) تاركاً مسئولية القبائل البدوية والإهتمام بأمرها إلى الملازم رندل. وصل إلى دنقلا في الأول من أغسطس واستقبل بحفاوة من قبل المدير. وجاء في تقريره الاعتراف أخيراً بأن المدير, ومهما كانت ميوله السابقة, فإنه الآن مسن الموالين تماماً (للحكومة) وأن الأهالي يقفون معه، وأن الانتصارات التي أحرزها مؤكدة لاشك فيها. وبعد يضعة أيام توجه الميجر كتشنر نحو الدبة وتفقد بنفسه أرض المعركة التي دارت بها مما أكد له. بدون أي مجال للشك, نجاح المدير في كسبها. وبعد قليل من ذلك قام بتفقد المنطقة حتى أم بكول بصحبة المدير، والذي إنتهز هذه الفرصة لنتبيه السكان للإبتعاد عن الثورة، وقام في نفس الوقت بالمعاقبة الفورية لأولئك القرويين الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة.

وأثناء ذلك تلقى المهدي رسالة الهدي التي يترجى فيها إرسال التعزيزات له. وقسام بالتسالي بإرسال الأمير محمد محمود مع ٨٠٠ رجل للتوجه من الرهد إليه ومساعدته. كما قام في نفسس الوقست بإرسال الخطاب التالي لمدير دنقلا والذي، لما تلي ذلك من أحداث، لم يتم إستلامه إلا بعد فترة من الوقت.

ليس خافياً أنني خليفة الرسول. ولقد كتبت لك من قبل مرتين داعياً لك إلى الله وراغباً لك في حيازة نعمة في الدنيا وفي الآخرة. لقد وضعتك في درجة عالية وقيادة على كل أهل منطقتكم ولن بشرط أن توالوني ظاهراً وياطناً. أثرع نفسك من حكومة الكفرة الترك وقابلهم بالعداوة وأقطع كل صلة أو صداقة بهم وأعمل بما يوافق رعاياك من أهالي دنقلا وكن معي في شأني فهو الطريق إلى . الله ورسوله.

ولقد أنقضي وقت طويل منذ ذلك وكنت عبثاً أنتظر وصول إجابة منكم تفيد بتنفيذ أوامري وآمالي. لكنكم لم ترسلو لي ولو رداً شفوياً باستلام كتابي. ولقد علمت بأتك لا زلت مستمراً في خدمة أعداء الله الأتراك وأنك تقوم بتدعيم مركزك السابق وإنك مستمر في الاتصال بهم عن طريق التلغراف، والذي لازال خطه سليما، وفي هذا تتاقص تام مع ما قام به أولئك الأهالي الذين التفوا من حولي لنصرة دين الله جل جلاله، وإضافة لذلك فأتك تفرض الضرائب على المسلمين في مديرتبك. ورغم إنك لم تقم بتنفيذ شروطي عليك, ورغم كل ما أسمعه عنك، فأتني لم أستجب للرأي القائل بقطع الصلات بيننا ولم يختمر في ذهني أي فكر شرير بشأتك, بل احترمت العهد الذي بيننا واحتفظت برأيي الطيب نحوك وأملت في أن أجد عثراً لصمتك. ولم استمع للاتهامات الموجهة إليك والتي تتحدث عن خبثك وخياتتك وذلك بدافع الشفقة عليك رغم علمي بأن وكيل أحمد الهدي قريب من حدودك، بعد أن زحف بجيوشه من بربر والذي يخشى، من أجلك، من نشوب عمليات التحريض على الفنتة والعصيان والخياتة والذي يخشى، من أجلك، من نشوب عمليات التحريض على الفنتة

<sup>&</sup>quot; في ذلك الوقت كان كتشنر برتبة صاغ (ميجر) ولم يحصل على الباشوية بعد (المعرب).

ولقد عينت حامل هذه الرسالة، محمود بن محمد، ليكون أميراً عليك وعلى الهدي وليرفع يد الأخير عنك. وسيمتحن مدى صدق إخلاصك وولاءك. لقد تحرك بأوامري. وهو رجل يتميز بذكائه الشديد وصفاته السامية بين أصفيائي وزملائي. لذا فعند وصوله، وإن كان تمسليمك صهدفاً وأنسك حريص علي مرضاه الله وواثق به، وإن سلمت لي وتابعتني بالصد وبالصدق وإخسلاص وتجنبت الخداع فأنك ستطيع مبعوثي في الحال وتسلم له أعمال الحكومة والسلاح والجنود. أما فيما بخستص بشأتك فعليك الإلتزام بالعقد الذي سبق بيننا وقم بكتابة قائمة مفصلة وسلمها للأمير محمود واستخرج منها نسخة وأحضر لي بنفسك هنا ومعك أكبر عدد من الأهالي وعوائلهم وثرواتهم التي تقدر على حملها وأن تعتبر ذلك هجرة في سبيل الله وعمل من أعمال الصلاح. ثم أترك ما لم تسستطع حمله وأوكل عليه من يقوم بشأته. ولقد أمرت محمود بحماية كافة حقوقك. إن غرضي من استدعائك ليس فقط لإثبات أهميتك، بل لإضفاء الشرف عليك حيث تعود بعدها ممجداً محترماً ولتكون شاكراً لي ذلك الفضل وحامداً لذلك. من هنا فعليك الإسراع بالحضور لي وكن مخلصاً في طاعتك لي. وتجنب الاتقياد المكاسب الدنيوية وزينتها والتي لا يسعى إليها إلا الذين ابتعدوا عن درب الله\*

وكان محمد محمود قد التحق بالهدي بالقرب من مروي في أوائل سبتمبر وقاما معا بالنزول مع النهر حيث كان المدير قد حشد قواته في كورتي وهناك ألحق هزيمة تامة بالثوار.

والوصف التالي لأحداث القتال، والمثير للإهتمام، قد قام به نور الدين بك وبعض الضباط الذين كاتوا حاضرين:

۱۲۰ سیتمبر ۱۸۸۶

لنا الشرف أن نقرر الآتى:

بعد المعركة التي دارت في الحتاتي بين القوات (الحكومية) وعصابة أحمد الهدي، أجبر الأخير على الفرار لما وراء المديرية. وقام أولئك الأهالي من مروي وأم بكول، والذين كاتوا قد انضموا للزعيم، بهجره والابتعاد عن دعوته وبالتالي تمكنت قوات المديرية من العودة لمختلف النقاط التي كاتت إحتلت قبل القتال.

لكن هذا الثائر تمكن، على كل حال، من جذب السكان إليه وهم الذين كاتوا سمعوا بوصول محمود حاج محمد، والذي عين أميراً على دنقلا بواسطة النبي الزائف.

وعندما سمع المدير بذلك, أسرع بجمع كل القوات التي تحت تصرفه وتوجه إلى أبو قسي ومنها أرسل العيون لمعرفة عدد الثوار ومكاتهم.

وقد تباحث أحمد الهدي مع المبعوث الأخير ووصلا لاتفاق لضم قواتهما سوياً لمواجهة الحاكم.

وعندما سمع المدير بهذا الاتفاق توجه إلى الدبة ومنها ذهبنا معه مع قسم مسن القسوات المواليه للحق والعدل ومعنا أيضاً فصيل من القوات النظامية.

وجد هذا الخطاب في جمد الأمير محمود عقب مقتله. وكان قد سمي حاكماً على دنقلا وفتل في معركة كورتي، والخطاب معنون إلى مدير دنقلا بواسطة محمد أحمد المهدي ومؤرخ بالتاسع من رمضان (٢ يوليه ١٨٨٤).

تقدم الزعيمان المتمردان نحو كورتي حيث جمعوا حوالي ٣٠٠٠ رجل. وهناك تلقوا زيارة من حسن العبادي, من قبيلة حسين خليفة، المدير السابق لدنقلا وبربر, والموجود حالياً مع النبي الزائف قائداً لمجموعة من المتمردين.

كان حسن العبادي مبعوثاً من النبي الرائف، والذي عينه حاكماً عاماً على كل مصر وملحقاتها. وقد أصطحب معه عدداً من الأشخاص، الذين كان مقرراً توليهم لمناصب رفيعة في مصر، وكان منهم أمير على إسنا وآخر على قنا، وبالطبع واحد على كل مركز هام في مصر. كما كان معه أيضاً حاكم لطرابلس.

وبعد أن التقوا وتباحثوا قرروا بالإجماع ذبح كل القوات الموجودة هنا وبعد ذلك الزحف شمالاً لتنفيذ أوامر النبي الزائف لهم. وقد أقسموا جميعاً على القرآن بالهجوم علينا وعدم الآبقاء على أي أحد منا. وعند وصولنا إلى التقر, المقابلة لأم بكول، في الثاني عشر من ذي القعدة ٢٠١ه. الموافق ٢٦ أغسطس ١٨٨٤، ترك المدير القوات بذلك المكان ثم تسلم المركب التي وجدت بالمديرية وأخذ معه نور الدين بك وبعض القوات وانقض ليلاً على المتمردين الذين تعسكروا بكورتي والدنين كان معهم, كما سمع، عدد من الأهالي الذين أجبروا على إصطحابهم. وعند المساء استجوب المدير بعض هؤلاء الأخيرين, بغرض الحصول على معلومات عن الحالة العامة, ولتقرير الخطوات السلازم إتباعها لمواجهة العدو.

ثم عاد المدير بعدها ليصل إلى معسكره في التكر قبل ساعتين من إنبلاج الصبح. ثم تحرك نحو الغرب حيث وجد كل شئ جاهزا قبل شروق الشمس – المراكب، الجنود, الجمال العربية, وخمسين جواداً كاتت قد صودرت من مختلف الجهات بالمديرية.

ثم أصدر المدير أمره بالهجوم. وبعد أن خاطب قواته قام بوضع نفسه فــي مقــدمتها. دار الاشتباك في أقصى طرف جزيرة العود التي تقع بين أم بكول وكورتي.

وكان عدد الجنود الذين تلقوا أمراً بالنزول من المراكب أربعمائة تم توزيعهم كما يلي: علسى الجناح الأيمن الفرسان والهجائة. وفي الوسط المشاة. وعلى الجناح الأيسر جنود العرضي الرابع. وكان المدير في الوسط مع المدفع. أما العدو فقد إنحدر إلى درو شمالاً من قواتنا.

كاتت قواتهم تتكون جزئياً من جنود مديرية برر والذين تسلحوا ببنادق الرمنجتون، إضافة للرجال الذين سلحهم الشريف محمود, الذي عين أميراً على دنقلا, وحسن العبادي، الذي عين أميراً على مصر وملحقاتها. لكن المدير أمر قواته, بحصافة، بعدم إطلاق النار عليهم وركزوا إهتمامهم على الهجمات الصغيرة المركزة لجنوده والذين ألقوا بأنفسهم على أجناب العدو وقلبهم وذلك إلى أن تلقي الفرسان الأمر بالهجوم. بعد ذلك قامت قواتنا بصب النيران عليهم وقام الأمراء الذين ذكرتهم من قبل بالقاء أنفسهم وسط جيوشنا حتى يستولوا على مدفعا ويأسروا أو يقتلوا المدير. أمهلهم المدير حتى صاروا على بعد ١٥٠ ياردة ثم أمر القوات والمدفعية التي في الوسط للرمي بالقذائف المتتاثرة\* كما أمر الجنود الذين بالجناح الأيسر لإطلاق النار على الذين تحصنوا في المنازل والأسطح.

<sup>\*</sup> تسمى قريب شوط. وهي قنابل محشوة بالعديد من الكرات الفولائية أو النحاسية التي تتناثر عند إطلافها محدثة أثراً ماحقاً على المهاجمين (المعرب).

شكراً لمديرنا! فقد أحرزنا النصر رغم فلة عددنا, وكثرة العدو، وشراسة هجومهم, والقسم الغليظ الذي تعهد به زعماؤهم. كان مديرنا يبث روح الحماس ويشجع الجنود في كل مكان وكانت طاقاته وشجاعته خارقة للعادة.

ثم هرب العدو تاركاً على أرض المعركة كل الأمراء الذين أشرنا إليهم من قبل: محمود أمير دنقلا، حسن العبادي أمير مصر، وأمير طرابلس وغيرهم. وقد فقد بابكر كوكز حياته أيضاً. قام رجال أحمد الهدي بحمل جثمانه ودفنه في أسلى مع بابكر.

وقامت قواتنا, بعد أن حثها المدير من على ظهر حصاته، بمطاردة العدو حتى نال الإرهاق منهم ومن خيولهم فعادوا بعد ذلك.

بلغت خسائرنا جندياً واحداً من الفصيل الرابع, كما جرح كل من الصاغ حسن أغا والصاغ سليمان أغا مع خمسة آخرين من الجنود وسبعة من الهجانة. وكانت جراح حسن أغا خطيرة لكنها لم تكن ممبتة.

وهذه هي قصة ما دار في المعركة."

وعندما جرى ذلك الإشتباك كان الميجر كتشتر في الدبة، بعد أن أمر بالبقاء فيها بينما توجه مصطفى ياور ضد الثوار.

وفي تلك الأثناء كان المدير إفلين وود, سردار الجيش المصري, في حلفا. وبعد أسابيع قليلة من المعركة وصلت جماعة من الجنود إلى حلفا حاملة معها رأسين بشعين على رؤوس الحراب، وتحت كل منهما ورقة معلقة توضح أن تلك الرؤوس كانت لأمير طرابلس وأميسر مصسر، واللذان قتلا في معركة كورتي.

وقد ترجي المدير، في خطاب منه إلى السردار، أن يرسل أحد الرؤوس لجلالــة السلطان والآخر إلى سمو الخديوي. لكن السير إفلين وود رد على ذلك بخطاب مهذب قال فيــه بأنــه رغـم البطولة التى أبداها صاحب السعادة وقواته إلا أنه لم تجر العادة على إرسال مثــل تلــك الأشــياء لهم.ومن ث تم دفن الرؤوس في أحدى مقابر حلفا.

بعد ذلك دخل الميجر كتشنر في مباحثات مع (زعيم) الكبابيش الشيخ صالح، والذي تنتشر قبيلته من دنقلا وحتى كردفان، لضمان كامل التعاون مع هذه القبيئة القوية, إضافة لإيجاد وسيلة للاتصال بالسودان.

لكن نتائسج هذه المباحثات لم تثمر إلا فيما بعد. أما حالياً فقد وجه الميجر كتثسنر اهتماماته للاستعدادات لمعاونة الحملة البريطانية، والتي تقرر بعد لأي إرسالها لأتقاد الجنرال غردون في الخرطوم.

ولقد وصفت الأحداث المتعلمة بهذه الحملة التاريخيسة في غير هذا المكان لذا لا أنتسوي التوسيع في هذا الأمسر الآن, لأن أي حسدت متعلق بهذا الأمسر محفور في ذاكرة الجميع.

وفي الفقرة التالية، من التقرير الأخير للورد ولسلي، خير وصف للبطولة التي واكبت عملية محاولة الوصول لتلك المدينة المحاصرة والتي سقطت قبل يومين من وصول النجدة. فقد قال:

"وفي الختام لابد أن أضيف, ورغم أن الحملة لم تتوج بالنصسر, إلا أن معنويسات ومسلوك الجنود الذين لعبوا دوراً في هذه العملية، سواء على النيل أو في سواكن، لا ينظر إليها من قبل أي إنجليزي إلا بعين الرضا. لم يستطع الجيش الذي أقوده من إتجاز المهمة التي أوكلت إليه أو إتقساذ حياة الجنرال البطل غردون أو رجال حامية الخرطوم. لكن هذا لم يكن نتيجة تقصير منهم أو لسنقص في شجاعتهم أو إنضباطهم أو عزمهم أو تحملهم للمشاق. فلقد تظبوا على مصاعب جميمة لاحد لها وأزاحوا عن طريقهم، عند أي إشتباك، عدواً ندا لهم في الشجاعة ويتفوق عليهم فسي العدد. وقد وصلت طلائعهم ضواحي الخرطوم يومين بعد فوات الأوان. ولا أحد يأسف أكثر مني لمسقوط ذلسك المكان. لكنني، ومعي كل مواطنينا، أنظر بعين الفخر للنضال البطولي الذي قامت به قواتنا في محاولتها إنقاذ الخرطوم والبطل المدافع عنها"

ويمكن القول عموماً، ويكل إنصاف، أنه لم يحدث في تاريخ العالم كله أن قامت حملة عسكرية بالاندفاع قدماً، مع الإجهاد الرهيب، ولمسافة ، ، ، ١ ميل داخل بلاد لا توجد عنها معلومات مؤكدة وخاصة المتعلقة بتحركات تلك الأعداد الضخمة، التي لا تهاب شيئاً، للعدو، والتي تكاد تكون عديمة الموارد والإمدادات من كافة الأتواع. لقد قام الجندي البريطاتي، في هذا المقام، بأداء خدمة لا نظير لها في الوقت الراهن أبداً.

ولا أود هنا متابعة التقدم الناجح للحملة عبر الشلالات أو الصحاري. وسينحصر السرد على ما حدث بعد أن وصلت القوات على مسافة قريبة من العدو. ولكن، وبينما هي تكابد الأمرين عبسر النيل العظيم، فسنتابع سير الأحداث التي تجري في هذا الوقت بالضواحي المباشرة للخرطوم.

فبسقوط بربر في العشرين من مايو قطعت كل خطوط التلغراف وخيمت غلالة على غردون وستيوارت وباور والذين لم يتواتوا في العمل، بحبور، وعلى الصمود حتى تنقذهم المشيئة الإلهية. وكانت بعض اللمحات تصل منهم لبعض الوقت. "هل سيحاول غردون تسوية الأمسور شخصياً مسع المهدي؟" "ربما لا يقوم بذلك" هل يستطيع بيكر سؤال الأغنياء (من مواطنيه) لإمداده بالمال لاستنجار القوات؟" -" قد لا يستطيع ذلك".

وبينما ساد الإرتباك كل النواحي، إنصرف للعمل مع قواته التي عانت طويلاً للصمود في وجه الحصار بشجاعة حازت على إعجاب الجنود في كل بلاد العالم.

وفي أوائل مايو واتت غردون أول فرصة لحظ سعيد. لم يكن التاريخ محدداً لكن الخطاب المنشرح الذي كتبه غردون لم يصل إلى المهدي إلا في حوالي الثالث عشر من مايو. فقد كتب فيه: "لقد مات أبو قرجة، الذي أرسلته لاستلام الخرطوم. ارسل جنرالاً آخر غيره". لكن أبو قرجة لم يكن قد مات، بل عاش حتى يستلم الخرطوم. فقد غادر الأبيض في مارس وكان يأمل في دخول الخرطوم بدون مصاعب تذكر. وعندما وصل ضفاف النيل الأبيض بدأ جيشه الضخم في عبور النهر في الكلاكلة حتى يتخذ موقعاً له في الجبهة الجنوبية. وقد انتهز غردون الفرصة. فبالرغم من إنخفاض منسوب النيل فقد كان بمقدور بواخره الإبحار بحرية حتى الكلاكلة. وفي ليلة الثاني أو الثالث من مايو غادرت قوة كبيرة، بالبر وبالنهر، الخرطوم سراً. وعند الفجر انقضوا على العدو في حماة عمليات عبوره النيل. وكسان

نجاح العملية تاماً، فقد تم قتل كل الذين وصلوا للضفة الشرقية للنيل. وعادت القوات للخرطوم ولم تخسر إلا أربعين رجلاً. وبهذا النصر البهيج تم الانتقام لهزيمة السادس عشر من مارس.

وخلال مايق ويونيه ويوليه لم يتلق غردون أي أنباء من الشمال وأخذ بتطلع بحرارة لقصول النجدة القادمة والتي سندفع العدو للخلف وتعيد لقوة بواخره حيويتها وقدراتها القتالية. وهكذا مضت الأيام تباعاً إذ أن الإستعدادات لحملة الإتقاذ لم تبدأ إلا في أولال أغسطس.

# الأحداث في مناطق السودان الأخرى

حتى أوائل عام ١٨٨٥

وبينما كاتت الخرطوم تحت الحصار، وقد انتشر مد الثورة المهدية وغمر تلك البلاد الشاسعة الممددة من حدود وداي حتى البحر الأحمر، ومن دنقلا وحتى خط العرض العاشر، اصدطدم ذلك التيهور المندفع، وبقوة عنيفة، السلامل جبال جنوب كردفان حتى تلاشى في المستنقعات الشمالية للمديريات الاستوائية، لكنه سرعان ما عاود اندفاعه تحو الشمال ويطول وادي النيل.

بدأت مصاعب (المهدية) في جبال جنوب كردفان عقب هزيمة هكس مباشرة. فقد فر بعض الجنود الزنوج إلى جبل الداير ونجوا من المذبحة. تم استدعاء المك كمبو وأمر بتسليمهم لكنه أفاد بأن هناك جنودا آخرين (متحصنين) بجبال تقلي، وبأنه سيستجيب لذلك إذا ما قام الملك آدم بتسليم السنين لجأوا إليه. وكان محمد أحمد يعلم تماماً بأن عليه أن يتعامل هنا، ليس فقط مسع النيسن مسن صغار الملوك المستقلين ولكن مع من يتحكون في جبال عصية حصينة تعارض المهدية تماماً. بذل كل جهد ممكن الأقتلاع المتحصنين بالجبال المنيعة ولكن ثلاثة جيوش، واحد بعد الاخر، عادت بدون طائل مرتبكة ومشتتة. لكن نجاحاته في دارفور سرعان ما عادت التوازن وغطت على تلك النكسات.

## الأحداث في دارفور خلال عام ١٨٨٤

في نهاية ١٨٨٣ كان الأمير (محمد خالد) زقل يجهز نفسه للتوجه نحو الفاشر والتي كاتت قد أعننت اسمياً ولاءها له. وفي الوقت المناسب وصلت الردود على رسائل سلاطين التي كان قد بعضها السيد بك جمعة (بالفاشر) ولعامر أفندي بكبكابية. ومع تلك الردود أرسلت مفاتيح الخرائن إضافة لمعلومات تتعلق بأن الرجلين (سيد بك وعامر أفندي) قد نبسا زي المهدية الرسمى وتهندما به.

وتحرك زقل في أوائل يناير بقواته صوب الفاشر. وقبل أن يصل إليها طرأ تحول غريب. فقد كان الرجل الذي نقل رسائل سلاطين إلى سيد بك (فكي) يرعى الفكي خليفة عبدالرحمن، وهـو مـن أتباع زقل. وكان من قبل فكياً بالفاشر وصديقاً لسيد بك جمعة. لكنه الآن، وبعـد أن تشـرب تعـاليم

المهدية، لم يتردد في إعلام سيد بك بضرورة الامتناع عن تدخين السجاير. ورغم ضئالة التضحية إلا أن ذلك قد ضايق المدير العنيد لدرجة أنه أمر بإعدام الفكي رمياً بالرصاص، مثلما أمر رجال حاميــة الفاشر بإعادة ارتدائهم للزي الرسمى القديم والاستعداد لمحاربة هذه الديانة التي تفرض مثل ذلك التشدد على أتباعها. ويبدو أن ما أثر على قراره ذاك هو إدراكه بما حل بحاميتي دارا وأم شنقة من إهانات فظيعة ومن المعاملة القاسية رغم وعود زقل لهم بأنهم، إذا ما استسلموا، فلن يجدوا إلا أطيب المعاملة. لكن الفكي عبدالرحمن لم يعدم، بل أطلق سراحه فيما بعد حيث كتب لزقل بما جـرى مـن أحداث. أسرع زقل عندها إلى الفاشر ليجد أن الحامية قد استعدت لمقاومة تسليم المدينة بالقوة. هاجم زقل المدينة ثلاثة مرات وكان يتم صده عنها في كل مرة فقام باستدعاء سلاطين من دارا وآدم أفندي عامر من كبكابية، كما طلب منهما إرسال تعزيزات وإمدادات له من تلك الجهات. وفي نفس الوقت شرع في تجميع العرب المحليين وضمهم إليه وبهذا اصبحت المدينة تحت حصار محكم. كانت الحامية مكونة من حوالي ١٠٠٠ رجل وقتها، معهم عشرة مدافع ومدفع مكنة واحد. أتخذ زقل موقعاً له على الجبل الذي كان به قصر السلطان إبراهيم القديم ومنه أخذ يقصف المدينة بالمدافع. لكن مدافع المدينة سرعان ما أسكت مدافعه. لكن الحصار أشتد عليهم لبضعة أيام. وفي الرابع عشر من يناير تمكن زقل من ردم الآبار التي كان يأخذ منها سكان المدينة ورجال الحامية حاجاتهم من المياه. لسم تعد كميات المياه بالآبار التي داخل المدينة تكفي حاجتهم. وقد قيل بأن سلاطين قد متب لسيد بك ناصحاً له بالتسليم حيث لا جدوى من المقاومة. وفي اليوم التالي، الخامس عشر من يناير استسلمت المدينة. عومل العديد من الضباط معاملة قاسية وانتحر ضابطان منهم هما اليوزياشي سعيد أغا الغولى والصاغ إبراهيم أغا بنول عندما هددا بالجلد بالسياط إذا لم يكشفا عن مخابئ نقسودهم التسى افترض وجودها لديهم. أما الفكي، والذي كان المسبب الأساسي للحصار فقد تم إعدامه. أما سيد بك جمعة فقد أنقذت حياته بسبب من تدخل سلاطين. ثم بعد ذلك توزيع رجال الحامية على القبائل العربية بينما نصب زقل نفسه في الفاشر أميراً على المديرية وقام بعدها بإرسال سلاطين بك وسيد بك جمعة إلى المهدى بالأبيض.

والخطاب التالي، الذي أرسله سلاطين بك إلى الجنرال غردون، والذي استلمه الأخير في السادس عشر من أكتوبر عندما كان محاصراً بالخرطوم، ربما يوضح بجلاء الظروف التي وجد سلاطين نفسه فيها قبل أن يقوم بتسليم مديريته:

"لا أجد أمامي غير أن أبلغكم بمجرى الأحداث كما هي عليه الآن، وكما كاتست قبل ذلك، ولأنتمس من سيادتكم أن تكون فكرتك عني طبقاً لها.

فمنذ تعييني حاكماً لدارفور وجدت نفسي مشتبكاً في حرب مع السلطان هارون دود بنجا. وعندما انفجرت الثورة التي أشعلها محمد أحمد وجدت نفسي وحيداً في دارفور بدون ضباط فبعضهم قتل والبعض الآخر كان قد طرد من الخدمة بواسطة الحكومة. أما القليلون الدين تبقوا معي فكانوا عديمي الكفاءة وغير قادرين على القيادة. وعند أندلاع الثورة (المهدية) والذي تزامن مع ما قام به أحمد العرابي في مصر، وجدت نفسي مضطراً لقيادة الجيوش بنفسي. وبعد عدة معارك، والتي كان معظمها خاسراً بطريقة أم بأخرى، قام الضباط العسرب،

والذين كاتوا يحقدون على والذين اعتقدوا حقاً بانتصارات العرابي على الأوروبيين، ببث رؤاهم تلك وسط الجنود وبأن أسباب هزائمنا لا تعود إلا لكوني نصراتياً، ولكي أتغلب على تلك الأفكار المدمرة أعلنت لهم بأتني، ومنذ بضع سنوات، كنت أمارس الشعائر الدينية الإسلامية وقمت بالتالي بإعلان إسلامي رسمياً أمامهم. وبهذه الخطوة تمكنت من استعادة ثقة جنودي وبثثت فيهم روح الأمل ومائتهم بالثقة والابتهاج مثلما اقتلعت جذور الفنتة والتآمر. وبعد ذلك تمكنت من الظفر في العديد من المعارك حتى علمنا بالنكبة التي حلت بجيش هكس في قيافي كردفان. فإذا ما كان ارتدادي عن ديني يعتبر عملاً مخلاً بالشرف فهذا أمر خاضع لمختلف وجهات النظر. لقد كان ذلك أمراً سهلاً بالنسبة لي. وربما زاد في سهولته هو أننسي، ريما لسوء حظي، لم أكن قد تلقيت تعليماً دينياً جاداً في وطني.

لقد قدت الجيوش في دارا وقاتلت القبائل التي تعرفونها سعادتكم باسم الرزيقات. وبالرغم من خسائرنا الجسيمة وقلة الذخيرة فقد كنا ننظر المدد من احتياطي هكس وكاتت قلوبنسا تتوق لذلك. ولكن بعد تدمير الأخير فقج رفضت قواتي المتضعضعة المعنويات أن تخوض أي معركة أخرى. لدي الآن حوالي ٧٠٠ جندي بمن فيهم الجرحي والمرضى، كما أن لدى كل بندقية حوالي عشرة أو اثنتي عشرة دستة من الطلقات. ضبطي وجنودي أصروا على ضرورة استسلامنا. ووجدت أنا نفسي، وحيداً وأوروبياً، مجبراً للسير مع رأي الأغلبية وعلى الاستسلام. فهل يصدق سعادتكم بأن هذا التسليم كان بالنسبة في، كضابط نمساوي، أمراً سهلاً؟ لقد كان ذلك اليوم من أصعب ما مر على في حياتي".

أما زقل، والذي رسخ أقدامه بقوة في الفاشر، فقد كان معه الآن قوة من حوالي ١٤٠٠ جندي سوداني وبارنقر تحت قيادة الأمراء بابكر وود الحاج وعمر ود الياس (ابن الياس باسا مدير كردفان السابق وشقيق محمد باشا إمام) وعلى النور إمام. وإضافة لذلك فقد كان معه قوات كبيرة من العرب قدرهم البعض بحوالي عشرين ألف رجل. وبهذه القوات شرع زقل في قمع مختلف الاضطرابات المحلية، التي كان سلاطين يتعامل معها بدرجات مختلفة من النجاح في الأعوام السابقة، والتي كما نذكر كانت بعيدة تماماً عن أي من تحركات المهدويين.

بدأ أولى حملته ضد السلطان دود بنجة ابن السلطان أبكر وشقيق السلطان إبراهيم. وقسام بإرسال حملة تحركت من الفاشر باتجاه جبل مرة بنهاية يونيه ١٨٨٤ تحت قيادة المدير (أصبح أميراً

<sup>&</sup>quot;صحب سلاطين بك، بعد ذلك، محمد أحمد إلى الخرطوم وكان حاضراً عن معلوط تلك المدينة. وعندما توفي المهدي فسي يونيه ١٨٨٥ أصبح ملازماً، أي واحد من أفراد الحرس الخاص بالخليفة، عبدالله التعايشي، ولا زال في منصبه حتى الآن ملتزماً باقامته في أم درمان والتي لم يسمح له أبدأ بمغادرتها. أما صيد بك جمعة فقد سجن لبعض الوقت لكنه عمل، أثناء حصار الخرطوم، في توجيه وتصويب مدافع الثوار الموجهة نحو الخرطوم. ويقال أن القنيفــة التــي عطـات البـاخرة الحصينية، التي كان غردون قد أرسلها لمحاولة نجدة حامية أم درمان، في ١٢ توقعبر ١٨٨٤، وكانت مسن تصــويبه. ولهذا السبب تم ترفيعه فائداً لمدفعية المهدي. ويقال أنه لا زال بأم درمان.

الآن) آدم عامر. وعندما طولب السلطان بالاستسلام رد عليهم، كما يقالن بالآتي: لقد صمدت أمسام الحكومة المصرية والتي هي أقوى كثيراً منكم وذلك منذ موت السلطان عارون عندما لم يكن أميركم زقل سوى خادم أيام والدي. لن يكون سوى السيف، حكماً بيننا". ثم شرع في التجهيز لمقاتلة الغزاة، كان موقعه الحصين يقع فوق جبل عال. وحاول آدم الآن أن يقتحمه لكن تم ضده بخسائر تجاوزت نصف قواته. قام بجمع شنات قواته وكتب لزقل طالباً التعزيزات منه والتي وصلت إليه في الوقيت المناسب. وبعد حصار استمر نشهرين تم القبض على دوج بنجة وأرسل للفاشسر (سسبتمبر ١٨٨٤) حيث منها أرسله زقل للمهدي.

ويإخضاع مقاومة جبل مرة لسلطة المهدية، توقفت أي مقاومة لها هناك لبعض الوقت. ووصلتنا تقارير بأن زقل قد أقام نظاماً عادلاً للحكم شمل كل المديرية وذلك على الرغم مما يقال بأنه كدس لنفسه ثروة معتبرة.

كان لبعد المسافة بين دارفور ورئاسة المهدي، والتي تحولت الآن لتصبح بجوار الخرطوم، ما جعل زقل حاكماً مستقراً على تلك المديرية بدون زعزعة وذلك حتى وفاة محمد أحمد في يونيه ما ١٨٨٥. أما بعد ذلك فقد اصبحت دارفور مسرحاً للعديد من المعارك الطاحنة. وأن ما كان ينطبق على جبال جنوب كردفان اصبح الآن مماثلاً لما يجري في تلك المديريرات الغربية. وبالرغم من أن العرب الذين يرعون قطعاتهم في كل وديان الجبال وأركاتها كاتوا مهدويين قلباً وروحاً إلا أن الزنوج والمباه الزنوج بالجبال لم يترددوا قط، في أي لحظة، من إظهار عدانهم لها. كان العنصران (العربي والزنجي) مثل الخل والزيت. وأثبتت أحداث السنوات السابقة بأنهم ما لم يقهروا بالحيل البارعة أو بالأعداد المنفوقة عليهم من الرجال فإن أولئك الزنوج الأشداء لم يتخلوا أبداً عن نقمتهم وإدرانهم للعرب.

وعند الإنذار بالخطر فسرعان ما يلجأ الزنجي للسلاح. إذ أن أعدادهم التي قلصتها غارات صيد الرقيق عوضتهم بتجارب وخبرات قيمة لدى الباقين منهم. وفي عام ١٨٨٥، وعندما كان محمد أحمد سيداً على الخرطوم، وقد اختفت أخر آثار للمصريين ولنفوذهم، فقد ظلست صدور كدرفان ودازفور وكبكابية رافعة رؤوسها فوق طوفان المهدية وعلى رأسها رجال "كالحيوانات التي تقاتل وتأكل وتشرب لكنها لا تركع للصلاة أبداً".

\*\*\*

## بحر الغزال في ١٨٨٤

بنهاية عام ١٨٨٣ عاد لبتن بك إلى عاصمته ديم زبير. وبعد بضعة ايام من عودته وصلته أتباء تدمير هكس باشا وجيشه. القت هذه الأخبار الرعب في أنحاء المديرية. وشرع لبستن، والسذي تحاصره المشاكل مع القبائل المحلية غضافة إلى تأكده من حتمية غسراع الذين دمروا هكس نحسوه، مشرع في بذل كل جهد ممكن لمواجهة أي حصار طويل قد يتعرض له وهو الأمر الذي كسان يسدرك حتمية حدوثه. لم يكن لديه سوى القليل من السملاح والذخائر. وكان من قبل قد أرسل المسدير إلسى الخرطوم على الباخرة الإسماعيلية والتي وصلت هناك في الرابع عشر من يناير لكنها لم تعسد إليسه بعدها أبداً. لكن لبتن لم يفقد الأمل في وصول تعزيزات إليه. وكان يدرك بأن سلاطين قد يكسون فسي بعدها أبداً.

ضائقة أشد منه ولذلك لم يكن يتوقع سوى مساعدة ضئيلة منه. أما إلى الجنوب منه فقد كان أمين يواجه نفس الاضطرابات في مديريته، بل أنه أرسل إلى لبتن يرجوه دعمه بأي مساعدة تمكنه من إخماد تلك الاضطرابات. كان الخطر يحيط به يوماً بعد يوم. فقام بإرسال كبار موظفيه لجمع الذرة من مختلف المناطق: الفحل أفندي إلى كواكي، ومحمد أفندي كركساوي إلى ديم قوقو، وأبوجريو السي بيكو. لكنه، وقبل أن يعودوا إليه، تلقى خطاباً من حسن أغا ناظر ليفي يفيد بأن شخصاً يدعى الشيخ كرم الله محمد قد وصل إلى حدوده ومعه قوة من ٥٠٠٠ رجل وفرمان من المهدي يعينه أميراً على بحر الغزال، وبأنه قد أرسل إليه للإستسلام، لذلك فهو يسأل لبتن عن تعليماته له.

وفي نفس وقت وصول هذا الخطاب جاءه خطاب آخر من محمد أغسا كتمبسور بحمسل نفسس المضمونز وبوصول تلك الرسائل المزعجة قام لبتن باستدعائهما وباستدعاء نواب الحكام الآخرين إلسى العاصمة مع أوامر لهم بأن يجلبوا معهم كل الحاميات الموجودة في أطراف الإقليم. لكن الأنباء التسي وصلته بعد ذلك أوضحت له بأن حاكمي ليفي وبيكو، مع كل رجالهم، قد أنضموا للثوار. تلى ذلك وصول رسائل من كرم الله إلى لبتن بك ولوكيله ولموظفين آخرين. وقد جاء في رسالته إلى لبتن طلباً بالاستسلام مصحوباً بمنشور المهدي المعنون إلى كرم الله والذي يعينه فيه أميراً على بحر الغزال. قسام لبستن بسك باستدعاء كل كبار الموظفين لعقد اجتماع لتدارس الوضع. وأوضح لهم بأن لديهم الآن بالمدينة حوالي المعدي نظامي وأربعة مدافع وأربعة صواريخ بأنابيبها ورجاهم بالصمود أمام حشود المهدي والذين كانوا جميعاً من الدناقلة، فقد أوضحوا له بأن اثنين من زماههم قد اتضموا من قبل للثوار وبأنهم يرغبون في أن يحذوا حذوهم. كان ثبتن وحيداً في عزمه على الصعود. لكن لم يكن أمامه خيار سوى يرغبون في أن يحذوا حذوهم. كان ثبتن وحيداً في عزمه على الصعود. لكن لم يكن أمامه خيار سوى المهدية.

ولعل الخطابات التالية؛ التي أرسلها إلى أمين بك، توضح الحالة البائسة والقلق الذي عاتاه لبستن

خلال تلك الأيام العصيبة. وجاء الخطاب الأول، الذي كتبه من مشروع الرق في ١٢ أبريل، كما يلي:
عزيزي أمين. إن جيوش المهدي تعكسر الآن على بعد سنة ساعات مننا. لقد جاءني درويشان وطلبا
مني تسليم المديرية إليهما. سأقاتل حتى النهاية. وقد نصبت المدافع في قلعة حصينة. وإذا ما نجحوا
في الاستيلاء على المدينة فإتني آمل، من قلعتي، أن أقوم بطردهم. أمسا إذا مسا خسسرت المعركة
فيستحولون تحوك. لذلك كن على حذر\* ربما يكون هذا أخر خطاب مني إليك إذ أن وضعي يائس لأن
رجائي قد تحولوا برمتهم إلى الأعداء. أعرف الآن باسم عبدالله لكنني عقسدت العرم على كسب
المعركة أو أن أموت. لذا أودعك وأرجو إبلاغ تقديري للدكتور يتكر. وإذا ما وصلت إليك أي بسواخر
فأرجوك أن تكتب لصدقاتي وأن توضح لهم بأثني لاقيت حتفي مثل الطريدة. المخلص لك

(امضاء) ف. لبتون

أما الخطاب التالى، والذي كتبه بعد ثماتية ايام بعد ذلك فيوضح إذدياد مصاعبه وسرعة الأحداث:

كان ذلك الأمير (كرم الله) تاجراً معروفاً في بحر الغزال من قبل. وهو رجل بنقلاوي كان قد اعتنق المهدية، لا عن قناعة دينية بل من أجل مصالحة في تجارة الرق. وكان قد شارك في معركة شيكان ومن بعد ذلك تم اختيار المهدي له لإخضاع تلك المديرية نظراً لمعرفته الوثيقة بها وبموظفيها.

۲۰ أبريل ۱۸۸٤

عزيزي أمين بك، لقد هجرني معظم رجالي وانضموا لقوات المهدي. لقد ذهب إليهم الناظر بوكو والناظر ليفي، بكامل رجالهم، وأخذوا معهم ذرة الحكومة. لا أدري كيف سينتهي كل هذا. لقد أرسلت وازي اللر إلى معسكر المهدي. ولا أدري إن كنت أنا لبتن بك أم الأمير عبدالله. سأكتب لك عند عودة وازي اللر. العدو مسلح بالرمنجتون ومعه أربعة أو خمسة فرق من القوات النظامية وحوالي ٨٠٠٠ أو ٢٠،٠٠٠ من العربان والجلابة وسأفيدك بقوتهم بالضبط عندما أتأكد من الأمر. لقد كتب لي سلاطين خطاباً من سطرين وقال فيهما أن "حامله هو الحاج مصطفى كرم الله وأنه يحمل الآن اسم عبدالقادر". المخلص لك

(امضاء) ف. لبتون

أما الخطاب الثالث فاشار إلى الوصول للنهاية الحتمية مما سبب حزناً عظيماً لأمين بك، والذي كن بدوره قد قطع الأمل في وصول أي مساعدة له:

۲۸ أبريل

عزيزي أمين. نتهى كل شيء بشأتي هنا. كل من معى قد أنضم للمهدي وسيقوم جيشه باحتلال المديرية بعد غد ولا يمكن تصور ما مررت به في تلك الأيام القليلة الماضية. أنني وحيد تماماً. وسيخبرك حامل هذه الرسالة بكل التفاصيل. لقد سمعت بأن جيشاً لم يلاق هزيمة تامة مثلما لقيها الجنرال هكس. فمن بين ١٦٠٠٠ رجل لم يبق على قيج الحياة سوى ٥٢ منهم، وجميعهم من الجرحى. انتبه لنفسك، فهناك ما بين ٥٠٠٠ إلى المخلص

(امضاء) فز لبتن

وهكذا تلاشت أخر بقايا للسلطة الحكومية في بحر الغزال

...

وقد حكى دكتور ينكر، والذي كان بالجوار منهم كما تذكرون، كيف أن سلوك لبتن كان مثيراً للإعجاب في تلك الظروف الحرجة. فقد كانت رسائله، والمؤرخة واحدة بعد الأخرى من كافة أنحاء المديرية تشهد بأنه كن مشغولاً دائماً، وفي كل مكان، بطراده لمعارضيه الأبقين. وكانت حربه التي استمرت لثمانية عشر شهراً مع الدينكا أكثر شراسة وتهوراً ودموية عن اشتباكاته التي جسرت بعد ذلك مع المهدويين في المديريات الاستوانية. وقد وصف الصاغ عبدالله أفندي المحلاوي الظروف التي وأكبت الاستسلام كما يلى:

"بعد يوم من إرسال الخطاب الخاص بتسليم المديرية (٢١ أبريل ١٨٨٤)، وفي الثامنة صباحاً، وصل على مسافة قريبة منا كرم الله والذي كان في بيري على بعـد أربعـة ساعات من العاصمة. توجهت ومعي كل رجال الحامية لمقابلته وتوقفنا على بعد ميل من المدينة. قام فرسان الثوار، وعلى رأسهم كرم الله، بالاندفاع نحونا بخيولهم وهزوا سيوفهم في الهواء فوق رؤوسنا ثم اندفعوا عائدين باتجاه حملة الرماح الذين كساتوا بالمؤخرة. كرروا ذلك لثلاثة مرات ثم ترجل كرم الله من فرسه وترجلنا بدورنا وتبادلنا التحايا كالأصدقاء. لكن الفرسان واصلوا هز سيوفهم فوق رؤوسنا فقد كاتوا في نشوة عارمة من جراء نجاحهم. ثم مبنى الحكومة بينما اصطف بقية رجاله حول المبنى. ثم استدعى لبتن ك وكل الضباط والموظفين ثم أخرج الخطاب الأصلي الخاص بتعيينه من المهدي وناوله له ثم دعاه للدخول في دين الإسلام وأن يتخذ (عبدالله) اسمأ له، حسب تعليمات المهدي المكتوبة. رد عليه لبتن بأنه قد أعتنق الإسلام قبل ذلك لكن كسرم الله لم يقتنع وأصر على إعلان إسلامه أمامه وأن يكرر وراءه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وبينما كان لبتن يكرر الشهادة قام الأمراء بسل سيوفهم وصاحوا في وجهه بصوت واحد (تمسك بدينك الجديد فأنت الآن واحد منا نحن الأنصار، كما أنا منك. ونحن الآن أخوة في الدين).

نفس الشيء تكرر مع الكاتبين من ألقباط، جبرائيل أفندي وصالح أفندي شنودة. شم سأل لبتن كرم الله أن يأذن له بأخذ البيعة من المهدي وتقديم فروض الولاء له. وبعد ثلاثة ايام، وبعد أن ودعنا كرم الله قمت أنا ولبتن بك وعدد من الموظفين وعاللاتهم بالتوجه إلى شكا ومعنا حرس منهم. وصلنا غلى شكا بعد خمسة عشر يوماً وظللنا به لأحد عشر يوماً ثم توجهنا نحو الأبيض والتي وصلناها بعد عشرين يوماً. وهناك قابلنا الأمير عبدالقادر والذي توجه بنا إلى مكان موقعة شيكان حيث شاهدنا آشار المذبحة التي جرت هناك، وقام لبتن بك برسم كروكي عن مواقع المعركة. كان المهدي قد تحرك قبلنا صوب أم درمان لذلك ذهبنا وراءه بعد ثلاثة اسابيع ووصالنا إلى مصكره بالقرب من أم درمان حوالي الأول من أغسطس".

أما الخطاب التالي، الذي كتبه المعاون السابق كركساوي، شقيق كرم الله، إلى صديقه أحمد، فيلقسي الضوء على الأحداث التي سبق وصفها ولكن من وجهة نظر أحد الثوار:

"بخصو المعلومات التي يجب أن أوضحها لك: ففي يوم وصول الأمير كرم الله شيخ محمد لنواحي بحر الغزال والمناطق المجاورة لسركوا، فقد تم تكليف خادمك في وظيفة (جامع المحاصيل) ولم نكن قد تسلمنا أبناءا عن وصوله إلا من الخطاب الذي جاءنا مسن الأميسر عبدالله، الذي يكني باسم بلتين\* والذي طلب فيه مني المثول أمامه بمكتبه بالمديرية. وعند وصولي للمكتب المذكور كان يجب على التأكد مما سيجري لأنني بعد ذلك حاولت، ومعي الأمير عبدالله، الحصول على موافقة من هناك على الاستسلام بدون تأخير. وأثناء ذلك

أسم لبتن بك المفترض.

حضر اثنان من الدراويش من قبل الأمير كرم الله وفي أيديهم عدة خطابات لنسا ولسبعض الأخوان وللأمير عبدالله.

وبعد أن قرأتا تلك الخطابات بعناية، أوقف الأمير عبدالله تنفيذ عملية التمليم للأمير كرم الله لأنه لم يتلقى أي خطاب بعنواته هو من صاحب السمو. لذلك قمنا ببذل كل ما في وسعنا لحثه على كتابة خطاب منه للأمير كرم الله ليرجو فيه منه أن يرسل خطاب منموه غليه حتى يستم الخذ به وللأنتهاء من تسوية عملية التعليم. وهذا ما قد تم. فعندما كتب الخطاب تم تعليمه لي وتوجهت به لصحبة الدرويشين المشار غليهما أعلاه كما جاء معنسا الشيخ وقيع الله وبريس ومحمد سالم الشريف والحاج عمر، وكلهم من المقيمين في المركز وقد قسام الميسر عبدالله بتكليفهم للذهاب معى للغسراع باحضار المنشور الذي كتبه صاحب السعادة المهدي. وعند وصولنا لمكان إقامة كرم الله، وبعد قراءته لخطاب الأمير المذكور (عبدالله)، أمسر بنسخ صورة من المنشور وسلمه لي. وكذلك قام أوللك الذين جاءوا معي مسن المديرية بكتابة رسالة بينما بقوا مع الأمير كرم الله. وعند استلام الخطاب المحرر من المسنكورين أعلاه عدت راجعاً إلى الأمير عبدالله والذي، وبعد قراءته بتمعن، وفي حضور الأخوان كلهم، غمرهم السرور وابتهجوا بهجة لا مزيد عليها.

وقد أطاع الأمير عبدالله خاصة ما جاء بالمنشور الوارد من سموه وبذلك تمت نعمة اللهن الذي لا معبود سواهن عائينا.

كل الاخوان مشتاقون لرؤية صاحب السمو. لذلك تمت كتابة رسائل مسن الأميسر عبدالله والأخوان، في صورة بيان بإعلان التسليم من جانبهم وبابداء الطاعة والولاء للأمير كسرم الله، المعين بواسطة صاحب السمو المهدي. واستلمت الرسائل وذهبت إلى مدينة ياتيكا التي كان يصمر بها الأمير المشار إليه أعلاه وسلمته الرسائل وبعد أن قرأها وقمها ظهر الحبور على وجهه وقام بتحرير رسائة للأمير عبدالله يقيده بأنه على وشك مغادرة مدينة ياتيكا وبأنه سيصل لرئاسة المديرية يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من جمادى الآخر ١٣٠١هـ والتزم فيه باتباع أفضل ما يمكن عمله تجاه الجميع وعوائلهم وأملكهم. والحمد لله العلى الكبير فأننا في اليوم المذكور فأننا وصائنا ومعنا الأمير كرم الله والقوات المنصورة إلى مسافة ساعة من مركز المديرية. وجاء الأمير عبدالله وكل كسرام المسواطنين والعاملين والأخوان ثمقابلتنا خارج الحصن الخشبي الذي يحيط بالمديرية. كان اللقاء حميماً مثل ثقاء الأخوة والصدقاء والأعزاء وكان يوماً مشهوداً غمرنا الفرح فيه جميعنا.

وعند دخولنا للمحكمة بالمديرية، وبعد جلوس الأمراء والأصدقاء، نهض الأميسر عبدالله وانتصب واقفاً ونطق بالشهادتين "اشهد ألا إله إلا الله واشهد أن سيدنا محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن السيد محمد ابن السيد عبدالله هو المهدي وخليفة الله ورسوله ومن ثم قام القبطيان جبرانيل وصالح شنودة بإعلان إسلامهما ونطقا بالشهادتين أمام الأمير كرم الله (والذي قبل اشتهارهما للإسلام).

بعد ذلك اصبحت كل البضائع والمخزونات والثروات التي بالمديرية أو خارها من أملك خزينة الغسلام وتم إدراج ذلك في رسالة الأمير كرم الله الموجهة لصاحب السمو.

نسأل الله العلى القدير أن يمنحنا سريعاً شرف الهجرة إلى المكان الشريف وأن يمتع أبصارنا برؤية صاحب المعادة المهدي وأن يشملنا بالانضمام إلى المحاربين في سبيل الله. ومن هنا فأتني أرسل لصحاب السعادة الحنفاء والسادة والأمراء والصدقاء وكل معارفنا المجاهدين في سبيل الله، آلاف السلام من الله طالما كنت على قيد الحياة.

> (امضاء) محمد شیخ محمد کتب فی ۱۷ رمضان ۱۳۰۱ ۱۱ یولیه ۱۸۸۴

أما الخطاب التالي المحرر من كرم الله إلى كبير خلفاء المهدي، عبدالله التعايشي، فيصف الأحداث في بحر الغزال بعد سقوطها. وهو خطاب مثير للاهتمام ويدل على غبطة كاتبه لتحرره من القيود التي طائما كبلت تجارة الرق\*:

بسم الله ... إلخ

من عبدربه الفقير كرم الله شيخ محمد ببحر الغزال إلى صاحب المهدى وأميس جيوشه الخليفة عبدالله ابن السيد محمد أدام الله عزه. وبعد تقديم احر السلام وأجل الاحترام، فاذا سألت عنا فنقول الحمد لله جل جلاله، فكل شيء على ما يرام ولى الشرف لإبلاغكم بأنا استلمنا عدداً كبيراً من الأرقاء الاناث ضمن الغنيمة وأننا أرسلنا خوالي ١٣٦٠ رأساً منهم إلى شكا بمن فيهم ٢٠٠ عبد من قناوي (من عليو) وقد تم ذلك على ثلاثة دفعات فالمرة الأولى كانت في قافلة يقودها الفقير أحمد محمد الشايقي. أما المجموعة الأكثر عدداً فقاد قافلتها شقيقنا محمد شيخ محمد كركساوي. والثالثة بقيادة المرشد محمد صالح التوم الذي احتجنا له ليقوم بشراء خيول (بقيمتهم أو بالمقايضة) نقواتها وذلك بمعرفة أخينا محمد كركساوي. أما الذين سيتم إرسالهم إلى معاليكم بالمصكر الشريف فبمعرفته أيضاً لأنه عين أساساً لهذا الفرض. كذلك تم توزيع من معنا من الفقراء والعساكر لمختلف الزرايب لجمع الغنايم. ويإذن الله سيتم إرسال كل ما تتسلمه إلى شكا. هذا ومحمد شيخ محمد كركساوى هو أخي لأمي وأبي وهو أكبر مني سناً وهو الذي ساعدنا لاستلام مدينة بحر الغزال. ونظراً لحسن إدارته فقد قمنا بتعيينه للقيام الشكا لمقايضة العبيد بالخيولز أما الدنين سنرسلهم لمعادتكم فسيتم ذلك بمعرفته وطبقاً لتعليماته. ولأن العبيد الذين عنمناهم كثيرون جداً في هذه الجهة، ويتوارد وصولهم باستمرار إلى معسكر المدير، فإننا نعاتى ضغطاً شديداً للقيام برعايتهم ومن بعد توزيعهم.

تخبط المؤلف عند مخريته من (غبطة كاتبه) حيث ذكر بنفسه أن أولنك الأرقاء كاتوا غنيمــة، أي تــابعين للبــتن بــك ولقناوي، كما لم يشر إلى إباحة غردون للرق عند قدومه.

فإن كان ذلك موافقاً لسعادتكم فأرجو الكتابة إلى شيخ منسزل حامسد ولأولاد حمسد دودو لتعاونهم الكريم معنا ولقيامهم بتسليم الغنايم لأخينا شيخ محمد كركساوي. ونحن الآن فسي انتظار تعليمات سعادتكم إما للبقاء هنا أو للحضور إليكم أو الانتظار حتسى جفاف مياه الأمطار وذلك من باب الشفقة على المؤمنين العبيد الذين لديهم أطفال صعار. نسسأل الله العلى القدير، الذي نحمده، لاحضارنا سريعاً إليكم ولقاء سعادتكم.

والسلام

(امضاء) كرم الله محمد مؤرخ ۲۲ شعبان ۱۳۰۱ ۱۷ بونیه ۱۸۸۶

...

سنترك الآن مديرية بحر الغزال والتي، بعد الحادي والعشرين من أبريل، اصبحت جزءاً أصيلاً من أملاك المهدي المتزايدة باستمرار. ففي هذه المديرية الشايعة، التي تبلغ مساحتها خمسة أضعاف مساحة انجلترا، لم يعد هناك اي أثر للنفوذ المصري. فقد غرق كل شهيء تحست أمواج المهدية، والتي تتداح الآن شيئاً بعد شيء لتغمر سهولها الواسعة، حاملة معها في طريقها أعداداً كبيرة من الأرقاء لإشباع الحوجة الماسة لهم في بيوت محمد أحمد وخلفائه وأمرائه.

\*\*\*

## المديريات الاستوانية (١٨٨٤)

حتى نهاية عام ١٨٨٣ كان أمين بك لا زال في اللادو، براقب بقلق شديد العصيان المتزايد في بحر الغزال والذي شعر بأنه من المحتم، وقبل مرور وقت طويل، سيهبط على مديريت، وفي الثالث والعشرين من بناير وصل دكتور بنكر إلى لادو حيث رحب به أمين بك بسرور ويفرح لا حد له. كانت الأحوال في مديرية الرول لا بأس بها رغم الخلاف الذي نشأ بين المامور وبين كاتب بخصوص الاضطرابات الأخيرة في رمبيك. فقد عزا الأخير السبب في انتقام الأهالي الأجار لتعليمات المأمور للقوات بالقيام بشن الغارات عليهم للاستيلاء على أبقارهم وذلك بالرغم من أن الاجار كانوا حتى تلك اللحظة من الموالين تماماً للحكومة. اندادت حدة الخلافات واضطر أمين بك إلى أرسال اليوزياشي الحم أفندي لتسوية المسألة. لكن الأخير تضامن مع الكاتب. لذلك اتصل المأمور بأمين بك لتسوية المسألة، لكن الأخير تضامن مع الكاتب. لذلك اتصل المأمور بأمين بك أنسوية الأمر فقام بارسال ناتب المامور عثمان أفندي نطيف والذي، بعد قيامه بالتحري في المسألة، أبلغ فقط بأن احتكاكات ليست بالسهلة كاتت تنشب بين مختلف الموظفين لتقود بعدها إلى نتائج في غاية الخطورة.

ففي ١٨ فبراير كتب ناتب المأمور، من الرول، إلى أمين بك وذكر له بأنه تلقى تعزيــزات من حوالي، ٥٠ رجلاً من بحر الغزال ويأته يأمل أن يقوم بهم لفتح الطريق من رمبيك إلــى جــوق الحسن. وعند تلقى أمين بك لهذه الأبناء أمر ناتب المدير للتحرك فوراً نحو رمبيك ومنها إلى شامبي بعد أخذ كل ما يمكنه أخذه معه من القوات. لكن الضابط الذي كان يقود فصيل الدعم من بحر الغــزال رفض أن يتضم لهذه المهمة إلا إذا تسلم أوامر من الحاكم (لبتن).

ولما تواترت الإشاعات بأن القبائل المجاورة لشامبي قد أعلنت الثورة فقد عدد مساعد المأمور إلى رمبيك وشرع فوراً في استعداداته للدفاع عنها.

أثناء ذلك تلقى أمين بك رسائل من لبتن في السابع والعشرين من مارس يبلغه فيها بأن مديريته قد أصبحت في حالة من الثورة والعصيان وأن كثيراً من محطاته كاتت تعاتي الأمرين. لذلك قام بإرسال تعليماته لضابط فصيل بحر الغزال بالعودة فوراً وأن يأخذ معه عدداً من الأبقار لإمداد الحاميات بها. وفي نفس الوقت أمر ناتب المأمور التابع له للعمل على مساعدة بحر الغزال ودعمها بالطعام بقدر الامكان.

وفي ٢٨ مارس وصله خطاب آخر من لبتن يحمل نبأ الكارثة التي حلت بجيش هكس باشا، وباستسلام سلاطين بك، وبأته هو نفسه يعمل ما في وسعه للدفاع عن مديريته. كانت تلك الأنباء الخطيرة بمثابة ضربة موجعة لأمين حيث قام في اليوم التالي بإرسال تعليماته إلى كافة محطات الخارجية للانسحاب نحو مراكز محددة. كان على حامية اللاتوكا أن تنسحب إلى أيو، وحامية فويرا إلى وادلاىن وحامية فاديبك إلى دوفيللي. كذلك أرسل تعليماته إلى حامية فاديبك إلى دوفيللي. كذلك أرسل تعليماته إلى حامية فاديبك إلى دوفيللي. كذلك أرسل تعليماته إلى السوباط.

وأثناء تلك الفترة قام مأمور الرول بمحاولة ثانية للتقدم نحو شامبي لكن ثورة القبائل هناك أعاقت أي امكانية له للوصول لذلك المكان. عاد مساعد المدير الآن إلى اللاو. وخلال الطريق، في اياك، تسلم عدة رسائل من كرم الله كتبها من بحر الغزال، يطلب فيها من أمين تسليم المديرية وأبلغه فيها باستسلام بحر الغزال ودارفور وكردفان. كانت الرسائل الخمسة موجههة لأمين بك، ولمسأمور مكراكا، ووكيل شامبي، ووكيل رمبيك، ولمساعد المدير. وقام الأخير بإرسال كل الخطابات فورأ لأمين بك، بينما توقف هو في أياك. وكان أمين بك قد تسلم قبل ذلك خطابات لبتن بك الثلاثة والتي أخبره فيها باستسلامه المرتقب. لذلك، وبعد تلك الرسائل الأخيرة من كرم الله والتي تسلمها أمين بك في ٢٧ مايو، تبين له أن محاولة المقاومة لقوات المهدي تبدو في حكم المستحيل. ومن المستحسن هنا أن مشير غلى مقتطفات من رسائله التي تصف الأحداث التي تلت مباشرة تسلمه لرسائل كرم الله (التي تحوه للاستسلام). فقد قال أمين:

لقد استسلمت مديرية بحر الغزال لجيوش المهدي بعد هجران كل رجال لبتن له. وقد كتب لي كرم الله قائد جيش الاحتلال، بأن كل السودان قد ضاع، وبأن الخرطوم تحت الحصار، وبأن هكس وعلاء الدين و ٣٦٠٠٠ من رجالهما قد سقطوا، وبأنه يدعوني للحضور إليه على الفور واستسلامي له.

سيكون من الحماقة أن أقاتل بدون أن تكون لدي بنادق أو ذخائر أو رجال يعتمد عليهم بينما الدناقلة من أمامي ومن خلفي. لذلك سأتوجه للبحر الغزال بوم الأثنين.

لقد قرر يونكر أن يحاول (الخروج (عن طريق زنجبار، مروراً بمركز إقامة موتيساً. وفقه الله. إنني أرسل هذا الخطاب معه وأرجو أن تجدوا مكاتباً لي في أفكاركم وتذكروني.

> المخلص لكم دكتور أمين بك ٢٧ مايو ١٨٨٤

ويبدو مؤكداً أن هذا الخطاب ق كتب بعد انفضاض الاجتماع مع المسئولين، والذي كان قد عقده للبحث في الوضع الراهن. لكنه كتب في الرابع عشر من أغسطس، بهدوء ورياطة جاش، خطاباً يوضح فيه ما دار في الاجتماع وكيف أنهم منعوه من الذهاب إلى كرم الله. وقال:

تصور وضعي الآن. فلأربعة عشر شهراً لم يتم أي اتصال بيني وبين الخرطوم أو تصلني اي أخبار منها. لقد صارت المخازن والدكاكين وغيرها. ورغم أننسي كسررت مراراً في رسائلي لهم أمدادي بشحنة من بضع منات من بنادق الرمنجتون، مع كمية كافية من النخيرة، فاتني لم اتسلم شيئاً منها. كل مناطق وكاراكا والرول وأقسام مسن مونبوتو مكتظة بالدناقلة المسلحين. أما في اللادو نقسها فحدث ما تشاء عن السكاري والمقامرين، والذين في معظمهم من أقارب الثوار ومن كتبة ديواني الحكومي. لا تبدو الاحتمالات مشرقة. فجنودي، الذين لا قيمة لهم بأي حال، مبعثرين في أنحاء شاسعة من الإقليم ولن يتم سحبهم إلا باتخاذ الحيطة والحذر الشديدين.

تبعاً لذلك فقد سألت ضباطي هنا، في اجتماع مفتوح، إذا ما كان من المرغوب فيه أن نستسلم أو أن نستعد للقتال. ولكن لا يشك أحد فيما سبكون ردهـم. وخلاصـته هـو الاستسلام. لذلك كتب خطاب بهذا المعنى ثم تشاورنا فيمن يوصله. وقع الاختيار على أنا ومعي القاضي وناظر المدرسة وبعض الرجال الذين معنا، ومسنهم أحـد الكتساب العاملين معي والذي لعائلته نفوذ عظيم بيد الدناقلة.

إنني إدرك الآن تماماً بأن أبعادي سيفتح الطريق للقوضى والطغيان، وبأن نزول دناقلة وكاراكا إلى اللاو سيحول المديرية كلها إلى خراب. ومن الناحية الأخرى فان مسن الحماقة الا أقوم بالمهمة الموكلة إلى أو برفضها رغم أن من الواضح بأنني لن أعود ثانية إلى هنا إذا ما توجهت للبحر الغزال، بل سيتحتم على أن اذهب غلى كردفان مثل نبتن. ووسط كل هذا التشويش، والذي ذاد من حدته ندرة الذرة، نشبت الحرائق في يونيه، بالقرب من المستودعات، وفي وقت وجيز دنرت النيران عدداً كبيراً من المنازل والأكواخ وخاصة التي يقطنها الكتاب الأقباط. وفي الماضي كان كل واحد يمد يد المساعدة في مثل تلك الظروف، ولكن التعصب أظهر وجهه القبيح هذه المرة وكان لابد لى من اللجوء للصاكر لإطفاء النيران. وعندما سائت أحد الكتبة المسلمين لماذا

لم يساعننا أجابني "لأنهم نصارى فليحدث ما يحدث لهم". وفي مواجهة نلك قررت عقد اجتماع آخر حضره الجميع وأوضحت فيه حقائق الوضع وأكدت لهم بأن غيابي عنهم سيكون سبباً للأذى ولتردي الوضع واقترحت أن يكون القاضي رئيساً للوفد بدلاً عني. والغريب في الأمر أن هذا الرجل دعم ما افترحته ووافق عليه ومن ثم سافر الوف... كانت التعليمات التي حملوها كالآتي:

يجب الحفاظ على الوضع الراهن في المديرية حتى تصل المراكب والبواخر التسي ستحملنا للخرطوم. ويجب ألا يتم غذو المديرية بأي حال. وفوق كل شيء يجب عسدم ممارسة أي عنف أو السماح به ضد الجنود السودانيين" ولقد تم وضع هــذا الشــرط على ضوء وصول رسائل معينة تلقى الضوء على الوضوع القادم. فلقد وصلت الرسائل في نفس الوقت مع خطاب من كرم الله إلى الدكتور بنكر دعاه فيه إلى العودة فوراً إلى واو واستلام مجموعاته هناك، والتي تركها بوندورف، إذا ثم يرغب في إعطائها للزنوج. كما كاتت هناك رسائل من كرم الله غلى مختلف المسئولين (الدناقلة) وكاتت عبارة عن نسخ من الرسالة التي جانتني، لكنها موجهة لهم. كان فحواها دعوة لهم لتجاهل السلطة الحكومية الرسمية والفرار مع رجالهم إليه. ثم كان هناك خطاب آخر باللغة الإنجليزية من لبتن بك إلى ينكر جاء فيه أن الحكومة قد سلمت فشمودة. وأخيراً جاء خطاب رسمي من قائد معطة أياك قال فيه أن ثلاثــة جنــود ســودانيين شجعان قد هربوا إلى ذلك المكان. كما أنهم أحضروا بنادقهم معهم. كان أحدهم فوني، مراسلة لبتن السابق، وهو رجل بوثق به ويبدو أنه ينتمي لهذه المديرية لكنه كان قد تابع لبتن ومضى معه إلى بحر الغزال. حسناً. فقد ذكر هؤلاء الجنود، في حضور المسئولين، بأن لبتن ما خاته إلا رجاله الذين كانوا على اتصال وتواثق مع الثوار منذ وقت طويل، وبأن الدناقلةن وفور احتلااهم للمديرية، قد قاموا باحراق كل المستندات والدفاتر الحكوميةن واقتحموا المخازن وسلبوا محتوياتها واستولوا على كل السلاح والنخائر التي كاتت بها أو التي كاتت عند الجنود وباعوها لمن يدفع أكثر أما نقداً أو مقابل العبيد ثم ما لبثوا أن وضعوا قيود العبيد على كل الجنود وكبلوهم بها وكاتوا يلقون الطعام الشديح لهم في حفر نبشوها في الأرض. وفي خلال بضعة ابام قاموا ببيعهم علناً أو بتسليمهم لمن أدعى ملكيتهم من الدناقلة باعتبار أنهم كاتوا من عبيدهم السابقين. ولك أن تتصور كيف أثنى غيطت نفسى لقرارى بعدم الذهاب إلى بحر الغزال".

كان الانطباع الذي ساد الحاضرين الذلك الاجتماع، أو توصلوا إليه، هو أن يقوم أمين بمسايرة كرم الله حتى يتسنى له كسب الوقت لتجميع قواته. وما التوضيحات التي جاءت أعلاه إلا توضيحات تؤكد هذا الرأي. وفي الثالث من يونيه غادرت البعثة، التي ستقوم بالتسليم للكرم الله، اللادو. وكاتت مكونة من التالية أسماؤهم:

القاضي، عثمان حاج حمد

الباشكاتب، عثمان أرباب. وهو ابن عم للمهدي

الكاتب، محمد بابا

المأمور السابق للاتوكا، إبراهيم أغا

وتوجه معهم لحراستهم فصيل من الجنود السودانيين بقيادة الملازم ثاني موسى أغا حمد. وقد قيل بأن القاضي، قبل مغادرتهم، قد "وجه أمين بك كتابه، بأنه طالما آلت كل ممتلكات المديرية للمهدي فإن عليه إلا يصرف منها أي شيء بخلاف الذرة والعسل والزيت".

وتم توجيه أمر لناتب المأمور، الذي لا يزال في أياك، لسحب حامية رمبيك إلى أمادي، إذا ما رأى أنه من المستحيل عليها الصمود أمام كرم الله، والذي أفادت تقارير بأته يتقدم نحوها الآن. أما إبراهيم أغا، مدير وكاراكا، والذي كما نذكر كان قد أرسل إلى رمبيك وشامبي عند باكورة الإضطرابات، فقد عاد الآن إلى لادو ومنها حصل على إذن للتوجه إلى مكاراكا. وعند وصوله إليها توجه إلى واندى وقام بنهب المستودعات ثم أغرق المركب في (نهر) ياي وتحرك مع مجموعة مسن الدناقلة، عبر مكراكا الصغيرة وكبايندى، إلى كدورما حيث توقف فيها لبرهة تمهيدأ للفرار إلى بحر الغزال للانضمام لكرم الله. وفيما بعد توجه نحو دوجورو في إقليم لتونج حيث يبدو أن الفروخ (الصبيان حملة البنادق) قد ثاروا على الدناقلة والعرب بجور غطاس. وكان الأخيرون، يقودهم برنجي إبراهيم أغا في دوجورو وقتلوه (لكن البعض زعم بأن الذي قتل إبراهيم أغا هم رجال حامية قوزا براهيم أغا في دوجورو وقتلوه (لكن البعض زعم بأن الذي قتل إبراهيم أغا هم رجال حامية قوزا ومكراكا إلى أمادي. وأمرت حاميات رمبيك وأياك أيضاً بالاسحاب إلى أمادي بينما أرسلت التعليمات ومكراكا إلى أمادي. وأمرت حاميات رمبيك وأياك أيضاً بالاسحاب إلى أمادي بينما أرسلت التعليمات بمقاومة عنيدة لجيوش كرم الله المتقدمة نحو أمادى. وبلغت أعداد القوات من تلك المحطات حوالي بمقاومة عنيدة لجيوش كرم الله المتقدمة نحو أمادى. وبلغت أعداد القوات من تلك المحطات حوالي بمقاومة عنيدة لحيوش كرم الله المتقدمة نحو أمادى. وبلغت أعداد القوات من تلك المحطات حوالي

أما حاميات ما تبقى من المحطات فكاتت قوتها تقريباً كألاتي:

في الملادو ١٠٠

في مكراكا ٢٠٠

بقيادة اليوزباشي فرج أغا يوسف.

في دوفيللي ۲۰۰

بقيادة الأدجوتاتت ميجر (صاغ) حواش أفندي منتصر. أما بقية المحطات البعيدة إلى الجنوب فكاتت حامياتها مكونة من ثلاثين إلى خمسين رجلاً لكل منها.

اعترت شامبي الآن كالضائعة ولم تصل أي أخبار عن حامية بور لأكثر من عام. ولكن، وفي الرابع والعشرين من أغسطس، انفرج كرب أمين بك بوصول ثلة من جنود تلك المحطة والذين قدموا له أنباء طيبة عما يحدث هناك وذكروا له أن الصندل، الذي كان أمين قد أرسله بالمؤن لفك الضائقة عن شامبي، قد وصل بدون خسائر إلى بور. وبأن قسماً من حامية شامبي قد تمكن مسن الاسحاب إلى تلك المحطة. وقد أفاد قائد حامية بور بأن هناك شانعات بقدوم عدة بواخر على النيل لكنها أضطرت إلى الرجوع لفشودة من جراء قفل المجرى بالأعشاب (السد).

<sup>&</sup>quot; لوجود اضطرابات في مونبوتو فلم تصل هذه الحامية إلى مكراكا إلا بعد عدة شهور.

وأسرع أمين بك للاستفادة من هذه المعلومة وقام بتعميم إعلانات وزعها في أنصاء المديرية، تفيد بأن الامدادات هي في طريقها إليهم قادمة من الخرطوم.

وأثناء ذلك وصلت حامية رمبيك، التي كانت قد انسحبت إلى أمادي، إلى أياك. وعندما علمت بأن قوة من الثوار تتواجد في صيادين، قاموا بمحاولة لطردهم منها خسروا أثناءها قسماً كبيرا من عتادهم الحربي. وبالرغم من هذه النكسة الخفيفة فقد وصلت حاميتي رمبيك واياك إلى أمادي سالمين بحلول التاسع عشر من نوفمبر.

وفي هذه الفترة أرسل كرم الله قسماً من قواته إلى أمادي تحت قيادة عبدالله عبدالسلام (المأمور السابق لبحر لغزال) والطاهر أغا وقد سار معهم عدد كبير من البسازنجر كانوا جميعهم مسلحين ببنادق الرمنجتون. قاموا بهجوم على المدينة في الحادي عشر من الشهر ولكن تم صدهم عنها. عاودوا الهجوم كرة أخرى في الرابع عشر لكنهم تكبدوا خسائر جسيمة هذه المرة وقتل منهم الضابطان العجب أغا صالح وسرور أغا إبراهيم الذان كانا قد فرا من المديرية قبل ذلك (وانضما إلى الثوار). وفي السابع عشر من الشهر قاموا بهجوم ثالث لكنه فشل أيضاً. وفي الثاني من ديسمبر قامت الحامية بشن غارة على العدو واقتحمت معسكره وكبدته خسائر كبيرة. لكن الأعداد الكبيرة من الثوار أجبرتهم على التراجع وكبدتهم خسائر بلغت ١٢ ضابطاً قتلوا و١٨ جندياً جرحوا.

وقد تكبد زنوج الأجار، الذين كانوا قد انضموا للدناقلة، خشاسر كبيرة في تلك المعركة لكن الحامية تمكنت من الاسحاب إلى قاعدتها في أمادي وأحضرت معها كل الجرحى بسلام. وقام أمين، الذي كان يأمل في طرد الثوار الذين كانوا يحيطون بأمادي، بالعمل على أرسال تعزيزات، في أواخر ديسمبر، مكونة من ١٦٥ بازنجر وغيرهم من الجنود المسلحين بالبنادق ومعهم حوالي ٨٠٠ محارب من البومبي والمورو والمكاركا المسلحين بالرماح والتروس وذلك انطلاقاً من أمادي نفسها. كما أنه تلقى في حوالي تلك الفترة رسالة من كرم الله اشتملت على جبة المهدية والطاقية. لكن ضبط الحامية، الذبن ظنوا أن هذا الزي مسحور، قاموا باحراقه قبل وصوله لأمين.

ومن السادس والعشرين من ديسمبر وصلت الأنباء المخيفة التي تفيد بأن حامية بور تم استنصالها تقريباً عقب غارة عنيفة وقام أمين على الفور بإرسل مركبين شراعيين محملين بالجنود وبالذرة والذخيرة مع ملحوظة منه بأنه من المشكوك فيه أنهم سيصلون إليهم في الوقت المناسب لانقاذ المحطة.

وحتى اللحظة فإن إقليم مكاراكا لا زال هادئاً نسبياً وهو الأمر الذي قد يعسزى لحسد كبيسر لوجود الكابتن كاساتى هناك، والذي كان متجولاً في مونبوتو. ولكن عندما نشبت الاضطرابات هنساك قام أمين بنصحه بالعودة بالقرب من رئاسة المركز.

وعند أواخر العام نلاحظ أن أمين لا زال يأمل في "رغم كل الأحداث الماضية فأنه، ورغم كل شيء، سيتحرر من مشاكله تلك فور وصول الباخرة من الخرطوم". لقد حول لادو إلى قلعة محترمة ذات حنادق عميقة ومتاريس مرتفعة ومزاغل وقناطر متحركة .. إلخ. وقد علق قائلاً: "إذا ما كان علينا أن تموت بعد كل هذا، فأننا على الأقل سنموت ميتة الجنود المشرفة وأنني اعتقد بأن ذلك لن يكون بعيداً".

لابد هنا من الإشارة السريعة للأحداث التي مرت بالمناطق المجاورة لسنار, والتسي كمسا نذكر, كانت محاصرة بأحكام بطريقة أو بأخرى منذ عام ١٨٨٣. وفي مابو ١٨٨٤ قسام عسدد مسن القبائل التي تجاور المديئة بالتجمع والحشد تحت راية الأمير أبو الحسنة وحاولت قطع الإمسدادات عنها. وفي يوليه قام المدير حسن بك صادق بمهاجمة الثوار وطهر المناطق المجاورة منهم لسبعض الوقت وتمكن من جمع كمية كبيرة من الذرة. وفي لا أغسطس وصل إلى جادين، التي تبعد ١٢ ميل شمال سنار، بخيت بك بطراكي، الذي كان غردون قد أرسله للحصول على مؤن، حيث قابل المسدير. وبعد أن ملأ بواخره تماماً عاد إلى الخرطوم.

وفي أواخر سبتمبر وصل نصحي باشا إلى نفس المنطقة وتم إمداده أيضاً بكميات مسن الذرة, وفي هذه الأثناء تلقي غردون شكاوى ضد المدير وقام بالتالي بإرسال تعليمات مع بطراكي بك إلى النور بك، الذي كان قائداً للقوات وأحد ضباطه السابقين، بأن يتسلم القيادة العليا للجيش هناك. وأضاف نتعليماته بأنه إذا ما أبدى المدير أي شعور بعدم الرضا فأن عليه إحضاره للخرطوم

وينهاية أكتوبر تلقى غردون الرسالة التالية من حسن صادق:

من مدير سنار

إلى حاكم عام السودان وملحقاته، إلى سعادة صاحب المقام الرفيع لقد ذكرنا لسعادتكم بأننا في السادس من أكتوبر قد تشرفنا باستلام أوامر سعادتكم، المؤرخة ٢٤ سبتمبر، والتي تشير إلى وصول تسعة أفواج من شجعان الجيوش الإنجليزية ومسلمي الهند - مدفعية وفرسان ومشاة الجيش - المدربين على عبور الجبال والسهول والأماكن الوعرة ومعهم مدافع جديدة وخبول قويسة. وعند قراءتنا ذلك للجمهور ونشره في الانحاء حدث سرور عظيم وسعادة للجميع وتنبأوا بكل خيسر وكسل منفعة وكلهم يصلون ليكتب الله الظفر والنجاح لك وللجيش. والحمد لله أنهم وصلوا بربر واستلموها ووصلوا الخرطوم. وكل الناس في سنار وما جاورها، من العلماء والتجار والمواطنين وذوي النفوذ والصباط والجنود, يقبلون أيدي سعادتكم، وأننا نتمني لسعادتكم، بعون الله وتوفيقه، وعون رمسوله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، أن تتوقف إضطرابات السودان وإدعاءات المهدي وألا يبقسي بعد ذلك منها إلا اللمم في بعض المناطق, وأن يخضع الجميع لميف الحكومة.

ومن الله النجاح وبه التوفيق

(إمضاء) حسن صادق مدير عموم سنار مؤرخ في ۱۸ ذى الحجة ۱۳۰۱هـ (۹ أكتوبر ۱۸۸٤)

#### حاشبة:

إلى معاليه:

ترجو من سعادتكم الأمر بسرعة إرسال باخرة لإحضار ما سألناكم له بخطابنا المقدم لكم اللغمرة ٣٩/٤١".

ورغم الحالة المرضية التي وصفناها، فلازالت الغيرة تعمل عملها. وفي نوفمبر ١٨٨٤ عمل النوريك على حبس المدير في منزله.

وفي هذا الشهر تجمع حشد آخر للثوار تحت قيادة الأمير المرضي أبوروف وينهاية الشهر قام النور بك، مع قوة من ٧٠٠ رجل، بالهجوم على المرضى. لكنه أجبر على التراجع نحو سنار بعد أن فقد عدداً من الضباط والجنود. وقام الأمير المتمرد بالزحف نحو سنار واتخذ موقعاً له في كبوش وقطع كل الإتصالات بين سنار والخارج وعادت المدينة مرة أخرى تحت الحصار.

...

## سواكن بعد أحداث التيب وغيرها

عودة إلى مجرى الأحداث في شرق وجنوب شرق السودان.

فبعد سحب القوات البريطانية، بقيادة الجنرال قراهام، تم تعيين الميجر شيرمسايد حاكماً على سواكن وذلك في ١٠ مايو ١٠٨٠. وكان عثمان لازال نشطاً بالمناطق المجاورة بينما كاتت القلة من القبائل الصديقة عاجزة بالفعل عن الوقوف أمام تحالف الهدندوة. وكاتت حامية سواكن تتكون من الكتيبة الأولى للجيش المصري الجديد الذي أعيد تنظيمة، وبعض الفرسان والمدفعية تدعمهم البحرية البريطانية الحربية. وكاتوا كافين بالكاد للدفاع عن المدينة.

ونعدة شهور كان الحال صورة للإزعاج الليلي المستمر, والذي أبلت فيه القوات المصرية الجديدة بلاءاً حسناً وأظهرت مقدرة على الدفاع وضح جلياً في ما سبق من أحداث.

وبعد بضع شهور أظهرت أحدى أهم القبائل المجاورة (لسواكن)، وهم الأمرأر, عداءاً ضد الهدندوة وحدثت عدة نزاعات قبلية بدرجة أو أخرى من النجاح. لذلك، ورغم أن سواكن استمرت في حالة من الحصار إلا أن عثمان دقتة لم يستفق من تأثير أحداث التيب وطماي بما يمكنه من مهاجمة المدينة بالقوة.

وأثناء ذلك إنغمس الميجر شيرمسايد في مهمة ذات صعوبة وحساسية وتحتاج للكياسسة. كاتت هذه المهمة هي في حث ملك الحبشة يوحنا للقيام بإنقاذ الجنود المسلمين في الجيسرة وكسلا وأماديب والقلابات. وبعد أن أشتكى له الملك من المصاعب, التي يعلم بأنها لانهاية لها, تقدم لسه بالتماس للحصول على ١٠٠٠٠ بندقية وذخائرها مع ٢٠٠٠٠ دولار. كان راغباً حقاً في قتال

<sup>\*</sup> هو زعيم العرب الرفاعة. وكان إسمه الأصلي (المهدي) ولكن بعد أن أعان محمد أحمد رسالته المقدسة أمر ذلك الشخص المرموق بتغيير اسمه إلى المرضى.

العرب. وبعد تبادل واسع للرسائل, وصبر من جانب الميجر شيرمسايد, بدا على السرأس ألسو لا. الجنرال الحبشي، أنه مستعد للقتال.

وقد أنبني دور الميجر شيرمسايد في هذا الأمر على ما يمكن تسميته بمعاهدة، أبرمها الأدميرال هيوت وما سون بك مع الملك يوحنا. فقد غادر الأدميرال مصوع يوم السابع من أبريل ١٨٨٤ إلى داخل الحبشة.

ونصت المعاهدة, التي وقعت في عدوة يوم ٣ يونيه ١٨٨٤، على أن يتسلم الملك إقليم بوغوص، التي تقع فيه حامية سنهيت أوكرن, والذي كان من قبل إقليماً حبشياً. فهو سيتسلم هذا الإقليم والمباني والمخازن في سنهيت عندما يعمل على تسهيل إخلاء حاميات كسلا وأماديب, وكان معلوماً أن حرصه على إعادة ضم بوغوص سيعجل بعملية الإخلاء.

...

## كسلا خلال ١٨٨٤

في تلك الفترة قام مدير التاكا, أحمد بك عفت بكتابة طلب مسن كسلا، فسي ٢٩ مسارس ١٨٨٤, يستعجل فيه بشدة إرسال تعزيزات له، وموضحاً بأن غردون باشا قد أخبره بسأن القسوات البريطانية قادمة إليه. وكان هو والأهالي في غاية السرور بذلك الخبر. بل أنه أبلغ قائلاً بأن بخيست بك, زعيم البنى عامر, قد قام مع أعرابه بتقديم أقصى مساعدة، له وبإخلاص شديد.

وكتب المدير مرة أخرى في مايو بأن الحصار قد شدد عليه, وأنه يكاد أن يفقد الإتصال بالخارج تماماً, وأن الخزينة خاوية، وليس معه أي مال ليدفع إستحقاقات قواته. وفي ٢١ يونيه قام الثوار بالهجوم على الختمية, إحدى ضواحي كسلا, لكن الحامية، بقيادة الشيخ عثمان الميرغني والشيخ عجيل. شيخ قبيلة الحمران، صدتهم. واستولي الشيخ عجيل على بوارق العرب وقتل حامل الراية. وفي أغسطس تسلم المدير تعليمات له للأسحاب بواسطة ماسون بك, حاكم مصوع آنذاك, والذي أوضح بأن صعوبة تنفيذ إخلاء كسلا نجمت عن وجود ١٠٠٠ من الباشبوزوق، والذين لسن يرضخوا للتسليم. وبعد شهرين من ذلك كتب الكابئن سبيدي، والذي عاد ثانية لهذه المنطقة المألوفة لديه، والذي جيء به للعمل على تنفيذ المعاهدة الحبشية، بأن نصف عدد الحامية مكون مسن أهالي المنطقة وبالتالي لن يتمكن حاكمها من تنفيذ الإخلاء.

وفي ١٢ سبتمبر ١٨٨٤، وطبقاً للاتفاقية الموقعة، تم تسليم بوغوص للحبشة لكن إنسحاب حاميات أما ديب وسنهيت تأخر، إذ قد يمكنهم تقديم المساعدة والعون لحامية كسلا عندما يكونون عابرين لطريقهم خلال الأراضي الإثيوبية.

أثناء ذلك وصل الشيخ بخيت، البني عامراوي، إلى مصوع قادماً من كسلا وأبلغ بأنه يعتقد بعدم إمكانية إخلاء كسلا بدون مساعدة عسكرية من القوات. لقد قدم هذا الزعيم، حتى ذلك الوقت، مساعدات قيمة للغاية للمدير بكسلا. لكن الإضطراب السائد في المنطقة, والإشساعات القائلة بسأن جيرانه من الحباب والرشايدة قد بدأوا يتململون, دفعته للعودة لرعاية مصالح وشلون قبيلته الخاصة.

وفي نوفمبر، عبر الملك يوحنا عن رغبته في إرسال قواته لنجدة كسلا. لكنه أبلغ بأن إنقاذ حامية القلابات هو الذي له الأهمية القصوى. وبالتالي اتخذ استعداداته طبقاً لذلك.

## القضارف

في أبريل ١٨٨٤, أبلغ المدير بأن حامية القضارف, أو سوق أبوسن , والتي هي بقوة أمر رجل بقيادة محمد باشا أغا والبوزباشي موسى أفندي حسن, قد عقدت إتفاقاً مع الشوار، وأن خمسة من التجار النصاري, والذين كاتوا بها في ذلك الوقت، قد أرغموا على اعتناق الإسلام. كان قواد العرب في هذه المنطقة محمد أفندي والشيخ عبد الله, إبن وشقيق عوض الكريم باشا, زعيم الشكرية, على التوالي. وقد ظل الأخير محتفظاً بولائه للحكومة باستمرار ومات فيما بعد, مقبداً بالأغلار, في أمدرمان.

#### هرر

في القصة الطويلة للكارثة التي واكبت إخلاء السودان, كان لإعادة نفوذ وسلطة إبن الوالي الأسبق, على هذه الحديقة الواسعة للبن, والمحاطة بالحوائط والأسوار, أثر كبير وسار على ما لازمها من هدوء. وكان للمراقبة والاشراف الوقور والمهاب للقنصل البريطاني أثر كبير في أن عملية التسليم كانت كمجرد تبادل للتحايا والود. تم تسليم مدينة هرر لمحمد عبد الشكور وأعطاه القنصل البريطاني إيصالاً عن المينانين بربرة وزيلع.

تبعد هرر ١٥٠ ميلاً من الساحل وهي مربوطة بخط (تلغرافي) يمتد بين بربرة وزيلع وهرر بشكل مثلث ذاويته اليمني في زيلع.

تحرك رضوان باشا من السويس في الثالث عشر من سبتمبر ١٨٨٤، ومعه مبلغ خمسة ألف جنيه لنفقات السفر الضرورية. ووصل ميناء عدن في الثالث والعشرين من الشهر حيث النقبي بالميجر هنتر, من هيئة أركان قوات بومبي.

وقد كان إرتياح الباشا لآراء الميجر هنتر الخاصة بالإخلاء, معادلاً لما أصابه من إندهاش, فقد كاتت آراؤهما متطابقة تقريباً, وأن التعليمات التي تلقياها، كل على حدة، متناغمة حتى أخر حرف فيها. أبحر رضوان باشا لبربرة في اليوم التالي وقرأ أوامر صاحب السمو الخديوي للحامية التي ابتهجت بأفاق العودة للمدنية. من هناك توجه إلى زيلع حيث أودع المال بخزينتها وحدد أوامره لحاكم هرر بما عليه القيام به ثم عاد إلى بربرة.

وهنا شرع في بيع الممتلكات الحكومية المنقولة بالمزاد وبعدها سلم المباتي للقنصل البريطاتي, بعد إستلامه إيصالاً بذلك.

هي المدينة الرئيسية والسوق التابع للشكرية. وقد مميت بذلك الاسم تبعاً لاسم عائلة شيخ القبيلة, أبوسن، وهو نقب لحق
 به لوجود سن طويل وقبيح أشتهر به ذلك الشيخ. والقضارف في حد ذاتها هي اسم للمديرية كلها لكن الإسم يستخدم
 كثيراً للعاصمة, سوق أبوسن.

وفي الثاني عشر من أكتوبر كان كل شئ جاهزاً لرحيلهم لهرر. وانتدب الميجر هنتر الملازم بايتون للتوجه بصحبة الباشا، ثم مضى الاثنان نحوها على مراحل مريحة. وعند الوصول لهرر استقبلتهما القوات والأعيان بكل مظاهر الفرح. وهنا أخرجا فرمان صاحب السمو وقرأه لهم, ثم تفحصوا الحسابات, ودفعوا للجنود متأخرات خمسة شهور، وأطلقوا سراح بعض السجناء العرب، ثم شرعوا في العمل على الحصول على أي جمل بالمنطقة وما جاورها. بعد ذلك تسم بيسع المتساجر والمخازن والآليات الحكومية ثم وضع تقدير بقيمة البيوت (الحكومية) وجنائن السبن علسى عجسل, وبنهاية أكتوبر كان من القوات في طريقهم (لميناء) زيلع. وحتى منتصف نوفمبر كان قد تسم ترحيل ٢٧٠٠ منهم، ومعهم الإرشيف الحكومي والمستندات والتي, بسبب إحتفاظ الكتبة الأقباط بهسا (وقيامهم بأمرها) كانت متضخمة للغاية وملأت, في هذه الحالة، سبعة وأربعين صندوقاً ضخماً.

وتزايدت في ذلك الوقت مطالبات الأهالي على الموظفين وقاموا بضغوط شديدة (علسى السلطة القائمة). تم تكوين لجنة مستعجلة للتقصي وقامت بأنصافهم. ووصل الميجر هنتر., وبصحبته الميجر هيث إلى هرر في ٣ نوفمبر ومعهما ٥٠٠٠، روبية. وبينما كانت عملية الإخلاء تجري علسى قدم وساق قام هؤلاء الضباط بالإلتفات نحو تأسيس الحكومة الجديدة. وقاموا ببناء حصن وجمعوا قوة من ٥٠٠٠ صومالي سلحوهم بالبنادق ويمدفعي كروب وعلموهم, بقدر ما أمكن, كيفية استخدامها.

وفي ديسمبر، وبينما كانت تجري عملية الإخلاء وتأسيس حكومة جديدة جنباً إلى جنب، جاءت إفادة من القبائل المحلية المجاورة لهم، عن طريق بعض الباشديم والواراقوسو، السذين تظلموا لرضوان باشا بأن قبيلة البابلي قد هاجمتهم وذبحت بعضاً من رجائهم. نهض رضوان باشا على الفور, ومعه خمسة كتانب من الجند وبعض المدفعية والخيالة، وتوجه إليهم. هرب رجال البابلي وتركوا وراءهم أكواخهم عرضة للنهب والإحراق. وبعدها لم يحدث ما يعكر توجه التيار المستمر للقوات في طريقهم للساحل.

ويحلول فبراير ١٨٨٥ عاد الميجر هنتر إلى زيلع وأصبحت كل هرر جاهزة لإقامة الحكومة الجديدة. تم استدعاء ستة وخمسين من قادة المنطقة لحضور إجتماع خاص بذلك وواقى الحضور بالإجماع على إنتخاب عبد الله محمد عبد الشكور، إبن الحاكم الذي أطاح به المصريون, كحاكم عليهم. وانتخبوا أيضاً مجلساً من عشرة من (الوجهاء) للدفاع عن حقوق الجماهير وأربعة وجهاء آخرين لإدارة الشلون المالية والجمارك والشرطة والجيش الصغير.

وفي ذلك الوقت وصل إلى المنطقة رحالتان ألمانيان هما الدكتور هاردي وبول دكسي وشرعاً في إطلاق العديد من الأسئلة الصعبة. ولكن حبهما لملاستطلاع لم يقف عن حد أو يتم إشباعه، إذ أن رضوان باشا، مراوغاً، أوضح لهما أنهما لا يحملان تقويضاً من أي جهة رسمية (تخول لسه الإجابة الثمافية على استيضاحاتهما). وبعد ذلك, وفي يوم ٣٣ فبراير قدم التجار الأوروبيون إحتجاجاً قوياً ضد سحب الحاميات وخروج الحكومة, والتي كاتوا قد أنشأوا أعمالهم المختلفة تحت ظل حمايتها. لكنهم رضوا بعد أن تم إخطارهم بأنهم إن لم يكونوا على استعداد لمغادرة المنطقة في ظرف شهرين, أي في الفترة التي سينتهي فيها الحكم المصري, فأن بامكاتهم البقاء لشهرين آخرين تحت حماية من الملازم بايتون.

وفي الخامس والعشرين من أبريل أقيمت آخر الإحتفالات الخاصة بتنصيب الأمير الجديد. وقرئ فرمان الخديوي الخاص بذلك على الجمهور, ثم تلي ذلك تبادل الأعلام، مسن المصسري لعلسم الأمير، ثم تحية من إحدى وعشرين طلقة مدفع. وأعطى البريطانيون إيصالاً بذلك أيضاً.

وفي اليوم التالي غابر رضوان باشا هرر, وسط مشاعر عميقة لعواطف الأهالي المحزونون لرحيله, ومعه آخر من تبقي من ٢٥٠٠ رجل, وصلوا كلهم بسلام إلى الساحل وركبوا البواخر لمصر.

وفي الثالث عشر من مايو ١٨٨٥ سلم الملازم بايتون للحاكم الجديد المباتي الحكومية، التي بلغت قيمتها ٥٠٠٠ جنيه، وجنابن للقهوة قدرت قيمتها بحوالي ٥٠٠ جنيه ثم توجه لشاطئ البحر, على درب الباشا.

ما أوردناه سابقاً عن إخلاء هرر أخذ من مذكرات رضوان باشا. وهــي يوميـــات لطيفــة وسهلة السرد حتى أن المرء يتمنى أن لو كان هناك المزيد منها.

ولكن بالرجوع إلى المراسلات البريطانية الرسمية فسنجد فيها شيئاً مختلفاً تعاماً. ففي هذه المراسلات نجد ذكراً، بالتأكيد, لرضوان باشا، لكنه يظهـر فقـط كمشـاهد, غيـر مهـتم، للـولاتم الدبئوماسية التي أقامها الوكلاء السياسيون البريطانيون. ولكن ومهما كاتـت البـراكين المتفجـرة - للعلاقات المتوترة المشدودة، وللطغيان وسفك الدماء والحرب الأهلية التي كان هذا الباشـا الطيـب يمشى فوقها، فإن التاريخ لن يأبه به كثيراً.



## ملحق القسم الخامس (وضع المصريين في السودان حتى نهاية عام ١ ٨٨٤ وحصار الخرطوم خلال تلك السنة) تصريحات الجنرال غردون

(1)

..... وأعطيكم أيضاً الحق في الإحتفاظ بالعبيد لخدمتكم، وبدون أي تدخل من الحكومة أو من أي إنسان آخر.....

غردون، حاکم عام السودان (۲)

.... في حين أن رغبتي الخالصة كاتت في اتخاذ طريق يقود إلى رضاء الناس جميعاً، ولأتني مدرك لمدي أسفك على الوسائل القاسية الصارمة التي إتخدتها الحكومة لكبح تلك التجارة، وعلى عمليات القبض على كل من لهم علاقة بتجارة الرقيق وعقابهم، طبقاً لما جاء في الميثاق والقرارات، فأتني هنا أعطيك الحقوق التالية: أنه من الآن فصاعداً فلن يتدخل أحد فيما تملك. وأن كل من يمتلك عبيداً في خدمته فأن له مطلق الحرية في الاستفادة من خدماتهم. والسيطرة عليهم, بدون تدخل من أي شخص كان.

غردون, حاكم عام السودان

(وفي ٢١ فبراير أبرق الجنرال غردون (قائلاً):

لقد وصلتني عدة تلغرافات من الصحافة تسألني عما قلته فيما يختص بالرقيق. وكان السؤال الموجه لي هو كلتالي: هل ألححت بالفعل على تحرير كافة الأرقاء بحلول عام ١٨٨٩ طبقاً لمعاهدة ١٨٧٧؟ فأجبتهم بأن تلك المعاهدة لن يتم تطبيقها عملياً عام ١٨٨٩ بواسطتي وخاصة إذا ما أخذنا في الإعتبار قرارات حكومة صاحبة الجلالة الخاصة بالسودان فالسؤال خاص (بالاحتفاظ بالرقيق) وليس (باصطياد الرقيق). وفي تقديري فأن معاهدة ١٨٧٧ لن تنفذ أبداً في القاهرة وخاصة فيما يتعلق بملكية العبيد والإحتفاظ بهم.

توضيح من السيرهنري غوردون

(۲۳ فیرایر ۱۸۸٤)

... الإشارة إلى الإحتفاظ بالعبيد، وليس صيدهم.

ففي عام ١٨٠٧ تم إعتبار صيد الرقيق بمثابة عملية قرصنة في بريطانيا العظمي, ورغم ذلك لم يتم تحرير العبيد فيها إلا عام ١٨٣٣ وبعد أن تم عتقهم حصل المزارعون أو المسلاك علمى تعويض مالى قدره عشرين مليوناً من الجنبهات الإسترلينية.

وفي عام ١٨٧٧ صدر مرسوم عال في مصر يعاقب صائد الرقيق بالإعدام. أما بيع الأرقاء من شخص لآخر في مصر السفلى فتحدد له عام ١٨٨٤ ليتوقف تماماً (أي في ١٤ أغسطس من هذا العام), ويتوقف في السودان عام ١٨٨٩. لذا يمكنك ملاحظة إستمرار العبيد في بقاتهم (مع مالكيهم) ولكن بيعهم أصبح ممنوعاً. ويمكنهم البقاء مع الأسر التي هم معها الآن إلى أن يتم تطبيق المرسوم العالي. فالعبيد هم بمثابة الأموال. وإذا ما حررتهم بدون تعويض الملك (مثلما حدث في إنجلتسرا عندما دفعت الحكومة عشرين مليوناً من الجنيهات) فأن هذا يعتبر بمثابة السرقة. بالتسالي, وطبقاً للقواتين السارية فأن ملك العبيد في السودان يمكنهم التجارة في أملاكهم (بيعاً وشراء) حتى عسام 1٨٨٩, وهذا ما قاله الجنرال غردون للناس.

مجرد ما قاله لهم هو أنه لم يحضر للسودان ليخرق القوانين أو يصادر أموالهم.

هـ . دبليو . غردون نسخة في ۱۸۸٤/۱۰/۱۳ في تكنات إيستنى، الملازم و.س. غردون

## القسم السادس (أ) سقوط الخرطوم

## الملخص:

مقارنة بين حملة الإنقاذ الحيشية وحملة إنقاذ الخرطوم - تاريخ الحصار - إرتفاع منسوب النيل - حملة محمد على باشا على النيل الأزرق - هزيمته للأمير عبد القادر في الجريف - غردون بهنئه - " الباشا المحارب" بطهر كل المناطق المجاورة من الثوار - هزيمته للشيخ العبيد في الحلقاية - تطهيره للنيل حتى شندي - لكنه هزم وقتل في أم ضبان - الكولونيل ستيوارت بغادر الخرطوم بالباخرة عباس لمقابلة البريطانيين - تحطم الباخرة عباس - ستيوارت ومن معه ينزلون في الهبة -قتلوا غدراً بواسطة سليمان ودقمر - التراسل بين الخرطوم والمهدى - مناقشة ردود العلماء -غردون يكتب لسنار - إرساله لثلاثة بواخر بقيادة نصحى باشا للمتمة لانتظار قدوم الإنجليسز - مسا قامت البواخر بعمله - التصرف البطولي للسيدتين فاطمة ونفيسة في المتمة - وصول أخبار مسوت ستيوارت للخرطوم. بحث من أربعة وجهات نظر عن أسباب سقوط الخرطوم - رواية المحاصرين -المراحل المبكرة للحصار – ندرة الذرة – تفتيش الخرطوم بحثاً عن نرة – أم برمان تحت حصار قوى من أبي عنجة - غردون يحاول إتقادها - فرج الله باشا - القمندان يتسلم أوامر من غردون بالتسليم - استسلام أم درمان - المجاعة بالخرطوم - الموتى يملأون الشوارع - فرار السنجك عمر إبراهيم - غردون يرسل للمهدى كل الأهالي الراغبين في مغادرة الخرطوم - المهدى يطلق ١٠١ قذيفة مدفع تحية - البلبلة وسط المحاصرين - غردون بنبئهم بأن الإنجليــز قــادمون علــي الفــور - يــأس المحاصرين - جيش ود ألنجومي يقتحم المتاريس والخندق الذي يمرته مياه النيل - سقوط الخرطوم ومقتل الجنرال غردون - تحركات حملة الإنقاذ - تقدم السير تشارلس ولسون يوم ٢٤ يناير بالباخرتين بوردين وتل حوين - صعوبة الملاحة - حادث يؤدي للتأخير - العدو يطلبق النيسران -تقرير عن مقتل الجنرال غردون - الاستعدادات لاختراق الحصار - أول رؤية للخرطسوم - جزيسرة توتى في يد الأعداء - إنسماب البواخر بعد أن وجدوا أن الخرطوم سقطت -- جنوح الباخرة تل حوين لوقت قصير - نار كثيفة تطلق على البواخر - البحارة يظهرون التذمر - صعوبة الوضع - تحطم تل حوين - خطابات من المهدى - الإجابات على خطاب المهدى - سخط القبوات الوطنيــة - عبـور السبلوقة - عبور الشلال الأخير - تحطم البوربين - جزيرة ميرنات - المسلازم سستيوارت ورتلسي يتوجه للقبة – ترتيبات السير س. ولسون – هجرو فرار – رؤية الصافية – السير تشارلس ولسون يغادر جزيرة ميرنات متجهاً نحو الباخرة الصافية - رحلة الصافية - قلعة في ود الحبشي - إصبابة المرجل – الوضع الخطير للصافية – إصلاح المرجل – إنقاذ جماعة السير تشارلس ولسون.

الحملة التي وجهت (من قبل) للحبشة أنقدت ثمانية رجال وكلفت ثماني ملايين (جنيه). كاتوا رجالاً إنجليز تم سجنهم, أثناء أدائهم لواجبهم, في بلا نائي ومعادي. ويعزي نجاح الحملة, من وجهة نظر إنسانية، للصدفة. إذ أنها إعتمدت على نزوة لملك شرس، أثارتها ما قام به أولئك السجناء مسن إبداء للمهارات، أو سلوك للمؤامرات،أو أساليب لللباقة، في مكاتهم النائي،اذلك الشرير. وبعد أن تسم إختيار الموسم الملائم من السنة، لم يعد للتأخير أثراً في كونه أو عدم كونه قائلاً. فقد عاش بيرد ورفاقه تحت ظروف مماثلة, ولحوالي أربعة سنوات, في سجن سيرنجاباتام التاريخي.

أما الظروف التي عاشها الجنرال غردون في الخرطوم فقد كاتت مختلفة تماماً. فأمام أعداد لا حصر لها من الأعداء, المنتشين بالنصر، والذين يغمرهم التعصب, واجه غردون حرباً لا نظير لها في التوحش بمهارة وخبرة، ورغم وجوده في مكان هش ضعيف من الناحية الطبيعية أو الصناعية ويدون موارد أو تموين يذكر, إلا أنه, ولعدة شهور، حافظ على جبهته بشجاعة ويسالة. ولسم يكن للخياتة بين المحاصرين ولا ضروب الحيل التي استخدمها المحاصرون دوراً في سقوط الخرطوم. ولكن سقطت الخرطوم بسبب المجاعة, واليأس (الذي خيم عليهم) من طول الإهمال والتجاهل.

ولم تكن هناك أي عوامل تساعد الحملة على إنقاذ الجنرال غردون. فقد تم التصديق بها بعد فوات الأوان. ولما طال انتظار قدوم الإنجليز يوماً بعد يوم, ولم يصلوا، كذلك يوماً بعد يوم أخذت معنويات الجنود وأفندتهم في التدهور والانحدار لأعمق الأعماق, إلى حالة من الكآبة والظلامية. ويوما بعد يوم أخذت قواهم في الاضمحلال حتى رفضت أجسامهم، في نهاية الأمر، تناول الصمغ، والذي كان حتى وقتها طعامهم الوحيد. ويوماً بعد يوم أخذ النيل في الاحسار عن الخندق الذي ملأه الطين والطمي، وعن المتاريس التي الهارت, وخلف ذلك ممراً عريضاً لمن يجرؤ على الدخول.

ويمكن إعادة تلخيص تاريخ الحصار في الآتي: فالفيضان الذي طال انتظاره وصل أخيراً. وأخذ النيل في الارتفاع بعض الشئ في يونيه, وإذداد سرعة في يوئيه وإستمر في الارتفاع طـوال شـهر أغسطس. والخريطة التالية تظهر التغيير الذي أحدثه الفيضان تدريجياً على ضواحي المدينة. فعنـد ارتفاع منسوب النيل، تصبح الخرطوم شريطاً يمتد بطول النيل الأزرق تتوسطه السراية والترساتة.

وقرب نهاية أغسطس كان كل شئ جاهز لتوجيه ضربة قوية ضد قوات الحصار التي تحيط بالمدينة. وتحرك محمد على باشا (باشا غردون المحارب) على النيل الأزرق بقوة كبيرة جيدة التجهيز، على البر والنهر، وأصطدم في الجريف بالعرب والحق هزيمة تامة بعبد القادر وغنم منسه ١٦٠٠ بندقية وعددا كبيرا من السيوف والحراب، وتوجه غردون بنفسه على باخرة خاصة لمقابلته عند عودته وهناه بالنصر من أعماق قلبه ورقاه إلى رتبة اللواء، وفي اليوم التالي, الثلاثين مسن أغسطس, عاد محمد على باشا (ثاتية للهجوم)، وبعد اشتباك قتل فيه أخ الشيخ قام بتطهير كل المثلث جنوبي الخرطوم (من الثوار) وهو مثلث قاعدته الخط بين الكلاكلة على النيل الأبيض والجريف على النيل الأبيض والجريف على النيل الأبيض.

وفى اليوم التالي تقدم الباشا، الذي أثمله النصر, نحو الشمال، واصطدم في الحلفايا بالشيخ العبيد وأحرز نصراً باهراً عليه، فقد هزم الشيخ تماماً ونظف النهر, على الضفتين, حتى شندي شمالاً.



وتدفقت العيوش والماشية والمأكولات من كافة الأنواع على الخرطوم، وهبطت الأسعار إلى مستوياتها العلاية. غمرت الفرحة الضارية أنحاء المدينة ولكن.. واحسرتاه! فقد ولدت هذه النجاحات شعوراً بالثقة تمخض بعدها عن كارثة ماحقة بهزيمة العيلفون. وهذا ما عبر عنه غسردون عنسدما أوضح أسباب إرساله الكولونيل ستيوارت وياور وهيرين مع بعض الأوروبيين لبربر، بعد أن كاتوا قد عادوا للمدينة في فبراير, بأن الوضع كان يانساً بالخرطوم بعد أن دهمتهم كارثة العيلفون, وبعد إحرازهم للنجاحات التي سبقتها.

تقع العيلفون على الضفة الشرقية للنيل الأزرق، وعلى بعد حوالي عشرين مسيلاً جنوب الخرطوم. وفيها جمع الشيخ العبيد والأمير مضوي قواتهما، التي كانت قد حطمت في الحلفاية، وهنا قام محمد على باشا، في الرابع من سبتمبر، بالهجوم عليهما. هزم الشيخان وإنسحبا لأم ضبان وقام محمد باشا، بعد أن ترك ناتبه فرج الله باشا متمترساً على النهر, وبعد تلقيه لإمدادات جديدة مسن الزخائر، بمطاردة الشيخ حتى أم ضبان. ويقول غردون بأنه كان يرغب في نهب الشيخ وتغنيمه. وكان قد أرسل له تعزيزات (وقوات) من بينها بخيت بك بطراكي وستيوارت. لكن محمد على باشا لم يتمهل حتى تصله التعزيزات، بل شرع في حملته القاتلة على الفور. فعند الفجر, وبينما كان رجاله منهكين من التعب وبدون نظام, بعد أن ضلوا الطريق في ظلام الليل، إنقض عليهم الشيخ إنقضاضا مساحقاً. حاربوا ببسالة. لكن اللواء الفخور برتبته الجديدة وبنجاحاته الأخيرة رفض أن يتراجع بوصة واحدة بل "جلس على فروته" كما يقولون. أي أنزل فروته من على ظهر حصاته وفرشها على الأرض وجلس عليها رافضاً أن يتزحزح. تم تمزيقه إرباً هو و ٥٠٠ من رجاله، أي نصف عدد قواته، وغنمت منه ، ٩٨ بندقية رمنجتون في نفس الوقت. وعادت باخرة الإمدادات ومعها فرج باشا (الخرطوم).

وكان غردون قد عاهد نفسه بأنه، عندما يرتفع منسوب النهر، فسيرسل باخرة عبر النيل القاهرة. وستحمل هذه الباخرة معها تفاصيل ما حدث في الفترة الماضية، وللعمل على إزالـة أي شك في ذهن الحكومة عن الخطوات التي يجب اتخاذها. وترتب على هزيمة العيلفون أن تقرر إرسال الباخرة "عباس" على الفور. وتطوع القنصل الفرنسي، هيربن، لقيادة المهمة، بعد أن روي ما سيكون لقيام أوروبي من منافع هامة قد لا يصلح غيره لأدائها. فإذا ما ذهب أوروبي، فسأن الكولونيل ستيوارت, وهو ضابط بريطاني، سيتمكن من الحديث مع الضباط البريطانيين بفعالية أكثر مما يمكن لغيره. طبقاً لذلك فقد صعد الكولونيل ستيوارت, بعد تردد من جراء رأيه في عدم ترك غردون وحيداً، المنظهر الباخرة بصحبة هيربن وباور وحرس شخصي من الأغاريق. قام بحراسة "العباس", حتى وصولها لبربر عبر شندي، بعض البواخر الأخرى. ولم يخضع العرب هناك لإغراءات الهجوم على الباخرة، لأن بمقدور آمر الدفة أن يصطدم بها (على أي صخرة بالنيل) ويؤمن بالتالي استسلاما بدون الممرات الصخرية المتأبكة وسط النيل. وكان رجال الدفة يتبادلون القيادة وقلوبهم مفعمة بالأمل. ثم أشرقت وجوههم وإذدادت ضربات قلوبهم عندما وصلوا لجزيرة مقرات المألوفة لديهم واقتربوا مسن أشرقت وجوههم وإذدادت ضربات قلوبهم عندما وصلوا لجزيرة مقرات المألوفة لديهم واقتربوا مسن أسرقت وجوههم وإذدادت ضربات قلوبهم عندما وصلوا لجزيرة مقرات المألوفة لديهم واقتربوا مسن أبي حمد، ثم فصلوا المراكب الأربعة، التي كانت مربوطة بالباخرة، وواصلوا التقدم.

وفي الثامن عشر من سيتمير, ويعد ثمانية أيام من مغادرتهم للخرطوم، شاهدوا بعيون مستغربة أعداداً ضخمة من الأهالي مندفعين بطول ضفتي النيل وبعد ذلك, وكان الوقيت لا زال في باكورة الصباح، إصطدمت باخرتهم بصخرة وأخذت في الغرق، نزل الكولونيل ستيوارت (ومعه رفاقه) في قرية صديقة, لكنها مسلحة تماماً. وهنا في "الهبة" تمت دعوتهم لدخول أحد المنازل حيث قتلوا جميعاً تقريباً. ولم تصل اليوميات أو التقارير التي حملوها إلى وجهتها، بل سقطت في يهد المهدي ومن بعده إلى خليفته. لكن قيمتها تناقصت تدريجياً عندما تجاوزها تاريخ الأحداث.

أثناء ذلك جرى تبادل متقطع للرسائل بين غردون من جهة وبين عبد القادر إبسراهيم وود النجومي من جهة أخرى. قام الأخيران بعمل ما في وسعهما لتحقيق استسلام المدينة قبل وصول المهدي. لكن غردون والأهالي الذين معه ثم يتحرفوا قيد أنملة عن تصميمهم على الصمود والحفاظ على المدينة، مهما كلف الأمر، في انتظار وصول الإنجليز لهم.

ووسط الكم الهائل من الرسائل التي تبودلت، كانت ردود علماء الخرطوم علمي المهدي تتميز بإبداء وجهات نظر المسلمين الأصوليين في مقابل وجهات نظر المصلح الديني (المهدي). كتب شيخ علماء الجامع، السيد حسين المجدي. رداً أرسل في الحال لعبد القادر.

نقب العالم السيد حسين المجدي في مراجعه وكتبه وأشار إلى أن، المهدي (الأصلي) هـو إين الحسن العسكري, والذي ولد عام ٢٥٥ هجرية وبالتالي يكون عمره الآن أكثر من ١٠٠٠ سنة. أما محمد أحمد فلا يصل عمره حتى إلى عشر ذلك العمر. ثم ألقي بما إستشهد به محمد أحمد بعيداً ويغيظ وحنق. "إن بأمكانك أن تشير للكتب القديمة وتقنع بها الجهلة. لكننا نعلم بأنه لم يرد فيها أي ذكر للمهدي. إما إذا كان هذا هو المنتظر, فأين إنن الخرساني والذي سيملأ الأرض عدلاً؟ وأين الملك السفياني الذي سيحكم قبل ظهوره؟ وأين جفاف نهر الفرات وإكتشاف جبل الذهب؟" كاتست الحجسج الدينية التي تعلل بها الأول معادلة للحجج الروحية للثاني. ولكن متى كانت أسباب المحاصرين موافقة لأسباب المحاصرين؟ ومتى منع الجدل والنقاش الديني الحرب؟. فما جاء به ملالي الخرطوم من حجج لا يمكن إلا أن يثير العقول المفكرة النيرة وأن يقدم لها نموذجاً للإسلام في السودان. فقد كان أولئك الرجال يتجادلون، حتى إن لم يكن لإنقاذ أرواحهم، فأتهم كانوا يفعلون ذلك في ظروف تملي عليهم أن يقوموا بما في وسعهم (للدفاع عما يرونه صائباً).

ومن المفيد أن نستعرض خطايهم. فالدصري عادة غير قادر على التفكير المتوازن. ومن الصعوبة ألا تجد في خطابه تعبيراً لا يفهم إلا بأكثر من وجه. وإذا وضعنا جانباً الجمل والتعابير التي لا معنى لها, فأن حججهم يمكن أن تؤخذ على النحو التالي:

يذكر القرآن أن الدين مكتمل. لذلك لا يمكن أن تكون هذاك رسالة جديدة.

'إذا كانت هنالك رسالة جديدة فيجب نبذها إذا ما تضمنت نكثاً للطهارة والعفسة، أو حافزاً للقتل، أو ارتدادا عن العقيدة.

أن إتباع طريق المهدي يقود لكل تلك الأشياء.

أن على المهدي أن يكون له عدداً من الوزراء الفرس أو الأجانب. وهذا المهدي ليس عنده منهم أحد.

"خوطب غردون في خطاب المهدي هذا بلقب (السادات). وفي نفس الخطاب سمي (بالكافر). فالكاتب إذن غير مترابط منطقياً ومتضارب في رأيه. وبالتالي لا يمكن أن يكون هو المهدي الحقيقي.

ويكتب بعد إسم المهدي جملة (عليه السلام). لكن عبد الغني يقول أن هذا اللفظ لا يطلق إلا على الأنبياء.

"لا يوجد أي ذكر للمهدي في الكتب القديمة. لكن الشيعة عموماً يدعون بأن مهدياً سيظهر. فإذا كان هو المقصود فأين أولنك الذين سيمهدون له الطريق وأين الذراع الذي سيقوده؟ وأين سيجف الفرات ليكشف عن جبل من ذهب؟."

المهدي لن يسفك الدماء أو يوقظ الناتمين.

"هذا المهدي يقوم بالعملين معاً.

تثم التفتوا للكتب القديمة وإقتبسوا منها التالى:

"لقد أعلن لي النبي عليه السلام بأن هذا الكتاب باق حتى ظهور المهدي عليه السلام. وسينتفع أتباعه به, وبه سيتمكنون من الاتكال على نصائح المهدي في معظم أمور الدين. لأنه، عليه السلام، عندما يجيء فإته سيزيل التتاقص واختلاف الآراء لذلك لن يتبقى في أيامه سوى الدين الخالص. أما جماعة العلماء، في أيامه، فسيكونون معادون له سراً.

ويدعون أنه كتب في الأحاديث أن المهدي لن يقوم بفعل شئ لم يقم النبي به، وأنه سيقهر كل الأثمة. ثم يضيفون, أن هذا المهدي يجهل تماماً العلوم الستة التي لا تكتمل المعرفة الحقة إلا بها.

تقول الشريعة بأن المهدي سيولد في سنة ٥٥٧هـ أي قبل ١٠٤٦ سنة. لكن هذا المهدي لا يلغ عمره عشر مصار هذا العمر.

وسينادي المهدي بنفسه ملكاً لأن الناس سيتبعونه. لكن هذا المهدي لا يتبعه الناس إلا لأنه يقتل من خالفه.

على المهدويين ألا يوردوا، كمصداق لصحة عقيدتهم، المذبحة التي قاموا بها في كردفان. إذ أنها لا تقارن بما ورد في الكتب المقدسة من مذابح.

وكان لدي القائد، ذات مرة، ثلاثة عشر سبباً لعدم أحصار مدافعة. والسبب الأول هو أنه ليس لديه مدافع. إذن فأن أول حجة على المهدي هي أنه لا يوجد هناك مهدي إطلاقاً.

تلك الحجج تتسم بالتردد وتفاقض نفسها بنفسها. لكن الإسلام يكون, مثلما كان من قبل, في موقف صعب وجهاً لوجه مع نبي جديد, سواء كان مهدياً أم غيره. إذا لم يطرح أي شسيء يوضح. وبعد مرور مانتي عام على وفاة النبي..، قل من كان يؤمن بالإسلام. وحتى ذلك الوقت كان مظهره غامضاً من خلال الضباب الذي أحاط بمنتى عام لم يسجل عنها شيء.

وأثير خلال تلك الفترة العديد من الأسئلة الصعبة والتي تركت بدون حسم مثلما لم تستمكن من استقطاب عقول قادرة على النقاش الواضح الموضوعي. ولأن أرسطو وأقليدس وصلا إلينا مسن خلال اللغة العربية، فقد حظي العرب بالفضل لفهمهم لتلك الأعمال، رغم أن التراجم كان قد قام بها السوريون الذين كان الخلفاء يعتبرونهم, رغم تحملهم وقبولهم لهم, موصومين باللقب المذري (فلسوف) أو الفلاسفة.

وهناك القليل من الأعمال الأصلية باللغة العربية التي يمكن قراءتها للإهتداء بها. كما لا يوجد من العرب من يمكنه تحديد صورة العلاقة ما بين الإسلام والمهدية على أسس واضحة جلية. فنجاح أو فشل أي مهدي لا يعتمد بأي حال على الأسانيد والحجج التي تستخرج من الدين.

\*\*\*

وحتى لا ننحرف عن الموضوع (فسنعود إلى الخرطوم وأحداثها): ففي سبتمبر كتب غردون إلى حسن صادق، مدير سنار، بأن حملة بريطانية هي في طريقها لنجدة الحاميات. وفي ٢٧ أكتوبر جاءه الرد والذي علق غردون عليه قاتلاً: إذن، فحتى سنار تعتمد على للنظر في شئونها".

وبعد ثلاثة أسابيع من مغادرة الكولونيل ستيوارت للخرطوم, وبينما كان غردون جاهلاً بما أل إليه مصيره, قام بإرسال ثلاثة بواخر جيدة التسليح, بقيادة نصحي باشا, مع أوامر بأن عليها أن تجوب النيل حول شندي والمتمة. وأن تلاقي الحملة الإنجليزية, التي أخطأ غردون في تحديد سرعة وموعد وصولها (المتوقع) والتي كان في أشد القلق على معرفة مكان وجودها. وفي التاسع والعشرين من سبتمبر تحركوا نحو شندي. كات شندي هي المعقل الحصين لقبيلة الشابقية والتي

<sup>ُ</sup> بعد مطاردة المك نمر ومن معه من الجعليين من شندي عام ١٨٣٢, سكنت أعدك كبيرة من الشابقية بمناطق الجعليين ، وخاصة شندي, والعبدلاب، والحلقابة, لكن شندي كانت في ٨٤ / ١٨٨٥ لا زالت معقــلاً للجعليين ولـيس للشــايقية (المعرب).

<sup>\*\*</sup> الشايقية هم جنس سامي ويدعون اتتسابهم للعرب عن طريق الشيخ شايق بن حمدين وهم يسكتون ضفاف النرسل بسين كورتي وبرتي مع جزء من هضبة البيوضة.

رغم غدر أهلها إلا أن وجهاً ناصعاً لأحد أفرادها تجلى في السلوك الشجاع لخشم الموس, أحد قادتهم, والذي بقي موالياً لصيقاً بالسير تشارلس ولسون والملازم ستيوارت ورتلي عند إنسحابهم وتراجعهم من الخرطوم. كانت المدينة (شندي) في يد الأمير أحمد حمزة والذي وقفت ضده سيدتان بطلتان هن فاطمة ونفيسة (والدة وإبنة سيدي عثمان المرغني، رجل التاكا) وعارضتاه بتصميم وإصرار. لقد ابتهجتا بوصول البواخر وبذلتا كل جهد ممكن لاستنفار المواطنين للوقوف بجانب الحكومة. لكن الأمير كان بالقرب جداً منهن، والبواخر بعيدة عنهن لدرجة منعت الشايقية من القسم بالولاء للسيدتين ومن التوجه في نفس الوقت للإنضمام لقوات الأمير.

ثم وصلت باخرة رابعة. ودارت إشتباكات متقطعة بين البواخر والمدينة حتى العاشسر مسن أكتوبر حيث وصلت أنباء موت ستيوارت لهم فتم إرسال باخرة للخرطوم لإيصال تلك الأنباء. ثم عادت الباخرة ثانية ومعها أربعة صنادل وعادت الإشتباكات مرة أخرى بين المدينة والبواخر. استمرت تلك الإشتباكات لثلاثة أشهر تم خلالها نهب الجزر والقرى للحصول على التموين. وكانت البواخر تمضي للخرطوم وترجع منها وتتعرض في كل ميل على الطريق للعقبات والتحديات, ولكل أنواع الضرر من صخور النيل، ومن ضفاف النهر، ومن مدفعية العدو. وكان رجالها يسقطون في العمليات كل يسوم, لكنهم رغم ذلك لم يقصروا في أداء واجبهم. كانوا لا يحصلون على الحطب, لمراحل البواخر، إلا بعد تضحيات وخسائر في الأرواح. ولكن، ورغم رحلاتهم نحو الشمال بحثاً عن الأخبار, إلا أن شيئاً منها لم يرد. وأخيراً وصلت الخطابات وحملتها البوردين للخرطوم حيث وصلتها في الخامس والعشرين من نوفمبر. وقد وصف غردون وصولها كما يلي:

"لاحت للأعين باخرة واحدة. ووجه العرب مدفعهم بالحلقايا ضدها. وفي النصف ساعة الأخيرة كان إطلاق النيران من جاتب العرب, على الباخرة المتقدمة, شديداً وشرسا مستخدمين المدافع والبنادق, ونحن نرد عليهم. إنني ممتن للغاية لأن أقول بأنها، مع كل هذا الاستقبال الساخن، قسد وصلت بسلام للمجرم (المقرن). وإذا ما قدر لأحد ضباط حملة الإنقاذ أن يكون على ظهرها فسيعرف معنى أن تكون في مثل تلك الباخرة الضعيفة وسط نيران المدافع".

لم يكن على ظهرها أحد من ضباط الحملة. لكن القوات المصرية لم يعكر ذلك صفوها, بل عادت الباخرة إلى شندي، ومعها رسائل أخرى، عندما تم تجهيزها. كانت الخطابات التي حملتها الباخرة، وسط تلك المخاطر (قذيفتين من مدفعية الحلفايا انفجرتا بالباخرة وجرح سبعة رجال بسببها), مكتوبة بالشفرة والتي كان مفتاحها قد أرسل مع ستيوارت, ومع الرسائل تلفراف بالغاء المنشور القاتل الخاص بإخلاء السودان وهجره. وكانت تلك ما قام به نصحي باشا ببواخره. وفي الخامس عشر من ديسمبر تلقت (الصافية) قذيفة في مرجلها ولكن تم إصلاح الضرر وسط نيران حامية. ونفس سوء الحظ واجه (تل حوين) لكن تم الحافظ على كل البواخر طافية وفي وضع قتالي ما عدا ما أصاب الباخرة (المنصورة) والتي أغرقتها قذيفة مدفع في عرض النهر.

وبنهاية ديسمبر انخفض منسوب النيل. وحتى يتم عبور صخور (ود) بشارة بسلام، قاموا بتصرف حسن بإنزال القوات على البر وبهذا تمكنوا، للمرة الأخيرة, من الوصول للمتمة. وفي التاسع من يناير شاهدوا العرب بقيادة أبي صفية والأمير ود موسى زاحفين في طريقهم للهزيمة في أبي طليح.

مومىي ود حلو (المعرب).

والآن عوده للخرطوم وللهزيمة الماحقة في العيلفون. ولنترك الرواية ليوميات أحد سكان الخرطوم ليحكيها وسيتم وصف سقوط الخرطوم أولاً بواسطة إفادات من كاتوا بداخل المدينة، وثانياً من أولنك الذين الشتركوا في الحملة لإتقادها، وثالثاً من إفادات الذين حاصروا المدينة وأستلموها.

والتالي هو مقتطفات من مذكرات بور ديني بك، أحد تجار الخرطوم المشهورين, والذي, وبكامل إرادته، سلم كل مخزوناته الضخمة من العيوش لغردون لتموين الحامية بها. فهو يقول:

"أبرق عبد الحميد بك، الذي أرسله غردون ككشاف، إليه معلناً هزيمة العيلفون. وعسدما علم غردون بذلك أبرق كل الأجزاء والمناطق ذات التحصينات باليقظة التامة وعدم الإهمال. وفي ذلك اليوم، قبل ساعة من غروب الشمس، وصل فرج الله باشا مع البواخر وإنتشرت أخبار الهزيمة في أنحاء المدينة. عم اليأس والحزن المواطنون وبكوا على حالهم. ولما رأى غردون باشا مدى حزنهم بكى معهم أيضاً. كانت تلك أول وآخر مرة أرى فيها غردون باشا يبكي بالدموع. لكنه حاول أن يشجعهم ويهدنهم بكل ما في وسعه من قوة. وعين أشخاصاً لهذا الغرض".

"وفي اليوم التالي عقب الهزيمة" أرسل المهدي عبد السرحمن النجومي مسع ١٠٠٠٠٠ رجسل ومصحوباً باخيه حسن النجومي وعبد القادر وود مدرع، أمير قبيلة الحسنات، وعبد الله ود النور وعبسد السلام وود حسب الله وعدداً من أمراء الثوار, إلى الكلاكلة وعمم منشوراً على كسل القبائس فسي المسدن والصحاري، شرقاً وغرباً، مستدعياً لهم للحضور لحصار الخرطوم ومهدداً، في نفس الوقت، المتاخرين بمصادرة كل ممتلكاتهم.

إستجابت كل القبائل لندائه وهرعوا بالجملة للاشتراك في الحصار. كانوا يطلقون قسذائف البنادق والمدافع والصواريخ والأسلحة النارية من كافة الأنواع والتي كانت تسقط على المدينة مسن كافة جوانبها. كانت القوات تقوم من وقت لآخر بغارات خارج المدينة لطردهم عنها ولكن كانت كل جهودهم عديمة الفائدة وكانوا يعودون لحامياتهم وسط قذائف الثوار الكثيفة عليهم.

وبالرغم من كل هذه المخاطر التي تحيط به، إلا أن غردون باشا كان غير خاتف، وأتذكر ذات ليلة أن أحد أعيان الخرطوم جاء لمنزلي ورجاتي أن أطلب من غردون باشا عدم إضاءة غرف القصر, لأنها تشكل هدفاً لا تخطئه قذائف الثوار. وعندما ذكرت ذلك لغردون باشا تملكه الغضب وقال لي: "من الذي قال بأن غردون قد خاف أبداً؟". وبعد بضع ليالي من ذلك كنت مع غردون في السراية. ولما كاتت الغرف لا تزال مضيئة اقترحت عليه وضع صناديق مملوءة بالرمل أمام النواف حتى تحميها من الرصاص. غضب غردون باشا هذه المرة أكثر مما غضب من قبل فاستدعى الحراس

<sup>&</sup>quot; وصفت يوميات غردون الأخيرة وصفاً تاماً كل الأحداث التي جرت حتى الرابع عشر من ديسمبر (١٨٨٤) والتي سينمر عنيها، في الإفادة التالية، مروراً مريعاً. لكن الوصف الذي جاء من وجهة أحد المدنيين مثير للإهتمام بل. أكثر مسن ذلك. يمثر ويغطى الفراغ ما بين الرابع عشر من ديسمبر وحتى يوم ٢٦ يناير المعيث الذي سقطت فيه المدينية. وقد وصيفت الأحداث التي جرت أثناء الهجوم وصفاً تاماً في محاضر جلسات المحكمة العسكرية والتي إنسجمت تماماً مع ما ذكره بسور ديني بك. ولذلك، وللإغتصار، فستحذف هذا الجزء من يومياته الخاص بتلك الأحداث.

وقصد المؤلف هزيمة العيلقون (المعرب).

وأمرهم بإطلاق النار على إذا ما تحركت. ثم قام بإحضار شمعدان ضخم جداً يسع أربعة وعشرين شمعة وبدأت معه في وضع الشموع في تجاويفها ووضعنا الشمعدان على مائدة مقابلة للشباك ثم أو قدنا الشموع وجلسنا على المائدة. ثم قال الباشا: "عندما كان الله يقسم الخوف على كل البشر بالعالم، جاء دوري أخيراً عندما لم يتبق أي خوف ليعطيه لي. أذهب وأخبر كل سكان الخرطوم بأن غردون لا يخشى شيئاً لأن الله قد خلقه بدون خوف.".

وأخيراً جاء كبير الثوار، محمد أحمد، مع قواته ثمكان يدعى أبو سيعد، في ضيواحي أم درمان وقام بتعزيز المحاصرين بقوة.

وقبل وصوله, كان محمد أحمد قد أرسل نغردون باشا طقماً من الملابس بينما أعداد إليه البذلة التي كان غردون قد أرسلها له من قبل, ومعها خطاب يدعوه فيه إلى تسليم مدينة الخرطوم. كانت الملابس التي أرسلها محمد أحمد إلى غردون باشا عبارة عن جبة من الدمور (الذي يصنع في السودان) وحزام من الليف وطاقية من الليف وصندلين إستفزت الملابس والخطاب غردون باشا فنهض على قدميه ورفس الكسوة بقدمه ثم أمر إبراهيم بك رشدي لكتابة رد عليه مضمونه ألا يتم أي إتصال بينهما مرة أخرى إلا بالرصاص وعاد رسل المهدي حاملين الرد, بعد أن أوصلهم حتى التحصينات أحد الضباط وأربعين جندياً.

ثم أقترب الثوار أكثر فأكثر ونصبوا مدافعهم في بطاريات بالقرب من مكان يدعي حلة حمد ومنه أخذوا يقصفون القلعة والسراية والمدينة نفسها.

وحتى يعمل على صدهم أمر غردون باشا الجنود لإطلاق النار عليهم من على سلطح السراية وإعتاد أن يقوم في بعض الأحيان بحمل ألغام معه ويتوجه بأحد المراكب ليدفن الألغام في مكان إعتاد الثوار ارتياده وكان يقوم بوضع أعلام حمراء عليها. وعندما يحضر الثوار لأخذ الأعلام ينقجر اللغم قائلاً لهم جميعاً. لكن هذه الحيلة اكتشفت أخيراً وبالتالي توقف القيام بها. قام العدو أيضا بتشييد حصن في خوجلي وضعوا فيه مدفعاً إعتادوا أن يطلقوه على المراية. وكان القذائف تصيبها أحياناً وأحياناً أخري تسقط على النهر بالقرب منها.

وعندما أنتهى كل ما لدي من ذرة، لأتني كنت قد بعته كله لغردون، أمر بتوزيع كميات من الذرة على المساكين من مخازن المديرية كما كان يأمر أحياناً ببيع ألف، وأحياناً ألفين، أردب مسن القمندانية للأهالي مقابل أوراق النقد (التي قام بإصدارها). وكان من وقت لآخر يسأمر أقسساماً مسن القوات ومن المدنيين لتفتيش المدينة وإحضار ما يجدونه بها من ذرة إلى القمندانية.

في ذلك الوقت قام قمندان أم درمان بإبراق غردون باشا طالباً منه مدفعاً لتقويسة حصنه. أرسل إليه غردون باشا للحضور وسلمه مسلولية قيادة قسم من حصون الخرطوم بينما أمر فرج الله باشا لتولي قيادة أم درمان في مكاته وأخطره باستخدام بطارية الصواريخ الموجودة هناك بدلاً عن المدفع.

<sup>&</sup>quot; الدمور نسيج قطني متين، يعرف أيضاً بالتوب، وكان في وقت من الأوقات يستورد من سنار، ويكاد كل سكان السودان الآن يلبسون الدمور، ويقال أن البنئة التي كان غردون يرتديها عند مقتله من ذلك القماش، إذ أن بذلته الرسمية، التي كان قد تركها في بربر، قد سقطت في أيدي الثوار.

تم بعد ذلك حصار أم درمان بقوة أرسلها المهدى بقيادة سوداني فارع الطول يسمى حمدان أبو عنقر " مصحوباً بأخيه وبعد من الأمراء، وتم قطع كل إتصال مع الخرطوم. وعندما اكتشف غردون ذلك، باستخدام الإشارة، قام بإرسال ثلاثة بواخر مع قوة كبيرة لنجدة حامية أم درمان. لكن الثوار اصطدموا بهم ودارت معركة شرسة، استمرت عدة ساعات، من الصباح حنى الظهر، وذلك في الثاني عشر من نوفمبر. خسر الثوار خسائر جسيمة. أما من جانبنا فقد فقدنا الباخرة (الحسينية) بعد أن أصابتها قذيفة مدفع وغرقت بالقرب من جزيرة الشيخ أبو زيد وكان قد فقد معها اليوزباشي مصطفى أفندي وبعض الجند وبعض الجرحى من الخدم. لكن الثوار تمكنوا من الاحتفاظ بمواقعهم بعد المعركة حول أم درمان وأقاموا حصناً بين أم درمان والخرطوم وضعوا فيه مدافع مكنسة وكروب وصواريخ وظلوا يواصلون قدَّف أم درمان والخرطوم. كما أقاموا محطات مراقبة على ضفة النهر الطلاق النار على البواخر. وقام غردون باشا من جانبه بعمل حصون على ضفة النهر المقابلة وأقام محطات للمراقبة أيضاً. كما قام ببناء حصن في جزيرة توتى وأستمر تبادل القصف المدفعي بين الجانبين لمدة أربعة وخمسين يوماً. وفي اليوم الخامس والخمسين إتصل قمندان أم درمان، بالاشارة، بالخرطوم مفيداً بأن المؤن والذخائر قد استنفذت. ورد عليه غردون باشا بالاشارة بأنه سيرسل إليهم كل ما يحتاجون إليه. وصباح اليوم التالي أرسل باخرتين محملتين بالمؤن والذخائر, تحت قيادة محمد بك إبراهيم. وفي هذه الأثناء فر جندي ليلاً من أم درمان إلى الثوار وأطلعهم على الوضع هناك وعن نية غردون باشا لإرسال المساعدات نهم. تحرك الثوار على الفور وأرسلوا قوة لإرهاق الوابورات وشغلها بينما قام القسم الرئيسي منهم بمهاجمة القوات, التي خرجيت مين أم درميان، ودحيروهم متراجعين نحو الحصن وطوقوهم تماماً. قاتل محمد بك إبراهيم الثوار لكنه لم يتمكن من اختراقهم (والتقدم نحو أم درمان) واضطر للرجوع للخرطوم.

خلال هذه الأزمة إستدعي فرج الله (باشا) كل ضباطه للنظر في أمر إسسلامه من عدمه. فقرروا سؤال غدرون باشا ولما خاطبوه بالإشارة يوم ٥ يناير أجابهم بأن من الأفضل أن يستسلموا. قام فرج الله باشا بالتالي بالكتابة للمهدي حول ما استقر عليه الرأي وأرسل الخطاب بيد إمام الكتيبة مصحوباً بأحد الحرس.

رد عليهم المهدي بإرساله خازنه أحمد سليمان لهم ومعه يوسف منصور (المأمور السابق لكردفان والذي أصبح قائداً لمدفعية المهدي) وقائلاً لهم بأنه بضمن سلامة رجال الحاميسة هم وممتاكاتهم. ومع الخطاب أرسل جبة من الدمور لفرج الله باشا.

سلم الأخير نفسه ورجاله للعدو. وقام خازن المهدي ويوسف منصور باستلام كل ما كان بالتحامية ثم أخذ كل الجنود، مصريين وسودانيين، كاسرى، وأصبحت الخرطوم الآن في وضع خطير. كان الثوار يحاصرونها من كل جانب وقطعوا عنها كل الإمدادات. وكانت محاصيل جزيرة توتي تزرع وتحصد تحت القصف، ثم تحمل المحاصيل إلى القمندانية. تم إنتاج ٢٠٠٠ أردب من الذرة وأشترى غردون باشا كل أردب باثني عشر جنيها. تم توزيع هذه الذرة على الجنود وعندما انتهت وانتهى كل

<sup>\*</sup> حمدان أبو عنجة (المعرب).

الخبر الجاف المحفوظ أمرني غردون باشا، ومعى القنصل اليوناني واثنين من الضباط وأربعين جندياً، للقيام بتفتيش المدينة بيتاً بيتا بحثاً عن الذرة وقمنا بتخزين كل ما وجدناه في القمندانية. كنا قد وجدنا القليل من الذرة في مخازن بعض التجار كما وجدنا بعضاً آخراً مدفوناً في المطامير وأخذناها كلها للقمندانية. وتم تسليم إيصال لكل من أخذنا ذرته. وكنا نقوم بالتفتيش يومياً لحوالي ثلاثة أيام حتسى تأكدنا من أنه لم تعد هناك أي ذرة لدى الأهالي. ولكن سرعان ما نضب كل ما كان بالقمنداتية وبعد ذلك بدأ الأهالي والجنود في أكل الكلاب والحمير وجلود الحيوانات والصمغ وجمار النخل وأليافه شم اتتشرت المجاعة. كان الجنود يقفون كقطع الخشب عند التحصينات. أما المدنيون فكاتت حالتهم أسوأ ومات الكثيرون منهم جوعاً ويدأت الجثث تملأ الشوارع إذا لم يعد هناك من لديه القوة على دفستهم. أمر غردون باشا أربعة من جنود الحرس للقيام بدفن الموتى، كل جندى مسلول عبن أحبد أرباع المدينة لكنهم لم يستطيعوا القيام بهذه المهمة. لذلك أصدر أمراً بأن كل من يدفن جثة سينال جائزة قدرها ريالان. ولكن حتى هذا الحافز لم بجدى. عاتى الجنود من الجوع لدرجة بشعة وهـرب بعضهم واتضم للثوار. ثم عقد غردون اجتماعا، كنت أحد أعضائه، للبحث في خطة نواجه بها هذا الوضع القاتم. وتم في الاجتماع اتخاذ قرار بالإجماع بالحصول على كل الماشية الموجودة داخل المدينة وخارجها لإطعام القوات. وتم تكليف مجموعة من النافذين لتنفيذ هذا الأمر. وهذه المجموعة مكونة منى ومن المدير أحمد بك على ونيكولو ليونتيدس (القنصل اليوناتي) وإبراهرم بك فوزي وفتح الله الجهمي، مسن التسرحيلات, ونيكولا بك، المفتش الطبي العام للمودان.

قمنا سوياً بجمع كل الماشية الموجودة بالمدينة وذبحناها ووزعناها على الجنود كجرايسة مرة كل ثلاثة أيام. وكان كل ما ذبحناه هو ثمانية وعشرين بقرة. وكان غردون باشسا راضسياً عسن خدماتي وأنعم على برتبة سنية.

وأثناء، ذلك، وفي التاسع عشر من يناير, هرب وإنضم للثوار سنجق يدعى إبراهيم، وصاغ من الباشبوزوق يسمي محمد عبد الله، مع بعض رجالهم، وكان معهم أيضاً تاجر يسمى محمد التوم. علم الثوار منهم الحالة في الخرطوم وضعف الجنود وحالننا نحن جميعاً.

وقبل أيام من هذا الفرار كان غردون باشا، بعد أن رأى الحالة البائسة للأهالي، قد أمسر المسئولين عن الترسانة النهرية بتجهيز باخرة وبعض المراكب ووضعها تحت تصرف الأهالي حتى يقوم من يرغب منهم في الخروج أن يعبر النهر للجانب الآخر حيث المهدي. بالتالي صار يخرج كل يوم منات، وحتى آلاف منهم وينضمون لنعدو.

وفي العشرين من يناير أطلق الثوار القذائف من ١٠١ مدفع تحية، وهي إشارة لإحسرازهم نصراً. لكننا لم نصدق إمكائية هزيمتهم للإنجليز. نقد شاهد غردون باشا من خلال منظساره المكبسر، حشوداً من النساء الباكيات وعلم بأن تلك التحية ما هي إلا حيلة من جانب محمد أحمد. وكان غردون قد درج على إستخدام إحدى نساء الشايقية كجاسوسة له. لذلك قامت يعبور النهر، على مركب صغير، ليلاً من الخرطوم لأم درمان وأخذت تتحدث مع الثوار وتستشف الأخبار. وكانت هي التسي جاءت بالأنباء حول هزيمة الإنجليز للعرب في أبي طليح, وأن المهدي قد أطلق قذائف التحية تلك لبلبلة الحامية وتضليلها. وفي تلك الليلة عقد غردون باشا مجلساً من فرج باشا الزيني، قمنسدان الجنسود،

ومحمد باشا حسن، مدير المالية، وإبراهيم بك فوزى ومحمد بك إبراهيم، ناتب المدير، ونيكولو ليوننيدس، القنصل اليوناتي، ودكتور نيقولا بك ومنى، وذلك في منزل فرج باشا. أرسل غردون كبير كتبته، جيرياجس بك، لينوب عنه ولم يحضر بنفسه. وعند بداية المجلس خاطبنا حيرياجس بك وقال أن غردون باشا قد أنتدبه ممثلاً عنه، وأنه يريدهم أن يعرفوا بأنه تسلم معلومات باقتراب الإنجليسز، وأنهم خلال يومين أو ثلاثة سيصلون للحلفاية. ولكن عليهم أن يتذكروا بأن قائد القوة البريطانية هو ضابط كبير الرتبة لدرجة أن رتبة غردون تبدو صغيرة أمامه. وقال أنه ربما لا يكون في نية القسوة البريطانية دخول الخرطوم، بل قد يقوم بعض كبار ضباطهم بالحضور بباخرة لترسى بجوار القصر ثم يأمرون غردون للصعود إليها لزيارة قائد القوات الإنجليزية. لذلك يود غردون باشا من كل الضباط الحاضرين أن يرتدوا أزياءهم الرسمية، عندما تقترب الباخرة، وأن يحضروا للقصر. وعندما يسلل الضباط الإنجليز غردون للذهاب معهم فأن على الضابط المصريين أن يحتجوا على مغادرة غيردون للمدينة. وإذا ما أصر الضباط الإمجليز على رأيهم فإن على كبار الضباط أن يصعدوا علم ظهر الباخرة معهم ولتوجهوا لمقابلة القائد العام ويقدمون احتجاجاً عنيفاً في وجهه مصرين على أنهم ثن يسمحوا لغردون بمغادرة الخرطوم. أما إذا ما رفض الإنجليز الحضور للخرطوم فأن عليم الحاميسة وأهالى الخرطوم أن يطمئنوا تماماً بأنه (غردون) لن يتخلى عنهم، بل سيبقى معهم ليموت مع جنوده. كان الاطباع الذي خرجت به من ذلك الإجتماع هو أن غردون ما قال لنا ذلك إلا لنستمر في الصمود, لكننا لم نشك قط في صحة المعلومات بأن الإنجليز قادمون وقد عمرنا السرور العظيم لذلك. وامتلانا بالأمل وصرنا نتوقع يومياً وصول الإنجليز. ولكن مر يوم وراء يوم ولم نشاهد أو نسمع أي شعئ عنهم وأخذ اليأس يملأ فلوبنا مرة أخرى. وقد اعتاد غردون باشا أن يقول لنا كل يسوم الابسد أنهسم سيحضرون غدأ لكنهم لم يحضروا أبدأ وبدأتا نظن بأن الثوار لابد أن يكونوا قد هزموهم. تحطمت طَوبنا لذلك. وإستنتجنا بأن جيشاً لن يحضر لنجدة الخرطوم. فإذا ما جاءت باخرة، وعرفنا الحقيقة، وأن النجدة قد صارت قريبة جداً فلا شك في أننا كنا سنتزود بشجاعة جديدة وبعزم أكيد على المقاومة الفعالة رغم تضورنا بالجوع. وكنا نعلم بأننا لن نلاقي من العدو. إذا ما وقعنا في أيديهم. إلا أسوأ المعاملة. فقد سمعنا بما فعلوه بالأمرى في الأبيض.

بجاتب ذلك، كان غدرون باشا قد وعد الضباط والجنود والمدنيين. بجوائز عظيمة إذا ما صمدنا حتى وصول النجدة. من هنا كان لدينا كل الدافع للصمود إلى أن خيم اليأس على طوينا. وحتى النهاية، استخدم غردون كل ما في جعبته من حيل لإيقاء شعلة الأمل فينا, وحوالي يوم ٣٣ (يناير), وعندما كنا جميعاً في غمرة اليأس, سرت إشاعة بالمدينة بأن جاسوساً قد وصل ومعه رسائل. وقد تلقى أحمد أفندي بدوي خطاباً من مصطفى باشا ياور من دنقلا وبداخله بعض النقود. ووجد أحد التجار قطعة من جريدة على الطريق جاء فيها أن قوة الحملة الإنجليزية تصل إلى ١٥٠٠٠ جندي. أثارت فينا تلك الأنباء أملاً جديداً. لكنني علمت فيما بعد بأن كل هذا كان من تخطيط غسردون، وأنسه بنفسه الذي عمل على أن تكتب تلك الخطابات وأن ترفق بها بعض النقود وأن تطبع الجريدة.

وقبل فترة من الزمن كان غردون باشا قد أمر بترحيل كل البارود والذخائر وغيرها من من المخازن والترسانة لتحفظ بداخل الكنيسة الكاثوليكية, التي لا تبعد كثيراً عن السراية، حيث أن بناءها

كان بحجارة متينة. وكاتت أهم أسباب ذلك القرار هو ضمان سلامة الذخيرة وخاصسة مسن قصسف الأعداء ونيراتهم. كما أراد غردون بجانب ذلك أن تكون الذخيرة في متناول يده حتى يفجرها عنسد الضرورة وخاصة إذا ما استولي العرب على المدينة وليحرمهم من الحصول عليها، وبينما كان ذلك الهدف ماثلاً أمامه قام بتجهيز لغم ضخم ملأه بالمتفجرات ووضعه وسط الذخيرة، مثلما قسام بعمل الترتيبات لمد شريط طويل من الكبريت البطئ (الإشتعال) بين الكنيسة والسراية. ولكن, وحتى يسوم سقوط الخرطوم، لم يكتمل ذلك الخط إلا في محيط القصر. كما أبقى أيضاً على الباخرة الصغيرة (محمد علي) راسية وراء حانط حديقة القصر ووضع فيها حوالي ٥٠٥ قة من الخبز الجاف. وعلى حسب علمي، فقد أنتوي غردون الصمود بالخرطوم حنى ينقطع آخر أمل في إنقاذها، وبعدها يقوم مع بعض المقربين له بالفرار عليها، رغم أتني اشك في أن غردون باشا سيفعل ذلك بنفسه. فقبل وقست مضي كان قد أعلن في أحد المجالس بأنه لن يستسلم أبداً وضرب الأرض بشدة بقدمه لتأكيد عزمه. لكني أظن أنه كان يحاول تأمين فرار أكبر عدد من ذوي النفوذ والأهمية على ظهر محمد على. وتسم لكني أظن أنه كان يحاول تأمين فرار أكبر عدد من ذوي النفوذ والأهمية على ظهر محمد على. وتسم لكني أظن أنه كان يحاول تأمين فرار أكبر عدد من ذوي النفوذ والأهمية على ظهر محمد على. وتسم لكني أظن أنه كان الترتيبات، تفجير الذخائر أم الباخرة، سرأ مكتوماً (ما عدا للقلة).

فقد كان غردون قد عمل على قيام كل اليوناتيين بالذات بالحراسة وبالتالي كاتوا هم، وقتصلهم، عالمون بالسر، والذي كتموه تلقانياً لأن حياتهم أصبحت معلقة به. وكان المصري الوحيد الذي أخبروه هو طبيبهم أحمد أفندي فهمى. كما أخبرنى غردون باشا بخططه وأيضاً أخبر محمد باشا حسن وإبراهيم بك فوزي وسليمان أفندى وكشارول والقنصل هاتزل. وكان على حسن باشا أيضاً أن يذهب معهم ولكن كتم عنه هذا الأمر إلى اللحظة الأخيرة للتنفيذ. وتم تحذير مهندس الباخرة ليكون جاهزاً للإبحار فور تسلمه إشارة بذلك من غردون باشا. ولكن، ورغم كسل هده الترتيبات، إلا أن غردون باشا كان يقوم بكل ما في وسعه للحقاظ على الأمل. وقبل حوالي أسبوع من السقوط أصدر أمراً بأن يتم اعتبار كل يوم يمر بحسباته سنة للخدمة وللأجر، حتى وصول الإنجليز. ولكننس كما ذكرت من قبل، فأنه عندما مرت ثلاثة أيام منذ عقد ذلك المجلس الأخير ولم تظهر أي أشارة بقدوم الإنجليز، بدأنا مرة أخري في الشعور باليأس. لقد تحطمت قلوبنا وبدأ الجنود والأهالي في فقد الثقــة في وعود غردون وكاتوا في أشد حالات الضعف من المجاعة. وأخيراً حل صباح الأحد، والحيظ غردون باشا, الذي درج دائماً على مراقبة تحركات العدو من سطح القصر, لاحظ حركة محمومة في الجنوب وكأن العرب كانوا يحتشدون بالكلاكلة. فأرسل في الحال إلينا، نحن الذين حضرنا الاجتماع السابق، وللقليل من بعض الآخرين للحضور للقصر في الحال. جننا كلنا لكن غردون لم يقابلنا. ومرة أخرى خاطبنا جريا جس بك والذي ذكر لنا أن غردون طلب منه أن يخبرنا بأته لاحظ حركة شديدة في خطوط العدو وأنه يعتقد بأن هجوماً على وشك أن بقع على المدينة. من ثم أمرنسا بجمع أي ذكسر بالمدينة من سن الثامنة وحتى آخر رجل عجوز وأن نحرس كل التحصينات وأن علينا, إن دعى الأمر، أن نستخدم القوة لتنفيذ الأمر. وأخبرنا جيرياجيس بك برجاء غردون للمرة الأخيرة لأن نقف وقفة عزم وتصميم النه، وفي خلال أربعة وعشرين ساعة، فلا يشك أبدأ في قدوم الإنجليسز. أما إذا اخترنا الاستسلام فقد أعطى القمندان الحرية لفتح البوابات والسماح للجميع بالانضمام للثوار. لم يكن لديه شسئ آخر ليقوله. ثم طلبت السماح في برؤية الباشا حيث مثلت في حضرته. وجدته جالساً على الديوان

وعندما اقتربت منه نزع طربوشه وألقى به بعيداً وقال: ماذا بمقدوري أن أقول أكثر من ذلك، فليس لدي ما أقوله، ولم يعد الناس يصدقونني أكثر من ذلك، فقد حدثتهم مرة بعد الأخرى بأن النجدة ستصلنا لكنها لم تأت قط وما عادوا يرون الآن إلا أنني أكذب عليهم. فلو فشل وعدي الأخير هذا فلن يعد بمقدوري القيام بشئ آخر. أذهب وأجمع كل من تقدر عليه لملئ الخطوط وقفوا وقفة قوية. أتركني الآن لأدخن تلك السيجارات (كان هنالك صندوقان مليئان بالسيجاير على الطاولة).

كنت أرى أنه يائس وقد تحدث لي بنغمة لم أسمعها منه قط من قبل. وعرفت وقتها أنه كان مضطرياً لدرجة لا يستطيع معها مخاطبة الإجتماع وفكرت في نفسي أن مشاهدته بهذا اليأس سيثبط من هممنا. لقد أحال كل القلق الذي مر به شعر رأسه تدريجياً إلى لون أبيض كالجليد. غادرته وكاتت تلك آخر مرة أراه فيها حياً. وكان قد حذرني للبقاء في منزلي إذا وقع الهجوم وإلى أن يرسل لي. ثم بارحت القصر وشرعت في جمع كل من إستطعت أن أجده من الناس القادرين علي الوقوف ووضعناهم على خطوط الدفاع. لم نتوقع أن يأتينا الهجوم من جاتب المتراس الذي تهدم. إن الأرض هناك كانت هشة, وكان الخندق مليناً بالطين والطمى اللين، بل ظننا أن الهجوم غالباً ما يتم بين بوابتي بري والمسلمية وبالتالي حشدنا فيهما عدداً من الرجال أكثر مما في أي مكان آخر. لكنني كنت أرى اليأس المخيم على وجوه كل الناس، وكنت أسترق السمع للناس وهم يقولون: لقد خدعنا الباشا أخيراً مع أننا إستمعنا إليه وإلى كل ما قاله لنا لسنة كاملة وتذكرت غردون باشا عندما كان يقول كثيراً لى: لو أن بضعة جنود إنجليز من القوة المتقدمة جاءت وإستعرضت نفسها حول خطوط دفاعات الخرطوم، فأتنى لن أخشى أبدأ من هجوم العدو". لكن هذا لم يحدث وغمر يأس ثقيل نفوسنا جميعاً. كان يوماً كنيباً، ذلك اليوم الأخير في الخرطوم، وكان المنات راقدين على الأرض إما موتى أو يحتضرون من الجوع, ولم يكن هناك من يدفن الموتى. وأخيراً حل الليل. وكما علمت فيما بعد فقد ظل غردون جالساً يكتب حتى منتصف الليل ثم رقد لينام. إستيقظ في وقت ما بين الثانية والثالثة صباحاً فقد كانت صيحات الحرب الوحشية للعرب تسمع من مكان قريب. فقد زحف عدد ضخم من العرب المتمردين، أثناء الظلام, خلال المتراس المحطم والخندق المملوء بالطين، بين النيل الأبيض وبوابة المسلمية، والتي كاتت تحت قيادة حسن بك البهنساوي. لم يعلم الجنود بأقتراب العدو منهم إلا قبل حوالى عشرين دقيقة من هجومهم الفعلى وذلك عندما سمعوا صوت الأقدام وأطلقت صفارات الإنذار الكنهم كاتوا في أشد حالات التعب حتى أنهم لم يهبوا منزعجين إلا بعد أن أطلق الحراس النار فوجدوا أمواجاً من العرب مندفعة على الخندق وعلى المتراس وهم بصسرخون ويطلقون صسيحات الحرب. لم تواجههم إلا مقاومة ضعيفة، فقد كان معظم الجنود متباعدين أربعه أو خمسة خطوات عن بعضهم البعض وكاتوا أضعف من أن يواجهوا مثل هذا التيهور المندفع نحوهم. وسرعان ما كان العرب وسط الخطوط وبالتالى تمكنوا من مهاجمه بقيه الجنود من خلفهم. جرت مقاومه في بعيض النقاط لكن سرعان ما إنتهى كل شئ. كان فرج باشا القائد العام لكل قوا ت الدفاع في بري عندما بدأ الهجوم. ركب في الحال عبر الخطوط مشجعاً الجميع للقتال، لكنه عندما إقترب من بوابه المسلمية شاهد العدو عند اختراقه للخندق وهو مندفع عبر الخطوط وكان المئات منهم قد وصلوا قبل ذلك للجزء الجنوبي الغربي للمدينة. ظن إن المقاومة لم تعد ذات جدوى فتناول بذلة مدنيه وغطى بها بدلته الرسمية

وتوجه نحو بوابه المسلمية وأمر الحارس بفتحها. لكن الحارس، والذي كان جندياً سودانياً، رفض الأمر وقال له لن أخالف أوامر غردون باشا ولن أتسلم منك أي أوامر وأنت في ملابس مدنية) مزق فرج باشا الحارس وفتح البوابة أي أهميه تذكر فقد كانت المدينة قد سقطت في تلك الأثناء وكان سيل العرب المتدفق قد وصل بعيداً إلى الغرب.

سلم فرج باشا نفسه للثوار ولكن تم قتله بعد ثلاثة أيام على يد مكين ود النسور وانتقاساً لمقتل أخيه عبد الله ود النور، والذي كان أحد رجال فرج باشا قد أطلق عليه النار أثنساء إشستباكات الأسابيع الماضية. أما محمد بك إبراهيم، والذي كان وقتها قائداً لقوات بواية المسلمية، ومسلولاً عن كل المدنيين، فقد شكل مربعاً من جنوده وقاتل الثوار بشجاعة حتى قتل هو ورجاله جميعاً. كما قاتسل بحيت بك بطراكي، قمندان بري، الثوار بشجاعة حتى قتل مع رجاله جميعاً. أما الجنود الذين كساتوا على ظهر القوارب والصنائل المحصنة على النيل الأبيض فلم يبدوا إلا مقاومة ضعيفة. وياسستيلاء الثوار على المدينة إندفعوا نحو القصر.

في تلك الأثناء توجه غردون باشا، الذي أيقظته الضجة, إلى سطح القصر وهيو بملايس النوم وسرعان ما إكتشف دخول الثوار للمدينة وظل لمدة تزيد على الساعة يقذف نيراناً حامية باتجاه الهجوم ولقد سمعت ( فيما بعد) بأنه أرسل لتجهيز الباخرة وإدارة محركاتها لكن المهندس لـم يكسن بها، فقد كان خانفاً لدرجة أنه لم يبارح منزله. وعندما لاح الفجر تمكن غردون من رؤية رايسات العرب فوق المدينة. وسرعان ما لم يعد للمدفع أي أثر، لأنه لم يتمكن من خفض ماسورته للدرجـة التي تمكنه من رمي العدو. وخلال ذلك كان العرب قد تجمعوا حول القصر بالآلاف، ولكن لم يجرؤ أحد منهم، نبعض الوقت، على دخوله ظناً منهم بأن الغاماً قد وضعت نسفهم جميعاً. غادر غردون باشا سطح القصر وتوجه إلى غرفة نومه، الملاصقة للديوان، وهناك ارتدى بزة بيضاء معلق بها سيفه، الذي لم يشرعه، وحمل مسدساً في يده اليمني وعبر إلى الممر المواجه لمدخل المكتب والذي يقع أمام أعلى الدرج. أثناء ذلك شق أربعة رجال، أكثر شجاعة من الباقين، طريقهم بالقوة لداخل القصر. وفور دخولهم دخل وراءهم منات الآخرين والذين اندفع معظمهم عبر الدرج حتى السطح حيث، وبعد مقاومة قصيرة، تم قتل كل حرس القصر والخدم والقواصين. أما الرجال الأربعة: طه شساهين وهو رجل دنقلاوي كان والده يعمل في خدمتي من قبل، وإبراهيم أبو شنب وهو خادم لجورج أنقلتو، وحمد ود أحمد جار النبي الحسني، ورجل دنقلاوي رابع كان خادماً لفتح الله الجهمي والذين كاتوا يعرفون مكان غرفة غردون باشا، فقد إتدفعوا نحوها وتبعهم حشد من الآخرين. كان طه شاهين أول من واجه غردون بجانب باب الديوان، وكان واضحاً أنه واقف في انتظار العرب بهدوء، وكبرياء وواضعاً بده اليسرى على مقبض سيفه. إندفع شاهين نحود صائحاً: " يا ملعون! اليوم يومك! وغرز حربته في جسمه. ويقال أن غردون أشار بيده بازدراء وأدار ظهره له، حيث تلقى طعنة أخرى من رمح تسببت

<sup>°</sup> مات هذا الأمير بعد يوم من معركة توشكي من جراء الجراح التي أصيب بها وقد تم نفته في التلال المطلـة علـي أبـي صميل.

<sup>\*</sup> هؤلاء الرجال الأربعة كاتوا من أتباع المهدي منذ وقت طويل، ومن بداية عهده.

في سقوطه إلى الأمام وغالباً ما تكون هي الطعنة القاتلة. ثم اندفع الرجال الثلاثة الآخرين، الذين كاتوا وراء شاهين، ومزقوا الجسد الممدد بسيوفهم ولابد أن يكونوا قد قتلوه من بضع ثوان. حدث موته قبل شروق الشمس، ولم يكن قد بنل أي جهد للمقاومة ولم يطلق رصاصة من مسدسه. لكنني مقتنع، لكل ما أعرفه عنه، أنه لم ينوي الاستسلام أبداً. ويمكن القول بأنه كان ينوي استخدام مسدسه فقط إذا ما رأى أن العرب سيأسرونه حياً. لكنه رأى الرجال متدفعين نحوه مشرعين سيوفهم ورماحهم، ولم يكن بينهم أي أمير مهم، وكان لابد له أن يعلم بأنهم لا يريدون الإبقاء على حياته وهذا هو الذي كان يريده غالباً. إضافة لذلك، فأنه حتى لو أطلق النار فان يؤخر ذلك موته إلا للحظات. فأولئك العرب المتوحشون المتعصبون لن توقفهم بضع رصاصات من مسدس أبداً.

تم قطع رأس غردون باشا في الحال وأرسل للمهدي في أم درمان. أما جسمه فقد تم جره على الأرض عبر سلالم الدرج وترك مكشوفاً لبعض الوقت في الحديقة حيث قام كثيرون من العرب بغمس حرابهم فيه. ولقد سمعت بأن المهدي قد أصدر أوامره بالإبقاء على حياة غردون, ولكن ما ذكرته أنفا سمعته من الرجال الأربعة الذين ذكرتهم من قبل, وأظن أن المهدي قد عفا عنهم عدم طاعتهم لأوامره.

وعندما هربت من أم درمان كانوا لا يزالون يعيشون بين الأنصار. أما أنا فقد شاهدت قليلاً مما حدث. فبعد الهجوم مباشرة دخل عدد من العرب منزلي وأخذوني أسيراً وأخرجوني عارياً مسن المدينة. عوملت لبعض الوقت معاملة سيئة ولكن بعد ذلك بقليل حزت على رضاء المهدي, عن طريق أبنة أخي, التي اتخذها كأحدى زوجاته.

ورأيت رأس غردون باشا معروضاً في أم درمان. كان قد علق بين فرعي شجرة وكان كل من يمر بجواره يقذفه بحجر وكان أول من قذفه بحجر يوسف منصور, مامور البوليس السابق بالأبيض, والذي كان غردون باشا قد فصله من الخدمة لسوء سلوكه, والذي بعد ذلك صار قائداً لمدفعية المهدي.

تم قتل عدد كبير من سكان الخرطوم ومن الجنود. واستمر العرب في القتل والنهب لحوالي سنة ساعات حتى جاءهم أمر المهدي بالتوقف عن ذلك.

وكان هذا ما أفاد به واحد من الذين كاتوا بالمدينة. \*

ونعود الآن إلى تحركات حملة الإنقاذ. ففي السابع عشر من يناير ١٨٨٥ حدثت المعركة، المنسية ولكن الحاسمة، بين العرب والحملة في أبو طليح, وناضئت القوة البريطانية، التسي هدها التعب وقتل أو جرح عدد من قادتها، حتى شقت طريقها إلى النيل، ودحرت في طريقها، في أبو طليح، ومرة أخرى، قسماً من جيوش الثوار يقوده النور عنقرة. ثم تركوا المتمة على يسارهم، والتي كاتت في ذلك الوقت ذات قوة ضعيفة تسيطر عليها، ومضوا نحو النهر والذي وصلوا إليسه بسالقرب مسن القبة، التي تبعد بحوالي ميلين جنوب المتمة، وذلك في مساء التاسع عشر. وفي الحادي والعشسرين

<sup>\*</sup> طابقت هذه الإفادة ما ذكره كثيرون ممن كاتوا بالخرطوم أثناء الحصار.

من يناير التقوا ببواخر غردون. كاتت تلك البواخر الأربعة مسلحة حتى اسناتها وممونة جيداً لدرجة أنهم صمدوا في مكانهم على النيل لمدة ١١٢ يوماً.

كاتت الماكينات بحالة جيدة وكان قادة الدفة يعرفون كل بوصة في النهر تأخروا في القبـة لشلائة أيام كانوا خلالها يقومون بصياتة البواخر, وبابعاد المصريين وغيرهم من الذين أصر غردون على ألا يعودوا والخرطوم أبدأ، كما قاموا باستطلاع النهر باتجاه المتمة، والتي كان العرب قد أعادوا إحتلالها بالقوة عندما لاحظوا أن البريطانيين قد عسكروا في القبة، وقاموا أيضاً بإعادة الأستطلاع بالبواخر باتجاه شندي.

ولم يصعدوا على البواخر ويتحركون بحذر تجاه الخرطوم إلا بوم ٢٤ يناير حيث وصلوها بعد أربعة أيام ليجدوا أنها قد سقطت قبل يومين فقط من وصولهم.

وهنا، فأن ما جاء بالتاريخ الرسمي لحملة السودان، والذي يسرد أحداث هـذه الرحلــة الجديرة بأن تذكر, والمحفوفة بالمخاطر, هو الأفضل لمواصلة الرواية:

## الرحلة إلى الخرطوم:

في الثامنة من صباح الرابع والعشرين من يناير ١٨٨٥، تحرك السير س. ولسون نحـو الخرطوم على البوردين. وكان بصحبته خشم الموس بك، والكابت ر. ف. ت. قاسكويني، وعشرة من ضباط الصف، ورجال من كتيبة الرويال سسكس، وضابط صغير، وأحد الفنيين المهرة من الأسـطول الملكي و ١١٥من الجنود السودانيين.

وقد رافقت البوردين الباخرة ثل حوين والتي كان على ظهرها الكابتن ل.ج. ترافسورد وعشرة من قوات كتيسبة الرويال مسكس بمن فيهم أحد رجال الإشارة، والملازم ستيوارت ورتلي، وأحد فني البحرية الملكية، وعبد الحميد بك وثمانين من الجنود المودانيين. وكانت تقطر وراءها زورقاً كبيراً محملاً بالذرة للخرطوم وثمانين جندياً سودانياً.

تلك البواخر كاتت كالمراكب الخشبية الصغيرة وحجمها يعادل تقريباً حجم بواخر نهر الثيمس المسماة بال (Penny steamers). وقد تم تصفيحهم ضد الرصاص بعمل طبقة مغلفة لها مع متراس مرتجل من الحديد الصلب الذي كسيت به جوانبها كما ذودت أيضاً بابراج مضادة للرصاص في مقدمتها ووسطها. ولكن لا تلك الأبراج ولا الجوانب المصفحة كانت مقاومة لقذائف المدافع، وسلحت البواخر بمدافع هاوتزر عيار تسعة أرطال وكان بكل باخرة مدفعين منها.

وطبقاً لرجاء من غردون ثم أبعاد كل المصريين، وكانت القوات بالتائي، وأيضاً البحارة، تتكون كلها من الجنود السودانيين والشايقية.

وعندما كاتوا في مقابل الضفة اليسري، لاحظوا قسماً من قـوات الفكـي مصـطفى علـى الضفة. ولكن وباستثناء بعض طلقات طائشة, فأنها لم تشكل عقبة أمام مرور البواخر. كانـت تلـك القوات قد غادرت أم درمان بعد يومين من مغادرة قوات النور عنقرة لها، والتي تمت مواجهتها يوم ١٩ يناير. وعندما سمعوا بنتائج تلك المواجهة توقفوا عن المضي قدماً واتخذوا مـن ود الحبشـي موقعاً لهم.

بعد ذلك إستمرت الرحلة في طريقها بدون أي حادث حتى حلول الظلام، حيث أرست البواخر على الضفة الشرقية بالقرب من قوز البسابير.

وعند الصباح بدأوا التحرك من جديد لكنهم إضطروا للتوقف لبعض الوقت قبل الظهر لإحضار (حطب) الوقود, والذي كانت تلك البواخر ذات المحركات العتيقة تستهلك كميات كبيرة منسه. وكان توقفهم يتكرر كثيراً حيث كان عليهم الحصول على الوقود بتحطيم بيوت الأهالي واستخدام أخشابها. وكان كل توقف من هذا القبيل يستغرق وقتاً كبيراً منهم.

وحوالي الرابعة والنصف بعد ظهر يوم ٢٥ تم تجاوزهم لحصون العدو في ود الحبشي. وكانوا قد إستعدوا لمواجهة حامية ونيران ثقيلة أثناء مرورهم ولكن أتضح أن الحصون كانت خاوية من المدافعين. وواصلت البواخر إبحارها بدون صعوبة حنى حوالي السادسية بعيد الظهر عنيدما اصطدمت البوردين بقوة بصخرة. ورغم أن كل البحارة ظلوا يعملون حتى منتصف الليل لتحريكها، إلا أنهم لم يقلحوا في ذلك.

يحتوي الشلال السادس على شبكة من القنوات والمجاري التي تمر بين عدة جزائر تتناثر بالنهر. ومن بين تلك القنوات كانت لا تصلح للمرور منها إلا قناتان، واحدة على الضفة اليمنى أثناء ارتفاع منسوب النيل وأخرى وسط النهر عند اتخفاضه. ولما كانت البواخر تبحر على القناة اليمنى، أو الشرقية، فقد تخيل الريس أن بأمكانه المرور عبرها. وقد فعل ذلك بدون مشقة إلى أن اصطدمت البوردين بالصخرة. أما تل حوين فقد أتمت المرور بدون حدث يذكر.

وصباح اليوم التالي تم تفريغ شحنه البوردين من المخزونات والذخائر وغيرها حتى تمكنوا من تحركها حيث أعيدت الشحنات لها وواصلت طريقها في المجرى.

ومرة أخرى توقفت بسبب دخولها في جرف رملي وذلك قبل قطعها لمسافة قصيرة. وبعد جهد عظيم تم تحريكها مرة أخرى. تحدث ربابنة الباخرتين وقالا أنه نظراً لصعوبات الملاحة فأن من الضروري توحيد جهد يهما لتعدية كل باخرة على حدة. وبالتائي توجه ريس البوردين إلى تل حوين وتوجه بها إلى فم المجرى ثم قال بعد ذلك أن من المستحيل عليه أخذ سفينته ومرورها بنفس المجرى. وطبقاً نذلك ابتعدت البوردين إلى مسافة معينة وتوجهت نحو الممر الأوسط ووصلت إلى قمته قبل غروب الشمس بقليل.

ترتب على تلك الأحداث أن ضاعت منهم أربعة وعشرين ساعة، وكاتب البواخر ليلة السادس والعشرين من يناير أقرب للخرطوم بثلاثة أميال فقط عما كاتت عليه في ليلة الخامس والعشرين. وتحركوا عند شروق شمس اليوم التالي وتم عبور مضيق السبلوقة بدون صعوبة. هذا المضيق، والذي يتراوح طوله ما بين ثلاثة إلى أربعة أميال، محاط على كل من جاتبيه بصخور شاهقة شديدة الاتحدار لا تبتعد عن بعضها إلا بحوالي ، ٣٠ ياردة. وهذا الموضع هو واحد من المواضع التي يمكن حمايتها بسهولة بحقنة من مهرة الرماة. لذلك فقد أستغرب الجميع ودهشوا لعدم مواجهتهم لأي مقاومة هنا.

وفي قوز نفيسة، عند مدخل الممر، توقفوا للحصول على الوقود. وبينما كان جمع الحطب جارياً تم إطلاق النار عليهم من أهالي القرية المحاطة بالجبال. ومع هذا الإستثناء لـم يواجهوا أي مقاومة تذكر حتى الثانية بعد الظهر حيث أصبحت نيران العدو, المنصبة عليهم من الضفة اليسرى، أشد سخونة واستمرت كذلك حتى الغروب. وأثناء فترة العصر صاح فيهم رجل من على الشاطئ بان الخرطوم قد سقطت, وأن الجنرال غردون قد قتل. لكن الذين كانوا على ظهر البواخر لم يصدقوا ما صاح به الرجل.

وعند ما حل الظلام أسرعوا بالبواخر لترسو على الشاطئ بالقرب من قرية تمانيات، وحيث شحنوا البواخر بأقصى ما تستطيعان حمله من وقود.

وفي السادسة من صباح اليوم التالي، ٢٨ يناير، واصلت البواخر طريقها والذي كان يظن أنه المرحلة الأخيرة قبل الوصول للخرطوم. وكانت التطيمات المتعلقة باختراق الحصار هو أن تقود البوردين الطريق، على أن تتبعها تل حوين على مسافة قريبة، وتتحرك تبعاً لتحركها، وكان على الباخرتين الإسراع في الحركة قدماً. وكان على فصيل الرويال سسكس التعامل مع بطاريات العدو خاصة، إضافة إلى تدميرها بالمدفعية. أما القوات المسوداتية فكان عليها إطلاق النار المستمر على العدو. أما الملازم ستيوارت ورتلي، ومعه جندي الإشارة، فكان عليهما لفت إنتباه الجنرال غردون باستخدام الإشارة الضونية الشمسية (أو الهليوجراف).

وتم عبور الجبل المنحدر القريب من النهر والمطل على الشيخ الطيب، وحيث كان العدو قد نصب بطارية وبعض المدافع من قبل، بدون مقاومة في السابعة والنصف صباحاً. وهنا صاح أحد الأهالي الآخرين معاناً لركاب ثل حوين سقوط الخرطوم.

وحوالي الحادية عشرة صباحاً اطل عليهم أول مشهد للخرطوم، والتي لا زالت علسى بعسد بضعة أميال منهم، وكان المشهد مغطى جزئياً بجزيرة توتى.

وفي ذلك الوقت صاح مواطن آخر فيهم بأن الخرطوم قد سقطت وأن الجنرال غردون قد قتل. وعندما افتربوا من الفجيجة أنهال عليهم العدو بقذائف عنيفة من الشاطئ. وبعد نصف ميل من ذلك واجهت البواخر منطقة الحلفاية وواجهت نيراتاً عنيفة من أربعة مدافع وعدد كبير من البنادق.

وردوا على النيران بالمثل، بالمدافع والبنادق، ولكن لم يؤثروا عليهم إلا قليلاً، فقد كان العدو يصليهم من وراء غطاء جيد. وقاد السير تشالس ولسون العمليات من برج المفينة المدرع، والذي ساعده ارتفاعه وموقعه على إدارة العمليات بمهولة والاتصال مباشرة بالريس وبالمهندسين.

ولا حظوا مقابل الحلفاية بأن المدينة مدمرة تماماً وأن بعض الزوارق الكبيرة كاتت ملقاة بعيدة عن الشاطئ. ولمعرفتهم بأن المهدي لا يمتلك زوارقا، فقد أفترضوا بأن قواتاً للجنرال غردون لابد أن تكون هنا. وهو افتراض سرعان ما إتضح عدم صحته وذلك عندما فتحت النيران بشراسة على البواخر.

وعند ما وصلوا لأسفل جزيرة توتي توقف إطلاق النار عليهم تقريباً. وعندما تلاشي الدخان شاهدوا من فوق الأشجار، ويوضوح، قصر الحكومة بالخرطوم. ولما كان من المعروف أن الجنرال

غردون كان يرفع العلم المصري دائماً فوق هذا المبنى، فقد أمعنوا النظر خلال المناظير المعظمة بحثاً عن ذلك العلم لكنهم لم يشاهدوا أي أثر له. وعند وصولهم للركن الجنوبي للجزيرة واجهتهم نيران حامية من ضفتى النهر وفي نفس الوقت قامت أربعة مدافع بقصفهم من فلعة أم درمان.

كاتت قذائف الضفة اليمنى ذات مدى يثغ ما بين ٢٠٠ - ٢٠٠ ياردة، أما قدائف الضفة اليسري فتراوح مداها لما بين ١٠٠ - ١٢٠٠ ياردة. ونظراً لاتحدار الضفة، وخاصة من جاتب أم درمان، فلم يتاح للعدو إلا ساتراً ضعيفاً ولابد أن نيران البواخر قد قامت بتنفيذ مذبحة عظيمة وسلط الجماهير المحتشدة التي كاتت مصطفة على الشاطئ.

أتضح الآن أن جزيرة توتى هي بيد العدو، ولكن لما كان هناك احتمال بأن الخرطوم قد لا تزال صامدة، فقد تقدم المبير تشارلس ولسون للأمام. ولما دار حول الجزء الجنوبي الغربسي من الجزيرة، شاهد أمامه منظراً كاملاً للخرطوم. وهنا لاحظ عدم وجود أي علم مصري يرفرف على أي مكان بالمدنية، وذلك رغم تدقيق البحث بالمناظير المكبرة، وأيضاً لاقتراب البواخر للدرجة التي يمكن مشاهدة أي علم، إذا وجد، بالعين المجردة.

وقد شاهدوا عدداً من الزوارق الكبيرة وناقلات الجنود النهرية متجمعة على الضفة اليسري للنيل بأم درمان. وكان من المعروف أن الجنرال غردون كان يحتفظ بها دائماً راسية تحت حصون مدفعيته التي على النهر بالخرطوم.

لم تأت لهم أي باخرة من التي كان غردون قد أحتفظ بها هنا. بل أن الخرطوم نفسها كانت . تطلق النار على بواخر السير تشارلس ولسون.

وشوهدت أعداد من رجال العدو، حاملين الرماح والأعلام، يتجمعون على شاطئ النيسل الأبيض، من ناحية الخرطوم، وهم على استعداد لمواجهة أي محاولة للهبوط عنى الشاطئ. ولم يسمع أي إطلاق للنار من الخرطوم نفسها وكان القصر الحكومي والمباتي المجاورة له مدمرة تماماً.

أفتعت تلك الحقائق، مع القصف الثقيل من جانب جزيرة توتي، السير تشارلس ولسون بأن الخرطوم فعلاً قد سقطت. وقد قدر أن أي محاولة للنزول قد تؤدي لإضاعة الأرواح بدون طائل, لذلك أمر البوردين للعودة وإنطلق في الحال باتجاه مجرى النهر.

ولكن تل حوين، في هذه الأثناء، كانت قد جنعت. ولفترة من الزمن كانت في وضع شديد الخطر. ولكن بعد لحظات من مرور البوردين تمكنت من الخروج من مأزقها واستدارت ولحقت بدرب أختها. وعندما استدارت البواخر تضاعفت نيران العدو عليها بينما هي لائذة بالإسراع لأسفل النهر وسط تيهور من القذائف والرصاص المنطلق عليها. أصيبت كلتا الباخرتين لكن إصابتيهما لسم تكن بالخطيرة. وأثناء استدارتهما شاهدوا رجلاً ممتظياً جملاً، من ناحية أم درمان، وهو يلوح لهم بعلسم أبيض. ولما كانت نيران العدو لازالت منصبة عليهم فقد رؤى أن من غير المناسب التوقف لمعرفة ما يريد إيصاله لهم.

وفي الرابعة من بعد ظهر الثامن والعشرين من يناير، وبعد أن كساتوا مشتبكين لأربعة ساعات مع العدو، تمكنت البواخر من الوصول لمسافة بعيدة عن بطاريات العدو. وكان فرارهم ذاك لا يقل عن كونه أعجوية من الأعاجيب.

ثم جاء الخطر الكبير المتمثل الآن في سخط واستياء البحارة السودانيين والذين كاتوا في أشد حالات الإحباط من جراء فقدان عوائلهم التي بالخرطوم. وفي أحسن حالاتهم كاتوا غير راغبين في بذل المزيد من الجهود والمعاتاة بعد ذلك، كما أظهر كثيرون منهم، بعد أن عرفوا بان جانب المهدي قد أصبح الجانب الرابح، ميلاً واضحاً للإنضمام للعدو.

واستمرت البواخر في سيرها بدون مواجهة حتى حلول الظلام حيث أسرعوا للرسو على جزيرة تبعد بحوالي ١٢ ميل جنوب جبل الرويان. ومن هذا المكان قاموا بإرسال من يأتيهم بالخبر اليقين عن مصير غردون. وعند عودة الرسل ذكروا بأن المدينة قد سقطت صباح يوم ٢٦ يناير بسبب خياتة فرج باشا، وأن الجنرال غردون قد قتل. وذكروا أن المدينة ظلت مستباحة لثلاثة أيام.

كان هناك الكثير ليقوموا بعمله ذلك المساء، وفي صباح اليوم التالي، حيث يجب العنايسة بالجرحي، وقفل الثقوب التي أحدثها الرصاص، وإصلاح أحد بدالات باخرة. وفوق كل شئ يجب وضع الخطط لعبور الشلال والإتفاق عليها. لم يكن ذلك بالأمر السهل. فقد كاتت البوردين وتل حوين أكبر في الحجم من البواخر التي ترسل عادة على النيل في مثل ذلك الوقت. كما كانتا ثقيلتين بما عليهما من تصفيح بالحديد ومن المدافع التي بها إضافة إلى شحنهما بكميات كبيرة من الذرة والتسي كانوا ينوون تسليمها للحامية.

وكان النيل يهيط بأستمرار وسرعة. وقد لاحظوا هبوطاً في منسوبه بلغ ثلاثة أقدام في ليلة واحدة بالقبة. ومن المحتمل أن الريسين لم ينتبها لذلك فقد ذكرا في مبدأ الأمر أن مسن المستحيل إنجاز المهمة الموكولة إليهما. ولكن وعداً بحافز قدره ١٠٠ جنيه لكل قبطان ونصف ذلك المبلغ لكل ريس, إذا نجحوا في المرور بسلام من تلك المنطقة، عملت على تعديل رأيهم. تم إلقاء كل الذرة في النهر وعملوا على تخفيف حمولة الباخرتين بشكل كبير وفي السابعة صباحاً يوم ٢٩ يناير بدأ التوجه نحو الشمال.

وبعد حوالي ساعة ونصف من إبحار البوردين اصطدمت بجرف رملي وتم إخراجها منه بدون صعوبة. ووصلوا إلى بداية الشلال في الثانية عشرة والنصف نهاراً وتم الاتفاق على تركيز كل المهارات الملاحية على باخرة واحدة في كل مرة. بالتالي إنصرفوا عن البوردين وقام قبطانها وريسها بأخذ تل حوين عبر المخل الأول للشلال. وقد تم أنجاز هذه المهمة بسلام شم جاء دور البوردين للإتحاق بأختها وتم ذلك.

وعند نهاية المنحدر العلوي وصلوا لمياه مفتوحة. وكان كل شئ يسير، كما يبدو، على ما يرام عندما اصطدمت تل حوين، في الرابعة والنصف عصراً، بعنف بصخرة غاطسة، أمام جبل الرويان، وبدأت في الغرق في الحال.

أوصلوا البوردين فوراً لترسو على جزيرة قريبة وبدأوا في إرسال المساعدة للباخرة المحطمة. لكنهم لم يحتاجوا لذلك، إذ أن الكابتن قاسكويني عندما وصل لمسرح الحطام، على متن أحد قوارب البوردين، وجد أن الكابتن ترافورد والملازم ستيوارت ورتلي قد أخليا كل الرجال والمسدفعين ومعظم المخزونات إلى القارب الكبير المقطور بها. أما كل ذخيرة المدافع وذخائر الأسلحة الصسغيرة فقد فقدت.

كانت بضعة طلقات قد أطلقت على الباخرتين أثناء النهار لكن لم يؤد ذلك إلى أي ضرر كما لم يتم الرد على تلك النيران. وعند المساء ظهر أحد رسل المهدي على ضفة النهر وتم إستقباله على ظهر البوردين. وقام المبعوث بتسليم السير تشارلس ولسن خطاباً هذه ترجمته: "بسه الله السرحمن الرحيم. الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله مع التسليم. من العبد المفتقر إلى الله والمعتمد عليه، محمد المهدي بن عبد الله إلى ضباط الإنجليز والشايقية وأتباعهم: هداهم الله الى الحق. سلموا ولن تمس أرواحكم، ولا تكونوا من العاصين حتى لا تحل بكم الندامة، وها أنا أحذركم الآن. وإذا شاء الله فسيهديكم إلى طريق الرشاد.

وليكن في علمكم أن مدينة الخرطوم وما حولها، والتي كاتت تعتز بحاميتها القوية، فأن الله دمرها مع غيرها من الأماكن بأيدينا، إذ لا شئ يمكن أن يقف أمام قوته وقدرته. وبفضل الله فقد أمسكنا بكل شئ بأيدينا. لقد صرتم الآن بقايا صغيرة كوريقة الشجرة في قبضتنا. وها أنسا أعسرض عليكم خيارين: فأن استسلمتم وحقتتم دماءكم ودماء خلق الله الذين تحت قيادتكم فهذا شيئ حسسن طيب. وستجدون التقدير والأمن من الله ورسوله، والأمن منا سينائكم. ولكن، إن لم تصدقوا ما قلت لكم وأردتم التأكد من (قتل) الخرطوم (غردون) فأرسلوا مبعوثا مخصوصا من جاتبكم ليسرى بنفسه حقيقة ما ذكرته لكم. وسيلقي مبعوثكم أمان الله ورسوله حتى يحضر إلينا ويرى ثم يعود محروسا اليكم بعد ذلك. وقد قال الله: وإن أحداً من المشركين استجارك فأجره حني يسمع كلام الله". وأمامكم الخيار إما بالقتال أو التسليم لأمر الله والرجوع إليه. ولولا الشفقة عليكم ما كنت أكتب لكم عن هذا الأمر. أما إذا إستجبتم لما قلته لكم في خطابي هذا فلا تخشوا شيئا، إذ لن يحدث لكم أي شسئ بعد (منحكم) أمان الله ورسوله. أما إن رفضتم فستذوقون شر ما صنعتم لأنكم بذلك تبتعدون عن طريق الله إلى عذاب الآخرة. فالمعلوم أن النصر للمؤمنين كما وعدهم الله في كتابه العزيرة. لا تخدعوا أنفسكم وتضعوا ثقتكم في بواخركم وغيرها وتؤخروا قراركم حتى تحل بكم الندامة، بهل سارعوا أنفسكم وتضعوا ثقتكم في بواخركم وغيرها وتؤخروا قراركم حتى تحل بكم الندامة، بهل سارعوا أنفسكم وتضعوا ثقتكم في ما قلت الكفاية لمن أراد الله هدايته.

(ختم المهدي) لا إله آلا الله. محمد رسول الله. محمد المهدي بن عبد الله

1798

كان حامل هذا الخطاب رجلاً دنقلاوياً يسمى الفكي عبد الرحمن، وهو نفس الرجسل الدي شوهد على ضفة النيل بأم درمان حاملاً علماً أبيضاً (علم الهدنة).

لم يرغب السير تشارلس ولسون في إرسال إجابة للخطاب. لكن خشم الموس أشار إلى أن الباخرة ستكون تحت رحمة العدو تماماً إثناء عبورها لمضيق الشلال. ورجاه أن يأذن له في كسب الوقت وذلك بكتابة خطاب يحمل ما معناه بأنه لن يجرؤ على تسليم نفسه إلا إذا ضمن جوازاً للمرور حيث أنه في تلك الحالة فسيقوم بتسليم الباخرة والإنجليز إلى الفكي مصطفى، الذي كسان فسي ذلك الوقت في ود الحبشي مع قوة عسكرية. وقد أذن السير تشارلس وسون, بعد أن أخذ فسي الاعتبسار الوضع الخطير لهم، لخشم الموسى أن يكتب تلك الرسالة، مع الاهتمام والحرص على ألا يصدر منه أو من الضباط الإنجليز أي وعد أو التزام بشئ.

كان للنقاش الذي دار بين الفكي عبد الرحمن وضباط الشايقية وجنودهم تأثير سيء للغاية. وإتضح ذلك على الفور بفرار أول واحد من الوطنيين.

وعند إنبلاج صبح الثلاثين من بناير تحركت البوردين، وتبعتها الزوارق الكبيرة، وأمكنهما عبور مختلف الشلالات بسلام. ولم يواجهوا، لدهشة كل من كان على السطوح، أي مقاومة فسي المضيق الوعر للسبلوقة.

ولكن لازال أمامهم الممر المعقد والصعب بين الجزر، والذي كان هو السبب في تعطيلهم من قبل، في يوم ٢٥ يناير، والذي لابد من اجتيازه الآن.

لن يتم ذلك إلا إذا تم خفض وإحناء السفينة للأسفل، بدءاً بالدفة، وذلك باستخدام حبال ضخمة تثبت بقوة على المراسي، وهو عمل مرهق يكاد يكون إنجازه في حكم المستحيل إذا ما تصادف ووجد بالمنطقة أي عدد من رجال العدو. وبالرغم مما اتخذ من إحتياطات فقد دفعت الرياح بالبوردين إلى مياه ضحلة وما تم إخراجها منها إلا بعد جهود كبيرة. وقد تسبب ذلك في إضاعة الوقت حتى أنهم أوقفوها، عند حلول الليل، عند الشلال.

وبدأت مظاهر الململة والسخط تزداد شيئاً فشيئاً عند الشايقية وكاتت تصرفات عبد الحميد بك خاصة مثيرة للشبهات. وأثناء الليل أفيد السير تشارلس ولسن بأنه كان مشتركاً في مسؤامرة لإغراق السفينة والتي لم يوقفها إلا تدخل خشم الموس. ولحسن الحظ، نما إلى السوداتيين في غمرة هذه الأزمة، خبر كاذب جاء في وقته، بأن الإنجليز قد احتلو المتمة، والتي كانت تعزيسزاتهم تتسدفق عليها عبر الصحراء. وكان تأثير هذه الأنباء عليهم واضحاً وعمل، يلاشك، فسي دفع الشايقية المترددين للإبقاء على ولالهم.

وعند شروق شمس اليوم التالي (٣١ يناير) تم البدء في دخول المتحدرات الأخيرة وعند العاشرة صباحاً تم ذلك بنجاح تاركاً أمامهم مياهاً منبسطة خالية من العوائق على كل الطريسق إلى المتمة. وكانت العقبة الوحيدة التي ستواجههم هي في كيفية اختراقهم للتحدي الذي بسود الحبشسي، حيث كان من المعلوم أن لدى الفكي مصطفى قوة كبيرة هناك ويطارية مدفعيسة. وتسم اتخاذ كسل الإجراءات اللازمة لحماية المراجل من القذائف. وكانوا يأملون بأنهم إذا ما أسرعوا عند مسرورهم

بالحصن، بأقصى ما يمكنهم، فسيتجنبون قذائف العدو التي لسن تكون دقيقة بمسا فيسه الكفايسة لإلحاق الضرر بهم. كما كان السير تشارلس ولسون يعتقد بأن الحوافز الضخمة التسي وعد بهسا الريسين، في حالة النجاح في العبور، ستوفر لهما دافعاً قوياً لبذل أقصى ما في وسعهما. وقد تسم توفير مخزون كبير من الحطب حتى يمكن الباخرة من الانطلاق بأقصى سرعة، ولساعة على الأقسل، بعد تجاوزهم للحصن.

وكما كان الحال بالنمبة للباخرة عباس، كان كل شئ يمير بصورة طيبة ظاهرياً، وظنوا أنهم قد تجاوزوا أسوأ المخاطر، عندما اصطدمت البوردين في تمام الثالثة والنصف بعد الظهر، عندما كانت تمخر في مياه ناعمة أثناء هبوطها من الممر المائي على الغرب من جزيرة ميرنات، بقوة وعنف بصخرة غارقة وبدأت المياه تتسرب إليها في الحال. أمر السير تشارلس ولمعون في الحال بطرحها أمام شاطئ رملي ممتد من جزيرة تقع على مسافة خمسين ياردة من الجزيرة الأضخم منها، ميرنات. وقد تم ذلك بنجاح وشرعوا في اتخاذ كل الخطوات الممكنة الإصلاح الضرر, ولكن بدون جدوي. وكانت كل الأبدي تعمل بالطلمبات والدلاء (في نزح المياه) بينما عمل النجارون في فحسص الفتحة، والتي أتضح بأنها ذات حجم كبير، وسرعان ما أصبحت المياه على ارتفاع عدة إقدام من خط مياه الباخرة. (وتوضح الخريطة التالية عمليات السير تشارلس ولسون، بعد تحطم البوردين، وموقع جزيرة ميرنات بالنسبة لود الحبشي).

تم الإمراع بأتزال المدافع والنخائر والمؤن إلى الشاطئ وتم تكليف الكسابتن قامسكويني لإختيار موقع مناسب لإقامة زريبة على جزيرة ميرنات، والتي تطل على الجزيسرة الصسغيرة التسي جنحت على جرفها الرملي الباخرة البوردين.

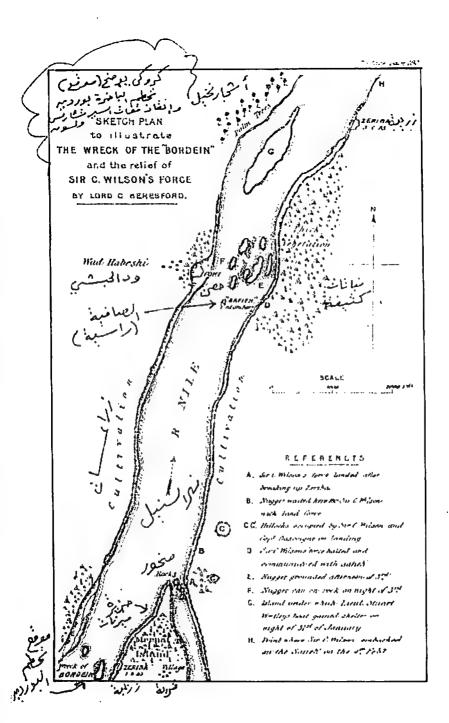

يبلغ عرض جزيرة ميرنات حوالى ثلاثة أرباع الميل بينما يصل طولها لحوالى مياين، وتغطيها الأشجار والحشائش الطويلة. ووجد أن القناة أو المجرى المائي على الشرق منها لا يزيد عرضه على ٣٠٠ ياردة. أما النقطة المواجهة للموقع الذي تحطمت فيه البوردين فتبعد بحوالي ثلاثة أرباع الميل من أقصى الجزء الشمالي للجزيرة. وقدر السير تشارلس ولسون أن هذا الموقع يستحيل الدفاع عنه. لذلك قرر في البداية التقدم بقوة أثناء الليل على طريق الشاطئ الشرقي حتى يواجه القبة ومنها يرسل الملازم ستيوارت ورتلي إليها، على المركب الصغيرة، ليخبر حاميتها عن الكارثة التي ألمت بهم وليرجو منهم إرسال باخرة لحماية جانبهم الأيمن. لكنه وجد على أية حال أن من المستحيل القيام بأي شئ مع الجنود الوطنيين وكان يعتقد أنهم سيكونون عديمي الجدوي فسي حالسة حسدوث إشتباك أو هجوم عليهم وبالتالي فأن البديل الذي إضطر للجوء إليه كان في تأمين نفسه بقدر ما تسمح الظروف الماثلة وأن يظل في مكاته في انتظار وصول النجدة لمسرح الباخرة المحطمة. وفسي الساعة السابعة إلا ربعاً من مساء ٣١ يناير توجه الملازم ستيوارت ورتلى على زورق السفينة، ليجدف حتى القبة، وقد توجه معه أربعة جنود إتجليز، أحدهم جندى أشارة، وثماتية من الوطنيين. تم توقيت قيامه حتى يتمكن من تجاوز حصن العدو في ود الحبشي أثناء الظلام الذي يعقب غروب الشمس وقبل بزوغ القمر. أخذوا يجدفون حتى مسافة نصف ميل من الحصن وبعدها أنزل المجاديف وأمر البحارة بالانبطاح على قاع الزورق والذي كان طافياً نحو أسفل النهر. أفترب تدريجياً من موقع العدو والذى صار قريباً لدرجة أنهم استطاعوا تمييز وجود رجاله الجالسين حول نيران المصكر. سمعوهم وهم يتناقشون عن ماهية الشئ الأسود الذي شاهدوه طافياً على النهر, وهل هو قارب أم لا. وفجأة تبددت شكوكهم عندما ظهر القمر بازغاً من الأفق الشرقي وفي خط مستقيم خلف القارب الذي أصبح واضحاً مرنياً. وقد نبهت الصبحة، التي تلت اكتشافهم، البحارة بأن مزيداً من التخفي لم يعد مجدياً فنهضوا واتخذوا مواقعهم وأسرعوا بعزيمة وقوة إرادة وسط عاصفة من الرصاص الذي أتهال على النهر من حولهم. لكنه لم يسبب لهم ضرراً لحسن الحظ. وبعد بضعة منات من الباردات وصلوا إلى جزيرة أخرى. وباتخاذهم للجانب الأيمن من النهر استطاعوا مواصلة رحلتهم لمسافة معقولة حتى وصلوا للمجرى الرئيسي عندما شاهدوا أن بعض راكبي الجمال قد تتبعوهم لكنهم لم يكونوا، على ما يبدو، مسلحين بالبنادق. وفي الثالثة من صباح الأول من فبراير وصلوا للقبة. وعندما تسلم اللفتنات كولونيل م. ولسون، من الحرس الاسكتلندي، والذي كان قائداً لمعسكر القبة في مكان اللفتناتيت كولونيل بوسكاون، المريض بالمستشفى، تقرير الملازم ستيوارت ورتلى أمر في الحال بإرسال النجدة للسير تشارلس ولسون،

وفي الساعة الثانية ظهراً في نفس يوم الأول من فبراير توجه اللورد تشارلس بيرسفورد، على ظهر الصافية، إلى ميرنات. كان السير تشارلس ولسون في تلك الفترة قد أقام محطة صعيرة على جزيرة ميرنات بينما ترك المون والذخائر ومعظم رجاله بالجزيرة الصغيرة لفترة الليل. وصباح اليوم التالي تم نقل المون ومعظم الجنود إلى زريبة قوية أقاموها في الجانب الغربي لميرنات، مقابل البوردين. وبقى في الجزيرة الصغيرة الجنود الوطنيين لمنع حدوث أي مضايقة من حملة البنادق من العدو، والذين قد يتوجهون إليها إذا ما تركت خاليه.

أقاموا الزريبة على شكل نصف دائرة على الضفة المرتفعة، التي كانت بارتفاع حوالي ٢٥ - ٣٠ قدم، وشديدة الإنحدار. حول هذه الضفة انتشرت أحزمة من الأشجار، التي، بينما تعوق رؤية العدو لهم، فأنها لا تعطل نيرانهم عند اقتراب أي عدو باتجاههم. نصبت المدافع الأربعة في مواقعع جيدة بالزريبة. كانت النهاية الشمائية لجزيرة ميرنات تبعد بحوالي ٣ أميال من ود الحبشي. وباستثناء بعض الشايقية الذين زاروهم وأكدوا لهم نبأ سقوط الخرطوم، والذين ذكروا لهم بأن الملازم ستيوارت ورتلي قد عبر بسلام بطاريات العدو، فقد مر ذلك اليوم واليوم الذي تلاه بدون أي حادث.

وفي صباح اليوم التالي حدث ما يوضح الظروف الاستثنائية التي عاشت فيها القوة الصغيرة للسير تشارلس ولسن. تمثل ذلك في زيارة لميرنات من الفكي مصطفى، قائد قوات العدو في ود الحبشي، حيث دار نقاش بينه وبين خشم الموس حاول فيه إغراءه بالفرار. لكن خشم الموس رفض هجرنا أما عبد الحميد بك ومن معه من الشابقية فقد إتضموا للعدو.

ومضى الليل بدون حوادث ولكن ما أن ظهرت شمس صباح الثالث من فبراير حتى سمعوا صوت قنيفة مدفع من أسفل النهر منبئة لهم بأن النجدة المرتقبة هي في طريقها إليهم مسن القبسة. وبعد برهة قصيرة أعلن جندي الاستطلاع، من على قمة شجرة قريبة، بأن الباخرة الإنجليزيسة قسد ظهرت للعيان. كان تأثير وقع هذا النبأ على الجنود الوطنيين المكتنبين كوقع السحر في الحسال. وتحول الرجال, والذين كاتوا قبل لحظات لا مبالين ومحبطين ولا يتحركون حتى لو ضربوا, إلى كتلة من النشاط والحيوية والرغبة في إرضاء رؤساتهم. أرسل السير تشارلس ولسون فوراً إشارة للباخرة لتوضيح مكاتهم ولكن سرعان ما جاء رد الفعل من نيران العدو الحامية المنطلقة من الشاطئ المقابل. ولما تنبه السير تشارلس ولسون فقد قسام بإرسال الكايتن ترافورد للتأكد مما حدث. وعندما عاد ذلك الضابط أبلغ بأنه قد شاهد الدخان يغطسي بإرسال الكايتن ترافورد للتأكد مما حدث. وعندما عاد ذلك الضابط أبلغ بأنه قد شاهد الدخان يغطسي ولرأى الباخرة وأنه يبدو بأنها قد تعرضت لحادث خطير. توجه السير تشارلس ولسن بنفسه لمعاينة الموقف ورأى الباخرة وأنه يبدو بأنها قد تعرضت لحادث خطير. توجه السير تشارئس ولسن بنفسه لمعاينة الموقف ورأى الباخرة وأنه يبدو بأنها قد مع رأسية مقابل بطاريات العدو ويبدو أنها كاتت مشتبكة بقوة مع البطاريات.

صمم السير تشارلس ولسون في هذا النظرف, على محاولة الإتصال مع بحسارة البساخرة. وقام بالتالي بإصدار أوامره لتفكيك الزريبة ونقل المؤن والمدافع والجرحي إلى ظهر الزورق الكبيسر والذي أوكل قيادته للكابتن قاسكويني، مع أوامر بالتوجه شمالاً وانتظار وصول باقي قسوات السسير تشارلس ولسن على طول الشاطئ الأيمن، مقابل النهاية الشمالية من الجزيرة. وفي نفس الوقت تم إرسسال القارب الصغير لنقل السير تشارلس ولسن والقوات إلى الضفة اليمني من النهاية الشمالية للجزيرة.

وبالرغم من نيران العدو الحامية فقد تم تفكيك الزريبة ونقل المؤن والمخزونات بدون أي خسائر كبيرة. كما تم النزول على الضفة اليمني بدون أي مقاومة. بعدها تقدمت القدوات للأمام وعسكرت في مقابل الباخرة المتطلة، والتي كاتت تبعد بحوالي ٥٠٠ ياردة من الضفة اليمني، بينما توجه القارب الكبير إلى نفس الموقع. قابلتهم بعض الصعوبات، نظراً لعدم وجود أشرجي كفء، لكنهم تمكنوا من الاتصال بالإشارة أخيراً بالباخرة وتأكنوا الآن من أن مرجلها قد أصيب بقذيفة لكنهم كاتوا يأملون في إصلاحه. ومع أن الشك في دقة المعلومات، التي جاءت بالإشارة, قد راودهم، فقد تطوع الكابئن قاسكويني للتوجه إليها على القارب الصغير، ونجح في ذلك ورجع إليهم بدون أي خسائر.

أحضر معه رسالة من اللورد بيرسفورد يرجو فيها من السير تشارلس ولسن أن يواصل إطلاق نيران حامية على الحصن ليصرف إنتباه العدو عن الباخرة ريثما بتم إصلاح عطب المرجل ثم يتحركوا فسي الصباح لميلين أو ثلاثة نحو مكان معين بالشاطئ يمكن الرسو فيه بسهولة وهناك ينتظرون قدوم الباخرة مع ترحيل المرضى والجرحى، وعددهم خمسة وعشرين، أثناء الليل بالزورق.

على هذا تم إرسال جزء من قوات السير تشارلس ولسون، بقيادة الكابتن ترافورد، لإختيسار وتجهيز مكان مناسب للمعسكر. أما السير تشارلس ولسون بنفسه فقد بقى، بعد أن حصل على مدفع واحد من الزورق (لم تكن لديه سوى نخيرة بسيطة لأن معظمها قد فقد عند تحطم باخرتهم) مع جنود المدفعية الوطنيين مقابل ود الحبشي. وظل مدفعه هذا مشتبكاً مع حصن العدو حتى حلول الظلام وبعدها، ونظراً لشدة إرهاق رجاله، تم تعطيله وإلقاؤه في النيل. كما تمت محاولة لتحويل الزورق نحو الضفة اليمنى للنهر وراء غطاء من حاجز رملي، حيث يمكن إخفاؤه عن العدو. لكن الرورق جنح وفشلت المحاولة. وكان لابد من إنزال أي شيء منه ما عدا الجرحى لدرجة كبيرة. وعاودوا المحاولة حتى نجحوا أخيراً, وبعد غروب الشمس,في تعويمه. وبعد أن رأى السير تشارلس ولسون أنه لن يقدم بعد ذلك شيئاً مفيداً لهم، غادر المكان المواجه للحصن والتحق بالكابتن ترافورد بالزريبة التي تمت المامة على مسافة ميلين للشمال منهم.

ويبدو مهما الآن الرجوع للوراء بضع ساعات لنروي مغامرات الصافية. فقد كان مع اللورد س. ببرسفورد قسماً من لواء البحرية تحت قيادة الملازم فان كوجنت، وعشرين من ضباط الصف، ورجال المشاة الراكبة مع مدفعين من طراز قاردنر ومدفعين عيار أربعة أرطال. وكان قد أصطحب معه الملازم ستيوارت ورتلى. وبعد مغادرة القبة لم يحدث لهم أي شيء ذا بال فسي يدومي الأول والثاني من فبراير. ولكن في السابعة من صباح يوم ٣ فبراير شاهدوا تحصينات العدو الأرضية فـى ود الحبشي ووراءهم كاتت البوردين جاتحة بالقرب من جزيرة ميرنات. وعندما وصلوا لبعد ١٢٠٠ باردة من الحصن فتح اللورد بيرسفورد النار من مدفعه، وبعد قليل من ذلك رد عليه العدو. عندها أمر بفتح نيران كل الأسلحة وتصويبها على مزاغل المدافع بالحصن بينما شرع في الإسراع لتجاوز حصون العدو، حتى أنه أضطر للمرور على مسافة ثمانين باردة منهم، نظراً لضحالة المياه. كانت نيران أسلحته رهيبة، مستخدمين كل ما بالباخرة من مدافع الماكينة والبنادق، لدرجة أن العدو لـم يتمكن من إطلاق نيران المدفعين الموجودين وسط دشمة الحصن، ورغم أنهما كانا يواجهان الباخرة الممتدة بطولها أمامهما. وعند ما عبرت الباخرة الحصن بحوالي ٢٠٠ ياردة أصبحت ذاوية الرمسي حادة لدرجة منعت الباخرة من مواصلة إطلاق النار. ومن هنا تمكن العدو من تعديل إتجاه مدفعيه ونجح في إرسال قذيفة اخترقت مرجل الصافية. ورأى اللورد بيرسفورد أن بدالات الباخرة كانست مستمرة في الدوارة فوجهها نحو الضفة اليمني للنهر وأرساها هناك على بعد ٥٠٠ ياردة من العدو، والذى واصل إطلاق نيراته بكثافة. أصبحت الصافية جاثمة الآن مقابل الحصن. في مكان رغم أنه يتيح هدفاً أصغر أمام العدو, إلا أنه عمل أيضاً على تقليص قوة نيرانها لدرجة كبيرة لبعض الوقت. وبعد أن أزالوا مؤخرة أحد مدافع الأربعة رطل، وقطعوا ثقباً كبيراً على جانب الباخرة كان مدفع واحد مع مدفع ماكينة آخر قد بدءا في الضرب بشدة على الحصن.

ومن السابعة والنصف من صباح الثالث من فبراير وحتى بعد غروب الشمس لـم يتوقف اطلاق النيران من الباخرة لدرجة أن العدو لم يتمكن أبداً من الرد عليها بالمدافع. لكن إطلاق نيرانسه من البنادق لم يتوقف طيلة تلك الساعات الإثنتي عشر، على الرغم من تشتت الطلقات وعدم إحداثها إلا لأضرار طفيفة. ولما كان من المتوقع أن يستقل العدو فترة الظلام ليقوم بتحريك مدافعه إلى موقع آخر يمكنهم من تسديد نيران قاتلة نحو الباخرة فقد رأى اللورد بيرسفورد أن من الضروري أن يستم إصلاح المرجل المعطوب قبل حلول الصباح وأن يحاول بقدر الإمكان، إليهام العدو بأنه بالفعل قد هجر بخرته. وبهذا قد يرون ألا داعي لتغيير مواقع مدافعهم. ولتنفيذ هذه الفكرة قام بصف قواربه الأربعة بطول الباخرة وكأنه يجهزها للقرار عليها بينما عمل على وقف إطلاق النار أثناء الليل تماماً وظل في حالة مكون تام طوال فترة الليل.

وقد قام كبير المهندسين، المستر بنبو، وفور أن أصبح المرجل بارداً نسبياً، أي حسوالي الحادية عشر صباحاً، بالشروع في إصلاحه. ولما كان الفنيون، وكل من كان بحوض المرجل، لتلقيمه بالحطب، قد أصابتهم حروق شديدة من جراء البخار المندفع من خارج المرجل عند قذفه بالمسدفع، فقد كان على المستر بنبو فان يقوم تقريباً بكل العمل بيديه، وتحت النيران. وكسان المسلام فأن كوجنت قد جرح بينما قتل ضابط صغير أثناء الحادث.

وبحلول التاسعة من مساء نفس الليلة اكتمل العمل. ومن الخامسة من صباح اليوم التالي أصدر اللورد بيرسفورد أوامره بإيقاد النيران ولكن بعد اتخاذ الحذر والحيطة لمنع تسسرب الشسرر، والذي قد يكشف وجوده للعدو.

ولم يكتشف الذين كاتوا بالحصن أن الباخرة لم تهجر، وأن فرصة الإستيلاء عليها قد ضاعت، إلا عند إنبلاج الصبح. وقد عبروا عن هذا الإكتشاف بإطلاق صيحات التحدي مسن العسرب وبعاصفة من رصاص بنادقهم. لكن اللورد بيرسفورد كان مستعداً لمواجهة ذلك الحدث. وقبل أن يعاد تصويب مدافع العدو للضرب المحكم على الباخرة، كان قد رفع المرساة وأنطلق بأقصى سرعة. وبعد أن وصل لمسافة ، ٢ ياردة باتجاه أعلى النهر، وفي منطقة مفتوحة المياه بها مجال واسع للمناورة، قام بالاستدارة وأخترق متحدياً منطقة الحصن مركزاً كل نيرانه على مزاغل مدفعية العدو أثناء ذلك. تم هذا الأجراء بدون حوادث, وكان من على ظهر الباخرة يهنئون أنفسهم باتتهاء مصاعبهم أخيراً, عندما شاهدوا في ضوء عتمة الفجر أن قاربهم قد أصطدم بعنف على صخرة تبعد بأربعمائة ياردة وراء بطاريات العدو. كان على ظهر القارب الكابتن قاسكويني وبعض المرضي بالبعمائة أعلى النهر من المكان الذي والجرحي. كاتوا في مساء اليوم السابق قد قطروا القارب لبعض المسافة أعلى النهر من المكان الذي كان قد جنح فيه ثم تركوه ليمضي مع التيار. ولكن، وبعد أن مضي بسلام متجاوزاً للحصن، إصطدم ببتلك الصخرة ولم تنجح محاولاتهم لإبعاده عنها.

ومرة أخرى أرسى اللورد بيرسفورد الباخرة بالقرب ما أمكن من موقع القارب وأرسل فوراً نانب الملازم كيبل ومجموعة من الرجال، على الزورق الصغير، انجدة الكابتن فاسكويني. وبعد أن أخرجوا معظم المخزونات والمؤن تمكنوا من تحريك الزورق، وتحت نيران شديدة من العدو، ومن ثم توجه الجميع نحو الزريبة بأدنى النهر. وكان السير تشارلس ولسون قد نزل في موقع مناسب، هو وجماعته، يبعد بحوالي ميل عنهم، وفي الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة عصراً، وفي نفس اليوم، وصل الجميع سالمين للقبة. لم يفقد السير تشارلس سوى جنديين سودانيين قتلا وخمسة وعشرين جرحى. وخلال عمليات اللورد بيرسفورد تم إطلاق ٥٠١٠ قذيفة من مسدفع الجاردنر، وعشرين جرحى.

\*\*\*

## القسم السادس (ب) سقوط الخرطوم (بقية)

## الملخص:

الإفادة الثالثة - سقوط الخرطوم من وجهة نظر أحد رجال الحصار - رواية الأمير الفكسي مضوى - المراحل الأولى للحصار - هزيمة سعيد بك وحسن بك إبراهيم - أبو قرجـة وود البصـير يهزمان صالح بك - تنظيم قوات العرب المحاصرة للخرطوم - أبو قرجة، أمير الأمراء - وصول ود النجومي- وصول المهدى - إرسال أبو صفية لمهاجمة الإنجليز في أبو طليح - تأثير الهزيمة علسي المهدى - رأى رؤيا يخبره فيها النبي للذهاب لكردفان - ابن عمه، عبد الكريم، بلح علسي خسرورة مهاجمة الخرطوم - المهدى يوافق - تنظيم الهجوم - تعليمات النجومي - وصول نبأ تحرك البواخر من المتمة - أوامر المهدى بالإبقاء على حياة غردون - المهدى بخاطب أنصاره - قوات النجـومي تعبر المتراس المهدم والخندي المليء بالطمى - الهجوم - قيام فرج باشا بفتح البواية وتسليم نفسه - موت الجنرال غردون - المذبحة - ظهور البواخر للعيان - مقتل فرج باشها- الإفهادة الرابعة -المحكمة العسكرية التي عقدت لمحاكمة حسن بك بهنساوي, الذي كان قائداً لذلك الجزء من السدفاعات التي دخل منها العرب - ملاحظات على المحكمة العسكرية - خطتين للخرطوم - خطة الادعاء وخطسة الدفاع - تبرئة حسن بك بشرف - سقوط التهم بالخياتة - التساؤل حول وضع حصن المقرن - أهميته للمحاكمة – عرض للإفادات المختلفة – المجاعة تكسب السباق – العمليات التالية لطابور النهر وطابور الصحراء - الجنرال بولر يتجه للمتمة - خطط اللورد وولسلى - معركة كريكان - مقتل الجنرال إيرل -تدمير ممتلكات سليمان ود قمر - أوامر للجنرال براكنيري للاستحاب لمروى - إنسحاب الجنرال بولر لأبو طليح -- انهيار حملة النقل بالجمال - تغيير الخطط - السير إقلين وود يرجع طابور الصحراء -توزيع قوات حملة الإنقاذ على نقاط بوادي النيل - الإستعدادات لإرسال حملة إلى سواكن.

\* \* 4

سنتناول الآن الأحداث (في الخرطوم) كما رآها شاهد عيان من النين إشتركوا في الحصار.

كان هذا العربي الذي يدلي بالإفادة التالية أميراً مهماً وقائداً من قواد المهدي. وكسان أول من ألقي الحصار على الخرطوم، وكان حاضراً خلال ما حدث من إشتباكات مبكرة، وقد لعب دوراً هاماً في الهجوم على الخرطوم والإستبلاء عليها. وعند موت محمد أحمد، بعد بضعة أشهر، كان من المعارضين لخلافة الخليفة عبد الله التعايشي ومن المشاركين في النزاع الذي دار وقتها وأضطر للفرار من البند. هرب للحبشة حيث مكث بها حوالي ثلاثة سنوات وكان واحداً من الذين بنل الخليفة جهداً لاسترداده بالذات، وكتب في عدة مناسبات للملك يوحنا طالباً تسليمه له. لكن الملك يوحنا (لم

يستجب لذلك) ووفر له حماية مع القافلة التي توجه بها، بعد ثلاثة سنوات إلى القاهرة. الرجل هــو الفكي مضوي (عبد الرحمن) والذي، بعد وصوله لمصر، نال العقو من سمو الخــديوي، وهــو الآن أستاذ محترم في جامعة الأزهر. وقد أفاد بالأتي:بعد هزيمة هكس باشا في شيكان أيقن كــل أهــالي السودان تقريباً، وأنا منهم، بأن محمد أحمد هو المهدي. وقد كتب لي في نفس الوقت الذي كتب فيه للشيخ العبيد (ود بدر) شيخ الطريقة القادرية طالباً منا تجميع كل أنباعنا والقيام بحصار الخرطوم من جهة القبة. وفي نفس الوقت عين المهدي نسيبه محمد ود البصير، من قبيلة الحلاوين، لجمع الرجال والاشتراك في الحصار. والتقي ود البصير بصالح بك، الذي كان قادماً من سنار, في مكسان أمسمه فداسي وحاصره (وقطع عند المدد). ولما ضاق به الحال من ناحية الطعام خاصة كتب للمهدي معلنا استعداده للتسليم لأي أمير يرسله إليه بخلاف ود البصير لذا أرسل المهدي أبو قرجــة إليــه حيــث استعداده للتسليم لأي أمير يرسله إليه بخلاف ود البصير لذا أرسل المهدي أبو قرجــة إليــه حيــث استعداده للتسليم لك عنا على مايو ١٩٨٤.

قبل هذا، في مارس, كان الشيخ العبيد قد تقدم بقوة من ٣٠٠٠٠. رجل لإلقاء الحصار على الخرطوم. وكان غردون باشا قد وصل إليها قبل ذلك وكتب خطابات رقيقة لكل القبائل بغرض تهدنتها ولكن بدون طائل.. لقد جاء ذلك متأخراً، فقد انتشرت المهدية في كل البلاد، وكان كل الناس متشوقين للقتال والجهاد في سبيل الله ورسوله.

اتضممت لشيخ العبيد بكل قواتي، في القبة شرق الخرطوم "وبعد ثلاثة أيام من وصولنا قام خشم الموس بك وحسن إبراهيم الشلالي ومعيد بك بعبور النيل الأزرق، ومعهم حوالي ٢٠٠٠ رجل، وتقدموا نحونا. تقدمنا نحوهم بدورنا وبعد قتال قصير الأمد طردناهم بعد فقدهم لأربعمائة رجل تعارض سعيد بك وحسن بك إبراهيم، عند وصولهما إلى الخرطوم، لمحكمة عسكرية وتم رميهما بالرصاص لأنهما أصدرا أمراً بالاسحاب للجنود. كان من الطبيعي أن يخشوننا لأننا كنا نقاتل مجاهدين (في سبيل الله) ولا نخشى الموت.

أثناء ذلك قام أبو قرجة وود البصير، بعد إستسلام صالح بك المك، بالتقدم بقواتهما نحسو الجريف وضربا الحصار على الخرطوم من ناحية النيل الأزرق. كما ضرب الأمير فضول والشيخ عبد القادر (ود أم مريوم) الحصار على الخرطوم من جهة الكلاكلة على النيل الأبيض، بعد أن وصلاها بقوات كبيرة وكذلك إشترك الأمير مصطفى إبن الفكي الأمين ومعه حوالي ٥٠٠٠ رجل في حصارها من ضفة النيل الأبيض الغربية وهكذا تم حصار الخرطوم من كافة الجهات.

كاتت بواخر غردون باشا تهاجمنا باستمرار ومن كافة الاتجاهات ، وتهاجم خاصة قسوات أبي قرجة. وبعد فتره من الزمن تم طردنا جميعاً ونظفواً ضواحي الخرطوم منا وتمكنوا من إيصال مؤن جديدة لها.

كان أبو قرجة أميراً للأمراء المحاصرين. ولما كنت على خلاف في الرأي مع شيخ العبيد فقد قام بإرسالي لمقابلة المهدي والذي كان مشغولاً وقتها بإخماد ثورة في جبال الداير. صحبت المهدي (عند تقدمه للخرطوم) حتى شات وبعدها عدت حاملاً خطاباً لأبي قرجة لعدم التدخل في شنوني ولذلك تمت المصالحة بيني وبين شيخ العبيد.

<sup>\*</sup> القبة شمال الخرطوم وجنوب شرق جزيرة توتي (المعرب).

أثناء ذلك كاتت قواتنا قد تراجعت من عدة مواقع. قواتي إلى أم ضبان، وقوات أبو قرجــة وفضول إلى ود شكر الله (جنوب الخرطوم بأربعة وعشرين ميلاً)، وقوات الفكي مصطفى إلى إسلانج، شمال الخرطوم.

وقبل عودتي تم إرسال محمد على باشا لمهاجمة قرى الجريف والعيلفون. شم توجه لأم ضبان حيث أشتبك رجالي معه وهزموه بعد مذبحة فظيعة. وقتل هو نفسه ولم يرجع للخرطوم سوي بقايا ضئيلة من قواته.

وعندما علم محمد أحمد، المهدي، بأن المحاصرين قد تراجعوا عن الخرطوم، قام بإرسال قوة من ٢٠٠٠ رجل بقيادة ود النجومي، ومعه تعليمات بتولمي قيادة كل قوات الحصار، وقد صحبه الأميران ود جبارة وعبد الله ود النور.

وعند وصوله أخذ النجومي رجاله لمكان بين الكلاكلة والجريف حيث انضم له قيه كل مسن أبى قرجة وود البصير وفضول وعبد القادر.

وسرعان ما وصل المهدي بعدها، كما عاد الفكي مصطفى أيضاً من إسلاتج. ثم عاد شيخ العبيد أو بالأحرى إبنه ود شيخ العبيد (لأن والده كان متقدماً جداً في السن) وأنا إلى موقعنا السابق في القبة. وصارت الخرطوم بهذا محاصره بشدة من كل الجهات وقطع الإتصال بينها وبين أم درمان. ثم استسلمت حامية قلعة أم درمان بعد ذلك, في الخامس من يناير, لاتعدام الطعام. أما الخرطوم فكاتت صامدة بقوة وأنتري المهدي إرغامها على الإستسلام بالتجويع.

وعندما سمع بقدوم الإنجليز للمتمة, لنجدة الخرطوم, أرسل قوة كبيرة من أفضل رجاله، بقيادة موسى ود حلو وأبو صفية، لمهاجمتهم، ودارت معركة كبرى في أبي طليح وأخرى فسي أبسى كرو هزم فيها النور عنقرة ثم تمكن الإنجليز من الوصول للنهر في القبة بعد أن دحسروا العسرب أمامهم. وصلت أنباء الهزيمة للمهدى في العشرين من يناير وسببت ذعراً عظيماً في مصكره. فأمر في الحال بإطلاق ١٠١ قنيفة مدفع تحية، إشارة للنصر، وبغية تضليل حامية الخرطوم. كان المهدى مهتماً بسلامته الشخصية، وبعد صلاة العصر عقد إجتماعاً مع خلفائه عبد الله التعايشي وعلى ود حلو ومحمد شريف، ومع المقربين من الأمراء (وكاتوا جميعهم من أقاربه) وبالذات محمد عبد الكريم والسيد عبد القادر وود ساتي وأحمد شرفي ويعقوب (أخو الخليفة عبد الله) وأخبرهم سراً بأته رأى في حضرة أن النبي يخبره بالهجرة إلى الأبيض، لأنه، كما جادل " إذا كان رجل إنجليزي وأحد هو غردون، استطاع أن يقود الجنود السودانيين والمصريين ويبقينا في أماكننا لعام كامل: فماذا سيلحق بنا أولئك الآلاف من الإنجليز، الذين هزموا أشجع رجالنا في أبو طليح، وإلى أي حد سيقدرون على سحقنا أو أبعادنا؟". ثم سأل خلفاءه وأمراءه إبداء رأيهم. وقد وافقوا جميعاً على رؤية المهدى ما عدا محمد عبد الكريم والذى أقترح القيام بمحاولة لإقتحام الخرطوم. إذ أننا، كما قال لو نجحنا ودخلنا الخرطوم فأن الإنجليز لن يتجرؤا على القدوم. أما إذا فشائنا فسيكون أمامنا الوقت الكافى للإسحاب" لم أكن حاضراً لذلك الإجتماع, لكن عبد الكريم كان صديقاً حميماً لي وحدثني بما دار كلمة بكلمة.تم بعد ذلك عقد عدة إجتماعات. وكان المهدي يعلم تماماً بأي حركة للإنجليلز. وقد أعطانا تأخرهم في القدوم شجاعة جديدة حيث كنا نعلم بأن حامية الخرطوم كاتت في يأس شديد يزداد يومساً بعد يوم لعدم وصول البواخر لنجدتهم. ولو جاءت البواخر في ذلك الوقت الذي كان القلق والانزعاج يخيمان علينا بعد هزيمة أبو طليح, فربما كان المهدي قد نقذ ما نوى عليه من الهجرة جنوباً. لكن تأخرهم قوي من عزم عبد الكريم، وعندما حل يوم الأحد الخامس والعشرين جاء رسول من القبة حاملاً نبأ تحرك البواخر منذ صباح السبت الرابع والعشرين. تم عقد اجتماع آخر تقرر فيه أخيراً قبول رأي عبد الكريم والهجوم على الخرطوم صباح اليوم التالي قبل وصول البواخر. تبعاً لذلك قام المهدي، عقب نهاية الإجتماع، بإبلاغ جميع جيوشه بأنه في رؤيا بشره النبي بأن الله قد وضع أرواح جميع جنود الحامية في قبضة يده، وأن الهجوم سيبدأ صباح يوم الاثنين (٢٦ يناير) الباكر, وأن على قوات الهجوم ألا تخاف شيئاً إذ لن يلحق بهم أي أذي.

ثم أرسل لإستدعاء كبار الأمراء على الجانب الجنوبي: ود النجومي وأبو قرجة، وأخبرهم بما تقرر القيام به. أما أنا فقد كلفت بإرسال بعض قواتي لمواجهة البواخر إذا ما حضرت وضربها، كما كلفت قوات الفكي مصطفى أيضاً للتقدم باتجاه النيار، وأمر كل الرجال المتواجدين هناك لضرب أي بواخر قادمة بالرصاص فور ظهورها. كما تسلمنا نحن أيضاً أوامر بالهجوم على توتي وراس راسخ من موقعنا بالقبة، على أن يتم ذلك في نفس الوقت الذي يقوم النجومي فيله بالهجوم من الجنوب.

وفي ليلة الخامس والعشرين تلك، عبر المهدي النيل من أم درمان ومعسه كسل مسن أراد المشاركة في الجهاد، وتوجه إلى معسكر النجومي، وهناك خاطب كل قواته ووجههم للهجوم بقوة وعزم وألا يخافوا من شئ إذ أن من يقتل منهم ستكون الجنة مأوى له. وطلب منهم القيام بسالهجوم في باكورة الفجر، وعدم قتل غردون مهما كان السبب. ثم عاد (مع بعض رجاله) لام درمان.

وصباح اليوم التالي، أو بالأخرى بعد ساعة ونصف من منتصف الليل، غادرت قدوات ود النجومي الكلاكلة. تم تقسيمها لقسمين: القسم الأول يقوم بمهاجمة الخطوط (الدفاعية) بين النيل الأبيض وبوابة المسلمية، والتي كان معروفاً بأن النيل قد دمر جزءاً منها، أما القسم الآخر فعليه شن الهجوم باتجاه بري. أما إذا نجح الهجوم على النيل الأبيض فقد اتفق على تعديل اتجاه هجومه ليقوم بالاندفاع وراء القسم الأول من القوات والاشتراك معه. وهذا ما حدث بالفعل. فقد تقدم بعض مسن المسلحين بالبنادق لمناوشة المدافعين وشغلهم بينما اندفع وراءهم عدد ضخم مسن حملسة الرماح والسيوف وتلاهم، من خلفهم، بقية حملة البنادق. أما الفرسان على الخيول والهجسن فكاتوا على الأجنحة الخلفية ويالمؤخرة.

كاتت الأوامر قد صدرت بأن يتم الزحف في صمت وسكون بقدر الإمكان حتى يقتربون تماماً من التحصينات، وألا يبادروا بالهجوم إلا بعد إطلاق الجنود النار عليهم من وراء الخطوط. حمل كثير من العرب معهم حزماً من القش أو العناقريب لإستخدامها، بإلقاتها في الخندق إذا ما كان أعمق مسن أن يعبروه بيسر. استمر الزحف في صمت عميق حتى اقتربوا من الدفاعات، فقد كانت الأرض هشسة وأقدامهم حافية. ثم وصلوا للخندق أخيراً. وعندما رأوا أنه ممتلئ جزئياً (بالطين) وأن المتاريس

<sup>\* (</sup>مع كل قواته). هكذا كتب المؤلف، وقد صححناه (المعرب).

الدفاعية محطمة، لم يتردد العرب للحظة بل أطلقوا صيحات الحسرب وإنسدفعوا مقتحمسين للخنسدق وللمتاريس وسقط كثيرون منهم تحت الإقدام عندما تعثروا. أطلق عليهم المسدافعون بضمع طلقات ولكن، وفي ظرف دقائق معدودة، كان كل شئ قد إنتهى. وعندما رأى الجنود انقضاض العرب عليهم بذلوا مقاومة ضنيلة وقتل البعض منهم بينما فر الباقون. وبعد أن أحكم العرب قيضتهم علي هذا الجزء من الخطوط، إندفعوا على طول الخطوط الدفاعية، من الداخل، ولاقوا بعض المقاومة من أماكن مختلفة، في الوقت الذي تدفق فيه سيل من العرب الذين لازالوا منصبين من نفس المكان الذي تم فيه الهجوم الأول. واتدفعوا نحو داخل المدينة. وعندما رأى فرج باشا، الذي كان ببوابة المسلمية، ألا فائدة من القتال- فقد كان الآلاف من رجالنا قد اخترقوا الخطوط في ذلك الوقيت - أصدر أوامسره لرجاله لإيقاف إطلاق النار ثم قام بفتح بوابة المسلمية وسلم نفسه. دخل عدد من العرب من خلل البوابة المفتوحة كما هرب من خلالها عدد كبير من الجنود وسلموا أنفسهم. عند ذلك الوقت لم تكن للمقاومة أية جدوى لأن هجوم النجومي على الجزء المدمر من المتراس كان ناجحاً تماماً. وأصبحت الخرطوم بعدها في قبضتنا، وإقتحم العرب المنازل وكاتوا يقتلون وينهبون ويسلبون أي مكان. ووصلت مجموعة صغيرة من العرب للقصر واقتحموه ثم إندفعوا على الدرج المؤدى لغرفة غردون باشا ووجدوه واقفاً على جانب باب المكتب الموجود في أعلى السلم. سألهم عمن يكون قائدهم، لكنهم لم يعيروا إهتماماً لسؤاله. وأندفع واحد منهم نحوه وطعنه بحربة ثم تلاه الآخرون وسرعان ما قتل. حدث قتله قبل شروق الشمس مباشرة وكان من قتله مجموعة من رجال ود النجومي، لكن النجومي لم يكن معهم في ذلك الوقت، بل جاء بعد وقت قصير وغضب غضباً شديداً عندما رأى أن رجاله هـم الذين قتلوا غردون، وأمر بجرجثته إلى الحديقة حيث تم قطع رأسه ولفه في منديل وأحضروه للمهدي. ولقد رأيت الرأس عندما أحضر للمهدى بعد حوالي ساعة ونصف من شروق الشمس. وظل جسد غردون ممدداً بالحديقة طيلة ذلك اليوم وقد جاء عدد كبير من العرب وطعنوا الجثة بحسرابهم. وسمعت في اليوم التالي أن الجثة قد ألقيت في أحد الآبار. أما جثث الذين قتلوا بالقرب من النهر فقد رمي بها في النيل الأزرق ولكن الذين قتلوا بعيداً عنه فقد ألقيت جنتهم في الآبار.

وبعد قطع رأس غردون، جمع النجومي رجاله على شاطئ النهر بالقرب من القصر وسألهم عمن قتل غردون. خرج أحد العرب من الصفوف وقال: إنه أنا فقد ظن أنه سيكافأ. لكنه عاد فسأنكر ما قال عندما علم بأن مقتل غردون هو عصيان لأوامر المهدي. مع ذلك أخذ ذلك الرجل للمثول أمام المهدي ودافع عن نفسه بأنه كان مجرد واحد من عدد من الرجال الذين هاجموا غردون في أعلسى السلم. وقد عفي المهدي عنه ويقدر ما أعلم فأن غردون قد فتل من جراء طعنات الرماح والسيوف فقط. ولم أسمع أبدا أنه بذل أي مقاومة لقد فوجئ بالهجوم عليه من قبل رجال متوحشين لا يعرفون الإنضباط. وقد قتل كل خدمه وأهل قصره بنفس الطريقة لم تكن المقاومة مجدية, وإضافة لذلك فقد

<sup>\*</sup> أحد العائدين من الخرطوم أقاد بأن غردون قد قتل بواسطة أولاد مك السعداب، الذين تقطن قبيلتهم (الجزان) على شساطئ النيل الأبيض، جنوب أم درمان مباشرة، وذلك انتقاماً لمقتل أحد رجال قبيلتهم الذي كان غردون قد أمر بإعدامه باعتباره جاسوساً. كما أفاد آخرون بأن من قتله هم موسى أغا تاي الله وعلى ود رحمة من قبيلة الجميعاب، وأنهم قتلوا غردون انتقاماً منه نمقتل سليمان الزبير، إبن الزبير باشا. لكن الإفادات المؤيدة لما ذكره الأمير مضوى هي العالية.

كان الظلام حالكاً وقتها ويبدو أنه لم يتم سوي قتال بسيط لأنه لم يقتل في القصر من العسرب إلا رجل واحد. لم تبد حاميات توتي ورأس راسخ أي مقاومة، عندمسا شاهدوا احستلال الخرطوم واستسلموا كلهم.

إستمرت المذابح في المدينة لحوالي ستة ساعات ويبدو أن حوالي أربعة ألف شخص قد قتلوا فيها. وقتل القنصل هاتزل في منزله لكن القنصل نيكولو وإبراهيم بك فوزي, سكرتير غردون باشا، أخذا أسيرين.

وبعد يومين من ذلك (يوم ٢٨) رأينا البواخر مقتربة من الخرطوم وفتحنا النسار عليهم. لكنهم واصلوا إبحارهم حتى الركن الجنوبي الغربي لجزيرة توتي، وذلك في حوالي الحادية عشرة صباحاً, وعادوا أدراجهم بعد أن شاهدوا الخرطوم في قبضتنا. لقد أنتوي المهدي أن يرغم غردون على الاستسلام من خلال الجوع – فقد كان يخشى الهجوم على الخرطوم بعد فشله من قبل في اقتحام الأبيض – ولو لا نصيحة عبد الكريم لكان قد قام بفك الحصار، فقد كان يعلم بأن مجرد وصول باخرة واحدة، عليها جند الإرجليز، سيعمل على إستعادة رجال الحامية لشجاعتهم مما سيسبب فشل هجومه.

أما فرج باشا فحقد أخذ أسيراً إلى خارج المعسكر. وبعد ثلاثة أيام قام أحد خدمه السابقين بقتله إنتقاماً نشئ كان قد فعله له قبل زمن طويل. لم يقتل بأمر من المهدي ولم يكن قد خان المدينة أو فتح بوابة المسلمية إلا بعد أن صارت الخرطوم في قبضتنا بالفعل.

هذا ما جاء في إفادة أحد المحاصرين البارزين، وهي مطابقة حتى في أدق تفاصيلها تقريباً بما جاء في أقوال الكثيرين من الأسرى العرب وغيرهم من الذين وصلوا لمصر قادمين من السودان •.

نعود الآن للأحداث التي جرت في ذلك اليوم المشنوم من صباح الإثنين السادس والعشرين من يناير، حيث نتابع وصفاً دقيقاً لما جرى وذلك من واقع الشهادة التي تم الحصول عليها من وقائع المحكمة العسكرية التي إنعقدت في القاهرة في يونيه ١٨٨٧، والتي أضفنا بعض ما جاء بها إلى ما صيق سرده من إفادات (شهود العيان). ""

<sup>&</sup>quot;الأسلوب الذي استخدم للحصول على إقادات الذين كاتوا بداخل الخرطوم، والذين كاتوا يحاصرونها, قد بساعد القارئ، كما أمان، في تكوين فكرة عن مدي دقة التقاصيل التي تم وصفها. تم وضع كل إفادة باسم شخص واحد فقط – بورديني بك والأمير مضوي – ولاشك في أن النقد المحتمل القاتل بأن من غير الممكن لأي واحد منهما أن يكون في موقف يصف فيه بطريقة موثوقة كل الأحداث المذكورة في إفاداتهم المتعددة، هو أمر صحيح تماماً، نقد تم إفتيار هذين الشخصين لأنهما بشهادة الجميع، لكثر الرجال الذين وصلوا المصرحتى وقتنا هذا. لقد تم تدوين إفاداتهما عن التجارب الشخصية التي مرابها يدقة في المقام الأول. أما تفاصيل الأحداث التي لم يشارك فيها الراويان بنفسيهما فقد تم تأييدها أو نفيها، في حضورهما، بواصطة اللاجئين أو أساري العرب الذين يدعون يأنهم كاتوا شهود عيان لها. من هنا تم الحصول على ما نعتقد، على نتانج دقيقة وصحيحة لحد كبير. وحتسى نتجنب الخلط أو الإستطراد الذي ينجم عن تعدد الآفادات ومقارناتها وقحصها، التي حصلنا عليها من العديد من الأفسراد؛ فقد أجمل الكاتب إفادات المحاصرين والمحاصرين كلها في شخصين ققط علماً بأن الذين دونا إفسادت تحت اسميهما قد اتفقا الشخصين الذين ظهرت الإفادات تحت اسميهما قد اتفقا على صحة ودقة كل ما جاء بهما.

صي للعب ولف من ما بيام بها. \* الوقائع الكاملة للجلسات، ذات الأهمية الكبرى، والتي توضح الظروف الحرجة التي سقطت فيها الخرطوم، وأحوالها عند ما هوجمت، مرفقة كاملة في الملحق المدرج بآخر القسم السادس من الكتاب.

فقد هرب حسن بك بهنساوي، قاتمقام وقائد الكتيبة الخامسة، من السنجن بعند سنقوط الخرطوم. وبعد أن مر بسلسلة من المغامرات المحفوفة بالمخاطر وصل للقاهرة. وهنا تنم تقديمت لمحكمة عسكرية، لأن كتيبته هي التي كانت تسيطر على النصف الغربي من خطوط الدفاع، أي ذلك الجزء من الاستحكامات التي كانت أول ما أقتحمه العدو.

تم توجيه ثلاثة تهم إليه، لكن التهمة الرئيسية كاتت تتلخص في قيامه بتسليم موقعه للعدو بخياتة.

كانت الشهادة التي سجلت أمام هذه المحكمة ممتازة حقاً. فقد صورت مجرى الأمور داخل القلعة بوضوح وأضافت مصداقية لوصف الأمراء لما حدث وراء الخطوط. كاتبت لهذه المحكمة العسكرية أهمية لا توجد في بعض المحاكمات العسكرية الأخرى. فهي لم تكن محكمة مسن ضباط كرماء، يحققون في أداء ضابط زميل، في ظروف بالغة الصعوبة. لأن مبالغ ضخمة معلقة على ما ستتوصل إليه المحكمة. فالموقف كان كالآتي: فإذا ما كان الضباط والجنود الذين يصلون يومياً مسن السودان قد قاموا بواجبهم، فأنهم يستحقون المعاشات والدفعيات المقسطة طويلاً. أما إذا ثبتت تهم الخياتة أو الإهمال عليهم فلن يصبحوا من المستحقين لأي تعويض أو معاش. حرص كبار مسوظفي وزارة المالية على حماية (أموالهم) من أي تحيز (من جانب المحكمة العسكرية لصالح زميلهم الضابط). وضماناً بأن الأمر سيتم إنزاله للحد الأدنى، بل كانت لديهم حماسة غير عادية في وقوفهم ضد الضباط والجنود. بل إن واحداً من المرووسين بالوزارة، ممن يتميزون بالكفاءة، وبخ توبيضاً قاسياً، لاستمانته في الدفاع عن خزينة وزارته المجهدة، وذلك من المحكمة التي كانت تنظر فسي مطالبة نصحي باشا، قمندان بواخر غردون، بالتعويض.

وضعت خريطتان للخرطوم أمام المحكمة العسكرية التي حاكمت حسن بك بهنساوي. ولـم يتردد المدعي العام، عند وضع خطة الادعاء, من تحريك موقع قلعة المقرن من مكانها الأصلي على الشرق من أم درمان، وذلك يزحزحة الموقع لميلين جنوباً ووضعها، في الخريطة المقدمة للمحكمـة، في الطريق الذي دخل منه العرب (في مدخل الخندق الغربي)، وعلى اتصال مع القوارب الموجـودة على نهر كان ينحسر يومياً لعدة ياردات. بل أن أحد الأقوال التي جاءت معززة لتهمة الخياتة ذكرهـا كاتب سابق في خزينة الخرطوم. لقد ذكر الكاتب بأن حسن بك بهنساوي قد تلقي مخصصاتاً (ماليسة) من المهدي. لكن الدليل الحاسم على عكس ما ذكره الكاتب تمثل في أن حسن بك قد ضسرب ضسرباً مبرحاً،مثلما تم الاستيلاء على نسائه وبناته ووزعن كجواري للمهدي وضباطه.

وخلص الميجر أوين كيرك إلى أن ممثل الادعاء قد فشل في تقديم أي دليل، أو إثبات صحة أي كلمة ضد المتهم. لذلك برأت المحكمة المتهم ووصفته بأنه جدير بالاحترام. والملاحظات التالية ستلقى الضوء على أقوال الشهود أمام المحكمة العسكرية. وسنوردها كما جاءت في الوقائع الرسمية للمداولات:

فالخطأ الذي جاء في واجهة (يوميات الجنرال غردون في الخرطوم) هو خطأ متعلق بموقع قلعة المقرن. ورغم أنه خطأ واحد إلا أنه ذو أهمية بالغة وهو ما كان كافياً تقريباً لاثبات تهماة الخياتة (على حسن بك), لأن من المعروف أن العرب قد دخلوا الخرطوم من نهاية الخط الدفاعي (الخندق)، حيث تقع قلعة المقرن (المجرم) كما جاء بالخارطة التي إستخدمها الإدعاء، ولابد أن العرب قد إخترقوها أو دخلوا من مكان قريب أو ملاصق لها. فهذه الخارطة تظهر قلعة المجرم في مكان سنشير إليه بالموقع (أ). لكن الموقع الحقيقي لقلعة المجرم سنشير إليه بالموقع (ب).

لم يتمكن ناشر "يوميات غردون"، بعد وفاة السير هنري غردون، من الحصول على أي مطومات خاصة بصحة ودقة تلك الخارطة التي ربما تم رسمها من خارطة مصعفرة كاتحت بغرفة الخرائط الحربية، تحت الرقم ٣٨١، وعليها ملحوظة "روجعت في يونيه ١١٨٨٠" لم يقم أحد بالتدقيق في تلك الخارطة المصغرة لأن تصنيف الكتاب تم في عجلة درجة عسدم وجود أي قائمة للمسادة المستخدمة (المراجع) فهنا نجد أن قلعة المجرم تحتل موقعها تماماً كما جاء في صدر الكتاب، وقد وضعت على حافة النيل، وعند ارتفاع النيل فستكون داخل عدة أقدام من المياه ولابد أن تكون كجزيرة على النيل. لاشك إذن في أن هذا الموقع مستحيل الحدوث. ولقد تم استجواب عدة شهود عما إذا كاتت هناك قلعة تسمى "المجرم" بخلاف قلعة "المقرن" وقام كل من خشم الموس ونصحي والأميسر مضوي ومصطفى باثنا ياور وإبراهيم بورديني بك برسم، ليس واحدة، بل عدة خرائط وفي عدة مرات. وكاتت أقوالهم كامحة بأن ليس هناك سوى قلعة واحدة تسمى قلعة المقرن ومكاتها في الموقع (ب)، وأنه لم تشيد أبداً قلعة في الموقع (أ).

ولقد أوضح مصطفى باشا ياور في أقواله، التي شرح فيها أصول الكلمات من ناحية لغوية، ساخراً من نظرية أن المقرن قد يكون في مكان آخر بخلاف الموقع (ب). فجنر الكلمة "قسرن" تعني وصل شئ بآخر، أو "هو ربط" فالمقرن هو مكان الإرتباط، والمقرن هو العود الذي يوضع على عنقي ثورين، ومقرن البحرين هو مصطلح شائع في جغرافيا العرب ويعني اقتران أو التحام نهرين سوياً. وتظهر الخارطة المصرية لتحصينات الخرطوم، التي وضعها عبد القادر باشسا والمؤرخة سوياً. وتظهر الخارطة المصرية لتحصينات الخرطوم، التي وضعها عبد القادر باشسا والمؤرخة بالخارطة "بأنه عرضة للغمر بالمياه". وهناك خارطة أخرى لمكتب الحرب بالنمرة ٢٣٢ مؤرخة والإرتفاعات والأبعاد. ولم تظهر قلعة "المجرم" تماماً في هذه الخارطة كما لم تظهر بها قلعة المقرن والإرتفاعات والأبعاد. ولم تظهر قلعة "المجرم" تماماً في هذه الخارطة كما لم تظهر بها قلعة المقرن أيضاً. وقد وصف الشهود الذين ذكرناهم من قبل المقرن بأنه يبعد بحوالي عشرة دقائق مشدياً مسن أيضاً. وقد وصف الشهود الذين ذكرناهم من قبل المقرن بأنه يبعد بحوالي عشرة دقائق مشدياً مسن موقع " مقرن البحرين" أو مقرن النبين. ويمكن تأييد هذا القول من يوميات غردون. فقسي صفحة موقعة " مقرن الطبعة الأصلية، ذكر بأن "الحسينية راسية بالضبط بين النيا الأبيض والأزرق"، وفسي صفحة ٨ ٣٠, أبرق غردون من قصره إلى "المجرم" ليعرف حالة الحسينية.

أما خشم الموسى فقد وصف وصوله مع السير تشارلس ولسون في ٢٨ بناير بقوله: "استمر العدو في رمينا بالنيران حتى وصلنا للحلفاية. كما تم ضربنا أيضاً من توتى والمقرن .

<sup>&</sup>quot; لقد جاءنا للتق تأكيد لافت للنظر خاص بهذه النظرية وذلك في شكل رسالة، لم تبرق، من المستر باور، مراسل التسايمس بالخرطوم ، إلى المستر موبرلي بل، مراسل التأيمس في مصر، وفحواها كالتالي:

<sup>&</sup>quot;.... ولدينا، إضافة لخطوط التحصينات، أربعة مراكز محصنة هي: المقرن، في مقرن النيلين، وأم درمان، في مقابلها - على الشاطئ المقابل -، ومنزل محصن بالنيل الأررى في مواجهة القصر، وبري، وهي قريسة محصنة على ألمسي يسار " خطوط التحصينات......". وتشكل هذه الرسالة جزءاً من المراسلات التي لم تصل إلى القاهرة إلا في عسام

<sup>• •</sup> الصحيح أنصي يمين خطوط التحصينات (المعرب).

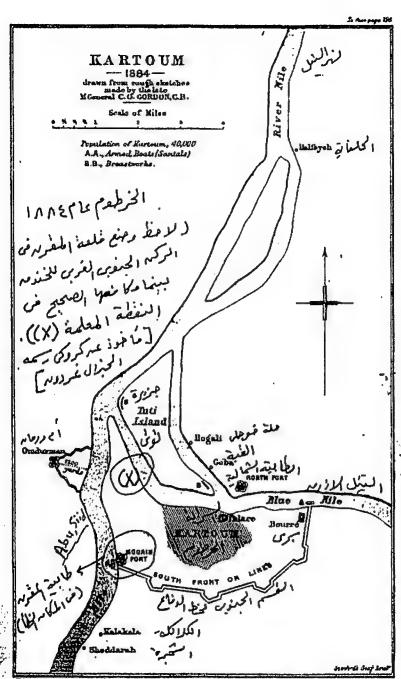

This map was used by the Prosecution" in the fourth Court Nartial on Ages on Sey Bahnaseawi.



وهناك خارطة أخرى, في الصفحة التالية، هي صورة طبق الأصل من الخارطة التي استخدمها "الدفاع" في تلك المحاكمة.

ومن تفحص مداولات المحاكمة العسكرية تلك، سنجد أن قصة كل الأحداث التي رويت فيها سنقودنا، فيما يبدو, إلى إستنتاج واحد يمكن تلخيصه في كلمات فليلة ليس غير.

فنحن نعرف تأثير معركة أبو طليح على أولئك الذين كاتوا داخل الخرطوم وخارجها، حيث عرفت أخبار إنتصار الإبجليز في العشرين من يناير. وعم الإحباط العرب على ضفة النيل الغربية من جراء طول فترة الحصار الذي ضربوه وعدم جدواه وقلة المؤن وتطلعوا للاسحاب بعيداً. لقد سحقتهم معركة أبو طليح. وانعقد مجلس للأمراء وكان أول قرار توصلوا إليه هو إعلان تحقيقهم النصر. وأطلقت ١٠١ طلقة مدفع. قرر محمد أحمد الإسحاب فوراً لكردفان وكان القرار أن يحصل على إجماع من حضر المجلس خاصة بعد أن أشار المهدي إلى أن إستلام مدينة متضورة من الجوع يعد نصراً فارغ المحتوى. فأن تحتلها اليوم وتصمد فيها ثم يتم حصارك بداخلها، بدون مون، بواسطة الإبجليز، سيكون عملاً إنتحارياً وأخرق.

ثم وصل الرسل من القبة وأعلنوا أن الإنجليز لم يغادروا المنطقة بعد. نسبت هزيمة أبو طليح في الحال وعادت الثقة إلى النفوس. إذ أن الإنجليز هم الذين هزموا. لذلك تم الاتفاق أخيراً على أن الذين في الجنوب، وهم أبو قرجة والنجومي، أن يقوموا بمحاولة أخيرة. فإذا ما نجحت فهذه مشيئة الله. أما إذا ما فشلت فيجب رفع الحصار. فقد كان النجومي يرصد هبوط منسوب النيل شيئاً فشيئاً، وتصلب الطمي (الناجم عن انحسار النيل) تدريجياً، ويعرف حالة العساكر المنتشرين على الخطوط بأرجلهم المتورمة وأجسامهم المنتفقة من أكل الصمغ وشرب الماء.

وداخل المدينة كان الناس بحملقون عبر النهر محاولين قراءة ما يشاهدونه من علامات. فمن جهة تحية النصر (بإطلاق ١٠١ طلقة مدفع) ومع ذلك فهناك حشود من النسوة المنتحبات حول أم درمان لكن تلك التحية لم تعني الكثير، ففي ذلكالحصار الطويل تمت تجريسة أي حيلسة أو خدعة لدرجة بالغة التكرار، فلعدة شهور كاتت تطل من استحكامات غردون دمي تشبه الجنود، وهي خدعة فتحت باب الحديث عن قبعات عسكرية بريطاتية مرفوعة على رؤوس الحراب، لكن الذي كان واضحا هو أن معركة قد تم خوضها، وأن غردون، الذي لم يخدع رعاياه أبداً قال يسوم الثلاثاء "سيكون البريطاتيون هنا غداً". ولم يحضر أي إتجليزي، وقال يوم الجمعة "لايد أن يكونوا هنا غداً" أما يسوم السبت فقد قال الناس" أن غردون نفسه ياتس، إنه يكذب علينا"، وجاء يوم الأحدد ومضسي، وقال الناس" لقد إنتصر العرب في أبو طليح وإلا لكان الإنجليز هنا ".

وظلت صلوات غدرون تنصب على تلك البواخر والتي بدأت الآن الزحف ببطء للأمام. شم



وبدأ النيل الأزرق بأكل ضفته الغربية والتي قويت حافتها صناعياً. أما النيل الأبيض فبدأ ينتهم ضفته الشرقية. وعلى نواحي الخرطوم فأن الضفة عبارة عن متحدر منبسط يتراجع عنه النيل، أو يغمره، مثلما يحدث بالسهول الرملية على شواطي أسوان. ويفصل ما بين الخرطوم والاستحكامات سهل منبسط تتناثر عليه المقابر ومخازن البارود والسلخاتات. وكان هذا السهل بالذات هو الدني امتلأ, في عتمة فجر السادس والعشرين، بالعرب والذين لم يكن معظمهم يحمل من المسلاح مسوي الحديد العاري، والذين اندفعوا عبر الطين والوحل الذي ملأ الضفة المتراجعة والخندق المسدود الذي كان قد حفره دي كوتلوجون. لم يواجهوا سوي مقاومة خفيفة عند نقطة الهجوم وبعدها تدفقت كان قد حفره دي كوتلوجون. لم يواجهوا سوي مقاومة خفيفة عند نقطة الهجوم وبعدها تدفقت بعن المناطق تم بالفعل عمل مربعات عسكرية لكن سرعان ما توقفت كل أنواع المقاومة. وأندفع بعض المناطق تم بالفعل عمل مربعات عسكرية لكن سرعان ما توقفت كل أنواع المقاومة. وأندفع ومن بين الأمراء الذين حاصروا الخرطوم النجومي، الذي فتل (فيما بعد في توشكي)، وأبو قرجة، الموجود الآن بطوكر، والأمير مضوي، الذي كان أول من بدأ ضرب الحصار وقاد قوات (الثوار) في الصفة الشرقية (النيل الأزرق) حتى النهاية، وهو الآن في القاهرة.

لقد إنتهت الرواية الآن. فعن الخيانة، لم تكن هناك خيانة. الذي حدث هو أن ذلك النهر المتوحش قد ملأ الخندق بالطين ثم تراجع. كان السياق شريفاً. وكانت النجدة في متناول اليد، لا تفصلها عنهم سوي مائة من الأميال. لكن الجوع واليأس المخيم هما اللذان حسما الأمر.

وقال الشاعر تتيسون في قصيدته بعنوات "إلى قبر غردون", والتي صدرها بعبارة لغردون يقول فيها:" من الأفضل أن أموت عن أن يتم إطرائي":

"لقد مات بجانب الذين عاش من أجلهم. "ويلاده، التي صحيت بعد فوات الأوان. توجيت جبينها الميت بالثناء. "وهو، تحت الأزرق الذي يحترق فوق الصحراء الليبية، تخلص من عبء أمجاده السالفة. وهناك صارقوياً بموئه، ممجداً لفشله. "أوه! أبداً لم يكن فخوراً في حياته, " لكنه رقد في قبره مكللاً بالفخار".

تتيسون

<sup>\*</sup> أنفرد تنبسون، شاعر من شعراء الإمبراطورية البريطانية المرموقين. وقد مات في سن الثالثة والثمانين من عمره، عام ١٨٩٢، بعد أن كتب الآلاف من القصائد ونشر عشرات الدواوين. وقد فال رتبة البارونية عام ١٨٨٤ (المعرب).

وعندما بلغت أنباء سقوط الخرطوم اللورد وولسلى في كورتي، تقرر أن يقوم طابور الصحراء في القبة، والذي يقوده الأن الجنرال بولر (الذي أرسل ليحل محل السير هيربرت ستيوارت الذي كان قد جرح جراحاً خطرة) بالاستيلاء على المتمة ومنها التقدم نحو بربر، ليتم تتسيق الجهود بينه وبين طابور النهر الذي يقوده الجنرال إيرل، ومن ثم يقومان بتأمين الإسستيلاء على ذلك المركز الاستراتيجي الهام. كانت المهمة الرئيسية الموكلة للطابور الأخير – قبل أن يعرف نبا سقوط الخرطوم – هي في الإدفاع إلى أبو حمد نفتح طريق الإمدادات بينها وبين كروسكو، والتسي كان منتظراً فيها الملازم رندل ومعه قافلة من الجمال الجاهزة لنقله متى تم الإستيلاء على أبي حمد.

وكان على إيرل بعد ذلك التقدم نحو بربر ليعمل على الإسراع بقدر المستطاع في دفع المؤن والإمدادات لطابور الصحراء المتجه للخرطوم. ولكن، وبوصول أخبار سقوط الخرطوم، توقف طابور النهر، الذي كان وقتها في منتصف الطريق إليها، في بلاد المناصير، حتى يتم اتخاذ قرار بخصوص العمليات القادمة. وفي السابع من فبراير أرسل القرار بالإطاحة بسلطة المهدي في الخرطوم إلى اللورد وولسلي، ومن ثم أرسلت التعليمات للجنرال إيرل للتقدم نحو أبو حمد وينتظر هناك تعليمات جديدة. وفي العاشر من فبراير نشبت معركة كيربكان الناجحة، ولكن التي فقد فيها اللورد إيرل حياته. من ثم تحولت القيادة إلى الجنرال براكنبري.

ثم تقدم الطابور نحو أبي حمد, ودمر في طريقه إليها ممتلكات سليمان ود قمر وفكري ود عثمان، فتلة الكولونيل ستيوارت. ولكن, وفي الرابع والعشرين من الشهر، عندما كاتوا على بعد ثلاثين ميلا من أبي حمد، وصلتهم تعليمات من اللورد وولسلي، تفيد بأنه نظراً لاتمسحاب طسابور الصحراء من القبة باتجاه الجقدول، فأنه قد ألغي كل الخطط للوصول لبرير قبل الخريف، وأن عليهم الرجوع إلى مروي بكل القوات. قام الجنرال براكنبري بتنفيذ هذا الإسحاب في الخامس من مارس.

وبعد أن ترك حامية صغيرة في مروي تحت قياد الكولونيل بتلر, إنسحب مع بقية قوات الطابور إلى كورتي والتي وصلها في الثامن من مارس. وأثناء ذلك ظل طابور الصحراء، الذي كان مقرراً له التقدم نحو بربر، بعد احتلال المتمة، في القبة نعشرة أيام بعد عودة السبر تشارلس ولسسن لها. وتم إرسال السير آر بولر إفلين وود إلى القبة لسحب النقاط الصحراوية بعد مغادرة السير. بولر ولكن بعد عودة الأخير إلى الجقدول جاءت معلومات من الجنرال بولر بأته نظراً لورود معلومات تفيد بأن جيشاً قادماً من الخرطوم نحوهم، والتي إن صحت فستجعل الوضع بالنسبة له في غاية الصعوبة وبالذات من ناحية قدرته على الحفاظ على خطوط إمداده واتصاله، وأنه قد إضطر للإنسحاب لأبسي طليح والتي وصلها في الخامس عشر من فيراير. ومن هنا فأنه كان يأمل في التقدم نحو بربر أو الإنسحاب إلى مروي حسب الأوامر. ولكن الإنهيار التام للجمال ولحملة النقل، بسبب الضغط الرهيب الذي وقع عليهم في العمليات الأخيرة، جعلت عملية زحفه نحو بربر أمراً غير وارد. لمذلك تقرر الإنسحاب الشامل صوب النهر إلى كورتي أو مروي. ومن موقعه بالجقدول، أرسل السير إفاسين وود قوافل من الجمال لتمكين الجنرال بولر للقيام بالإنسحاب من أبي طليح, والتي كانت في ذلك الوقت تحت حصار جزئي ضربه العدو عليها. وفي الثالث والعشرين من فبراير غادر الطابور أبو طليح ووصل إلى لتمقدول يوم السادس والعشرين. ثم توجه السيرر. بولر الآن إلى كورتي وأوكلت مهمة سحب الطابور الجفدول يوم السادس والعشرين. ثم توجه السيرر. بولر الآن إلى كورتي وأوكلت مهمة سحب الطابور

إلى السير إفلين وود. ولكن نظراً للإجهيار الكامل لحملة النقل فأن كل القوات لم تصل إلى كورتي إلا في السادس عشر من مارس.

ثم تم توزيع طابور النيل الآن بين مروي وتاتي والدبة وكروت ودنقلا حيث تم اختيار مصــكرات مناسبة لهم واتخذت كل الترتيبات لحماية القوات من الفصل الحار القادم.

وأثناء ذلك تم التخطيط لحملة أخري لسواكن, بهدف القضاء على عثمان دقتة، واحتلال ديار الهدندوة، وإنشاء خط للسكة حديد يمتد حتى أرياب، ثم بعد ذلك التجهيز لفتح طريسق بربسر سواكن والذي سيبدأ الشروع فيه بعد إحتلال طابور النهر لبرير.

هذا وسنتحدث عن عمليات قوات سواكن الميدانية، بقيادة السير ج. جراهام، في الباب الخاص بأحداث تلك المنطقة وما حولها التي جرت في عام ١٨٨٥، أما عن التحركات التي قام بها طابور النهر بعد ذلك فمترد عند وصف الأحداث على الحدود المصرية خلال تلك السنة.

\*\*\*

## ملحق القسم السادس (سقوط الخرطوم) وقائع محاكمة

الأميرالاي حسن بك بهنساوي، قائد اللواء الخامس، أمام المحكمة الصحرية العامة، التي العقدت في القاهرة بتاريخ يونيه ١٨٨٧. والأميرالاي حسن بك كان قائد تلك المنطقة من تحصينات (خندق) الخرطوم، والتي كانت أول ما دخل منها الثوار للخرطوم. وقد إتهم بأنه إرتكب خيانة بتسايمه تلك المنطقة للعدو.

شاهد الإدعاء الأول عبد القادر بك حسن:

بعد أن أدي القسم، بدأ المدعى العام باستجوابه. وكان قد ذكسر بأنسه كسان بسالخرطوم, بالتحصينات المقامة على النيل الأبيض. وأن الكتيبة الأولى كاتت بالجهة الغربية منه، وطابية المقرن من خلفه، وكان بها بعض الجنود

ثم بدأ المدعى العام في استجوابه:

س - كم عددهم؟

ج - حوالي عشرين أو خمسة وعشرين من الباشبوزوق معهم مدفع واحد.

س - هل كاتت هناك أي زوارق على النيل الأزرق؟

ج - لم يكن هناك أي زوارق بالنيل الأزرق. ولكن بالنيل الأبيض كانت هنالك بعض الزوارق والجنود المسلحين ببنادق رمنجتون.

س - كم عدد العرب الذين إقتحموا المدينة؟

ج – ربما كاتوا ٥٠٠٠٥.

س - هل قتل من رجالنا عدد كبير فوق التحصينات؟

ج – نعم كثيرون ولا أذكر العدد بالضبط.

س - كم بقي منهم أحياء؟

ج - حوالي ١٠٠٠.

س - كم كان عدد القوات بالتحصينات؟

ج - كاتوا ٩٠٠٠ في المبدأ. وفي النهاية لم يبق منهم موي ٥٠٠٠

س - كم بلغ عدد المدافع التي على التحصينات؟

ج - حوالي سنة بين النهرين. بعضها جبلي وواحد كروب وواحد ميداني.

س - في أي يوم سقطت المخرطوم؟

ج - يوم الإثنين ٢٦ يناير ١٨٨٥، الساعة التاسعة صباحاً، وبالتوقيت العربي الثالثة صباحاً.

س - في أي مكان من التحصينات قتل أغلب الجنود؟

ج - في الجانب الغربي، مكان الكتيبة الأولى، الفوج الخامس.

- س من كان القائد المسئول؟
  - ج فرج باشا.
- س ماذا كان يقوده حسن بك بهنساوي؟
- ج كان يقود الفوج الخامس. أما الفوج الأول فيقوده بخيت بك.
  - س- أي كتانب، سرايا .. إلخ كانت تحت قيادته؟
    - ج- نقد كان قائداً عاماً.
    - س من أين دخل العرب؟
- ج من مكان خال بين الكتيبة الأولى والزوارق التي على النيل الأبيض.
  - س من كان الضابط الذي يقود الكتيبة الأولى الفوج الخامس؟
    - ج بوسف أفندي عرفت.
    - س ماذا فعلت الزوارق عندما دخل العدو بينها وبين الكتيبة؟
      - ج أطلقوا النار على العدو.
      - س وماذا فعلت طابية المقرن؟
        - ج أطلقت النار.
      - س كم كان العدو يبعد عنكم حينما شرع في الهجوم؟
        - ج لم أشاهد شيئاً. فالوقت كان ليلاً.
- س هل هاجمكم العدو بالحديد (السلاح الأبيض) أم بدأوا بإطلاق النار؟
  - ج أطلقوا النار قليلاً. أما الباقون فهجموا بالسلاح الأبيض.
    - س وماذا حدث للأسلحة والذخيرة عندما دخل العدو؟.
      - ج لقد إستلموها كما هي.
      - س ألم تكن لديكم أوامر بالتجمع في أماكن الخطر؟
        - ج لا.
- س من الذي يقال بأنه تسبب في سقوط الخرطوم؟ (ورفضت المحكمة هذا السؤال).
  - س من الذي أمر بفتح بوابات الخرطوم؟
  - ح لا أدري. لكنني سمعت بأن فرج باشا فعل ذلك، وكذلك بهنساوي بك.
    - س كم بوابة كانت بالتحصينات؟
- ج بوابة واحدة تحت إمرة فرج باشا. ولكن على النيل الأبيض كانت المنطقة مفتوحة.
  - س هل تم أي إتصال أو تراسل مع العدو؟
    - ج نعم بعض الشيء.
    - س ممن؟ وإلى من؟
- ج من عثمان الملتزم وعبد الله ود الصليح والقاضي والمدير أحمد على الجلاب ١٨ شخص في مجموعهم.
  - س هل ظلوا بالمدينة؟

ج - دخلوا السجن لفترة ثم أطلق سراحهم.

س - هل شاهدت بأم عينك حسن بك بهنساوي وهو يقفز خارج التحصينات تاركاً رجاله؟

ج - عندما اندفع العدو من ناحية الغرب وهو يقتلنا، يقال بأن حسن بك قد فقز من فــوق الخنـدق. لكنني لم أره.

س - يوم سقوط الخرطوم: هل كان بها عدد كبير من الأهالي؟

ج - نعم كثير. ربما حوالي ٣٠٠٠٠ شخص.

س - هل رأيت حسن بك بهنساوي بعد ذلك كسجين؟

ج – نعم،

س - هل رأيت آخرين؟

ج - نعم.

س - هل كان حسن بك بهنساوي يعمل معاملة حسنة أم سيئة من قبل العدو؟

ج - لا أدري

س - هل تعلم من كان يعامل معاملة حسنة؟

ج - لا اعلم.

س - هل تعرف السنجق عمر أغا إبراهيم؟

ج - نعم أعرفه. وهو يعيش الآن مع العرب. ولقد كان بالتحصينات. لكنه غادرها قبل السقوط.

س – من كان في مكاته؟.

ج لا أدري.

س - هل فرج باشا حياً أم ميتاً الأن؟

ج- ميت.

• • •

ثم قام المتهم باستجواب الشاهد:

س - كيف كانت إستحكامات الخرطوم الجنوبية مقسمة؟

ج - الجزء الغربي كان تحت قيادة حسن بك بهنساوي . أما الجزء الشرقي فيقوده بخيت بك بطراكي. والجميع تحت قيادة فرج باشا.

س - هل تعلم بأن غردون باشا كان قد أمر في شهر صفر (توفمبر - ديسمبر). بتقسيم الخط إلىي أربعة أقسام؟

ج - لم أعلم بذلك.

س - هل تعلم من كان قائد النقطة التي دخل منها العدو, بالنيل الأبيض؟

ج - يوسف أفندي عرفت.

س - أين الموقع الذي كان يقوده عثمان بك حشمت؟

ج – لا أنكر

س - ماذا كان وضعه؟

ج - لا أعرف.

س - أين كنت لحظة إندفاع العدو وإقتحامه؟

ج - بالاستحكامات.

س - وماذا فعلت؟

ج - دافعت عن نفسى بقدر المستطاع حتى تم أسرى.

س - ما المدة التي قاومت فيها؟

ج - لا أتذكر لكم ساعة قاومت.

س - ما نوع السلاح الذي دافعت به عن نفسك؟

ج - بالسيف.

س - (وسلاح) جنودك؟

ج - بنادق رمنجتون وأسلحة نارية أخري.

س - عندما هاجم العدو نقطتك. هل دافعت عن نفسك من جميع الجهات أم من جهة واحدة؟

ج - من جميع الجهات.

س - أبن كان موقعك بالضبط؟

ج - في القسم الذي على النيل الأبيض.

س - عندما تم أسرك. إلى أين قادوك؟.

ج - إلى منزلي.

• • •

ثم قام الإدعاء باستجواب الشاهد:

س- أين يقع منزلك؟

ج- في الخرطوم نفسها. لقد أخذوني لاستلام متعلقاتي ثم أرسلوني بعدها إلى الديم بالخرطوم ويعدد ذلك إلى أم درمان.

تم استجوبته المحكمة:

س - عندما تم أسرك: هل كنت في خطوط الدفاع؟

ج - نعم. في خط الدفاع.

س - هل قام العدى بمهاجمة كل الخطر أم هاجم نقطة معينة؟

ج - هاجم كل خطوط الإستحكامات.

س - هل كاتت كتاتب الفوج الخامس متفرقة أم متجمعة؟

ج - كاتت متفرقة.

س - أين كاتت منطقة حسن بك البهنساوى؟

ج - منطقة الكلالة.

س - أين تقع الكلاكلة؟ أفي منتصف الخطوط أم أين؟

ج - في الثلث الأقرب للنيل الأبيض.

- س عند ما كان حسن بك في السجن: كيف كان يعامل؟
  - ج مثل الأخرين, بقدر ما شاهدت بنفسى.
- س تحت قيادة من يقع ذلك الجزء من الإستحكامات التي دخل منها العدو؟
- ج تحت حسن بك كقائد عام للمنطقة ولكن القائد المباشر هو عرفت أفندي.
- س تلك الفصيلة من الجنود التي على يسارك بالنيل الأزرق، من رجالك ومن الباشبوزوق، والكتيبة التي على يمينك: لمن كانت تتبع؟
  - ج لحسن بك بهنساوى.
  - س ألم تتلق أي أوامر منه في تلك الليلة؟
    - ج لم أتسلم أوامر محددة.
  - س هل كانت هناك أي ترتيبات خاصة في قيادة حسن بك؟
    - ج نفس الترتيبات المعتادة.
  - س من الذي أخبرك بأن حسن بك أو فرج (باشا) قد فتح البوابات؟
    - ج سمعت ذلك من العرب (الأنصار).
    - س من أي جاتب هاجم العرب منطقتك؟
  - ج من النيل الأبيض، وليس من البوابة التي سمعت بأن فرج باشا قد فتحها.
    - س كم كان عرض الجزء المفتوح الذي دخل منه العرب؟
      - ج حوالي ١٥٠ ياردة.
      - س لماذا لم تجر عليه أي تحوطات خاصة؟
      - ج لأن العدو إعتاد على رمى (فرق الأشغال) بالنار.
      - س هل كان غردون باشا يعلم بهذا الجزء (المفتوح)؟
        - ح نعم، فطوله كان يعتمد على إرتفاع النيل.
  - س ما نوع التعيينات البومية التي كانت تصرف للجندي قبل دخول العدو مباشرة؟
- ج الصمغ في الأيام الخمسة الأخيرة. وقبل ذلك كان يصرف قليل من الخبز الذي يحضرونه من
- توتى، ويبلغ حوالى ثلث التعيين المقرر.
  - س ألم يكن هناك أي تحوم؟
  - ج أي حيوان حي تم أكله قبل عشرة أيام.
  - س هل كان لرجالك قدراً من القوة للقتال في اليوم الأخير؟
    - ج لا. بسبب الجوع.
    - س هل كنتم تعلمون بقدوم الجيش الإنجليزي لنجدتكم؟
      - ج نعم
    - س ألم تر أبدا حسن بك خلال الدفاع في اللينة الأخيرة؟
      - ج نم اره.
  - س ألم يكن هناك ضباط ميدانيون يطوفون أثناء الليل عليكم؟

ج - نعم. كل ليلة.

س - هل طاقوا ليلة سقوط الخرطوم؟

ج - نعم وقد رأيتهم.

س - من كاتوا؟

ج - لا أدرى

س - هل إعتاد حسن بك بهنساوي على تفتيش خطوطه؟

ج - نعم ليلاً ونهاراً.

س - هل قام بالتفتيش ليلة سقوط الخرطوم.

-ج – نعم.

س - ما هو التاريخ العربي ليوم سقوط الخرطوم.

ج – ٩ ربيع الآخر(١/٢٦/١٨٥).

س - هل ظهر ضوء القمر ساعة الهجوم؟

7 - E

س - هل كانت هناك ألغام حول الخرطوم؟

ج - لقد تم تدميرها. ولم تعمل عندما دخل العرب.

س - كيف يتم إشعالها؟

ج- ميكاتيكياً.

س- هل كان هناك أي ضوء كهربائي؟

.y - E

ثم قرئت إفادته للشاهد لتصحيحها.

ويعدها إنسحب الشاهد.

ثم إنفضت المحكمة في الساعة الواحدة والربع ظهراً لتعاود الاتعقاد في الثامنة والنصف من صباح الخامس عشر من الشهر.

كما كانت المحكمة قد اتخذت قراراً بألا يتم توجيه أسللة للشهود إلا إذا كانت متعلقة مباشرة بالتهم.

وفي التاسعة والربع من صباح ٥ / ١٨٨٧/٦/١ عاودت المحكمة إنعقادها وإستدعت شاهد الادعاء الثاني، الملازم أول على أفندي حسن، من الكتيبة الرابعة، الفوج الخامس. وبعد أن أدي القسم أفاد بالتالي: - " كنت موجوداً، أثناء سقوط الخرطوم، في خط القتال. وأقتحم العرب (الخطوط) عند الفجر".

ولما كان هذا الشاهد بحالة غير طيبة فقد أذن له بالإسحاب.

شاهد الإدعاء الثالث.

ميخانيل بك داود، بعد أن أدي القسم أفاد بالتالي:

كنت بالخرطوم يوم سقوطها، ولكن ليس في خطوط القتال. وفي الليلة السابقة لذلك كنست في منزل القنصل الأمريكي. وفي التاسعة بالتوقيت العربي، ليلة الإثنين ٢٦/يناير ١٨٨٥، سمعت أصوات العرب. صعدت للسطح ورأيت العرب يدخلون المدينة. وسألوا، أين منزل غردون باشا؟ وجري معظمهم نحو منزله. نزلت وعدت للمنزل وأقفلت الأبواب ومكثت هناك حتى شروق الشمس. ثم جاء اثنان من العرب إلينا وقالا: لقد قتلنا غردون باشا ونريد قتلك أيضاً. طلبنا مسنهم الرحمسة فمنحونا إياها. وبعد ذلك عاد ثماتية منهم وقتلوا القتصل وأخيه.. الخ، لكنني اختبات في حديقة المنزل لأربعة ساعات. بعد ذلك عاد المزيد من العرب يبحثون عن المدعو عثمان هندوك وشاهدونني وأرادوا قتلي وأثناء ما كانوا معي في طريقهم لمنزلي، لأربهم ممتلكاتي قبل أن أقتل، جاءت أوامسر المهدي بألا يقتل أي شخص بعد ذلك. فسجنوني في منزلي لمدة خمسة أيام، بعد أن أخذوا ممتلكاتي، ثم أبعدوني لخارج الخرطوم".

س - عندما كنت بسطح المنزل تنظر للعرب هل شاهدت حسن بك بهنساوى؟

ج – لا.

س - في اليوم الذي سبق سقوط الخرطوم، ماذا أكلت؟

ج - رطلين من القمح.

س - هل قال لكم غردون باشا أي شئ خاص بالسقوط؟

·4 - 5

س - هل سمعت بأنه كان مستاء من أي ضابط أو رجل؟

ج - لا.

س - ألم تسمع بأي أحد تسبب في سقوط الخرطوم؟

ج - بعد مغادرتي للمدينة سمعت بأن العدو قد إقتحم الخرطوم عن طريق النيل الأبيض، من الجـزء الذي كان يتولى قيادته حسن بك بهنساوي.

س - عندما كنت في سطح المنزل: هل شاهدت أي إطلاق نار من طابية المقرن أو من النيل الأبيض؟
 ج - لا. لأن منزل القنصل كان بعيداً عنهما، في وسط المدينة.

س - هل شاهدت الجنود في منطقة التحصينات المجاورة للمنزل وهم يطلقون النار؟

ج - الذين بالقرب من بري أطلقوا نيراناً كثيفة. لكن الذين بالجانب الآخر لم يطلقوا سوي مدفعين. وبعد ذلك كان هناك إضطراباً في إطلاق النيران؟

•••

ثم قام السجين باستجواب الشاهد:

س - كم من الزمن مكثت مختبئاً بين أغصان شجرة الليمون؟

ح - لأربعة ساعات.

س - عندما كنت بالمنزل: هل تستطيع تحديد من أي مكان كاتت تطلق النيران؟

ج - لم أستطع أن أرى، بل كنت أسمع فقط.

س - أيمكنك تحديد إن كان إطلاق النار يأتي من جانب الجنود أم العرب؟

```
ج - لا.
```

س - ماذا أكل الجنود قبل سقوط الخرطوم؟

ج - قبل سنة أيام (من السقوط) كان كل شئ قد تم أكله, القطط والكلاب وغيرها.

س - ألم تقم بزيارة أي من الضباط في إستحكاماتهم؟

ج - نعم. لقد أمر غردون باشا المجلس للقيام بذلك.

س - هل كنت تعلم بأنسام خطوط الدفاع؟

ج - لا.

س- هل كنت تعلم بأن الأقسام كاتت محددة وموزعة تماماً؟

ج- نعم.

س - ألم تسمع بأن الجنود كاتوا يأكلون الصمغ؟

ج - نعم. كاتوا كذلك. وتم شراؤه من التجار لهم. كذلك أكلوا جمار النخل.

س - لكم يوم كاتوا يعيشون على أكل الصمغ العربي؟

ج - لحوالى سبعة أيام.

س - هل رأيت أو سمعت بتأثير (أكل) الصمغ على الجنود؟

ج - سبب لهم إسهالاً.

س - هل تعرف حسن بك بهنساوي؟

ج - عرفته منذ بداية الحصار

س - هل تعتبره رجلاً شريفاً؟

ج - نعم.

...

ثم قام الإدعاء باستجواب الشاهد:

س - هل أكل الجنود جمار النحل قبل أكلهم للصمغ؟

ج - لا. أكلوا الصمغ أولاً . وعندما انتهي أكلوا الجمار.

س - لكم يوم كاتوا بأكلون الجمار؟

ج - ليومين. وسقطت الخرطوم في اليوم الثالث. وقبل يوم من السقوط ذبحت كل أبقار المسواقي ووزع لحمها على الجنود. كان عددها حوالي ١٠٠ يقرة أو أكثر.

س - كيف إستطعت الحصول على القمح؟

ج - أنا تاجر. وكنت أحتفظ ببعض المؤونة الخاصة.

س - هل رأيت حسن بك ليلة السقوط؟

ج- لا.

...

ثم استجوبت المحكمة الشاهد:

س - هل رأيت حسن بك في السجن؟

ج - رأيته بعد خمسة عشر يوماً من ذلك.

س - كيف كان حاله؟

ج - مثل حالنا. يلبس جبة قذرة. وقال لى بأن المهدى قد أخذ أبنته.

س - عندما أفتحم العرب المدينة. هل سمعت بأن أحداً قد فر نحوهم؟

ج - لا.

س - هل كنتم تتوقعون (هجوم) العرب في تلك الليلة بالذات؟

ج - لا. كان كل شئ عادياً

س - ماذا سمعت عن إينة حسن بك؟

ج - لقد أمر المهدي بجمع البنات وإختار لنفسه أولاً. أخذ الحسناوات لنفسه ثم قسم الباقيات على العرب.

س - كم بوابة بالخرطوم؟

ج - ثلاثة: باب المسلمية وباب برى وباب الكلاكة.

س- من هو الضابط المسئول عن خط القتال؟

ج - فرج باشا.

س - من كان الضباط المسلولون عن الأقسام؟

ج - بخيت بك وحسن بك وبهنساي بك وإثنان آخران.

س - من الذي قام بعمل تحصينات الخرطوم؟

ج - عبد القادر باشا.

س - هل قام غردون باشا بصياتتها؟

ج - نعم وقام ببناء حائط وسطهم وثكنات أيضاً.

س - هل ذاد غردون باشا في الخندق؟

ج - نعم، وسعه بجوالي نصف متر.

س - هل جرب عبد القادر باشا الخندق بحيث لا يقفز فوقه العرب؟

ج - نعم لقد قام بتوسيعه حنى أن أحداً لم يستطع القفز عليه.

س - ما نوع تربة النيل الأبيض بين النهر ونهاية التحصينات؟

ج - طمى لين. يغطس فيه الرجل حتى ركبتيه.

س - من أي ضفة جاءت مجموعة الهجوم؟

ج - من جزيرة سنار، بين فرعي النيل.

س - كم عدد الذين قاموا بالهجوم تلك الليلة، من وجهة نظرك؟

ج - خمسون ألفا وقال البعض بأنهم ثلاثين ألفاً.

س - كم كان عدد رجال الحامية؟

ج - أكثر من ٨٠٠٠ بمن فيهم الذين ذهبوا للمتمة مع نصحي باشا. وفي ليلة الهجوم ربما كاتوا ٧٠٠٠ أو أكثر.

س - من أي جزء دخل العرب. ومن كان الضباط المسلولون؟

ج - من البحر الأبيض، حسن بهنساوي.

س - ماذا تم بشأن الأسلحة والذخائر؟

ج - وضع العدو حرساً عليهم.

س - من كان الضباط الآخرون المستولون بجاتب حسن بك وبطراكي بك؟

ج - لا أعلم.

س - هل كاتت مسئولياتهم مثل هؤلاء الإثنين؟

ج - كانوا من البكوات، مثل الآخرين.

س - أين كان الإثنان اللذان لا تعرف أسماءهما؟

ج - لا أدري.

س - هل تعرف قيادة حسن بك؟

ج - لا.

س – أين كاتت رئاسته؟

ج - كاتت خيمته شرق باب الكلاكة.

س – أين يقع باب الكلاكلة؟

في القسم الخامس بالقرب من الضفة الغربية

وقرنت إفادته للشاهد. ثم إنسحب الشاهد.

شاهد الادعاء الرابع:

البمباشي سعيد أفندي أمين، من الفوج الخامس، الكتيبة الرابعة، وبعد أن أدي القسم أدلي بإفادته قائلاً:-

كنت في الخرطوم يوم سقوطها، في غرفة ملحقة بالتحصينات، وكنت مريضاً. كنت قد مكثت بها لأربعة وعشرين يوماً. وقبل ذلك كنت قائد الكتيبة الرابعة".

س - عندما كنت مريضاً، هل كنت مستمراً في عملك قائداً للكتبية؟

ج - نعم. لكنني لا أقوم بمهام في الخارج. وقام الأمير الاي حسن بك بتكليف البمباشي فرج أفسدي على للقيام بذلك بدلاً عني.

س - أبن تمركزت كتيبتك؟

ج - على يسار الفوج الخامس، لليمين من باب الكلاكلة.

س - من كان على يمين كتيبتك؟

ج - الأردي (سرية) محمد بك الشايقي، ربما كاتوا ١٢٠ رجلاً.

- س ما هي قوة كتيبتك؟
- ج ٢٠ ع من الضباط والجنود.
  - س من كان فاندكم؟
- ج الأمير الاي حسن بك بهنساوي.
  - س من ماذا كاتت تتكون قيادته؟
- ج من فوجه وبعض الأرادي (السرايا) من الباشيوزوق. فإلى اليسار هناك ثلاثة كتائب, الأولى و الثانية والرابعة, لكن الثانية كانت في أم درمان كما كان لديه ١٢ سرية أيضاً.
  - س هل كانت طابية المقرن تابعة له؟
    - ج لا.
  - س لكم تمتد قيادته على طول التحصينات؟
- ج تمتد من بحر أبيض إلى باب الكلاكلة. الكتيبة الأولى من بحر أبيض ثم سرية من الباشبوزوق، ثم الكتيبة الرابعة والتي تنتشر حتى طابية باب الكلاكلة، ثم سرية السنجق محمد أحمد حتى باب الكلاكلة.
  - س كم طول التحصينات من قيادته حتى باب الكلاكلة؟
- ج سبعة ألف متر من طابية المقرن. وكان يقطعها على ظهر جواده في حوالي الساعة، بسرعة السبر العادى للجواد.
  - س هل كان الجنود يقفون في صف واحد أم صفين على الاستحكامات؟
    - ج رجل واحد في كل أربعة خطوات.
    - س هل إمتدت الاستحكامات حتى النيل؟
- ج امتدت فقط حتى مستوي أدنى انخفاض للنيل. وعندما يرتفع منسوب النيل فأنها تنهار. وعندما تفرق كنا ننشئ أخرى.
  - س إذن فالمتراس كان يصل لحافة الماء؟
    - ج- نعم
  - س- ارسم ذلك الخط على قطعة من الورق.
    - ج حاضر.
  - س في شهر يناير، الذي سقطت فيه المدينة، هل حطم النهر المتراس؟
    - ج نعم، ورجع عنه كثيراً. وكان العمل جارياً لإصلاحه.
      - س كم ياردة دمرت بالمتراس؟
        - ج حوالي ١٠٠٠ باردة.
  - س هل تعلم عدد الرجال المدافعين عن التحصينات يوم سقوط الخرطوم؟.
    - ج لا أدري.
    - س ماذا كاتت تعيينات الجنود خلال يناير؟
      - ج لم تصرف لهم أي تعيينات.

س - ألم يصرف لهم الأرز؟

ج - لا - لا أدري - كنت مريضاً وقتها.

س - ألم توضع ألغام أمام التحصينات؟

ج - نعم. كانت هناك، نكن النيل أفسدها.

س - هل وضعت أي عوائق صناعية؟

ج - نعم كان هذاك السلك (الشائك؟) والحفر المليلة بالقنابل المتفجرة.

س - في أي وقت دخل العرب؟

ج - في الثامنة والنصف أو التاسعة بالتوقيت العربي وقيل الفجر.

س - عندما إقتحم العدو (التحصينات), ألم تطلق المدافع؟

ج - لا أدري - لم أسمع قصفاً.

س - ماذا شاهدت من تقدم العدو؟

ج - لا شئ. كنت ناتماً.

س - ألم تتسلم أوامر من الأميرالاي للالتقاء به في حالة تحطيم خط الدفاع الأول؟

ج - لا. إذ لم نتوقع أن يتحطم.

س - ألم يكن معكم رجال من المدينة أو أهاليها لمساعدتكم؟

ج - نعم. كان هناك عدد من المتطوعين. أحياناً كثيرون، وأحياناً بضع أناس منهم.

س - هل تعرف المدعو عمر إبراهيم؟

ج - لا أعرفه، بل سمعت به فقط.

س - من كان القائد العام؟

ج – فرج باشا.

س - هل كنتم تقومون بالطواف في دوريات؟

ج - نعم. كل ليلة.

س - هل كاتت هناك عدة أطواف؟

ج - نعم. فكل ضابط كان يطوف على قسمه.

س - هل إعتاد حسن بك التفتيش عليكم أثناء الليل؟

ج – نعم.

س - متى رأيت حسن بك قبل السقوط؟

ج- بالليل، في الواحدة عربي. وقد حضر مع فرج باشا

س - متى أكل جنودك اللحوم لأخر مرة قبل السقوط؟

ج - في الأول من يناير.

س - متى بدأوا بأكلون الجمار؟

ج - خلال يناير، وكذلك الصمغ.

س - ما الذي أكلوه قبل الآخر؟

ج - الصمغ.

س - هل كان هنالك مجلساً للدفاع؟

ج - لا أدرى.

س - هل تعلم من إتهم بالخياتة؟

ج - على جلاب وآخرين من التجار.

س - هل أتي أحد منهم إلى هنا؟

ج – لا.

س- هل شاهدت حسن بك وهو في السجن؟

ج- نعم.

س- هل كان ود الأحد هذاك؟

ج- لا.

س - من الذي كان يعامل معاملة حسنة هناك؟

ج - كلهم يتلقون نفس المعاملة.

س - هل كان أغلب من قتل من الجنود من المصريين أم السوداتيين؟

ج - من المصربين.

س- كم عدد السودانيين في كتيبتك، وفي الكتيبة الأولى؟

ج- لا أحد.

س - هل قتل عند كبير من سرية الشابقية؟

ج – ليس كثيراً. لأن معظمهم فروا.

س - ماذا كنت تفعل إذا شاهدت أحد الفارين؟

ج - كنت أرميه بالرصاص.

س - كم ضربتم منهم بالرصاص؟

ج - ثلاثة أو أربعة، وذلك قبل وقت من المعركة.

س - هل هرب كثير من الجنود النظاميين؟

ج - واحد فقط. وقد قبض عليه ورمي بالرصاص.

...

ثم قام السجين باستجواب الشاهد:

س - ألم يتغير نظام توزيع الدفاعات؟

ج - كان هناك رجل يدعى عثمان بك حشمت، قائمقام، مسئول عن الكتيبة الأولسى وعن مسرية الشايقية القريبة من النيل الأبيض. ثم إبراهيم بك صالح إلى اليسار. وقد إعتاد حسن بك التفتيش على الجميع.

س - هل كان ذلك بأوامر مكتوبة من غردون؟

ج – نعم

- س هل كان الفوج الأول مقسما أيضاً؟.
  - ج لا أدري.
- س هل كان عثمان بك تحت قيادة حسن بك أم مساوله؟
  - ج تحته، رغم أنه مسئول عن قسمه الخاص.
  - س ماذا فعل الدراويش بزوجة حسن بك وأو لاده؟
- ج سمعت أن محمد أحمد قد أخد إبنته، وأخد العرب بقية النساء.
  - س هل أخذها بالقوة؟
  - ج بالقوة. لقد أخذ كل البنات الجميلات.
  - س هل كاتت كتائب حسن بك قوية في بوم السقوط؟.
    - ج لا. كانت قد أنقصت كثيراً.
    - س كم عدد الجنود الذين أخذوا من كتيبته؟
- ج لقد سحب نصحي باشا سريتين من الكتيبة الأولي وسرية من الرابعة وثمانين رجلاً لمقر الحكومة وثمانين رجلاً للبواخر.
  - س ألم يكن مع حسين أفندى أي جنود؟
  - ج نعم. لكننا تسلمنا عدداً من الرجال بدلاً عنهم وذلك من الكتبية الثاتية.
  - س هل يمكن أن تخبرنا بعدد الجنود المقاتلين الذين كانوا هناك يوم السقوط؟
    - ج أبداً. النهم مختلفون, كما أننى كنت مريضاً.
    - س هل تعلم بعدد المرضى في قسم حسن بك؟
    - ج يكادون أن يكونوا جميعاً من المرضى لجوعهم وأكلهم الصمغ.
      - س هل تعلم بما حدث عن دخول العرب؟
- ج لم أسمع شيئاً وقتها إلا عندما حضروا لغرفتي. ولقد سألت فيما بعد. لقد أطلقوا النار قليلاً وكذلك فعل الجنود.
  - س- هل كان بمقدور الجنود الدفاع عن أنفسهم يوم السقوط؟.
    - ج- لا. فقد كانوا في غاية المرض.
    - س هل كان باب الكلاكلة بحالة جيدة؟
- ج لا. فقد كان مهملاً، وقد نزع الكبرى الذي أمامه وظلت البوابة مفتوحة. لكن الخندق لم يكن من السبهل عبوره.
  - س هل كاتت هناك بوابة في بري؟
  - ج كانت مقفولة مثل باب الكلاكلة. والباب الوحيد المستعمل هو باب المسلمية.
    - س ما المسافة بين باب المسلمية وياب الكلاكلة؟
      - ج ۱۵۰۰ متر.
    - س من القائد الذي كان مسلولاً عن القسم الشرقى؟
      - ج الأميرالاي بخيت بطراكي, الفوج الأول.
        - س لمن كانت قيادة باب المسلمية؟
          - ج لبخيت بك بطراكي.

...

- Y £ £ -

وإنفضت المحكمة في الواحدة والنصف ظهراً على أن تعاود الاعقاد في التاسعة صباحاً يوم ١٦ من الشهر. وتواصل الاستجواب يوم ١٦:

بدأت المحكمة إستجواب الشاهد:

س - لم لم تتوقع إنهيار الخط (الدفاعي)؟

ج - كنا واثقين من أنفسنا وأقوياء.

س - من أين أتى العدو؟

ج - لم أر شيئاً ولا أعرف.

س - من كان قائد القسم المجاور للنيل الأبيض؟

ج - يوسف أفندي عرفت. وهو الضابط الذي يقود الكتيبة الأولى.

س – من كان قائد طابية المقرن؟

ج - البمباشى إبراهيم أفندي الشيخ.

س - ما نوع الجنود؟

ج – باشبوزوق.

س – كم مدفع بها؟

ج - مدفع واحد، وأحياتاً يحضر مدفع آخر للمعاونة.

س - هل أي من ضباط الكتيبة الأولى موجود هنا؟

ج - سالم، وسيد أحمد أفندي.

س - كم تبعد طابية المقرن من خط النار؟

ج - ۲۵۰۰ – ۲۵۰۰ متر.

س - إذا إطلقت رصاصة من المقرن. هل يمكن وصولها للمكان الذي دخل منه الدراويش؟

ج - لا.

س - كم رجلاً كان هناك في الكتيبة الأولى من الفوج الخامس؟

ج - أربعة سرايا بكل منها ١٠٥ رجلاً. وكذلك عدد الرجال في الكتيبة الرابعة.

س - هلك كاتت هناك أي نقاط بين طابية المقرن وخط الدفاع؟

ج - كانت هناك نقاط، وأيضاً قوارب على النهر، وكانت النقاط تتبع لقائد الطابية. أما الزوارق فكانت تتبع لحسن بك. وكان ضابط الطابية بتسلم أوامره من الحاكم العام بالتلغراف. كما كان يرسل تقاريره ومعلوماته لحسن بك والذي كان يطوف ويتفقد تلك المنطقة أيضاً.

س - كم عمق وعرض الخندق الذي أمام الاستحكامات؟

ج - عمقه ثلاثة أمتار. وعرضه أربعة أمتار وذلك في باب الكلاكلة وغرباً حتى المكان الذي دمره فيه النيل.

س - إذا ما سقط رجل في الخندق. فهل بامكاته الخروج منه دون مساعدة؟

ج - نعم. لأن الأمطار قد حطمت حافته.

س - هل كاتت هناك أمطار في يناير؟

ج – نعم.

س - أمام باب الكلاكلة: هل بامكان أي رجل الخروج من الخندق دون مساعدة؟

ج - لا ؟ إلا إذا سببت الأمطار مواطئ قدم.

س - من تلك الـ ٧٠٠٠ متر: كم منها كان جيداً؟

ج - ١٠٠٠ متر. لأن ٢٠٠٠ متر كاتت منهارة.

س - لينة السقوط: هل كان بالخندق ماء؟

ج - كانت الألف متر الملاصقة للنيل مكونة من الطين اللين.

س - من تلك الألف متر: كم كان عمق الخندق؟

ج- مترين عمقاً. أما العرض فيختلف من مكان لآخر.

س – ما نوع التربة؟

ج - ترية سوداء.

س - لكم من الأيام كان بمقدور الحامية الصمود؟

ج - ربما ليوم واحد، لأننا كنا نتوقع وصول الجيش البريطاني.

س - عندما دخل العدو: هل كان هناك أي تعيينات قد تبقت؟

ج - بعض الجنود كان معهم صمغ.

وتوقف الإستجواب في الساعة ١,٢٠ دقيقة بعد الظهر. وستنعقد المحكمة يوم السبت التسالي في التاسعة صباحاً.

...

وعاودت المحكمة جلساتها في التاسعة والنصف من صباح يوم ١٨ يونيه.

وبعد نقاش حول صلة الشهادة بالموضوع، تواصل استجواب الشاهد:

س - كتيبتك كاتت من ٢٠ ؛ رجلاً. كم مات منهم قبل السفوط؟

ج - لا أعرف.

س - هل مات منهم أي أحد؟

ج - نعم. قتل بعضهم ومات البعض منهم جوعاً.

س - كم متراً تشغله كتيبتك من المتراس؟

ج - ٢٠٠ متر، لكل سرية ١٥٠ متراً.

س - هل رجالك الأربعمائة والعشرين يضمون الذين بالبواخر؟

ج – نعم.

س - هل كان بعض الأهالي بحضرون لمساعدة كتبيتك؟

ج – نعم.

س - كيف أخذ المهدي إبنة حسن بك؟ كخليلة أم كزوجة؟

ج - لا أدرى. وأعتقد أنها أخذت كخليلة.

س - هل أخذ الأمراء زوجات حسن بك، بعد طلاقهن، كزوجات أم كخليلات؟

- ج- كخليلات.
- س منطقة حسن بك كاتت باب الكلاكلة. هل كان البك يقود أيضاً جثود عثمان بك حشمت أم لا؟
  - ج نعم. فقد كان مسئولاً عن كل ذلك الخط.
- س لقد ذكرت أن المسافة بين بحر أبيض وباب الكلاكلة هي ٧٠٠٠ متراً. وكانت الحامية مكونسة من كتيبتين وبعض الباشبوزوق. وقلت الآن بأن الكتيبة كانت تسيطر على ٢٠٠ متراً فقسط.
   من الذي كان يسيطر على بقية المسافة؟
- ج قلعة المقرن كاتت تبعد ٣٠٠٠ متر عن ركن المتراس الذي بالنيل الأبيض. تحتسل القوات النظامية منها ٢٨٠٠ متراً الأخرى.
  - س كيف شغل الجزء المنهار من المتراس؟
  - ج بالكتيبة الأولى من الفوج الخامس. وكان النيل على يمين تلك الكتيبة.
    - س كم من سرايا الباشبوزوق كانت بين الكتيبة الأولى والرابعة؟
      - ج لا أدري. إذ يعتمد كل شئ على ارتفاع النيل.
        - س وكيف يتغير (منسوب) النيل؟
          - ج مثلما يحدث هذا (في مصر).
  - س عند سقوط الخرطوم كان النيل في أدنى مستوياته. كم كان هناك من السرايا؟
    - ج إنني عشر على ما أعتقد.
    - س كم دخل خيمتك من أفراد. العدو؟
  - ج أربعة. وضربوني بحربتين ورموني بطلقتين أحداهما أصابتني. ثم أخذوني معهم عبر النيل.
    - س هل تعلم شيئاً عن أن العدو. قد دخل عن طريق بوابة المسلمية؟
      - ج لا أعلم.
      - س كم تبعد طابية المقرن عن نهاية التحصينات؟
        - ح حوالي ٢٠٠٠ متر.
        - س ومن نهاية التحصينات حتى باب الكلاكلة؟
          - ج ٤٠٠٠ متر.
          - س ومن باب الكلاكلة حتى باب المسلمية؟
            - ج ۱۰۰۰ إلى ۱۵۰۰ متر.
            - س- ومن باب المسلمية لبحر أزرق؟
              - ج- ۳۰۰۰ متر.
  - س إذا مشيت على قدميك من النيل الأبيض إلى النيل الأزرق: كم ساعة يستغرق هذا المشوار؟
    - ج أربعة ساعات.
    - س هل كنت تعلم باقتراب موعد قدوم الجيش الإنجليزي؟
      - ج نعم.
      - س هل كان بطابيتك خط للتلغراف؟

```
ج - نعم. في الرئاسة, وفي مقر كل فوج أو محطة.
```

س - إلى السراية وبين بعضها البعض؟

ج – نعم.

س - ألم تصلك أوامر للإبلاغ عن إفتراب العدو؟

ج - نعم. وعليسنا إبلاغ الجميسع وهناك أيضاً رجال من (القوات) الأخرى لمساعدتنا في ذلك.

س - هل لديكم نظام للإندار الليلي (من هجمات العدو)؟

ج- كان العدو يهاجمنا كل ليلة. ولم تكن هناك ضرورة، بالتالي، لذلك.

س - عندما هاجمكم العدو: هل قام الضابط المسئول بأخذ الدعم والتوجه إليهم؟

ج – نعم.

س - هل أخذ حسن بك دعماً تلك الليلة وتوجه للمنطقة المهددة؟

ج – لا أعرف.

س - من الذي كان عليه الإستعانة بالدعم والتوجه به للمنطقة المهددة؟

ج - لا أعرف. لم يتم أخطار أي أحد.

س - وكيف ذلك؟

ح - ثم يكن هناك دعماً صحيحاً. بل كان يتم إرسال فليل من الرجال، يؤخذون من كل سسرية، إلى المناطق المهددة.

س - قبل أن تمرض: هل كنت على المتراس؟ ألم يتم هجوم عليك أبدأ؟

ج - أبداً. كاتوا فقط يطلقون النار من على البعد.

س - ألم تتح لك أي فرصة للإبلاغ عن تقدم العدو نحوك؟

ج- لا.

س- هل تقدم العدو من قبل إلى المدينة؟

ج - نعم.

س - من أي جهة دخلوا؟

ج - من النيل الأبيض.

س - هل كنت بالمتراس أم لا؟

ج - كنت بالمتراس.

س - كيف عرفت بأنهم هجموا من قبل؟

ح – رأيتهم.

س - متى تقدموا إليكم؟ في أي وقت؟

ح - بالنهار.

س - هل أرسلت دعماً من سريتك؟

ج - نعم أرست سرية بقيادة اليوزباشي إمام أفندي، وهو ميت الآن.

س- من الذي أخبرت اليوزباشي لآن يبلغ له؟

- ج للضياط قائد المنطقة.
- س هل توجه حسن بك بهنساوي لدعمهم؟
  - ج نعم.
  - س من كان القائد في ذلك الوقت؟
    - ج لا أعرف.
- س متى كان يوم ذلك الهجوم. هل هو بعد أن حضر محمد أحمد من كردفان؟
  - ج في عمدرم (٢٤ أكتوبر ١٨٨٤).
  - س من الذي شاهدك في السجن في اليوم الأول؟
- ج سيد أحمد أفندي وعبد الرازق، الملازم أول بالفوج الخامس، ومحمد أفندي إمام ، ملازم ثاني بالفوج الخامس وحسن أفندي على، ملازم ثاني بالفوج الخامس.
  - س هل كان فرج أفندى على هناك؟
    - . ج لا. لأنه قتل في الطابية.
  - س هل كان هناك أي واحد من الفوج الخامس؟
  - ج لا. أنا لا أعرفهم. لقد كان معظمهم سودانيون.
  - س هل كان بالخرطوم الفوجين الأول والخامس فقط؟
    - ج لم تكن هناك قوأت أخرى نظامية.
  - س هل رأيت أي أحد من ضباط المدفعية في السجن؟
  - ج ملازم واحد وهو محمد أفندي خليفة وكان قائداً لبطارية ملحقة بالفوج الأول.
    - س هل رأيت أي ضابط من الأركان أو الإدارات؟
      - .Y 7
      - س أين وضعوك عندما سجنت؟
    - ج تحت الشمس على الرمال. وقد زارني الطبيب سراً.
      - س هل رأيت إبراهيم بك فوزي؟
      - ج نعم. ولم تصبه أي جراح عند سقوط الخرطوم.
    - س كم ضابطاً من الكتيبة الأولى للفوج الخامس رأيت؟
- ج الملازم أول دسوقي والملازم أول رضوان محمد والملازم أول سيد محمد سالم والملازم أساني أحمد رشوان لكنني لم أرى أي يوزياشي أويمياشي لأنهم قتلوا جميعاً.
  - س ومن الذي أخبرك بأنهم قد قتلوا جميعاً؟
    - ج الناجون.
    - س- هل كان أولئك الناجون من الجرحى؟
      - ج- لا.
- س كم عدد الأحياء، من الضباط والصف والجنود التابعين للكتيبة الأولى من الفوج الخامس الذين رايتهم؟

ج - حوالي عشرين.

س - هل وصل منهم أحد إلى هنا (مصر)؟

ج - نعم. سيد أحمد أفندي سالم.

س - ومن الجنود؟

ج – لا أعرف.

س - متى سقطت أم درمان؟

ج - حوالى الخامس من بناير.

س - متى غادرت البوردين إلى المتمة؟

ج - قبل سقوط أم درمان؟

س - كيف سقطت أم درمان؟

ج - كاتوا قد استنفذوا كل الخبز. وقام الحاكم العام بإرسال بواخر لإحضار الحامية. لكنهم لم يتمكنوا من دخول البواخر لذا أمرهم غردون باشا بالإستسلام. كان فرج الله باشا هو قائدهم.

قرئت الشهادة مرة أخرى للشاهد. ثم إتسحب الشاهد. وإنفضت المحكمة في الثانية عشرة والنصف لنتعقد مرة أخرى يوم ٢٧ (يونيه).

...

## شاهد الإدعاء الخامس:

الجاويش حسين يوسف عجور من الكتيبة الرابعة, الفوج الخامس, وبعد أن أدى القسم أجاب على الأسئلة كالتالى:

س - من كان آخر باشجاويش لك؟

ج - أحمد، ولقد قتل في الخرطوم.

س – من كان صاغك؟

ج - سعيد أفندي أمين وفرج أفندي على، الذي مات هناك.

س - من كان يوزياشيك؟

ج إمام أفندي أبو نور. وقد قتل هناك.

س - ما هو القسم الذي كنت فيه؟

ج – نمرة أربعة.

س - من كان ملازمك؟

ج - محرم أفندي. وقد مات هناك.

س - هل كاتت سريتك بالإستحكامات يوم السقوط؟

ج - نعم.

س – أي يوم كان؟

ج - لا أذكر.

س – أين ذلك الموقع؟

- ج شرق باب الكلاكلة.
- س كم كان عدد الجنود بالسرية؟
- ج ٨٠ ٨٥. لكن بعض الرجال من المدينة إعتادوا العضور لمساعدتنا.
  - س كيف كان (نظام) وقوفكم بالخط؟
  - ج في صف واحد. كل رجل مقابل فتحة الرمى الخاصة به.
    - س كم يبعد الجنود عن بعضهم البعض؟
      - ج كل متر ونصف.
      - س كم رجلاً بفتحة الرمى؟
        - ج رجل واحد.
    - س عندما دخل العدو. هل كنت بالمتراس؟
      - ج نعم.
      - س أخبرني عما شاهدت.
- ج كنا نطلق النار عليهم. وكاتوا يطلقون علينا النار.كان الوقت ظلاماً قبل الفجر وكان حسن بك بهنساوي يقف معنا ونحن نطلق النبران. جاءنا العرب من كل ناحية وهجموا علينا بالسيوف وبالرماح, بدون بنادق. الذين اتضموا للعدو تم الإبقاء على حياتهم. جمعونا في عزبة الكلاكلة وكان البك معنا ثم أخذونا وسلمونا لأمير يدعي حاج خالد, وهو جعلي، وأخذوا كل ما معنا من نقود وكنا سجناء ومعنا البك. وفي اليوم الثالث قتل فرج باشا الزيني بأمر من المهدي، كمسا ممعنا، لأنه خان جيشه.
  - س عندما كنت بالمتراس: هل رأيت أول الفارين؟
    - ج لا. لم أستطع رؤية أي شئ.
    - س هل رماكم العدو بالنار قبل هجومه مباشرة؟
      - ج- نعم وكان هناك ضرب شديد بالنار.
      - س- من الضباط الآخرين الذين أخذوا معكم؟
  - ج لم يجمعونا كلنا مرة واحدة. ولكن شيئاً فشيئاً. وكلما أخذوا أحداً وضعوه في العزية.
    - س عندما كنت في السجن هل عومل أي أحد معاملة أفضل من الآخرين؟
- ج لم يعامل أي أحد معاملة طيبة. ولو لا محمد أحمد (المهدي) لقتلنا جميعاً. واعتدنا على التمول.
  - س هل تسول إبراهيم فوزي؟
    - ج لا أدرى.
    - س -- هل تسول حسن بك؟
      - ج لم أره.
    - س وود الأحد: هل تسول؟
      - ج لم يحدث لهم أي شئ.
  - س هل سمعت بأن أحداً قد خان المدينة؟

- ج نعم. فرج باشا وحسن بك. لكنني لم أر شيئاً. فقط سمعت. كان البك معنا يوجه نيراننا ويشجعنا وكان يفعل ذلك دائماً. وحتى تحت الشمس لم يكن يستعمل مظلة لتقيه حرها. ولم يستطع الذهاب لغيفته لأثها قصفت.
  - س هل كان حسن بك في غرفته ليلة الهجوم؟
- ج كان بالمتراس معنا في ذلك الوقت. وقد رأيته, وقد قدم إلينا من السرية الثالثة. جاءنا العرب من الجهة الغربية فجرينا نحو الشرق. ثم وجدنا أنهم قادمون أيضاً من الشرق، ومن المدينة، ومن كل مكان.
  - س هل كان هناك طواف ليلي؟
  - ج نعم. كان كل صاغ يقوم بجولة في دورية إستطلاع.
    - س هل رأيت حسن بك يقوم بطواف تلك الليلة؟
  - ج نعم. ووراءه أربعة من الجنود المخصصين لخدمته.
    - س هل نجا كثير من زملاتك بالسرية؟
    - ج لم أر سوى ثلاثة أو أربعة منهم ولكنني لا أدرى.
      - س هل كان لديكم الكثير من الذخائر؟
- ج نعم كثير. فلكل كيس به سبعة بكتات. وبداخل فتحة الرمي عشرة أو خمسة عشرة بكته. وهناك صندوق بين كل رجلين. هذا بجانب ما كان بالخيام, ريما سبعون صندوقاً.
  - س كم يوماً، قبل السقوط، كنتم تأكلون اللحوم؟
  - ج منذ شهرين قبل السقوط كنا نأكل الصمغ وجلود العناقريب وجمار النخل.
    - س عندما كنتم تأكلون الصمغ: ما الذي حدث لكم؟
      - ج إسهالات.
      - س ماذا سمعت عندما عثمت بموت فرج باشا؟
- ج بأنه قتل لأنه كان خانناً. كنا مع جيش عبد الرحمن النجومي في الكلاكلة. أما فرج باشا فقد فتل في أم درمان.
  - س ممن سمعت بهذا؟
    - ج من الناس.
  - س هل تعرف المكان الذي يدعي (سلامة الباشا)؟
    - ج -- نعم.
    - س هل فتل فرج باشا فوق قبر هناك؟
      - ج لا أعرف مكان فتله.
    - س ألم تصرف لك ثلاثة أوقات من الأرز؟
  - ج أوقة ذات مره, ومرة نصف أقة، وليس مرة واحدة.
    - س ألم تصرف لك خمسة أوقات من الذرة الفتريتة؟
- ج كانت فرقة للبحث قد وجدت بعضاً منها في المدينة وقامت بتقسيمها، وذلك قبل شهرين من السقوط.

...

```
ثم قام السجين باستجوابه:
```

- س كيف كاتت حالة الجنود يوم سقوط الخرطوم؟
- ج لم يكونوا سواسية, فالبعض أقوياء والبعض غير ذلك.
- س هل يمكن لرجل جانع أن يكون قوياً؟ وكيف يمكن أن يوجد رجال أقوياء (وهم جوعي)؟
  - ج أقوياء بالمقارنة بالآخرين ولكن ليس كالرجال الذين هنا.
    - س هل كان بإمكاتهم القتال والاستمرار فيه؟
- ج حاربوا بقدر ما إستطاعوا ودافع كل الرجال عن أنفسهم. وكنا نخرج كل ليلة ونقاتلهم ونمضي أحداثاً لمسافات بعيدة.
  - س هل كان بعض جنودك متورمى الجسم؟
  - ج نعم, من أكل الصمغ. والبعض كان مريضاً. وكانت الأقدام متورمة.
    - س هل كان بالمتراس كثير من المرضى؟
    - ج لا أعرف. فالكثيرون كانوا في مراكزهم.

. . .

ثم قام الإدعاء باستجواب الشاهد:

- س هل أخطرتم بأن العدو قد يدخل لكم من مكان معين؟
  - ج من كل مكان.
  - س هل كنت جاويشاً ملحقاً بخدمة ضابط؟
    - ج لا.

• • •

ثم إستجويته المحكمة:

س - من أين دخل العدو؟

ج - جاء معظمهم من النيل الأبيض.

س - ما شكل المكان (الذي دخلوا منه)؟

ج - ينتهي المتراس عند حوالي ٢٠٠ - ٣٠٠ متر من الشاطئ, وكان منسوب النيل يهبط يومياً، وكنا نحاول إصلاحه, لكن تقدمنا كان بطيئاً.

س - ما سبب موت باشجاویشك؟

ج - مات من الجوع بعد السقوط.

س - وفرج أفندي؟

ج - لقد قتل في المتراس وهو يحارب.

س – أرايته.

ج لا.

س - كيف علمت بمقتله؟

ج - إعتاد بعض جنودنا (المأسورين) أن يحصلوا على قطع من القماش لعمل رقع (في جببهم) وقد رأوه. أنا شخصياً لم أره. أما الذين رأوه فلم أعد أذكرهم.

س - ومن الذي أخبرك بمقتل فرج أفندي؟

ج - لا أذكر.

س - عندما غادرت التحصينات لتسلم نفسك. ماذا فعلت؟

ج - قفزنا لداخل الخندق وساعدنا بعضنا البعض للخروج منه.

س - كم منكم قفز بداخل الخندق؟

ج - لم أعد أذكر.

س - هل كاتت بك قوه لإخراج أحد من الخندق؟

ج – نعم.

س - في ليلة السقوط: هل حضر مساعدوك لنجدتك؟

ج - نعم، في المتراس.

س - إذن المسافة بين الجنود كانت هي نفسها على المتراس؟

ج - كنا قريبون من بعضنا لنتمكن من الوقوف وإطلاق النار

س - هل كاتوا هناك لحظة الهجوم؟

ج - نعم.

س - هل أمركم حسن بك بالقفر داخل الخندق أم قمتم بذلك بأنفسكم.

ج - قمنا بذلك بأنفسنا.

س - عندما قفزت: هل كان العدو قد دخل أم لا؟

ج - كاتوا كثيرين من أمامنا ومن خلفنا. تم توفير حياة الذين قفزوا. أما الذين ظلوا في أماكنهم فقد قتاء ا

س - كيف علمت بأنك ستنقذ حياتك إن قفزت؟

ج - لم نكن نعلم. لقد قفزنا هاربين من الذين كاتوا وراءنا.

س - هل طلبت الرحمة؟ أم هم الذين رحموك؟

ج - لقد أخذوني وأخذوا بندقيتي وكرس (نخيرتي) وقالوا لي:" يا كافر, لماذا لم تنضم إلينا قبل ذلك؟ س - هل تلقيتم أي أوامر بعدم الدفاع عن أنفسكم؟

ج - أبدأ. كلهم شجعونا (عثى الصمود).

س - عندما كنتم بالسجن: هل جردوا حسن بك من ملابسه؟

ج – نعم.

س - هل سمعت بموت فرج باشا من السجناء أم من الأنصار؟

ج - من المساجين ومن الأنصار.

س - هل سمعت أو رأيت معاملة سيئة لود الأحد؟

ج – سمعت.

س - هل أكلت الصمغ وجمار النخل قبل السقوط مباشرة؟

ج - نعم.

س - هل كانت بالمخازن أي تعيينات في يوم السقوط؟

ج - كان بها صمغ يكفى ليوم أو أثنين.

س - كيف كاتت تقسم التعيينات على السرية؟

ج - حسب الاحتياجات، أحياتاً فقط.

س - هل شاهدت المخزن قبل السقوط مباشرة؟ وهل كان به أي شير قد تبقي؟

ج - نعم شاهدت المخزن. لكنني لم أر إن كان به أي شي.

س - هل الذين أسروا من الجنود وأبقى على حياتهم هم الذين قفزوا في الخندق فقط؟

ج - لا. من كافة الجنود

س - أين قبضوا على حسن بك؟

ج - لا أدري.

س - هل رأيت دخول الدراويش من باب الكلاكلة؟

ج - لا.

س - هل لبست الطاقية عندما أسرت أم بعد ذلك؟

ج – بعد ذلك.

س - هل قفزت بالبندقية وكيس الذخيرة في الخندق أم لا؟

ج - نعم. بهما.

س - كم تبلغ المسافة من طابية المقرن وخطوط الدفاع بالقرب من النيل الأبيض؟

ج - ۷۰۰ – ۸۰۰ متر.

س- ممن تكونت حاميتها؟

ج - من رجال المدفعية والشايقية.

س - ومن كان الضابط الذي يقودهم؟

ج - فرج أنفدي على, وفيما بعد إبراهيم أفندي السوداني والذي مات هناك.

س - لأي قيادة تتبع؟

ج - كاتت ملحقة بفوجنا.

س - عندما أودعت (الحبس) بالكلاكلة: هل كان كل الأسرى من كتيبتك أم من مختلف الوحدات؟

ج - من مختلف الوحدات وشايقية وباشبوزوق.

س - لكم من الوقت دافعت عن نفسك؟

ج - من ٩ صباحاً (عربي) حتى شروق الشمس.

س - متى علمت بأن المهدي قد قرر الإبقاء على حياتكم؟

ج - بعد أسرنا.

س - لماذا قفزت في الخندق؟

ج - رأيت رجالاً سبقوني إليه فمضيت على أثرهم.

س - هل تعرفهم؟

ج - لا. فقد كنا مشغولين بأنفسنا

س - عندما كنت في الخندق: هل كان بإمكانك الخروج منه بنفسك؟

ج – لا.

س - كم عمق الخندق؟

ج - إذا وقف رجل على كتف رجل آخر فقد يصل لحافته بالكاد.

س - عندما أقتحم العدو المتراس: هل ضرب البروجي الإنذار؟

ج - لا. لأنه لم يكن هناك ضرورة لذلك. فإطلاق النار كان مستمراً دائماً، كما أننا كنا نطلق النسار طوال الليل.

س - هل تعلم في أي يوم من أيام الأسبوع سقطت بربر أو كردفان؟

ج - لا.

س - هل قتلت أي أحد أثناء دفاعك عن نفسك؟ وأي سلاح استخدمته؟

ج - لا. لم أر أحداً بسقط. كنت فقط أطلق النار.

وقرنت شهادته ثانية ثم إنسحب الشاهد.

وقد إستجوب سبعة آخرين من شهود الإدعاء، لكن شهاداتهم ليست بالقيمة التي تبسرر رصدها.

...

وإنعقدت المحكمة في التامعة والنصف من صياح ٢٩ / ٦ / ١٨٨٧. وتقدم شاهد الادعاء الثالث عشر وهو ميخانيل أفندي بقطر, باشكاتب المعاشات سابقاً بالخرطوم. تم استجوابه من قبل الادعاء، وأفاد بالتالى:

لقد كنت بالخرطوم يوم سقوطها، كما أننى كنت بها طبلة فترة الحصار.

س - ماذا رأيت يوم سقوط الخرطوم؟

ج - كنت تائماً بمنزلي حتى دخله العرب وأخذوني, كما أخذوا أموالي. وبينما كاتوا يقومون بذلك وصلت الأوامر بالرحمة.

س - من أين جاء العدو؟

ج - جاء من كل الجهات - بري، توتي، أم درمان، بحر أبيض، وغير ذلك.

س - هل تعلم بأي خياتة أرتكبها أيا من الضباط بالخرطوم؟

ج - لم أر شيئاً، لكننى سمعت فيما بعد بأن فرج باشا وحسن بك بهنساوي قد قاما بذلك.

س - من أخبرك بذلك؟

ج - كل الأسرى، والعرب أيضاً.

س - ألم يحضر منهم أي أحد هنا؟

ج - لا علم لي, بل حتى لا أستطيع تعريفهم.

س - هل تعرف حسن بك؟

ج – نعم.

س - هل عومل مثل الآخرين؟

ج – نعم.

س - ألم يتلق منهم مالاً؟

ج - نعم من بيت المال. عشرة ريالات في الأسبوع. هو وإبراهيم باشا فوزي.

س – لماذا؟

ج - لنفقاتهما.

س - هل تلقيت منهم شيئاً؟

.y - F

س - هل تلقى أي شخص آخر مالاً؟

ج - إبراهيم بك البورديني ومحمد أبو البلد (صراف المالية).

س - ولماذا خص هؤلاء بتلك العلاه ة؟

ج - لا أدري.

س - هل كان حسن بك في السجن عندما اقتادوك من منزلك إليه؟

ج - نعم. ذهب منذ اليوم الأول.

س - هل ضربوا حسن بك ليرغموه على تسليم أمواله؟

ج - لم أر ذلك.

س - هل كنت تذهب لغردون باشا؟

ج - نعم, مرتين أو ثلاثة مرات.

س - هل سمعت بأي خطابات كتبها أي ضابط للعرب؟

ج - نعم. وكذلك عدد كبير من الناس ضباطاً وتجاراً. لقد سمعت ذلك من الباش كاتب الذي قتل.

س - هل سمعت قط بأن حسن بك البهنساوى قد كتب لهم؟

ج - لا. لقد سمعت بأن غردون باشا كان غاضباً من ذلك الفوج. أما بالنسبة للفوج الأول فقد كان راضياً عنهم وضاعف مرتباتهم ثلاثة أضعاف. ولم يكن قط يرسل الفوج الخامس في أي دوريات أو غارات.

س - لماذا كره غردون هذا الفوج؟

ج - لأنهم لم يحاربوا. وبسبب من سلوك هذا القوج كان غاضباً على كل المصريين.

س - ومن أين لك علم بذلك؟

ج - لقد سمعته.

س - ممن؟

ج - من غردون باشا بنفسه. وقد أمر رئيس الحسابات للصرف لرجال القوج الأول وأرامل الجنود به، ولكن ليس للفوج الخامس لأنهم لا يستحقون ذلك، ولأنهم لم يقوموا بواجبهم.

س- هل قال لك أي شيء آخر، أو قاله بحضورك؟

ج- لا. لكننى سمعت شيئاً من أحد موظفى المالية.

س – ماذا سمعت منه؟

ج - سمعت عن القوج الخامس, وأفعالهم, وبأن غردون كان غاضباً عليهم لإهمالهم لواجباتهم.

س - ما نوع إهمالهم لواجباتهم؟

ج - كان هناك سلك (شائك) خارج المتراس. وذات يوم وجده غردون باشا منزوعاً بالقرب من بحر أبيض وقد غضب الباشا غضباً شديداً وأمر بخصم قيمة سلك جديد من الضباط.

س - كم يبعد الجزء المنزوع من بحر أبيض؟

ج - بحوالی ۱۲۰۰ متر

س - وكم نزع منه؟

ج - حوالي ٢٠٠ متر.

ع كوني المحاد

س - هل قام غردون باشا بالتحقيق في الأمر؟

ج - لا. فقد قال بأن الظروف الراهنة غير مناسبة. لكنه أصدر أمراً كتابياً لإيقاف مرتباتهم. وقد رأيت

س - متى حدث ذلك؟

ج - حوالي منتصف ديسمبر.

س - هل رأى ذلك الأمر أى شخص آخر؟

ج - كان هناك آخرون رأوه. لكنهم فتلوا جميعاً.

س - من الذين أوقفت مرتباتهم؟

ج - كل ضباط الفوج الخامس، وضباط أوردي إسماعيل بك عبد الله.

س - هل تم إصلاح ذلك المكان؟

ج – نعم.

س - ماذا قيل بشأن من دمروا ذلك الجزء؟

ج - نقد قيل بأنهم الذين كانوا بالداخل. وقد قال غردون باشا نفس الشي عندما تفقد المكان.

س - متى كاتت آخر مرة ذهبت فيها إلى الاستحكامات؟

ج - في اليوم الذي سبق السقوط. ذهبنا لأداء عملنا هناك.

س – إلى أين توجهت؟

ج - لمصكر الفوج الخامس.

س - أي جاتب كان لإسماعيل بك عبد الله.

ج – لا أعرف.

س- هل ذهبت للمتراس؟

ج - نقد ذهبت وأنقيت نظرة لكنني لم أطف عليه.

س - هل كاتت هناك أي فجوة بين المتراس ويحر أبيض؟

- ج لقد قيل بأن جانباً من المتراس كان قد أنهار، وبأنه لم يعد بمقدور الجنود استخدامه. لكنني لسم أره ينفسي.
  - س هل تعلم كل ما يتعلق بموضوع التعيينات؟
    - ج نعم.
  - س ماذا كان هناك من التعيينات قبل خمسة أيام من السقوط؟
  - ج لا شئ. وقد إعتاد الجنود على جمع ما يجدونه في المدينة ابتداء من أول بناير.
    - س ممن أخذ غردون باشا ١٧٨ أردب ذرة التي عثر عليها؟
      - ج لا أعلم بذلك.
      - س أتظن بأن غردون باشا قد أمر بصرف ذرة للأهالي؟
        - ج نعم. منذ بداية الحصار وحتى الأول من يناير.
  - س هل يمكن أن تقول لنا أي شئ عن أي ضابط في المتراس, بهنساوي بك مثلاً؟
    - ج لا.
    - س هل تعلم بأي تواطؤ مع العدو من جانب بهنساوي بك؟
      - ج لا.
    - س أمتاكد أنت بأنه لم يكن هناك أي إهمال في أداء الواجب؟
- ج لا أعرف شيئاً محدداً عن إهمال الواجب لأن الإهمال كان عاماً من قبل كل الفوج (الخامس). إذ أنني بعد السقوط رأيت أسلحتهم ونخائرهم (ملقاة) على المتراس، وأن معظم ضبباط الفوج وجنوده قد بقوا أحياء. أما ضباط وجنود الفوج الأول فقد دافعوا عن أنفسهم بجدارة وقتلوا.
  - س أيمكنك تقديم دليل على أن أي ضابط قد تسبب، أو أمر، رجاله بعدم إطلاق النار؟
  - ج لم أر ذلك. لكنسى سمعت بأن فسرج باشا وحسن بك بهنساوي قد أصدرا مثل ذلك الأمر.
    - س هل تعلم إذا ما كان اثنان من البروجية قد فرا للعدو وأن حسن بك قد شاهد ذلك؟
      - ج لا.

ثم قام السجين باستجواب الشاهد:

- س كيف علمت بأن بعض النساس، بمن فيهم حسن بك، قد تسلموا مبالغ من بيت المال؟
  - ج لقد سمعت، ورأيتهم يتسلمون المال.
    - س وأين كنت أنت وقتها؟
  - ج كنت في بيت المال، أسالهم الصدقة.
  - س لأي سبب تصرف لهم تلك الأموال؟
    - ج لا أدري.
    - س وكيف كاتت تسلم لهم؟
    - ج بعد تقديمهم إيصالاً بذلك.
  - س كم كولونيلاً كانوا بالفوج الخامس؟
  - ج واحد فقط. هو حسن بك البهنساوي.

س - وكم صاغاً (رائداً)؟ ج - لا أدرى.

س - وكم كولونيلاً في الفوج الأول؟

ج - واحد فقط.

س - وكم لفتناتت كولونيل في الفوجين الأول والخامس؟

ج - لم أعد أذكر.

س - هل قام غردون باشا لترقية حسن بك؟

ج - نعم إلى رتب مدنية (الرتب السنية),

س - ألا يعلم أي أحد غيرك، من الذين بالخرطوم، عما إذا كان غردون باشا غاضب على الفوج

ج - لا أعرف.

س - اتعرف أي أحد يمكن أن نسأله عن هذا الأمر؟

ج - لا أعرف. رغم أن واحداً منهم لا بد أن يعرف ذلك. وربما جاء ذلك في "يوميات غردون",

س - وأين كنت يوم سقوط الخرطوم؟

ج - في منزلي.

س - وماذا حدث لك؟

ج - أخذني الدراويش ولم يكونوا ليقتلونني حتى يتسلموا كل أموالي. وأثناء تسليمي المال لهم جاءت الأوامر بالإبقاء على حياتنا.

س - أين يقع منزلك هناك؟ ج - بالقرب من النهر (النيل الأزرق)، مقابل جزيرة توتى, شرق المدينة، ويسالقرب مسن الكنيسسة

الكاثوليكية والتي كاتت مستخدمة كمستودع للذخيرة.

س - هل تعلم بأن فرج باشا قد سلم منطقته أو عمل على تسهيل دخول العدو؟ ج - لا أعلم، لقد سمعت بذلك فقط.

س - هل تعلم بأن حسن بك قد فعل ذلك؟

ج- لا أعلم، بل سمعت فقط.

س - هل عرفت بأن أي محطة قد سلمت بواسطة أي أحد؟

ج - لا أعلم.

لم يكن للإدعاء رغبة في استجواب الشاهد. لذلك استجوبته المحكمة:

س - كم يوماً احتجزت؟

ج - لثلاثة أيام. س - وفي أي يوم رأيت المتراس؟

ج - في اليوم الثاني.

```
س - وأين رايته؟
```

ج - بالقرب من طنيل الأزرق. وفي اليوم التالي رأيت المكان الذي بالقرب من النيل الأبيض والسذي كانت أسلحة الفوج الخامس مرمية به.

س - وكيف رأيت تلك الأسلحة المرمية؟

ج - كانت في المزاغل (فتحات الرمي)

س - أين كان الجنود الذين قتلوا من الفوج الخامس؟

ج - كاتوا قلة، على المتراس.

س - وفيما يختص بالفوج الأول، أين كاتت أسلحتهم؟

ج - كاتت ملقاة بجاتب (جثث) أصحابها.

س – وأين كان القتلى من الفوج الأول؟

ج - كاتوا على المتراس، أسفل المنحدر. وكان البعض في القرية. لكن الجميع كاتوا مكومين وكأتهم كاتوا يحاريون في مجموعة مجموعة.

س - هل مررت بطول المتراس؟

ج - بعد عشرة أو خمس عشرة يوماً.

س - هل كان القتلى والسلاح لازال هناك؟

ج - القتلى فقط. أما السلاح فلا.

س - أين كان الجزء الموكل إلى القوج الخامس؟

ج - من بحر أبيض إلى حوالي ثلث أو نصف خط الدفاع. وكان هناك سرايا باشبوزوق تتبع للضابط القائد، هذا بجاتب جنوده هو.

س - هل قتلوا كلهم على الخطوط؟

ج - كان هذاك عدداً قليلاً من القتلى في ذلك القسم.

س - ومن أي مكان قمت بعبور المتراس؟

ج - بالقرب من بحر أبيض.

س - هل مررت خلال بوابة أم من مكان ميسر آخر؟

ج - من مكان ميسر سهل. فالمتراس كان منهاراً.

س – ألم يكن هناك فتلي؟

ج - بعض الجثث.

س - والأسلحة؟

ج - لا.

س - كم المسافة بين الجثث؟

ج - ۲۰۰ أو ۳۰۰ (متر).

س - كم جثة رأيت؟

ج - فليلا جداً. عشرين أو ثلاثين.

س - وفي النصف الغربي؟

ج - كاتوا كثيرين جداً في مكان القوات النظامية.

س - أين كانت (مواقع) سرايا الباشبوزوق التابعين لحسن بك؟

ج - على يسار الفوج.

س - هل كان هناك كثير من قتلى الباشيوزوق بالمتراس؟

ج - لم أشاهد ذلك.

س - هل رأيت قتلى في باب الكلاكلة؟

ج - نعم. كاتوا بداخل المتراس.

س - أي رجال كاتوا؟

ج - من الباشبوزوق والمنطوعين.

س - هل رأيت نهاية المتراس بالقرب من بحر أبيض؟

ج - لم يكن به قتلى.

س - مم تكونت سرايا الباشبوزق؟

ج - من الشايقية والعبيد والسودانيين والمواليد الهجن.

س - وكيف كان غردون باشا يعاملهم؟

ج - كان يثق بهم ويرسلهم للقتال في الخارج.

س - هل خرج الفوج الخامس أبدأ وقاتل فتالاً سيئاً؟

ج - كاتوا للدعم فقط (في الخارج) وكاتوا يستخدمون البواخر لكنهم لم يفلحوا.

س- لماذا لم يفلحوا؟

ج - لا أعرف.

س - هل كنت معهم (مرة) في البواخر؟

ج – لا.

س - ألم يهاجم العدو الخرطوم ذات مرة؟

ج - نعم، من بري.

س - ألم يحدث أن هجم من ناحية بحر أبيض؟

ج - كاتوا قد شيدوا طابية هناك يطلقون منها النار. لكنهم لم يتقدموا.

س - ألم يرد عليهم القوج الخامس؟

ج - نعم. وكاتوا يردون عليهم من طوابي المقرن والكلاكلة.

س - ألم يشرع المتمهدي في الهجوم فور وصوله؟

ج - لقد هاجم أم درمان.

س - ألم يقوموا بهجوم سوى الأخير؟

ج - لا.

س - هل هطلت أي أمطار في ديسمبر؟

- ج لا أمطار ولا ضباب.
- س هل كان العدو في جزيرة سنار يوم أن قطع السلك؟
  - ج نعم. لكن بعيداً جداً.
- س ماذا جري ازوجة حسن بك؟ج لم أسمع شيئاً عنها. لكن سمعت بأن المهدي قد أخذ إبنته.
  - س هل تعامل حسن بك في السجن أو تعاشر مع الأنصار؟
    - ج لم أر ذلك.
    - س هل سلموك أي شارة؟
    - ج لقد صنعت شارتى بنفسى.
  - س ألم يعط المهدي جبباً وخمسة ريالات لبعض السجناء؟
    - ج نعم. وقد أعطى البعض ١٠٠ ريال.
      - س للجميع؟
      - ج للذين صادر منهم أموالاً.
    - س هل تعلم شيئاً عن أخذ المهدي الأموال حسن بك؟
      - ح لقد أخذ أموال الجميع.
      - س هل رأيت حسن بك في السجن؟
      - ج نعم. في كوخ في أم درمان وفي الخرطوم.
        - س هل رأيت أي أحد من الفوج الأول؟
          - ج لا. فقد قتلوا جميعاً.
    - س من كان معه عندما دخلت أنت السجن لأول مرة؟
      - ج إبراهيم بك فوزي.
  - س هل سمعت بأن الجنود بالمتراس قد أطلقوا نيرانهم يوم الهجوم؟
- ج كان هناك ضرب بالقرب من مخازن البارود وقد سمعت أكثر الضرب قادماً من بري, لأننا كنا قريبين منهم. لكن كان بأمكاني سماع صوت الرصاص إن جاء من الجانب الآخر.
  - س متي ترقي حسن بك (للسنية)؟
  - ج قبل ستة أو سبعة أشهر من السقوط.
  - س هل حارب رجال الفوج الخامس جيداً في أم درمان؟
    - ج نعم.

ثم إنسحب الشاهد. وإنفضت المحكمة في الثانية ظهراً لتعاود الانعقاد في التاسعة من صباح ٣٠ يونيه.

...

وعاودت المحكمة جلساتها يوم ٣٠ يونيه، التاسعة صباحاً. وبعد أن قرئت إفسادة الشساهد الأخير له، أستدعي الشاهد الرابع عشر، وهو شاهد الإدعاء حسن أفندي عبد الله، وكيل المديريسة. وبعد أن أدى القسم قام الإدعاء باستجوابه:

س - هل كنت بالخرطوم يوم سقوطها؟

ج - نعم.

س- وأين كنت؟

ج- في منزلي.

س - هل تعرف أي شئ عن كيفية دخول العدو للخرطوم؟

ج - كان السبب الأول هو جوع الحامية. نقد كانت حالتهم في منتهى السوء.

س - هل تعرف أي شئ عن الجنود والرجال الذين كانوا يغادرون المتراس ليهربوا؟

ج - كاتوا يطلقون عليهم النار ويقتلوهم.

س - هل تعرف أي شئ ضد أي ضابط؟

ج - لا أعرف إلا إشاعات، ماعدا أن فرج باشا قد فتح بوابة المسلمية، وأن العدو قد دخل من الجاتب التابع لحسن بك البهنماوي.

س - هل تعرف أي شئ ضد حسن بك؟

ج - أبدأ، وكان بالمتراس حتى النهاية.

ثم قام السجين باستجوابه:

س - لأي فوج يتبع عمر أغا إبراهيم؟

ج - في وقت ما كان يعمل بالفوج الخامس ولا أعرف إن ظل مستمراً به أم لا؟

س - لكم من الوقت كان يعمل بالفوج؟

ج - حسيما أعلم، حتى نوفمبر.

س - متى فر إلى العدو؟

ج - قبل أربعة أو خمسة أيام من السقوط. وكان قد فر معه أربعة جنود ومعهم مرتبات الأوردي.

س – من أي مكان فر؟

ج - لا أعرف.

س - إتعرف إن كان غردون باشا قد رقي حسن بك؟

ج - نعم، إلى قائمقام ثم أمير الاي.

س - ألم يزد غردون باشا مرتبه خمسة جنيهات في الشهر عندما كان كولونيلاً.

ج - لا أعرف.

س - ماذا حدث بعد فرار عمر أغا؟

ج - لقد مسمعنا بأنه ذهب وأشار (للعدو) بالمناطق الضعيفة.

س – وماذا عملوا له؟

ج - عومل معاملة حسنة.

ثم قام المدعى باستجوابه:

س - هل علمت بأن أي ضابط كان قد سجن من قبل؟

ج - نعم. عبد الله بك إسماعيل، من الباشبوزوق، كان قد سجن حتى يوم السقوط بأمر من غردون باشا وذلك بعد أن حقق معه فرج باشا وحسن بك بهنساوي.

س -- مت*ی*؟

ج - قبل شهر أو شهرين من السقوط.

س - هل تعلم إن كان حسن بك قد رأى عمر إبراهيم أثناء فراره، أو إن كان يعلم بعزمه على الفرار؟ ج - لا.

س - هل تعلم إذا ما تمت أي صياتة للمتراس بعد هذا الفرار؟

ج - لا أعلم. وكان غردون في اشد الغضب من الضباط لذلك.

س - ومن الذي أبلغ غردون باشا؟

ج – فرج باشا.

س - هل قام حسن بك بالإبلاغ لقرح باشا؟

ج - لا أدري. تكنه كان يبلغه دائماً بكل شئ".

ثم استجوبته المحكمة:

س - هل تعلم جيداً تحت من كان يعمل عمر أغا إبراهيم عندما هرب للعدو؟

ج - لا أعلم. لكنني فيما بعد علمت بأنه كان بالفوج الخامس.

س - من أي فوج وأي فصيل هرب الجنود للعدو؟

ج - من الفوج الأول ومن الباشبوزوق ولكن لم يهرب أي جندي من الفوج الخسامس لسه. وقرنست الشهادة له كاملة ثم إنسحب الشاهد.

...

## أول شاهد للدفاع:

هو الملازم سيد أحمد عبد الرزاق، الكتيبة الرابعة من الفوج الخامس. وبعد أن أدى القسم أفاد بالآتي قبل أن يستجوبه المتهم: كنت في خطوط الدفاع بالخرطوم، كملازم في الفوج الخامس للمشاة، الكتيبة الرابعة، تحت قيادة الصاغ سعيد أفندي أمين والذي يتبع للأميرالاي حسن بك بهنساوي. كان يقود الفوج على خطوط الدفاع. لقد رقاه غردون باشا لهذه الرتبة. كان مكاتي إلى اليمين من بوابة الكلاكة. وحقيقة لم تكن هناك بوابة بالمعنى الحقيقي رغم أن دعامات الكبرى كاتت قد أقست.

س: هل رأيت حسن بك في يوم السقوط؟

ج – نعم.

س - من الذي أبلغ أولاً عن الهجوم؟

ج - المجموعة التي على النيل الأبيض.

س - كيف كان دفاع القوج الخامس.

ج – دفاعاً جيداً جداً.

س - هل قتل كثير من رجال الفوج الخامس؟

```
ج - كثيراً. ولكن لا أعلم العدد بالضبط.
```

س - عند السقوط: هل ترك العدو في ذلك اليوم السلاح مع القتلى؟

ج - لا. لقد جمعوا الأسلحة.

س - هل فر أي رجل من الفوج الخامس أثناء الحصار؟

ج - لا.

س- هل كان غردون باشا غاضباً على القوج الخامس؟

ج- لا.

س - هل يصرف الفوج الأول أكثر مما يتسلم الفوج الخامس؟

ج - أبداً.

س - ما هي آخر مرة تسلمتم فيها تعييناتكم؟

ج - حتى نهاية ديسمبر.

س - وابتداء من أول بناير، ماذا كنتم تأكلون؟

ج - جمار النخل المطحون والصمغ. وقد تورمت أرجل الجنود وأجسامهم من جرانها.

س - وكيف كان حال الجنود؟

ج – كاتوا مرضى.

س - هل كاتوا بدرجة من القوة للقتال يدأ بيد؟

ج - لا.

س - ماذا حدث للناجين من الكتيبة الأولى؟

ج - إستخدمهم الدراويش كجنود، وسلموهم بنادق، لأنهم كانوا من السودانيين.

س - هل كان السلك الشانك محطماً أمام الخطوط؟

ج - لا.

س - هل تعلم بأن غردون باشا قد ذاد مرتب حسن بك بخمسة جنيهات في الشهر؟ ج - عندما كان قائمقاماً.

س - وهل سحب هذه الزيادة في المرتب حتى يوم السقوط؟

ج - كان يصرفها حتى آخر دفعية.

س - لماذا زيد مرتبة؟

ج - لعمله الشاق المثابر.

س - هل رأيته في السجن؟

ج - نعم. لقد ساقونا سويا إليه.

س - هل كان مركزك بالقرب من حسن بك؟

ج - نعم. في مرأى بصره.

س - ماذا شاهدت عندما بدأ الهجوم؟

ج - رأيت العدو قادماً من خلفنا. جاء العرب صائحين بعد أن إندفعوا من بحر أبيض. أطلقنا النار في ذلك الإنجاه، وعندما رأينا العدو من خلفنا شكلت السرية الثالثة والرابعة مربعاً وظللنا نطلق النار حتى تحطم المربع. ثم تشكلنا في مجاميع وتراجعنا نحو الفوج الأول. لكن العرب اخترقوا تجمعاتنا وجرى صراع عنيف قتل فيه بعضنا وتم أسر البعض الآخر.

س - ومادًا كان يفعل حسن بك؟

ج - كان يشجعنا.

س - هل كان معكم أم في مكان آخر؟

ج - كان معنا.

س - هل رأيته بأم عينيك عندما أسر؟

ج -- نعم.

س - هل عومل معاملة حسنة أم سيئة؟

ج- معاملة سيلة.

س- وبعد أن ضربوه، هل كاتت آثار الضرب واضحة عليه؟

ج - نعم.

س - وماذا فعلوا بزوجاته وأمواله وأبنته؟

ج - أخذ المهدي أبنته غنيمة وتزوج العرب بامرأتيه كما أخذوه إلى منزله وصادروا كل أمواله منه.

س - وكم لبثت في السجن؟

ج - سبعة أشهر.

س - وكيف عومل حسن بك؟

ج - كان مثلنا. كلنا تعودنا على الشحذة والاستجداء، لكنني شخصياً لم أره يستجدي.

س - هل سمعت أو عرفت أبدأ بأي خيانة من جاتبه؟

ج - لا. لم أسمع أبدأ بذلك.

س - من الذي فتح بوابة المسلمية؟

ج - فتحها العدو بعد أن إحتل المدينة.

س - من هم الذين كاتوا مسئولين عن باب الكلالة؟

ج - كاتت هذاك طابية، بها باشبوزوق ومدفع.

س - ألم يخرج رجال الفوج الخامس أبداً في غارة؟

ج – ثقد خرجوا.

س - وهل كان الفوج الأول يرسل جنوداً أيضاً؟

ج – نعم.

س - هل كان فرج باشا قائدكم العام؟

ج - نعم.

س - هل كان فرج أو غردون باشا يفضل السوداتيين على المصريين؟

ج - لا. بل يكافئ من يقوم بخدمة طيبة من كلا الجاتبين.

س - هل كان رجال حسن بك يطيعونه كما ينبغى؟

ج - نعم.

س- أكان غردون باشا يحبه؟

ج- نعم.

س - هل كان كل شئ يجري على ما يرام في قيادته؟

ج - نعم.

س - هل أكلتم لحماً قبل يومين أو ثلاثة من السقوط؟

ج - لا. ولكن قبل أسبوعين من السقوط أكلنا لحماً ليوم واحد.

س - أتعرف المدعو عمر أغا إبراهيم؟

ج - نعم. كان من الباشبوزوق وأعتقد بأنه سنجق. وكان ملحقاً بالفوج الأول.

س - هل الحق يوماً بالفوج الخامس؟

ج - لا أعرف.

س - وماذا تعرف عنه؟

ج - لقد صرف غردون باشا مرتب نصف شهر لرجاله، فأخذها وفر بها.

س - هل فر وحده؟

ج - نعم، وحده.

س - هل حدث أن سمعت، حتى يوم السقوط، بأن لحسن بك مراسلات مع العدو؟

ج – أبداً.

س - هل سمعت أبداً بأنه، وحتى يوم السقوط، كان قد زار كردفان أو دارفور؟

ج – لا.

س - من كان القادة بالمتراس؟

ج - بخيت بك بطراكى للفوج الأول وحسن بك للخامس.

س - هل سمعت بأن حسن بك قد تسلم مالاً أثناء سجنه من بيت المال؟

ج - لا. ماعدا أن كلاً منا كان يتسلم قرشاً في الأسبوع.

س - عند ما قام الفوج الخامس بغارة من باب المسلمية قبل السقوط، فماذا حدث؟

ج – لقد قتلوا عرباً وأمراء.

س - وماذا فعل غردون باشا لهذه القوة؟

ج - أرسل الموسيقي الصكرية، ومعها إبراهيم باشا فوزي لإستقبالهم في البوابة. كما أرسل تلغرافاً بترقية كل ضباط الفوج.

س - متي كان ذلك؟

ج - الثلاثاء الأول من يناير ١٨٨٥.

س - هل قام الفوج الخامس بغارة من بحر أبيض؟

- ج يوم الإثنين ٦ رمضان. وقتلوا أميراً وبعض العرب.
- س أخبرنا بما حدث عندما خرجوا بالبواخر وقاتلوا (العدو)؟
- ج تم ذلك بالباخرة المسماة (المنصورة) بقيادة يوسف أفندي عرفت، الأدجوتات ميجر، وشخصي. وقد أرسلنا في دورية استكشافية لخمسة أيام على النيل الأبيض. كان ذلك عند إحتدام الحصار، وعندما وصلنا أمام شجرة محو بك أطلق العدو علينا النار. وبعد ذلك وصلنا إلى جزيرة وكان بها بعض العرب وضأن. فتلنا العرب وغنمنا الضأن. تبعد الجزيرة بأربعة ساعات من شجرة محو بك. ثم عدنا للخرطوم بالبهائم ويرؤوس وسلاح العرب. كان هذا، على ما أطن، في شعبان ١٣٠١ (مايو يونيه). وزعت البهائم مع التعيينات وأعطونا بعضها.

...

ثم إستجوبه المدعى:

س - هل تعرف غردون باشا؟

ج - بالرؤية فقط. لأنني لم أتحدث إليه.

س - أتعرف مدى حبه لحسن بك؟

ج - كنت في نفس الفوج مع حسن بك. وكانت تصلنا ملاحظاته.

س - أي نوع من الملاحظات؟

ج - خطابات وتلغرافات.

س - هل سمعت أبداً من فم غردون بأن حسن بك كان صديقاً له؟

ج - لا. بل من المترجم.

س - ألا يتحدث غردون باشا العربية؟

ج - لم أسمعه قط.

س - هل كان غردون باشا راضياً عن الفوج الخامس؟

ج - نعم. وقد عرفت ذلك من الملاحظات التي كان يبديها المترجم عندما كان يقوم بجولاته.

س - ولكن كيف عرفت ذلك بالضبط؟

ج - من ملاحظاته في جولاته، ومن أوامره.

س - من أين دخل العدو يوم السقوط؟

ج - من بحر أبيض.

س - هل كنت مع حسن بك طوال الوقت؟

ج - لا. لأتني لم أنضم إليه إلا بعد تشكيلنا للمربع، وذلك عندما جاء إلينا قادماً من السرايا الثالثة. والثانية.

س - بأمر من شكلتم المربع؟

ح - بأمر إبراهيم بك صالح.

س - هل صدر الأمر بالبوري (البروجي) أم شفوياً؟

ج - بالبوري - البوق.

```
س - أين كاتت نقطة التجمع (للمربع)؟
```

ج - في المكان الذي كان به إبراهيم بك.

س - ما هي الأوامر التي تلقاها المربع؟

ج - أن نطلق النار. وقام الجانبان الغربي والشمالي بالرمي. أما الجانبان الآخران فلم يطلقا النسار. كان المربع في حالة بيادة ردما". ثم أمرنا بالسير "ساغة" (لليمين در) نحو الفوج الأول.

س – في أي وقت أمرتم بتشكيل المربع؟

ج - عند الفجر، عندما جاءنا العدو من خلفنا.

س - ألم يهاجمكم العدو من الأمام؟

ج - لا

س - هل كان رجالك يطلقون النار عندما صدر الأمر (من البروجي) بتشكيل المربع؟

ج - نعم، على الجانب الأيمن.

س - هل كان بالمتراس أي مدافع؟

ج – مدفع كروب واحد بطابية الكلاكلة.

س - من كان القائد المسئول عن المدفع؟

ج -من كان القائد المستول عن المدفع؟

ج - لا أعرف.

س - ماذا حدث للمدفع؟

ج - أطلق النار

س - هل إنضم المدفعجية إليكم؟

3 - K.

س - عندما شرعتم لتكوين المربع: هل لازال المدفع مستمراً في الضرب؟

ج - نعم. حتى إستلمه العرب.

س - هل كنت مع حسن بك عندما أخذ؟

ج - نعم.

س - هل شاهدت كل ما جرى له؟

ج - نعم.

س - أين كان ذلك؟

ج - في المتراس، بين الكلالة والمسلمية.

س - هل أخذوكما وحدكما؟

ج - لا.

س - هل أخذوه لداخل الخندق؟

ج - نعم على المتراس.

س - أين إنضم حسن بك للمربع؟

ج - عندما تشكل. وقد وقف بداخل المربع ومارس إدارته.

س - من من الضباط الذين كاتوا بالمربع قد جاء إلى القاهرة؟

ج - لا أدري.

س حما هو مرتب حسن بك؟

ج - أكثر من ٦٠ جنيها في الشهر.

س - وكيف عرفت بأنه نال زيادة خمسة جنيهات؟

ج - عندما تمت ترقيته، تقدم بالتماس بذلك.

س - عندما أسرتم، ماذا فعلتم بأسلمتكم وذخائركم؟

ج - أخذها العدى منا

\*41

لم يرغب السجين في استجوابه. وشرعت المحكمة في ذلك:

س - اين كان سعيد أفندي أمين؟

ج - جريحاً. وظل بغرفته في بري منذ الثالث من يناير.

س - وماذا كان يفعل هناك؟

ج - قمنا بغارة من جناحهم.

س - كم سرية خرجت معكم؟

ج - أربع سرايا وباشبوزوق، بقيادة سعيد أفندي أمين، وذلك في الثالث من يناير. س - ومن تلك السرايا الثالثة والرابعة من كتيبتك: ألم يحضر منهم أحداً إلى هنا؟

س – ومن تلك السراي التالية والرابعة من خبيبك: الم يد ج – نعم. محمد أفندي إمام، وهو ملازم بالسرية الرابعة.

س - هل تعرف جاویشاً بسمی بوسف عجور؟

ج - نعم. كان بالسرية الثانية.

س - عندما ضرب البروجي نوبة شكلوا مربعاً هل كان ذلك نداءا عاماً؟

ج - لا. بل للسريتين فقط.

س - لماذا لم تنضم السريتين الأخريين لكم؟

ج - كان فرج أفندي على هو قائدهم؟

س - متى فتح باب المسلمية؟

ج - في منتصف اليوم. وقد أخذونا من خلاله.

س - وكيف أخذوك؟

ج - ربطوا أيدينا وراء ظهورنا.

س - هل شاهدت أياً من ضباط الفوج الأول بالسجن؟

ج - نعم. ثلاثة أو أربعة، مع نسائهم وأطفائهم. لكننى لا أذكر أسماءهم.

س - من هو عمر أغا؟

ج - رجل أسود. ولا أدري موطئه الأصلى.

س - عندما يصرف لك (راتبك): بأى عملة كان ذلك؟

ج - بعملة الورق.

س - طوال الشهرين الأخيرين؟

ج - لأكثر من شهرين. لكن الرجال تسلموا نصف مرتبهم في ديمسمبر بسالنقود (بخسلاف العملسة الورقية).

س - من كان مترجم غردون؟

ج - رجل أبيض. ويبدو من شكله أنه لم يكن مصرياً. رجل طويل القامة ونحيف. ولا أدري إن كان مسلماً أم لا.

س - من هم الضباط الذين كاتوا بالمربع؟

ج - إبراهيم أفندي صالح ويوسف أفندي الديب وإبراهيم أفندي النقر والسيد أفندي الخولي، وقد قتلوا جميعاً. هذا بجاتب الضباط الذين ذكرتهم من قبل.

س - وأين كان يقف عمر أغا؟

ج - بالقرب من بري، على ما أعتقد.

س - متى دهب فاراً للعدو؟

ج – قبل عشرة أيام من السقوط تقريباً.

س - هل كان فرج باشا معكم في السجن، وكيف قتل؟

ج - نعم. لقد أخذوه ليظهر أمواله ثم قتلوه فيما بعد. ولقد سمعت بأنهم قتلوه لخيانته.

س - عندما كنت في السجن، ألم تسمع أبدأ بمن الذي كان السبب في دخول العدو؟

ج - عمر أغا.

س – كيف كنت تعلم بحالة حسن بك في السجن.

ج - لأنني كنت أبيع الماء. وقد شاهدته جالساً في صمت.

س - ما هي قوة العدو؟

ج - أكثر من ٥٠٠٠٠ م رجل.

س - أي نوع من العملة كنت تحصل عليها في السجن؟

ج - أربعة قروش نحاسية، لأننا كنا نشكو من الجوع. ويتسلم كل سجين نفس المبلغ.

س – هل شاهدته وهو بتسلم تروشه"؟

ج - لا. لم أشاهده.

س - هل شاهدت قدوم العدو من بحر أزرق يوم السقوط؟

ج - لا. بل سمعت إطلاق النار من هناك.

س - من كان المسئول عن بحر أبيض؟

ج - عثمان حشمت، ومن تحته يوسف أفندي عرفت.

س - هل كان عثمان بك يعمل تحت حسن بك بهنساوي أم لا؟

ج - من ناحية إدارية، نعم. أما من ناحية القتال، فلا. وإنفضت المحكمة في الثانية وخمسة دقائق بعد الظهر، لتنعقد يوم الإثنين التاسعة صباحاً.

وانعقدت المحكمة في العاشرة من صباح الرابع من يوليه ١٨٨٧ لتستمع لشساهد السدفاع الثاني، وهو محمود أغا السيد، بلك باشي الخرطوم، من سرية أحمد بك عبد القاسم، والملحق بالفوج الأول. وبعد أن أدي القسم أفاد بالتالي: "إنني أعرف حسن بك بهنساوي. فقد كان كولونيلاً بعد أن رقاه غردون باشا. وكان بخيت بك بطراكي كولونيلاً للفوج الأول".

تدخل الادعاء وذكر أن موضوع رتبة حسن بك ليست بمحل خلاف، إذ أن هنالسك خطابساً موقعاً من غردون باشا، ومؤرخاً بالرابع والعشرين من شوال ١٣٠١هـ، بترقية ٢١ ضابطاً من الفوج الخامس، كان من بينهم حسن بك بهنساوى، إلى رتبة كولونيل (٢١ / ٨ / ١٨٨٤).

س - ما هي أول إشارة عن اقتراب العدو؟

ج - أفادني الحارس بأته سمع صوت البوق بنداء ترنهار" كونوا يقظين - من ناحية بحر أبيض.

س - ألديك علم إن كان الفوج الخامس قد أدى واجبه؟

ج - لقد حاربوا جيداً.

س – أفتل كثير منهم؟

ج - نعم. ومات الكثيرون من كل الأفواج. ومن الفوج الخامس قتل أكثر ممن قتلوا في الفوج الأول.

س - أسمعت المدافع (تقصف) من بحر أبيض؟

ج – نعم.

س- هل ترك الأنصار السلاح بجوار القتلى.

ج- نعم.

س - وبعد اقتحامهم بيوم: هل رأيت أسلحة كثيرة مع القتلى؟

ج - لا أعلم متى جمعت أسلحة القتلى.

س - هل تعرف أي فارين من الفوج الخامس؟

ج - لا.

س - ومن الفوج الأول.

ج - نعم. كما حاول ٢٢ منهم الفرار لكنهم رموا بالرصاص.

س - هل كان كل القوج الأول من السودانيين؟

ج - كل الجنود. أما بعض الضباط فكانوا مصريين.

س - ومن أين جاءوا بهم؟

ج – من السودان.

س - هل سمعت أبدأ بغضب غردون باشا على الفوج الخامس؟

ج – أبدأ.

س - هل كان يصرف للفوج الأول أكثر من رجال الفوج الخامس؟

ج - أبدأ هما متساويان.

س - هل خرج الفوج الخامس وقاتل قبل سقوط الخرطوم؟

ج – نعم.

س - أتذكرهم عند ما خرجوا ثم عادوا بين التهليل والجوائز وفرق الموسيقى؟

ج - نعم. وكان ذلك في بداية شهر السقوط.

س - متى صرفت آخر تعيينات للجنود؟

ج - لم يصرف شئ خلال يناير، بعد اليوم العاشر منه، وبعد ذلك كنا نأكل ألياف النخيل.

س - ومتى أكلتم الصمغ؟

ج - بعد نفاذ المؤونة، وقبل أكل ألياف النخل.

س - وكيف كانت حالة الجنود (وقتذاك)؟

ج - ضعاف، لا قوة بهم.

س - هل عاش كثيرون من الفوج الأول؟

ج - نعم كثيرون.

س - هل كنت تعلم بأن حسن بك كان يصرف ٥٠٠ قرش زيادة على مرتبه؟

ج – نعم.

س - لماذا؟

ج - عندما كان بكباشياً تحت نصحى باشا. ولكن لا أدري لماذا.

س - هل رأيت حسن بك في السجن. ومن الذي وضع هناك أولاً؟

ج - نعم. وقد وضعنا هناك سوياً في نفس اليوم. وقد ساقوه أمامي وكان يعامل مثل معاملتنا. كان بعض (الأنصار) يمسكون به وكانت يداه مربوطتان خلف ظهره.

س - هل كاتت عليه آثار الضرب؟

· 3 - 5.

س - هل بقى في السجن أم أرسل للخرطوم؟

ج - أرسل للخرطوم في اليوم الثالث.

س - ومتى أعيد ثانية للسجن؟

ج - لم أره لمدة ٧-٨ يوم.

س - وكيف كانت حالته؟

ج - نقد ضرب وقد تمزق نحم وجهه من الكرباج.

س - هل عرفت ما فعلوه له؟

ج - لقد أخذوه ليريهم أمواله وقد سمعت بأنهم ألقوه في بنر وفي البالوعات وغيرها حتى يخرج لهم ماله من هناك.

س - وماذا فعلوا بالنساء؟

ج - أخذهم العرب.

س - كم لبثت في السجن؟

ج - تسعة أشهر وقد هربت منه قبله.

س - عندما كنت في السجن هل حدث أن رأيته وقد تحسن حاله؟

ج - لا.

س- هل سمعت بأنه كان خانناً؟

ج- لا.

س - هل أعطى المهدويون مالاً لأي من السجناء أو لحسن بك؟

ج - أبدأ، ولا قرش واحد، أو حتى له هو.

س - أتعرف عمر إبراهيم القكي؟

ج - كان من السناجق الملحقين بالفوج الأول الكتيبة الأولى. وقد فر ومعه حوالي ثلاثين جندياً قبل شهر من السقوط.

س - هل علم غردون وفرج باشا بفراره؟

ج – نعم،

س - وماذا حدث له؟

ج - لا شئ. فهو غير مسجون ومرتاح لوضعه.

س - هل عمل أبدأ في القوج الخامس؟

ج – لا.

س – من أين هرب؟

ج - من محطته، بين الكلاكلة والمسلمية.

س - هل تعرف كيف قسم خط الدفاع عن الخرطوم؟.

ج - إلى أربعة أقسام - (١) بري وحتى شرق المسلمية تحت بخيت بك. (٢) محمد بك إبراهيم ومسئول حتى باب الكلالة تقريباً. (٣) من الكلاكلة حتى باب النصر تحت حمن بك بهنماوي.

(٤) من هناك حتى بحر أبيض تحت عثمان بك حشمت.

س - هل يقود حسن بك وبخيت بك القسمين الآخرين؟

ج - نعم. إلا في حالات القتال.

س - ما مدى قوة المقاتلين في الخرطوم؟

ج - ٢٠٠٠ جندي من كل الرتب بمن فيهم المتطوعون.

س - وكم رجلاً كان على المتاريس؟

٠ ج - لا أعرف.

س - وكم عدد الأنصار المهاجمين؟

ج - أربعمائة ألف.

س - هل رأيت حسن بك وهو يشحد؟

ج - نعم.

ثم استجوبه الادعاء:

س - ما نوع النداء الذي صوت به البروجي؟

ج – زنهار.

س - هل صوت بزنهار أم كبسة؟

ج – زنهار.

س - واین کنت؟

ج - بالقرب من بري

س - وكم تبعد نقطتك عن باب المسلمية؟

ج - مثل المسافة من هنا (مكتب الحربية) وحتى المالية (حوالي ٢٠٠ باردة).

س - ومن الكلاكلة للمسلمية؟

ج - من الأزبكية حتى القلعة (٢ ميل تقريباً).

س - ومن الكلاكلة حتى باب النصر (نصر بك)؟

ج - مثل المسافة من هنا وحتى قصر عابدين (٨٠٠ ياردة).

س - ومن باب النصر حتى مكان دخول العدو؟

ج - نفس المسافة.

س - هل بأمكاتك أن ترى كل هذه المسافة؟

ج – ليس بالليل.

س - أرايت القتلى بأم عينيك؟

ج - نعم. فيما بعد.

س - وهل المدافع التي أطلقت من بحر أبيض مدافعنا أم مدافع العدو؟

ج – مدافعنا.

س - ماذا تفهم عن معنى (خياتة) التي تقول أن حسن بك كان متهماً بها؟

ج - لم يقم بعمل شئ ضد الحكومة.

س - هل كاتت كل أعمال حسن بك مشرفة وهل أدي واجبه المنوط به؟

ج – نعم.

س - هل أخطر حسن بك غردون يهجوم العدو؟

ج - لا. لا أدري.

س – وكيف قاتلوا؟

ج - أولاً على المتراس، وبعد ذلك في جماعات.

س - هل كنت تعمل تحت قيادة حسن بك؟

ج – لا.

س - ماذا كان حسن بك يرتدي عندما رأيته وعليه علامات الضرب المبرح؟

ج - قميص وبنطلون فضفاض.

س - هل اتصل أي أحد بالعدو قبل يومين أو ثلاثة من السقوط؟

ج - لا.

ثم استجوبته المحكمة:

س - ما كنتم تأكلون قبل الصمغ؟

ج - أحياتاً تعيينات كاملة وبدأت تقل بعد ذلك.

س - هل فر عمر أغا ليلا أم نهاراً؟

ج - ليلا.

س - متى بدأتم إطلاق النار من بري؟

ج - بعد أن جاءونا من داخل المدينة.

س - هل سجنتم جميعاً في مكان واحد؟

ج - لثلاثة أيام، وبعد ذلك ذهبنا حيث شننا.

س - من رأيت هناك من رجال الفوج الأول؟

ج - الكولونيل سرور بهجت، من الكتيبة الثالثة، واليوزياشي حسن حسني والملزم محمد علي وبعض الجنود. لكنني لا أعرف ضباط القوج الخامس،

س - وكيف أدركت بأن حسن بك لم يقم بأي خياتة؟

ج - لو كاتت هناك خياتة لكنت قد سمعت بها.

س - ألم تسمع بأي خياتة (من أحد) في السجن؟

ج- لا.

س- هل كاتوا يعطونك قرشاً كل أسبوع في السجن؟

ج - للنساء والمدنيين، يعطونهم، ولكن ليس للجنود.

س - ألم تطلب منهم ذلك القرش؟

ج - نعم. لكنني جلدت بدلاً عنه.

قرنت إفادته له ثم إنسحب الشاهد

...

## شاهد الدفاع الثالث:

هو إسماعيل أغا حسن (بروجي أو ردي السرية)، من سرية عبد الله بك إسماعيل. وبعد أن أدى القسم قال:

لقد كنت بالخرطوم يوم سقوطها، وأعرف حسن بك بهنساوي. كان فوجه الخامس، وكنسا ملحقين به فقد كنا من الباشبوزوق. كنت في خط دفاع بحر أبيض. وفي ثيلة السقوط اقتحم العسرب الخرطوم واستلموها. وعندما كانوا قد بدأوا الهجوم، كنا في مراكزنا في المكان الذي لم تكن بسه أي تحصينات. لم يستطع الجنود الدفاع عن المكان وإستلمه العرب. كان الجنود يتضورون ويموتون من الجوع ورغم هذا فقد دافعوا عن أنفسهم بقدر المستطاع.

```
س - لماذا لم يكن هناك خندقاً بجوار النيل الأبيض؟
```

ج - لقد دمره النهر. وحاول الجنود إصلاحه ويسبب نيران العدو أوقف غردون محاولتهم.

س - هل رأيت حسن بك ليلة السقوط؟

ج - نعم وكان يقوم بطوافه علينا ورأيته في قسمنا بخط الدفاع.

س - هل سمعت أيداً بأي شكوى بخصوص أداء حسن بك لواجبه؟

ج - لا. أبدأ.

س - هل رأيته عندما هجم العدو؟

3 = K.

س - هل سمعت بما قام به؟

ج - لا.

س - ألم تسمع بما فعله بالطابية؟

ج - سمعتها تطلق النار والقذائف.

س - هل خرج الفوج الخامس للقتال مرة؟

ج - نعم. وكنت معهم في معركة ود الترابي وفي معارك السبت والخميس.

س – أي خميس؟

ج - قبل شهر من السقوط.

س - وهل عدتم منتصرين في معركة ود الترابي؟

ج – نعم.

س - هل رأيت البهنساوي في السجن وكيف كان يعامل.

ج - نعم وكان يلقى معاملة سيئة. كان رأسه عارياً ويرتدي قميصاً وينطاوناً كما رأيته يشحذ.

س - هل سمعت قط بأنه كان قد تلقى مالاً من بيت المال؟

ج - لا.

س - كم لبثت في السجن؟

ج - أربعة وعشرين شهراً.

س- وكم مكث حسن بك في السجن؟

ج - أيضاً عامين وكنت أراه عادة.

س - ارايته يضرب يوماً؟

ج – نعم.

س - وماذا حدث لزوجاته وأبنته؟

ج - أخذهم العرب.

س - هل كان حراً في الذهاب والإياب؟

ج - لا. فقد كان هناك حارس (براقبنا).

س - وكيف هرب؟

ج - تملص من الحارس يوم العيد الكبير

س - وقبل هروبه: هل كان حاله قد تحسن؟

ج – لا.

س - من هرب منكم قبل الآخر؟

ج – حسن بك.

س - هل سمع بذلك المهدويون؟

ج – نعم.

س - وماذا فعلوا؟

ج - أرسلوا من يطارده.

س - ومتى رايته مرة اخرى؟

ج - في الحبشة. في مكان يدعى ولكابيت.

وتوقف الإدعاء عن الأسئلة.

ثم استجوبته المحكمة:

س - هل ضربت (الكبسة) قبل الهجوم؟

ج - نعم قبل ربع ساعة منه.

س - وعندما حدث الهجوم: هل كان الجنود في مواقعهم؟

ج - نعم: الذين استطاعوا الوقوف على أقدامهم.

س - كيف عرفت بأن غردون باشا قد أوقف إصلاح (الجزء المنهار) من بحر أبيض؟

ج – من الأمر الذي صدر.

س - هل كنتم تعملون (فيه) ليلا؟

ج – ابداً.

س- من كان سنجقكم؟

ج - عبد الله بك إسماعيل؟

س- هل كنتم جميعاً معا، وأين؟

ج - نعم، بين الكتيبة الأولى والكتيبة الرابعة.

س - هل سجن عبد الله بك؟

ج - نعم، بواسطة القمندان حسن بك البهنماوي. نقد حبس داخل الفوج وأفرج عنه بعد مستة أو سبعة أيام، ولا أدري من أمر بالإفراج عنه، كما لا أدري لماذا سجن. وقد كسان معنسا يسوم السقوط.

س - في أي طابية قلت أن حسن بك كان بها؟

ج - لا أعرف أسمها، لكنها كاتت بالقرب منا.

س - هل كان حسن بك يطوف ويمر عليكم كل ليلة؟

ج - نعم. في كل يوم وكل ليلة.

س - عندما خرج الفوج الخامس (للغارة)، من القائد؟

ج - سيد أفندي أمين. وقد خرجت سريتان من الكتيبة.

قرنت هذه الإفادة للشاهد ثم أتسحب.

وأنفضت المحكمة حتى التاسعة صباحاً من يوم الخامس من يوليه ١٨٨٧.

...

وفي التاسعة والنصف من صباح الشامس من يوليه إستنفت المحاكمة:

الشاهد الرابع للدفاع:

المسلارَم ثاني إبراهيم أفندي حسنين، من الكتيبة الرابعة، الفسوج الأول، وبعد أن أدي القسم قال:

تلقد كنت بالخرطوم يوم سقوطها، على المتراس. وأعرف حسن بك البهنساوي. لقد كان كولونيلاً للفوج الخامس. وكان قائدي هو الصاغ سليمان أفندي نشأت وقائد فوجي هو بخيت بك بطراكي. وكان موقعي بين بوابة المسلمية والكلاكلة.

س - هل كان حسن بك نشطاً في أداء واجباته؟

ج – نعم.

س – وكيف تعرف؟

ج - من مروره وطوافه وأوامره وسلوك جنوده.

س - هل كان يمر في الأسبوع مرة أو مرتين؟

ج - مرتين في الأسبوع.

س - هل كان يمر عليكم في المتراس؟

ج - لا. بل يطوف حتى نهاية منطقته.

س- كم كنت أنت من باب الكلاكلة؟

ج - بحوالي ١٠٠ مقر. وكنت أشاهده عند طواقه.

س - أين كانت رئاسته؟

ج - في باب الكلاكلة.

س - وكيف تعرف إن كان يطوف مرة أو مرتين في الإسبوع؟

ج - بمستطاعي رؤية ما يجري بخطوط الدفاع.

س - هل كان جزءاً من المتراس منهاراً؟

ج - نعم - بالقرب من بحر أبيض. كاتت الأرض رملية وقد جرفتها مياه النهر. وعادة ما كان النهر يدخل في الخندق ويدمره.

س - هل كان ضمن طواف حسن بك المرور على الجزء المنهار؟

ج - نعم. وقد أمر بإصلاحه وشرع في ذلك.

س - وكيف عرفت؟

ج - كانت ترسل من فوجنا فرقاً للصيانة، وكنت أراها.

- س لماذا لم يتم إصلاح الجزء المنهار؟
- ج لقد كان العدو يواصل إطلاق النار (على فرق الصيانة).

س - أذلك هو السبب الرئيسي؟

ج - كان ذلك.

س - كم قتل من الرجال هناك؟

ج - ثلاثة في يوم واحد.

س - هل كان الجزء الذي يرمم يغرق مرة أخرى بعد حفره؟

ج – نعم.

س - لكم من الزمن استمرت عمليات الصياتة؟

ج - حتى قبل شهر من السقوط.

س - ومن أصدر الأمر بإيقاف الصيانة؟

ج - بأمر من غردون باشا.

س – وكيف عرفت؟

**ج** - من الأوامر.

س - عندما بدأ الهجوم: هل كنت في موقعك؟

ج - نعم. وكان حسن بك في خط الدفاع، من طابية باب الكلاكلة.

س - أخبرنا بما تعرف.

ج - سمعنا البوق ينادي (زنهار) من باب الكلاكلة، وبعد نصف ساعة سمعنا صوت مدفعين من الطابية ثم تلى ذلك صاروخ وبدأت الخطوط في إطلاق النار.

واستمرت نيران باب الكلاكلة تطلق مائلة باتجاه العدو الذي جاءنا من جهة النيسل الأبسيض وجاءونا من خلفنا.

س - ألم يهاجم العرب المتراس من الأمام؟

ج - لا.

س - ماذا فعل جنود حسن بك عندما وصل العرب لمنطقته؟

ج - شكلوا مربعاً وأطلقوا النيران.

س - متى رأيتهم يشكلون المربع؟

ج - حوالي العاشرة صباحاً عربي.

س - أهجم العدو أثناء الظلام؟

ج - نعم. وكان القمر قد غاب قبلها بحوالي ساعة.

س – وكيف رأيت المربع؟

ج - كان بالقرب منا، ورأيتهم يتشكلون ويطلقون النار ثم يتراجعون نحونا.

س - وهل وصلوا إليكم؟

ج - ليس تماماً، بل إلى عشرة أو خمسة عشر مترأ منا.

- س هل رأيته مربعاً مكتمل التكوين؟
- ج نعم وقد كان به حوالي أربعين رجلاً وكان حسن بك في وسطه. كان أطول من جنوده ويرتدي شاراته (العسكرية) ولهذا عرفته.
  - س كم الزمن الذي مضى منذ إنطلاق أول مدفع وحتى سقوط المدينة؟
    - ج ثلاثة ساعات.
    - س هل تعرف ما جري للمربع؟
    - ج لا أعرف، ويسبب من اندفاع العدو لم أرشيناً.
    - س هل كان غردون باشا يتفقد الخطوط بنفسه؟
      - ج نعم وكان يوجه الضباط عادة.
  - س هل سمعت أبداً بغضب غردون باشا من أي ضباط أو قوات أو اقسام؟
    - ج لا.
    - س أتعرف إن كان يحب حسن بك؟
      - ج نعم. وقد كاتوا يمرون سوياً.
        - س هل رأيته في السجن؟
- ج نعم. لقد كنا قد جمعنا في بوابة المسلمية، ثم فتحت وأخرجنا منها وقد ربطت يدي حسن بك من خلفه. أما أنا قلم تربط يدي. بعد ذلك أخذ العرب زوجاته وإبنته. وكان يعامل بالسجن نفسس معاملتنا.
  - س هل تسلم مالاً من بيت المال؟
    - ج لا.

ثم قام الادعاء باستجوابه:

س - ما هو أول ما سمعت عند هجوم العدو؟

ج - ترنهار"، وبعد ذلك المدافع.

س - هل سمعت شيئاً من بحر أبيض؟

ج – لا.

س - هل كنت تنام في المتراس؟

ج – نعم

س - أشاهدت إطلاق نار من المقرن؟

ج - لا. لأنها بعيدة جداً.

س - هل شاهدت إطلاق نار من جهة المتراس المنهار؟

ج – لا.

س - هل رأيته (حسن بك) في الليلة السابقة للسقوط؟

ج - نعم، وكان يطوف على الخطوط.

س - من الجنود الذين شكلوا المربع؟

```
ج - مصريون، لم يكن معهم شايقية ولا سودانيين.
```

س - أخضر أحد منهم إلى هنا؟

ج - لا أعرف.

س - إلى أي اتجاه تحرك المربع؟

ح – شرقاً.

س – عندما أسر العرب حسن بك. كم كان يبعد عن بوابة المسلمية؟

ج - ۲۵۰ متراً.

س - هل كان التلغراف قريباً منك؟

ح - لا. كان بجوار الكتيبة الأولى.

س - هل تعلم إن كان حسن بك قد أبلغ بالهجوم؟

ج - نعم أرسل جاويشاً لفرج باشا.

س - هل تعلم إن كان غردون باشا قد أرسل أي أوامر لحسن بك ساعة السقوط؟

ج - لا. لا أعرف.

تم إستجوبت المحكمة الشاهد:

س - هل ظهر أي رجل من العدو، يوم الهجوم، من أمامكم؟

ج - لا.

س - هل إنسحب المربع تحوكم في ضوء النهار؟

ج – نعم.

س - أكاثوا وسط العدو يحاربون؟

ج – نعم.

س – وماذا فعلتم أنتم؟

ج - شكلنا مربعاً بدورنا.

س - ومتى شكلتموه؟

ج - عندما كاتوا على بعد ١٥ ياردة مننا؟

س -- ومن الذي أمر بتشكيل المربع؟

ج - أمرت أنا بتشكيل مربعنا، من حوالي عشرين رجلاً، وكان معي ضابط واحد لكنه قتل.

س - هل يتسلم رجال الفوج الأول مرتبات أعلي من الفوج الخامس؟

ج - لا أعلم. لكن الجندي يتسلم ٤٠ قرشاً.

س - هل حدث أن كافأكم غردون باشا؟

ج – لقد أمر لنا بمرتب سنة لكننا لم نتسلمه أبداً.

س - هل أتى إلى هذا أى أحد من أفراد مريعك؟

ج - لا أحد، رغم أنه كان من بينهم بعض الناجين.

س - ماذا سمعت، فيما بعد، عن حسن بك؟

ج - بأنه كان يشجع رجاله...الخ.

س - كيف علمت بأن الجاويش قد ذهب نفرج باشا؟

ج - لأنه مر بنا أثناء سيره.

س - وأين كان مربع بهنساوي بك؟

ج - خلف المتراس مباشره.

ثم قرنت الإفادة على الشاهد كاملة:

وعبرت له المحكمة عن رأيها في أنه لم يقم بواجبة في تلك المناسبة (سقوط الخرطوم).

شاهد الدفاع الخامس:

سعادة مصطفى باشا ياور، مدير دنقلا السابق

رفض لأسباب دينية أن يؤدي القسم، وقد سمح له بدلاً عن ذلك بالتعهد الصارم المئتزم بما سبقوله:

القد عرفت حسن بك بهنساوى منذ أن كان بسنار، وحتى نقل لدارفور.

وأنني أثق في أنه رجل غير قادر على الخراتة. لقد كان يعمل (يوماً) تحت إمرتي كيوزباشي وصاغ معاون وصاغ مساعد لأربعة سنوات وهو رجل طيب الخصال من كافة النواحي.

ثم إنسحب الشاهد.

...

## شاهد الدفاع السادس

سعادة محمد نصحى باشا، قائد البحرية بالخرطوم. وبعد أن أدى القسم قال:

"عندما كان حسن بك بهنساوي معي بالخرطوم، وحتى مغادرتي لها، كنت أعتبره رجلاً أميناً ومستقيماً، وضابطاً جيداً نشطاً ولم يقم قط بأي عمل يضر بالحكومة".

وسأله الإدعاء:

س – لكم من الزمن كنت تعرفه؟

ج - من فبراير ١٨٨٤ حتى أول أكتوبر ١٨٨٤. وكان معي في نفس الفوج.

قرئت إفادته له ثم أنصرف.

...

## شاهد الدفاع السايع:

عثمان حمدوك ملتزم. وبعد أن أدي القسم أفاد بالتالي:

لقد كنت في الخرطوم. وفي لبلة سقوطها كنت نائماً في جنبنتي. صعدت فوق شجرة ورأيت العدو وهو قادم من ناحيتي بحر أبيض وبري وكان إبن أختي يعمل مترجماً تغردون باشا، وإعتاد أن يحضر لى ويخبرني بما يحدث.

س - هل حدث أن سمعت منه رأياً لغردون يتعلق بحسن بك؟

```
ج - سمعت بأن غردون قد أستعار من حسن بك مبلغ ١٥٠ جنيهاً وذلك في بداية يناير.
```

س - إذن كاتت صلاتهما ودية وشخصية؟

ج – نعم

س - هل غضب عليه غردون فيما بعد؟

ج - لم أسمع بذلك أبدأ.

س - هل قابلت إبن أختك قبل السقوط مباشرة؟

ج - في الليلة التي قبلها.

س - هل حدثك بأنهم كانوا يخشون من الخيانة؟

ج - لا.

س - كم مترجماً يعمل مع غردون؟

ج - إثنين، أحدهما إبن أختى.

س - هل سجنت؟

ج – نعم.

س - هل سمعت أبداً، فيما بعد، من أحد مرافقي غردون، بأنه كانت هنائك خياتة.

ج - لا.

س – هل رأيت حسن بك في المنجن؟

ج - نعم. وقد ضربوه وأدلوه في بنر ليرغموه على إخراج أمواله منها. ويعد ذلك رأيته يسستجدي، وقد كنت حاضراً عندما ضرب. ولقد عنبوني أيضاً ووضعوا النار على رأسي.

س - وكيف يشحذ حسن بك في حين أن بيت المال كان يعطيه عشرة ريالات في الأسبوع.

ج - لم يعطه بيت المال أي مبلغ أبداً.

س - ماذا جرى لإبنته؟

ج - لقد أخذها المهدي كخادم رقيق له وكذلك زوجته بت عبد السلام الشامي.

ثم أستجوبه المدعى:

س - هل كان بالخندق ماء؟

ج - لا. بل كان هذاك طين في القطعة المجاورة لبحر أبيض.

ثم أستجوبته المحكمة:

س - متى رأيت حسن بك بعد السقوط؟

ج - في اليوم الثالث، وكان يضرب في بيت المال.

س - هل أطلقت المدافع؟

ج - أطلقت على باخرة كاتت قادمة.

س - في أي وقت دخل العدو؟

ج - حوالي التاسعة والنصف صباحاً (عربي).

س - هل رأيته في تلك الساعة؟

ج – نعم.

س - هل كان بمقدورك رؤية النيل الأزرق والنيل الأبيض ويري؟

ج - نعم.

س - وكيف عرفت بأتهم قدموا من ذلك الاتجاه؟

ج - رأيتهم وقد دخلوا المدينة في التاسعة والنصف. لكنني لم أرهم يعبرون المتراس.

...

وقد أوضح مجلس (دفاع) المتهم بأن (الشاهد) هو نفس الرجل الذي قال عنه ميخاليسل أفندي بقطر بأن العرب كانوا ببحثون عنه ليقتلوه، لأنه كان واحداً من أكثر الرجال إخلاصاً لغردون. قرنت الشهادة له ثم أتسحب.

. . .

وإتفضت المحكمة في الواحدة وعشرة دقائق وحتى الخميس التاسعة صباحاً. ثم أنفضست بناء على طلب الدفاع حتى التاسعة من صباح يوم ١١ يوليه ١٨٨٧.

\* \* \*

<sup>°</sup> ذكر المؤلف بأنه حذف بقية أحداث المحاكمة لأنها أصبحت شكلية لا أهمية لها. هذا وتنوه بأن الحكم قد صدر (مثل ما جاء في القسم المسادس) بتبرئة المتهم بشرف (المعرب).

# القسم السابع تنظيم الجيش المصري الجديد

### الملخص:

الجيوش الوطنية التي أنشأها البريطانيون منذ ١٧٥٧ - مقارنة بين الفلاح المصري والبنغالي - الضباط الأمريكيون في الجيش المصري - الجيش المصري القديم - الجيش المصري لعرابي باشا - نظام التجنيد للجيش القديم - أثر ذلك على القلاحين - التجنيد للجيش الجديد - الهلع من الخدمــة في السودان – تعيين السير أفلين وود سرداراً للجيش المصري الجديد – أول من التحسق بسه مسن الضباط – تكوين الجيش وهياكله – بداية التجنيد – مدة الخدمة في الجيش والشرطة والاحتيساطي – بداية التدريبات - الرتب المصرية وما يعادلها من الرتب الإنجليزية - منشأ واصل الرتب المصرية (التركية) - الباشا - البك - الأفندي - التنظيم - أول لواء أنشأه الكولونيل جريفل - اللواء الثــاتي الذي أنشأة اللواء شهدي باشا - حالة الجيش المصرى في يناير ١٨٨٣ - وباء الكوليرا - إنشاء المصلحة الطبية - التجنيد الإلزامي، موجز لسيرة عمل جندي مصري - مقارنة بسين الخدمسة فسي الجيش وفي الشرطة - اختيار الضباط الوطنيين - رتبة الضابط البريطاتي عنسد تعيينسه - صاحب السمى الخديوي، القائد الأعلى - وزير حربيته - السر دار ومهامه - هيئة الرئاسة - مساعد القائد العام ومدير الإمدادات والتموين ومدير عام المساحة - المصالح والإدارة المركزية - المدرسة الحربية - أسلوب السير إفلين وود في التدريب - الكارثة التي حلت بهكس باشا وأثرها على الجيش - الفشل في تكوين لواء تركى - انضمام ضباط بريطانيين جدد - أول كتيبة مسودانية تنشا عام ١٨٨٤ - تفاصيل تنظيمها - الفرق بين نظام الكتائب السودانية والمصرية - أعمال الجيش المصري التي قام بها في حملة النيل وفي سواكن -- إستقاله السبير إقلين وود وإحلال الجنرال جرنفل محله كسردار - عدة زيادات في حجم القوات المصرية - قوة الجيش المصري في أوائل عــام ١٨٨٦ -الكولونيل هالام بار يصبح ثانياً للقائد العام - تقريره عن مدى النقدم الذي حسدت - قسوة الجسيش المصري عام ١٨٩٠.

-

للإنجليز قدرة على تنظيم وتوظيف وتطوير قوات مجندة من أجناس كاتت، بدون مساعدتهم - تعتبر من الأجناس غير المحاربة. ولقد تمثل ذلك في أتحاء الشرق بقائمة طويلة من الأفواج والكتانب والقوات التى يفتخر جنودها بأنها قد سميت بأسماء قادتها.

فمن الأفواج الإثني عشر لمشاة البنغال الوطنيين، التي أنشئت ما بين عامي ١٧٥٧ - المما ١٧٥٧، إلى قوات وود غير النظامية في جنوب إفريقيا، فأن حقبة تصل إلى ١٥٠ عاماً قد حفاست بإتجازات مثل تلك القوات ومن بينها قوات لاى بولتان وهدسون هورس، وسكنرس هورس وبيكرس هورس وجمئة بنادق جاكوب وغيرها.

ولعل السر في ذلك النجاح يكمن فيما ذكره أحد رجال الدولة المرموقين حيث قال إن "السبب لنجاحنا في كافة الأمور يرجع لقدرة الرجل الإنجليزي على إلهام الآخرين ويث الثقة في نفوسهم".

فالرجل الألماني يدرب على الثقة في نظامه، والفرنسي على نجاهه، أما الإنجليزي فعلسى الثقة بنفسه. وعندما يكون على كل منهم أن يعلم الآخرين ما يعلم، فلا شك في أن الأخير هو الذي يحقق أفضل النتائج العملية.

فالطقس المعين، والتربة المعينة، تنتجان جنساً له نفس الخصائص. وريما لا تكون هناك مفارقة عندما نقارن سكان وديان نهر الجاتج الخصيبة بسكان دلتا النيل الغنية. فمثلما بدأت إنجلتسرا في البنغال، فهي الآن ماضية في مصر. ومثلما كانت كلمة بنغالي مرادفة للرقة والحكمة، فأن كلمسة مصري كان يعتقد بأنها رديف لعدم القدرة على الدفاع عن النفس.

وقبل عام ١٨٨٢ كان الجيش (المصري) يتدرب بواسطة ضباط وعسكريين أمريكيين، وهم جنود ذوي خبرات متفاوتة، لكنهم في حقيقة الأمر لم يكن يسمح لهم إلا نادراً بالقيام بالتدريب الفعلي لهم، بل إنحصر عملهم في مهام هيئة القيادة الخاصة بالمسوحات الطبوغرافية وما إلى ذلك، وفي مهام الكشوف (الجغرافية) في السودان وفي الصحاري الواقعة بين النيل والبحر الأحمر.

لقد أفسد عرابي نظام الجيش، وأضاف إليه جماعات مجندة من الجهلة والدهماء قبل أن تحل به كارثة التل الكبير. ولقد ذهل الذين كاتوا في كفر الدوار، في صباح اليوم الذي تلي المعركة، عندما شاهدوا صفوف الخيام الأنيقة والمنتظمة وبين كل صف من الخيام كومت البنادق بعناية ورفع العلم المصري في مكاته المعتاد. كان ذلك يحتل عدة أفدنة من الأرض ولكن... لم يشاهد أي جندي واحد هناك. فقد تخلصوا على عجل من أي شئ يشير للعسكرية، وتجمعوا في حشود سعيدة مبتهجة، على طول خط السكة حديد، ليمضى كل منهم إلى قريته.

ومع ذلك فقد جاء في آخر اليوم فوج من المحاربين المتمرسين، قادمين من قلعة أبو قير، من الذين كاتوا يعتقدون بأن بمقدور مدافعهم تدمير الأسطول الإنجليزي. لقد نزل الفرنسيون من قبل، عام ١٧٩٨، في أبو قير. ونزل فيها الإنجليز عام ١٨٠١. وهنا بالتأكيد سينزل اللورد وولسلي.

تقدم أوننك الجنود المحنكين، في صمت، حتى صلوا للصف الطويل من عربات السكة الحديد. وتوقفوا في صمت مهيب أمام كتائب سسكس وشر وبشير. وهناك.... نزعوا أسلحتهم وألقوا ببنادقهم داخل عربات القطار ثم خلعوا ملابسهم العسكرية ورموها وراءها ثم استداروا ومضوا بعيداً بدون أن ينبسوا ببنت شفة. كان السير إفلين وود هناك، وربما لاحظ وسلجل سلوك أوللك الرجال. وسواء فعل ذلك أم لم يفعل، فأنه لم يشك قط في أية نوعية من الجنود كان عليه أن يقوم باتتاجهم مستقبلاً.

ولما كان الجيش يدين بنجاحه إلى الثقة التي بثها الضباط الإنجليز في نفسه، فقد كان هذا الجيش بدوره الوسيلة الفعالة ليبث في أنحاء البلاد ثقته في أماتة وعدل الضباط الإنجليز العاملين في خدمة صاحب السمو الخديوي. وكان المجند في الجيش الجديد عندما يعود إلى قريته في إجازته السنوية يعتبر واحداً من أنجع الوسائل لغرز هذه القيم وسط طبقة الفلاحين المصريين.

فقد كان الجندي في السابق لا يتسلم مرتبه إلا بعد فترات طويلة وربما لا يتسلمه أبدأ. وعندما كان يتم تجنيده في الجيش فأن الناس ينظرون إليه وكأنما كتب عليه ألا يعود أبدأ لهم مسرة أخرى. وكاتوا يمضون معه حتى أطراف القرية وسط نحيب ويكاء أصدقاته وأقاربه ليودعونه وداعاً طويلاً نهاتياً. فقد كاتوا يعلمون حق العلم أنه سيرسل في كافة الأحوال إلى السودان الرهيب، الني فهب إليه من قبل أبوه وأعمامه وأبناء العمومة والخنولة وريما أخوته، إلى النفي مدى الحياة إن لم يكن للموت الحاضر. فبالنسبة للفلاح البسيط، والذي ريما كان أكثر مخلوقات الله إستكانة، فان مجرد التفكير في أنه سيقتلع من قريته الحبيبة وغيطاته ومواشيه، ظل مثل سيف داموكليس معلقاً للأبد فوق رأسه. لذلك كان لا يتردد في ارتكاب أي جرم أو أن يعرض نفسه لأي عذاب حتى يهرب من هذا النداء لخدمة العلم.

وفي الأيام السالفة تكررت حالات التشويه الجسدي المتعمد حتى يتجنب الفلاح الخدمة العسكرية. ولم يكن من غير المعتاد على رجل أن تجده قد بتر إصبعه السبابة حتى لا يتمكن من جذب زناد البندقية. وأكثر من ذلك تكراراً أن ترى من يفقاً عينه أو حتى كلتا العينين. وحتى يومنا هذا نجد شيوع هذه الممارسات لكن بأعداد أقل مما كان في السابق. ولاشك في أن النظام الحسالي، إذا مساستمر لبضع سنوات أخرى، فأن تلك الممارسات ستنتهى للأبد.

وصار المجند الآن، عند ما يعود إلى قريته التي غادرها قبل عام، يعود إليها حسن الـزى والهندام ومعه بضعة جنيهات في جبيه تكفي نشغل مقهى القرية وجعله مفتوحاً، على نفقته، لأيسام عدة. وكان هذا شيء يجل عن التصديق! فسيحيط به أصدقاوه وأهله ويسألونه عن كل شيء وأي شيء. والعجب العجاب في أنه يخبرهم بارتياحه للعمل في الكتيبة أو الفيلق. وهو ينعم بالكساء الجيد والطعام، ويتسلم راتبه بانتظام، ويعامل بعدل من قادته الضباط. وعندما تنتهي إجازته لا بندب حظـه التعس الذي يجرجره مره أخرى بعيداً، بل يعود مليناً بالسعادة وربما في دخيلة نفسه يكون مسروراً لتخلصه من قذارة الريف وعودته إلى المعسكر أو الثكنة النظيفة النقية الهواء. مثل هذا التغيير كان لابد له أن يزيل ما علق بذهن الفلاح البانس من نظرة للمسكرية. وشيئاً فشيئاً أخنت روح الكراهيــة التي كان ينظر بها لها تتلاشى. ولكن الأمر، مع هذا، يحتاج إلى سنوات طويلة من الإدارة الحريصة والعادلة حتى تزيل تماماً ذكرياته عن الأيام الشريرة المشئومة التي سبقت النظام الجديد، عندما كاتت أسر باكمنها يقبض عليها بدون رحمة ويغض النظر عن القواتيين المنظمة للخدمة الصكرية، ويؤخذون لمراكز التدريب مكبلين بالسلاسل، ثم يقذفون بهم للسودان ليبقوا هناك إلى ما لا نهاية أو ليسقطوا ضحايا للطقس أو للحروب الصغيرة والتي كاتت القوات بالسودان متورطة فيها باستمرار. ومن الغريب أن نلاحظ مدى الرعب الذي كان يصيب القلاحين المجندين لمجرد سماعهم يدكر أسم السودان أمامهم. ففي تلك الأيام كان للتهديد بإرسال أي كتبية أو فوج إلى السودان، عند تكرار أي خطأ من جاتبهم، ضمان بألا يتكرر ذلك أبداً مرة أخرى.

...

وحتى لا نخرج عن الموضوع، ففي العشرين من ديسمبر ١٨٨٢ صدرت المراسيم الخديوية الخاصة بحل الجيش القديم، وتعيين السير إفلين وود سرداراً للجيش الجديد. وصدر الإنن الملكي لتعيين ضباط (بريطانيين)، بمرتب كامل، في خدمة الجيش الملكي ومن ثم تم تعيين الضباط الآتية أسماؤهم:

| الرتبة والمركز في الجيش   | الفوج            | الاسم          | الرتبة في الجيش |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| المصري                    |                  |                | الإنجليزي       |
| مسردار ورئسيس هيئسة       | هيئة الأركان     | سير إفلين وود  | ميجر جنوال      |
| أركان الجيش               |                  |                |                 |
| میجسر، ویساور مساحب       | جملة البنادق     | ستيوارت ورتلي  | لفتتناتت        |
| السعادة السردار           | الملكية          |                |                 |
| كولونيل، أنجوتاتت ومدير   | أركان، المهندسين | ت. فريزر       | لفتثاتت كولونيل |
| امدادات الجيش             | الملكيين         |                |                 |
| لفتنانت كولونيل، مساعد    | أركان، المدفعية  | ف.ج. سليد      | كابتن           |
| الأدجو تاتت و م. امدادات  | الملكية          |                |                 |
| الجيش                     |                  |                |                 |
| بريقادير جنرال وقائد لواء | أركسان، البنسادق | ف. چرنفل       | كولونيل         |
| للمشأة                    | الملكية          |                |                 |
| كولونيل، قائد المدفعية    | المدفعية الملكية | ف. دنكان       | لفتناتك كولونيل |
| لفنتاتت كولونيسل وقائسد   | الهوسار التامسعة | أ.م. تايلور    | لفتتاتت كولونيل |
| فوج للفرسان               | عشر              |                |                 |
| لفتناتت كولونيسل وقائسد   | أركان، المهندسين | هــ. س.        | ميجر            |
| كتيبة                     | الملكيين         | شيرمسايد       |                 |
| لفتناتت كولونيك وقائد     | اركان، مشاة سمر  | هـــ هـــ. بار | ميجر            |
| كتيبة                     | ستشير الخفيفة    |                |                 |
| كولونيك، مدير عام         | اركان، المهندسين | س. م. واطسن    | ميجر            |
| المساحة                   | الملكيين         | <u>.</u>       |                 |
| لفتناتت كولونيسل وقائسد   | مشاة الملك       | ا. س. وين      | ميجر            |
| كتربة                     | الخاصة الخفيفة   |                |                 |
| الفتناتت كولونيسل وقائسد  | البنادق الملكية  | س، هــ سمث     | ميجر            |
| كتبية                     |                  |                |                 |
| ميجر، قائد بطارية مدفعية  | المدفعية الملكية | ج. ودهاوس      | كابتن           |
| ميجر وقائد ثاتي كتبية     | فوج ويلز         | ج. و. كبرك     | کابتن           |
| ميجر وقائد ثاني كتيبة     | مدفعية البحريــة | اب شكسبير      | كابتن           |
|                           | الملكية          |                |                 |
| ميجور وقائد ثاتي فـوج     | المهندسيين       | هــ. كتشنر     | كابتن           |
| للفرسان                   | الملكيين         |                |                 |

| ميجــور وقاتــد بطاريــة<br>مدفعية | مدفعيــة الخيــول<br>الملكية                  | س.س. بارسونز  | لفتاتت  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------|
| ميجر، أعمال عامة                   | مشاة شروبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | س. س. تيرنر   | لفتناتت |
| ميجر، مساعد قائد كتيبة             | البنانق الملكية                               | س. ب. بيجوت   | لفنتائث |
| ميجر للأعمال العامة                | كمرون هايلاندرز                               | س. ف. ديفدسون | لفتناتث |
| ميجر للأعمال العامة                | فــوج البيلـــوش<br>الأول                     | أز سنكلير     | لفتاتت  |
| ميجر للأعمال العامة                | حسرس الحسدود<br>الملكي                        | أ. س. هاجرد   | لفتناتت |
| ميجر للأعمال العامة                | المدفعية الملكية                              | هـــم. رندل   | لفتتاتث |
| ميجر للأعمال العامة                | المدفعية الملكية                              | د. کارتر      | لفتتاتت |
| ميجر للأعمال العامة                | مدفعية البحريــة الملكية                      | ر. ا. ماريوت  | لفتتاتت |

كان تكوين الجيش ونظامه وهبلاته مثار نقاش وجدل حار بين السير إفلين وود واللــورد دوفرين. وربما كان رأي الأخير مثار إهتمام للأول فقد وجد سعادة اللورد يقول بكل وضوح أن 'أناسأ كثيرون بتشككون في هل تحتاج مصر حقاً إلى جيش؟.

ثم الاتفاق على أن يكون عدد أفراد الجيش ١٠٠٠ وقد أشار اللورد دوفرين بحصافة، ثبت صحتها فيما بعد، إلى أن هذا يتم بغض النظر عن الأحداث في السودان. وسيتكون الجيش من الفلاحين، ولكن ونظرا للسمعة الطيبة للجنود الأتراك فقد تقرر أن من الحكمة "إستخدام كمية من عمدان الظهر الفقرية المتمرسة وإدخالها في الهيكل الرخو للجنود الفلاحين، وذلك عين طريق إستخدام أوثنك المنحدرين من سلالة المحاربين الأشاوس، الذين حملوا رايات محمد على من القاهرة حتى قونية، وسطهم"

وكثيراً ما لاحظ الناس كيف أن كثيراً من الأشياء، وبعضهم يقول كل الأشياء، تتم في مصر على العكس تماماً مما يجري في أي بلد آخر. وكمثال لذلك نجد أن الجيش الجديد قد تم تجنيده أولاً، ثم وضعت نظم التجنيد وأسس الخدمة العسكرية بعد عدة سنوات من ذلك. وهكذا كان الحال بعد أن تم تحديد العدد المطلوب. وتم تكليف حكام المديريات الأربعة عشر ليقوم كل منهم بإرسال عدد مسن الرجال بتناسب مع عدد سكان مديرياتهم وقد جاء ذلك في مصلحة البند، لأن الرجال الذين تم الحصول عليهم بهذه الوسيلة كانوا من نوعية أفضل وأكثر ملاءمة للغرض بالمقارنة بما كانوا يحصلون عليهم في السابق.

كاتت شروط الخدمة الأصلية تتضمن خدمة العلم لأربعة سنوات. لكن تم بعد ذلك تغييرها لتكون أربعة سنوات في الجيش وأربعة سنوات في الاحتياطي. وفي عام

١٨٨٨، وبعد أن وجدوا أن من عدم الحكمة التخلي، بعد انتهاء المدة، عن الذين خدموا في الميدان وتمرسوا في القيام بواجباتهم المختلفة من قدامي الجنود المتدربين، تم تغيير سنوات الخدمة مرة أخرى لتصبح سنة سنوات في الجيش وخمسة في البوليس وأربعة في الإحتياط..

تم جمع الرجال في مركز التدريب بالقناطر ومنها تم تحويلهم، بعد تطبيق الإجراءات الصحبة عليهم، إلى المعسكرات الضخمة في طرة والعباسية بالقرب من القاهرة. تم إتشاء لواءين وبكل لواء أربعة كتائب. قاد اللواء الأول ضباط إنجليز بينما قاد الثاني ضباط مصريون.

قام البريغادير جنرال قرنقل بقيادة اللواء الأول والذي كانت كتائبه بقيادة الضباط التالية أسماؤهم:

- الميجر شيرمسايد مع كابتن كيرك للكتيبة الأولى.
- الميجر هولد سمث مع كابتن شكسبير والملازم ماريوت للثانية.
  - الميجر هالام بار مع الملازم بيجوت للثالثة.
    - الميجر وين مع الكابتن هاجرد للرابعة.

وظل الضباط الإنجليز يستخدمون الألقاب العسكرية الإنجليزية، لفترة من الوقت، بداخل الجيش المصري. ولكن أتضح بعد ذلك أن خلطاً قد نشأ عندما تداخلت أعمالهم مع أعمال زملامهم من قوات الملكة. ومن ثم منحوا الرتب التركية والتي تعادل الرتب الإنجليزية التالية:

| الرئية الإنجليزية | المقابل في الرتب المصرية |
|-------------------|--------------------------|
| القائد العام      | السردار                  |
| نفتناتت جترال     | فريق                     |
| ميجر جنرال        | لواء                     |
| كولونيل           | أميرالاي                 |
| لفتنانت كولونيل   | قائمقام                  |
| مهجور             | بمياشي                   |
| أدجوتاتت ميجور    | صاغكولا قاشي             |
| كابتن             | يوزباشي                  |
| لفتاتت            | ملازم أول                |
| سكند لقتثاثت      | ملازم ثاتي               |

<sup>&</sup>quot; القناطر Barrage عبارة عن سد عريض أقيم عير النيل عند نقطة تفرعه للفرعين للمكونين للدلنا (المصرية). كان بناؤه متخلفاً ولذلك ظل حتى وقت قريب عديم الفائدة حتى أوكل أمره في السنوات الأخيرة للمدير كوئن سكوت مونكريف ومعه مهندسو ري إتجليز والذين قاموا بنجاح بأعمال هندمية واسعة أدت إلى تحسين وسائل الري المصري، وتم حماية مدخل السد بمتراس ترابى ضخم استخدم، عند بداية إنشاء الجيش المصري الجديد، كمركز التجنيد.

وتحظي رتب السردار والفريق واللواء بلقب "الباشا" بينما بنال الأميرالاي والقائمقام لقب "بك أما باقي الرتب دون ذلك وحتى درجة الملازم فتلقب "بالأفندي". ولكن تم ترك لقب "افندي" وعدم استخدامه مصحوباً برتب الضباط الإنجليز العاملين في الجيش المصري.

ولا بأس في هذا المجال أن نتعرض لأصول هذه الألقاب التركية:

فكلمة باشا يقال أنها مشتقه من الكلمة الفارسية (با) وتعني القدم أو الدعامة، أما كلمة (شاه) أو الملك، فلقب بطلق على القادة العسكريين الأتراك من ذوي الرتب الرفيعة وعلى حكام المديريات. وهو لقب تشريفي فقط كان يطلق على الأمراء من ذوي الدماء الملكية، لكنه استخدم بعدها على رئيس الوزراء وأعضاء الديوان وعلى سر العسكر (القائد العام) وعلى القبطان - باشا (وزير البحرية) وعلى (بك البكوات) وغيرهم من المتنفذين من مدنيين أو عسكريين.

والإشارة المميزة للباشا عبارة عن ذيل حصان يتدئى من طرف رمح على رأسه كرة مسن ذهب أو فضة. تحمل هذه الشارة أمام الباشا أثناء الحرب عندما يتوجه إلى ساحتها. وأمام أبواب منازلهم تنصب كرة أو كرتين أو ثلاثة من الذهب أو القضة محاطة بريشة بيضاء أو قرمزية. وتتميز الدرجات الثلاثة للباشوات عن بعضها بعدد ذيول الحصان أو الكرات. فثلاثة مثلاً تعني أن صاحبها من درجة عالية الرفعة، وكلهم من الذين لديهم لقب الوزير. أما الباشوات ممن لهم ذيلين فهم عادة حكام أكثر المديريات أهمية. والرتبة الأدنى، ذات الذيل الواحد، تملأ عادة بالسناجق أو حكام المديريات الثانوية. والباشا في مديريته هو القائد العسكري والمسئول العدلي ويتولى المنصب طالما رضي السلطان عنه. كانت سلطاتهم مطلقة، من قبل، خلال مناطقهم وكاتوا يمارسونها بصرامة وإستبداد، ونكن تم الآن ضباط هذه الممارسات لحد ما. وإذا ما أثارت ثروة الباشا أو نفوذه المتصاعد مخاوف السلطان أو جشعه فأن الباشا سيئ الحظ سرعان ما يبعد من منصبه، وغائباً ما يتم ذلك على يسد الصادر، وتصادر أمواله وممتلكاته، والتي غالباً، جاءت نتيجة للاغتصاب والظلم.

هذه كاتت سمات الباشا ومهامه. لكن جري بعد ذلك تقسيم هذه الرتبة إلى درجات عشر. الأولى خاصة برئيس الوزراء أو الوزير الأعظم, والثانية للوزراء، والثائلة لأصهار الأسرة الحاكمة، والرابعة للوزراء والمستشارين عموماً، والخامسة لحملة لقب "المشير"، بدون أن يكونوا وزراء، مثل حكام المديريات الكبيرة وقواد الجيش والمدنيين ذوي المراكز المماثلة، والرتبة السادسة تعطى للولاة (حكام العموم)، والسابعة لمن يحمل رتبة الفريق في الجيش، والثامنة ليبك البكوات، والتاسعة للميرمران (أو أمير الأمراء) وهم المدنيون الذين يتولون مناصب الحكام للمديريات الصغيرة، والرتبة العاشرة لأمير اللواء، وهو لقب يعادل الرتبة الإنجليزية للميجر جنرال أو البريجادير جنسرال والتسي تختصر باسم لواء – باشا.

أما البي أو البك، وهي كلمة تركية، فتعني "الأمير"، أو إبن الملك. وفي الأيام الأولى للإمبراطورية التركية كان هذا اللقب أعلى مقاماً من الباشا وكان لا يطلق أبداً إلا على أبناء السلاطين والملوك، وهو معادل للقب الفارسي خان أو شاه. ثم أطلق على حكام المديريات (والولايات) ومنذ القرن السابع عشر كان حاكم تونس يلقب به دائماً.

أما الآن فأصبح يطلق، من باب الاحترام، على أبناء الباشوات ولكبار الموظفين ولضباط البحرية والعسكريين من رتبة كولونيل ولفتتاتت كولونيل (أميرالاي وقاتمقام).

ورتبة "الأميرالاي" المعادلة للرتبة الإنجليزية "كولونيل" اسم مشتق من "مير"، وهو تحريف لاسم أمير، ويعنى الزعيم أيضاً، واسم ألاي (كتيبة باللغة التركية) وبالتالي يعنى "قائد الكتيبة".

أما القائمقام فهو المقابل التركي للفتنانت كولونيل الإنجليزي. وهو مشتق من الكلمة العربية تقائم" وتعني الشخص الواقف وكلمة "مقام" أو "مكان". من هنا فأن القائم مقام يعني الشخص الذي يقف في مكان الأميرالاي، أي نائيه في قيادة الكتيبة.

بنباشي أو بمباشي مشتقة من كلمة (بن) التركية بمعنى ١٠٠٠ وباش (الرئيس أو القائد). أي أن الاسم يعنى قائد ١٠٠٠ رجل وهو ما يعادل رتبة الميجور الإنجليزية.

يوزباشي هو المعادل الكابتن، ويعني قائد المائة. لأن (يوز) هي التركية للمائة وباش هـو القائد أو الزعيم.

الصاغكولا غاشي هي رتبة وسيطة بين الميجور والكابتن وتم إدخالها للغه الإنجايزيه للرتبة المسماة أدجوتات ميجور. وهي مشتقة من كلمة (صاغ) أي اليد اليمني بالتركية و "كسول" أو الطابور بالتركية و أغا (التي تعني أفندي بالتركية). أي أن هذا اللقب يعني "قائد الجناح الأيمن".

ملازم أول هو المعادل التركي لرتبة لفتثانت مع إضافة "أول" لها.

ملازم ثاني " " " تأتي لها.

أما رتبة صول كولاغاسي، أو قائد الجناح الأيسر فتعظى لمساعد الضابط الذي ياتي بعد الملازم ثاتي، ويعادل رتبة كوارتر ماستر الإنجليزية.

باشجاويش تعادل رتبة سيرجنت ميجر الإنجليزية وهي كلمة مشستقة مسن (باشسي)، أي رئيس، وجاويش (أو شاويش) المقابل التركي للسيرجنت.

بلك أمين تعادل رتبة كوارتر ماستر سيرجنت، وهي مشتقة من كلمة (بلك) التركية للقصيل وأمين العربية. أي أنه الرجل الموكل إليه العناية بالقصيل. هذا ويعمل البلك أمين مباشرة تحيت الصول.

أنباشي أو أمباشي تشير إلى رتبة كوربورال. وتعني بالتركية رئيس العشرة (أون تعني عشرة بالتركية، وباشي تعني الرياسي).

9 . 0

اللواء الثاني، أو اللواء الوطني، كان يقوده اللواء شهدي باشا. وتتبعه الكتائب المشكلة التاثية:

- الكتيبة الخامسة بقيادة القائم مقام عبدالرحمن بك سالم.
- الكتيبة السادسة بقيادة القائم مقام خورشيد بك بسمي.
  - الكتيبة السابعة بقيادة القائم مقام إبراهيم بك خليل.
    - الكتيبة الثامنة بقيادة القائمقام على بك يوسف.

<sup>\*</sup> أغا تعنى في الأصل 'الأخ الأكبر". وهي تستخدم الان للموظفين المدنيين والعسكريين الذين لم ينالوا التعليم المناسب. وفي هذا الصدد فأن كلمة 'أفندى' لاتطلق إلا على الذين نالوا حظاً معقولاً من التعليم.

أما المدفعية فكان يقودها اللفتنانت كولونيل دنكان، ومعه الكابتن ودهاوس والملازمين بارسونز ورندل وكارتر. أما اللفتنانت كولونيل تايلور، من الهوسار التاسعة عشر، فكان قائداً للخيالة ومعه الكابتن كتشنر، من المهندسين الملكيين، كنائيه في القيادة، ومعه الملازم سنكلير. كما تم تشكيل وحدة للهجانة بقيادة الملازم تشاملي تيرنر.

وكان اللفتنات كولونيل فريزر (من المهندسين الملكيين) يقوم بعمل الأدجوتانت جنرال ويساعده في ذلك الكابتن سليد. أما وظيفة مدير المساحة فتولاها الميجور واطمن من المهندسين الملكيين.

وقد أنضم اللفتنانت مانتل (من المهندسين الملكيين) إلى الجيش المصري بعد شهر من ذلك وقام، من المكتب الطبوغرافي للكونت دلللا سالا باشا، بالعمل الهام جداً بترجمــة كتـاب "التــدريب العسكري" الإنجليزي وغيره من الكتب إلى اللغة العربية.

ولقد أدهش حماسهم للتدريب العسكري للمجندين كل من شاهدهم. فقد كاتوا يمضون الكثير من وقت راحتهم وسط الرجال يمرنونهم ويعيدون التمرين والتدريب. وكاتت قدرات المتدربين عالية في تقليد معلميهم ويرعوا في تمارين السنكي. لكنهم واجهوا صعوبة في استخدام البنسادق. وكاتست وسائل الإمساك بالبندقية، واستخدام جهاز التسديد، وأهمية الزناد، كالبدع والغرائب بالنسبة لهم ولفترة طويلة. ولما جاء دور الحسابات الدقيقة للتعامل مع درجة سرعة الرياح الجاتبية، شم حسسم الأمر بواسطة الضابط المسئول لعد أن قام بتقديم مجموعة إطلاق النار نستة ياردات باتجاه السريح. ومن المثير للإهتمام أن نتذكر فشل التدريبات على استخدام البندقية قبل سبعة سنوات مقارنة بالذي يحدث الآن من كفاءة الجنود، في جيش صاحب السمو، من دقة في التصويب والسذي وصسل إلى مستويات لا تختلف كثيراً عن مستويات القوات الأوروبية. وهذا مثل جيد للطاعة والرغبة في التعليم التي غرمها السير إفلين وود في قواته.

كانت الأوامر العسكرية تصدر أساساً باللغة التركية لكن واحداً من الأوامر المبكرة التسي صدرت للجنود، عندما لم يكونوا يتحركون بسرعة عند سماع الأمر "يورو"، هي إستخدام كلمة "مارش". وهي الحالة الوحيدة التي دخلت فيها كلمة أجنبية ضمن الأوامر المعروفة.

وفي يناير ١٨٨٣ حدد السير إفلين وود التشكيل التالي لهيكل الجيش المصري:

| ضاربوا  | الكتبــــة             | الخيول | الانقسار، | ضباط       | الضباط   | الضباط   | •111         |
|---------|------------------------|--------|-----------|------------|----------|----------|--------------|
| الطبول  | والموظفون<br>والموظفون | الحيون | _         | الصف       | ,        |          | البيان       |
| ونسافذو | والموطنون              |        | بما فيهم  | الصنف      |          | الإنجليز |              |
|         |                        |        | السقايين  |            | والأطباء |          |              |
| الأبواق |                        |        |           |            | والوعاظ  |          |              |
| _       | ££                     | 1 £    | 11        | ٦,         | 11       | ١        | هيئة مكتب    |
|         |                        | l      |           |            |          |          | وزيـــر      |
|         |                        |        |           |            |          |          | الحربية      |
| -       | ۲                      | 1.     | ٥         | ١          | ١.       | £        | هيلـــة      |
|         |                        |        |           |            |          |          | الأركان      |
| -       | -                      | -      | -         | -          | -        | ŧ        | الضباط       |
|         |                        |        |           |            |          |          | الافيون      |
| -       | ١                      | ٣      | -         | -          | 1        | ١        | اركان حب     |
|         |                        |        |           |            |          |          | المدفعية     |
|         |                        |        |           |            |          |          | أركــــان    |
|         | i                      |        |           |            |          |          | حـــرب       |
| -       | ١                      | ٤      | -         | _          | ۲ ا      | 1        | المشأة:      |
| _       | ١.,                    | ٤      | -         | -          | ٣        | _        | اللــــواء   |
|         |                        |        |           |            |          |          | الأول        |
|         |                        |        |           |            |          |          | اللـــواء    |
|         |                        |        |           |            |          |          | الثاتي       |
|         |                        |        |           |            |          |          | الخيالة:     |
| ١٢      | ١                      | ٥٣.    | ٤١٧       | ٧٥         | 44       | ۲        | فوج واحد     |
| •       |                        |        |           |            |          |          | المدفعية:    |
| £       |                        | 141    | ***       | <b>£</b> • | ٨        | ŧ        | بطاريتين     |
|         |                        |        |           |            |          |          | من سحتة      |
|         |                        |        |           |            |          |          | مداقع        |
| £       | -                      | 14.    | 111       | ۳٠         | ٨        | _        | بطاريتين     |
|         |                        |        |           |            |          |          | من اربعة     |
|         |                        |        |           |            |          |          | مدافع        |
| 44      | ŧ                      | 77     | 1441      | 717        | ٨٤       | ٨        | المشاة       |
|         |                        |        |           |            |          |          | اللواء الأول |
|         |                        |        |           |            |          |          | ( ۽ کتانب)   |
|         |                        |        |           |            |          |          |              |

|     |     |     | , — —      | ,   |     |     |            |
|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|------------|
| 47  | £   | 7 € | 1441       | 717 | ^^  | -   | اللسواء    |
|     |     |     |            |     |     |     | الثنــي (٤ |
|     |     |     |            |     |     |     | كتائب)     |
| -   | -   | 71  | 77         | V   | 1   | -   | موسيقى     |
|     |     |     |            |     |     |     | المدفعيــة |
|     |     |     |            |     |     |     | والخيالة   |
| -   | -   | -   | ٦٨         | 44  | ۲   | -   | موسيقى     |
|     |     |     |            |     |     |     | الألويســة |
|     |     |     |            |     |     |     | (اثنین)    |
| -   | 1   | ۲   | -          | _   | ٣   |     | إدارة      |
|     |     |     |            |     |     | ·   | المعسكرات  |
|     |     |     |            |     |     |     | مقترحات    |
|     |     |     |            | !   |     |     | ئلزيادة:   |
| 1 1 | 1   | 7   | ۱۷۸        | ٠٢٠ | ٤   | ١   | فصائل      |
|     |     |     |            |     |     |     | الهجاتة    |
| ۲   | 1   | ١ ١ | ۸۸         | ١.  | ٣   | 1   | فرقــــة   |
|     |     |     |            |     |     |     | المهندسين  |
| -   | ١   | 1   | ٩٠         | ١.  | ۲   | 1   | مدفعيسة    |
|     |     |     |            |     |     |     | السواحل    |
| 717 | 7.7 | 777 | ** £ ٨ • ٨ | ۸۹٦ | 707 | .44 | التشكيل    |
|     |     |     |            |     |     |     | المقترح    |
| 47  | 70  | 700 | 1779       | ۸۰۸ | 777 | ۱۸  | الموجود    |
|     |     |     |            |     |     |     | فــي ۲۸    |
|     |     |     |            |     |     |     | يناير      |
| 19. | ٦   | ٤٣. | 7719       | ۸۸  | 40  | ٩   | العجـــــز |
|     |     |     |            |     |     |     | الواجسب    |
|     |     |     |            |     |     |     | إكماله     |

عشرون جملاً عربياً.
 ث تم فتح باب الطلبات، أو سيفتح، لاستخدام هؤلاء الضباط.
 \* هذا المجموع يتضمن الممرضين بالمستشفيات العسكرية وجنود حملة النقل والترحيل.

لكن النظام وسير عمليات التدريب العسكري لم تمض بدون عقبات. ففي أغسطس ١٨٨٣ هجمت الكوليرا على القطر المصري وتم إنشاء مصلحة طبية على عجل "" وتسم تسأمين خدمات الدكتور أكلاد والذي، يفضل جهوده ومهارته، كانت الخسائر من جراء ذلك المرض قليلة نسبياً. كما تم الإنتداب المؤقت للسير جن ميجر (الجراح) روجرز للجيش المصري. وتم عن طريق عونه ومساعدته إنشاء المستشفيات وتطبيق اللوائح.

أوكلت الترتيبات لمنع انتشار المرض للعناية الشخصية للجنرال قرنفل وقد تم القيام بكل ما هو مستطاع عمله. لكنه كان يوماً حزيناً لسعادة القائد العام، عندما مر وسط الصف الطويل للأسرة التي رقد فيها جنوده المصابين بالكوليرا. وربما تذكر (فرما بعد) ذلك المنظر عندما ركب مع صاحب السمو الملكي أمير ويلز وعرض عليه القوات التي قامت بالهجوم على توشكي، والتي حملت على راياتها أسماء أكثر من معركة مشرفة خاصتها.

وفي الحادي والثلاثين من مارس قام سعادة القائد العام باستعراض جيشه الفتسى، وتلقسى التهاتي الحارة من اللورد دو فرين على التقدم الذي تم. فقد كان هناك ٣٥٠٠ من الضباط والجنسود وبطارية من ستة مدافع، أمامه في أرض الطابور.

ولا بأس الآن في عرض صورة لسيرة جندي مصري بدءاً من دخوله سلك المجندين وحتى اكتمال جاهزيته:

ففي مختلف المديريات توجد مراكز للجان التجنيد، فتألف من ضباط وطنيسين، بأشسراف مغتشين طبيين من الضباط الإنجليز، يتولون فحص كل الشبان الذين بلغوا سن التجنيسد، أي تسعة عشر عاماً. وقبل وصول اللجنة للمركز يقوم الشيوخ بتحضير قائمة (المرشحين) طبقاً "لدفتر الأرنيك" أو دفتر المواليد. والذي يقدم للجنة. تقوم اللجنة بدراسة كل الحالات ثم تتم القرعسة للسذين تثبست صلاحيتهم الصحية، من الذين لا تنطبق عليهم شروط الإعفاء."

ويتم الاحتفاظ بسجلات للمجندين من كل مديرية، في المكتب الرئيسي للتجنيد بالقاهرة, حيث ترقم الأسماء وتحفظ. ولا يتم إستدعاء المجندين للخدمة حتى بلوغهم سن الثالثة والعشرين. وبهذه الطريقة فهناك دائماً حوالي ٥٠,٠٠٠ إسم بالقوالم تتفاوت أعمارهم ما بين التاسعة عشسر إلى ثلاثة وعشرين عاماً.

وعدد الذين يحتاجون إليهم للخدمة سنوياً، للإحلال محل (الخسائر) في جيش مكون مسن ١٢٠٠ رجل، لا يتجاوز ١٢٠٠ - ١٥٠٠ رجل. وبالتالي فأن عبء التجنيد لا يكون ثقيلاً بسالمرة. وهناك عدة إدارات أخرى تحصل على مجنديها بهذه الطريقة، لكن طلباتهم السنوية قليلة جداً لدرجة إنها قد لا تكون جديرة بالاعتبار.

<sup>&</sup>quot;"" خلال الأيام الأولى لإنفجار المرض، شعر الجميع بمدي الحوجة لوجود إدارة طبية منتظمة. لكن عسداً مسن المسسباط البريطانيين، أبرزهم اللغنتانت تشاملي تيرنر، بذلوا كل ما في وسعهم لرعابة الجنود الذين أصيبوا بالكوليرا، ومن الغريب أن اللغنتانت تيرنر أصيب نفسه بالمرض، ثم تعانى، ليلقى مصرعه بعد شهور غرفاً من النيل في قنا.

<sup>\*</sup> إتضم فيما بعد للجيش المصري وأصبح بعد ذلك كبير الأطباء الصكريين. وتحت رعايته إنشلت إدارة طبيسة ذات كفساءة ونظام.

<sup>&</sup>quot; ربماتكون القوانين المنظمة للإعفاء من الخدمة العسكرية هنا أكثر لبرالية من غيرها من السدول، فحسوالي 60% مسن الشبان الذين يمثلون أمام اللجان يتم إعفاؤهم بسبب من الدين أو الظروف العانلية وغير ذلك.

ويمكن للرجل، قبل وبعد التجنيد، التمتع بامتياز تشراء نفسه وإعقائها. لكنه إذا مسا دخل بالفعل في خدمة العلم، فلا شئ يمكن أن يعفيه إلا بعد أثبات أنه (وحداني)، أو أنسه العائسل الوحيسد لأسرته، وفي هذه الحالة بعفي من الخدمة\*.

وفور إستدعاء المجند للخدمة، فأنه يحول لكتيبة المستودعات بالقاهرة حيث يمسر لفتسرة ثلاثة أشهر من التدريب المبدني وبعدها ينقل لأحدي الكتانب العاملة أما في الحدود أو في سواكن أو في القاهرة، وعند بداية التحاقه بالخدمة فأنه يتلقى راتباً سنوياً قدرة ثلاثة جنيهات وسستين قرشساً مصرياً "، بخلاف التعيينات وغيرها.

## وعندما تتم ترقيته:

- إلى أمباشي يتلقى ٤ جنيهات و ٨٠٠ مليم في السنة.
  - إلى شاويش يتلقى ٦ جنيهات في السنة.
- إلى باسجاويش يتلقى ٨ جنيهات و ١٠ مليماً في السنة.
  - إلى صف ضابط يتلقى ١٨ جنيهاً في السنة.

وبزداد مرتبه إذا ما تطوع للإستمرار في الخدمة، بعد إنتهاء مدته الأولى في الجيش. أما إذا لم يرغب في التجديد فإنه يحول للعمل في البوليس، حيث يمضي مدة خدمته الثانية. هذا وتلقى الخدمة في البوليس قبولا أكثر من الخدمة العسكرية وذلك لأسباب عدة أهمها أن المجند عددة ما يرسل للخدمة في بلده أو مديريته، كما أنه يتلقى راتبا أكبر، إضافة لوجود فرصة لإنشاء أسرة له أو لممارسة حياة عادية طبيعية.

أمامي الجيش، فلا توجد "مؤسسة للزواج" للجنود رغم أن معظنهم متروج بالطبع، لكن زوجاتهم نادراً ما يغادرون القرية.

وعند إنتهاء مدة الخدمة في البوليس فأن المجند يعتبر من الاحتياطي من الدرجة الأولى، وهذا قد يعني صرفه من الخدمة نهائياً لأن الاحتياطي نادراً ما يتم استدعاؤه.

والبوليس ... هو الاحتياطي الأول للجيش. وفي حالة الطوارئ، وعندما يستدعي الأمسر زيادة عدد أفراد الجيش من المدربين، فأن مثل هذه الزيادة تؤخذ من صفوف البوليس، والذي بدوره يملأ أماكنه الشاغرة من احتياطي الدرجة الأولى.

ولقد تم أختيار الضباط الوطنيين للجيش الجديد بعناية فائقة من بين صفوف الجيش المحلول. وتم الإسراع في تحديث المدرسة الحربية وسرعان ما خرج منها كسوادر جيدة التدريب إنضمت للجيش. وإذا ما أظهر أحدهم كفاءة ومقدرة فسرعان ما يدفعه قادته الضباط للأمام (مترقياً) وكاتت النتيجة أن معظم من التحقوا بالجيش عام ١٨٨٣ أصبحوا الآن من الكباتن الموثوق بهم لقيادة وحداتهم، وخاصة بعد أن تلقوا تدريباً متماشياً مع النظم الصكرية الإنجليزية، وأصبحوا من ناحية

<sup>ً</sup> بعد بضع سنولمت من استدعاء أول مجندين للقدمة، إكتشف أن أكثر من ٥٠٠ متهم جندوا خطأ. كانوا أبناء وحيدين، لذلك تم إعفاؤهم من المزيد من مدة الخدمة، وكان هذا إجراءاً يتسم بالحل وكانت له ردود فعل ممتازة في أتحاء البلاد.

<sup>·</sup> الجنيه المصري به ١٠٠٠ امليم. وكانت قيمته تزيد على الجنيه الإنجليزي بحوالي ٢٥ مليماً.

<sup>&</sup>quot; كاتت فيادة البوليس موكلة إلى المرحوم الجنرال فالنتين بيكر بأشا، وقد خلقه في منصبة الجنرال تشارلس بيكر باشا.

عامة على معرفة تامة بنظم الطابور والتدريب العسكري البريطاني للمشاة، وبعد أن استوعبوا عدداً ضخماً من الكتب والمراجع العسكرية والتي ترجمت بسرعة للغة العربية.

أما الضابط الإنجليزي فكان يمنح، عند التحاقه بالجيش المصري، الرتبة الصكرية الأعلسى التالية لرتبته. هذا كقاعدة عامة. ولكن في بعض الحالات كان يترقى لدرجتين أعلى من التسي كان عليها في الجيش البريطاني.

وعلى سبيل المثال، فأن السردار، والذي قد يكون في درجة اللواء، قد منح رتبة الفريق باشا, والكولونيل يرقي لرتبة لواء باشا، واللفتناتت كولونيل إلى رتبة الأميسر الاي بك، والصاغ (الميجر) لرتبة القائمقام بك. أما الكباتن والملازمون الأوائل (صب أو نترن) فينالون رتبة الميجور أو البمباشي. هذا وهناك بعض الاستثناءات لهذا القاتون.

ويداخل الكتانب التي يقودها ضباط إنجليز لا يوجد أي ضباط وطني تزيد رتبت على صاغكو لاغاسي (أو أدجوتات ميجر). لكن ترقيات هؤلاء إلى الرتب الأعلى فأنها تتم من خلال الكتانب الوطنية وجيوشها، وأيضاً من خلال العمل في الأركان، وهو التنظيم الذي سنصفه فيما يلي باختصار.

والقائد الأعلى للجيش هو سمو الخديوي ووزير حربيته الحالي هو سعادة مصطفى باشدا فهمي. من بعده يأتي الوكيل أو وكيل الوزارة للحربية. أما القائد العام التنفيذي للجيش فهو السردار والذي يساعده رؤساء هيئة الأركان وهم الأدجوتاتت جنرال والكوارتر ماستر جنرال. والأخير يعسل أيضاً كمدير للمساحة (المساح العام). أما الأدجوتاتت جنرال فهو الرجل الثاني في قيادة الجيش (وهو في الوقت الحالي الكولونيل كتشنر، من المهندسين الملكيين), ويقسم مكتبه إلى:

- مكتب الأدجوتاتت جنرال (والذي له بدوره فرعين أحدهما إنجليزي والآخر عربي).
  - مكتب مساعد السكرتير الحربي
  - مكتب مساعد الأوجوتاتت جنرال للتجنيد
  - مكتب مساعد الأدجوتانت جنرال للمخابرات،

أما الكوارتر ماستر ومدير المساحة (وهو حالياً اللفتنات كولونيل سئل، من المهندسين الملكيين)، فيساعده ضابط يسمى مساعد الكوارتر ماستر جنرال، ومساعد لمدير المساحة. وتخضع الملكيين)، فيساعده ضابط يسمى مساعد الكوارتر ماستر جنرال، ومساعد لمدير المساحة. وتخضع والدفعيات، والقسم الهندسي، وأقسام أخري ذات أهمية للبلاد. والمكاتب الثلاثة الأخيرة كلها تحت إشراف ضباط إنجليز، بينما القسم الهندسي، والذي يضم الترسانات والمصانع وغيرها هو تحت مسنولية ضابط فرنسي (جينو باشا). وكل تلك المكاتب، بما فيها مكاتب كبير الضباط الطبيين (السيرجون ميجور روجرز), يطلق عليها إسم مكتب الحرب أما وظائف الدرجات الدنيا، إضافة إلى التي ذكرناها من قبل، فيتولاها ضباط وطنيون. أما الأعمال الكتابية فتجري فسي القسم الإنجليزي بواسطة كتبة عسكريين بريطاتيين وهيئة من ضباط الصف والذين يبلغ عددهم ٣٣ في مجملهم. أما الأقسام الوطنية فتتم الأعمال الكتابية وطنيين ومترجمين.

<sup>\*</sup> كان هناك أيضاً "مكتب السودان". الذي يقوم بكل الأعمال المتصلة بالسودان، ولكن تدريجياً، وبعد أن توقفت تلك البلاد من كونها جزءاً من الممتلكات المصرية، فقد تلاشي هذا المكتب وتم تعيين مديره محمد مختار بائسا مساعداً للأنجوتانست جنرال بالقسم العربي.

وإضافة لمكتب الحرب، فهناك المدرسة الحربية التي يشرف عليها ضابط فرنسي ( لا رمي باشا) مع قمندان إنجليزي، وبها الآن ، ، ا طالب حربي من الذين مروا باختبارات المنافسة لدخولها والذين سيتم إستيعابهم، بعد عامين من الدراسة والتدريب، في مختلف فروع الأسلحة. هذا وتبلغ الاحتياجات السنوية لهم حوالي خمسين رجلاً.

ومعظم القوات تتمركز حالياً على الحدود. وهناك كتيبتان, مع بعض قوات الأسلحة الأخرى، تشكل حامية سواكن. أما البقية فيتمركزون في القاهرة والإسكندرية.

أما أعمال الأمن العام فيتولاها جميعاً رجال الشرطة.

...

فيما سبق تم تقديم وصف مختصر عن التنظيم، كما هو عليه اليوم، لأن الهياكل القائمة الآن تعطي فكرة أكثر دقة عن الأحوال العادية للجيش أكثر مما يمكن إذا ما وصفنا حالته عند بداية تكوينه. لكن علينا أن نتذكر أن التنظيم العسكري القائم الآن، والذي اكتمنت هياكله بدرجة طيبة، لم يصل لهذا المستوى العالي الكفاءة إلا منذ عهد قريب. فعند بداية التنظيم ومراحله الأولى لم يكن هناك سوي بضع ضباط بريطانيين ولم يكن من بينهم إلا القليل الذي يعرف اللغة (العربية). لقد نهض الجيش على أنقاض جيش محلول، وكانت ثورة السودان قد بدأت. وكان من المستحيل القول متى يمكن لهذا الجيش المشاركة في الدفاع عن البلاد. لذلك قام السير إفلين وود بتركيز أقصي جهد ممكن له لتدريب الجيش للمستوى الذي يؤهله لتسلم واجباته الميدانية. وابتداء من رئيسهم وحتى أقلهم ربية، كابد الضباط البريطانيون الأمرين للوصول لهذه الغاية.

وقد مسر الجيس المصري الجديد، في عامة الأول، بمرحلة من التسديب الشساق لكسل المناشط العسكرية حتى أصبح قوة ذات كفاءة. ورغم ذلك، كان هناك السبعض مسن ذوي التجسارب (المريرة) الذين كانت لهم كل الأسباب لعدم نسيان الكوارث السابقة، والذين تشسككوا فسي القسدرات القتالية للجنود الفلاحين.

فلقد أفتعت الإبادة الشاملة لقوات هكس باشا، حتى أكثر الناس تفاؤلاً، بأن مسن الخطورة بمكان الإعتماد التام على القوات المصرية في الحروب اللهم إلا إذا ما خضعت لتدريبات شاملة أوسع مما أحرزته حتى الآن. فالجيش المصري الجديد, والذي تم تدريبه بعناية بأشراف ضباط بريطاتيين، لا يمكن أبداً مقارنته بالشرائم غير المدربة التي شكلت غالبية قوات هكس باشا وبيكر باشا. ولازال تاريخ الثورة، حتى الآن، يميل لتأييد أقوال الذين تنبأوا بحلول كارثة إذا ما أرسل الجيش المصري الفتي للميدان. أكثر من هذا، فأن ذلك يتعارض مع المخطط الأصلي الذي حدد للجيش المصري الجديد بالا يوجه للتقدم نحو السودان. فلقد خصص له الدفاع عن أرض مصر الأصلية فقط. ولذلك، ومهما كائت مناشدة الضباط البريطاتيين الحارة للسماح لهم بتجرية قواتهم التي دربوها، فقد كانت الإجابة دائماً سلبية لندائهم.

واستمرت الثورة في الإنتشار بالسودان. وتم التفكير، في بواكير عام ١٨٨٤، بإضافة لواء تركي للجيش المصري. وتم إرسال زهراب بك اللباتيا في مهمة لتجنيد قوات من شبابها، ولكن وقفت في وجهه المشاكل الدبلوماسية. وحتى النواة التي شكلت منهم لتكوين كتيبة سرعان ما تمردت وتسم حلها بعد جهد بطولي من قائدها، الميجر جرائت، والذي تتبع المتمردين بمفرده حتى المساحة التبي تجمعوا فيها، وأفلح في جعل رجالها يلقون بالسلاح، رغم عدة محاولات منهم لطعنه بالسناكي ممسا دعاه لإستخدام مسدسه دفاعاً عن نفسه.

وأثناء ذلك أخذت أحوال السودان تزداد خطورة يوماً بعد يوم وصار لابد من اقتراح زيسادة في أعداد الجيش المصري وتم إضافة الضباط الآتية أسماؤهم إليه:

| الاسم           | الرتبة  | الامنم  | الرتبة  |
|-----------------|---------|---------|---------|
| تيرنان          | لفتات   | ھير     | ميجور   |
| خب              | لفتتاتت | يروتر   | ميجور   |
| جريجوري         | لفتنات  | جراتت   | ميجور   |
| بورو            | لفتنانت | هنتر    | كابتن   |
| دوبني           | لفتناتت | مولينو  | كابتن   |
| مبين            | لفتنانت | لويد    | كابتن   |
| سورتيز          | لفنتانت | ايجر    | الفتنات |
| براي            | لفتتاتت | هاوتين  | لفتناثت |
| كولس            | لفتنائت | هكمان   | لقتناتت |
| لا تيريير       | لفتنات  | بارتيلو | لفتنات  |
| <b>کراومورد</b> | اغتات   | لوفات   | لفتناتت |
|                 |         | ليسونس  | لفنتات  |

وتغير الموقف العسكري عموماً بدرجة بالغة السرعة. ولما كانت محاولة تشكيل لواء تركي قد فشلت، فقد تقرر تشكيل كتيبة سودائية للخدمة بسواكن.

سميت هذه الكتيبة، والتي أنشئت في أول مايو ١٨٨٤، وكان يقودها الميجر بار، بالكتيبة السودانية التأسعة. ومنذ بداية تشكيلها وحتى وقتنا الحالي فأن الثقة التي وضعها فيها الضباط البريطانيون لم تهتز. لقد قام الدور الرائد لهذه الكتيبة بمهام العمود الفقري" الذي تفتقده الكتائب المصرية والتي، باشتراكها مع القوات السودانية، تمكنت من إحراز أكثر من نصر مشرف واحد.

ولا ننوي أن نكرر الأحداث المختلفة التي جرت، والتي ستجيء بالتفصيل في أجزاء أخرى من هذا الكتاب، والتي شاركت فيها الكتائب المصرية والسودانية بالجيش الجديد، بل سنتناول بإيجاز ما هو ضروري لربط حلقات السلسلة للتاريخ المبكر لهذا الجيش الفتي، والذي لم يتجاوز عمره الآن السنوات الثمان، مع الأحداث التي سنتناولها، ولنظهر كيف كان أداؤه مرضياً بدءاً من إنشاته بواسطة السير إفلين وود، وحتى الهزيمة الشاملة التي ألحقها هذا الجيش، بقيادة السير فرانسس قرنفل، بود النجومي المشهور. لقد كان ذلك النصر نتيجة لنصبر الإنجليزي والمثابرة والدأب، وبرهان على أن الخصال الطيبة الكامنة في نفوس الشرقيين، يمكن تطويرها تحت أشراف البريط البين، وبدون أن يتوقع أحد ذلك.

يختلف تنظيم الكتائب السودانية لدرجة كبيرة عن تنظيم الكتائب المصرية. فرجال الكتائب السودانية هم في الغالب من الفارين من العدو (البازنقر الذين أشرنا إليهم كثيراً من قبل) وهم جميعاً من المتطوعين. ولأنهم غير مستقرين، فقد سمح لعدد كبير مهم بالزواج ونالوا علاوة إضافية لتلبية إحتياجات زوجاتهم وهم لا يستوعبون الدروس والتمارين بالسرعة التي يستوعبها المصسريون. ولكن، ومن ناحية أخرى، فأتهم يتسمون بالإقدام وبغريزة الدفاع عن النفس. وكثير منهم، وبخاصة الشلك والدينكا، همجيون لحد بالغ وقد أثبتت التجارب أنهم يحتاجون لدرجة كبيرة من السيطرة عليهم خلال المعارك، إذ أن كل ما يرغبون فيه هو "النهوض والقفز إلى" حلوق الإعداء". من هنا فقد كان ضرورياً تنظيمهم في ستة بدلاً عن أربعة فرق، وتخصيص أربعة ضباط إنجليز لكل كتيبة، من ٧٥٩ رجلاً، بدلاً عن ثلاثة ضباط.

وعندما بدأت حملة الإنقاذ عام ١٨٨٤ اتحركها لنجدة الخرطوم، كانت معظم القوات موزعة على خطوط الإمداد الطويلة، وقدمت خدمات جليلة، أشار إليها اللورد وولسلى في تقريره الختامي للعمليات بالآتى:

لقد عمل الضباط والجنود بالجيش المصري، تحت قيادة الجنرال وود وتعليماته المباشرة، على طول تلك الخطوط وبحماس وطاقات لا تعرف الكلل وأحرزوا أفضل النتائج الممكنة لمصلحة الحملة.

وبرز تميز رجال المدفعية المصريين في هذه المحلة وأداءهم، بقيادة ضابط وطني ملحسق ببطاريات المدفعية البريطانية، خاصة في معركة أبو طليح. وجاء في تقريس الأداء (أنهسم أسابتون وجيدون). وفيما بعد، وفي معركة كربكان كتب الجنرال برا كنبري في تقريره الإضافي الرسمي:

"في تقريري للعاشر من الشهر الحالي (فبراير ١٨٨٥) حول معركة كريكان قمست بدون قصد بإسقاط ذكر الدور الذي لعبته قوات الهجانة المصرية، بقيادة الميجور ماريوت، والذين قساموا، تحت نيران من أمامهم ومن أجنحتهم، بإبقاء صفوفهم في حافة الجبل، الذي استلمه فيما بعد جماعة ستا فورد، وشغلوا العدو وصرفوا انتباهه عن المقدمة.

إنني أعتذر من جانبي على عدم ذكر هذا الدور لأن التصرف الشجاع لفصائل الهجانة، الذين سقط منهم قتيلان وجريح واحد، كان موضوعاً للثناء العام بعد هذه المعركة.

وقامت القوات المصرية أيضاً بواجبها خير قيام وذلك في مختلف الإشتباكات التي جسرت حول سواكن وكاتت هناك عدة شواهد للشجاعة الشخصية من قبل الجنود المصريين. وهنا يمكن ذكر أحدهم على الخصوص. فقد قام أحد الأنفار بالخيالة المصرية، والذي كان ضمن تشكيلة للاستطلاع مكونة من قوات بريطاتية ومصرية في الثالث من فبراير ١٨٨٥، والذين كاتوا تحت ضغط شديد من العومار التاسعة عشر، والذي كان معرضاً للمسوت

<sup>°</sup> كل الموداليين المقيمين في مصر خاضعون لقوالين التجنيد. وكقاعدة عامة، فأن هؤلاء الرجال، وبعد طول إقامة في مصر، اعتبروا أقل كفاءة، ولا يعتمد عليهم بنفس الدرجة التي تميز الذين قنموا مباشرة من السودان، وبالتانين وما عدا حالة الكتيبة الثانية عشر، التي كونت في ظروف طوارئ صعبة، فأن الكتانب المودانية لم تتكون من أولنسك المجندين (المتمصرين).

حتماً، وأخرجه من ميدان المعركة. وتقديراً لهذا العمل الفردي، قامت صاحبة الجلالة الملكة، والتي سرت سروراً عظيماً، بالإمعام عليه بوسام الخدمة الممتازة الميدانية.

وحتى قبل ذلك التاريخ ويعده، كاتت هناك حالات متعددة للبطولات الشخصية للجنود، ويمكن للضباط والقادة أن يوردوا الكثير من الروايات المثيرة عن البطولات الفردية التي أبداها جنودهم في المعارك الأخيرة بأرقين وتوشكي.

تخلى السير إفلين وود عن موقعه كسردار للجيش المصري في مارس ١٨٨٥، وخلفه البريفادير جنرال قرنفل. كما ترك موقعه أيضاً الكولونيل فريزر، وخلفه في مركزه كأدجوتاتت جنرال اللفتنانت كولونيل بار. وأثناء ذلك تمت زيادات كبيرة للأفراد بالجيش.

وفي الثاني من يناير ١٨٨٦. أنشئت الكتيبة السودانية العاشرة وأوكلت قيادتها للكابتن دون. وينهاية فبرابر ١٨٨٦، بلغ تعداد الجيش المصري ١٠,٠٠٠ رجل وأصبح يشتمل علي عشرة كتائب مشاة وخمسة بطاريات مدفعية وفرقة للخيالة مكونة من سريتين، وثلاثة أفواج للهجانة. وأصبح جل هذه القوات الآن مكون من جنود متمرسين للدرجة التي تتيح لهم، بالإحتكاك المباشر والمستمر مع القوات البريطانية، الوصول تدرجياً إلى المستوى المرغوب ألا وهو الإعتماد على النفس.

والمقتطفات التالية من تقرير الكولونيل بار، الذي قدمه إلى المعتمد السامي البريطاتي في مصر أوائل عام ١٨٨٦، مثيرة للإهتمام لأنها تظهر مدي التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الثلاثة السابقة:

" أحدى النتائج المرضية للقتال الأخير هو البرهان على أن درجة العناية والإهتمام التي اتبعت لاختيار الضباط الوطنيين ولتحسين أوضاعهم ولرفع معنوياتهم، قد أثمرت أفضل النتائج. فقد كان أداؤهم مرضياً للغاية وأثبت عدد منهم بطولات فذة.

ومتوسط مدة خدمة ضباط الصف المصريين والجنود، الذين هم الآن بالجبهة، هي حـوالي عامين ونصف العام.

وبعودة إلى العلاقات بين الضباط الإنجليز والضباط والجنود المصريين، ولأنني قدت من قبل كتيبة مصرية لحوالي عامين، وكنت على صلة حميمة ومعرفة بمشاعر وأحاسيس كل الرتب في فوجى، لا أجد نفسى إلا متحدثاً عنهم وعن أدائهم بإيجابية تامة.

فخلال الشهور الأربعة الأولى بعد تكوين الجيش قمنا بعمل شاق لكسب ثقبة الضباط، والذين كان أسوأهم وأكثرهم عجزاً عن القيام بأي شئ حسن، قادراً على أتيان كل الشرور التي يمكن تصورها. ولكن قليلاً قليلاً بدأ الضباط المصريون والإنجليز بفهم أساليب بعضهم البعض وطريقة تفكيرهم.

تم استنصال الضباط الردينين وحل محلهم الشبان الذين تدربوا في المدارس الحربية. وسرعان ما تلاشي الضباط الذين صعدوا من بين الصفوف، والذين تعودوا على الشرور والعدات الردينة للجيش القديم، وتم التخلص منهم.

وفيما يختص برجال الجيش، فأن المعاملة العادلة الصارمة، والكساء والتعيينات التي لا تلاعب بها، والمرتبات غير الناقصة، سرعان ما جعلتهم راضين وسعداء بعملهم وساد الشعور الطبب بين الضباط الإنجليز وجنودهم وهو الأمر الذي أصبح واضحاً في عدة مجالات.

ولما كاتت كتيبتي قد كونت قبل عام، وبعد الكارثة التي حلت بالجنرال بيكسر فسي فبرايسر مدد المددان يعني الذهاب للموت المؤكد، فقد طلبت سنة متطوعين للذهاب معي لسواكن كمدربين عسكريين. وما أن عرفوا بأنني وميجر إنجليزي من كتيبتسي ذاهبسان، حتسى تطوع ١٥٠ رجلاً وكان بإمكاتي إصطحاب كل الكتيبة إذا ما تطلب الأمر ذلك.

وحالياً، وبعد ثلاثة سنوات، أصبح الشعور السائد بين جميع الرتب مرضياً للغاية. وبالنسبة للضباط الإنجليز فقد أصبح الكثيرون منهم ملتصقين بزملائهم الجدد حتى أن هذا الأمر أصبح موضوعاً للتندر والتعليقات الطريقة من جاتب زملائهم الضباط في جيش الإحتلال. وهذه المشاعر نفسها إنعكست على الضباط الوطنيين وجنودهم.

ولم تكن هذه المشاعر الدافئة، بين الضباط الإنجلين بالجيش المصري والضباط الوطنيين وجنودهم فقط، بل صار هناك تقارب واضح وإلفة بين الجيش الإنجليزي والضباط المصريين وجنودهم.

وحديث عن الجنرال فريماتتل. فقد كان محبوباً لدي قواته المصرية في سواكن لدرجة أنه، عند ما غادر القاهرة في الشهر الماضي قام عدد ضخم من الضباط والجنود، الذين كاتوا تحت قيادته، بوداعه رغم أن ساعة مغادرته لم تكن متوقعة بدرجة أو بأخرى.

كما أن عدداً من الضباط المصريين حضروا من تلقاء أنفسهم جنازة المرحوم الكولونيل بارو، والذي حدثت وفاته غير المتوقعة هذه الأيام. ريما كان أولئك المعزون قشاً، لكنهم أظهروا إلى أي اتجاه كانت تهب الريح.

لكن بداخل القرى، كاتت للمشاعر الدافئة بين المصريين ضباطاً وجنوداً، وبسين ضسباطهم الإنجليز، أكبر الأثر وأوضحه. فقد كان الرجال يعودون، في أجازاتهم، إلى قراهم وجيسوبهم مكتظة بالمال، وعلى سيماهم طيب التغذية والهندام الحسن، ويروون الحكايات الطويلة لأهلهم عن الضسباط الإنجليزي ذات يوم: عندما كان يعود جندي من الجيش القديم لقريته فأنه يتسلل منها هارباً كالكلب، وهو سعيد لأن شيخ القرية لم يضربه. لكننسي عندما عدت للقرية فقد سألنى الشيخ إن كان معى بعض البن، ورجاني أن أحدثه بالأخبار".

وحتى التغيير الذي حدث للمجندين كان واضحاً للعيان. ففي المقام الأول كسان لاستخدام نظام القرعة العادلة أثر على الطبقات الثرية من الفلاحين وصغار التجار. ولم يعد الناس يخشون نداء التجنيد وكأنه حكم بالإعدام. وقبل بضعة أيام ذهبت إلى العباسية فوجدت جماعة من الفلاحين جالسين على مرتفع صغير وهم يدخنون ويتبادلون الحديث أثناء مشاهنتهم لكتيبة تحت التدريب. فقلت لهم: " ماذا تفعلون هنا؟" فأجابوني: "نعم، إننا من الجنود الجدد ونحن نراقب تدريبات الجنود هناك". فقلت لهم: أظن أن هذا وقت سيء لكم لترككم قراكم وحقولكم فقالوا: "حسناً. إن البعض منا غير سعيد لكننا، على أية حال، يجب أن ناخذ دورنا أيضاً ولا نرى على وجود هؤلاء الجنود سوى الإرتياح والمرور".

نعم. هذا تغيير واضح لما كان عليه الحال من قبل عندما كان المجند للجيش المصري يقاد مكبلاً بالجنازير بواسطة البوليس ووراءه جمع من المنتحبين والباكين والثكلي.

ومن المدهش أيضاً سلوك النساء وأقارب الجنود الذي أبدوه عندما غادرت آخر الأفواج للجهبة. فبدلاً من النسوة اللاتي يلقين بأنفسهن على الأرض، بكل ما في أحزان الشرق مسن هياج وانفعال، لم نجد إلا القليل منهن يبكين في صمت. ورغم هذا لم يسلمن من تقريع رفيقاتهن لهن: " تمنوا لهم الحظ السعيد، فعلى رجالكن الذهاب للحرب، وسيعودون إليكن قريباً".

مثل هذه اللهجة لم تسمع منذ أن غادر المتطوعون، الذين يقال بانهم قدموا أنفسهم صيف الممام، متطوعين، عندما كان عرابي باشا في الملطة، القاهرة. وحتى اليوم لا يخلو الجديش المصري الجديد من الرجال الذين يتطوعون بمحض إرادتهم للخدمة. ونادراً ما يمر يوم ولا نجد فيله من يتطوع للتجنيد من الرجال، بينما رأينا قسماً كبيراً من الرجال الذين عملوا في حملة النقل للقوات البريطانية بسواكن عام ١٨٨٤، والذين كوفنوا بصرفهم عن الخدمة "يعملون على أعادة التطوع من تلقاء أنفسهم.

وفي الختام لدي تعليق خاص بالخدمة الإلزامية في مصر مقارنة بما يحدث في أوروبا. ففي مصر فأن القاتون الخاص بها يعتبر متسامحاً متساهلاً بالنسبة للمصريين. ففي جيش تعداده ٠٠٠٠ رجل فأن قوانم التجنيد تورد أكثر من ٧٠٠٠٠ شاب من المعتبرين صالحين تماماً للتجنيد، بعد إجراء الكشف الطبي عليهم بواسطة طبيب القرعة، وثم تطبيق كل ما يمكن من إعفاءات عليهم (وإعدادة معظمهم إلى قراهم)... انتهى تقرير الكولونيل بار.

...

وليس هناك إلا القليل الذي يمكن إضافته الآن. فقد أثبتت أحداث أعـوام ١٨٨٧، ١٨٨٨، ١٨٨٨، ١٨٨٨، بأن تقدماً مضطـرداً قد أحرز. وكلما هبط تعداد جيش الاحتلال البريطاتي، إذداد تعـداد الجيش الوطني.

وعندما تم إعدادة تنظيم قدوات الشرطة عام ١٨٨٧، تسم تحدويل جندود الاحتيداط السدودانيين إلى الجيش وأصبحوا يشكلون الكتيبة السدودانية الحدادية الحدادية عثر، تحت قيدادة الكابتن مكدونالد. وتم تشكيل الكتيبة السودانية الثانية عشر في ١٣ ندوفمبر ١٨٨٨ بقيدادة الكابتن بيسانت، بينما شكلت كتيبة سودانية أخري (الثالثة عشر) في ٢١ يونيد ١٨٨٨، تحدث قيادة الكابتن سسميث دورين. وتمت زيادات كبيرة في عدد أفراد مختلف الأسلحة وصدار عدد القوات جميعاً الآن ١٢٦٣٠ ضابطاً وصف ضابط وجندي، يشكلون ١٤ كتيبة للمشاة (بما فيها كتيبة المخازن والإمدادات) و ٥ أفواج للخيالة و ٢ بطاريات مدفعية وفصيلين للهجانة، إضافة لهيئات العاملين والإدارات المختلفة وغيرها. وجميعهم موزعون بين سواكن والحدود وفي القاهرة والاسكندرية . وإذداد عدد الضباط البريطانيين كثيراً ليصل عددهم الآن إلى ٢٤ ضابطاً . وإضافة لهؤلاء فهناك أكثر من ٥٠٠ من (الضباط) العاملين في الخدمة النشطة ... وحوالي ١٥٠ يتناون نصف مرتب وأكثر من ٢٠١ شابطاً في المعاش.

و قوة الكتيبة المصرية ٦٦٨ رجلاً لكل منها.

قوة الكتبية السودانية ٥٥١ رجلاً لكل منها.

قوة بطاريات الخيول ١٣٧ رجلاً.

قوة بطاريتي الميدان ١١٣ رجلاً لكل بطارية.

٣ بطاريات للحاميات قوة كل منها ١٦٦.

قوة الخيالة ٧٧٣ رجلا.

قوة كل فصيل هجانة ١٥٢ رجلًا.

<sup>&</sup>quot; من بين هؤلاء ٦ يحملون رتبة الباشا و ٤ رتبة أمير الاي بك و ١٦ فاتعقام بك و ٣٨ بعباشي. "" من بين هؤلاء ٤ يحملون رتبـة الباشــوية و ٢ رتبــة أميــر الاي يــك و ١٣ فاتعقــام بــك و ٢٣ بعباشــي و ٣٨ صاغكولاغلمي و ١٣٧ يوزباشي و ١٥٠ ملازم أول و ١٥٠ ملازم ثاني.

# القسم الثامن أحداث عام (١٨٨٥)

### الملخص:

الخرطوم بعد سقوطها - المهدى يجعلها رئاسة له - عصر الإرهاب - المهدى ينقل رئاسسته لأم درمان - وفاة محمد أحمد - منشوره الخاص بعبد الله التعايشي - الخليفة عبد الله التعايشسي يخلف المهدي - الرؤيا التي رآها - قصة الشعرة - الأمر بالحج إلى قبر المهدي - وصبة المهدي -منشور الخليفة لأهالي دارفور - أثر وفاة المهدي على السودان عموماً - حاميات سينار وكسيلا -دور المرآة في ثورة السودان - حصار وسقوط سنار - صورة وصفية لسبرة ود النجومي - خطاب الخليفة إليه - حصار كسلا - حصار الجيرة - حصار القلابات - خطاب من مديرها لغردون -الكولونيل شيرمسايد يبحث مع الملك يوحنا إنقاذ الحاميات المصرية التي على حدود الحبشة - إنقاذ حامية القلابات - وصول حاميتي أماديب ومنهيت لمصوع - حملة الجنرال جراهام الي سبواكن -معركة هشين - زريبة مانيل - موقف القبائل في شرق السودان - محاولات كسب الحباب للمهدية -حصار كسلا - السيد (محمد) عثمان الميرغني - تدهور نفوذ المهدية على مشارف سواكن - تسأثير وفاة المهدي على كسلا - الصراعات بين القبائل - مدير كسلا يوافق على وقف العدائيات لثلاثسة شهور - وصول عثمان دقنة لكسلا - الراس ألولا يصمم على محاولة إتقاذ كسلا - العرب بتحدون الحبش - معركة كوفيت - هزيمة عثمان دقنة - الأحباش بحررون الجيرة - سفينة صاحبة الجلاسة الحربية ورابلر تشتت شمل البشاريين في خور شيناب - كنتباي، شيخ الحباب - الحالة في أم درمان والخرطوم - وفي كردفان - ثورة القوات المصرية (النوبة في الأبيض)- مسوت الأميسر الشسريف محمود. عثمان ود آدم (جانو) يخلفه - حملة أبو عنجة - الملك أدم ملك تقلى - دارفور وبحر الغزال - ثورة مالبو - كرم الله يرسل كتمبور للقبض عليه - الاستوائية - رسالة كرم الله لأمين - حصار بور - النهجوم من أمادي - مجلس من الضباط يقرر سحب الحاميات الشهمالية والتركيع باتجهاه الجنوب - إعادة تنظيم وتوزيع الحامية - أمين يتوجه لفنكورو - كرم الله يغادر أمسادي للشسمال-رؤية أمين وتصوره للوضع الراهن- مباحثات مع كباريقا - الثورة المحلية في اللاء- ثورة الباريا - دكتور ينكر يتوجه إلى كباريقا - تقلص الأستوانية - غزو مصر - الخطة - الخليفة يصف متساع الجنة ومباهجها - تفكك طابور النيل - قوات الحدود الميانية بقيادة الجنرال قرنفل - الجنرال بتلسر يقود اللواء المتقدم ويتخذ إنهيار حكومة لنقلا المحلية - تقدم العرب - تنظيم الباخرة المدرعة لوتس ذات البدال الخلفي - الهجوم على مقراكة - العدو يستولى على قرية كوشة - الصخرة السوداء وأجمة النخيل - هجوم الكمرون - هايلاندرس (والكتيبة) السودانية التاسعة - قيام الجنرال بتلسر بالإستطلاع - وصول الجنرال السير إف. ستيفنسون وتسلمه للقيادة - تركيز القوات فسي فركـة -خطة الهجوم - معركة جنس. وظلت المدينة المستباحة والجاتعة ليومين تحت النهب والسلب من قبل ١٠٠,٠٠٠ مسن العرب. ثم، كما جساء في قول لأحد أبنائها، " وفي اليوم الثالث (يوم المصريين ببدأ بالليسل) مسن سقوط الخرطسوم، وفي تمام الثاتية ظهراً, جاءت باخرتسان تقلان علسي ظهرهمسا رجسالاً مسن الإنجليز. رماهم الثوار بالنار من كل جاتب، لكنهم بعد أن وجدوا أن الخرطوم أصسبحت فسي أيسدي العرب، تراجعوا وإختفوا".

وكان المهدي قد أصدر منشوراً يوم السابع والعشرين يهدد فيه بأنه لن يترك أي تركي على قيد الحياة. لكنه في الوقت الحالى انشغل بتأمين قبضته على الجموع الهانجة الذين كان إنضباطهم، غير الحسن أبداً، قد أختفي في فورة النهب والسلب. ويمساعدة خليفته الأكبر عبد الله تمكن سريعاً من إستعادة النظام. وقام باستدعاء جميع التجار وقدم لهم الخيارات التالية:

"إما أن تحرق ممتلكاتهم (المنقولة) ويضانعهم، أو يلقي بها في النيل، أو توضع في بيت المال".

وقد تم قبول الخيار الأخير بالطبع. وأوكل إلى أحمد سليمان (جعلي) بأستلام تلك البضائع الهائلة المحتوية على كل نوع وصنف، ما عدا المؤن والأطعمة، وإدارتها. وسرعان ما دارت عجلة العمل في ترسانة السفن ودار صناعة الأسلحة وياقي الورش. ولم يتم تجاهل دور الطباعة وما أسرع ما أعيد تشغيل مطبعة الحجر. تمت صياتة ما تعطل من البواخر، وضربت العملة أو سبكت (سنناقش أمر العملة فيما بعد) في دار مرتجلة نضرب العملة، كما كان مصنع الذخيرة أكثرهم نشاطاً.

وبهذا تم استخدام عدد كبير من العمال المصريين، وكانت أحوالهم طيبة لحسن المرتبات التي يتسلمونها. واستعادت المدينة شيئاً من طبيعتها وأنشطتها السابقة.

ثم بدأ عهد من الرعب يسود بين العرب. ونشطت لجان التفتيش ليلاً ونهاراً بينهم، تحقق وتدفق، ولم يعد يجرو أي رجل على ادعاء أن روحه هي ملك له. كانت نفس الضرورات التي تسدفع السلطان الشرقي لقتل أقاربه عند توليه العرش هي التي تدفع جهود محمد أحمد الآن لتوطيد سلطانه. وكانت المحكمة تنعقد ليلاً ونهاراً، تستمع إلى التهم الملفقة وتشهود الزور الذين يشهدون ضد صغار الزعماء والشيوخ والذين فقد معظمهم رؤوسهم وحل محلهم في السلطة والنفوذ عبيدهم السابقون. وفي هذه الإثناء حل المرض بالآلاف من الناس وقتلهم وكانت حصيلة الموتى من جراء الجدري، المنتشر في السودان ، قد صعدت إلى الرقم المذهل، وهو موت ٢٠٠٠ مه (مواطن) يومياً.

في باكورة فبراير ١٨٨٥، تم تحويل الرئاسة لأم درمان، إذ لا تتسيح الخرطوم للرجل المكروه، الذي يخشاه الناس، مكاتاً أمنا يخلو فيه لملذاته. أما الغموض، وهو عنصر هام في تكوين

على جموع الأنصار المحاصرين للخرطوم.
وكانت النتيجة هي ما تحدث عنها ونجت، بعد أن أخفى المصدر الشرير لها وهو غردون. هذا وقد استخدمت حملة الإنقاذ البريطانية أيضاً عليه اللحوم المحفوظة، والملوثة عداً بميكروب التيلويد، لتتركها في معسكراتها المهجورة حتى ياكلها الأنصار. أنظر كتاب الأستاذ عبد المحمود من أبا إلى تسلهاى، المطبعة العسكرية، ١٩٨٧ " صفحة ١٦٥ – ١٦٨ للجدري وصفحة ٢٦٦ للتبدري الشكر أجزله للميدة رباح الصادق المهدى التي تكرمت بإهدائي الكتاب. (المعرب)

<sup>&</sup>quot;تطبق من المعرب:-يقول المؤرخ السوداتي الأستاذ / عبد المحمود أبو شامة: أن غردون، بمساعدة من إبراهيم فوزي باشا والدكتور نيكولا، قام بتصنيع وإنتاج كمية كبيرة من السوائل المحتوية على ميكروب الجنري ووضعها بدئغل الجلل التي تقسفها المسدافع

المدعى، فمن السهل الحفاظ عليه في أم درمان. وهنا كانت تحضر إليها سراً صناديق الذخيرة التي كانت تنتج كل يوم.

وأخيراً شعر المهدي وخليفته بالأمان التام الذي يتيح لهما الاستمتاع بالراحسة وانتظسار السقوط السريع لكسلا وسنار بكل ثقة. لكن هذه الراحة هي التي كانت القاتلة لمحمد أحمد. فقد جرت القصة كما يلى:

إن أحدى النساء، وهي إبنة لتاجر من المدينة كان قد فقد أطفاله ونساءه وثروتة وكل شئ أثناء الحصار الطويل، استسلمت لنوبة من الإنفعال الشديد والغضب وإنتقمت منه إنتقاماً رهيباً. وفي ليلة الرابع عشر من يونيه دست للنبي الفاجر وزير النساء سماً زعافاً. وبعد أيام من معاتاة سكرة الموت توفى في الثاني والعشرين من الشهر "

والآن جاءت الفرصة التي أنتظرها عبد الله طويلاً، ولم يتأخر عن الإمساك بها. وتمت مطابقة سابقة تولي الخليفة أبو بكر الصديق من كافة نواحيها عند تولي الخليفة عبد الله التعايشي للقيادة العليا. فمنذ وقت طويل كان عبد الله، الشديد الذكاء، قد أقنع المهدي لإصدار المنشور التالي، والذي أصبحت عقوبة الموت تنزل على أي من يتشكك في صحة توليه الخلافة:

#### منشور

من محمد أحمد المهدي إلى كافة أتباعه

بسم الله الرحمن الرحيم...الخ.

أعلموا أيها الأحباب، أن الخليفة عبد الله خليفة الصديق المقلد بقلائد الصدق والتصديق، فهو خليفة الخلفاء وأمير جيش المهدية المشار إليه في الحضرة النبوية، فذلك السيد عبد الله بسن محمد حمد الله عاقبته في الدارين. فهو مني وأنا منه. فتأدبوا معه كتادبكم معي وسلموا إليه كتسليمكم لي وصدقوه كما تصدقوني ولا تتهموه في فعله. فجميع ما يفعله بأمر من النبي أو باذن مني. وهو وكيلي لتنفيذ إرادة النبي. وإذا أراد الله ورسوله قضاء أي شيء فعلينا الاستسلام لقضائهم. وإذا أبدي أي أحد أدني شك فيه فقد كفر وهو من غير المؤمنين بالله. والخليفة عبد الله هو خليفة الصديق وانتم تعلمون حب الله ورسوله للصديق. نذا عليكم أن تفهموا المكان السامي الذي يحتله الخليفة. وهو مؤيد من الخضر ويتقوى بالله وبرسوله. وإذا ما تحدث أحدكم عنه بسوء، أو فكر فئل ذلك، فأن الدمار سيحل به وسيخسر الدنيا والآخرة.

أ تطيق من المعرب

أجمعت كل المصادر المنصفة تقريباً على أن المهدي قد دخل في خلوة للعبادة والتفرغ لله تعالى عند حلول شهور رمضسان الذي توفي فيه، وبعد أن أوكل الشلون الدنيوية لخلفاته عامة والخليفة عبد الله، خاصة. وفي اليوم الرابع من رمضسان (١٧ بونيه) أصابته حمي أودت بحياته بعد خمسة أيام. ويقال أن سبب الحمي هو مرض التيفويد الذي انتشر بين سكان أم درمان عقب سقوط الخرطوم والذي ربما كان بسبب علب اللحم المحفوظ، الملوثة عمداً يسالميكروب، والتسي خلفها وراءهم عمداً المنسحيون الإحبايز في جيش الإتقاذ الذي حاول نجدة غردون.

النظر مكى شبيكة، السودان عبر القسرون، ص ٣٦٧ وانظسر: The Mahdist State in The وحتى فير المنصفين، مثل سلاطين، والذي كان شاهد عيان فسي أم Sudan, Oxford University Press, P. 96. وحتى غير المنصفين، مثل سلاطين، والذي كان شاهد عيان فسي أم درمان ويسكن بجوار المهدي قد ذكر بأنه 'أصيب بحمى التيفوس الفائلة ومات بعدها بستة أيام' انظر سسلاطين: النسار والسيف في المدودان، دار عزة للنشر بالخرطوم.

<sup>&#</sup>x27; كتبها ونجت كالآتي فذلك المعيد عبد الله بن المعيد حمد الله (المعرب).

وأعلموا أن جميع أفعاله وأقواله محمولة على الصواب فقد أعطى الحكمة وفصل الخطاب في كل شيء. ولو كان حكمه على قتل نفس منكم أو سلب أموالكم فهذا لمصلحتكم ولذلك عليكم ألا تعصوه. وقد قال الرسول: أن أفضل من عاش تحت الشمس بعد الرسول هو أبو بكر وهو أصدقهم. والخليفة عبد الله هى خليفة الصديق وهو خليفتي بأمر من الرسول. فمن كان يؤمن بالله وبي فأن عليه أن يؤمن به وإذا رأيتم منه أمراً مخالفاً في الظاهر فاحملوه على التفويض بعلم الله والتأويس الحسن الذي قد لا يفهمونه.

وليبلغ الشاهد منكم الغائب حتى تنقادوا إليه ولا تنسبوا إليه أي ظلم أو خطأ. واحذروا أذية أولياء الله فقد لعن الله ذلك في كتابه.

والخليفة عبد الله هو قائد المسلمين وخليفتنا النائب عنا في جميع أمور الدين. لذلك أختتم كما بدأت: آمنوا به، وأطيعوا أوامره، ولا تشكوا فيما يقول ولكن ثقوا به وأوكلوا إليه كل أمركم.

كان الله في عونكم جميعاً - آمين ".

ولإضفاء المزيد من التأثير على أتباعه السذج سريعي التصديق، بأن خلافته قد بنيت على تفويض الهي، فقد أصدر عبد الله المنشور الغريب التالي وهو عبارة عن رؤيا ذكر أنه رآها بعد وقت قصير من وفاة المهدى:

من عبد ربه خليفسة المهدي، الخليفة عبد الله، خليفة الصديق إلى أحبابسه وأتباعه وأنصار الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم.... الخ.

يا إخواني: منذ وفاة المهدي ظللت أفكر في نعمة الله الذي فضلني على كل هؤلاء الأنصسار الكسرام وذلك بتعييني لخلافة المهدي.

ولقد شاهدت رؤيا صباح هذا اليوم أثناء تفكيري فيما جرى. ....

لقد ظهر أمامي أحد الجن وبايعني بالولاء لله ولرسوله وللمهدي ولي، ثم ذكر أنه يحب الله والرسول والجهاد والشهادة \*\*\*\* وبعد ذلك ذهب لرؤية أهله ولدعوتهم للدين بعد أن ودعني.

ثم ظهر أمامي بعد ذلك جنى آخر من عجائزهم وطلب مني البيعة فبايعته ثم إنصرف. وبعد ذلك جاءت جماعة من الجن تهتف لا إله ألا الله، محمد رسول الله ويكررون النداء" في شأن الله، في شأن الله، في شأن الله. ثم بايعتهم هم ونساءهم وحددت لهم مكاناً للإقامة به بالمعسكر وذلسك في الجيزء مين (المسجد) الذي يأتي إليه المتأخرون عن أداء الصلوات. أما عن إقامتهم الدائمة فقد حددت لهم مناطق الجبال المجاورة.

<sup>\*</sup> النص الكامل في "الآثار الكاملة". المجلد الأول، الصفحات ٢٣٧ -- ٢٤١ وقد حذف منه ونجت الآبات القرءالية المستشهد بها (المعرب).

<sup>&</sup>quot;وهو المشهور ياسم "منشور الشعرة" (المعرب).

<sup>\*\*\*</sup> لطول المنشور وتكرار معظم ما جاء به، سنورد ملخصاً لأهم نقاطه (المعرب).
\*\*\* ترجم ونجت معنى الشهادة بأنها شهادة ألا إله آلا الله، محمد رسول الله وهذا عكس المقصود بها خاصة وأنها قرنت بالجهاد أي بمعنى الاستشهاد (المعرب).

ثم سألني أحدهم عما سأفعل إن حضر لنا الكفرة بأعداد ضخمة. فقلت له بأنهم لو حضروا بأعداد كرمل البحر أو شجر الغابة فلن أخشاهم لأن كل ثقتي بالله تعالى وتوكلي عليه.

ثم صحوت من نومي وقلت (توكلت على الله) ثلاثة مرات ثم توضأت وصليت ورقدت على العنقريب. ظهر أمامي النبي الخضر وصلى على فروتي ثم سلم على وأبلغني بسلام الله والملائكة والنبي والمهدي وأن الأخير خاصة قام بمباركة كل ما أقوم به., أوصساني بنصر الأحباب على المواظبة على الصلاة.

ثم سألت الخضر عن أسباب إنقطاعه عني منذ وفاة المهدي فذكر أنه كان يحسرس شعرة للمهدي، كان قد أودعها لأحمد سليمان لتسليمها لي، إلى أن ابتلعتها. ولأنه كان أميناً عليها فسستتم مكافأته على ذلك. وأكد لي الخضر بأن القلب الذي دخلته هذه الشعرة سيكون خالياً من النفاق وسيغمره الضياء.

ثم سلمني عموداً من الضوء، جاء من الله ثم جبريل ثم الرسول ثم المهدي وأمرني بابتلاع ربعه وغسل وجهي بربع ثاني وغرز ربع ثالث على الراية الزرقاء ثم تقسيم الربع الأخير على الأنصار. كما أمرني المهدي بعدم الإستماع للذين يريدون مني متابعتهم وقال إن السلامة في أتباعي الذين يقفون معي ويتبعوا سبيلي. وأنه في ساعة الحرب فأن الرسول بنفسه سيكون معي وكذلك المهدي والملائكة ميكانيل وجبريل ورقيب وعتيد ومالك ورضوان، وكذلك أرواح المؤمنين من لدن آدم إلى يومنا هذا. وقال أن الله سينصرني على كافة أعداني. كما كرر المهدي ألا يسكن سنار أيا من الإخوان. أما جبل الضباب وكاكا وجبل مرة ودار التعايشة فيجب ألا يسكنها أحد إلا إذا دخلها الأنصار للغنائم. أما سنار فلا يسكنون بها ولا يتوجهون إليها حتى للغنيمة.

هذا وكانت تلك الشعرة بيد أحمد سليمان عندما فتح العلبة التي كانست تحتويها فشسممت رائحة عجيبة وعندما ظهر طرف منها غمرني شعور عارم بالبهجة لا يفهمها سسوى الله. وعنسدما أردت شمها دخلت إلى فمى وابتلعتها وهذا ما حدث... آمين.

...

وبعد أن تم دفن المهدي بوقار وسكينة، بدأ تشييد مسجد فوق قبره وطلب من الناس الحج اليه، وتم توجيه الناس لإظهار الأسى والحزن العام مهرجان ضخم، وإستدعي كل رجل وامرأة وطفل للتوجه للميدان الواسع في بشرق النيل وخصص للعبابدة، المتهمين بالميول الشيعية، مكاتاً جلياً في أرض المهرجان.

وأثناء ذلك قام فريق من البقارة المخلصين بتفتيش الخرطوم والأكواخ، وفتشوا مخازن الذخيرة والترسانة. وبكل هدوء تم جمع أي سلاح وجد ووضعوه في مخزن تحت حراسة قوية. وبذا تم التغلب على أي مصاعب (محتملة). وتمت السيطرة على حزب على النامي ولم يعد يخشى منسه، وأصبح البقارة هم المسيطرون (على كافة الشئون). ودارت بعض المناوشات وفقد أحمد سليمان،

<sup>&</sup>quot; لم يتم الشروع في بناء المسجد إلا بعد أكثر من سنتين من وفاة المهدي ونلك في ٢٠ نــوفمبر ١٨٨٧. أنظــر "مــعادة المستهدي بسيرة الأمام المهدي"، تحقيق الدكتور أبو سليم، إصدار الدار السوداتية للكتب، صفحة ٣٩٣ (المعرب).

خازن المهدي، حياته. وتم تجنب أي شقاق خطير، وأجبر الشريف وعلى إبن محمد حلو ث، بعد مقاومة قصيرة، على إصدار المنشور التالى:

بسم الله الرحمن الرحيم...الخ.

"من عبيد الله، الخليفة على إبن محمد حلو، خليفة الفاروق، والخليفة محمد شريف إبسن أحمد ، خليفة الكرار، إلى كافة الأشراف: وإلى أحبابهما محمد الخير وكل المقاديم والرؤساء السذين تحت إمرته:

بعد السلام. لا يخفي على علمكم أن الله ما خلق هذا الكون إلا ليكون جسراً للعبور للعالم الأخر. وكل واحد منا سيعبر يوماً إلى ذلك العالم الآخر عاجلاً أم آجالاً مثال الرسول والأولياء والورعين والجميع.

ونبينا نفسه، وهو رسول الله وصفيه، وعندما إنتهت أيامه في هذه الدنيا، أرسل الله ملاكته المسئولين عن أرواح العباد، وأخذوا روحه الطاهرة إلى دار البقاء بالقرب من الله جل جلاله. ولم يشفع له حب الله له من إعفائه من هذا القرار الثابت المقرر.

وقبل وفاته، وعندما تطور مرضه لدرجة الخطورة، ثادي الرسول صحابته وأمرهم بالعمل على دعم دين الله، وعين أبابكر خليفة له وقائداً للمؤمنين.

وبعد وفاته، وطبقاً لأوامر رسولهم، أوكل الصحابة كل شلونهم لأبي بكر والذي مضي في طريق الرسول وأحرز إتتصارات كبيرة ووسع في نفوذ الإسلام ومد نفوذه لأراضي بعيدة. واستمر الإسلام في الإندهار لقرون عديدة حتى أصاب الوهن قلوب المؤمنين وبدأوا في الشقاق والتسدهور. وظلوا في حالهم هذا إلى أن ظهر المهدي خليقة رسول الله والذي أعاد الروح للإسلام وأضاء قلوب المسلمين وقادهم إلى الطريق القويم وأعادهم للحالة التي كان عليها الإسلام في أيام الرسول. وكسان الله معه في كل شئونه وكان منتصراً دائماً.

وعندما إنتهت أيامه في هذه الحياة الدنيا إختاره الله لجواره في الثامن من رمضان (٢٢ يونيه ١٨٨٥).

كاتت الحمي قد أصابته يوم الأربعاء الثالث من رمضان (١٧ يونيه).ولما عرف خطورة مرضه أمر الخليفة لتوجيه خطاب إلى رجاله وغادر الدنيا يوم الإثنين التالي من التاريخ المذكور آنفاً.

فليساعدنا الله لنكون من المخلصين له وللسير في أثره إلى أن نلاقيه في العلى مع الرسول.

وفي ليلة وفاته رأى المهدي في الحلم رؤيا حدث بها خليفته كالتالي: "ظهر لي الليلة، في رؤيا، الشيخ القرشي مع عدد من أتباعه، بعد أن أرسله رسول الله ليخبرني بأنه يستعجل فراقي لهذه الدنيا، ويطلب مني تعيين خليفتي قبل رحيلي".

لذلك نصب المهدي عبد الله بن محمد ليكون خليفته من بعده ووافقنا جميعاً على ذلك وبايعناه والتزمنا بدعمه كخليفة للمهدي. وعليكم أيضاً يا إخوتي أن تبايعوا الخليفة بالولاء، ولنكون

<sup>&</sup>quot; لم يكن الخليفة على ود حلو جزءاً من تجمع الأشراف أو ثورتهم ضد الخليفة عبد الله، بل كان وسبطاً للصلح بينهم. أنظر سلاطين، الطبعة الإنجليزية ص ٢٨٦ (إصدار عام ١٨٩٨) المعرب. " الصحيح محمد شريف بن السيد حامد (المعرب).

بذلك قد أتبعنا خطى أصحاب رسول الله، والذين إستجابوا في الحال لأمر الرسول، ورضوا بابي بكر قائداً وخليفة للرسول. وحاربوا تحت قيادته بمثل الروح التي كاتوا يحاربون بها تحبت قيادة الرسول، وأحرزوا عدة إنتصارات وضموا أقاليم واسعة بحماسهم وتضامنهم ووسعوا أراضي الإسلام من كافة الجهات.

فلنتبع مثالهم ولا نتردد أبداً حتى لا يجد العدو فرصة لمسحقكم وعليكم بالحفاظ على معنوياتكم وزيادة قوتكم حتى تتتصروا دائماً، لأنكم جنود الله والله يقول "وإن جندنا لهم الغالبون".

كان الله معكم دائماً وأن يمدكم بالقوة وأن يجعلكم من أحبابه في شمأن الرسول والمهدي. آمين".

أما المنشور الذي حرره الخليفة، المعين حديثاً، والموجه إلى أهالي دارفور، فهو منشور جدير بالإهتمام لأنه يظهر مدي الجهل والخرافة التي غرسها المدعي على جموع أهالي الغرب:

# منشور من خليفة المهدي لجميع أحبابه في الله، أهالي دارفور.

"بسم الله الرحمن الرحيم...الخ.

بعد السلام عليكم أيها الأصحاب. لا شك أنكم تعلمون جيداً، وكأناس عاقلين، بأن علينا أن نعمل على الاقتراب من الله يوماً بعد يوم حتى نجازي بنعيم الجنة بعد مماتنا. فما هذه الدنيا إلا مكان الإستعداد للعالم القادم.

إذ لم تر العين، ولم تسمع الأذن، ولا خطر بقلب بشر، النعيم الذي أعده المولى للمتوكلين عليه وللذين أتبعوا ما جاء به الرسول وصحابته.

ولقد رضى الله بتثبيت خلافتى للمهدى، والذي أنتم على على تام بأعماله المجيدة وإنتصاراته التي أحرزها. وسأخبركم فيما يلي بأختصار بقصة تعييني للخلافة. ففي ذات يوم من أيام شهر رجب من العام الحالي، جاءني المهدي، قبل وقت من وفاته، وتحادثنا طويلاً حيث قال لي أن كل الأسرار الإلهية تكمن في الحرف (ب). وكتب بإصبعه المقدس هذا الحرف المقدس، وقال أن الرجل الذي اختاره الله لحمل هذا الحرف هو المستقبل لكل الأسرار القدسية. وعندما سأله أحد الحاضرين ليشير إليهم للرجل الذي أختاره الله، قام بالإشارة إلى، ثم نظروا نحوي وشاهدوا نفس الحرف مطبوعاً على خدى الأيمن، وسترون ذلك عند قدومكم لي.

ومره أخرى، ليلة وفاة المهدي، رأيت في ما يشبه الحلم يداً باهرة الضياء تمتد نحوي من السماء، وأمسكت بيدي اليمني، وأنا أنطق بالتزامي بالدفاع عن دين الله المقدس وعن سبيل الله. وفي نفس الليلة ظهرت لى أشياء عجيبة لم أستطع فهمها.

والكثيرون منكم أيضاً كاتوا على علم، من أحاديث المهدي أثناء حيات، باأنني ساكون خليفته. لذا فلتطموا بأن يد الله التي تدعمنا لم تسحب عنا بوفاة المهدي. فلا زال عزرانيل يمسك براية النصر ولازال الرسول محمد على رأس جيشنا. وقد سلمني المهدي سيف النصسر وهسو الآن

بحوزتي. وهذا ما سيجعل كل أتباع الدين المخلصين من المنتصرين دائماً، حتى أن الجن والعفاريت لن تقدر على إخضاعهم.

والآن يا أحبابي، وعند وصول هذا الخطاب، أريد منكم الحضور إلينا هنا. وعلم طاعمة أوامر رؤسائكم وولاتكم، والذين كتبت لهم من قبل بهذا الخصوص. لذا أقبلوا إلينا يا أخوتي وكونسوا مخلصين لدينكم ومطيعين لرؤسائكم".

...

وجاءت أنباء وفاة المهدي، على الحاميات المنهكة في كسلا وسنار، كخبر مشجع لهم. وظهر أثر ذلك عليهم في الحال.

وحتى الآن لم تكن حاميات كسلا وسنار قد تعرضت لما تعرضت لمه الخرطوم. وكاتت كل منهما تحصل على دعم، في كفاحها ومقاومتها، وفي فترات متقطعة غير ثابتة، من أحدى القبائل البدوية. لقد وصلت المملكة العريقة لسنار إلى المجد والشهرة، لا بوسائل صناعية بل بسبب من خصوبة أراضيها ولطقسها. وكان من المستحيل تقريباً تجويع سنار أو إفقارها.

أما المناطق التي حول كسلا فكانت تستقبل الفيضانات القادمة من جبال الحبشة وكاتـت لا تقل أراضيها خصوبة عن تلك التي بسنار.

رغم ذلك، فقد حلت على تلك الحاميات، مثلهما مثل حامية الأبيض من قبل، نكبات لا حصر لها من قبل الأعداء وعاتت الحاميان لشهور عدة من ويلات الجوع القارص والبؤس. وكان أربعون من الجنود يموتون يومياً في كسلا، ورغم ذلك لم تستسلم. وساد بينهم شعور بألا سبيل أمامهم إلا الصمود لأن العرب لا يعرفون الرحمة، لكن ذلك الشعور لم يكن صحيحاً. فقي الأبيض، وفي أم درمان، ومناطق كثيرة أخري، لم يتم ذبح الحاميات بها، ومعظم الذين فروا من وجه الموت أو الجوع منها لا يزالون أحياء حتى اليوم.

ففي الأبيض تم إرغام محمد باشا سعيد، مثله مثل غردون، على الإستسلام بسبب التجويع. لكن عبد النور، في سنار، لم يستسلم إلا بعد قتال ضار وكذلك فعل أحمد بك عفت، والذي كان لله اثنان من إخوانه يقودون البواخر تحت قيادة نصحى باشا. وكذلك فعل توفيق في سنكات ولم يستسلم.

وخلال تلك المقاومة وصل نفوذ النساء السودانيات إلى مستوى لا يمكن حصره بدقة. ولما كان لوفاء المهدي للنساء أثر كبير في شعبيته، نرى من الجانب الآخر أن السبب الرئيسي للمقاومــة العنيفة والطويلة للجنود كانت لأنهم يدافعون عن نسائهم وبناتهم.

وقد ذكر الأدميرال هيوت بأن الجنود الذين هربوا من سنكات كاتوا يحملون نساءهم على ظهورهم. ويبدو أن السبب في هذه الظاهرة، التي لا يتميز بها المسلمون في الأمم الأخرى، هـو أن نساءهم لا يتعرضن لهذه الدرجة من المصاعب (مثل نساء السودانيين). ويقال أن للمرأة في الشرق مركزاً متواضعاً، ولكن يبدو أن لنساء الشرق نقوذاً أكثر من غيرهن في الأمـم الأخـرى. فـالمرأة المصرية هي قطعاً خدومة وصبورة على العمل الشاق، وغالباً ما تتميز بالشجاعة.

لقد تعجل غردون كثيراً في حديثه عن جنوده الفلاحين. والكلمات التالية، مـن يومياتـه، نوردها لكم كما هي:

"ستكون غلطة جسيمة إذا ظننا أن القوات مثبطة العزيمة. لقد فقدنا بالطبع عدداً كبيراً، لكن لا زال الرجال على تصميمهم كما كاتوا دائماً. وسيزداد عزمهم إذا تمت مساعدتهم.

"يتحدث ستبوارت عن جبنهم، لكنني أعزو ذلك الجبن إلى خطأ في حساباته. ومـن الخطـا الجسيم أن تظن الحملة العسكرية المكلفة بسحب الحاميات، عندما تأتي هنا، أن جنودنا سيقولون لهم أنهم في ضيق شديد، وسأتقاضى هنا عن الجنود القاهريين والجنود من الباشبوزوق".

وعلى كل حال كسان هناك وسسط تلك الحاميات ثلاثسون ألفساً من الجنسود. القساهريين والباشبوزوق، يعانون من نفس مشكلة الجسوع، ومن بينهم حاميات الجيرة والقلابات وأماديب التي تم أنقاذها. لكن من المستحيل أن نشكك في حقيقة أن كل الحاميات الأخرى تضورت جوعساً لدرجسة الموت تقريباً.

والمصري يفتقد المبادرة. والعصري يفتقد القدرة على القرار (الصائب) وإذا كان في وضع عليه أن يقرر يسرعة في مسألة حياة أو موت فأته، ويغير ثقة سواء في نفسه أم في ضباطه، سيفشل حتماً. لكنه إذا كان في وضع، يكون البديل والخيار فيه بعيداً، فأنه سيصمد بعناد وثبات.

وماذا يمكن أن يكون أكثر وحشة وكأبة من تاريخ جيش هكس، والذي جمع رجاله، وهمم في الأغلال مكبلين، من بقايا جيش عرابي المنحل والمهزوم، والذي قادوه إلى بلاد كاتوا يعتبرونهما دائماً كالقبر الحي، بواسطة ضباط لم يرونهم من قبل، ثم هوجموا من كافة الجهات وذبحوا؟

نفس القول ينطبق على حملة بيكر، التي قتل فيها رجاله. ومن الناحية الأخرى يمكن أن نرى تلك المقاومة العنيدة التي أظهرها نفس أولنك الرجال عندما كاتوا (محصلين) وراء جدران الأبيض وطوكر وكملا وسنار والقلابات والجيرة.

# سنار، ۱۸۸۵

عسودة الآن للأحداث التي جرت في ضواحي سنار. كانت المدينة قد تعرضت أوائل العسام الي حصار شديد من (الأمير)المرضي، والذي ألح عليهم للإستسلام. وعندما بلغستهم أنبساء سسقوط الخرطوم عقدوا اجتماعاً لمناقشة الوضع.

كان المدير لا زال سجيناً في منزله، وتم استدعاؤه للإدلاء برأيه. ذكر لهم بأنه إذا ما أعيد لمكانه ثانية في قيادة القوات، فأنه سيقوم بطرد قوات الثوار حالاً. ولإثبات صدق نواياه، عرض عليهم تقديم مخزونه الضخم من الذرة لرجال الحامية. قبل عرضه في الحال وأعيد حسن صادق مرة أخرى إلى منصبه.

وفي أوائل فبراير قام بغارة طرد فيها المرضي من كبوش فكنه أثناء عودته للمدينة نـزل للراحة تحت شجرة جميز ضخمة، ومعه ثلاثون من رجاله، حينما تعرض لهجوم من جماعة صـغيرة

<sup>\*</sup> كبوش هي قرية صغيرة تقع على مسافة ميلين شمال مدينة سنار الحالية وأصبحت اليوم جزءاً من المدينة. لكنهسا فسي العهد التركي كانت نقع وسط غابة كليفة على بعد ميل تقريباً جنوبي سنار القديمة، والتي أصبحت اليوم جزءاً من مسنار

من التوار. قتل في الهجوم عدد من الضياط، بمن فيهم حسن صادق، ولكن النور بك تمكن من الفرار وقام بتجميع قوة من الجنود عاود بهم الهجوم على الثوار وتمكن من استعادة الجثث وعاد بها إلى سنار.

أثناء ذلك. وعندما استقرت الأوضاع في الخرطوم، قام المهدي بإرسال قوة من الأنصار، بقيادة إبن عمه (محمد) عبد الكريم والأمير مضوي لإخضاع سنار ووصلت هذه القوة أمام المدينة في المرابل. ولما رفضت حاميتها الإنصياع لأمر بالتسليم قاموا بشن هجوم ضار عليها في السادس عشر من يونيه. كادت المدينة أن تسقط لولا أن قامت الباخرة بإطلاق نيران متقاطعة على الشوار وعزلت ، ١٥٠ رجل منهم أبادتهم الحامية بنيرانها.

بعد تلك الهزيمة قرر عبد الكريم أن يتم تجويع المدينة تمهيداً لاستلامها وشرع في الحال في تشديد الحصار عليها.

وفي الثامن عشر من يوليه قام النور بك بغارة ناجحة وانقض على الثوار المحاصرين له وأوقع بهم خسائر جسيمة واستولى على ٥٠٥ بندقية ومدفعين جبليين، لكنه أصيب في الغارة بجراح بليغة.

وقام (المصريون) بغارة ناجحة أخرى بعد بضعة أيام، كما قام النور بك بإرسال خطابات للبريطانيين، الذين بدنقلا الآن، توسل إليهم فيها لتعزيزه بالإمدادات، لكن تم إعتراض تلك الخطابات ولم تصل أبدأ لمقصدها.

والآن، وبعد أن جمع عبد الكريم كل القبائل التي بالجوار، قام بقطع كافة الإتصالات عن سنار ودخلت الحامية، التي أنهكها القتال المتواصل، إلى المراحل الأخيرة للمجاعة والتضور. وقام النور بك بمجهود أخير في الثامن عشر من أغسطس ١٨٨٥ عندما أمر بشن غارة على الثوار، قام بها ١٥٠٠ من الجنود بقيادة حسن بك عثمان، لكن الثوار إتقضوا عليهم في كساب وكادوا أن بستأصلوهم ولم يرجع منهم إلى المدينة، بعد مقتل قائدهم حسن بك، إلا بقايا صغيرة من القوات، وفي اليوم التالي، وبعد أن أستهلك كل ما بالمدينة من طعام يؤكل، أضطر النور بك للإستسلام، ولسم يتبق من حاميتها الأصلية، المكونة من ٣٠٠٠ جندي، إلا سبعمائة رجل فقط – وهذا دليل واضح على ضراوة القتال والحصار.

وتعرضت المدينة يومين للنهب والسلب والقتل ولم تتوقف تلك الماسسي إلا بعد وصول النجومي، والذي أرسل، ومعه ود جبارة، لدعم عبد الكريم مع قوة من ١٣٠٠٠ مقاتل. لكنه لم يصل لسنار إلا بعد سقوطها.

...

التقاطع. هذا ولارالت شجرة الجميز قائمة بداخل جنينة الصيد / عبد الوهاب الشــيخ، وهــو أحــد قــدامي البرامــاتيين السوداتيين (المعرب).

<sup>\*</sup> كساب تقع على الضفة الشرقية للنيل الأزرق، إلى الجنوب الشرقي من مدينة سنار الحالية وتمند من مشارف خزان سنار جنوبا لبضعة أميال. بها الآن مشروع زراعي كبير وثلاثة قرى مشهورة هي كساب الدناقلة وكساب الجعليين وكسساب قربي (فلاته). أما في العهد التركي فكاتت منطقة غايات وزراعات واسعة (المعرب).

ورياما لا تخرج عن الموضوع إذا تحدثنا فليلاً عن هذا المتعصب الشهير عبد السرحمن ود النجومي.

لقد انتهت حياته العملية في توشكي، عندما باع حرسه الشخصي حياتهم رخيصة دفاعاً عن جسده الموقر. كان رجلاً جعلياً من تلك القبيلة غير كثيرة العدد، لكنه واحد من الذين عرف البقارة فيه صفات للمحارب لا تختلف عن صفاتهم ولذلك ظلوا على وفاق معه. كان في باكورة حياته فكياً، مثل المهدي، وصديقاً وفياً له. وكان صارماً حازماً زاهداً بجسمه النحيل ولونه الداكن. كان تجسيداً للولاء الأعمى لمعتقداته. ولم يحدث أبداً أن تجاوز الصرامة والحزم التي فرضها على نفسه وإلتزم بها في كل تصرفاته وكان ميالاً للادفاع والإقدام. لم يوجد من لا يثق فيه وفي قوله وكان ينظر لآفاق بعيدة ومكاته دائماً كان في المقدمة عند مواجهة الخطر. كانت المهدية بالنسبة له المتنفس الطبيعي لروحه ولطبعه المتوحش. كان ه هو كخالد في حروب الرسول. لقد كان هو الذي وضع الخطط والأحابيل ولي دمر بها جيش هكس. وكان هو الذي زحف بصمت شديد خلال الطين الضحل وراء إستحكامات الخرطوم. وفيه تنطبق العبارة التي تقول هؤلاء متيمون بالمهدي لدرجة أن المرء قد يقول بأنهم هم الجسم له وأنه هو الروح".

لقد كان النجومي أكثر تقشفاً وزهداً، وأكثر براعة وحيلة، من أي من الذين ذكروا في تاريخ الأديان. وعندما مات مهديه رأي تشابها في الوضع بما حدث بعد وفاة الرسول: رأي بدايسة ظهور الشقاق والخلاف. ولكن تم كل شئ طبقاً لمقتضيات الحال. ورأي (الخليفة) أنه من الأجدر القيام بإرسال المنشور التالي إليه:

"بسم الله الرحمان الرحيم. الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله مع التسليم.

من العبد لله الخليفة عبد الله بن محمد، خليفة الصديق، إلى عبد الرحمن النجومي وكل الرؤساء والمقاديم والأتباع. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عليكم، بصفتكم أصحاب خليفة رسول الله الراحل وقادة المؤمنين أن تتبعوا النهج الذي انتهجه أصحاب رسول الله وأن تكونوا جميعاً كرجل واحد, وأن تعملوا في سبيل نفس القضية، وأن تشاوروا بعضكم البعض في كافة تصرفاتكم كإخوة في الله. فالله تعالى قد قال في كتابه بأن النذين يتحدون في الله ويحبون ويساعدون بعضهم بعضاً يستحقون حب الله لهم.

كما قال الرسول بأن الذين يحبهم الله أكثر الحب هم الذين يتضامنون ويدفعون الآخرين للتضامن. وبأن الذين يبغضهم الله هم المفترين الذي يشيعون الفرقة والشقاق بين الإخوة المؤمنين.

وقال الرسول أيضاً أن للمتحابين في الله سبعين ألف غرفة مقامة على عمود من الياقوت الأحمر في الجنة حيث يشرقون على سكان الفردوس كما تشرق الشسمس على سكان الأرض، ويلبسون أردية من القصب الأخضر وعلى جباههم مكتوب: «هؤلاء المتحابون في الله".

لذا أحبوا بعضكم البعض. وعلى الأتباع أن يطبعوا زعماءهم، وعلى الزعماء إطاعة الأمراء. وعلى الزعماء والأمراء أن يتسموا بالتواضع وأن يعاملوا أتباعهم بالعطف والمساواة بهم. ولقد درج النبي على الجلوس جنباً إلى جنب مع رجاله وخاصة الفقراء منهم والضعفاء ويقول لهم:"

إنما أنا عبد الله وكعبد يجب على أن أجلس". ويقول لهم إذا ما خيرني الله بين شيئين، أن أكون رجلاً رسولاً أو نبياً وملاكاً، فأنني أرفع عيني إلى ملاكه جبريل الأسأله عما أختار. وأجابني جبريال بقوله تواضع لله". لذا اخترت أن أكون رجلاً رسولاً.

ويقول الرسول مرة أخرى أن هنائك فضائل أربعة لا يعطيها الله إلا لمن يحبهم أكثر الحب. هذه الفضائل هي: الأولى: الوقار أمام الله، والثانية: النقة بالله، والثالثة: التواضع، والرابعة: الزهد في الدنيا والإخلاص لله.

ويقول عيسي صلى الله عليه وسلم: مباركون الفقراء في السروح لأن جسزاءهم ملكسوت السماء. ومباركون المتصفون بالمسكنة في الدنيا لأنهم سيجلسون على المنبر بوم القيامة. مباركون فقراء القلوب لأنهم سيرثون الجنة.

وقد كلم الله موسى عليه السلام وقال له:" إنني لا أتقبل إلا صلوات المساكين، السذين لا يظنون أنهم أنهم أعظم مقاماً ن بقية الناس، والذين يخشوني بقلوبهم وينبذون الشهوات من أجلي".

ويقول الرسول مرة أخرى في نفس الموضوع: يرفع الله الذين يتواضعون أمامه إلى السماء السابعة".

لذا عليكم يا أحبابي إعتبار ما قلت. وعليك كقادة للمؤمنين ألا تسمحوا بالخلاف بينكم. ولكن كونوا كرجل واحد في معاملاتكم، وأن تكونوا عطوفين على أتباعكم، وأن تسامحوا بعضكم البعض. جعلكم الله ممن يتبع أمر الله كما جاء في كتابه وفي السنة.

#### کسلا، ۱۸۸۵

من الضروري أن نعود الآن لأحداث شرق السودان، ولنرى كيف أثرت الحوادث التي جرت بالخرطوم، ومناطق أخرى، على الوضع هناك وعلى ساحل البحر الأحمر أيضاً.

قبنهاية عام ١٨٨٤، كان الكولونيل تشير مسايد بسواكن يعمل ما في وسعه لإنقاذ الحاميات المطوقة, عن طريق تدخل ملك الحبشة، بينما كان عثمان دفئة قد نجح في ذلك الوقت في أحياء روح التعصب والحماس الشديد بين القبائل الساخطة في إقليم سواكن.

كان كل الهدندوة معه وكذلك قسماً من الأمرار، رغم أن الأخيرين لم يدخلوا في الثورة بنفس الروح والحماس الذي أبداه الهدندوة.

وقد امتدت أمواج الثورة وأنتشرت بين البشاريين الذين على الساحل والمجاورين للأمرأر. وانتشرت بين البشاريين الذين على الساحل والمجاورين للأمرأر. ولكن ربما بسبب موقعهم الناتي فقد انهارت حركتهم سريعاً ووطنوا أنفسهم على العمل يتجارة المهربات والمواد المحظورة رغم أن قلسة من زعماتهم قد أعلنت ولاءها للمهدي.

وحتى هذا الوقت إستطاعت كسلا، رغم الحصار اللصيق المضروب عليها، التواصل مسن وقت لآخر مع مصوع، والتي كان الطليان قد إحتلوها في فيراير، وعادت حاميتها المصرية إلى مصر بينما إستمرت حاميتي الجيرة والقلابات في الصمود.

والخطاب التالي، من قائد حامية الجيرة، والمسؤرخ ٢٣ / ١١ / ١٨٨٤، يعطسي صسورة واضحة للوضع فيها:

قبل حين من الزمن قام المتمرد حسن عبد الواحد مع ٨٠٠٠ رجل بالاحاطة بهذه المدينة وطلب من الحامية الاستسلام: لكننا صددناهم. وبعد بضعة أيام تفرقوا. كنت قد أبلغتكم بذلك من قبل. وكنت أتصور أن التعزيزات التي طلبتها ستصلني وأنني سأكون بعدها جاهزاً لملاقاة العدو إن عدد ثانية. لكن لم يصلني أي دعم. قام زعماء الثوار بالكتابة للمهدي وأخبروه بحصارهم السابق للجيرة فطلب مني المهدي تسليم الممتلكات الحكومية لأحد خلفائه القريبين منا، إما لعبد الله أحمد أبو سن أو لمحمود زايد. كما وصلت خطابات من الثوار للجيرة بلغت في جملتها ٣٥ خطاباً. لكنني لما كنت غير مستعد تماماً للدفاع فقد لجأت للتحايل ريثما تصلني التعزيزات.

وفي السابع من نوفير وصل بالقرب منا أربعة من خلصاء المهدي هم حسن عبد الواحد والطاهر التاتاى وعبد الله شريفي والسماتي أحمد، وكان معهم محمود زايد، وكرروا طلبهم منا بالتسليم والإنضمام إليهم في هجومهم المزمع على القلابات.

طلبت منهم إمهالي شهراً للإجابة وأرسلت (وقداً) لمعسكرهم لإقناعهم بذلك وللتجسس عليهم، لكن الوقد لم ينجح في مهمته وعاد لي الضابط الذي أرسلته بخطاب يفيد بأن الجيرة إسا أن تستسلم أو سيتم تدمير حاميتها.

(ورغم) أنني طلبت مهلة شهر، آملاً أن تصلني التعزيزات بأذن الله، إلا أثنا كلنا الآن تحت السلاح ومستعدون للصمود. ويحاول الثوار يومياً مقاجأتنا لكنهم دائماً ما يجدوننا في يقظهة تامسة وينسحبون. وقد كتبت لقائد الثوار مهدداً لكن الثوار منقسمون عل أنفسهم: فئة تريد الحرب والأخرى ترى أن الحصار أجدى.

الوضع الآن حرج والحامية دائماً تحت السلاح وتحصيناتنا جيدة عموماً. لكنكم تعلمون قلة عدد رجالنا. من هنا فأتنى أترجاكم للإسراع في إرسال التعزيزات لنا، ولو بفصيلين، ويمكن للنجدة الحضور عن طريق الحمران وتفك عنا الحصار.

(ختم) قائد الجيرة

## القلابات

عند بداية الثورة كاتت الإضطرابات تسود ضواحي القلابات، ولكن سرعان ما يتم إخمادها. وينهاية ١٨٨٤ حدثت مواجهة عنيفة لعب فيها صائح بــك شــنقة دوراً رئيســياً. فهــذا الموظف، كما نذكر، هو رجل تكرورى الأصل وظل على ولائه طيلة الأحداث المثيرة التــي جــرت. وكان قد تحالف مع زعماء الحبش في الجهة المقابلة لحدوده.

وفي ٢٦ نوفمبر ١٨٨٤، اصطدمت القوات المشتركة للحبش والمصريين بجموع ضخمة لعرب الجعليين والضباينة في منطقة جدبة وهزمتهم تماماً لكنهم أعادوا تجمعهم في قوة

تكروري أو تكروني هم الحجاج المسلمون من مناطق دارفور ووداى والذين غالباً ما يستقرون، بعد رحاستهم لمسنوات طويلة للحج للأماكن المقدسة، في شرق المودان. ويقلل أنهم شديدو التعصب وأنكياء ونشطون ولهم ملامسح زنجيسة بارزة. ومعنى الاسم باللغة العربية هو "النقاء" أو إبراز قوة مشاعرهم الدينية بالحج إلى مكة.

ضخمة بعد بضعة أيام وقام العدو بالإطباق على المدينة وصارت القلابات في بواكير عدام ١٨٨٥ تحت حصار محكم.

والخطاب التالي، الذي كتبه صالح بك للجنرال غردون في الخرطوم في أكتوبر ١٨٨٤، يوضح الحالة العامة بالجوار في ذلك الوقت:

"من صالح بك، مدير القلابات،، إلى صاحب السعادة حاكم عام السودان: يا سيدى:

إن خادمكم، الذي يقف جاهزاً لخدمتم، يسال الله من صميم فؤاده أن يمنحه طلبه وأن يشمله بعطفه وأن يقوي سعادتكم ويحفظه ويظله بظله من أجل العاملين في خدمة الحكومة ورعاياها، وأن يغير الحالة التي هم فيها، وأن يمنحني شرف رؤية سعادتكم وتقبيل أياديكم الكريمة التي غمرتنا بالعطف والبركات. فأنت الذي دمر أعداء الحكومة والثوار الخبثاء الذين أضاعوا دينهم وأرواحهم وحرموا أنفسهم من منافع الحكومة التي طالما غمرتهم بالرفعة والشرف، والذين تحولوا رغم كل ذلك من طريق الحق إلى طريق الخطيئة. فليحفظ الله حكومتنا السنية حتى تتمكن، بوجود سسعاتكم على رأسها، من تدمير أولئك التعساء وتحطيمهم تماماً وهم محمد أحمد وأتباعه.

نقد سمعنا البوم أيضاً ما جاءنا من أنحاء دوكة وأبو ستى وأبو حسراز عما أثمرت طاقاتكم في ضرب الثوار وتشتيت شمل رجالهم وقواتهم الذين ما تجمعوا إلا من أجل التحريض على الفتنة والعصيان.

وأنني أرجو الله الطي القدير بأن يطيل من سيف الحكومة أكثر فأكثر ليتم تدمير المدعي الكاذب محمد أحمد ويشتت شمل جموعه الخبيثة.

وإذا ما توجهتم بفكركم نحو خادمكم الخاضع لكم، فأنني أفيدكم بأنني في أحسن حال الآن، أنعم بحمايتكم، وأنني لا زئت مستمراً في خدمة الحكومة. ويا لها من حكومة! فكم وكم غمرتنا بعطفها ورحمتها ومنافعها والتي لا ينكرها أحد. إنني أسأل الله ورسوله ألا ينحرف خادمكم عن طريق الواجب وإبداء الطاعة الواضحة للحكومة بدون أي تردد أو مماطلة، وتحت رعايتكم.

وبخصوص رعايا الحكومة الموكل أمرهم لخادمكم، فأنهم لم يتهاونوا في إبداء طاعتهم وتسليمهم لكم ولن يسيروا أبدأ في طريق الثورة والتمرد بإذن الله تعالى ورحمته وما ذلك إلا من ثمار كونهم تحت سلطتكم.

ولكن، يا صاحب السعادة، فأن الأعداء يحيطون بنا من كل جانب، من جهة دوكة ومن الشكرية ومن الضباينة ومن الجلابة، وأيضاً من جانب النهر بالرحبار، وأيضاً من البوكادي ومن الثوار الذين تبعوهم.

ولكن، وبنفوذ سعادتكم، فلن يصلنا أذي من جاتبهم. كما إننا لا نعيره إهتماماً (المهدي). وسينصرنا الله عليه بقوة الحكومة وسمعتها ورهبتها التي نستمد منها فخرنا وشرفنا، عن طريق سعادتكم وإنعامات الخديوي.

وبخصوص مكاشفتنا هذه لكم، فأننا واثقون من ورود الإجابة ونصلي من أجل ذلك. وفسي هذه المرة التي نكتب لكم فيها، سيقوم مبعوثنا بأخذ الخطابات من هنا، وعندما يصل إلى القضارف أو

دوكة يفاجاً بمن في انتظاره لأن الثوار سيقومون بتعذيبه عندما يلاقونه في الطريق. هذا هو الدني منعنا من الكتابة لكم مؤخراً لكننا، رغم ذلك، على اتصال دائم بالمديرية. وفي الطريق إليها فقدنا رجلين بأيدي المتمردين من مناطق الضائية والبوكاد على طريق تُمْرُك.

(إمضاء) صالح إبراهيم مأمور، وناظر القلابات، مقتش مركز، وضابط. دو الحجة ١٣٠١ (٢٢ سبتمبر ١٨٨٤)

وقد نذكر بأنه قد تم حث الملك بوحنا ليرسل نجدة للقلابات. وقد قام الكولونيل تشيرمسايد أيضاً، في أغسطس ١٨٨٤، بإرسال الصاغ سعد رفعت، كمفوض مصري لدى الحبشة، للمساعدة في العمليات القادمة والجارى الإستعداد لها بنشاط شديد الآن.

غادر سعد أفندي رفعت عدوة، ومعه قوة حبشية كبيرة، في ٢٧ ينساير ١٨٨٥ ووصل بالقرب من القلابات حيث تمكن من تحذير صالح بك (وتنبيهه لما سيتم).

وبحركة تم الإعداد لها جيداً قامت القوات المشتركة بالهجوم على العسرب المحاصسرين (للمدينة) وهزمتهم ونجحت في إخراج الحامية والسكان البالغ عددهم حوالي ٢٠٠٠ رجل وأمرأة وطفل. ونجح الأخيسرون، تحست حرامة الحبش، في الإنسحاب عن طريق غونسدار، واقدي، والموضة، ووصلوا مصوع بنهاية مايو. وهنا مكث معظم غير النظاميين بعوائلهم بينما عاد إلى مصر ٢٠٠ فرداً.

كما وصلت قوات أماديب بسلام إلى مصوع في العاشر من أبريل ووصلتها حامية سسنهيت يوم التاسع عشر.

وفي أوائل ١٨٨٥ بدأت المؤن الغذائية في كسلا في الهبوط بشدة بينما قامت القبائل المعادية باعتراض الواردات من الذرة من الجهات المجاورة. ومرة أخرى توسل المدير أحمد بك عقت للإسراع بتعزيزه، وأبلغ هو وقائد القوات على حدود الحبشة، خور سو باشا، بأن مخرونهم من الطعام لا يكفي لأكثر من شهرين.

وبنهاية فبراير تقرر إرسال قوة بريطانية أخري لسواكن وكان في تخطيطهم أنه عندما تسقط بربر بيد حملة الإنقاذ النيلية، فأن القوتين البريطانيتين ستكونان قد إلتقتا وستعملان سوياً على إسقاط المهدي. وعندما وجد أن من المستحيل إحتلال بربر قبل الخريف، ثم تعديل خطه الحملة المقررة من سواكن وتم إستبدالها هذه المرة لتعمل على سحق عثمان دقنة، واحتلال بلاد الهدندوة وإقامة خط للسكة الحديد يمتد حتى أرياب، ريثما يتمكنون فيما بعد من توصيله إلى بربر.

وطبقاً لهذه الخطة ثم تعيين الجنرال السير جرالد جراهام مرة أخرى قائداً للقوات (بسواكن) ووصل إليها في ١٢ مارس.

وتم تعزيز القوات البريطاتية بلواء من القوات الهندية بقيادة البريجادير جنرال ج. هدسون، من أركان قوات البنغال، إضافة لفرقة أسترالية. بلغ تعداد كل القوات أكثر من ١٣٠٠٠ رجل. وعين الميجر جنرال جريفز رئيساً لهيئة الأركان للقوات.

أصبحت عمليات هذه القوات جزءاً من التاريخ ولا ننوي الاستطراد فيها. ويكفي أن نقول بأن معركة ناجحة قد جرت في هشين في العشرين من مارس وأخري في توفريك فسي ٢٦ مسارس وفيها ألحق العدو، عندما هاجم زريبة ماتيل فجأة، خساتر جسيمة بالبريطاتيين. ورغم ذلك تم صدهم بعد مذبحة عظيمة حيث قامت القوات (البريطاتية) بعد ذلك باحتلال طماي، الموقع الحصين لعثمسان دقنة، في الثالث من أبريل وأحرقت قريته.

وبعد وصول اللورد وولسلي في ٢ مايو تقدمت القوات نحو أوتاى وتهاكول وتسم تشستيت العدو في السادس من مايو وتغنيم عدد كبير من المواشي.

وبدأت حمله الإنقاذ الإنسحاب من سواكن يوم ١٧ مايو وبقي في سواكن الجنرال هدسون قائداً عاماً لقوات مختلطة من البريطانيين والهنود والمصريين. وبعد بضع شهور تم استبدال تلك القوات بحامية مصرية عادية.

وفي تلك الأثناء أخطر الكولونيل تشير مسايد مدير كسلا بأن الخرطوم قد سـقطت، وبـأن حملة الإنقاذ البريطانية المزمع إرسائها لسواكن قد تعمل علي جذب اهتمام القبائل المعادية عن حصار كسلا، وأن عليه بالتالي التشاور مع الشخصيات القيادية والعمل على تقرير مصير المدينـة سـواء بإخلامها أم بالصمود فيها. وفي نفس الوقت تم تقويض المدير ليطلب المساعدة من الملك بوحنا، إذا ما تقرر الإخلاء، وأن يعده بتسليمه ١٠٠٠٠ بندقية، وربما يقدم للقبائل المجاورة ٥٠٠٠٠ وقطعـة أخري مقابل مساعدتهم في تنفيذ إخلاء كسلا بسلام من كل رجال الحامية وكل الذين يرغبون فسي مغادرتها كذلك.

ومن المشكوك فيه أن تكون الحملة الأخيرة قد نجحت في صرف انتباه قبائل منطقة القاش عن حصار كسلا، لأن عثمان دفئة كان قد أخذ قواته المحاربة، لمقاومة البريطاتيين، من قبائل الجنوب.

وحتى ذلك الوقت كان استنفار الثوار في تلك القبائل أو من قبائل القاش محلياً وظاهراً. ولم يتأثر أي منهم بما يصبب الآخر من نكسات، ولم يطلب قسم منهم المساعدة من القسم الآخر. وكان الإقليمان بعيدين عن النبل بمسافات شاسعة لدرجة عدم مجرد التفكير في طلب الدعم أو المساعدة من تلك الجهات ولم تدخل في حساباتهم. بل كاتا يعتبران يأنهم ليسوا فقط قادرين على النهوض بالحرب المقدسة في مناطقهم فقط، بل يعتبرون بأن هذا من واجبهم ويدون الإستعاتة بالأخرين. لهذا السبب كان لسقوط الخرطوم أثر ضئيل على أحداث شرق السودان لا يزيد عن أبتهاجهم بما يعتبرونه تحقيقاً لنبوءات المهدي.

وبدأ العرب يتململون. فبعد أن عادت لهم ثقتهم في أنفسهم في السنة الماضية، بعد أن أكد لهم عثمان دفنة بكل اعتداد، وهو ما لا يشكون في قوله، بأنه ورغم الهزائم المؤقتة التي لحقت به إلا أنه قد تمكن من طرد الإجليز من بلادهم، إلا أنهم رأوا في عودة الإجليز ثانية تكراراً لما حدث مسن

قبل، على الرغم من أنهم كاتوا ينظرون لتحركات الإنجليز التكتيكية على أنها دليل على الخور وقلسة الشجاعة. فسرعان ما علم العرب بأن هجماتهم الضارية، وثقتهم في النصر، وإحتقارهم للموت لم يعد مجدياً كما كان من قبل. وأنهم، وعندما كان يبدو أنهم على وشك تدمير الكفرة، إلا أن نفس قسوتهم النارية التي لا تفتر كاتت تجبرهم على التراجع محطمين ومهزومين. وعندما بدأت الحملة البريطانية في الاسمحاب لم يكن مع عثمان دفئة في طماي أكثر من ١٠٠٠ مقاتل. لكنه مرة أخري كان قسادراً على إفتاع القبائل، بنفس قوة ثفته في القضية، بأن المهدية هي التي أجبرت الغزاة على التراجع، وللمرة الثانية.

لكن هذه الحرب المتصلة صارت مرهقة حتى على غلاة المتعصبين منهم، فالطعام كان نادراً وعاتوا كثيراً من جراء الجوع. وربما يقال أن إنسحاب الأمرار بدأ من هذه النقطة، وعاد كثيرون منهم لأوطاتهم. وربما قام الباقون بكل سرور بنفس العمل، وما منعهم من ذلك ألا خوفهم من إنتقام الشيخ محمد صدام، من العبد الرحماتاب، وهو أقوي شبوخ الأمرار في تلك المنطقة وأكثرهم إخلاصاً وولاءاً لعثمان.

ثم شرع عثمان في تدمير خط السكة الحديد، بادئاً من هندوب. وقام بتعيين حامد محمسود، كبير شيوخ الأمرار, للعمل مرة أخرى على تجميع أفراد قبيئته. أتخذ حامد رئاسته بين أوتاو وتمبوك ونجح في حشد عدد كبير منهم من حوله، رغم أن معظمهم كان يحمل مشاعر غيرودية لعثمان دفئة. من هنا فقد رفض عثمان أن يضيف نقواته الخمسمائة رجل الذين أرسلهم حمد له في طماي.

وفي أبريل بعث عثمان بعبد القائر حسين، قاضي سواكن السابق، ليحل محل الأمير عمسر والذي لم يكن عمله مرضياً له، ولحث الحباب لتوحيد جهودهم معه. وقد أفلح في الوصسول لنهسر لبكا، رغم أنه قويل بدون حماس هناك.

وفي هذه الأثناء وصل الوضع بكسلا إلى حالة حرجة للغايى. وفي خطاب حرره المدير يوم ١٣ أبريل ذكر بأن كل الحمير قد أكلت، وأنهم لارالوا في انتظار النجدة، وأنه لن يغادر موقعه أبداً. وفي ٢٣ مايو قام العرب بهجوم ضار على الختمية، ضاحية بكسلا، ونجحوا في احتلالها ودبحوا سكاتها وجرحوا السيد بكري المرغني جراحاً بالغة. وكان الكولونيل تشير مسايد قد كتب من قبل، في ١١ أبريل، خطاباً عاجلاً إلى الملك يوحنا بأن كسلا ستسقط حتماً ما لم تتم نجدتها على وجه السرعة. ووعده في خطابه بتسليمه ١٠٠٠ بندقية إذا ما نجح في أتقاذها.

وفي ١٥ يونيــة قام الثوار بهجوم جرئ على حصون كسلا. وكاتوا قد حاصروها خــلال الليل وهجموا عليها بضراوة في الفجر. لكن الحامية، التي كانت قد أنذرت بالهجوم عليها، فتحـت النيران على المهاجمين وصدتهم بعد أن كبدتهم خسائر جسيمة. بعد ذلك خرجت الحامية من حصونها وأكمئت مهمتها وألحقت الهزيمة بباقي الثوار وقتلت منهم حوالي ٣٠٠٠ و غنمت منهم ألـف ثـور و ٠٠٠٠ خروف.

<sup>\*</sup> تحدق السيد (محمد) عثمان المرغني عن عمر هذا للحاكم. ووصِل هذا لأتني عثمان.

<sup>&</sup>quot; الحباب قبيلة هامة نقع أراضيها بين محطة رارات، ١٧٠ ميلاً جنوبي سولكن، وبين نهر لبكا. وتمند أراضيها للسداخل لحوالي ١٠ ميلاً حتى بداية مناطق فيني عامر.

وكاتت الحامية حتى هذا الوقت تعيش على الصمغ والجلود. ومن ثم مكنتهم غنيمتهم تلك من الصمود لبضع أسابيع بعدها.

وقبل نهاية يونيه تلقى العرب هزيمة أخرى بالقرب من القلابات والتي كان الملك يوحنا، بعد أن أفلح في إنقلذ حاميتها، قد ترك فيها قوة كبيرة وعندما وصل ذلك الخبر لعثمان قام على الفور بإرمال كل من وجده من رجال إلى كسلا، بقيادة الخضر، شيخ الحسناب، ولم يترك بطماي إلا قوة صغيرة.

وبدأت معالم تدهور قوة المهدية في ضواحي سواكن في الظهور. فقد كان الطعام نادراً منذ وقت طويل، وأهملت الزراعة في طوكر لاستنفار كل الرجال باتجاه كسلا. وأخذت روح التذمر وعدم الرضي تتفشى بين القبائل والتي شعرت بأنها لم تحصل على شي يذكر بعد كل الخسائر التي تكبدتها وأن أحوالهم لم تتحسن إطلاقاً.

وبوصول نبأ وفاة المهدي إليهم في أوائل بوليه إندائت مشاعرهم ضد عثمان دقنة قسوة. ولم يفلح عثمان في الحفاظ على تحالفهم معه إلا بعد جهود جبارة وبعد إفتاعهم وتذكيرهم بنجاحات السابقة وإنتصاراته. رغم ذلك فقد أعلن كثير منهم بأنهم خدعوا، ومع ذلك فقد فلح عثمان دفتة، بقوة حجته ونفوذه الشخصى عليهم، في الحفاظ على قضية المهدية في هذا الإقليم.

ووصلت أنباء وفاة المهدي إلى كسلا أيضاً في أوائل يوليه. ووضح أثر ذلك على الثوار المحاصرين فوراً. وكان صراع حول توزيع الغنائم والمؤن قد نشب بينهم منذ بعض الوقت، ومن ذلك صراع بين مصطفى هدل، أمير هدندوة العطبرة وبين ود حوشي، أمير هدندوة القاش، والحائقة والجعليين. وإنضم الشكرية أيضاً لهذا الصراع وإتحدوا مع الأخيرين. وكاتت هذه القبيلة قد إنضمت للمهدية لأنها لم تجد أي قوة مهيمنه أخرى تستند عليها.

ودارت معارك طاحنة بين الفنات المتناحرة في أبي ليل إنتصر فيها ود حوشي وطرد الهدندوة إلى فيليك على بعد أربعين ميلاً من كسلا، ثم عاد إلى الختمية وقد أنتوي أن يصل مع مدير كسلا إلى تسوية واتفاق.

لكن الوضع في كسلا إنداد يأساً واستهلكت حتى كميات الصمغ والجلود وصار واضحاً للمدير عدم قدرته على الصمود أكثر من ذلك. طبقاً لذلك وافق على (التفاوض) مع مناديب ود حوشي، والذين إنضم إليهم في تلك الفترة إثنان من المناديب المخصوصين الذان حضرا من الخرطوم وهما إدريس الجعلي وود جهرة (جارة) الدنقلاوي وخرج المدير بنفسه ومعه عدد من كبار رجال المدينة، يوم ٣٠ يوليه، وجلس الجميع تحت أجمة من شجر الجميز وثم إقتراح بهدنة تستمر لثلاثة أشهر. كان هذا يعني في الواقع الإستسلام. فقد تم الاتفاق على الحفاظ على أرواح السكان ورجال الحامية. ولكن، وفور أن تم تسليم السلاح فقد بدأت المعاملة تسوء وكان من المعتقد أن الأهالي قد خباوا أموالهم ولهذا تقشت كل أنواع المعاملة السيئة والتعذيب والقسوة والسرقة.

<sup>•</sup>وهو البحر الأسود، كما يسميه العرب، هو مجري مائي متقطع، بالرغم ن أن طوله يبلغ حوالي ٥٥٠ ميلاً. وخلال شهور قبراير ومارس وأبريل ومايو يجف تماماً وخاصة في أدني المجري ولا توجد مياهه إلا في المنخفضات المنعزلة. وعندما تهطل الأمطار فأن عمق مجراه بتراوح بين ٢٥ – ٣٠ قدماً بينما يصل عرضه في بعض الأماكن إلى ٥٥٠ ياردة. هـذا وينتهي العطيرة (بالجبل) بالدامر وراء برير ومياهه تعد مصر بالطمي الشديد الخصوبة.

وأثناء ذلك علم عثمان دفئة بالصراعات بين القبائل وبما وصل إليه الحال بكسلا، فقام بجمع عدد من أتباعه الأشداء وتوجه للمدينة ووصل إليها في منتصف أغسطس. وبعد أن اطلع على مجمل الأوضاع بكسلا، قام بتعيين الأمير عبد الله أبو بكر للقيادة بكسلا ثم أتصرف لمقابلة القبائل المجاورة والهدندوة المشتتين ورفع معنوياتها وشرع في الإستعداد لمواجهة رأس ألولا الذي قيل أنه زاحف الآن لنجدة كسلا.

وكان الكولونيل تشير مسايد، أثناء فترة عدم معرفة مصير كسلا أو ما جسرى لها، قد استخدم كل طاقته وأعصابه وجهوده لدفع الحبش للتقدم نحو كسلا. وفي اليوم الخامس من أغسطس بعث ماركو بوئي بك، مساعد مأمور مصوع، إلى أسمرا ومعه هدية مكونة مسن ١٠٠٠ بندقية و ٠٠٠٠ دولار يسلمها للرأس ألولا مع رجاء حار وعاجل بألا يضيع أي وقت لبدء تحركه. وفي العشرين من أغسطس كتب رأس ألولا عدة خطابات للكولونيل تشير مسايد مضمونها أنسه سيتحرك بعد الأحتفالات بعيد القديس يوحنا (١٣ سيتمبر)، وأنه الآن يقوم بجمع المواشسي لنجدة حامية كسلا بها.

وقد إندادت قوة الراس ألولا بانضمام قوة كبيرة من البني عامر، بقيادة شيخ موسى محمد ( الذي حل محل بخيت بك )، والذي كان يعمل بتوافق مع السيد بكري المرغني، رجل كسلا. ويهذا ارتفعت قوات الرأس ألولا لتصل إلى عشرة الف رجل.

وعند نهاية أغسطس قام عثمان دفتة، مصحوباً بالأمير مصطفى هدل، ومعهم قوة عسكرية تقدر لما بين ٨٠٠٠ – ١٠٠٠ رجل، بالتقدم من كسلا نحو كوفيت (وهي محطة صغيري في إقليم باريا كاتت القوات المصرية قد احتلتها من قبل واعتبرتها (حامية حدود) وذلك حتى استسلمت باريا وبازي لمصر وعندها تم تقديم خط الحدود للأمام حتى حدود حماسين).

وهنا توقف الجيش العربي بعد أن عزز نفسه بما استطاع حشده من رجال وظل في انتظار هجوم الرأس ألولا. كان مصطفى هدل واثقاً من النصر لدرجة أنه أرسل التحدي الآتي لعدوه:

من العبد المخلص لله مصطفى هدل

إلى ملك الكفرة، وإلى شيطاته راس ألولا، وإلى موسى محمد زعيم قبيلة البني عامر، وإلى كل الزعماء، وإلى كل رجل منكم:

بسم الله الرحمن الرحيم..... الخ.

أكتب لكم لأفيدكم بأنني أعلم بقولكم بأنكم ستحضرون قوات إنجليزية لتشنوا الحرب على اتباع الرسول. لكن ما تقولونه كله عبارة عن أوهام، لأنهم لسم يحضسروا. وتقولسون الآن بانكم ستحاربونني بجيش حبشى، لكنكم في هذا الصدد لن تقلحوا.

لقد قرر أمير الأمراء، عثمان أبوبكر دفئة، أن يغزو كل المديريات. وقد وصل لكملا حيث انضم إليه كل المواطنين، وقد وصلنا نحن الآن إلى الجبال المجاورة لكم. عليكم أن تقدموا لملاقاتنا، ولا تتأخروا! أما إذا لم تتمكنوا من الحضور وخفتم منا، فعليكم أخطاري عن طريق حامل هذه الرسالة

<sup>\*</sup> هذا الشيخ المخلص توفى في ديسمبر ١٨٨٤.

وسأتقدم نحوكم بأتصاري وسأتقض عليكم وأزيلكم من الوجود وأحطمكم أنتم وكل الذين لا يؤمنون بالله ورسوله لتلحق أرواحكم وتصطلى بنيران الجحيم.

## ۱۸ ذو القعدة ۲۹ أغسطس ۲۹۸

غادر رأس ألولا أسمرا في ١٥ سبتمبر ووصل إلى كوفيت مساء الثاني والعشرين مـن سبتمبر، حيث وج أن عثمان دقنة قد أحتل الحصن ومعه قوة تقدر بحوالي ٨٠٠٠ من العرب.

وأرسنت الخيالة الحبشية صباح اليوم التالي للإستطلاع ولكن إطلقت عليهم نيران حاميسة. قام ألولا بإرسال ناتبه في القيادة، بللاتا قبرو " بقوات المشاة وبدأت المعركة الشاملة. فعند اقتسراب الحبش قام الحرابة من العرب بمغادرة تحصيناتهم وهجموا عليهم ودخلوا معهم في إشتباكات يداً بيد إنتهت بقتل بلاتو قبرو وسبعة آخرين من زعمائه وعند من الحبش.

شاهد راس ألولا النكسة التي حلت بهم. فوضع نفسه في قيادة الجيش الاحتياطي وصاح قاتلاً: وأما إن تنتصر أو نموت

وهجم على العدو. قتل فرسه من تحته وظل يقاتل راجلاً لبعض الوقت. قاتل علي نورين، زعيم السبدرات، بشجاعة ضارية وشيئاً فشيئاً بدأ العرب في التراجع. في هذه الأثناء إتدفعت أجنحة الجيش الحبشي نحو المنطقة التي بين العرب والتحصينات ومن ثم منعت العرب من التراجسع وقسام البني عامر وخيالة الجدين بمساندتهم في الهجوم وهزموهم وطاردوا العرب لمسافة بعيدة.

كاتت المذبحة فظيعة وقتل في الميدان أكثر من ٣٠٠٠ من العرب بمن فيهم كبار الأمسراء، ما عدا عثمان وضافة للذين فتلوا أثناء المطاردة. أما الأحباش ففقدوا حوالي أربعين ضابطاً و ١٥٠٠ من رجالهم إضافة لأعداد كبيرة من الجرحي.

ويقي رأس ألولا ليومين في كوفيت ثم عاد لاسمرا. وقد أوردت عدة أسبلب عن عدم مواصلة تقدمه نحو كسلا، منها أن الأمطار عاقته عن مواصلة إندفاعه نحوها، لكن المعتقد غالبا هو أنه ظن أن هذا النصر الواضح الذي أحرزه سيمكن الحامية من الإسحاب بدون عون أضافي منه. ولم يكن يعلم بأن كسلا، قبل هذه الحرب الأخيرة، قد أستسلمت وأن كل سلاح الحامية أنتقلل لأيدى العرب.

وفي ٢٢ أكتوبر دخل راس ألولا أسمرا دخول الفاتحين ، وهو على رأس جيشه ويتقدمه القساوسة بكامل أزيانهم الكهنوتية، أما جنوده المنتصرون فقد ساروا وراءه يحملون غنائمهم مسن الأسلحة والبوارق وينشدون أغاني النصر وأهازيجه. وكان ألولا، في مقدمتهم، تسبقه منصة عاليه نصبت فيها راية عثمان دفتة.

<sup>•</sup> عم ألولا وحاكم سنهيت.

<sup>\*</sup> لوفّت طويل كانوا يعتقدون بأن عثمان دقتة قد قتل أيضاً بعد أن تواترت الأنباء بذلك . ولكن لم يمض طويل وقت حتى عاد ذلك الزعيم الجمعور إلى الميدان مرة أخرى.

أما الزعيم المهزوم، والذي يوجد في كل مكان، فقد توجه نحو كسلا حيث أنسزل نقمته وانتقامه على الأسري التعساء. وفي العاشرة من صباح اليوم الذي تلي وصوله لكسلا ثم قطع رأس المدير، الذي صمد للحصار المحكم لثمانية عشر شهراً. وقتل معه أيضاً حسن أغها, سهر سهواري الباشبوزوق، وإبراهيم أفندي شوقي، الباشمعاون، وإثنين من التجار هما ستيلو أبوستوليدي وتادرس منسى. وبعدها تلاثت الحامية.

ثم إلحاق بعضهم برايات الأمراء بينما أرسل البعض الآخر للخرطوم مثلما أرسلت لها حمولة ٠٠٠٠ جمل من الغنائم وعاد الزعيم المنتعش دائماً، عثمان دقتة، مرة أخرى زعيماً بلا منازع على شرق السودان.

### الجيرة

ظلت حامية الجيرة ورجالها تحت الحصار الشديد لعدة أشهر حتى تمكن الأحباش من إخراجهم بسلام وتوجهوا بهم في الثاني والعشرين من يوليه ١٨٨٥ إلى عبتة في مديرية وولكايت. وهنا تم إطعامهم وكسوتهم بأمر من الملك يوحنا، والذي أخطر الحكومة بأنه سيرسلهم إلى أسمرا عقب إنتهاء موسم الأمطار.

قدر عدد الحامية بحوالي ٥٠٠٠ رجل وإمرأة وطفل ولم يتمكن القسم الأول مسنهم مسن الوصول لمصوع إلا في أوائل فبراير ١٨٨٦، ومنها أرسلوا للقاهرة.

وفي تلك الأثناء اتخذت الأمور منحي طيباً في منطقة سواكن بعد مغدادرة عثمان لها وتوجهه لكميلا. فبعد ثلاثة أيام من مغادرته لطماي، قام الشيخ حامد محمود بإرسال وقد من شدوخ الأمرار إلي المدير، وإلي الميرغني، وإلى محمد يك علي، بغرض إعادة ترسيخ العلاقات الحممية بين الحكومة والأمرار. وكانت النتيجة مرضية تماماً. ومنذ ذلك الوقت توقف الأمرار عن تقديم أي مساعدة لعثمان دقتة.

وظهرت أولى علامات إنهيار سلطة المهدية هنا وسط الهدندوة. فقد ترك عثمان إبن أخيه فاي دقته في القيادة أثناء غيابه. وقبل شهرين من ذلك كانت (مشاعية الملكية) التي كانت ممارسة بين القبائل، في غمرة ولاتهم لقضية المهدية، قد توقفت. لذلك كان فاي مضطراً لغرض الضرائب على القبائل المجاورة حتى يتمكن من تموين قواته الصغيرة المحدودة. وكانت فئة الضريبة ثلاثة دولارات (ريالات) على كل خمسة وعشرين رأساً من الغنم، ونفس المبلغ على كل جمل.

وكان أول من أعترض على هذه الضريبة الشيخ موسى قديف، من الحامداب، والذي كان حتى ذلك الوقت من غلاة أتباع عثمان دقنة، لكن فاي، رغم حتفه على ذلك التغيير في المواقف، كان علجزاً عن فرض الضريبة.

لكن إمدادات الذرة، والتي كاتت غير مضمونة لحد ما، بدأت الآن في التدفق بكميات كبيرة عن طريق البشاريين، الذين أقاموا معسكرهم في خور شيئاب، على بعد ١٦٠ ميلاً على الشمال مسن سواكن، حيث احتفظوا بتجارة مزدهرة مع جدة وغيرها، وخاصة تجارة الرقيق والممنوعات.

وقريباً من نهاية أغسطس تم إرسال السفينة الحربية البريطانية (جرابلر) والسفينة (مخبر) لتشتيت شمل ذلك المصكر. قامت السفينتان بقصف المعسكر بالمدافع قبل نزول رجالهما للساحل حيث شتتوا شمل العرب وأسرزا عدداً منهم وصادروا كميات من البضائع. وقتل منهم بحار واحد واثنان من العرب العاملين في السفينة مخبر. ثم رجعت السفينتان رغم أن الثوار ظلوا بالمناطق المجاورة ولم يبارحوها.

# (الأحباش والإيطاليين)

وحتى هذا الوقت لم يتعكر صفو العلاقات الحميمة التي نشأت بين الأحباش والإبطاليين. وكان الأحباش قد إدعوا دائماً السيادة على الحباب ودرجوا على طلب الجزية السنوية مسنهم. هذه القبيلة هي حقاً من أصول حبشية، لكنها منذ وقت طويل قد امتزجت مع القبائل العربية بالجوار، بل أنها دفعت الجزية لمصر منذ إحتلالها لمصوع، وذلك قبل حوالي ثماتين عاماً. لذلك السبب فقد قوبل طلب الأحباش بالرفض من جانب الحباب مما دعي بالأحباش، لتدعيم مطالبتهم، بإرسال قوة عسكرية إلى مناطقهم.

وفي العاشر من أكتوبر وصل كنتباي، شيخ الحباب، إلى مصوع وطلب من السلطات الإيطائية أن يمدوه بالسلاح والذخيرة بزعم أنهم يريدون إستخدامها ضد الثوار. قوبل الشيخ باستقبال حافل مما أثار حتف الراس ألو لا، والذي كان يستشعر وخذ الندم والغضب المريسر على تقدم الإيطاليين إلي سهاتي، مما دفعه لطرد الطبيبين الإيطاليين الذين أرسلا له لمعالجة جرحى معركة كوفيت. أكثر من ذلك فقد طالب الإيطاليين بارسال كنتباي إليه. رد عليه الجنرال ساليتا بأنسه أعتبسر أستقباله الحافل لكنتباي مجاملة كبيرة للأحباش وإرضاء لهم. لكن راس ألولا رفض التهدئة بل أوقف كل برامجه القادمة لإخراج الحاميات المصرية وإتقاذها.

وفي سبتمبر عاد القاضي السابق عيد القادر حسين من مهمته الفاشلة إلى الحباب ولم يوفق أبداً في إعادة ولاتهم للمهدية.

ظل عثمان دفئة في كسلا. وكان قد قام بجهود لتجميع قوات كبيرة للهجوم على الأحباش التقاما لهزيمته الأخيرة. لكن الخليفة أمره بوقف إستعداته تلك، والإلتفات مرة أخرى لسواكن.

أما طوكر فقد كانت بها حامية صغيرة للعدو. وقامت وفود من شيوخها بالتوجه لسواكن بغرض أن تتحرك الحكومة نحوها قبل أن ينتهي الحصاد ويمنعوا عثمان دقنة من التمركز فيها. لكن لم يكن في النية تغيير (الحالة الدفاعية) إلى حالة هجومية. وعندما تحقق (الثوار) من ذلك أشاعوا بأن الحكومة خانفة من مغبة التوجه إليهم. بل أعلن عثمان بأنه سيعود قريباً مسن كسسلا لفسرض الحصار على سواكن. وعادت الثقة إلى نفوس القبائل وأرسلت كميات كبيرة من الذرة لطماي وأتخذت كل الإستعدادات توقعاً لوصول عثمان.

وفي ديسمبر إذدادت جموع الثوار في طماي وقاموا بشن غارات متكررة على ضواحي سواكن وغنموا عدداً من الجمال، بل أن أحد جنود الغرقة البريطانية الراكبة قد قتل.

وبنهاية الشهر أرسل عثمان تعليمات للأمرأر للتجمع في خور شيناب وأرسل الشيخ محدد آدم سعدون إلى هشين للتجهيز لبدء الحصار. وفي هذه الفترة إندائت قوة العرب كثيراً بانضمام قسم من البني عامر، بقيادة أحمد الجير، والذي، وبعد أن ساعد الأحباش ضد عثمان من قبل، تشاجر مع الرأس ألولا وعاد للإنضمام غلى الثوار مرة أخرى.

أما في الخرطوم، فقد كان عبد الله التعايشي يحكم جموع الأهالي المشاغبين بيد من حديد. وصارت مدينة أم درمان تمتد الآن لحوالي خمسة أميال بطول نهر النيل، وقد بنيت أساساً باكواخ القش والتكول، بينما أقيم مبني أنيق من الطوب الأحمر، مزين بأشكال هندسية بديعة، فوق قبر المهدي وهناك أخذ أبناؤه الثلاثة الصغار يستقبلون أعداداً لا تحصي من الحجاج ويقدمون لهم مسبحة والدهم الراحل لتقبيلها. وقد أقيم غار بجوار القبر، لأن مصاعب (الأنبياء) تكمن دائماً في أنهم عرضة للموت ولذلك كانوا كثيراً ما يختفون ثم يرجعون أثناء حياتهم. وللأنبياء دائماً غارهم، لذلك فأتهم إن كانوا مختفين في الغار أم ماتوا. ورغم الإعلان الرسمي عن موته، إلا أن الإعتقاد ظل سانداً، ويتم تشجيعه، بأن محمد أحمد قد يظهر مرة أخرى .

\*\*\*

وظلت الباخرة الإسماعيلية تعمل بين الخرطوم (وأم درمان) جيئة وذهاباً. وهنساك فسي الخرطوم أخذ لبتن، بعد أن تزود بسيف وصار له مرتب نقدي، يعمل كمشرف علي المخبز والصيدلية ثم علي المصنع الذي يقوم فيه الإغريق بصنع البارود. وعادت الترساتة للعمل في إصلاح البواخر، والتي كانت أربعة منها راسية أمام المقرن لاستخدام الأمراء. وأصبح الصمغ وريش النعام يباع مسن بيت المال وأقيم نوع من الحكومة الآن (في السودان).

## کردفان، ۱۸۸۵

ظل سكان الجبال مصدراً مستمراً للمشاكل (للمهدية). وعندما غادر محمد أحمد الأبيض، في طريقه لحصار الخرطوم، ترك ابن عمه الشريف محمود عبد القادر أميراً عليها. كان لدي الأخير قوة من ٤٠٠٠ رجل لكن من بينهم كان حوالى ٢٠٠٠ من قدامى الجنود النظاميين بالجيش المصري.

ولم يطرأ أي جديد على الموقف حتى وفاة محمد أحمد حينما تم استدعاء الشريف محمود، ومعه عدد آخر من الأمراء، للحضور لأم درمان لتقديم البيعة للخليفة عبد الله. وبعد بضع أسابيع من سفره، حوالي منتصف أكتوبر، حصل اضطراب خطير بالأبيض. فقد تمرد قدامي الجنود النظاميين، وقادوا ثورة ضد العرب، وقتلوا الأمير الذي كان يقوم مقام الشريف محمود أثناء غيابه، وبد أن نهبوا المدينة اتخذوا مقراً لهم بجبل النيما، أحد سلسلة جبال النوبة، بعد أن تمكنوا من الحصول على كميات كبيرة من السلاح والذخيرة.

<sup>\*</sup> لَخَذُ ونَجِتَ مره أَخْرَى: يهدف بما لا يعرف، ويخلط بين مفهوم الإمام الغانب عند الشيعة وحالات الدخول في الغار المنتشرة بين المتصوفة المنة، وبني حديثه أعلاه على هذا الأساس (المعرب).

وعندما وصلت هذه الأنباء لأم درمان، أسرع محمود عائداً للأبيض وجمع قدة عسكرية وتوجه بها نحو جبل النيما. لكن الجنود النظاميين كانوا مستعدين له. وعند هجومه عليهم يدوم ٢٠ ديسمبر ١٨٨٥، تم صده بعد خسائر جسيمة. أما هو، وعندما شاهد رجاله وهم يهربون، فقد ترجل من حصاتة ورفع رايته ونادي أنصار المهدية المخلصين ليتبعوه ثم أندفع بهم وسط معمعة القتال. كان قد إتبعه عدد قليل من الرجال وسرعان ما قتلوا جميعاً.

وعادت ما تبقت من قوات محمود إلى الأبيض. وقام الخليفة بأرسال إبسن عمسه عثمسان ودآدم إليها من أم درمان ومعه قوة كبيرة أما بقايا جيش محمود المنهسزم فقسد أرسسل للالتحساق بالنجومي في دنقلا.

وأثناء ذلك نشبت ثورة أخري بين عرب الكواليب وتم إرسال أبو عنجنة " إليهم من أم درمان. وعند أقترابه منهم فرت القبيلة المتمردة إلى جبل الدينكا وتشتت شملها.

ووجه أبو عنجة جهوده الآن لإخضاع المك آدم ملك تقلي "وكخطوة أولي توجه نحو جبل التمام، التابع لمجموعة جبال تقلي، ونهب وسلب المنطقة وغنم كمية كبيرة من الرقيق ومن الماشية وأجبر عداً كبيراً من الثوار للإضمام لحبشه. ثم توجه لجبل الداير وحاصر مك كمبو. وعندما علم بالكارثة التي حلت بقوات محمود توجه نحو جبل النيما وهاجم الجنود النظاميين المتمردين وشستت شملهم ثم عاد مرة أخرى لحصار جبل الداير.

# دارفور وبحر الغزال عام ١٨٨٥

بعد إخماده للثورة بجيل مرة، يقى زفل بالفاشر بدون إزعاج لعض الوقت. أما في جنوب وجنوب شرق دارفور فقد نشبت الإضطرابات فيها وأنتشرت.

<sup>°</sup> هذا الأمير، والذي لعب دوراً هاماً في مقبل أحدث دارفور، يعرف غالباً باسم عثمان جانو، وهو لقب يطلق علمي الرجمل محمر اللون.

<sup>&</sup>quot; هذا الأمير المهيب، والذي سبتكرر ظهور اسمه في الصفحات التاليه، كان في الأصل من عبيد الخليفة عبيد الله. فإنفساء حملة الزبير باشا. وعند استدعاء الأخيس للقساهرة، مملح له بالعودة إلى سيده. وقد برز في باكورة أيام الثورة وتميز بشجاعته وسرعان ما صعد لرتبة الأمير. يوصف بأنه رجل قوي فارع الطول، من أصول زنجية، وكرجل له قدرات خارقة ومكرودهاء.

<sup>&</sup>quot;" ربما نذكر بأن آدم، ملك تقلي، ظل لوقت طويل مصدر قلق للحكومة المصرية. وظل في معقله المنيع بالجبسال ممسا استحال (على المصريين) إخضاعه. لذلك قام المهدي في هجرته المبكرة لجبل قدير باستمالته كحليف قوي له، وقد زاره ولخطره سراً بأنه المهدي المنتظر، وأنه يمعى للحصول على دعمه عندما يحين وقت إعلان الدعوة.

وعند بداية الثورة كتب المهدي له لمساعدته. فقام عند استلام الخطاب باستشارة قاضيه والذي لم يتردد في وصف النبسي الجديد بالمدعي وبالنالي رفض آدم الإحضمام إليه. وعقب لحتلل الأبيض كتب له المهدي ثانية، وفي هذه المسرة قبسل الدعوة وثوجه مع القاضي له لأداء البيعة. لكنه عند وصوله ألقى عليه القبض ورمى بالمبهن. لكن تعلل بأن قاضيه قسد ضئله. وعندما سئل القاضي عما إذا كان يالفعل قد أنتب نكر بشجاعة أنه قد قام بذلك، ويأتسه لا يسزل غيسر مصسدى بالمهدية، وبأنه يفضل الموت على الاعتراف بها. وقد تم إعدامه فوراً. وبعد وقت قصير توفى المك آدم عندما كان في الهسرب. طريقه أسيراً للخرطوم. وبقيت أسرته تحت الحراسة بأم درمان حتى عام ١٨٨٥ عندما نجح إبنه على المك في الهسرب. وبعد ملكاً وجمع عداً من أنباعه وتحول بعدها ليكون أحدى أعداء المهدية.

وعقب وفاة المهدي أبدي عدد من كبار الأمراء عدم رضاهم للخضوع لنداء الخليفة لهم بالحضور بأموالهم وعوائلهم لأمدرمان. وكان من بين هؤلاء الأمير ماديو، والذي كان قد نعب دوراً بارزاً عند بداية اندلاع الثورة (المهدية). وقام هو وقبيلته الرزيقات - بتحدي سلطة الخليفة علناً. فقام الأخير بإرسال كرم الله، الذي كان أميراً على بحر الغزال، لإخضاع هذا الأمير المتمرد وللعمل مع الأمير كركساوي، الذي كان أميراً على شكا، لإحضاره بالقوة لأم درمان.

استخدم كرم الله في مبدأ الأمر الأملوب الهادئ المسالم لكنه لم ينجح فقام بإرسال الأميسر كتنبور إلى شكا ومعه ٢٠٠ من حملة البنادق وفي الطريق ضم إليه عدداً من العرب وفاجاً مسادبو بهجوم عليه في الضعين، على بعد أربعين ميلاً إلى الشمال الغربي من شكا، والحق به خسائر جسيمة وأسر حوالي ٢٠٠٠ رجل وعدداً كبيراً من الأبقار. حاول مادبو في اليوم التالي استعادة ما فقد منه، لكنه هزم مرة أخرى. ثم أرسل كتنبور قسماً من قواته لمهاجمة مصمكرات مادبو على بحر العسرب، بينما قام بنفسه، مع ما تبقي من جيشه، ليعمل على أسر مادبو. لكن الأخير نجح في الفسرار، عسن طريق دارا، إلى عرب البنى هلهه.

وخشية من كتنبور أن يهاجم تلك القبيلة القوية، قام بطلب تعزيزات من بحر الغزال، ووافق كرم الله، بعد الحصول على إذن من الخليفة، على أن يمده بها.

وفي ديسمبر ١٨٨٥، كان كتنبور لا يزال في دارا، عاجزاً عن اتخاذ أي إجراء ضد مادبو. وفي تلك الفترة كان زقل قد تلقي أوامر متكررة للحضور لأم درمان. لكنه، وربما خوفاً وتشككاً من نوايا سيده الجديد، تلكا في التوجه لأم درمان متعللاً بكل ما يمكن تخيله من أعدار، وعندما اقترب عام ١٨٨٥ من نهايته كان لا يزال مقيماً بالفاشر

## الاستوائية في عام ١٨٨٥

أما في الاستوائية، فقد كان أمين بك لا يزال في اللادو بينما كانت نقطته المتقدمة في أمادي تحت الحصار. وفي السادس من ينابر تسلم خطاباً من كاتبه عثمان أرباب، والذي، كما نذكر، كان أحد أعضاء وفد التسليم لكرم الله، أفاده فيه بأنه قد وصل لمشارف أمادي ومعه قوة قدرها ٠٠٠ رجل، وأنه لا زال في انتظار وصول تعزيزات له من برنجي زبير، وأن المقاومة لا جدوى منها وأن كسل السودان قد أنضم الآن للمهدي والذي وصل نفوذه حتى مشارف سواكن. وأكثر من ذلك، فأن كرم الله قد أخبره بسقوط الخرطوم. وأرفق مع خطابه عدة رسائل من كرم الله تشتمل على منشورات مسن المهدي وعلي طلب بالانضمام إليه. وأجاب أمين على تلك الرسائل بأنه في انتظار قدوم عثمان أرباب الي إتفاق. وفي نفس الوقت اتخذ كل الترتيبات للعمل على محب مختلف الحاميات أكثر إلى الجنوب. وفي ٢٣ يناير توجه دكتور يونكر نحو أنفينا ليعمل ما فسي وسعه للإتصال مع المبعوثين اليوغنديين، والذين أمل من خلالهم إرسال رسائل، عن طريق زنجبار، إلى

و زعيم المقاونقو والشيقالو وجزء من إلليم الللانقو

الحكومة المصرية وليوضح لهم أحوال المديرية التي يحكمها أمين. كما عاد الآن الكابتن كاساتي إلى اللادو قادماً من مكراكاً.

وفي الثلاثين من الشهر عادت الصنادل التي كاتت قد أرسلت لبور بدون أي نتيجة. فقد رفض الضباط، الذين لهم عوائل كبيرة، التحرك براً معهم لأن الصنادل المتاحة لهم كاتت قليلة وأصغر من أن تكون ذات فائدة لهم.

وقام أمين مرة أخرى بإرسال ذرة لهم وكرر أوامره للقمندان بالانسحاب. وأثناء تلك الفترة وصلتهم أخبار عدة من أمادي، التي تقلصت حاميتها لدرجة خطيرة من جراء قلة الطعام. وفي 1 ٤ فبراير تمت غارة ناجحة تمكن فيها الجنود من إخراج المحاصرين لهم من خنادقهم وأحرقوا أكواخهم واستولوا على بعض الذخائر وقتلوا الأمير عبد الله عبد الصمد وأخيه. لكنهم بدلاً عن الاستفادة مسن هذا النجاح، أمر الضابط المسئول جنوده بالتراجع. ورغم أن الضباط والجنود ألحوا عليه بضرورة إكمال مابدأوه إلى أن شيئاً لم يتم. وعاد الضباط إلى أمادي ليغرقوا أنفسهم في الخمر بينما جنودهم يعانون من الجوع الشديد. وكان أمين قد كرر أوامره للقائد مرجان أغا للإسسحاب إلى السلادو أو مكراكا، إذا وجد أن الوضع لا يحتمل هناك. لكن أوامره لم تطع وقام أمسين يانسساً بتوجيه زعسيم المكاراكا للقيام لأمادي مع نجدة من الرجال والمؤن. لكن هذا الأمر أيضا لم يستجب له وأصبح أمسر إنقاذ الحامية يصبح يوماً بعد يوم مينوساً منه.

وفي الحادي والعشرين من فبراير وصلت إلى اللاد ومعنومات بأن كرم الله، بعد أن تعزز بإمدادات كبيرة، قد بلغ ضواحي أمادي حيث طلب من مرجان الإستسلام. لكن الأخير رفض ذلك وبعدها شدد الحصار على المدينة أكثر من ذي قبل وقطعت كل الإتصالات بها. حاول زعيم المكاراكا نجدة الحامية المحاصرة، ووصل إلى مسافة قريبة من المدينة، لكنه لم يتمكن من إحراز أي نتيجة ومن ثم تراجع إلى مكاراكا. واقتربت النهاية بسرعة الآن. وقد حاول الجنود مراراً دفع ضباطهم للقيام بغارة (على الأعداء) لكن الضباط رفضوا وبدأ عليهم الرغبة في الإستسلام. وأخيراً غمر الجنود يأس شديد وقاموا، برناسة سنة من الضباط الشجعان بغرة من أمادي وشقوا طريقهم مسن بين المحاصرين واتخذوا طريق وكاراكا. ولما رأى القمندان أنه صار وحيداً، بعد أن هجره الجنود، قام بمتابعتهم ومعه الملازم رابح أغا. لكن الثوار إعترضوا طريقهم وقتلوهما وقطعوا رأسيهما وأرسلاهما لكرم الله. أما الذين بقوا في أمادي من البازنجر والمترجمين وبقية الجنود فقد استسلموا وتسولي الثوار زمام الأمور بنهاية مارس.

هذا ومن بين الذين قاموا بتلك الغارة الناجحة فقد وصل ٢٦٠ رجلاً منهم سالمين غلب واندي بمكراكا، وفي نفس الوقت تقريباً الذي وصلت فيه حامية مونبوتو، التي كاتت قد أمرت من قبل بالتجمع هناك، ولكن استغرق ذلك منهم وقتاً طويلاً. وفيما بعد أتضح، وقبل سيقوط أميادي، بيأن القمندان مع إثنين من ضباطه قد خططوا لتسليم المدينة وأنهم كتبوا لكرم الله بهذا الخصوص، لكين بقية الضباط ظلوا موالين لشرف المهنة وخاصة الجنود والذين تصرفوا بطريقة تجل عن كل إطراء وثناء. فقد ظلوا العشرين يوماً يعيشون على أكل جلود البقر وانتهى بهم الأمر لأكل صنادلهم الجلدية بينما كان رؤساؤهم غارقين في الفحش والفساد.

وقد شخص أمين الوضع بقوله: كان العصيان هو الأمر السائد اليوم. وكان كل واحد لا يبحث إلا عن حماية مصالحة الشخصية فقط".

وللمزيد من المشاكل، فقد قام الضباط المدنيون والعسكريون في اللادو، وفي الأول مسن أبريل، بتقديم عريضة لأمين بك طلبوا منه فيها إخلاء المناطق الجنوبية وهجرها والعمل علي تركيز القوات في خط لا دو/ كيري. ورغم أن أمين كان يعارض تماماً هذا الرأي إلا أنه أضطر للخضوع للرأى الذي أجمعوا عليه كلهم وقام بإصدار الأوامر اللازمة لتنفيذ ذلك.

وفي الثالث من أبريل وصلت خطابات أخري من كرم الله وعثمان أرباب جاء فيها إخطارهم لأمين بأن أمادي قد سقطت وفيها أمرهما له للحضور إلي ذلك المكان في الخامس من أبريل وإلا فأنه (كرم الله) سيزحف على اللادو. ولا داعي للقول بأن هذا الإستدعاء لم يلتفت له. وسرعان مساتح تحريك المحطات الخارجية للثوار ودفعها للأمام حتى صارت على مسافة ثلاثة أيام من العاصمة، كما ظهرت مجاميع أخرى بضواحي مكاراكا وما جاورها. وصدرت تعليمات لقمندان تلك المحطة بالصمود لأطول مدة ممكنة، أما إذا وجد أن الوضع قد يقلت من يده فأن عليه الإنسحاب إلى اللادو.

وبعد ذلك بقليل قام فصيل من العدو بتشتيت شمل الحامية الصغيرة في كمساري، بجوار واندي، وأجبروا القوات التي بها على التراجع إلى ريمو حيث إعتزموا التوجه منها صسوب طريق الرجاف، لكنهم قبل أن يبلغوا الطريق هاجمهم الثوار بضراوة لكنهم تمكنوا من صدهم ووصلت القوات سالمة إلى بدين. وبحلول يوم التاسع عشر كاتت كل حامية مكراكا قد وصلت بسلام إما إلى بسدين أو إلى الرجاف. وقبل ذلك بيوم وصلت خطابات أخرى من كرم الله تحمل الأنباء المفزعة بأن الخرطسوم قد سقطت وأن غردون قد قتل. وقام أمين في الرابع والعشرين من الشهر بعقد إجتماع ضمم كل الضباط لمناقشة الحالة العامة و لإتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ قواتهم من الجوع. وتعمد أمين الإسحاب من الاجتماع حتى لا يكون قرار المجلس متحيزاً لرأيه. وفي حضور الكابتن كاسساتي اتخذ القسرار التالي: "نظراً لعدم وجود ما يكفي من الذرة، باللادو أو الرجاف أو بدين وغيرها، لإمداد الرجال الذين جاءوا من مكراكا بها أو لإمداد رجالنا أنفسهم، ونظرا لأن الحصاد القادم لا يزال بعيداً، ولأننا حتى لو أرسلنا قواتنا في غارات بحثاً عن الطعام فأننا سنستنفذ ما تبقي لدينا من ذخيرة قليلة ونضع أنفسنا بالتالى تحت رحمة الزنوج:

وبينما نجد أنه، من الناحية الأخرى، من المستحيل الحصول على العيوش باي وسيلة أخري، وبالنظر لكل الإعتبارات التي جاءت أعلاه: فقد تقرر:

- إرسال النساء والأطفال للمناطق الجنوبية.
- كل المحطات لن يكون بها سوى الجنود فقط مع إبعاد كافة المدنيين عنها وتركيز كل قدراتنا على الجنوب.
- أن خط إنسحابنا سيكون باتجاه الجنوب لأن الطريق الشمائي، وخاصة بعد بور، لا يمكن المرور منه. ولأننا لا نعلم حقيقة سقوط الخرطوم من عدمه، ولأن لنا نقاطاً قوية تحدعمنا بالجنوب في دوفيللي ووادلاي حيث تتوفر لديهم الذرة والعبوش مثلما تتوفر الأراضي الخصبة هناك: فأننا نعمل على الحصول على فرصة مواتية نرسل فيها الخطابات والرجال لزنجبارو لمصر. أما إذا سارت الأمور بعكس ما نريد فقد نلقي بأنفسنا بين ذراعي كباريقا أو إبن موتيسا.

وشرع على الفور في إصدار القرارات اللازمة. وتقرر الإبقاء على ثلاثة سرايا من الجنود في الملاد بقيادة الصاغ ريحان أغا أما معظم الوجهاء وكبار المدنيين فقد غادروا للجنوب من قبل.

وفي اليوم التالي توجه أمين إلى غندوكرو للإشراف على ترحيل كل ما تقرر إرساله للجنوب. ثم شرع في إعادة توزيع القوات النظامية وقسمها إلى كتيبتين تتكون كل منهما من ثماتيسة مسرايا. كانت الكتيبة الأولى، بقيادة الصاغ ريحان أغا، مصلولة عن اللاد والرجاف ويدين وكيسرى، بينمسا الكتيبة الثانية، بقيادة الصاغ حواش منتصر، تحمي الخط من دوفيلي وحتى وادلاي. وبعد برهمة قصيرة من تحركه جنوبا، بدأ أمين في التأكد بأن تنفيذ هذا المشروع، بالاسحاب للمحطات الجنوبية، ثم يتم تنفيذه إلا بفتور شديد وبعد تردد، وجاءته إشاعات تقول بأن مخططاً قد وضع للتوجه شمالاً. لذك أرسل رسالة مستعجلة لقمندان الجنود حثه فيها على ضرورة تنفيذ أوامره.

وقد تلقى أمين ردوداً، من جانب كل الضباط، تحمل في ظاهرها السولاء والإخسلاص ولكن أمين ظل في شكوكه بأن جواً من التمرد أصبح يسود أوساط الكتيبة الأولى، وهذا مسا أكدتسه الأحداث اللاحقة.

ويعد إقامته لبضع أسابيع في غندوكرو، والتي كانت العبوش نادرة بها، تحرك أمين جنوباً بعد أن أعطى أوامر مشددة بضرورة حسن معاملة الباريا حتى لا يجدوا مبرراً للثورة. وفي نفيس الوقت أصدر تعليمات بإرسال أكبر قوة ممكنة لبور لنقوم بإخراج حاميتها من هناك.

وأثناء غياب كرم الله من بحر الغزال حدثت بعض المشاكل المحلية مسع الزنسوج هنساك، فأسرع عائداً بمعظم قواته تاركاً المديرية لبعض الوقت خالية من الدناقله المرعبين. وعلم أمين بتلك الأخبار في أبريل وبعدها بقليل توجه نحو موجي والتي أرسل منها كميات كبرسرة مسن السذرة إلسى اللادور. لكنه لم يتأكد تماماً من مغادرة كرم الله للمديرية إلا بعد أن ذهب إلى لابوريه. وهنا إتضم إليه الكابئن كاساتي وتحركا سوياً نحو دوفيللي، ومنها توجه كاساتي إلى وادلاي ولحقه أمين بعد ذلك ووصلها في العاشر من يولية.

كان قصد أمين من الإبتعاد كل البعد عن عاصمته هو أن يعمل على فتح قنوات الصداقة مع كباريقا، لأن دكتور يونكر كان قد فشل في الوصول لأي إتفاق مرض مع أنفينا وكاميسوا وكان يعلم بأن كباريقا كان ودوداً دائماً معهم، وكان يأمل أن يرسل عن طريقه رسائل إلى يوغندا. لـذلك أوفد رسولاً إلى كباريقا يحمل عدة خطابات له ولمسعودي في ٢٢ أغسطس.

والمقتطفات التالية من يوميات أمين تعطى صورة عن الوضع كما هو الآن:

من المؤكد أن منطقتنا صارت الآن خالية من الدناقلة. ولكن: هل تحسن حالنا بــذلك؟ ولا أحد يستطبع الجزم بأنهم، ربما، يتركزون الآن في ديم سليمان، ليعودوا في يناير ١٨٨٦م بعد إنتهاء موسم الأمطار وبعد أن يزدادون قوة باتضمام كل المتوحشين البقارة لهم. وإذا افترضنا بــأتهم لــن يعودوا، فنحن لا نزيد على حفنة من الرجال، ليس معنا إلا كمية ضنيلة من الدخائر، وبــدون مــون، وبدون إتصالات من أي جهة كانت، ووسط الألاف من الزنوج المتحرشين للقتال والذين إذا ما ثاروا

<sup>\*</sup> كاميسوا هو إين ريونقا، زعيم الشيفالو، وخليفته.

ضدنا فلن نتمكن من الحصول على أي نجدة من الخرطوم، قلت أم كثرت، إلا إذا ما وصلت خطاباتنا لمصر. لذا علينا أن نبعث بالخطابات مهما كلفنا ذلك من ثمن".

وفي العشرين من فبراير وصلت جوابات شفوية من كباريقا، والذي أبلف تحياته لأمين وشدد في دعوته له بالحضور لرؤيته. رد عليه أمين بخطاب أخر مصحوباً بالهدايا. وبعد شهر وصل مندوب آخر حاملاً معه تعليمات مشددة للتأكد من أن أمين هذا هو بعينه الذي زاره قبل عدة سنوات.

بدا على المندوب التأكد من هذه النقطة، لأنهم سلموه في الحال رسائل وهدايا من كباريقا. المتوب الخطابات على شكاوى مرة من الأتراك، ومع رجاء لامين ليقوم بقتل كاميسوا وأنفينا لأنهما يسدان الطريق بينه وبين أمين، ثم على توييخ لأمين ثعدم إخباره منذ زمن طويل بالخطر المحدق به، مما يدل على ضعف شعوره بالصداقة تجاهه.

كانت الهدايا ذات وقع طيب عليهم. وقد أشتملت على ملبوسات أمريكية ومناديل وتباكو وقهوة. كانت كلها من الأشياء المترفة، والتي افتقدوها منذ زمن بالإستوائية. وقام أمين بتوزيعها على كبار ضباطه معلقا على ذلك بقوله: في هذه الأيام يجب أن تكون جميعاً متساوين.

والآن عودة إلى الأحداث التي جرت في المناطق الشمالية: إذ لم يتم تنفيذ الأوامر بإرسال أعداد من القوات إلى بور. وبعد لأي، وعندما بدأت الحامية التحرك والتوجه إلى لا دو، أنقض عليهم الزنوج ونبحوهم تماماً. ولما سمع ريحان أغا بهذه الكارثة أرسل منتين من الرجال إلى بور وتمكنوا من استعادة الذخيرة المفقودة ثم توجهوا شمالاً لكنهم هزموا وتشتت شمنهم على يد زنوج بحسر الزراف ويدون إطلاقي أي رصاصة. ولم يصل منهم إلى اللادو سوى ٣٤ رجلاً.

كان الأثر المباشر الذي ترتب على ذلك هو الثورة العارمة لقبيلة الباريا. وفي الرابع مسن أكتوبر قامت مجاميع مشتركة من محاربي الباريا والدينكا والشير والنيام نيام بالهجوم على لا دو من كافة الجهات لكن تم صدهم. لكن المدينة حوصرت وصار من الضروري إرسال تعزيزات لنجدتها.

واتقطعت الإتصالات بين غدوكرو واللاد وقر معظم الأهائي من الرجاف. وقد يعزي سبب ثورة الباريا نغارات قواد المحطات باللاد والرجاف وغدوكرو، والتي يشنونها ننهب أبقارهم. وقد أضافت الهزيمة التامة للقوات في بور، والمثال الذي أوضحه تصرف الدينكا، الذين أثروا الآن مسن الذخيرة والبنادق التي غنموها، مزيداً من الوقود إلى اللهب. وصار على الحاميات الشهالية الآن، ورغم تحررهم من هجمات العرب وجموعهم، أن تتعامل مع الإضطرابات المحلية والتي كاتت لا تقل خطورة بحال عن تحركات الدناقلة من قبل.

وشرع أمين، بعد أن رسخ وشائج الصداقة مع كباريقا، في وصف أحواله في رسائل عديدة موجهة نقتاصل الدول في زنجبار وأوضح فيها خطورة أوضاعه وآماله في قيام القتاصل بالإتصال بالتحكومة المصرية ووضعها في الصورة. سلمت الرسائل لمندوبي كباريقا في الأول من نوفمبر مصع رجاء إرسائها عن طريق المبشرين في يوغندا. وتوسل أمين للمبشرين ليرسلوا له كل المعلومات الخاصة بالأحداث التي جرت في مصر وفي شمال السودان والتي ظلت مقطوعة عنهم منذ عام ١٨٨٣.

<sup>\*</sup> يقسم أمين باشا الباريا إلى ثمانية أقسام كبيرة هي : ١) الباري (شرق وغرب بحر الجبل). ٢) الفجولو (٣) الكساكوا ٤) المارشيا ٥) نيام براس ٦) ليجي ٧) المندراي ٨ ) الشير.

وفي أواخر السنة هوجمت الرجاف هجوماً ضارياً من قبل الباريا والدينكا لكنهم صدوا بعد خسارة ٥٠٠ رجل منهم قتلوا.

واستمر الحصار على اللادو. وأرسل أمين مرة أخري بأوامر مشددة لحاميتها للإسحاب جنوباً. ولأنه كان مقتنعاً بأن أوامره لن تنفذ، فقد أرسل إمداداتاً للرجاف، والتي كانت حاميتها قد صدت بنجاح هجمات الباريا. وشرع أيضاً في الإستعداد لنجدة اللادو.

وفي ٢٣ نوفمبر وصل مندوبون من كباريقا ومعهم سبعة من الصبية مهمتهم الإسراع في نقل الرسائل ظاهرياً ولكن كان الغرض الأصلي منهم هو إفادة كباريقا بكل الأحداث وتوصيل تلك الأخبار له بأسرع ما يمكن. كما أرسل كباريقا أيضاً رسالة مفادها بأن حملة رسائل أمين قد توجهوا بالفعل إلى زنجبار. كانت تلك أنباء طببة بدون شك وقرر دكتور ينكر الآن أن يحاول الوصول إلى زنجبار عن طريق بلاد كباريقا، أما أمين فقد قرر أن يرسل الصيدلي، فيتا حسن، كمندوب منه إلى منك أنبورو العظيم. وفي الثاني من يناير ١٨٨٦ غادر ينكر وحسن وادلاي، على ظهر باخرة، إلى كبيرو على البحيرة حيث سيتوجهان منها براً نحو وجهتهما.

وبنهاية عام ١٨٨٥، كاتت مديرية أمين تمتد لحوالى ١٨٠ ميلاً بشكل شريط ضيق يمتد من البحيرة وحتى اللادو، وهي مساحة تقدر بسبع المساحة الأصلية لمديريته قبل نشوب الثورة.

## الغيزو

ونعود الآن لمشاريع الخليفة لغزو مصر. إذ لم تؤثر الأحداث المثيرة التي جرت في مختلف أنحاء السودان، ورغم خطورتها البالغة، على عزم الخليفة في المضني في مشروعه القديم للزحف شمالاً.

وفي عقول العرب، فهناك دائماً مشروعاً عظيماً يلازمهم. وكما فعل جنرالات الرسول محمد من قبل، لحد ما، فعلي جنرالات المهدي أن يقوموا به، ألا وهو إجتياح كل العالم. كاتت النسوة ينشدن الأغاني وكان مضمونها هو:" إلى القاهرة". وبعضهن كن يصفن خياتة القسواد الإنجليز: فغردون، كما يؤكدن دائماً، هجر جنوده وفر إلى سنار. وكان المهدي قد ترك خطة كبري للغزو، بخط يده، وما كان تنفيذها ينتظر إلا عودة النجومي من سنار.

ولم يبعد النجومي كثيراً بسنار. إذ أن الحامية التي بقيت بعد تقدمها الكارثي نحـو ود مدني قد استسلمت قبل ذلك لعيد الكريم.

وعم الفرح والسرور الجميع عند عودة جيش النجومي المظفر، يوم ١٢ سبتمبر، ومعه أبو قرجة وجبارة، ولم يعد هناك الآن ما يعطل الزحف العظيم نحو الشمال والذي، إن نجح، كان سيثبت ويؤكد صحة مشاريع المهدي الطموحة، ويدعم موقف عبد الله، كخليفة له، ويمحق كل نقد يوجه إليه.

ولقد مضي سيده الآن إلى الجنة وصار يأتي لخليفته المخلص في الرؤى المنامية ويخبره فيها بالنعيم السرمدي الذي ينتظر أتباعه المخلصين بعد وفاتهم. وخطابه إلى محمد الخير، الذي سيرد فيما يلي، هو نموذج مثير للإهتمام:

من خليفة المهدي، وقائد جيشه، إلى كافة "الأمراء والأتباع الذين تحت إمرة محمد الخير عبد الله خوجلي \*

بسم الله الرحمن الرحيم.الخ.

تعلمون يا إخوتي بأن المهدي ما جاءنا إلا لإحياء الدين وليبيد أعداء الله والكفرة ويهدي الناس إلى الإيمان بالله وينير قلويهم بنور اليقين. فأنتم محظوظ ون لأنكم عشتم تلكم الأيسام وانضممتم إلى جيشه.

لقد شاهدتم نبذه للدنيا وتطلعه لنعيم الآخرة وكنتم العقلاء حينما بايهتموه وحاربتم معه أعداء الله نصرة للدين. والله يسر بهذا وبأؤلئك الذين يضحون بأرواحهم في هذا السبيل..... فالجنة هي نصيب الشهداء والذين سينعمون بصحبة الملائكة ولن يعانوا مرة أخسرى مسن الفقسر والحوجة أو من البؤس والضعف والأحزان أو أرذل العمر وسيعيشون في النعيم السرمدى......

فإذا فهمتم هذا يا إخوتي فأنني أريد منكم أن تنهضوا وتضموا صفوفكم لمقاتلة أعداء الله. حاربوا في سبيل دينه على هذه الأرض، ولهذا الغرض فأن صاحبنا محمد الخير في طريقه

<sup>·</sup> النقط..... هي أوصاف نعيم الجنة. والخطاب تم إختصاره ما عدا الفقرات التي لها أهمية خاصة (المعرب).

لدنقلا وعليكم الإنضمام إليه والتوجه معه بدون تأخير أو أعذار إذا ما كنتم مؤمنين بالله ورسوله ومهديه وخليفته.

إنني أعلم حماسكم لدين الله. أنشطوا وتقدموا باسم الله. وقد أمركم المهدي لمتابعة الخير والتوجه معه إلى المكان الذي يشير إليه ولا تترددوا وتجنبوا العصيان وقاتلوا معه أعداء الله بعزم وتصميم. كان الله معكم جميعاً. آمين".

والتالي منشور مثير للاهتمام:

"يا أحبابي: أعبدوا الله وفكروا دائماً في الحرب المقدسة ولا تفكروا في الدنيا الفاتية، بل فقط في الآخرة. وواظبوا على قراءة الراتب صباحاً ومساء. فلقد رأيت الرسول وقام بتقبيلي على وجهي وخدي وفمي وأخبرني بسروره مني ومن أتباعي وأمرني بنصح أصحابي بالمواظبة على الصلاة وتلاوة الراتب وعدم الالتفات للكانبين الذين يحسدوننا على صلواتنا وتلاوتنا ثم قال لي: أرسل إلى النجومي وأخبره بهذا وبأن يأمر أتباعه بالمواظبة على الصلاة والراتب حسى يكونسوا مثالاً يحتذي للجميع".

...

في هذه الفترة لم تلق نداءات اللورد وولسلي للسماح له بتدمير المهدية بالخرطوم أنناً صاغية. فقد قررت الحكرمة نهائياً إخلاء السودان وصدرت الأوامر بإنسحاب قوات حملة النيل وائتي مكثت، بعد عودة طابوري الصحراء والنهر، بمروي وتاني والدبة وكورتي ودنقلا لحوالي ثلائة شهور.

صدرت الأوامر. ولكن ليس قبل أن يتنبأ اللورد وولسلي في رسالة له بتاريخ ١٦ / ٤ / مدرت الأوامر. ولكن ليس قبل أن يتنبأ اللورد وولسلي في رسالة له بتاريخ ١٦ / ٤ / مدود، مرهقة للقوات ومزعجة لها، ومكلفة لنا في الرجال والمال...... وفي النهاية فأن علينا أن نواجه جيشاً لجباً عنى حدودنا.

وبينما أسرعت عمليات إخلاء دنقلا، فقد ترددت الحكومة الجديدة لبعض الوقت حول إذا كان من الحكمة التخلي عن هذه المديرية الغنية والتي كانت، منذ الإستيلاء عليها، مصدراً لجلب الإيرادات نمصر. ونكن السير ردفيرس بولر، الذي كان قائداً لطابور النهبر، أبلغ بأن المسؤن والمعدات والذخائر الحربية قد تم إرسالها بالفعل للشمال وإنه من الضروري أن يتم تنظيم قسوة جديدة للدفاع عن المديرية ضد العدو الذي بدأ زحفه الآن عليها. لذلك تقرر الاستمرار في التراجع وأن يتم الوقوف جنوبي حلفا، حسيما كان ذلك ضرورياً، بغرض حماية خط المعكة الحديد الذي يمتد من حلفا إلى عكاشة على ضفة النيل الشرقية.

غادرت آخر القوات البريطانية دنقلا، متجهة شمالاً، تحت قيادة الجنرال بسرا براكنبسري وبذلك سحبت الحماية البريطانية من ذلك المكان في ١٥ يونيه ١٨٨٥.

إنحلت حملة النيل. وحل محلها قوة مشتركة من القوات الإنجليزية والمصرية، سميت (بقوات الحدود الميدانية) واتخذت من أسوان رئاستها، بقيادة الميجر جنرال قرنفل. أما البريقادير جنرال بتلر فتسلم قيادة اللواء المتقدم في وادي حلفا، مع نقاط خارجية تمتد جنوباً حتى كوشهة،

على بعد ٢ ٤ ميل جنوب نهاية خط السكة الحديد في عكاشة. وأثناء العمليات التالية التي جرت، وقع عبء المسئولية على هذا الضابط والذي كان، نتيجة للتصرفات الحريصة الممتازة التي قام بها، أن توقف المد المندفع للعدو، وتوفر له الوقت لتركيز القوات والتي الحقت، بعد ذلك بقليا، ضربة قاصمة بجموع العرب.

وربما لا يفهم السبب في إختيار موقع بعيد كهذا في كوشة ليكون محطة خارجية. ولكن إذا نظرنا للطبيعة الخاصة بهذه المنطقة فسنجد أن هذا الإختيار كان ضرورياً.

فقد تقرر أن تتم حماية خط السكة الحديد. وكاتت عكاشة، وهي نهايسة الفسط، موقعاً عسكرياً مستحيلاً. فالجبال تحيط بها من كافة جوانبها وبالتاتي كان الدفاع عنها متعنراً. ومن عكاشة، ولحوالي أربعين ميلاً، نجد أن المنطقة عبارة عن كتل من الأحجار المتناثرة والجبال المتفرقة والتي استحقت اسمها (بطن الحجر). لذلك وقع الإختيار علي كوشة كأول محطة تشرف على منطقة مفتوحة. فهي تسبطر على النيل شمالاً وجنوباً ولذلك أنشنت بها قلعة قوية من الطين تمركزت بها قوات الكاميرون هايلادرز مع قسم من الكتيبة السودانية التاسعة.

...

ونعود الآن إلى العرب. فقد استوعبت ودرست الخطة التي وضع ملامحها محمد أحمد لغزو مصر. وكان المهدي قد أعلن عن خطة التقدم نحوها في أوامره يوم ٢٦ / مايـــو ١٨٨٥. تتلخص الخطة بتقدم طابورين نهريين وثالث صحراوي (ويستحق اللورد وولسلي التحيـة لتقليـد خطته). وكان علي عبد الماجد ومحمد الخير حصار حامية حلفا وعزلها وبعد ذلك كسان علـي ود النجومي الزحف علي مصر والإستيلاء عليها. أما طابور الصحراء، والذي لم يتم تحديد قائده أبداً، فكان عليه أن يتقدم من أبو حمد نحو كروسكو وأن يعاون النجومي في غزوه لمصر.

كانت تلك ملامح الخطة التي وضعها المهدي قبل موته والتي شرع خليفت بإصرار، محاولة بعد أخرى، على تنفيذها. ولكن مرت أربعة سنوات قبل أن يتمكن الأمير الشهير النجومي من اختراق الحدود المصرية والتقدم لمسافة ستين ميلاً داخلها وقد ملأه التصميم الأعمس لتنفيذ مشيلة سيده الراحل.

ويعزي لوفاة المهدي إنخفاض حدة التعصب لدي المهدويين لدرجة ما. ولكن السبب الأسلسي كان يرجع لوفرة المؤن، ولمحاولات الخليفة للتصالح والتي رأى الآن أن من حمسن السياسة إتباعها في الأراضي الجديدة التي أصبحت في حوزته. لكن بدأت الغيرة تنشب بين القادة. فمحمد الخير والنجومي لن يعملا موياً وريما كان لوجود أموال ضخمة، لا يحوزها أي من الأقراد ذوي النفوذ، أثر على مخططاتهم.

فقد ترك غردون في بربر، مثلاً، ٥٥٠٠٠ جنيه. وعند سقوط تلك المدينة تسلم محمد الخير ذلك المبلغ وكان كارهاً لإرساله للخرطوم، للمهدي. وإحتج بأنه طبقاً للسوابق فسأن السنين احتلوا المدينة يستحقون أربعة أخماس الغنائم وأن يرسل لبيت المال الخمس الباقي. لكن المهدي كان يرى غير ذلك واضطر محمد الخير لإرسال عشرين ألف جنيه إلى أم درمان. أما ما حدث لباقي المبلغ فلم يتم التأكيد عليه، على الرغم من الإعتقاد الشائع بأن محمد الخير إحتفظ بجزء كبير منه.

ومن المؤكد أن قليلاً من ذلك المال، أو لاشئ منه على الإطلاق، هو الذي وصل للمقاتلين. وعندما مر عبد الماجد بيربر، وهو في طريقه لدنقلا، دخل في مناقشات واسعة مع محمد الخير خاصية بكفيفة التصرف في مبلغ ٠٠٠٠ ريال كاتت مودعة في بيت المال بيربر. ووصل عبيد الماجيد لدنقلا يوم ٢٦ أغسطس لكن محمد الخير بقي في بربر لبعض الوقت ولم يصل إلى الدبية إلا في السادس من أكتوبر.

وبارح ود النجومي أم درمان في ٢٦ نوفمبر وأخذ في جمع التعزيزات ووصل بربر في العشرين من ديسمبر. هذا وقد أنضمت فرقة من كردفان، تحت قيادة مرغني سوار الدهب، إلى قوات عيد الماجد.

ومن دنقلا، أخذ التيار غير المنتظم من الأنصار طريقه شمالاً على طول ضفة النهر، بينما تجمع قسم آخر في أبو حمد، أما محمد الخير، مع قرة كبيرة، فتبعهم في المؤخرة.

وواجهت القوة الصحراوية المتجهة من أبي حمد نحو كروسكو عقبة كئود، ألا وهي مدى ولاء شيوخ العبايدة لهم. فقبل حين من الزمن كاتوا قد حملوا مسئولية سلامة الجناح الشرقي. ورغم أن علاقاتهم مع العرب كاتت غالباً مصدر تساؤل، إلا أنه لا شك، وفي ضوء الأحداث التي تلت، بأن المحصلة النهائية لنشاطهم كان في منع التحركات المعادية، على نطاق واسع، التي جرت في الصحراء من عرب أبو حمد.

وكانت عدة اقتراحات قد قدمت من قبل لتأسيس نوع من الحكومات المحلية بعد مغدرة البريطانيين لدنقلا. لكنها فشلت كلها واحدة بعد الأخرى.

وكان أحد أهم الزعماء الوراثيين، وهو الملك طمبل بجزيرة أرقو، قد عين مديراً مع سعيد أغا في الدبة، وعين الشيخ محجوب إدريس على إقليم السكوت والمحس ليقوم بدعمه ومساندته. ولكن كان من الواضح أن هو لاء الرجال أن يتمكنوا من الصمود أمام تقدم العرب. وبالتالي انحصر دورهم في الحكم حتى وصول قوات المهدية لهم. ولم يتردد سعيد أغا في الإضمام للمهدويين. أما الباقين من الحكام فكان حالهم يدعو للرثاء ويزداد سوءاً كلما قارب الإطباق عليهم.

وعندما وصل الأمراء شرعوا في تجنيد الأهالي فكاتوا بأخذون من كل ساقيه رجلاً أو أثنين. لكنهم لم يسينوا معاملتهم لأنهم كاتوا مصدراً للمؤن وللمعلومات.

وفر الملك طميل مع خشم الموس باشا، الذي كان حاكماً على أقصى الجسزء الجنسوبي لإقليم دنقلا، إلى عكاشة تاركين محجوب محتفظاً بالمنطقة حتى حنك جنوباً. كان ولاء هذا الشسيخ يمثل نقطة مضيئة وسط جموع الدناقلة المتذبذبين. فقد أتحدر من سلالة العباسيين وكسان والسده شيخاً شديد المهابة والتوقير، وكان أيضاً من كبار الأعضاء في الطائفة الميرغنية.

وقد استطاع محجوب من المحافظة على ولاء إقليمه كله. ولم يستسلم إلى عندما حاصر العرب منزله بالفعل. أخذ أسيراً إلى أم درمان حيث أدت المعاملة القاسية التي تلقاها إلى وفاته بعد وقت قصير.

وكان وضع زعماء وشيوخ المناطق النهرية، بين المحطات الحكومية وفرق العرب المتقدمة، وضعاً صعباً للغاية وأخذت الاتهامات تتطاير من كل مكان وامتلأ الجو بالتجسس والتجسس المضاد وبلغت الإشاعات ذروتها. وقد وصل مندوبو العرب للشمال وأصاب الهلع سكان أسوان عندما وصلتهم إشاعة بأن الحدود سيتم تغييرها من حلفا إلى أسوان، وبأن الإنجليز في سبيلهم لمغادرة مصر نظراً لنشوب ثورة ضدهم في الهند.

وإنشغلت قوات الحدود بالاستعداد لمقابلة الهجوم الوشيك عليها. وتم توزيع القوات المقاتلة كما يلى حتى السابع والعشرين من نوفمبر:

| مصريون | بريطاتيون | المنطقة       |
|--------|-----------|---------------|
| ٣٠٠    | ۲۰۰       | كوشة          |
| 777    |           | مقراكة        |
| 7      |           | سركمتو ودال** |
| Υο.    | 7         | عكاشة         |
| ٣٥٠    | 0         | حلفا          |

هذا بجانب فصائل صغيرة في طريق تنجور وأم بكول (الآبار) وآبار المرات وفي سرس. وفي ٢٩ نوفمبر تمت لأول مرة مشاهدة العدو المتقدم، بواسطة الكابتن هنتسر، ضسابط استخبارات القوات، والذي أبرق بأن في الوسع مشاهدة مشاة العرب بأعداد ضسخمة علسي قمسم الجبال على الشرق من العمارة ". وفي اليوم التالي تبادئت الباخرة المدرعة لوتس النيران معهم. وجرت أول محاولة (لقطع) خطوط الإمداد في أبار أم بكول، وهي محطة صحراوية علسي طريسق السكة الحديد وتبعد عن عكاشة بعشرين ميلاً شمالاً. فقد قامت فرقة من العسرب، بقيسادة الأميسر الزين، محمولين على الخيول والإبل، ومعهم بعض المشاة ومدفع واحد، بمغادرة العمارة يوم ٢٩ نوفمبر بعد أن دمروا ميلاً من خطوط السكة الحديدية.

وهاجموا في الثاني من ديسمبر نقطة أم بكول والتي كانت بها حامية من ثلاثين رجلا تحت قيادة الكابتن فريير، من المهندسين الملكيين، والمكونة من جماعات من كتانب بيركشير ووست كنت تحت قيادة الملازمين فيتون وأنسلي. تم طردهم متكبدين بعض الخسائر. لكنهم عاودوا الهجوم في اليوم التالي وحطموا قسماً من الخط الشمالي. وتجدد الهجوم مرة أخرى في الرابع من الشهر، وكان البريطانيون قد أفلحوا في الفترات ما بين الهجمة والأخرى في إقامة ساتر قدوي ليحمي مدخل الخندق وشنوا عدة هجمات بدورهم، ووسط نيران متبادلة أفلحوا في إحضار معدات التلغراف والأخطية وغيرها وإدخالها في الحصن. كما نجحت في الدخول إلى الحصن

<sup>\*</sup> انظر الكتاب الأزرق لعام ١٨٨٦ - تقرير المشابرات.

<sup>·</sup> تفاصيل القوات البريطانية ستأتى في الكروكي المرفق والذي يوضح نظام تحركها في جنس

<sup>&</sup>quot; سركمتو في الضفة المقابلة لدال. "" على الشرق من ساقية العبد.

دورية من الهجانة المصرية بقيادة الملازم سعيد رضوان ومشاة راكبة بقيادة الملازم دلسلي. وكان لهذا المدد، إضافة لوصول قطار من حلفا، في الوقت المناسب، يحمل جنوداً، مع طلاع لقوة كبيرة تحت قيادة الجنرال بتلر، دوراً في دفع المحاصرين للاسحاب والتراجع وساد الارتياح العظيم رجال تلك الحامية الصغيرة والتي صمدت لثلاثة أيام بشجاعة أمام عدو جاءهم بأعداد ضخمة.

في نفس الوقت قامت الباخرة لوتس بعمل طيب، وبالتعاون مع القوات الراكبة أرهقوا العدو، والذي كان في تلك الفترة قد احتل بالقوة قري جنس وكوشة.

وفي فجر الثاني عشر من الشهر قامت مجموعة من العرب، بقيادة الأميسر الكردفساني سوار الذهب، بالاستدارة حول قلعة كوشة وهاجمت قلعة مقراكة من الشمال. وهنا قسام الكسابتن بيسانت، وكانت تحت إمرته قوة من الكتيبة الثائثة من الجيش المصري قسدرها ٢٠٠ رجسل، بمواجهة الموقف، وقام بعدة هجمات مضادة على العرب ووصل حتى مسافة أربعين يساردة مسن موقعهم وأصابهم ببعض الخسائر.

وأثناء هذا الهجوم قام الأمير الزين بغارة على قرية فركه واستولى على بعض الماشية والمال منها تم إنسحب منها أثناء الليل.

وبينما تم إرهاق خطوط الاتصال وشل فاعليتها فأن العدو، على الجاتب الآخر، كان يزداد قوة في كوشة وبتوالي عليه الأمداد وأصبحت قلعة كوشة الآن محاصرة تماماً من ناحيتها الجنوبية.

وهنا لابد من إشارة لمعالم هذه المنطقة، حتى يتسنى لنا معرفة الوضع فيها. فمن قرية جنس وحتى مسافة قصيرة من قلعة كوشة يوجد شريط ضيق من المزروعات يمتد بطول الضسفة الشرقية للنيل وتكثر فيه أشجار النخيل. وعلى هذا الشريط الضيق، وخاصة بالقرب من النيل، نجد صفوفاً طويلة من المنازل الطينية المتينة منفصلة عن بعضها البعض غالباً ولكن في بعض أنحائها نجدها ملتصقة ببعضها بكثافة، مع بعض المنافذ، مما يعطى مظهراً لقرية من قري التيه القديمة.

صارت قرية كوشة الآن في أيدي العدو تماماً. ورغم أن الأرض الواقعة جنوب القلعة مباشرة قد نظفت لمسافة ، ٥ و ياردة، إلا أن هذا لم يمنع العدو من احتلال صخرة عظيمة مسوداء اللون بارزة من طرف الشاطئ الأمامي. ومن هذه الصخرة أخذ العدو يصب نيراناً متصلة على القلعة. ولولا متاتة بناتها، والحواجز والمصدات القوية، التي لا حصر لها، والتي أقيمت فيها لكاتت الخسائر، طوال شهر الحصار، جسيمة جداً. ويالقرب من الصخرة عملت مجموعة متشابكة مسن أشجار النخيل علي إعطاء العدو وقناصيه تغطية ممتازة مما مكنه من إلحاق الخسائر يومياً على من بالقلعة. وفي اليوم الخامس عشر من ديسمبر كاتت النيران المنصبة من الصخرة السوداء ومن أجمة النخيل رهيبة على غير العادة لدرجة أضطر فيها اللفتنات كولونيل إفريت، مع مجموعة من أبعد وضباط الكاميرون هايلادرز، تلقيام بغارة مفاجئة على العدو تمكنوا فيها من طعن أربعة عشر رجلاً منهم بالسناكي، ولكن بعد أن خسروا خسارة فائحة بمجرح الملازم كاميرون جراحاً قاتلة وكذلك الكابتن هنتر كما جرح الميجر كالمرز جرحاً خفيفاً وقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين.

وبدأ خلال ذلك تعزيز ودعم كل المحطات بسرعة ووصل الجنرال قرنفل إلى وادي حلفا في الرابع من ديسمبر ولحقه في التاسع عشر من الشهر الجنرال السير ف. ستيفنسون، القائد الأعلى للقوات بمصر، والذي كان الجنرال قرنفل رئيساً لهيئة الأركان لها.

ثم صارت نيران مدافع العدى أكثر دقة. ومن العشرين من ديسمبر اخترقت قذيفة من مدفعهم أحد مزاغل قلعة كوشة وانتزعت مدفع قاردنر من مكاته وأصابت الصاغ حسن رضوان بجراح بالغة كما جرحت شاويشا بريطاتياً وجندي آخر من الكمرون هايلادرز.

وفي الثاني والعشرين من ديسمبر قام الجنرال بتلر ومعه ثلة من المشاة الراكبة وقصيل من الهجانة المصريين وآخر من فرقة الهومار العشرين بجولة استكشافية من مقراكة باتجاه جنس للتأكد من مواقع العدو ومدى قوته. وقبل أن يصلوا للأرض المرتفعة تقدم العدو من جنس بقوة وتحولت العملية الاستكشافية إلى قتال بينهم. كانت خسائر الجنرال بتلر خفيفة جداً لكن العدو تكبد خمسة قتلي كان من بينهم أمير مهم من كردفان يسمي بدوي الأزرق، والذي كان يحظى، كما تأكد لاحقاً، باحترام كبير وسط العرب لما أشتهر به من شجاعة خارقة. فقد قام بمفرده، منقدماً أمام فريقه من الفرسان، بالهجوم ونجح في الافتراب من المشاة الراكبة قبل أن يصيبه الرصاص في مقتل. وقد غنم حصانه.

واتخذت كافة الترتيبات الآن للقيام بضرية موجعة للعرب، والذين ارتفعت معنويساتهم للسهولة التي واكبت تقدمهم حتى الآن. فقد قاموا بجسارة بدفع قواتهم المتقدمة شمالاً من قريسة جنس والتي كانت رئاسة قواتهم الرئيسية. وفي نفس الوقت قام ١٠٠٠ رجل منهم، مع معدفع واحد، بتهديد الزريبة الواقعة على الضفة الغربية والتي كان يسيطر عليها قسم من الكتيبة السودانية الناسعة والمصرية الثالثة. ولم يكن العرب على علم بالهجوم الذي يوشك أن يقع عليهم، كما كان أمراؤهم قد أكدوا لهم بأن الأعداد الواردة يومياً، من جمال الحمال والنقال للمواقع الحكومية، ما هي إلا للاستعداد للتراجع والإسحاب.

وفي التاسع والعشرين من ديسمبر تقدم اللفتنات جنرال سير ف. ستيفنسون، والميجر جنرال قرنفل، وأركان حربهما من فركه إلى كوشة واتخذوا معسكراً لهم على الضفة الشرقية. أسفل فلعة كوشة، حيث تجمعت كل قواتهم المقاتلة وكالآتى:

## القوات الراكبة:

القائد: لفتناتت كولونيل بليك، من الهوسار العشرين ضابط الأركان: الكابتن إي. أر. كورتني، من الهوسار العشرين. المشاة البريطانية الراكبة: القائد اللفتنانت كولونيال س. بارو. الهجانة البريطانية: القائد الكابتن مونسل من وست كنت. الخيالة المصرية: القائد الصاغ بكر كامل. الهجانة المصرية: القائد الملازم ماريوت

#### المدفعة:

القائد: اللفنتانت كولونيل هيربرت، من المدفعية الملكيسة ملازمسه: المسلازم وار، مسن المدفعية الملكية. البطارية نمرة (٢)، اللواء الأول، قسم ساوت أيرش، المدفعية الملكية – والميجر

واتلي من المدفعية الملكية. البطارية المصرية التي تجرها الجمال: الميجر وود هاوس. مدافع القاردنر: الملازم ميرسر من فوج يوركشير.

#### المهندسون:

الميجر هبر، قائد المهندسين الملكيين، قسم قوات الحدود الميدانية، الفرقة الحادية عشر ومعه الكايتن بالكبرن.

#### لواء المشاة الأول:

القائد: البريجادير جنرال بتلر

ضابط اللواء: لفتناتت كولونيل كروفتون، من فوج ساوث ستافو ردشير. ضابط الأركان: الملازم دونيي، من فوج ساوث سنا فورد شير كتيبة بيركشير: الميجر تمبل.

كتيبة وست كنت الفتناتت كولونيل تويدي.

كتيبة درم: كولونيل كوكر

#### لواء المشاة الثاني:

القائد: الكولونيل هويش، من فوج بيركشير. ميجر اللواء: الميجسر دكسسون، مسن فسوج بيركشير. الضابط المعاون: الملازم فيثام، من فوج بيركشير.

الكمرون هايلاندرز: لفتناتت كولونيل إفريت، في قلعة كوشة. كتيبة يوركشير: لفتنانت كولونيل بنيت. فصيل من الكتيبة الأولى، من الجيش المصري. فصيل من الكتيبة التاسعة، من الجيش المصري. السلاح الطبي الإنجليزي: الجراح الميجر بارو

#### القوات المصرية:

القائد: الميجر وودهاوس

ضابط الأركان: الكابتن سمت دورين

السلاح الطبي المصري: الجراح كيتنج

من قلعة كوشة: الكولونيل ساتت ليجر، من الكاميرون هايلاندرز.

من قلعة مقراكة: الكابتن تاب

من قلعة فركة: الملازم أور، من فوج يوركشير

زريبة بورو: المالزم جب

قائد الباخرة لوتس: الميجر لويد

وفي يومي ٢٨ و ٢٩ (ديسمبر) شرعت المدفعية في القصف المتواصل لموقع العدو. وفي الخامسة من صباح الثلاثين من الشهر بدأت كل القوات في التحرك مثلما يوضح الكروكي المرفق.

وتتلخص خطة الهجوم، باختصار، كما يلي:

يتسلق اللواء الثاني المرتفعات المطلة على جنس، وباستخدام المدفعية ونيران البنادق يقوم اللواء بالتمهيد لهجوم الكاميرون هايلاندرز والكتيبة السودانية التاسعة على الطرف الشمالي من قرية جنس.

ويقوم اللواء الأول بالانحدار من حول الطرف الجنوبي للقرية ويهاجم مصكر العدو. أما الفرسان والقوات الراكبة فعليها حراسة الجناح الأيسر للوانين وأن تندفع جنوبا عندما يستم احتلال القرية والمصكر

وسيكون تحرك القوات على النحو التالي مفصلاً:

فالقوات الراكبة، المكونة من الهوسار العشرين، والمشاة الراكبة، والفرسان المصريين والهجانة المصرين، ستزحف خلف لواء المشاة الأول، ومن ثم تتحول شرقاً مستطلعة المنطقة خلال التقدم للقوات.

ويقوم الهجاتة البريطانيون بدعم اللواء الثاني ويظل قريباً منه.

أما الهجوم على جنس فيقوم به اللواء الأول مع دعم بطاريات المدفعية المصرية والهجانة المصريين.

ويقوم لواء المشاة الثاني، مع المدفعية المصرية، بالهجوم في اللحظة الأولى على موقع العدو بين قلعتي كوشة وجنس.

أما كتيبة اليوركشير والكتيبة الأولى للجيش المصري فعليهما التكيف والتوافق مع تحركات بطارية المدفعية اللولبية، بينما تقوم ستة أفواج من الكمرون هايلاندرز وفوجين من الكتيبة التاسعة السودانية بالتقدم بحذاء النهر لتحتل قرية كوشة والتي يفترض أن يكون قد تم قصفها ببطاريات المدفعية اللولبية.

وتقوم الباخرة المدرعة لوتس بالإبحار ببطء أمام الكمرون (هايلاندرز) وتطلق نيراتها على الشاطئ والشاطئ الأمامي.

وخلال ضوء النهار اتخذ اللواء الثاني موقعاً قوياً يبعد بمسافة ١٢٠٠ ياردة من، ومقابل، قرية كوشة. وفي تمام الساعة السادسة وعشرة دقائق صباحاً بدأت المدفعية الإنجليزية في قصف القرية. وبعد ربع ساعة من ذلك اندفعت قوات الكمرون هايلاندرز وفصيلين من الكتيبة السودانية التاسعة نحو المنازل بشجاعة متناهية. وتم الإستيلاء على هذه القرية في السابعة إلا عشرة دقائق صباحاً كما تم الإستيلاء على مدفع نحاسي.

وتعاونت الباخرة لوتس في هذه العملية وأوقعت خسائر كبيرة بالعرب المتراجعين. وفي هذه الأثناء قام اللواء الأول، بقيادة الجنرال بتلر، الذي يعرف المنطقة جيداً، بالتقدم في الصحراء المليئة بالحجارة والتلال، بعد أن وقع اختياره على قمة جبل بارز، بدافي الأفق، كخط لتقدمه. وعندما طلع النهار كان اللواء قد وصل إلى موقع بالجبال على بعد ميل جنوبي النهر وميل ونصف على الجنوب الشرقي للطرف الغربي لقرية جنس، والتي كاتت بمثابة رئاسة للعدو.

وحتى ذلك الوقت لـم بتم إكتشاف تقدم القوات على جناح العدو. ولكن عندما أصبح الأفق الشرقي يمور بالضياء من وراء القوات المتقدمة قام العرب، بعد أن علموا بانهم فوجنوا بالهجوم، بالاندفاع في صفوف طويلة كثيفة من القرى والأراضي المنخفضة على طول الشاطئ متوجهين للأمام. وسرعان ما إصطفت الألوية وقام حملة البنادق بفتح نيران غير منتظمة لحوالي أربعين دقيقة.

وخلال ذلك بدأت المدفعية المصرية بالاشتراك في العملية من الجانب الأيمن بينما التشرت قوات البيركشير إلى اليسار متقدمة بحوالي ٢٠٠ ياردة أمام المدافع. أما مشاة درم الخفيفة فقد مدت خطوطها بعيداً إلى اليسار واحتلت قوات وست كنت موقعها على الجانب الأيمن من المدافع، والهجانة المصريون على يسار مشاة درم الخفيفة. وعندما تطور هجوم العرب تسم تحويل قوات الوست كنت إلى الجناح الأيسر لمشاة درم، وواكبت الخيالة التحركات العامة على مسافة من الجناح الأيسر للمشاة.

ورغم قوة النيران، إلا أنها لم توقف العدو. فقد قام عدد كبير من حملة الرماح، بعد أن زحفوا بخفية خلال خور عميق أمام خطوط المشاة، بالإندفاع فجأة نحو جدول منخفض كانت تتمركز فيه قوات الهجانة المصرية المترجلين. كان إندفاع الحرابة سريعاً لدرجة أن العساكر لم يتمكنوا من أمنطاء جمالهم وأجبروا على التراجع ببطء أمام العرب، الذين ضغطوا عليهم بشدة وجرت بينهم عدة اشتباكات يدأ بيد.

لكن عدداً من رجال العدو أصيبوا بالرصاص من القوات التي كاتت على يمين الهجائسة ومن فصيل وست كنت على اليسار وتقرق باقي العرب وانتشروا بين الجبال. استدار اللواء إلى اليسار وإتجه نحو قرية جنس. وأمام تقدمهم هجر العرب قمة بعد قمة رغم عدة محاولات منهم للصمود إلا أنها فشلت كلها. وأثناء ذلك إندفع العرب خارجين من القرية باتجاه الجنوب نحو عطب. وفي تمام الناسعة والربع صباحاً تم إحتلال جنس بينما قامت القوات الراكبة بمتابعة العدو المتراجع بطول ضفة النهر. ووصل اللواء الثاتي، الذي واصل تقدمه نحو جنس، إليها بعد ربع ساعة من وصول اللواء الأول. وإستمرت المطاردة حتى العاشرة صباحاً وبعدها تحول جسيش العرب إلى مجاميع من الهاربين. تم احتلال مصكرهم والاستيلاء على خزينتهم وعلى أربعة مدافع وعشرين راية، كلها سقطت في أيدي القوات البريطانية والمصرية.

وتظاهرت قوات العرب على الضفة الغربية بأنها تهاجم القلعة لكنهم عندما لاحظوا الإنسحاب من جانب الضفة الشرقية تراجعوا بدورهم بينما طاردتهم حامية القلعة ودمرت بطارياتهم وخنادقهم.

ووصف الجنرال قرنفل، في تقديره للسير ف. ستيقنسون:

"أن سلوك كل الرتب، خلال المعارك، كان راسخاً. وكان أداء القوات المصرية كلها جدير بالثناء".

ويجدر القول بأن حالة من الإخاء الرفاقي قد برزت بين الكمرون هايلاندرز والكتيبة السودانية التاسعة والتي تم التعبير عنها بأن قام الأولون بإهداء الأخيرين علماً نقشت فيه كلمسة (جنس) وكانوا يرفعونها دائماً عند قيامهم بالاستعراض جنباً إلى جنب مع علم الخديوي.

وفي نفس اليوم تقدم اللواء الأول نحو عطب بينما واصل الخيالة مطاردة العدو حتى عبرى . . وفي اليوم التالي أحتل لواء الجنرال بتلر عبري ومن هنا قامت الباخرة اللوتس،

<sup>&</sup>quot; على بعد خمسة أميال غرب جنس.

<sup>&</sup>quot; في مقابلة ساقية العبد.

بمساندة من الخيالة المصرية والإنجليزية بقيادة الكابتن سمث دورين، بمواصلة المطاردة جنوباً حتى أبسرات • واستولوا على تسعة مراكب كبيرة ورايتين ومجموعة متنوعة من الغنائم.

بلغت جملة الخسائر المصرية والبريطانية سبعة من القتلى، من بينهم ضابط واعد شاب هو الملازم سوئتاو، وأربعة وتلاثين من الجرحي.

وعلم بعد وقت قصير أن جماعة صغيرة من العدو لا تزال تحتل منزلاً في قرية كوشه، والتي كلف إحتلالها قبل ذلك حياة ضابط مصري. ورغم تكرار النداءات لههم بالخروج إلا أن الجماعة رفضت الخضوع حتى تم إحضار المدافع وقصف المنزل وتم قتلهم جميعاً.

يقدر عدد القوات العربية التي اشتبكت (مع قوات الحكومة) بحوالي ٢٠٠٠ رجل فتل منهم نحو ٥٠٠ وجرح ٣٠٠٠. وقد جرح الأمير عبد الماجد، قائدهم، بينما قتل نائبه عبد المجيد (عبد) الخالق، إضافة لثماتية عشرة من الزعماء.

أما بقية القوات التي تم تشتيتها فقد تجمعت في كرمة حيث كان الأمير محمد الخير في التنظار تعزيزات من بربر والتي لم يتمكن النجومي، أو لم يرد، من إرسالها له.

وقد إتتاب الغضب الشديد عبد الله التعايشي، كما قيل، على عبد الماجد، الدخوله في معركة بدلاً من أن يقوم بحصار قوات الحكومة بكل يسر كما أمره. وكانت معركة جسنس ضربة قاسية على الخليفة.

...

<sup>\*\*\*</sup> مقابل كوشة.

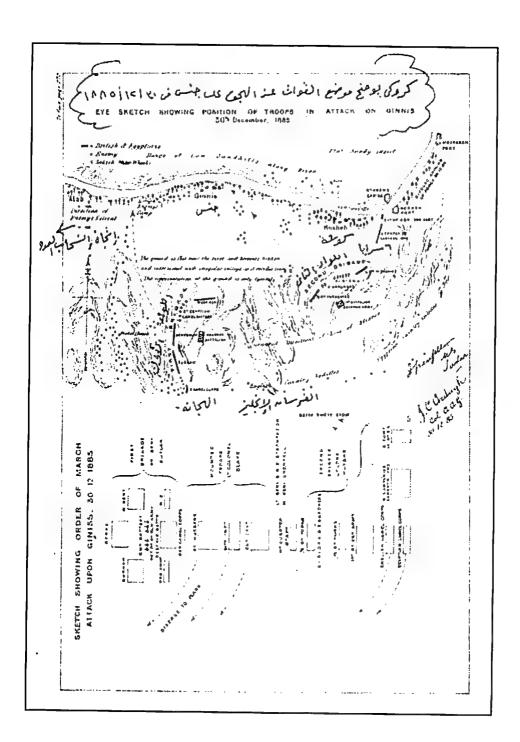



## القسم التاسع -- ١٨٨٦ م

#### الملخص:

وصف محمد الخير لمعركة جنس – لم تتغير خطة العرب للحملة (على مصــر)- القــرار باعتبار وادي حلفا حدوداً لمصر - تعسكر القوات المصرية في حلفا - البريطانيون في أسوان -تأثير الإنسحاب على خطط الخليفة – النجومي يغائر أم درمان – منشور الخليفة لأهالي مصسر – مجلس الأمراء بأم درمان - تعيين الأمراء الأربعة الرئيسيين - خطابات النجومي لعثمان دقنــة -الأمير الزبن يتقدم شمالاً - بعثة شهدي باشا - الوضع في السودان - عثمان أزرق قائداً للمحطات الأمامية - توزيع قوات العدو - النور الكنزي يحتل جماي - الجنرال مونتمورنسي يتقدم نحدوه وإنسحاب العرب لصواردة- قبيلة الكبابيش - شيخ صالح - إنهاكه لجناح النجومي - تجميع قبيلته في جبل عين - كردفان - ثورة القبائل العربية ومهاجمتهم أبي عنجة - وصول الأمير زقل للأبيض قادماً من الفاشر - دارفور- أسر مانبو - كرم الله في شكا - الإستوانية، وأمين في وادلاي يتسلم خطابات من مصر - مبرراته لعدم إخلاء المديرية - الحرب بين أونيورو ويوغندة - أسباب الننافر بين الكتيبتين الأولى والثانية – رأى أمين في الأحداث بمديريته – وصول الدكتور يونكر ليوغندة – سواكن - عثمان دفئة في طماي - إنشقاق الأمرار - تغييرات في قيادة سواكن - عثمان يعمل على أجبار القبائل للخضوع- القبائل المعارضة للمهدية تشرع في محاصرة طماي - عثمان يتسلم أوامر من الخليفة – الوضع في سواكن كما يراه التجار والأعيان- الأمرار يشددون الحصار علسي طماى - خطاب مندوبي الخليفة لطماي - الهجوم على طماي واحتلالها - العرب الموالين يعملون باتجاه طوكر – لكنهم ينسحبون ثم يتم حلهم – الغيرة بين القبائل وخلافاتهم – عثمان يتوجه لأم درمان - محاولاته لاستنفار الشكرية - الإيطاليون والأحباش - مبناء رارات.

## الحدود النيلية عام ١٨٨٦:

وصف محمد الخير موقعة جنس، في خطابه المؤرخ ٤ يناير ١٨٨٦، والدي أرسله للخليفة عبد الله من كرمه. وقال:

"عندما كان جنودك يحاصرون الكفرة في مقراكة، وأرهقتهم قواتنا وأتعبتهم، جاءتهم فجأة إمدادات ضخمة المغاية ولم يكن الأحباب الأنصار على علم بهذه الإمدادات. وصباح يسوم ٢٣ ربيع الأول الباكر (٣٠ ديسمبر ١٨٨٥) فتح العدو النيران على أحبابنا المجاهدين من كل الاتجاهات. واستمر الضرب لفترة طويلة قتل أثناءها بعض رجائنا كما قتل أيضاً بعض الأعداء.

وقد جاء اليوم بعض رجالنا من مقراكة وذكروا أن هناك عدد كبيسر مسن الكفسرة، وأن الكفرة قد أصلحوا خط السكة الحديد في وقت قصير مثير للدهشة وقبل وصول هذه الأخبسار لسي، كنت قد أرسلت عيونا لكروسكو. وقد وصلوا إلى آبار المرات، وعندما علموا بمساحسل بقواتتسا المحبوبة عادوا وأخبروني بأن الكفرة قد إنتووا التقدم إلى هذا الجزء من المنطقة في أعداد كبيرة. كتبت اليوم إلى النجومي للحضور في الحال إلينا. أرجو منكم إرسال تعزيزات لنا فوراً قبل وصول

الكفرة، وإنني على ثقة من أن المؤمنين سيحققون النصر. لكننا إذا تأخرنا فستضيع مننا هذه الفرصة. وقد أخبرت الأحباب الذين حضروا من مقراكة ليطلعوك على كل ما شاهدوه. الدناقلة لا فائدة منهم ولا يعتمد عليهم، أما الأهالي المحس والسكوت فلا هم يكترثون بالمهدي ولا بالدين، ولم يقدموا لنا أي مساعدة مهما كانت.

ورغم أن العرب قد تم كبحهم بعد هزيمة جنس، إلا أنهم لم يتخلوا للحظة عن خطستهم الأصلية للغزو. وأخذوا يدفعون بمجاميع صغيرة إلى الشمال. وفي فبراير قاموا بغارة على قريسة كوية، وتم تعيين أمير جديد هو الأمير ود الريس على دنقلا، كما تسم تحويسل قسسم مسن قسوات النجومي، تحت قيادة حاج أحمد إلى الضفة الغربية في بربر مع تعليمات لهم للمضى نحو مسروي، كما تم تعيين الأمير الكردفاتي المولع بالحرب، مرغني سوار الذهب ليحل محل (عبد) الخسائق، الزعيم المهزوم في جنس، وبنهاية مارس كان محمد الخير لا يزال بكرمة مع قوة كبيرة موزعة ما بين كرمة ودنقلا أما بقايا جيش جنس فظل في دنقلا العجوز تحت قيادة عثمان أزرق بينما كان معظم قوات الغزو لا يزال ببربر، تحت قيادة النجومي،

وفي هذه الأثناء تقرر نهائياً تثبيت الحدود المصرية في وادي حلفا وتم سحب كل القوات من جنوب حلفا. وصلت القوات إليها في ١٣ أبريل وبحلول السابع من مايو كانت القوات المصرية. البريطانية التي بقيت قد رحلت إلى كانتونات بأسوان تاركين وادي حلفا لعناية القوات المصرية.

وقد علمت أم درمان بهذا الإنسحاب في الخامس والعشرين من ابريل عندما كتب محمد الخير إلى مجلس الأمراء المنعقد هناك " بأن الحكومة قد أخلت كل المحطات جنوبي حلفا، وأن الإجليز قد عادوا لأسوان".

وكانت هذه إشارة البدء لفرح عام وأعطاهم دافعاً جديداً للتحرك نحو الشمال. وكان ود جبارة قد توجه للشمال قبل ذلك بعد أن غادر بربر بقواته. وتم تعيين أمير جديد على أبوحمد، وهو الأمير أبو حجل، كما عاد النجومي بعد انفضاض مجلس الأمراء يوم ١٥ مايو مسرعاً إلى بربر.

وقد وصف أحد الذين حضروا اجتماع المجلس وصفاً حياً مغادرة النجومي لام درمان فقال:

"حرق النجومي منزله بأم درمان بالنار بعد أن أقسم ألا يعود حتى يغزو مصر. وعند مغادرته أستدعي الخليفة الخلفاء الأربعة" وكل الأمراء ومد الجميع أيديهم باتجاه (مصر). القاهرة وهتفوا "الله أكبر" ثلاثة مرات. ثم نادي الخليفة عيد الله بصوت عال: أيها الأنصار، لا تخافوا مسن قتال جزيرة مصر. إنكم ستقاسون كثيراً في معركة أسوان، ولكن بعدها ستسقط كل الأراضي المصرية في أيديكم. أيها الأنصار، إنكم ستقاسون أيضاً كثيراً في معركة مكة، وبعدها ستكون كل اللهلاد لكم".

وأعطيت أوامر لمحمد الخير للبقاء حيث هو حتى يحل محله النجومي، والذي قام الآن بتعيين الأميرين ود جبارة ومكين النور مساعدين له.

<sup>\*</sup> الخلقاء اثنين هما الخليفة - محمد شريف والخليفة على الحلو (المعرب).

وعقب مغادرة النجومي قام الخليفة بإرسال محررات مكتوبة إلى مصر بأيدي مبعوثين مخصوصين. هذه المحررات كاتت معنونة "إلى كل أهالي شمال مصر وجنويها" وتدعوهم للنهوض كنفس واحدة ضد الترك وكل من نهج نهجهم في عدم الإيمان بالله، وتحثهم على تحطيمهم حتى آخر رجل منهم. فإذا ما قاموا بتنفيذ أوامره فأنهم سيثبتون أنهم حقاً من أتباع المهدي المخلصين، وهو الذي دعى كل الأمم لعباده الله.

ثم أستسمر في إيضاح أنه ليس بالضرورة أن يعيش المهدي حتى يتسلم زمسام القسطنطينية ومكة، فقد مات لأنه كان متشوقاً للقاء الله، مثله مثل النبي الذي توفي قبله. فالرسول كان من المفترض أن يتسلم زمام سوريا وكل أنحاء العالم، لكنه توفي قبل أن يجد الوقت لإكمسال هدفه. وبالتالي كان على خلفائه من بعده أن يقوموا بتلك المهمة، وكذلك كان الحال بالنسبة للمهدي، فأن خلفاءه سيكملون مهمته وسيأخذون القسطنطينية ومكة وكل العالم وبالتالي سيخضع كل العالم للمهدي.

واستعان بعدة آيات من القرءان ثم أنهي رسالته بحثهم على تدمير الترك والكفرة بدون أى تأخير.

وكان الخليفة، قبل أن ينفض مجلس الأمراء قد أعلن بحزم تعيين أربعة أمسراء: الخيسر كان أولهم، ومنذ وقت طويل — أميراً للأمراء – وقد تم تفضيله على (رجل الناس) وهو النجسومي المنتصر أبداً. لكن كل هذا انتهى الآن. فاستحالة دفع الخير للقيام من برير ودنقلا، والتي كانت في نظره تابعة له، وقفت ضده بشدة. لقد كانت رغبته دائماً أن يحكم قبضته على هساتين المسديريتين وأن يقوم النجومي بالذهاب لغزو تلك المناطق بالشمال. تمسك الخير بالنصوص التي جاءت فسي فرمان المهدي الأصلي (الخاص بتعيينه). لكن تم الآن تعيين النجومي أميراً للأمسراء، بليسه فسي المرتبة عثمان دقنة، وكان الثالث حمدان أبو عنجة ثم جاء الخير رابعاً. وفي هذا المجلس تسوية آخر الخلافات المتعلقة (بحقوق ووضع) أبناء محمد أحمد وتم تأكيد خلافة الخليفة عبد الله بكل حزم والذي كان عليه، مع الخليفتين الآخرين ودحلو ومحمد شريف — الصهر الشاب للنبي — العيش والبقاء بأم درمان.

ولكن حدث مرة أخرى ما أوقف خطة الغزو الجديدة. فقد أصبحت ثورة دارفور أكثر خطورة وهزم محمد الشريف هزيمة قاسية وقد كتب النجومي من بربر، في أواخس ينساير، إلى عثمان دقنة قاتلاً بأنه "وصل إلى رباط بربر، حيث أمره الخليفة بالبقاء هنساك إمراقبة تحركات الكفرة في كروسكو، ولدعم الأنصار بدنقلا تحت قيادة محمد الخير، وأنه قام بإرسال عيون لتحديد مكان الكفرة بالضبط، وأن هؤلاء عادوا وذكروا أنهم كاتوا قد غادروا كروسكو وتوجهوا لأسوان. وهناك علموا بأن الإنجليز وآخرين كاتوا قد إشتبكوا مع أنصارنا وأن عدداً من الجاتبين قد قتسل, وأن الكفرة قد إنسحبوا إلى كروسكو وأن الجزء الرئيسي من قواتهم قد رجع إلى أسوان، وأن لديهم بعض القوات في حلفا ودراو وقنا وسوهاج (المقابلة لأخميم). وكان من بين الذين قتلوا أحد قادننا (جنرالاتنا) وهو حسن عثمان الأزرق وبعض القادة الآخرين. وأفاد جواسيسنا أيضاً بأن

<sup>&</sup>quot; سماه ونجت "حامد أبو عنقر" (المعرب).

السلطان قد أوفد لجنتين للتحقيق في أحداث السودان، وأن الميرغني قد كلف بالتوجه للخرطوم لمقابلة الخليفة، وأنه قد وصل بالفعل إلى أسوان، وأنه الآن في انتظار الأوامر من المجلس المكون من مختار وأحد المفوضين الإنجليز.

ويضيف بقوله بأن حاج على، أمير بربر ودنقلا، مستعد تماماً لقتال الكفرة، وبأن الإمدادات تصل يومياً إلى بربر بأوامر من الخليفة، وتوقع أيضاً بأن قوات الخرطوم سنضم إليه في بربر.

تم رجال عثمان دفتة إعلامه بتحركات الكفرة في نواحي سواكن".

وفى خطاب آخر أخطر النجومي عثمان دفتة بأن:

"الخليفة عبد الله قد أمره بالحضور للخرطوم للمزيد من التعليمات، وأنه بارح مصسكره في ١٢ رجب وعندما وصل للخرطوم استقبل استقبالاً طيباً من الجميع. وأنه التقى هناك بخليفة الفاروق وبخليفة الكرار، وأنه سيعود قريباً لبربر ليعمل، حسب أوامر الخليفة، لإعداد جيش لدنقلا لقتال الكفرة. ويخصوص الكفرة أخبره بأتهم كونوا جيشاً من ١٨٠٠٠ رجل تحت قيادة مختار باشا للتقدم (نحونا) عن طريق دنقلا ببنما يقوم ٥٠٠٠ رجل آخر، تحت قيادة عبد القادر باشا، للتقدم (نحونا) عن طريق دنقلا بينما يقوم ٥٠٠٠ رجل آخر، بقيادة عبدالقادر باشا، بالتقدم نحونا عن طريق أبو حمد. وأن الأنصار جاهزون للقتال: دمر الله الكفرة. ثم يرسل تحياته للطاهر. وأرفق له خطابات من محمد الخير إلى الخليفة عبد الله ذكر فيها بأن الأنصار بمقراكة قد فوجئوا (بهجـوم) الكفرة الذين جاءوا بأعداد ضخمة من الشمال. وأن الكثيرين قد قتلوا وأنهم اضطروا للإسسحاب نحو محمد الخير لأن الكفرة كاتوا بعدد النجوم في كثرتهم، وأن الكفرة يقومون بإصلاح خط السكك المديدية ويقال أن لديهم مالا يقل عن ٥٠٠٠٠ رجل. وقبل نشوب المعركة كان الخير قد أرسل جواسيساً للشمال وعندما كاتوا بالقرب من كروسكو سمعوا بنشوب المعركة فعادوا وأبلغسوا بسأن الكفرة هم بأعداد تفوق ما ذكروه من قبل. طلب الخير منه (من النجومي) أن يوقف ترحيل العوائل وأن يحضر لمساعدته بكل الرجال المقاتلين الذين يستطيع جمعهم. والخير الآن بدنقلا وقد طلب مرة أخرى إرسال التعزيزات له قبل وصول الكفرة. والخير يلعن الكفرة ويقول بسأن أسسباب هزيمسة الأنصار في مقراكة تعود لتخذيل فصائل المحس والسكوت لهم وإنسحابهم ومساعدتهم للكفرة في إصلاح خط السكة الحديد".

وفي أواخر مايو سمح لمحمد الخير بإرسال مقاتلين شمالاً حتى خور موسى باشا ولسم يتأخر في تنفيذ هذا الأمر. ويدأ تحرك مقاتليه في يونيه ويحلول منتصف الشهر كان الأمير السزين قد احتل عكاشة ودمر الخط الحديدي بين عكاشة وأبار أم بكول ثم عاد إلى كرمة بينما تقدم ود جبارة في تلك الأثناء إلى حنك (بالقرب من أبو قسى) مع قوة كبيرة. وأصبحت دوريات العرب الآن تجوب الصحراء الشرقية بين أبو حمد والمرات أسبوعياً.

خلال ذلك، وباقتراح من مختار باشا، تم إرسال المندوب السامي التركي في القاهرة، وأحد كبار المصريين، وهو شهدي باشا، إلى حلفا يأمل إستشفاف أي إشسارات قد تصدر من السودانيين لإقامة سلام بينهما. وجاءت تقاريرها بما مفاده أن أهالي السودان كانوا غير راضين بالمرة بحكم العرب بسبب عبء الضرائب العشوائية المفروضة عليهم مضافاً إليها الخدمة الإجبارية. وأن السودانيين سيرحبون بعودة الحكم المصري، وهو الأمر الذي لاشك فيه.

فعند قيام الثورة، وأثناء مراحلها الأولى، فأن الأهالي قد إتضموا حقاً للحركة، بكل صدق وإيمان، ولكن سرعان ما تبين لهم بأن الوعود الخلابة للبقارة كاتت نادراً ما تنقذ، هذا إن نفذت أصلاً. ورأوا أن زعماءهم، والرجال الذين اعتادوا على طاعتهم، يلقي بهم الواحد بعد الآخر في السجون بلا رحمة، أو يقتلون في بعض الأحيان بينما يحل أحد البقارة القساة محلهم، وأن أملاكهم صارت من أملاك بيت المال، وأن نساءهم وخدمهم صاروا نساء وخدماً لمخلصيهم المدعين. كاتت حالتهم كحالة بني إسرائيل في العهود الغابرة والذين يقال أن حكامهم السابقين كاتوا يسوقونهم بالسياط، لكنهم الآن صاروا يطاردون ويساقون بالعقاري.

كاتت الثورة ضد ظالميهم تعتبر من المستحيلات، فقد حطمت التقاليد القبليسة بقسسة وفظاعة وتبادل العبيد وسادتهم الأماكن وأصبح التعاضد بين القبائل مستحيلاً. وصسلت صسرخات البؤس والقهر إلى مصر قبل ذلك لكن أي مساعدة كاتت غيسر ممكنسة. وكاتست الإجابسة دائماً هي: عليهم أن يتحدوا ضد عدوهم المشترك، واستمر البقارة سادة للموقف وساقوا بالقوة الأهالي، رغم أنفهم، للقتال ودفعوهم للنهب والسلب.

سوء الحكم هذا لا يمكنه الاستمرار طويلاً بدون أن ينقي بآثارة السالبة المدمرة على البلاد. فبعد إزالة أي أثر للحكومة ويتناقص عدد السكان باستمرار بسبب نظام الخدمة الإجبارية، تدهورت الأراضي الزراعية شيئاً فشيئاً وهجرت وبدأ وخز الحوجة يظهر للعيان، ليس على البقارة ولكن على السكان بالريف والقرويين والذين، لارهاقهم من جراء تلك الحروب المتواصلة، صاروا يتطلعون لعودة الحكم الذي، على الرغم من كل مثالبه، أعطاهم على الأقل ما يكفي لسد جدوعتهم. وبنهاية يونيه تضاعف سعر الذرة لثلاثة أضاف سعره الأصلي في أم درمان وانعدمت الكماليات مثل السكر والأرز وغيرها تماماً.

أثناء ذلك صدرت أوامر للنجومي للعودة لأم درمان للتباحث مع الخليفة حـول خطـة الحملة. وفي أواخر الشهر عاد ثانية إلى بربر حيث تم تعزيزه براية الأمير عبد الحليم ورجاله النشطين بعد نجاحاتهم في العطبرة. وتم تعيينه وكيلاً للنجرمي. وإنقضت الشهور القليلة التالية في حشد القوات ودفعهم لمختلف النقاط. لكن التأخير، بالنسبة لجيش غير نظامي، كان أمراً حتميـاً والمشاكل على الحدود الحبشية، وفي كردفان ودارفور، منعت الخليفة مـن إرسال التعزيـزات للنجومي التي كان قد طلبها. وكان الجتاح الأيسر، عند تقدمه، مهدداً باستمرار من قبـل الشـيخ صالح، شيخ الكبابيش الذي لا يهداً. تسبب كل ذلك في تأخير وتعطيل النجومي ونقاذ صبره ولم يبدأ تحركه عبر الصحراء من برير إلى مروي إلا في الرابع عشر من أكتوبر، حيث تأخر مرة أخـرى في مروي ليعمل على تجنيد الأهالي منها. لكن نقاطه المتقدمة ظلت نشطة وربما يعود ذلسك إلـي استدعاء محمد الخير لأم درمان ومع تحول قيادة المنطقة من كرمة وشمالاً لعثمان أزرق والذي قام في أكتوبر بإرسال قوات محدودة لصواردة وفركة تحت إمرة النور الكنزى\*

تم سحب المحطة المصرية الأمامية في جماى، التي تبعد مسافة إثنين وعشرين ميلاً من حلفا، إلى خور موسى، على بعد حوالى خمسة أميال من حلفا، وكانت قيادة كل قوات الحدود قد

<sup>\*</sup> عم أحمد أبو كشوة، دليل هكس باشا.

أوكلت للبريجادير جنرال، الشريف مونتمو رنسي بينما تولي اللفتناتت كولونيل تشير مسايد، الذي وصل لحلفا في العشرين من أكتوبر، قيادة كل القوات في تلك المحطة.

وأتخذ النجومي الآن اللقب الطنان "قائد السرية المصرية"، وعاد محمد الخير إلى بريسر وأصبح توزيع قوات العرب تقريباً كما يلى:

| ۱۳۰۰۰ رجل          | مع الخليفة        | أم درمان           | في |
|--------------------|-------------------|--------------------|----|
| ۱۲۰۰۰ رجل          | مع محمد الخير     | بسريسر             | في |
| ۲۰۰۰ رجل و۳ مدافع  | مع النجومي        | أبو حراز           | في |
| ٥٠٠ رجل و٣ مدافع   |                   | صنم (دار الشايقية) | في |
| ۲۰۰۰ رجل و ۳ مدافع | مع جبارة          | دنقلا              | في |
| ٥٠٠ رجل و ٤ مدافع  | ننمي (سوار) الذهب | كرمة مع مرخ        | في |
| س ۵۰۰ رجل          | مع محمد هاشه      | دلقو (دار محس)     | في |
| ، ۲۰۰ رجل          | مع عثمان أزرق     | صواردة             | في |
| ٤٠٠ رجل            | مع النور الكنزي   | فركه               | في |

ومن بين تلك الأعداد حوالي ٢٠٠٠ - ٣٠٠٠ من البازنقر، وهو الاسم الذي يطلق على حملة البنادق من الجنود السود العاملين مع الثوار.

لكن مشاعرهم لم تكن أبداً مع العرب وتم بذل كل جهد ممكن لإغرائهم لهجر العرب والرجوع للحكومة. وقد أضطر العرب في حالات عديدة لنزع سلاح البازنقر أو إرسالهم للجنوب مرة أخرى. أما الشيخ صالح الكباشي فقد وعد بمنحة قدرها عشرة ريالات لكل بازنقر يتمكن من إرساله للحكومة. وقد فر كثيرون منهم بالفعل ووجدوا طريقهم إلى حلفا حيث كان، كقاعدة عامة، يعاد الحاقهم بالكتائب السودائية. وقد أثبتوا لاحقاً كفاءتهم القتالية العالية تحت قيادة الإنجليز، مثلما أثبتوها من قبل مع غردون وبيكر وآخرين.

وأصدر القائد العربي الآن منشورات لكل الزعماء والشيوخ في الأقاليم الشمالية، حتى حلفا، طالباً منهم جمع رجالهم والإستعداد للمعاونة على غزو مصر، وينهاية أكتوبر وصل النور . الكنزي مع محمد هاشمي إلى عكاشة ومعهم قوة من ٥٠٥٠ رجل و٤ مدافع

لم يكن في نرتهم، بمثل هذه القوة، مهاجمة حلفا. ولكن هجوماً مسنهم على دبيسرة أو أرقين، على بعد بضع أميال من حلفا، كان مرجحاً، لأنهم في هذه الحالسة سسيقطعون خطسوط المواصلات في حين تقوم القوة الرئيسية للعرب بمحاصرة الحامية هناك. استمر النور ألكنزي في تقدمه. وفي التاسع من نوفمبر وجدت طليعة إستكشاف للجيش المصري أنه قد أحتل سرس بكامل قواته ويمر ميلاً من الخط الحديدي. وفي نفس اليوم وصل النجومي لدنقلا مع تعزيزات كبيرة.

لم يضع النور الكنزي وقتاً، واحتل المحطة المتقدمة في جماي والتي كاتت القوات المصرية قد أخلتها. ومن اليوم الثالث عشر من الشهر كان قد وضع فيها قسماً كبيراً من قواته

بينما تقدم القسم الأخر حتى خور موسى وحاول تدمير قنطرة السكة الحديدية. وقام الكولونيا تشيرمسايد على الفور بمواجهتهم مستخدماً فصائل الخيالة والهجانة، المدعومين بقطار مدرع، وتراجعت قوات العرب بعد أن أتلفت حوالي ٢٠٠ ياردة من الخط الحديدي. ولعدة أيام لم يحدث تقدم آخر من جاتبهم. وأثناء ذلك وصل الجنرال مونتمورنسي وشرع فوراً في اتضاذ الإجراءات لتأمين سلامة الأهالي في حلفا ودبروسة والذين يصل عددهم لحوالي ٢٠٠٠٠ نسمة.

وقد تم جمع هؤلاء، مع بهاتمهم وغلاهم، في ثلاثة جزر نيليه وقامت بحمايتهم البواخر المدرعة وفصائل من الجنود. ويوم ٢٤ من الشهر جرت محاول لتخريب الخط الحديدي شمال خور موسى بخمسمائة ياردة، لكن العرب تراجعوا عندما تم اكتشافهم كما قاموا بتحركات على الضفة الغربية، عندما اقتربت جماعة منهم من معقل صغير للجنود. ولكن، وبعد تبادل بضع طلقات نارية مع الجنود، تم طردهم.

ويوم ٢٧ نوفمبر حرك النور الكنزي قواته الأمامية إلى عبكة، على بعد ٨ أميال جنوبي حلفا، وظل مترقباً بقلق وصول الإمدادات من مرغني (سوار) الذهب والتي كاتت قد وصلت دال قبل أربعة أيام. ويوم ٢٩ تقدمت فرقة استطلاعية للفرسان نحو عبكة وعند ما شاهدهم العدو إنسحب للجبال المجاورة. وفي اليوم التالي تم إرسال القطار المدرع مع عمال الصياتة لإصلاح الخط، وتقدم الكولونيل تشيرمسايد، مع قوات محمولة، نحو معسكر العدو ووجده مهجوراً ثم توجه لسرس.

وعند شروق شمس الأول من ديسمبر تقدم الجنسرال دي مونتمورنسي مسع القسوات الرئيسية، المكونة من كتيبتين ونصف ومدفعين، نحو جمساي ومنهسا المسرس حيست إنضم للكولونيل تشيرمسايد في مساء نفس اليوم. رفض العدو المواجهة في أي مكان وانسسحب عيسر الصحراء للمرات. ثم هبطوا على عكمة بالنهر، على بعد بضعة أميال شمالي عكاشة، ومالبثوا أن عادوا لصوارده.

تم إصلاح الخط الحديدي حي مسافة ميل ونصف من معسكر العدو في عبكة وبدأت فترة من الهدوء تسود جبهة الحدود مرة أخرى.

### قبيلة الكبابيش

من المهم الآن أن نعود، باختصار، لتحركات صالح بك فضل الله ود السالم، زعيم الكبابيش، والذي، كما رأينا، قد أبدي نشاطاً ملحوظاً في مديرية دنقلا وعطل لحد ما تحركات قوات النجومي وتوجهها للشمال.

فالكبابيش، الذين يسكنون الصحراء غرب دنقلا، كانوا تواقين دائماً لحيازة المديرية التي اعتادوا على التجارة بها والتي كانت حقاً ميناءهم. وقد عرضوا أكثر من مرة استلام دنقلا (وإدارة شنونها) ولكن بشروط، مثل تسليمهم آلاف البنادق، وهو الأمر الذي لم توافق عليه الحكومة.

ومن معركة جنس عام ١٨٨٥، وحتى اقتحام التحصينات حول سواكن في ديسمبر ١٨٨٨، لم يدخل العرب في صدام جدي مع الجيش المصري والذي كان قد تولى، منذ بداية هذه الفترة ولمدة ثلاثة سنوات، المسئولية وحده للدفاع عن مصر. وذلك على السرغم من أن العلم

البريطاني، المدعوم بفصيل واحد من فوج ويلز، لم يسحب نهائياً من أسوان إلا في بولية ١٨٨٨. نعم كانت هناك إشتباكات، وغارات، مما شكل تدريباً ممتازاً للجيش الذي لازال شاباً، وهذا ما سنذكره في حينه. ولكن تلك السنوات الثلاثة كانت عموماً مرحلة إختبار واضح لتحديد إذا ما كانت القبائل سنتمكن من القيام بأي خطوة، ضد نفوذ المهدي وقوته، من عدمه، مع أن كل التقارير كانت تشير باستمرار بأن النظام يترنح تمهيداً لسقوطه.

وكان أول عمل تم القيام به في تلك الفترة هو إرسال صالح الكباشي في مغامرة خطيرة تتبادل فيها النصر والهزيمة، والاستنفار والردة، عبر منات الأميال من صحاري تكاد تكون غير معروفة، لينتهي كل ذلك بموت هذا الزعيم الشجاع في تخوم كردفان، على بعد ، ٩٠٠ ميل مسن نقطة بداية تحركه، وتثنيت شمل من تبقي من هذه القبيلة التي كاتت يوماً في منتهب القوة والكثرة العدية.

وقد نتذكر بأن صائح الكباشي قد إرتبط من قبل بحملة النيل عام ١٨٨٤ وذلك عندما قام بتوريد الجمال للورد وولسلى، والتي كان لها دور عظيم في تسهيل مهمة القوافل في مسحراء بيوضة وغيرها. ومع هذا فلم يتبعه (أخيراً) إلا قسم ضئيل من قبيلته الضخمة لأن معظم رجالها قد الضموا للمهدى.

تمتد مناطق الكبابيش عبر المنطقة الغربية للنيل ثم تلتف في قوس غرباً عبسر شسمال كردفان ودارفور. من هنا كان بامكان شيخ معاد واحد أن يخلق حالة من البلبلسة تكفي لإرهساق أجنحة (قوات) النجومي أو محمد الخير عند أي تقدم منهم عبر النيل.

ويعد معركة جنس، جدد صالح ولاءه وكتب للسردار قائلاً بأن كردفان ودارفور في حالة ثورة ضد الخليفة وأنه إذا تلقى الدعم منه فيمكنه السيطرة على دنقلا.

أجابه السردار بأن الخطوط السياسية حول السودان وما ينبغي عمله هـ والآن موضع نقاش جاد بواسطة وزراء صاحب السمو (الخديوي), وأنه طالما كانت هناك ثورات للقبائل حـول القلابات وسنار وكردفان ضد المهدية فأن بامكانه الانضمام بقواته مع أي قوى معارضة للمهدية للقيام سوياً بتدمير أعداء الله والناس.

كما كتب إليه لسير فراتسس قرنفل خطاباً يوم ٢١ مارس، وفي الأول من مايو انقسض على جماعة صغيرة من العرب في أبو قس ومزقهم.

وفي الثالث من يونيه هزم قوة أخري في دنقلا. ويقال أنه قتل عبد الماجد، الذي كسان قائد المهدية في جنس. وبعد هذين النجاحين عاد إليه كثيرون من أقاربه وانضموا إليه وأصبح هناك تجمعاً عاماً للعشائر في رئاسته التي أقامها بجبل عين، على مسافة ستة أيام من السقر من غرب دنقلا.

لكنه تلقى نكسة فى السابع والعشرين من يوليه ظل بعدها، ولفترة طويلة، عديم النشاط قابعاً في جبال أودون وبقى هناك حتى نهاية العام.

وقد يقال عن الأسباب الثلاثة التي شلت قوة الخليفة وعطلته مسن اتخساذ المبسادرة والعدوان، أنها تمثلت في ثورة كردفان، وفي هجمات الأحباش، وغارات الكبابيش على طول الضفة الغربية النيل. وأنها كاتت العامل الرئيسي لتعويق تنفيذ خطة الغزو الأصلية ضد مصر. كاتت القبيلة الكبرى بشرق النيل هي قبيلة العبابدة وكاتوا أكثر تمدناً ومعرفة بسبل الحياة العصرية من الكبابيش. ومعهم كان من السهل الوصول إلى تفاهم. كان ثلاثة من كبار رجالهم موظفون لدى الحكومة ولاشك في أنهم كاتوا يقدمون المعلومات أحياتاً للسلطة المهدية مثلما يقدمون معلومات للحكومة. لكن المعلومات المقدمة للحكومة كاتت تتفوق على أي أذى يسببه ما يقدمونه للعدو من تقارير وهذا ما أدى بدفاعات الحدود لأن تعزو سبب كفاعتها، لأقل القليل، للتموية الذي قامت به.

لم يتم القيام بأي تحركات عثوانية. ومن الناحية الأخرى كانت الحدود تعلم جيداً باي تحركات مهمة قبل حدوثها، حتى عن الغارات المزمع القيام بها والتي صارت، ومنذ أوائل ١٨٨٧، معلماً من المعالم لهجمات العرب على الحدود الجنوبية لمصر.

...

# كردفان في ١٨٨٦

كان حمدان أبو عنجة، في سبتمبر ١٨٨٥، لا يزال محاصراً المك كمبو في جبل الداير. ولما وجد أنه ليس بالإمكان أن يخلف إنطباعاً يذكر على من بهذا الحصن الجبلسي القسوي، أقسام مخيمه في خور تلودي حيث منه قام بغارات واسعة على المناطق المجاورة وأسر عدداً كبيراً مسن الزنوج قام بإرسالهم في قوافل إلى أم درمان. قادت تحركاته هذه قبائل الحمر والمسيرية والحوازمة العرب الذبن يسكنون في تلك المناطق للثورة وقام عند منهم بمهاجمة وإبادة رجال أبو عنجة، الذبن يقومون بالغارات تلك، وذلك بين جبل قدير وتلودي. ثم تجمعوا في أعداد أكبر وتقدموا المهاجمة موقع أبو عنجة. لكنهم هزموا بعد مذبحة عظيمة ويقال أن عدداً لا يقسل عدن وتقدموا المهاجمة موقع أبو عنجة. لكنهم هزموا بعد مذبحة عظيمة ويقال أن عدداً لا يقسل عدن

أدى هذا الانتصار الأخير لتحطيم أي مقاومة لأبو عنجة والذي واصل الآن غاراته للسلب بنشاط وهمة وذلك حتى مارس ١٨٨٦ عندما أمره الخليفة باخلاء المنساطق الجبلية والعسودة للأبيض. ولفهم أسباب هذا الأمر فلايد من العودة للأحداث في دارفور.

فعند نهاية ١٨٨٥، كان الأمير زقل لازال مقيماً بالقاشر. وكان قد تلقي عدة نداءات من الخليفة للعودة لأم درمان. لكن اعتذاراته المتكررة للبقاء حيث هو أصابت الخليفة عبد الله، لحد ما، بالقلق عما يمكن القيام به في ذلك الإقليم الناتي. وتواترت الإشاعات بأن زقل ينتوي إقامة مملكة مستقلة في دارفور، وأنه حشد جيشاً ضخماً هناك. تلك الإشاعات، إذا ما صحت، ربما تهدد سلامة كردفان، وبالقطع سلامة أم درمان نفسها. ولكن لم يكن لتلك الإشاعات أي أساس في الواقع. فقد كان زقل مشغولاً بصفة أساسية في جمع المال. وعندما وصله أخيراً نسداء قساطع مسن الخليفة للحضور أمامه في أم درمان، شرع على القور في القيام والتوجه إلى الأبيض، وذلك في مسارس الممطحباً القسم الأكبر من جيشه وترك ممثلاً له في القاشر السلطان يوسسف إبسن أخ السلطان دود بنجة.

وعندما علم الخليفة بأن زقل قد تحرك بعد لأي مصطحباً جيشه أرسل في الحال بتعليماته إلى حمدان أبو عنجة لملاقاته بجيشه في الأبيض، تحوطا من أن يكون لزقل أي نوايا غير

مرغوبة. كان زقل قد أرسل معظم جيشه أمامه. وعندما وصل ذلك الجيش للأبيض تم دمجه في قوات أبو عنجة. ولما وصل زقل إلى بارا وجد نفسه أسيراً وأمواله مصادرة وحياته مهددة بالخطر. وتم التحفظ عليه سجيناً بالأبيض لبضع شهور بعدها أرسل لأم درمان تحبت الحراسة. وعندما أوضح موقفه للخليفة تم إطلاق سراحه مع عدم السماح له بمغادرة أم درمان ف. وبقي أبو عنجة في الأبيض طوال عام ١٨٨٧ وعاد لأم درمان في أوائل عام ١٨٨٧. أما عثمان آدم فكان لا يزال أميراً وعاملاً على كردفان والتي أصبحت الآن، باستثناء جبل الداير وماحوله، تنعم بالهدوء ولفترة طويلة.

# دارفور فی ۱۸۸٦

بنهاية ١٨٨٥، وصل كرم الله بنفسه من المديريات الاستوانية إلى دارا ومعه تعزيــزات كبيرة لكتنبور. وفي الحال قام بحملة ضد مادبو وعرب البني هلبه. وعندما علم الأخيرون بوصول كرم الله هجروا مادبو والذي بقي وحيداً مع خمسمائة من رجاله. وبعد بضعة أيام هاجمه كرم الله وأباد قواته لكنه تمكن، مع قلة من رجاله، من الفرار إلى جبل مرة. لكنه أسر وسلم إلــى خليفــة زقل، السلطان يوسف، في الفاشر والذي أرسله بدوره سجيناً إلى كرم الله والذي كان وقتهــا فــي الطويشة. رسله الأخير بدوره إلى الأبيض حيث قطع رأسه فيما بعد.

ثم عاد كرم الله إلى شكا حيث تلقى ولاء عرب المعالية وخضوعهم لسه وذلك بعد أن أغري شيخهم، محمد بك أبو سلامة، للحضور ازيارته. وعند وصول الشيخ إلى شكا قطع رأسه هو وأبناءه الثلاثة. وفي تلك الأثناء كانت القوة التي أرسلت لإخضاع الرزيقات في بحسر العسرب قسد نجحت في مهمتها. وبهذا تمكن كرم الله من إعادة تثبيت سلطة المهدية في كل المنساطق الثسائرة وقام، مثل زملاته في السلاح بكردفان، بإطلاق يده في الإغارة على مختلف المنساطق مسن أجسل الرقيق والمواشي. وبنهاية السنة أرسل قوات إلى دارا للإغارة على المناطق الشمالية بها، وهسي الخطوة التي أدت إلى أوخم العواقب التي سنتناولها في أبواب تالية.

# الاستوائية في عام ١٨٨٦م

في فبراير ١٨٨٦م، تلقى أمين بودلاي أخباراً تفيد بأن يونكر وفيتا حسن قد وصلا بسلام إلى كباريقا. وعلم بأن خطابات قد جاءت من يوغندا كان قد أحضرها مبعوث خاص تنكر في زى تاجر. ولم يوضع وقتاً لإيفاد رسول خاص يثق فيه والذي عاد في ٢٦ فبراير حاملاً رسائل مسن القاهرة وزنجبار تحتوي على كل ما جرى من أحداث طوال تلك المسنوات التسي انقطعت فيها الاستوائية عن العالم الخارجي. كاتت رسائل القاهرة موقعة بواسطة نوبار باشا، رئسيس مجلس الوزراء، ومؤرخة في الثاني من نوفمبر ١٨٨٥م، وكان مضمونها أن الحكومة المصرية غير

<sup>&</sup>quot; تم إرساله عام ١٨٨٩ إلى طوكر للعمل على تسوية بعض الخلافات بين عثمان دفئة وأبو قرجة. وتم تعيينــــه أخيــراً أميراً على دنقلا بعد أن استعاد ثقة الخليفة فيه.

قادرة على مساعدة أمين بك، لأن السودان قد إخلاؤه، لكنهم فوضوه لاتخاذ أي إجسراءات يراها ضرورية إذا ما قرر ترك البلاد. وعلم أمين الآن، وللمرة الأولى، بتفاصيل سقوط الخرطوم وموت غردون. وكانت ملاحظاته عن هذا الوضع الجديد مثيرة للإهتمام لأنها تظهر الأسباب التي يراها هو لعدم التنازل عن المديرية التي دافع عنها طويلا ويقول:

(معظم رجالي وبخاصة الضباط، لا يرغبون في ترك هذه المنطقة. ولقد قمت مراراً بلفت نظر الحكومة بالخرطوم بضرورة تغيير الضباط هنا واستبدالهم كل سنتين وكذلك بعض الرجال حتى لا تعطل تحركاتنا أثناء الإضطرابات تلك العقبات التي لا تحصى. لكنني لم أتلق أي إجابة. فمعظم جنودنا قد جاءوا من مديرياتنا نحن(مكراكا ودينكا وغيرهم) ولم يروا مصر أبداً. لهذا فمن الطبيعي أن يفضلوا البقاء هنا وللعيش كما عاش آباؤهم. أما الجندي الزنجي الذي أرمل لنا مسن مصسر، سواء كان ضابطاً أم نفراً، فقد نسي بمرور الزمن معني الانصباط الصارم. بل أكثر من ذلك، أقلسم نفسه على على الحياة بالإقليم للدرجة التي جعلته يستبدله بوطنه الأصلي. فكل منهم له عائلت الخاصة وهي غالباً ما تكون عائلة كبيرة إذا أدرجنا فيها كل الذبن يعتمدون عليه في حياتهم، ولكل الخاصة وهي غالباً ما تكون عائلة كبيرة إذا أدرجنا فيها كل الذبن يعتمدون عليه في حياتهم، ولكل أيما طويلة من الجوع والمصاعب تنتظرهم. وأنهم عندما يصلون لمصر فان الإنحال في أيضاطهم سينتهي ويعود لصرامة النظم العسكرية ثانية، وأنهم سيودعون كنوس المريسة للأبحد، وأن ما تعودوا عليه من تعالى ياولد وروح ياولد" ستنتهي).

(وحتى الآن لازالت أخبار هزيمة الجنرال هكس معتبرة كاتها من الخيال. والم تفلح جهودي طوال الشهور الإثنى عشرة الماضية لتركيز وجود رجالي وتجميعهم في أماكن محددة بالجنوب أكثر من سحب بعضهم من الكتيبة الأولى، المعسكرة في لادو وما جاورها، أو من الضباط والذين يعلنون بصراحة ووضوح بأنهم لن يتخلوا أبداً عن لادو).

وبعد ذلك بوقت قصير نشبت الحرب بين أنيورو ويوغندا مما أجبر دكتور يونكر لمحاولة الوصول للمكان الأخير، بينما إضطر مندوب أمين لدى كباريقا، فينا حسن، للإنسحاب نحو البحيرة ريثما تنتهى المشاكل.

وأثناء ذلك كانت الأحوال في لادو تزداد سوءاً أكثر فأكثر ولكن، ولتتبع أصل ما يمكن تسميته بالتمرد، والذي وقع بالفعل فيما يعد، فمن الضروري الرجوع للوراء بعض الشيء. إذ يبدو أن قائد الكتيبة الثانية، الصاغ حواش أفندي، كان قد قام بمصادرة ممتلكات أحد ضباط الكتيبة الأولى، المدعو بخيت أغا، عند غياب الأخير من دوفلي. وعندما عاد هذا الضابط إلى الرجاف قائما من أمادي علم لأول مرة بما قام به حواش أفندي وصمم على الانتقام لنفسه. بدأ بالإستيلاء على بعض أنواع الأطعمة والتي كان يعلم بأنها تخص حواش أفندي. وعندما وصل هذا الأمر لأمين أرسل أوامر للصاغ ريحان أغا للتحري في ذلك. لم يتردد الأخير في الشكوى بمرارة من سلوك الصاغ حواش واضحاً الآن بأن الخلافات الشخصية بين الضباط قد إنعكست على رجال الكتيبتين. ودبرت موامرة للقبض على حواش أفندي وإحضاره إلى لادو لكن ريحان توفي قبل تنفيذها وحل محله الصاغ حمد اغا.

ولم تفلح الإنباء التي جاءت في رسائل نوبار باشا، والتي كان أمين قد أرسلها لمختلف الحاميات، في تحسين الأمور وإتفق رجال الكتيبة الأولى بين بعضهم البعض بألا بتوجهوا جنوبا، بذريعة أن الخرطوم لازالت هي رئامة الحكومة، ولأنهم يفضلون أن يتم تسريحهم وتوجههم لمناطقهم بدلاً عن توجههم إلى ودلاي. كما دبرت مؤامرة أخرى من بعض البرنو والادماوا لقتل كل ضباطهم، من سوداتيين وغيرهم، وإنشاء ولاية حرة مستقلة. لكن تم اكتشاف المؤامرة. ورغم أن قادتها قد كبلوا بالحديد إلا أنهم إطلقوا فيما بعد. وفي دوفيللي قام باشجاويش بإطلاق النسار على ضابطه. كل تلك الأحداث للتمرد كانت تحمل معني واضحاً لا شك فيه. وقد كتب أمين في نهاية مايو قائلاً:

"لازلنا نحن كما كنا. لن يتحرك الرجال وحتى القليلون منهم الذين يميلون للقيام بالرحلة لا يجرؤون على التحدث بهذا علناً. وإضافة لذلك أصبحت الخلافات بين السودانيين والمصريين تتضح يوماً بعد يوم والكراهية نحو الأخيرين أصبح التصريح بها علناً ما عدا قلة منهم مسن ذوي السمعة الحسنة فلم يتعرضوا لشئ من ذلك. لكن ذلك لم يأت من فراغ لأن بعض السادة المصريين كاتوا يعاملون السودانيين دائماً كرعاع رغم تحذيراتي لهم. ولكن الموائد إتقلبت الآن. أحاول التوسط بقدر الإمكان ولكن هل يستمر ذلك طويلاً؟ لقد حاولت بذل جهد جديد ليثوب الرجال إلى رشدهم. وإذا ما فشلت تلك المحاولة فلا بد أن أجاري الظرف والمحافظة على مظاهر السلطة والتي لازلت أتمتع بها بقدر المستطاع. ولكن إذا ساعت الأمور فالشئ الوحيد الذي يمكنني القيام به هسو تسليم الزمام لأيدي قدامي الضباط السودانيين ثم أنسحب إذا أمكن إلى كباريقا وأبقسي معسه فسي إنتظار أن يعود الرجال إلى صوابهم ثم يتبعوني، وهم سيتبعوني إن عاجلاً أم أجلاً. وعلى كل حال سأطلع الحكومة، في هذا البريد، بكل ما بجري هنا".

ثم يكرر عدم عزمه على إخلاته مديريته بالكلمات التالية:

سابقي هذا، وأمسك بقدر الإمكان، بما تبقي من السنوات العشرة الأخيرة بها. وإذا جاءتني نجدة من أي جههة فهذا شئ جيد. أما إذا لم تجئ فأنني على الأقل سأسقط في الميدان الذي أنجزت فيه مهمتي. إنني أسف للاضطرار لمناقضة الأفكار التسي عبر عنها المستر سستاتلي وشفاينفورث (والتي قالا فيها) بأن تجار الرقيق قد أجتاحوا هذه المناطق وأن الزنوج يعاتون أكثر مما عاتوه من قبل.

فمند مغادرة كرم الله وإنسحابه ثم تدمير نفسه ورجاله على تخوم كردفان فقد ظل كل شسئ أمن وسلام تأمين. ولا شك في أن الحرب قد أفادتنا خيراً لأن كل إقليم بحر الغزال قد تحسرر تماماً من تجار الرقيق والذين يقال، كما جاء أعلاه، بأتهم يتابعون تجارتهم الكريهة بدون عوائق. وفي كل بحر الغزال لا يوجد اليوم أي خرطومي. لكن لا يزال بها بعض من قدامي جنسود لبستن الزنوج وهم يعيشون بسلام وسط الأهالي. أما في مديريتي فلم يبق بها سوى اثنين وستين دنقلاويا وأنا قادر تماماً من منعهم من إرتكاب أي تجاوزات. إن إعادة احتلال هذه الأقاليم، والتسي أخليست مؤقتاً، يمكن أن تتم بمنتهي السهوله. وإذا ما أمكن الحصول على بضعة قوافل فقط، ترسسل عسن طريق ممباسا أو المساي أو واكوري، ومن هناك ترسل لنا أو إلى كباريقا، فأن هذا هو كل مرادنا".

أثناء ذلك نجح الدكتور يونكر، عن طريق المجهود القيم للمستر ماكساي، المبشسر فسي يوغندا، وتوسطه، للوصول إلى ذلك المكان بسلام. ومن هناك، وقبل أن يتوجه إلى زنجبار، أرسل قافلة إلى أمين، استلمها الأخير في أكتوبر. كاتت الحرب بين بوغندا وأتيورو قد التهت. وأرمسل أمين كاستلا إلى كباريقا ليمكث معه، وليعمل على أبقاء الإتصالات مستمرة، وهي التي كانست قسد بدأت بصورة طيبة مع يوغندا.

# سواکن فی ۱۸۸٦

انتهى عام ١٨٨٥ وسواكن تتوقع عوده سريعة لعثمان دقتة إليها ، وموسما" من تجديد العمليات العسكرية. وبنهاية يناير ١٨٨٦ وصل الأمير ذائع الصيت إلى طماى ولكن بدون التعزيزات الكبيرة التي كان من المتوقع إحضارها معه. لم يكن لديه على كل حال ، من المقاتلين، مالا يزيد عن ألف رجل. وبهؤلاء، وبمساعدة من الأمير سعدون في هشين، تعرضت المنطقة التي حول سواكن إلى دوريات نشطة وغارات متكررة وتغنيم عدد من المواشي. أما إلى الجنوب منها فكانت المنطقة هادنة نسبيا وكان البني عامر لا زالوا منقسمين، فبعضهم كان مع الثوار رغم أن فكانت بالاسم أكثر من الفعل. وكان الحباب في حالة من التمزق وخاصة أثناء غياب كنتباي في مصوع، واخذ شقيقه حداد، وعينه على إغتصاب السلطة والزعامة من أخيه، بتصل بعثمان دقسة ويراسله مما تمخض عنه أن عدداً من أفراد قبيلته، شأتهم شان البني عامر، وصلوا إلى طوكر.

أما الأشراف، وهم قبيلة تمند تقريباً بطول خور بركة وإلى الغرب من البني عامر، فقد أعلنوا تركهم للمهدية رغم أن تصرفات هؤلاء الأشراف، مثلهم مثل معظم القبائسل بسين طوكر وكسلا، كانت تتسم بشيء من التراخي وعدم اليقين.

استمر الانقسام وسط البني عامر. وفي مايو أرسل عثمان سعدون مع ٠٠٠ رجل لجمع الضرائب منهم ولإعادتهم إلى صوابهم. وفي هذا الوقت كان قد تم القبض على أونور، من فرع العبد الرحماتاب من الأمرأر، وأحد الشيوخ القليلين الذين يعادون المهدية وسط القبيلة، وإحضاره إلى سواكن. وقد تسبب ذلك الحدث في دفع الشيخ المخلص على حمد، من فرع الكرباب، للضعط على قادة الأمرأر الآخرين للتمسك بقرارهم بنبذ قضية الثوار ومفارقتهم. أثمر هذا النداء. ووجد سعدون عند تقدمه أن قوة كبيرة من الأمرأر المعادين له قد سدت الطريق إلى أربعات من أمامه. فقام بمناشدة عثمان دفئة لتعزيزه بالمدد، لكن عثمان لم يتمكن من نجدته. ولكن بعد وقت من ذلك إنضم إليه مصطفي هدل، الذي أشتهر في كسلا، فتوجها نحو أربعات مع قوة صعيرة. وقبل أن يصلها كان كثير من رجاله قد هجروه بسبب من ندرة الطعام. ثم هجم عليهم الأمرأر, وهزموهم هزيمة ما حقه، وكان سعدون نفسه من بين القتلى.

وقد حدثت أثناء ذلك تغييرات في سواكن. كان الكولونيل تشير مسايد قد غادرها منذ بعض الوقت: والجنرال هدسون وآخر من تبقي من القوات الهندية قد أبحروا عائدين في السادس

<sup>\*</sup> على بعد ستين ميلاً شمالي سواكن.

والعشرين من يناير: والسير تشارلس وارن وصل في الثامن من فبراير ورجع ثاتيــة فــي ١٥ مارس. وفي الثالث من مايو وصل إلى سواكن الميجر واطسون كحاكم عام لها.

وفي تلك الفترة أيضاً عبرت بعض أقسام الأمرأر، الذين كاتوا مؤخراً مع عثمان دقته، عن رغبتهم في العودة لولامهم للحكومة لكنهم لم يجرؤا على الحضور لسواكن علناً. كما أبحرت السفينة الملكية كوندور إلى دارا حيث عقد اجتماع للشيوخ هناك وقد أخبروا بأن الحكومة لا ترغب أساساً إلا في تأمين السلم بالمنطقة حول سواكن. كان لهذا الاجتماع نتائج طيبة، فبعد ذلك بقليل قامت القبائل الصديقة بالقرب من الشيخ بارود"، وعددهم حوالي ٠٠٠ رجل، بمهاجمة قوة أخري للثوار، بقيادة الفكي مدني، وقتلوه مع أميرين آخرين وعدد من رجاله، إضافة للاستيلاء على كمية من الذخيرة والجمال. لم يغب كل هذا الارتداد عن عين عثمان دقنة وعمل على إجبار القبائل المتمردة (للعودة إليه) عن طريق سجن شيوخهم والذين كان أهمهم شيوخ أقسام الهمباب والقرياب وعمر هسياب. وجنوبا أيضاً قرر الحباب، الذين يعتمد عليهم عثمان، الوقوف ضده بينما تبسراً كنتباي، عند عودته من مصوع، تماماً من أخيه.

أيضاً قام عثمان أثناء ذلك بإرسال بعثة للأشراف لإعادتهم للطاعة. لكن زعيم تلك القبيلة، محمد أبو فاطمة، جاهر بعدائه لعثمان وعادت البعثة بدون أي نتيجة.

وفي يونيه حاول عثمان استنفار الهدندوة نقتال الأمرأر، الذين كاتوا يتجمعون في الشيخ بارود. لكن هذه المحاولة فشلت أيضاً وبعد ذلك بقليل تم تأسيس مأمورية في الشيخ بارود مما أضاف مزيداً من الثقة في نفوس الأمرأر.

وظلت سواكن طوال تلك الفترة في حالة من الحصار الجزئي. وكان الثوار يطوفون في دوريات بضواحيها نهاراً ويطلقون النار على المدينة ليلاً. ثم حدث تغير هام. فقد أمسك الأمسرار برمام المبادرة وقاموا في السابع عشر من يونيه بالهجوم وطرد جماعة من العسرب في هشين يقودهم الأمير على شراي وبعد يومين من ذلك تجمع ١٥٠٠ رجل من الأمرار في هندوب حيث تم إرسال بروستر بك ومحمود بك على للاجتماع معهم يوم ٢١ يونيه. تم استقبال الموفدين بحسرارة وإنعقد الاجتماع الذي أعلن الأمرار فيه عداءهم الواضح لعثمان. وعندما سمع الأخير بذلك, وعلم أنه عاجز عن إخضاعهم، قدم لهم وعوداً في محاولة لترضيتهم بأن أرسل جيلاتي، وهو وكيل الشيخ حامد محمود، السجين بطماي، يخبرهم بأنهم إذا ما تقرقوا وعادوا لديارهم فأنه لن يسبب الشيخ حامد محمود، السجين بطماي، يخبرهم بأنهم إذا ما تقرقوا وعادوا لديارهم فأنه لن يسبب لهم أي متاعب أخرى. لكن جيلاتي كان قد وجه من قبل سيده لحث الأمرار علي القتال وهذا ما وافقوا عليه بالإجماع. وقاموا في الثاني والعشرين من الشهر بالتوجه نحو هشين وإستطلعوا طماي. لكنهم هوجموا في الرابع والعشرين من قبل الثوار فصدوهم بعد خساتر كبيسرة. وهكذا إنعكس الوضع بين المهدويين والقبائل الموالية حيث ظل الأولون شبه مقفولين في طماي. ثمان الآن.

وفي الشهر التالي أرسل الخليفة من أم درمان رسولاً هو الفكي على حساملاً تعليمات لعثمان دقنة لإستخدام أي وسيلة لمصالحة القبائل وكسب ولاتهم. ويبدو أن عثمان لم يهتم كثيراً

<sup>\*\*</sup> عنى بعد ثلاثين ميلاً شمالي سواكن

لتلك الأوامر وقام بعد ذلك بقليل بقطع رأسي حامد محمود وود حساب (من فرع النوراب) مما زاد من كراهية الأمرأر له ونفورهم منه. وبعد أيام من ذلك قام على بن محمد سعدون، وهو الوحيد من الأمرأر الذي إستمر مع المهدية، بالحضور إلى سواكن وأعلن خضوعه (للحكومة).

وفي العاشر من يوليه أنشئت مأمورية أخرى في محمد قول. وما لبث أن جاء لها شيوخ البشاريين في تلك المنطقة معلنين ولاءهم للحكومة.

وفي أوائل الشهر التائي وصل خمسة عشر من شيوخ البني عامر من عقيـق وأعلنـوا ولاءهم للحكومة المصرية وتمنوا أن يروا سلطتها راسخة مرة أخرى في البلاد.

واستمر الحصار الجزئي حول طماي وبدأت الإمدادات تعجز عن الوصول لها وقام كثيرون بهجرها بينما توجه آخرون إلى طوكر للإشراف على محاصيلهم. وعندما وصات تلك الأنباء لمسامع الخليفة، والخاصة بالأحوال غير المطمئنة في المنطقة، قام بإستدعاء عثمان دقنة لأم درمان مع وعد بأنه سيرسل قريباً مدداً لطماي. وبارح عثمان طماي في ١٣ أغسطس، وفي الثالث والعشرين من الشهر اجتمع وجهاء سواكن ورجال الدين والتجار والعرب ليعبروا للحاكم العام عن وجهة نظرهم للوضع الراهن وكانت خلاصة ما وصلوا إليه الأتي:

- أوضحوا أن العرب قد فقدوا عدداً كبيراً من رجالهم.
- أنهم تحققوا أخيراً أن المهدى مدعى ونيس مهدياً حقيقياً.
- أن التمرد لم يثمر إلا عن تعظيم عدد من المهيجين الحمقى من معدومي الضمير.
- وأنه من العبث أن يأملوا في السلام وإعادة التجارة لما كاتت عليه بدون وجود سلطة يمكنها فرض القانون والنظام في البلاد.
- وأنهم بالتالي يسألون الله أن يمكن المسئولين من اتخاذ خطوات إيجابية للإسراع في تحقيق هدفهم. وأن الوقت الراهن مناسب تماماً لاتخاذ هذه الخطوات.

وقالوا أن الهدندوة هم المسئولون عن هذه الحالة. لكنهم أيضاً عاتوا أشد المعاتاة من جراء عملهم الأحمق مما يمكن معه سحقهم بأقل مجهود، وتدمير طماي، واحتلال طوكر \*

ما جاء أعلاه مثير حقاً للإهتمام، لأنه لم يكن فقط مجرد عرض لآراء اجتماع لرجال مسئولين يمثلون الأهالي وتجار سواكن، لكنه، وإلى اليوم، يقدم لنا الإجابة الواضحة من العسرب وهي أنهم قد تركوا المهدية قولاً وفعلاً ويكررون ذلك كلما جاءت سيرة المهدية وحتمية طردها من المنطقة. لكنهم كما يبدو لم يفهموا تماماً بأن السودان قد أخلي رسمياً، وأن تصرفات الحكومة أصبحت دفاعية بحتة. ومع ذلك ظلوا يأملون دائماً باعادة إحتلال السودان وفرض النظام والقانون عليه. وفي نفس الوقت، ورغم أن بإمكاتهم وحدهم، إذا ما حاولوا، تحطيم نفوذ المهدية في شرق السودان، إلا أنهم يقولون دائماً ويكررون عدم قدرتهم على ذلك إلا بدعم من القوات الحكومية. ويجادلون بأن النظم والتركيب القبلي، رغم أنه صعب دائماً، قد إنداد صعوبة من جراء تدخل المهدية في شنونهم مما أدي لتدهور نفوذ الشيوخ وسلطاتهم لدرجة كبيرة. ثم أنهم دائماً كاتوا يخشون من انتقام المهدية منهم إذا ما فشلوا في محاولاتهم للخروج من قبضتهم وتغيير ولاتهم.

<sup>°</sup> أثبتت الأحداث صحة توصياتهم، بعد أن تم هذا الكتاب. والفقرة التالية ستبين ذلك بوضوح.

وكاتوا لا يطعون إلا القليل عما يجري في المناطق البعيدة من البلاد، وكاتوا يخشون أنهم حتى لو أفلحوا في طرد المهدويين من مناطقهم فأن من المحتمل أن يرسل الخليفة لهم جيشاً عرمرماً ليخضعهم مرة أخرى لسلطته. لذا فمن المفهوم تماماً مدى صعوبة تكوين تحالف كونفدرالي بسين القبائل بدون منحهم أي شيء، عند قيامهم بالمحاولة، سوى الدعم المعنوي، وهو الأمر الذي لابد أن يهدد حتى حياتهم نفسها.

\*\*\*

وبعودة لما يجري حول طماي فسنجد أن الأمرأر يشددون الحصار عليها بقوة لدرجة أصبح الخروج منها مستحيلاً. وفي سبتمبر إنضم إليهم بعض الهدندوة. وفي السابع مسن أكتسوبر هاجموا طماى واكتسحوها وقتلوا ٢٠٠ من الأعداء واستولوا على سبعة عشر مدفعاً وكمية ضخمة من البنادق والذخائر وأسروا خمسين رجلاً. أما الذين فروا فتوجهوا إلى طوكر.

وقام اللفتنات كولونيل كتشنر، الذي خلف الميجر واطسون كحاكم لسواكن، بزيارة طماى في اليوم التالي للمعركة ووصف الموقع بأته "موقع قوي للغاية مكون من أرض واطية متموجة تخفي المصكرات التي بالوادي تماماً. أما الحصن نفسه فكان متين البنيان وقد بني من الحجارة بشكل مربع مع برجين كرويين نصبت بهما المدافع والتي تحمي مداخل الحصن. يحتوي الحصن أيضاً على عدة غرف مكدسة بالذخائر والمواد الأخرى. وعلى بعد مئة ياردة جنوباً، وباتجاه الوادي الرئيسي الذي يحصلون منه على المياه، وضعت كميات من جوالات السعف مليئة بالرمل في الأماكن المسيطرة على الموقع، وكان المصكر نفسه واسعاً يكفى لإيواء ، ، ، ٣ رجل على الأقل".

ويبدو أن هجوم الأمرار، الذي قاده أحمد، إبن محمود بك على، من الأمرار الفاضلاب، بألف رجل كان مفاجئاً تماماً ولم يكن بالحامية وقتها في طماي سوى خمسمائة من الثوار.

وتم الاستيلاء أيضاً على كمية من الرسائل. والخطاب التالي سيقدم أوضح صورة لما كان عليه الوضع قبل المعركة، وكان الكاتب وزميله، الذان كاتا مبعوثين إلى الأراضي الحجازية للدعوة للمهدية، قد قتلا في الهجوم:

من الحاج على إسماعيل الخير وأحمد موسى، المبعوثين إلى مكة والمدينة، إلى الخليفة عبد الله:

بعد السلام. نرجو أن نفيدكم بأننا قد وصلنا لبربر، واستقبلنا حاكمها (عاملها) حاج أحمد خوجلي باحترام كبير، وبعد ذلك بوقت قصير أعطانا جملين مع دليل ليقودنا في الطريق إلى سواكن. ووصلنا كوكريب وهناك علمنا لأول مرة بأن عثمان دقئة هو في طريقه للخرطوم وعلمنا أن العرب غير الموالين يحاصرون فتعة طماي ويقطعون الطريق. لكننا لم نصدق ذلك رغم أن الدليل، ويسمى موسى ود عيسى، ويتحدث لغتهم، أخبرنا بأنه يعتقد بصحة ما سمعناه وأن المكان محاصر بالفعل.

وعلى الرغم من تلك الأنباء السيئة توكلنا على الله وواصلنا رحلتنا. وبعد ذلك بقلوسل أخبرنا رعاة الإبل بأن الكفار لا يبعدون عنا بأكثر من نصف ساعة، وأن عندهم حوالي ٣٠٠ رجل لكن الله أعماهم عنا ووصلنا إلى حصن عثمان دقنة بدون أن يروننا. وهنا وجدنا محمد أحمد دقنه

وأعوانه المخلصين للدين جميعهم، والذين يقاتلون أعداء الله ليلاً ونهاراً. بادلناهم التحية وسلمناهم الخطاب الذي معنا. استلم (أحمد دقئة) الخطاب ووضعه على جبهته وأمر بإنزالنا في أفضل مسكن وقال: يمكنكم الآن أن تروا بأعينكم ما يقعله هؤلاء الكفرة، وكيف أنهم يحاصروننا من كل جانب ويهاجمون المكان. لكن الله، وبركة المهدي والخليفة، حفظنا). وأخبرناهم بعد ذلك بما حدث لنا أثناء الطريق وحمدنا الله جميعنا على عطفه علينا. لم نر أبداً رجالاً مثلهم. فهم يقاتلون كالأبطال، جازاهم الله خير الجزاء. ورأينا كيف أن خبز يومهم يصلهم من حيث لا نعلم. فأرضهم جرداء لا زرع فيها ولا شجر ولا شيء بها سوى الأحجار.

كل العرب قد تركوا الدين. ولم يبق الآن في هذا المكان سوى أشجع الرجال والدنين لا يزيد عددهم عن ٣٠٠ رجل. بجانب ذلك، فسأن الكفسرة عندما رأوا ضبعف المسؤمنين قسالوا لإخوتهم: تُلنذهب لنهاجم الحصن ونستولى على كل ما به "ثم اتقتربوا جداً من الحصن وفسر الكثيرون للاضمام للمحاصرين.

وفور انضمام أحد العرب غير الموالين للكفرة فأنهم يحولونهم لجنود ويسمونهم (البوليس) ويسلمونهم قطعة من قماش أحمر يرتدونها حتى يعرفوا. قتل رجالنا بعضاً منهم ووجدوا القماش الأحمر حول أعناقهم. وكان رجلان هما سعيد جعفر وشنقة، واللذان كاتا في الحصن، قد أخبرا الكفرة بكل ما يجري فيه.

ومنذ وصولنا شاركنا في صد ستة هجمات شنها الكفرة على الحصن. ولكن بعون الله كان المؤمنون منتصرين دانماً. ثم بدأوا الآن في مهاجمتنا من الخلف وقطعوا كل سبل الإتصال. قلنا لأخينا محمد أحمد دقته بأثنا لا نستطيع البقاء هنا أكثر من ذلك، ولابد لنا من إتمام مهمتنا، وأن الموت قد يجيئنا في البر أو في البحر، وأننا لا بد أن نتوجه لطوكر حيث قد نجد سمبوكاً لعبورنا البحر.

أحضر الإخوة دليلاً لنا، لكننا لم نكن نعلم بأن الرجال الذين في الحصن قد ذهبوا مباشرة للكفرة وأخبروهم بأن رجلين قد حضرا من الخرطوم، وأنهم في طيريقهم لطيوكر، ونصيحوهم بالقبض علينا.

كنا قد غادرنا الحصن وسرنا لأربعة ساعات عندما جاء من يخبرنا بأن الكفرة يسدون الطريق أمامنا بأعداد كبيرة. فقررنا بالتالي العودة للحصن وانتظار قدوم الليل. وأثناء عودتنا هوجمت القافلة التي كنا معها من قبل الكفرة واستولوا عليها لكننا تمكنا من الهرب والعودة للحصن. وعندما رآنا الأصحاب فلوا لنا: لقد كان الله رحيماً بكم حقاً، لأن الهجوم كان موجهاً أساساً للقبض عليكم لأتكما تحملان رسائل الخليفة التي أوكل إليكم توصيلها".

الأصحاب يعانون كثيراً لكنهم يعتصمون بالصير. وأفضل رجالهم هو الطاهر المجـــذوب وولده عبد الرحمن. إننا منتظرون هنا الآن ونسأل الله أن يرسل لنا سميوكاً نبحر به إلى وجهنتا".

تم الآن تدمير المصكر وتفجير الحصن. وتسلم القادة المنتصرون الرتب والأوسمة من صاحب السمو الخديوي. انتهز الحاكم العام هذه الفرصة السائحة ليرسل خطابات يطلب فيها استسلام طوكر، حيث كان معروفاً بأن مشاعر قوية، في مصلحة الحكومة، توجد بين سكاتها. لكن

تأكد بعد ذلك بأن أوثنك الموالين يخشون من إظهار ذلك. وكان للأخبار الخاصة بقرب عودة عثمان دفئة مصحوباً بقوات كبيرة أثر في كبت أي نوايا من جاتبهم. أما المنتصرون في طماى فلم ينزعجوا، بل شرعوا في ترتيبات التقدم نحو طوكر. وإنضم لهم الآن. شيخ الإشراف، محمد أبوفاطمة، والذي كتب لمن في طوكر من أفراد قبيلته حاثاً لهم للإضمام للعرب الموالين. وانتهز عدد من شيوخ البني عامر هذه الفرصة لتأكيد ولاتهم للحكومة، وقابل وقد منهم، يضم قادتهم ما عدد من شيوخ البني عامر هذه الفرصة لتأكيد ولاتهم للحكومة، وقابل وقد منهم، يضم قادتهم عدا واحد هو عكود موسى، الحاكم العام في عقيق.

وفي أوائل نوفمبر ثبت العرب الموالون أقدامهم في التيب وبدأ أن كل شيء بعد بالخير عندما تقدم الأمير موسي فكي، في التاسع من نوفمبر، من طوكر مصحوباً بقوة كبيرة. لسم يبذل العرب الموالون أي جهد للصمود، بل أسحبوا لترنكتات حيث بدا واضحاً عدم إهتمامهم للاستمرار في المواجهات ضد قوة متفوقة كثيراً عليهم. وبعد ذلك بوقت قصير تم إحضارهم لسواكن وتخلوا عن محاولاتهم.

وبدأ موسم طويل من الهدوء لم يشاهد منذ سنوات. وما عدا طوكر فيبدو أن القبائل بالقنوب قد تركت المهدية. وكانت المحاصيل في دلتا طوكر طيبة بشكل خاص مما أجتنب عدداً من العرب للحضور بالقرب منها. ونتج عن ذلك أن قائد طوكر، موسى الفكى، تمكن من مضاعفة عدد أتباعه قبل إنتهاء السنة. أما الأمير الخضر فلم تتوقف جهوده لإثارة العداء للحكومة قط.

وإلى الشمال، عم الهدوء كل المنطقة بينما شرع عدد كبير من الشيوخ، من المناطق الغربية المجاورة، في الحضور لسواكن. أما في الجنوب فقد اتقضت مسنة ١٨٨٦ فسى نزاعات متصلة بين العرب المحليين وبين الأمراء الذين عينهم عثمان دفتة. وتخلل ذلك غارات من وقت لآخر على القبائل المجاورة مثل الباريا والبنى عامر الذين لم يخضعوا لحكم المهدية. ولعلنا نسذكر أن أحمد الجير، شيخ البني عامر، كان قد أنضم من قبل للمهدية وربما كان هذا هو السبب في أن لنفوذه دور في عدم القيام بمحاولات جادة لإجبار البني عامر على الخضوع. لكن المهدويون عموماً ألحقوا بعض الخسائر على الباريا والبازى في الرجال والمواشي مع أن تلك القبائل الحدودية الشرسة قد ألحقت بالعدو من الخسائر مثلما لحق بها. أما في كسلا فلا يبدو أن الانشقاقات التي حدثت بها كانت بسبب العداء أو الشعور المعارض للمهدية، ولكن بسبب من رغبة القبائل المتمردة، وبخاصة الهدندوة، لرؤية أحد أفراد قبيلتهم في منصب الأمير لتلك الجهات. ولقد تولى فاي وأحمد دفتة وعبد الله أبو بكر وغيرهم من عائلة دفتة أو أقاربهم الأمارة واحسداً بعسد الآخر أثناء السنة. لكن أحداً منهم لم يفلح في احتواء عدم الرضى بين القبائل. وفي أوائسل العسام كان عدداً من الشيخ من ذوى النفوذ قد إتفصل عن دقته. وفي بوليه رفض شيخ محمد موسى الاعتراف بهم، وفي نوفمبر فقد محمد فاي دقتة، الذي كان أميراً وقتها، كل نفوده وسيطرته وكان من المحتمل أن يتم إبعاده بالقوة لو لم يقترح القسم المعتدل منهم إحالة الأمر للخليفة. فلقد تسلم الخليفة عدداً من الشكاوى من قبل، ضد عثمان دفتة وضد أمراء كسلا. ولما أحس بخطر ثورة قد تتشب ضد الأخير قام باستدعاء كل شيوخ الهدندوة النافذين إلى أم درمان بعد أن وعدهم بتنفيسذ مطالبهم. طبقاً لذلك أطاع الشيوخ محمد موسى وود الهداب وبلال الأمين وكثير من الرجال النافذين

أمر الإستدعاء. وعند وصولهم (لأم درمان) إقترح عليهم الخليفة فأرسال أبو قرجة أميراً عليهم بدلاً عن أمراء الدفتاب الذين يكرهونهم. لكنهم اعترضوا بشدة على هذا الاقتراح مما دعي بالخليفة للحكم بإعدامهم بتهمة عدم الولاء والطاعة. وظلوا في حيرة وقلق لعدة أيام حتى أطلق الخليفة أخيراً سراحهم وسمح لهم بالعودة لديارهم على وعد منهم بالإلتزام بالطاعة المطلقة. أما الشيخ محمد موسي فقد حفظ كرهينة (في أم درمان)، وبهذا الأسلوب تمكن الخليفة بنجاح من تحطيم ما كان قد يتطور إلى ثورة عارمة على سلطته.

أما عثمان، عند وصوله لأم درمان، فقد طلب تعزيزات تمكنه من مواصلة أعماله العدائية ضد سواكن. لكن الخليفة، كما يبدو، لم يكن راضياً عن أدائه في شرق السودان الذي ترك كثير من قبائله المهدية. إضافة نذلك فقد أتهمه الموسياب بأغتيال زعيمهم حامد محمود مما أدى إلى سجن عثمان لبعض الوقت، لكنه سرعان ما أطلق سراحه. وفي نوفمبر أمده الخليفة بعدد قلبل مسن الرجال وأخبره بضرورة ضم الشكرية إلى رايته، توجه بالتالي إلى ديسارهم. وبعد شهر مسن المحاولات الفاشلة إضطر إلى الرجوع بدون أن ينضم إليه منهم أحد.

هذه القبيلة، رغم أنها من القبائل غير الميالة للحرب، لم تخضع أبداً للمهدية بكاملها. وكاتوا في مرحلة من المراحل قد تحالفوا مع الحمران – وهي قبيلة محبة للقتال تقطن في المنطقة من جنوب كسلا وحتى الحدود الحبشية – الذين كان زعيمهم هو الشيخ عجيل المشهور. وقامت القبيلتان بمقاومة تمدد المهدية باتجاههم، ولكن بعد سجن زعيمهم الشهير والمخلص (للحكومة) عوض الكريم باشا أبو سن في أم درمان، خضع عدد من القبائل للمهدية. وبعد موته، في الخامس العشرين من ديسمبر، في الحبس مكبلاً بالقبود، توققت كل مقاومة.

وحتى هذا الوقت لم يبد أن الملك يوحنا والراس ألولا قد أدركا المصاعب الوشيكة التي سنترتب على الاحتلال الإيطالي لمصوع وحولا كل إنتباههما إلى حدودهما الشمالية والغربية حيث تم إلحاق بعض الخسائر بالمهدويين من قبلهم. وفي أكتوبر عمل الراس ألـولا علـى الاستعداد لاقتحام كسلا كما يقال. وفي نوفمبر تقدم خلال أراضي الباريا والبازي مسبباً رعباً وفزعاً عظيماً في كسلا. لكنه عندما كان على بعد مسيرة يومين أو ثلاثة من تلك المدينة جاءته الأنباء المفزعة، في كسلا. لكنه عندما كان على بسرعة عن مشروعه الحالى وأسرع عائداً لمراقبة تحركاتهم.

في هذا الشهر أفلح الإيطاليون في فتح ميناء رارات للتجارة تحت حمايتهم، وهي عملية سببت كما يبدو بعض البلبلة للشيوخ المحليين الذين توجهوا لعقيق راجين الحصول على تفسير لما حدث، لأن الحكومة الوحيدة التي عرفوها من قبل هي الحكومة المصرية.

# ملحق القسم التاسع التعلم التعلم التاسع العملة التي أصدرها (كل من ) محمد احمد، مهدي السودان (وخليفته ) مقال كتبه: يعقوب باشا أرتين (وقد ترجم من اللغة الفرنسية)

منذ بداية العصر الإسلامي، كاتت قراءة خطبة الجمعة، باسم العاهل، تعتبر من حقوق الملكية (السيادية). وفي القرن الأول (الإسلام) أضيف حق إصدار العملة لإمتيازاته.

وكلا العادتين، والتي اختص بها الحكام أنفسهم كرمز لإمتيازات الولاية، وللوحدة الروحية للإمبراطورية الإسلامية، السياسية والدولية، يبدو أنهما نالا إعترافا" وقبولا" منذ بواكير العهد الإسلامي، كامتياز للعاهل، من قبل المفكرين المسلمين ومن المسلمين عموما".

وبمرور الوقت، وعندما يكون أحد الثوار، ضد سلطة الخليفة، محظوظاً للدرجة التسى تمكنه من خلع تبعته للخليفة، ويرغب بالتالي في تثبيت وترسيخ سلطته الجديدة، حسيما تتيح لسه الظروف، فإن أول ما يبدأ به هو ضرب عملته الخاصة به ثم تعميم الدعاء له في خطب الجمعة من منابر المساجد.

وعندما أدخل عبد الملك بن مروان عادة ضرب العملة بشكل معين، في العهد الأمسوي، حوالي عام ٥٥ للهجرة (٢٩٤) لم يضع اسمه اطلاقاً " منقوشاً" على العملة. وفيمسا بعد، وفسي العصر العباسي، شرع الوزراء أو حكام الأقاليم في نفش عملاتهم بأسماء مدن الإقليم التي كانست أول ما صكت العملة فيها، وأحياتا كاتوا يتقشون أسماتهم عليها.

ولم يقكر الخلفاء في نقش أسماتهم عنى عملاتهم إلا بنهاية القرن الثالث الهجري أو بداية الرابع، وذلك عندما تكررت الثورات وشاعت ويدأت الوحدة الإسلامية تتهدد من جراءتها.

وحتى ذلك الوقت كان من الواضح أن امتياز ضرب النقود موكل بالخلافة فقط. ولكن عندما ذهب بعض حكام الأقاليم بعيدا ادرجة كادوا يعننون فيها استقلالهم، فقد أصر الخلفاء على الاحتفاظ، ولو اسميا على الأقل، بمظاهر سنطتهم على الأقاليم المتمردة والتي كاتت أبعد من أن نطالها أيديهم. وبالتالي فقد ألزموا هؤلاء الحكام، الذين اغتصبوا أيا من حقوق الخلافة، بالمزيد من الجباية، كما أصروا عليهم بضرورة نقش أسماء الخلفاء مع أسماتهم بالنقود، وعلى أن تقرأ الخطبة بأسماتهم جنباً إلى جنب مع أسماء الأمراء الذين كاتوا في واقع الأمر مستقلين بالفعل، والذين كاتوا يحكمون أقاليمهم كملوك متوجين. وقبل معظم هؤلاء الأمراء السيادة الروحية، وحتى السيادة المناهية، الخلفاء العباسيين، وذلك طالما لم تأخذ ثورتهم (الإنفصالية) الطابع الديني.

<sup>°</sup> إضافة من المعرب.

وفي مصر قامت أسر الطولونيين والإخشيديين والأيوبيين والمماليك، والذين توالوا على حكم مصر، بضرب عملتهم بأسماء خلفاء بني العباسي في بغداد. وبعد تدمير هولاكو خان لبغداد في القرن الثالث عشر الميلادي وإنتقال الخلافة للقاهرة قام المماليك بضرب العملة التي تحميل أسماء أولنك الخلفاء، وذلك بعد أن تمكن المماليك من السيطرة على مصر، وعاملوهم كخلفاء من النواحي السياسية والدينية، ولكن بدون السماح لهم بممارسة الحكم أو تحمل أي مسلوليات دنيوية سلطوية. وكان هؤلاء الخلفاء في حقيقة الأمر شبه سجناء بأيدي سلاطين المماليك، وكاتوا رغيم احتفاظهم بلقب الخلافة قد أرغموا على تقويض كل سلطاتهم الدينية والمدنية والسياسية والعسكرية لسلاطين المماليك، والذين اتخذوا لقب "السلطان الظاهر" أو ما يعني "السلطان حسب الأمر الواقع أو السلطان الزمني أو المفوض".

ولم يكن هناك إستثناء لتلك القاعدة إلا في حالة الأمراء العبيديين، والمعروفين باسم الفاطميين، والذين إتحذوا "الخلافة العالمية" كمبدأ لهم. وكان عبيد الله المهدي، الذي أسس نقوذ هذه الأسرة في إفريقيا، قد ثار على خلفاء العباسيين في بغداد في القرن العاشر المديلادي. وقدام خلفاؤه بغزو مصر وسوريا والجزيرة العربية وفصلوها من الخلافة العباسية دينيا وسياسيا. وظلت سيادتهم على تل البلاد مطلقة لقرنين من الزمان، وضربوا النقود وقرنت الخطب بأسمهم بدون أي ذكر لأسماء الخلفاء العباسيين. وبهذا أكدوا سلطاتهم المطلقة المضادة تماماً لخلفاء بني العباس.

وفي واقع الأمر لم تستمر تلك الفترة لأكثر من قرنين إنفصلت فيهما مصر عن سلطة المخلافة، بعدها عاد أمراؤها الجدد لضرب النقود وقراءة الخطبة بأسمائهم في توافق مع خلفاء بغداد والذين كاتوا من السنة عموماً. كاتت لهم السيادة الفعلية لكنهم، بعكس الفاطميين، أيدوا مديادة الخليفة ووحدة قوة الإمبراطورية الإسلامية ولم يعارضوا حقوقه المقررة.

وعندما إفتتح السلطان سليم مصر في عام ٩٢٦ هجرية (١٥٢٠ ميلادية)، قام بإرغام آخر خلفاء بني العباس، محمد المتوكل على الله، والذي كان آخر الخلفاء السروحيين المقيمين بمصر، على التنازل له عن كل حقوق الخلافة وأعلن نفسه الخليفة الوحيد لرسول الله وأيده في ذلك كل الناس الذين حكمهم مثلما أيدوا من قبل وريث البيت العباسي السني.

ومنذ ذلك الوقت، وفي مصر، كانت خطبة الجمعة تقرأ باسم سلاطين آل عثمان،وكذلك كانت النقود تضرب باسمهم. وحتى بومنا هذا، لم يجرؤ أي حاكم لمصر، سواء كان شاتراً على السلطان، أو حتى في حرب معه، على انتهاك هذا القاتون الأساسي للإمبراطورية العثمانية. ولكن، وينهاية القرن الماضي، نجد خرقاً نسبياً لهذا التقليد، وذلك أمر شبيه بما فعله الأمراء التابعين للخلافة العباسية من قبل. فبينما قام أولئك الأمراء بنقش أسماءهم كاملة بجانب أسم الخليفة، إلا أن على بك اكتفى منذ عام ١١٨٣هـ (١٢٧٩م) بكتابة الحرفين الأوليين من أسم (على) تحت أسم السلطان (التركي) مصطفى الثالث، إبن السلطان أحمد الثالث، وذلك على عملته الذهبية. وهنالك نموذج لتلك العملة بالمتحف البريطاني، وضعت تحت الرقم ١٤٥ من المجلد الثامن كتالوج العملات الشرقية بمتحف لندن عام ١٨٨٣. وفي عملتين ذهبيتين أخريين، من نفس المجموعة، ضربت عام الشرقية بمتحف لندن حتى تلك المحاولة لتأكيد السيادة، قد إختفت تماماً.

وعند ضرب عملته الفضية، ويبدو أن على بك قد إنداد جرأة، نجد أن القطعتين الموجودتين بالمتحف البريطاني تحملان على ظهرهما اسم (على) كاملاً، وقد ضربتا في العام ١٩٨٣ . ولكن نقش على وجه القطعتين (طغرة) السلطان مصطفى الثالث.

وبالإضافة لتلك القطع، والتي كان قد وصفها أصلاً المستر ستاتلي لين بول في كتابه المصور (كتالوج) عن العملات الشرقية، الموجود بالمتحف البريطاني، فأن فرنسياً آخر هو ج.ج. مارسيل قد وضع كتالوجاً سمي "المجموعة العالمية "للعملات" جاء في مجلد بعنوان "مصر، بعد عودة العرب للحكم، بعد انتهاء السيادة الفرنسية" وفيه يبرز صوراً للعملتين الفضيتين التين وصفناهما أعلاه.

إن مقصدي مما أوضحته أعلاه هو بيان أن الأمير، ومهما كان قوياً ومسيطراً على الكليمه، لم يكن ليجرو على نقش اسمه فقط على العملة التي يصكها. نفس الحال مع الخطبة والتي لا يذكر فيها اسمه إلا بعد اسم السلطان العثماني والذي هو، بحكم القاتون، السلطان الشرعي لمصر، والخليفة العالمي للإمبراطورية الإسلامية السنية التي لا تنقسم.

أما في وادي النيل، ويخلف القاهرة والإسكندرية، فأتني لا أعرف بأن عملة قد ضربت قط منذ الفتح الإسلامي. ومنذ الغزو العثماني لمصر كانت كل العملات التي تصك هنا تحمل كلمة مصر – أو القاهرة.

...

أما في السودان، وقبل فتحه بواسطة محمد على باشا (١٨٢١) ودمجه في مصر، فقد كانت كل المعاملات تتم إما بالمقايضة أو بعملات معدنية ألمانية أو أسبانية أو مكسيكية (أو نمساوية) أو قروش أخرى، ولم تكن العملات الذهبية معروفة لحد ما. ولكن كانت هنائك تجارة مزدهرة في (برادة أو تراب الذهب)، والسبايك، أو الذهب المشكل بصور الحيوانات وبوزن محدد. لكن هذا الذهب لم يكن يحل محل النقود وإنما كان سلعة تنخل في التجارة. ولم ينتشر إستخدام النقود الذهبية والفضية في السودان والنيل الأعلى إلا بعد ضم الحكومة المصرية له ولساحل البحر الأحمر، ورغم ذلك كان للعملات الذهبية قيمة ضعيفة حتى أنه، وقبل خمسة عشر عاماً فقط وأثناء الحرب الحبشية – (المصرية)، فأن جنودنا كاتوا يبادلون الأحباش العملة الذهبية المصرية في مقابل الريالات الفضية الألمانية. وذلك بواقع خمسة أو سنة جنيهات لكل ثيلر ألماني فضي.

وفي الوقت الراهن، وفي شمال السودان المصري على كل حال، وبالرغم من أن المعاملات التجارية تتم في معظمها بالمقايضة، إلا أن النقود الذهبية والفضية معروفة هناك ومحتفظة بقيمتها الفعلية.

ومنذ ثورة محمد أحمد المهدي، سمعت بأن هذا (الرجل) قد صاغ نقوداً ذهبية وفضية باسمه شخصياً. ولقد ذهلت لهذا النبأ، الذي يتجاوز كل العادات والتقاليد، وبدا الأمر بالنسبة لي عملاً جريناً للغاية، وظللت أشك فيما سمعت لفترة طويلة حتى تفضلت على مكارم الجنرال السير جرنفل، سردار الجيش المصري، بإعطائي قطعة (نقد) ذهبية وقطعتين فضيتين من (ضرب) السودان. وفيما بعد أعارني أباظة باشا قطعة فضية أخرى كاتت تخصه. تلك القطع هي التي سأقوم بوصفها الآن:

# القطعة الذهبية (السودانية):

تشبه القطعة الذهبية المصرية التي تعادل قيمتها ١٠٠ قرش مصري ما عدا أنها ليمت كبيرة الحجم ولكنها أكثر سمكاً من مثيلتها التي ضربت في القاهرة.

وهي تزن ٨ جرام و ٢١ حبة وقطرها يبلغ ٢,٣ سنتمتر. وعلى وجهها طغرة السلطان عبد المجيد غير كاملة وسيئة النقش. وعلى ظهرها كتب تاريخ ١٢٥٥هـ (خلافة ذلك السلطان) ثم الرقم (٢) الذي يشير إلى أن القطعة قد ضربت في السنة الثانية الخلافته. وأخيراً نقش على العملة كلمة (مصر) بمعنى أنها ضربت في القاهرة.

من هنا فأتنا لا نجد شيئاً ملقتاً حول تلك القطعة. وربما يمكن اعتبارها من عمل مزيف غير ماهر للنقود.

ويبدو أن تلك القطعة قد ألغيت ولم تضرب. وعندما تمت معايرتها بحجر النار سجلت ٢٣ قيراطاً بدلاً عن ٢١ قيراط مما يدل على جودة السبيكة وتفوقها على السبيكة المصرية . وباختصار فليس في تلك القطعة ما يجعلها مميزة لادعاءات المهدي بأنه السزعيم العسالمي والقريسد للعسالم الإسلامي وباقي العالم . .

## القطع الفضية:

تشبه الأخريات من ناحية النقوش التي عليها. وقد قلدت بعناية فيما يخستص بسالطغرة وكذلك زخرفة القطعة ذات العشرين قرشا المعروفة باسم (المجيديسة) الإسسطنبولية. ويبدو أن السبيكة هي نقس مبيكة المجيدية. وعلى وجهه نقش الطغراء تقليداً لطغرة السلاطين العثماتيين، ولكن بدلاً عن النقوش المعتادة لسلاطين العثماتيين فقد نقشوا على (راحة البد)\*\*\* التسي تكون الشعار النقش التالي:

" تلك القَطعة الذهبية والقطع الفضية كان قد حصل عليها الكولونيل تشير مسايد، والذي إشتراها خصيصاً لي بناء على رجاء من الجنرال السير فراتسس جرنفل، سردار الجيش المصري.....

تعليق من الكولونيل تشير مسايد"

<sup>°</sup> لقد قام زملاؤنا العلماء قرائز باشا وجبجنود بك بقحص القطع الذهبية والقضية تلك وأعلنا بأنهما قد ضربا ولسم يستم الغازها. وقد قمت يوم ١١ ديسمبر ١٨٨٧ باخد تلك القطع للقحص في (مصنع) سك النقود بالقلعة. وقام المختصون هنا، من ذوى الغبرة والمهارة في مثل تلك الأمور، بافادتي بأن القطع الذهبية والقضية قد ضربت ولم تلفي.

<sup>&</sup>quot;تقد صك المهدي نوعين من العملة: الريال المجيدى بلسمه الخاص، والجنيه المصري الذي يشبه الجنيه المصري الذي تصدره الحكومة، لكنه يختلف في النفش والمسك والمحيط. وذهبه من النوع السنارى، وهو أتقى أنسواع السذهب ولا يصدر عنه رئين عندما يختلط مع قطع العملات الأخرى...... وفيما بعد ضرب الجنيه المصري باسسمه، لكسن هذا الجنيه نادر جداً رغم إمكانية الحصول عليه.

<sup>&</sup>quot;" الطفراء هي في حقيقة الأمر تمثل سمة أو يصمة باطن اليد عند وضعها على ورقة، فالأصبع الصغير يوضع منفسرداً على الناحية البصري باتجاه الجزء العلوي، وبعده الأصابع الثلاثة التالية والتي توجد مضمومة ومتجهة للأعلى أيضاً. أما الإبهام فيميل إلى اليمين باتجاه الأسفل. أما المكان الذي يمثل راحة اليد فهو في الجزء السفلي رابطاً بين الإصبع الصغير والإبهام، وفي ذلك المكان يكتب إسم المعلاطين وإما أباءهم أو أجدادهم حسب مقتضي الحال. أمسا الأصنابع فتلعب دور الحروف المتطاولة التي تكون النقش نفسه ويهذا تتكون مجموعة متشابكة من الحروف، منتظمة لدرجسة مدهشة، ويخط جميل يشبه كتابة الخطاطين بالحروف اللاتينية أو الغوطية الأوروبية.

"بأمر المهدي"

أما على الوجه الآخر (الظهر) فقد كتب النقش في أربعة أسطر:

صرب في الهجرة

14.1

والرقم" ٥" فوق كلمة "ضرب" تشير إلى عدد السنوات التي إنقضت على بدارسة البعثة (الثورة) الدينية والملكية (السيادية) التي عزاها محمد أحمد لنفسه.

وكاتت القطعة الأولى منهما تزن ٢٣ جرام و ٥٥ حبسة ويلسغ قطرها ٣ سسنتمترات و٨٧٠٠٠.

القطعة الثانية تزن ٢٣ جرام و ٤٠ حبة ويبلغ قطرها ٣ سنتمترات و ٢٠٠ وتلك القطع الثلاثة، الذهبية والفضية، هي الآن من ضمن مقتنياتي للعملات العربية وقد حصل لي عليها مشكوراً الجنرال السير جرنفل، كما سبق أن أوضحت.

وهناك قطعة ثالثة بمتلكها الدكتور أباظة باشا، وقد أذن لي مشكوراً بفحصها. وهي قطعة فضية تشبه تماماً القطعتين اللتين بحوزتي. وهي تزن ٢٣جرام وه حبة وقطرها ٣سسنتمترات و٥٧. وكما أوضحنا مقبل, فإن هذه هي المرة الأولى منذ الفتح العثماني التي تجرا فيها أي أحد من وادى النيل, بالإشهار علنا لاعاءاته بأن له مطلق السيادة والسلطة العالمية, وذلك بضرب عملة باسمه. وهي المرة الثانية منذ دخول الإسلام لمصر التي يقوم فيها فاتح محظوظ بالتحدي المباشر للخلافة السنية المعترف بها عالمياً في هذا الوادي. فالأول كان عبد الله المهدي ابن عبيد لله والذي رفع عام ٩٠٩ راية الثورة على الخليفة العباسي والذي قام خليفتة الرابع، المعز لدين الله (الفاطمي) بفتح مصر وبناء مدينة القاهرة في عام ٩٠٩ للميلاد.

أما الثاني فهو محمد أحمد المهدي، والذي رفع عام ١٨٨٠ واية الثورة في السودان وإنتزع من الخليفة العثماني كل تلك البلاد التي تمتد (شمالاً) إلى وادي حلفا.

وكما هو الحال مع مهدي القرن العاشر، فأن هذا السزعيم السديني، المهدي، وليؤكد الدعاءاته، قد قام بالمعارضة والتحدي العلني للسلطة المعترف بها عالمياً لرئيس الطائفة السسنية الإسلامية وألزم (المساجد) بقراءة الخطبة باسمه. وقد أقنعتني كل تلك الأحداث بان دراويس السودان وأتباع المهدي لا يفكرون مثلما نفكر نحن هنا. ولا أظلن أن تلك الحركة موجهة أو مدفوعة فقط ضد الغرباء النصارى، ولكن ضد أي غريب أو مواطن، مهما كان، يرفض الاعتسراف بسلطة المهدي أو لا يعترف بحقيقة رسائته التي بترهن علني قد سيته. فالمهدي الذي توفى منسذ عهد قريب كان مصلحاً دينياً مثل مهدي الفاطميين في القرن العاشر. ولكن بينما كان الأخير يحظى عهد قريب كان مصلحاً دينياً مثل مهدي الفاطميين في القرن العاشر. ولكن بينما كان الأخير يحظى

<sup>&</sup>quot; الصحيح اغسطس ١٨٨١م (المعرب).

بأن جدوده هما على وفاطمة، إبن عم وإبنة الرسول، فأن الأول، مهدى السودان، يقدم نفسه . كسلف للمسيح، وآخر رسل الله " وبهذه الطريقة فهو يمثل السلطنين الروحية والدنيوية على الأرض. وقد أصر على أنه يجمد في شخصه العقيدة الدينية، والقوة الكهنوتيسة ووحدة العالم الدنيوي. لقد كان، باختصار، أميراً للمؤمنين في عين أتباعه، والذي يمكنه عن طريق قدواه الروحية أن يغزو كل العالم، وأن يدخل كل الجنس البشري في الإسلام. وهذا ما وضح لـي جليـاً ويما لا يقبل الشك، لأن خليفته عبد الله لم يتردد بعد وفاته في إتخاذ لقب الخليفة لنفسه. ومسن الممكن، بسبب من الحرب أو غيرها، عودة السودان مرة أخرى إلى حظيرة الخلافة السنية للإمبراطورية العثماتية مثلما فعل ذلك (صلاح الدين الأيوبي) في القرن الثاني عشر عندما أعداد مصر مرة أخرى لحظيرة الخلافة السنية في بعداد، وذلك عندما أستولى على الحكم من آخر الخلفاء الفاطميين الذين كاتوا، ولقرنين كاملين، المنافسين الروحيين في مصر للخلفاء (من بنسي العباس). فمن الممكن، وأكرر هذا، أن يعود السودان المصرى ثانية لحكم المصريين، والذين عملوا على مدى خمسين عاماً على نشر السلم والحكم المنظم في أنحاء مديرياته وذلك بكبحهم التدريجي للقبائل المتوحشة وتعويدهم على اختيار الاستقرار بدلاً عن حياة النزوح والتجوال. ولكم برغم ذلك فمن الحق أن نقول بأنه، وخلال فترة طويلة نسبياً استمرت منذ عام ١٨٨٠، فأن كياتساً مسيادياً مستقلاً، مضاداً للسيادة العثمانية، قد حكم السودان ومكن سلطته ونفوذه عليه بدرجة مطلقة، ومنها ادعاؤهم الخلافة. وقد سكوا النقود وقرأوا خطبة الجمعة باسمهم عند إقامتهم للصلوات.

### ملحوظة:

بغض النظر عن الملحظة التي أبديتها أعلاه، والتي تتناول مسألة إن كان المهدي قد ضرب تلك العملة، أم قام بسكها، فأتني أعتقد بأن المذكرة التالية التي كتبها زميلنا العالم دكتور بونولا، سكرتير الجمعية الجغرافية الخديوية، والخاصة بمعلومات تمكن من الحصول عليها، ذات أهمية تبرر إيرادها في هذا المجال:

# نبذه عن العملات النقدية لمهدى السودان

" بعد يومين من النقاش الذي دار بخصوص عملات المهدي، وصل للقاهرة، قادماً مسن منار، أحد الجنود. أرسلت إليه وسألته إن كان بحوزته أي عملات للمهدي. فأجابني بقوله: " لا لأنه لم يعد في سنار أي قطع منها. وأن القطع القليلة التي كانت متداولة قد إنتهست، لأنسه لسم يكسن بحوزتهم ماكينات لضرب النقود. بجاتب ذلك، فقد رفضت تلك القطع في أي مكان لأتك يمكنسك أن تكسرها بيدك". ثم رجعت إلى المستر ساتتوني، مدير البريد بأسيوط، والذي له علم واسع بشسلون السودان. فأجابني بقوله:

<sup>&#</sup>x27; إبن أخ الرسول كما جاء في الكتاب وصحعناه (المعرب).

<sup>&</sup>quot; لم يذكر الإمام المهدي قط بأنه ملف أو خليفة للمسيح أو أنه من رسل الله أو آخرهم (المعرب).

(فيما يختص بعمسلات المهدي فأتني على علم بأثنتين منهما هما ألمجيدي والجنيه، الذي يشبه الجنيه المصري لكنه يصنع من ذهب سوداني خالص. ولدي بعض قطع منه، لكني لا أشك في أنها قد إنتهت. وهذا هو أيضاً رأي المستر وايت، كبير مهندسي السادة كوك وأولادهم بأسيوط".

(وهذا المهندس قد أمضى فترة طويلة من عمره في الورش الهندسية، وله إدراك واسع بالمعادن وتركيبها. إضافة لهذا، فقد كان لى بالخرطوم تعامل واسع مع الصاغة السوداتيين والذين يقومون بالعمل في إذابة المعادن وصكها وثهم مهارة عالية في ذلك. وإذا ما كان بالخرطوم آله لسك النقود فأن غردون باشا لم يكن ليلجأ للسباكين لسبك الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي تحمل شعار (حصار الخرطوم) وغيرها من النقوش العربية، والتي كان قد صنعها ووزعها على المدافعين عن المدينة)." وقد رجعت أيضاً إلى الأب بونومي والذي أشار إلى الاستعانة بسراى الأب ليون هنريوت بأسوان والذي عاش طويلاً في أم درمان، وكان أيضاً مع المهدى. فاتصلت بهذا السيد بغرض الحصول على معلومات أكثر دقة. وفيما يلى أقدم نبذا من خطابي الأب هنريوت والأب بونومي عن موضوع السؤال: "أراد المهدي بعد فتح الخرطوم أن يضرب النقود -جنيهات وريالات وقروش – لكن قروشاً قليلة هي التي ضربت. وقد ذكر بعض الناس بأنه تسلم آليات سك النقود الحكومية، وقال البعض الآخر بأنه تسلم في الأبيض، أو في ضواحيها، المعدات التي تعود إلى أحد مزيفي النقود. لكن موصلي وإسكندر شيا ما قالا بأنه قد جمع كل الصاعة بمدينة الخرطوم وحولهم إلى صناع النقود وسباكيها. وقد أنتهى كل ما وضع تحت تصرف الصياغ من ذهب وفضة. كان من بين أولئك الصناع من له مهارة كبيرة وقد تعود على عمل السباتك المعدنية وخلطها من مختلف الأنواع. وكان الريال يزن أكثر من ريال الحكومة. ونفس الحال مسع الجنيه (الذهب). ويجانب الصياغ الذين أستخدمهم الدراويش، فأن هناك بعض الذين بضريون نقوداً ألين وأخف وزناً من نقود الحكومة لتصرف كمرتبات شهرية للجنود والأنصار. ولما كان الأخيرون يغشون الأسواق، فقد كان التجار لا يقبلون إلا بدفع أربعة ونصف ريال (قديم) للجنيه بدلاً عن خمسة ريالات، وسبعة قروش (قديمة) للريال (الجديد) بدلاً عن عشرين قرشاً، مما دعى كل من الدراويش والأنصار للشكوى من هذا الأمر. وقد أصدر المهدى والخليفة – أمراً بضرورة قبول تلك النقود بقيمتها العادية وهددا بالعقاب الصارم كل من لا ينفذ هذا الأمر. ورغم تلك التهديدات فلم تسفر تلك الأوامر على أي نتائج وماتت في مهدها. وتشكك الكثيرون في تلك النقود، وكان التجار الذين يبيعون الماشية أو المؤن لبيت المال يعطون الريال مقابل عشرين قرشاً، والجنيه الذهب مقابل مائه قرش. وبهذا يحصلون على سبعة أو تسعة قروش على الريال ومن ٧٧ - ٧٦ قرشا للجنيه. وكان تجار آخرون يصبون جنيهات الدراويش الذهبية ونقودهم الفضية في أشكال وقوالب ويرسلونها لمواكن أو أسوان، ودراو وكروسكو وحلفا وإلى أماكن أخرى ويهذه الطريقة كاتوا يربحون نصف ريال في كل جنيه ذهب، وبضع قروش لكل ريال ألماتي وأنتهي ذلك بتوقف الخليفة عن صنع النقود المهدية وعادت المعاملات التجارية تجري بمقادير ذات وزن معلوم من النهب والفضة بدلاً عن النقود.

"وكانت تلك هي المعلومات التي تمكنت من جمعها حول هذا الموضوع". وأضاف الدكتور بونولا في ختام مذكرته: " وأعتقد بأن ما جاء في تلك المعلومات فيه الكفاية"."

### ملحوظة من المؤلف:

الخطاب التالي (المأخوذ من "دفتر النجومي"، الذي غنم في توشكي يوم ٣ / ٨ / ١٨٨٩، له أهمية خاصة حيث أنه يتعلق بالموضوع الذي جاء في ورقة صاحب السعادة أرتين باشا. والخطاب كما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم...الخ.

من خليفة المهدي

إلى أحبابه في الله، وخاصة التجار والمتعاملين، وآخرين:

يا إخوتى:

لا يخفي على عقل الرجل الذكي بأن لهذا العالم رجاله، كما أن للعالم الآخر أيضاً رجاله. وقد قال الرسول إن رجال هذا العالم ليسوا كمثل رجال العالم الأخر.

فالمؤمنون حقاً هم الذين يختارون العالم الآخر ويفضلونه، ويستعدون له بفعل الخيسر والمشي على خطي صحابة الرسول ويتحملون الأدنى صابرين محتسبين. لكن رجال الدنيا يجمعون الثروات معا ولا يصبرون عند الضيق والكرب. بل هم يلتفتون تماماً لملذات هذه الدنيا ومتعها. ومن المعروف لكم أن هؤلاء الذين يمتلكون الكثير من متاع الدنيا سيقطعون عسن العالم القادم.

لذا فأن هؤلاء الرجال بخادعون أنفسهم، إذ أن كل النعيم والسعادة إنما تأتيان من الله وحده. أما الذين يبحثون عنها في كل مكان فلن يشبعوا أبداً منها. ولقد وعظكم المهدي بهذا الصدد وأنذركم من الركون لهذه الدنيا ولنعيمها ومتاعها. فتمسكوا إذن يا إخوتي بحيل الله.

وإنكم على علم تام بأن الإمام المهدي كثيراً ما حرر لكم منشورات بضرورة قبولكم لأي نوع من النقود وألا ترفضوا أياً منها وضرب أمثلة كثيرة على ذلك، وكذلك فعلت أنا نفس الشيء.

ولا زلت أسمع منكم جدلاً حول هذا، ولاحظت بأن أوامرنا لا يعمل بها، ويانكم لا زئتم تتشاجرون مع يعضكم البعض وتعترضون على قبول العملة.

هذه فضيحة عظيمة تمس كل المسلمين الصادقين. لذلك فأنني مسرة أخسري أصدر هذا المنشور وأحذركم لتتوقفوا مرة وللأبد عن ترددكم في قبول النقود من كافة أنواعها، والريسالات بكافة أشكالها حتى لو لم تكن نقوشها واضحة أو ممسوحة.

وكذلك الجنيهات والقروش سواء أكاتت كباشية أو سكجندية أو مصرية، سواء كاتت ممسوحة أم لا. ويجب تداول تلك النقود في معاملاتكم مع عدم تغيير قيمتها الفعلية سواء كاتت ممسوحة أم لا.

وإذا رفض أياً منكم قبول عملة ممسوحة، حتى لو كانت قرشاً واحداً، فسيعاقب بمصادرة كل ممتلكاته، لعدم طاعته للأوامر طبقاً لمنشوراتنا الصادرة بهذا الصدد.

والأمر التالي يجب أن يطبق فوراً: أن تباع كل أربعة ياردات من الدمور بربع ريال في كافة أنحاء السودان.

لذا أحذروا من عصيان الأوامر وما سيعقبها من عقاب شديد".

\*\*\*

# القسم العاشر أحداث عام ( ۱۸۸۷م)

### الملخص:

الحدود على النيل - تقدم النجومي شمالًا - وصول رسل الخليفة الأربعة لأسوان - خطابه لصاحبة الجلالة الملكة - ولصاحب الجلالة السلطان - ولصاحب السمو الخديوي - الطائفة والعائلة الميرغنية - خطابات غردون الخاصة بالسيبتين فاطمة وتفيسة الميرغني - خطاب الخليفة لكبيسر المراغثة - وصول قافلة من دارفور لأسيوط - وصول الأمير النور الكنــزي لســرس مــع قــوة عسكرية - معركة سرس في ٢٨ أبريل - التحركات العسكرية من أبو حمد لمهاجمـة الأجنحـة والأطراف - الأمير بحر كزار - الغارة على العلاقي - الانقضاض على إرمنة - شيوخ العبابدة وما قاموا به - العدو يعيد احتلال سرس - الاشتباك في عبكة - تحويل سرس لمحطة أماميسة دائمسة للقوات العربية - وباء الجثري - دارفور - السلطان يوسف والموقف مــن غــارات كــرم الله -المقدوم جاروت يستأصل واحداً من فصائل كرم الله التي تقوم بالغارات – المقدوم بمبسو يفساجئ الطويشة بالهجوم ويطرد كرم الله من دارا – السلطان زايد يلحق هزيمة قاسية بالأمير كتنبسور – الخليفة يرسل عثمان آلم (جانو) لإستعادة النظام في دارفور - ينضم لكرم الله ويهزم الدار فوريين - الاستوانية - الكتيبة الأولى تتخلى عن ولائها - الثورة في الرجاف - أمين ينسحب إلى مهاقي - التمرد - دكتور يونكر يصل لأوروبا وتعاطف الجمهور مع أمين - حملة إنقساذ أمسين باشسا -المستر ستاتلي يتطوع لقيادة الحملة - الأمر السامي لصاحب السمو الخديوي - حملسة الإنقساذ تتوجه عن طريق الكنغو وأرو ويمي - أمين يسمع بقدوم ستانلي - شرق السودان - ارتداد القبائل عن المهدية - عثمان دفئة في كسلا - قبيلة الحمران - شيخ عجول - صالح بك شنقة - العسرب والحبش - موقعة مدانا - هزيمة العرب ومقتل ود أرباب - خطاب الخليفة للملك يوحنا - إرسسال يونس الدكيم للقلايات -تولى حمدان أبو عنجة قيادة الجيش العربي على الحدود الحبشية -- معركة تبراسن وانتصار أبو عنجة - وصوله لفندار ونهبها - عودته للقلابات - النبي (عيسي) في القلابات يستقطب عدة أمراء للمهدية - إعتقاله وقطع رأسه -رؤيا الخليفة حسول تعسنيب النبسي عيسى بنيران جهنم - عودة أبو عنجة لأم درمان - الانقسامات في شرق السودان - ود عجول ركتب لصاحب السمو الخديوي - ثورة عرب الرفاعة بالنيل الأزرق - ثورة أبو كالم - إنتقام الخليفة - حركة صالح بك الكباشي - صاحب المسمو الخليوي يكتب رسالة له - الجنــرال قرنفــل يرمل بنائقاً له – القبض على تشارلس نويفك – صالح يقاتل الأمير جريجير في أم بادر والمحبس - هزيمته ومصرعه - والدة صالح تصف المعركة - الانشقاق بين الهندوة والأمسرار - مسوت الملازم ستبوارت ( من البحرية الملكية) -تحطيم مستعمرة حتيمة – وصول عثمان فقلة السي هندوب - الحنف القبلي المعادي للمهدية - معركة دارا والغارة على طرة.

الحدود عام ١٨٨٧:

ظلت الحدود هادئة طوال الشهور الأولى من عام ١٨٨٧. وكان النجومي مشعولاً في دنقلا في جمع التعزيزات وإثارة الأهالي للاضمام للعملية التي طال الحديث عنها للتوجه للشعال. لكن عمليات صالح الكباشي جعلت من المستحيل عليه أن يتقدم كما كان يأمل. فقد كان في خوف دائم من هجوم على مؤخرته وكان كل ما أمكنه القيام به هو إستمراره في إرسال أقسام صغيرة من قواته شيئاً فشيئاً للشمال. وبنهاية مارس كاتت فركة قد أعيد احتلالها من قبل العرب بقوات كبيرة بقيادة الشيخ الطاهر والنور الكنزي. وفي الخامس عشر من أبريل غادراها صوب الشمال.

وفي حوالي هذا الوقت حدث شيء مثير للإهتمام. ففي الثاني عشر من أبريل وصل حلفا أربعة رسل من العرب، أرسلهم الخليفة عبد الله من أم درمان. وسمح لهم بالتوجه نحو القاهرة لأنهم كانوا يحملون رسائل لجلالة الملكة ولجلالة سلطان تركيا ونصاحب السمو الخديوي. وفي القاهرة سلموا الرسائل للأخير. كان خطاب صاحب السمو خطاباً طويلاً حوى تفصيلاً للنجاحات التي أحرزتها قوات المهدية على قوات الحكومة، وتحضه على اعتناقي المهدية، وتنصحه بالا يضيع الوقت بل يتحرك فوراً لأم درمان لإعلان خضوعه بنفسه. وأنتهى الخطاب بالتهديدات المعتادة بغزو بلاده إذا لم يستجب لتلك الأوامر! أما خطاب السلطان فكتب بنفس العبارات، كما أرفق مع الخطابين عدداً من كتب الصلوات المهدية والتي استمتع السلطانان بدراستها بعناية. أما الخطاب الموجب للملكة فسنورد ترجمته الكاملة هنا، وقد صحبه أيضاً نسخاً من خطابات المهدي لغردون، مؤرخة في التاسع من مارس ١٨٨٤ وإنذاراته لهكس باشا "، والتي نصح الخليفة صاحبة الجلالة في الاعتبار".

من الخليفة عبد الله إلى جلالة الملكة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وعلى ألمه مع التسليم!

"من العبد المعتصم بمولاه القاهر خليفة المهدي عليه السلام عبد الله بن محمد خليفة الصديق إلي عزيزة قومها فكتوريا ملكة إنجلترا". السلام على من اتبع (المهدي)""" أما بعد فاعلمي أن الله عز وجل هو ملك الملوك القادر المقتدر الذي ليس كمثله شئ وجميع ما في الكون فهو في حيز قبضته لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولو أراد أن يهلك أعداءه في أقل من خطرة بال لكن جديراً بحصول مراده ولكنه لكرمه يمهل ولا يهمل ولا يرد بأسسه عسن القوم المجرمين. وقد أرسل الرسل الكرام لإيضاح السبل للأنام وجعل نبينا محمداً خاتمهم رسولاً عاماً إلى كافة الخلق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسسراجاً منيسراً فكان ناسسخ الملسل وقاسسخ

<sup>°</sup> أدرجناه في القسم الخامس من الكتاب.

أوريناها في القسم الرابع من الكتاب.

<sup>&</sup>quot;" مُنكة بريطانيا كما جاء في تاريخ نعوم شقير، طبعة ١٩٦٧، صفحة ١٠١٥ (المعرب).

<sup>&</sup>quot;" المعلام على من اتبع الهدي (المعرب).

الدول \*\*\*\* وكل من أمن به وصدق ببعثته فاز برضاء الله وأدرك من الحظ الأوفر ما تمناه. ومن كفر به وأنكر بعثته باء بخزي من الله وصار إلى النار وبئس القرار.

ولما كان المهدي المنتظر هو خليفة نبينا محمد الذي أظهره الله لدعوة الناس كافة إلى إحياء دين الإسلام وجهاد أعدائه الكفرة اللنام, وأنا خليفته القافي أثره في ذلك فأتني أدعوك إلى الإسلام. فأن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإتبعت المهدى عليه السلام وأذعنت لحكمى فأتى سأقبلك وابشرك بالخير والنجاة من عذاب السعير وتكونين آمنة مطمئنة لك مالنا وعليك ما علينا وتتصل بيننا المحبة في الله ويغفر الله لك جميع ما فرط منك في زمن الكفسر كما وعد بذلك في قوله تعالى قل للذين كفروا أن ينتهوا يقفر لهم ما قد سلف. وإن أبيت إلا الجحود اعتماداً على ما عندك من الاستعدادات والجنود فاعلمي أنك في غرور كبير وبعد عن السداد والتدبير إذ أن ما نحن بصدده فهو الدين الحق الذي تكفل الله الملك القادر بنصرته وتأييده ورفع منارته وتشييده، فلا طاقة لأحد بمقاومته ولا سبيل إلى مغالبته، ضرورة أن قدرة الله غالبة فلل تقاوم، وبطشه شديد فلا يصادم. وإن كنت تظنين توهما أن جيوش المهدية القائمة بتأبيد السنة المحمدية مثل عساكر أحمد باشا عرابي الذين أدخلت الغش عليهم بالدنيا حتى افتتنوا بها عن دينهم وتخذلوا عن نصرته ومكنوك من الاستحصال على البر المصرى وصاروا أذلة أسرى لا يستطيعون المدافعة عن أنفسهم فهذا توهم فاسد وغرور كاسد. فأن رجال المهدية رجال الهيون طبعهم الله على حب الموت وجعله أشهى لهم من الماء البارد للظمآن فلذا صاروا أشداء على الكفار كأصحاب رسول الله الأبرار لا تأخذهم في الله لومة لاتم ولا يثنيهم عما هم بصدده صدمة صادم بل لا يرون لجميع ما سوى الله التأثير، نيقينهم بريهم القدير. ولا يريدون حياة الدنيا الذاهبة الساحرة وإنما يرون أن نعيمهم الدائم وعيشهم الناعم معد لهم في الدار الآخرة. بخلاف أوللك " فأنهم لو صدقوا مع ربهم وكاتوا على حسن إسلامهم وطرحوا حب الدنيا وراء ظهورهم وحفظوا الله فيما أمرهم به لأمدهم الله بنصره ولما توصلت عساكرك غلى هزمهم والإستيلاء على بلدهم ولو نظرت بعين الإنصاف والبصيرة لعلمت الفرق. ثم مما يقضى عليك بتمنى الغرور الفاسد منك " أنك بعد أن بلغك ظهور المهدى المنتظر عليه السلام ومحاربة دول الأتراك له وظفره بهم في عدة وقاتع سولت لك نفسك أن منك الكفاية لحربه والإستيلاء عليه فبادرت إلى إرسال أحد رجالك المشاهير المدعو هكس باشا ومعه جيش عرمرم مكون من أجناس شتى وعدد منوعة وذلك من بادى أمرك بدون إمعان نظر في العواقب بلا مشورة باقى الدول في ذلك توهما منك أنك ستظفرين بالنصر على جند الله الغالب. فعدما حضر ذلك الجيش في ألوف مؤلفة وعدد معددة ما ثبت أمام حزب الله إلا نصف ساعة بل قضى الله عليه بالدمار والبوار عن آخره. وكان هلاك ذلك الرجل المدبر الشجاع بجيشه بأسباب سوء تدبيرك وكثرة غرورك ولم تغن عنه كثرة العدد ولا قوة العدد بل صسار إلى النسار

<sup>\*\*\*\* (</sup>تاسخ الناس) في ونجت، والصحيح ما أورده نعيم شقير (المعرب).

في ونجت (رجال من حديد)، واعتمدنا على نعوم شفير في التصحيح (المعرب).

<sup>&</sup>quot; يقصد المصريين (لمعرب).

<sup>••</sup> منف ونجت هذه العبارة التقريعية، وأوردها نعوم شقير (المعرب)

وغضب الجبار. ثم ما اعتبرت بذلك ولا دبرت حالك بل صرت تجهزين عساكرك من بادي رأيك جردة بعد جردة بعد جردة بعد خردة بعد ورسوله ومهديه تارة بسواكن وتارة بدنقلا وتارة بوادي قمر حتى أهلكت بسوء صنيعك من رجالك ما ينوف على عدة ألوف. ومن ذلك هلك كثير من رؤساء رجالك المعروفين لديك بالشجاعة وحسن التدبير والثبات وقوة العزم كالجنرال غردون باشا هلك بالخرطوم والجنرال ستيوارت هلك بأبي طليح وإستيورت الثاني ومن معه القناصل بوادي قمر وفلان وفلان وما يكثر عددهم من مشاهير رجالك كما هو بعلمك. ومع كثرة دعواك التقدم في مجال الحروب وتقوهك بقوة الباس والشهامة، فما بال عساكرك رجعت من السودان القهقسرى بالخيبة والهزيمة قاتعة منها بالكلية ولاشك أن موجب ذلك الهرب محض الخوف من سطوة حزب الله الغالب كما هو بديهي. وأنهم صاروا الآن إلى أسوأ حال وأضيق مجال تاتهين في أودية الحيرة لا يهتدون إلى المخلص سبيلاً. وكل هذا من سوء تدبيرك وإستبدائك برأيك عن باقي الدول. ولو رفعت الشورة إليهم كما هو الواجب عليك لأرشدوك إلى ما يسكن روعك في الجملة وكاتوا إما أن يمدوك بالرجال والأسلحة ويحزبوك على حرب حزب المهدية، وحينلذ محافظة بلدك لاغير وإما أن يمدوك بالرجال والأسلحة ويحزبوك على حرب حزب المهدية، وحينلذ لا بتوجه العار إليك وحدك عند حصول الهزيمة بل يكون ذلك بالإشتراك.

والحاصل إنك قد أخطأت الرأي وصرت إلى نقص كبير ولا مخلص لك من ذلك إلا بالإتابة إلى الله المالك والدخول في ملة الإسلام وإتباع المهدي عليه السلام. فأتك إن فعلت ذلك وسلمت الأمر لنا تظفرين بمقصودك من السعادة التامة والراحة الحقيقية التي هي الفوز عند الله بدار النعيم المقيم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أنن سمعت ولا خطر علي قلب بشر. وإن كنت لا تزالين على غرورك واستبدادك برأيك فأقدمي على حرب حزب الله بنفسك بجميع جيوشك واستعداداتك الحربية لترى كيف عاقبة أمرك فتهلكي بحول الله وقوته أد تعذري من مات أد فر من رجالك الذين تطفلوا على محاربة حزب الله بمقتضي غرورك... وأعلمي يقيناً أني مؤيد من عند الله وبه قوتي ونصري لا بنفسي فأتي عبد ضعيف لا قوة لي من نفسي وإنما عصمتي بالله واعتمادي على الله وهو كفيل بنصرة من أعتمد عليه واعتصم به ومن ثم فكل من بادرنا بعداوة يقتل علي يدنا بحول الله وقوته ولو كان الثقلين.

فأعي ذلك جيداً ولا تغتري بما يلوح على نظرك من العدد والجنود فأن ناصية كل شيء بيد الله ولن يغلب الله أحد بل هو القاهر فوق عباده. وإنك إن لم تسلمي لأمر الله وتدخلي في مله الإسلام وإتباع المهدي عليه السلام فأحضري بنفسك وجنودك لحرب حزب الله. وإن لم تحضري فاستعدى في محلك، فإن حزب الله سيطاً دارك بأذن الله في الوقت الذي يريده الله ويذيقك السوء بما صددت عن سبيل الله، وفي هذا كفاية لك والسلام.

الختم

क्या भी भी भ

محمد رسول الله

محمد المهدي بن عبد الله

وعندما اتضحت مهمة الوفد، أعيدت الرسائل إلى من جاءوا بها وأعيدوا لأم درمان، بدون الترحيب الذي قوبلوا به عندما جاءوا لمصر، مع رسالة شفوية لسيدهم بأن أصحاب الجلالة أرفع مقاماً من أن يتنازلوا بالرد عليها.

وبعد ذلك بقليل تلقى الميرغني، وهو زعيم (لطائفة) للإخاء الديني، رسالة تطلب منه الانضمام للمهدية. وربما كان مناسباً في هذا المجال توضيح أسباب رغبة الخليفة في تعاون هذا القائد الديني الهام:

فقبل سبعة وتماتين عاماً تقريباً (١٨٠٣) قام كبير المراغنة، وهو من أصل أفغاتي وقد أقام طويلاً بمكة باتخاذ قرار بتحويل السودان للإسلام.

عبر البحر من جدة، مع عدد كبير من أتباعه، وأسس طريقته، وأقام عدة مراكز لها في مناطق مختلفة من السودان. ومنذ ذلك الوقت ظلت الطريقة في نمو متصل. ومثلها مشل بقيسة الطرق الدينية الإسلامية تشاريكت تأثيراتها الدينية والدنيوية حتى أصبح لها نفوذا كبيراً معترفاً به. فإذا ما اعتنق زعيم هذه الطريقة المهدية فأن هذا يعني ضمناً إتباع كل من معه المهدية وبالتسالي تزداد قوة ونفوذاً. ويمكن أن تقارن هذه الطائفة، في بعض النواحي، بالطريقة السنوسية. أما من ناحية عدد أتباعها فقد يكونون مثلهم عدداً لكن أغلبيتهم هم في السودان، وقد أجبر عدد مسنهم للقبول بالمهدية، أما السنوسية، والتي تبعد كثيراً عن مناطق الحروب والنزاعات، فقد تمكنت مسن المحافظة على وحدتها تماماً. ولا توصف أياً من الطريقتين بالهرطقة من قبل المسلمين المتشددين. فمثل المسيحية التي نجد بها الكنائس الرومانية واليونانية والإنجليزية، فكذلك نجد في الديانة فمثل المرغنية والسنوسية والشاذئية والبدوية والأحمدية وغيرها كثير. من هنا فيمكن أن نفهم مدي استعداد المهدي وجاهزيته للترحيب في صفوفه باتضمام مثل هذه الطائفة الميرغنية الهامة.

ويقال أن المهدي، قبل أن يعرض منصب خليفة عثمان للسنوسي، كان قد عرضه على الشيخ عثمان المرغني في التاكا. لكن الأخير رفض العرض بغضب، وكان سنوكه خلال الحصار الطويل على كسلا يفوق كل ثناء.

وكان تقدير غردون للخدمات التي قدمها سيدي محمد عثمان الميرغني (عالياً) تعبر عنه الخطابات التالية التي أرسلها له من الخرطوم:

"إلى ملجاي وملاذي المشير اللامع والأستاذ الموقر سيدي محمد عثمان. نفعنا الله وإياه. آمين.

بعد السلام والتحية. تسلمت خطابكم المؤرخ ٧ شوال ١٣٠١ (٣٠ يوليه ١٨٨٤) الذي أوصله لي الحاج النضيف. وأنني أحمد الله على سلامتكم وعلى أحوال كسلا الطيبة وذلك يعود لكم لوجودكم بها. نسأل الله ألا يحرمنا منكم ولا من بركاتكم في الدنيا والآخرة.

الخرطوم بحمد الله في حالة طيبة ولا تشغلوا أنفسكم بالتفكير فينا، فأتا أبذل كل جهدي للعناية بالموظفين والأهالي ورجال الحامية.

<sup>°</sup> يقول نعوم شقير في تاريخه (ص ١٠١١) بأن الكتب قرنت وأرسل كتاب جلالة الملكة إليها (المعرب).

وأرجو منكم دائماً المحافظة على صلة الصداقة مع البني عامر وأن تحافظوا على مواصلاتكم مع مصوع حتى تتحصلوا على الأخبار الخاصة بتقدم قوات الدعم والتعزيز لكسلا وبدون إبطاء وأرجو منكم تبليغي بكل الأخبار التي تتلقونها حول هذا الموضوع. وبخصوص أحوالنا بالتفصيل فسيخبركم بها الحاج النضيف شفوياً.

وقد بلغني أن القوات القادمة لنجدة الخرطوم قد وصلت إلى دنقلا وباذن الله سيصلونا هنا قريباً.

ولقد سمعت أيضاً بأن (السيدات الموقرات) قد غادرن شندي إلى كسلا تنفيذاً لأوامركم، لكنني أري من الأفضل بقاءهن بشندي لأنني أعتقد بأن لبقائهن هناك دور كبير في نشسر الأمسن والسلام في المناطق المجاورة.

أرجو إبلاغ تحياتي واحترامي لكل القبائل الصديقة ولرجالك"

(إمضاء) غردون حاكم عام السودان

الم الشريف الميجل سيدى عثمان الميرغيني حفظه الله.

بعد المدلام والتحية. أرجو أن أفيدكم بأنني تلقيت خطاباً من مدير التاكا يفيد بان قبيلتي الهدندوة والحلنقة يقومون بالاستعداد للهجوم على كسلا، وأنه يحتاج لدعم عاجل.

وفي إجابتي على خطابه، أخبرته بأن جنوداً إنجليز سيتم إرسالهم مسن سسواكن لكسسلا. وأخبرته أيضاً بأنه، إذا ما رأى ذلك ضرورياً، فيمكنه أمر حامية أماديب لتعزيز كسلا.

وأخبرني حامل (الخطاب) بانكم قد جمعتم رجال الشكرية والبني عامر لمواجهة الهجوم المرتقب فلكم الشكر على ذلك، إذ ليست هذه بالمرة الأولى التي تقدمون فيها مثل هذه الخدمة الغالية. وإذا ما رأيتم من الضروري أن يتم إستدعاء حامية أماديب، فأرجو مسنكم إعلام المدير بذلك. أما إذا كان العكس فأرجو العمل على بقاء الحامية حيث هي.

(إمضاء) غردون حاكم عام السودان أول مارس ١٨٨٤

وكاتت يوميات الجنرال غردون ويوميات باور، التي نشرت في نسوقمبر ١٨٨٤، قد وصلت على يد عثمان المرغني. وقد كان، بناء على رجاء غردون، الذي جاء في الخطاب الأول أعلاه، قد ترك زوجته وأبنته في شندي لتأثير نفوذهن على الأهالي (وتوقيرهم نهن). وحتى اليوم فأن القادمين من السودان يشهدون على مدى احترام الأهالي للسيدتين نفيسة وفاطمة وذلك رغم المعاملة القاسية التي تلقيتاها على يد الخليفة. ولازلن حتى اليوم سجينتين بأم درمان وقد عاتين الأمرين من سوء معاملة سجاتيهن. أما سيدي محمد عثمان الميرغني، وبعد أن لاقي أسد الصعوبات، فقد تمكن أخيراً من الفرار من كسلا ووصل إلى سواكن ليموت فيها من جراء المعاتاة الرهيبة والمشاقى التي مرت به .

<sup>&#</sup>x27; تعليق من المعرب: توفي السيد محمد عثمان بمصر، بعد خروجه من سواكن، بعد عامين من وصوله لها، ودفن فسي باب الوزير بالقاهرة، انظر نعوم شفير، ص ٩٠٩.

ومما جاء أعلاه يمكن إدراك مدي تلهف الخليفة ليستقطب لجانب المهدية زعيمهم الحالي سيدي محمد سر الختم الميرغني ومن ثم أرسل إليها المناشدة التالية، والتي لا داعي للقول بأن الميرغني لم يعرها بالأ. فقد كان الميرغني دائماً يقدم أجل الخدمات للحكومة المصرية، ويرسسل الرسائل لأتباعه في السودان حاثاً لهم للتمسك بعقيدتهم والابتعاد عن المهدية. ولهذا الغرض تم إرماله في مهمات إلى سواكن ووادي حلفا كانت نتيجتها طيبة دائماً:

"بسم الله الرحمن الرحيم.....الخ.

من عبد الله المؤمس بالله، خليفة المهدي عليه السلام، الخليفة عبد الله بن محمد الى سليل النبي المختار صديقنا الموقر السيد محمد سر الختم هداه الله إلى طريق الصواب ووقاء من الشرور.

السلام عليك يا حبيبي. فلتعلم بأنك معروف لدينا كرجل يتميز بصفاء القلب والفكر. فأولنك الذين هداهم الله يتبعون تعاليمه وتعاليم الرسول محمد وكل ما سوى ذلك من تعاليم هو باطل والويل لمن ينقاد لها. وإنك يا حبيبي لعلي علم تام بما جري من أحداث مؤخراً والأذى الذي لحق بديننا الحنيف وبالتدهور الذي أصاب المسلمين وهذا مالا يرضي المحومنين الصادقين ذوي العقول السليمة. وبالنسبة لرجل مثلك فربما يسمح بتأخير الاستماع لنداءات المهدي، الذي ما جاء الا لأحياء تعاليم رسولنا وتدمير الذين يسعون لنشر القساد في الأرض، أو التردد في ذلك. فأتست واحد من أكبر الأسر المتدينة وسليل رجال مقدسين ولذلك فلا يصح لك التفكير في نعيم هذه الدنيا. وأنت واحد من أوائل الذين يرغبون في إحياء دين محمد وشريعته والتي هي أصل كل حقيقة. فهل ترضي بمساعدة الذين يتبعون طريق الظلام؟ وقد أمرنا الله بعدم إتباع سبيل الظالمين حتى لا يلقي بنا في نار جهنم.

فالترك، الذين أنت معهم الآن، قد غيروا ويدلوا في دين الله الحق، وألغوا شرائعه. فلل تسلك طريق أسلافك الذين تابعوا الكفرة أعداء الله ولا تقبل بهم كحكام عليك ولا تطعهم بل عليك تركهم، وخاصة بعد ظهور المهدى الآن، فأتقذ نفسك ويب إلى الله.

ولتعلم بأنني ما أدعوك الآن إلا لرجوع إلى الله وللعمل بكتابه وبهدي المهدي وخليفت. وإذا ما أردت أن تنقذ نفسك وتنال الاحترام فلتستجب لندائي وتنضم إلى في الحال. فإما أن تأتي إلى مباشرة أو تنضم لصديقتا وأخينا عبد الرحمن ود النجومي، والذي بالقرب منك الآن. فإذا ما قمت بذلك فستكون آمناً تماماً وكذلك أملاكك وكل من يأتي معك وسيتم حينها استقبالك بكامل التشريف. فلتتحرك الآن يا حبيب في طريقك للفوز والنجاح والسعادة. ولتعلم بأننا لا ننوي إلا إحياء تعاليم جدك المختار ولنرشد الناس لإتباعها. والحمد لله الذي جاء بكل الناس في هذا الجزء من السودان إلى أنوار الدين الحقيقي وهم الذين بذلوا أرواحهم بمحض إرادتهم عالمين بما سينالونه من حسن الجزاء.

<sup>ُ</sup> يعنى اللقب (سر الختم) أن الطريقة الميرغنية هي خاتمة كل الطرق وإن أي إضافة للطرق الإسلامية ما هي إلا مبالغة وتطويل لا لزوم له. وفي الحقيقة فأن الطريقة الميرغنية تشمل كل شيء يتعلق باسمي ما يمكن أن تتطور إليه دياتة المسلمين.

وكما هو مقرر باحتلال البلاد الشمائية بواسطة قوات المهدية فقد كتبت لك هذا الخطاب شفقة عليك يا صديقي ورغبه في الخير لك. فإذا استقبلته بسرور وأسرعت بالاستجابة لما جاء به فستكون عزيزاً لدينا وستنال جزاءك. إما إذا رفضت ما جاء به فلا تلومن إلا نفسك. فمن واجبنا تحذيرك وإلا فلتعلم بأتك بإذن الله ستقع في قبضتنا يوماً ما، لأن الله وعدنا بتحقيق النصر لنا. ففكر في نفسك بالتالي، يا صديقي، وأطع مشيئة الله. وإننا لا نشك في قبولك للحق فارجع لله وأطع خليفته المختار. أرسل لي ردك، هداك الله إلى صراطه المستقيم والسلام عليكم.

الختم (المعتاد)

مؤرخ ١٦ شعبان ١٣٠٤ (١ مايو ١٨٨٧).

...

ووسط هذه التحركات الواسعة في الصحراء وفي النهر حدث مشهد غير معتاد بوصول قافلة ضخمة من ١٤٠٠ جمل إلى أسبوط قادمة من دارفور، مما ملأ الجميع بالدهشة. فالقافلة التي تحركت في الرابع والعشرين من يناير، من مكان يبعد بعشرين يوما إلى الغرب من الفاشر، والتي بدأت بالف وخمسمانة وعشرين جملاً، وصلت لأسبوط في الأول من أبريل بعد أن فقدت في الطريق بدأت بالف وخمسمانة عن طريق النقرة فالعقية فسليمة وبريس والخارجة. وكان هذا الطريق للقوافل قد أنقطع منذ ١٨٨٣. وفي عام ١٨٨٤, تم مسحه جزئياً بواسطة الكولونيل كولفيل والملازم ستيوارت ورتلي مع حرس من بدو الجوازي. والآن، وربما بسبب نجاح صالح الكباشي، فقد أكملت القافلة رحلتها بسلام تام.

...

والآن وبينما كان النور الكنزي زاحفاً ببطء صوب الشمال مع فصيل الحسرس الأمسامي لقوات النجومي، كان الأمير عز الدين قد قام بالاستطلاع لمنطقة آبار المسرات في الصسحراء الشرقية. وبدا تجميع القوات في أبو حمد، والتي يبدو أنها للتمويه ولإظهار أن الهجوم سيكون على جناح كروسكو، بينما سيكون الهجوم الحقيقي موجها إلى وادي حلفا. كانت قوات أبو حمسد تحت إمرة الأمراء على ود سعد وود الفيل وود مصطفي وود حمزة وحسن محمد خليفة . وبينما كاتوا في انتظار الأوامر للتحرك تلقت عملياتهم على النيل نكسة مفاجئة عطلت هجمستهم على الجناح لبعض الوقت.

فقد علم الكولونيل تشير مسايد، قائد حلقا، في ظهر يوم ٢٧ أبريل، بأن النور الكنزى قد احتل بقواته سرس وأنشأ محطة متقدمة في جماي. ولما كانت ذكريات التقدم الأخير لقوات العرب لا زالت ساخنة في ذهنه، فقد قرر الكولونيل القيام فوراً بازاحة المعتدين من موقعهم. كان مدركاً بأن أي تحرك من جاتبه سببلغ للعدو ويعلم بأن عليه أن يبدأ ضربته في الحال قبل أن يتم تدعيم موقف الثوار. لذلك اتخذ قراره سراً بالقيام بهجوم جري ومفاجئ عليهم.

<sup>°</sup> ابن حسين باشا خليفة، المدير السابق لبربر.

كان قد قام، بعد أربعة ساعات من تلقيه أنباء وصول العنو، بإرسال حرس أمامي يسبقه، بقيادة المبجر رندل (من المهندسين الملكيين) ومعه سرية الخيالة الثانية وعدد رجالها ١٠٠ رجل يقودهم المعاغ حلمي أفندي، وفصيلة الهجاتة الثانية وعدد رجالها ١٠٠ رجلاً يقودهم الملازم دننج، وقوة عددها ٢٠ رجلاً من غير النظاميين بقيادة الملازم رايكروفت إضافة لمدفعين من بطاريسات الجمال الثانية بقيادة الصاغ بكير أفندي.

أمرت هذه القوات بالقيام ليلاً بأسرع وسيلة ممكنة، ويسرية تامة إلى سرس مع تحوطهم إثناء الطريق من قيام أي مواطن بتحذير العدو من اقتراب الجيش نحوهم. كما قام طوف صفير بالتحرك بموازاتهم على الضفة الغربية وبتعليمات مماثلة. تجمعت أهم كتاتب الحسرس الأمامية، وهي الكتيبة السودانية التاسعة، بقيادة الكابتن بورو، والتي تكون الجسم الرئيسي للحرس المتقدم، وعسكرت في عبكة – ١٢ ميل من سرس – في حوالي السابعة مساء ومن هناك واصلت طريقها نحو سرس – على بعد عشرين ميلاً بالطريق الالتفائي. كما قام طابور آخر بقيادة المبجسر لويد ويتشكل من الكتيبة المصرية الأولى وقصائل للإمداد وللنقل بالتحرك بالقطار، وبالسير على الأقدام برأ، وتجمعوا جميعهم في عبكة في الصباح الباكر انتظارا التعليمات الخاصة بمواصلتهم التقدم.

تلقي الميجر رندل تعليمات بالتوقف على بعد ثلاثة أميال من مرس وإنتظار حلول الفجر. وكان عليه عندها أن يمضى قدماً والتماس مع العدو ثم الاشتباك معه وشغله إلى أن تصل المدافع وقوات المشاة. طبقاً لذلك، وفي الفجر، قامت مفرزة راجلة باحتلال حصن صغير على التلال المطلة على سرس بينما اندفع جنود الملازم رايكروفت غير النظاميين، المدعومين بالهجاتة، مسرعين على سرس واستولوا على محطة السكة الحديد القديمة ومجموعة المنازل المجاورة لها.

نفذت هذه العملية وسط نيران معادية أطلقت من حصن صغير بالتلال الشرقية، ببعد عنهم بحوالي باردة، ويحتله حملة البنادق من العدو. ثم قام الجنود غير النظاميين باحتلال تلة تبعد بثمانين ياردة من الحصن وتمسكوا بهذا الموقع الذي كان بمأمن من نيران العدو نسبياً بينما فتحت فصائل الهجانة نيرانها على حصن العدو الصغير من أرض جبلية تواجه المحطة.

وفي الخامسة والربع صباحاً اتدفع طوف من الخيالة عبر الخط الحديدي المدمر. وقبل أن يقطعوا مسافة ٠٠٠ ياردة ظهرت أمامهم قوات العدو الرئيسية، وعددها حوالي٠٠٠ رجل، خلف أرض مرتفعة تبعد أمامهم بستمائة ياردة، بينما شوهد على التلال الخلفية جماعات من حملة الرماح.

قام طوف الخيالة، بعد إنجاز مهمته، بالتراجع خلف المحطة ومنها أطلقت نيران كثيفة على موقع العدو. تم أخطار الكولونيل تشير مسايد (بالموقف) وقد كان في ذلك الوقت متقدما نحوهم بسرعة مع بقية الطابور ومعه الكابتن كمبستر، كبير ضباط الأركان للقوة، والملازم بالمر، من صغار ضباط الأركان.

<sup>°</sup> كانت هذه العصون الصغيرة قد تركت قائمة عندما أخنت القوات المصرية والبريطانية سرس في العام الماضي.. °° تم تكوين هذه القوات غير النظامية عام ١٨٨٥ ، وكانوا في معظمهم من قدامي جنود غردون – من الشايقية السنين كانوا على ظهر بولغر نصحي باشا. وصل عددهم لأكثر من مبعين رجلاً يمتطون الإبل وقد شكلوا قوة عظيمة الفائدة.

وفي السادسة والنصف (صباحاً) وصل مدفعان من بطاريات الجمال، بعد أن زحفت بطول المسافة من حلفا، التي تبعد بأربعة وثلاثين ميلاً ونصف، في أكثر قليلاً من اثنتي عشرة ساعة. اتخذت المدفعية موقعاً لها بالقرب من المحطة وفتحت نيرانها بالقذائف العادية على الحصن والذي، لو لم يتم إسكات نيرانه، لألحق خسائر جسيمة بالمشاة الذين كانوا يهاجمون الموقع الرئيسي للعدو.

ولحسن الحظ، وبعد إطلاق واحد وعشرين قذيفة، نجحت المدافع في تحطيم الحصن شم تثي ذلك اقتحامه والإستيلاء عليه بواسطة الجنود غير النظاميين (الشايقية). ثم حولت المدفعية صوب موقع العدو الرئيسي وتم ضربه ببعض النجاح. أثناء ذلك وصلت المشاة، وفي السسابعة صباحاً وبعد سقوط الحصن، إندفعوا بالهجوم.

حالة الأرض التي عبرها المثناة تحتاج لبعض الإيضاح. ففي هذا الوقت من السنة يتراجع منسوب النهر كثيراً تاركاً ضفافاً مرتفعة ومنحدرة على غير العادة، وتتناثر على الشاطئ الرملي الأمامي الحجارة التي تملأ المنطقة بين الضفة ومياه النهر. يقع الجانب الأيسر لموقع العدو على الجانب الداخلي للمنحدر، لكنه عندما تعرض لنيران المدفعية قام بإخلاء الأرض المكشوفة التي كان معمكرهم بها وإنسحب إلى واد ضيق أو خور يبعد بملتى ياردة عن النهر. تم إرسال فصيلين من الكتانب، تحت غطاء من الضفة المنحدرة بطول الشاطئ، للعمل على الإلتفاف حول موقع العدو الأيسر. أما بقية الكتيبة فتركت لدعم القسم الجنوبي من المحطة من موقعهم على الأرض المرتفعة لينما وافقت تحركات الجنود غير النظاميين والهجاتة تقدم زملائهم على أقصي الجانب الأيسر.

وقبل ذلك كان الخيالة قد أرسلوا للالتفاف حول موقع العدو. وقد نجحوا في ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الهجوم من الأمام وطردوا عن الموقع جماعة من خمسين رجلاً مسن العسرب وكبدوهم خسائر كبيرة. ولما شاهد الخط الثاتي من رجال العدو، والمكون أساساً من جماعة مسن الدناقلة ضعيفي التسليح، فصائل الخيالة في مؤخرتهم لم يقوموا بأي محاولة للإنضمام للخط الأول لكنهم إندفعوا مباشرة نحو النهر ونجحوا في الفرار عبره سباحة.

أثناء ذلك وعندما اقترب فصيل الجناح الأيمن من فصيل الجناح الأيسر بالموقع، نهض حملة الحراب العرب من الخور، وهم يصرخون بتوحش، وإندفعوا تحت إمرة القادة الثلاثة الراكبين خيولهم، نحو ضفة النهر. وقعت صدمة هجومهم بكامل قوتها على الخط المصري الهش والذي تراجع ببطء، وهو يقاتل مهاجميه بدأ بيد. ولما شاهد الكابتن بورو ذلك، قام على الفور بدعم الفصيلين. ولما أحس الفصيل الخلفي المنهك بالدعم الذي وصله شرع تدريجياً في التقدم ببطء. أما العدو، والذي تمسك بأي قدم من الأرض، فقد قاتل بشجاعة يانسة وسقط حتى آخر رجسل. فتسل الكثيرون وسط المياه. أما الآخرون الذين حاولوا الالتفاف حول الجناح الأيسر للمشاة، بعد أن تسلقوا الضفة المرتفعة، فقد سقطوا بنيران القوة غير النظامية، ونيران الهجانة، واحتياطي الخسط المقاتل. وفي هذا المكان قتل النور الكنزي.

وفي السابعة وخمسة وأربعين دقيقة صباحاً تم الإستيلاء على الموقع وعلى عشرة رايات وبوارق وكمية من الأسلحة والنخائر.

وقد قتل كل المحاربين العرب تقريباً، وعددهم ٢٠٠ رجل، بينما بلغت أعداد القتلى بين المصريين ٢١ جندياً وجرح ٣٠ بمن فيهم ضابطين جرحا جراحاً بليغة أثناء الاشتباك يداً بيد.

وتمكن الطوف على الضفة اليسرى من استعادة مركب كبيرة تعود لبعض تجار الإغريق، والتي كان العدو قد أستولى عليها من قبل. وقد قام واحد منهم بوصف ما جرى في معسكر العرب كما يلى:

"في حوالي منتصف ليلة السابع والعشرين من أبريل أيقظنا النور الكنزي من النوم قائلاً: إن الكفرة قادمون إلينا في الصبح وسيكون هناك قتال بيننا. إنني لا أريد أن يلحق بكم أي أذى، ويمكنكم الذهاب للمؤخرة، ويعد إنتهاء القتال عودوا ثاتية". إنني لا أدري من أبلغهم بهذا النبا. استدعى النور الكنزي رجاله وأحضر أيضاً الشيخ طه (من سرس) وأمره بالذهاب إلى الجبال الخلفية على أن يعود بعد أن يهزم الترك. كما أرسل جماعة من رجاله للخلف لمنع أي أحد من الفرار. ثم شرع في صلاة طويلة وحمد الله الذي ألقي بالكفرة بين يديه. ثم أرسل أمواله بعيداً من إبن عمه على جواد. وقبل إنبلاج الصبح جمع رجاله للصلاة. وأثناء الصلاة سمعت أصوات طلقات نارية صادرة من الخفراء الذي وضعهم في الحصن الصغير فقاموا على الفور بإعادة التشكيل للقوات ووضعها خلف أحد التلال".

وبعد هذه المعركة القصيرة، و ولكن الحاسمة، علات القوات إلى حلفا وبدأت فتسرة قصيرة من الهدوء بعد ذلك. •

أما الذين فروا من سرس فقد عادوا إلى فركة حاملين أنباء الهزيمة مما أثار غضب القادة العرب وحنقهم، لدرجة لا توصف، لسلوك حلفائهم الدناقلة وأيقنوا بأنهم لن يعتمدوا عايهم فيما بعد للحصول على أي دعم مادي منهم.

لكن إبادة قوات حرسهم الأمامية لم يؤثر على تدفق التيار المستمر من التعزيزات القائمة ' من أم درمان وبربر ودنقلا. وبنهاية مايو كان الأمراء مرغني (سوار) الذهب وود جبسارة وعبسد الحليم قد وصلوا إلى فركة ومعهم المزيد من القوات.

أثناء ذلك كاتت الحركة الإلتفافية من أبي حمد قد بدأت. وغادر الأمسراء حسس خليفة وعلى بشير وخوجلي أبو حمد في الثاني عشر من مايو وأحتلوا آبار المرات بمائة وخمسين رجلاً كما أرسلوا جماعة صغيرة بقيادة بحر كرار باتجاه النهر. وفي ليلة السابع عشر من الشهر داهم بعضهم قرية العلاقي، وهي قرية صغيرة تبعد بحوالي خمسين ميلاً إلى الشمال من كروسكو. ورغم إطلاق بعض الرصاصات، وقطع سلك التلغراف، لم يحدث أي ضرر آخر. وفي العاشر من يونيسه داهموا قرية إرمنا، التي تقع جنوب كروسكو بخمسة وأربعين ميلاً حيث قتل أحد القرويين وجسرح الثنان وقطع السلك مرة أخرى.

ربما كان من غير الضروري أن يتم تناول هذه المعركة الصغيرة بتك التفاصيل التي أوردناها. ولكن يجب أن تعـرف أنها كانت المعركة الأولى التي يخوضها الجيش المصري لوحده وبدون إعتماده على الدعم البريطاتي أو غيـره. وإذا علمنا أن قوات الهجائة والمدفعية المحمولة سارت ٣٥ ميلاً، يحمل كل رجل منهم ١٠٠ طلقة نخيرة وعلفاً ومؤونــة يومين، وأن المشاة ساروا ٢٠ ميلاً، وأنهم جميعاً وصلوا لموقع العدو في ١٤ ساعة، وهاجموه على القور وهزموه، فأنه لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الحدث. ولقد رفع ذلك النصر معنويات الضباط والجنود للدرجــة التـي العكسـت أثارها على ما تلى ذلك من أحدك.

أثارت هذه الغارات أنزعاجا بالغاً وسط أهالي النيل هناك. وكاتت باخرة مسلحة قد شرعت في الطواف من قبل في دوريات متصلة (على تلك الجهة من النيل) بينما كاتت فصالل الهجاتة تنتقل من محطة إلى محطة هناك. كما أثرت هذه الأحداث على مدى ثقة الحكومة من ولاء شبوخ العبابدة لها وأصابتها بالصدمة، فقد كان أولئك الشبوخ هم الذين افترضت قيامهم بمسنولية حماية هذا الجناح الشرقي الطويل والذي قامت، في مقابل ذلك، بتسليمهم كميات كبيرة من الدعم. كاتت المناطق التي أوكل لهم حمايتها قد قسمت ما بين بشير بك جبران، زعيم شيوخ عرب العبابة، وصالح بك، شيخ عرب العبابدة، ومنشتا بك، شيخ عرب أبو جن. تمتد مسنولية بشير بك إلى بعض مناطق علي الشمال والجنوب من أسوان والصحراء الشرقية التي بينها، والتي تمتد إلى بعض مناطق علي الشمال والجنوب من أسوان والصحراء الشرقية التي بينها، والتي تمتد إلى ما وراء آبار حيمور، والتسي تبعد ٢٠٥ ميلاً من نيل أسوان. أما المناطق التي تقع شرق تلك الآبار، والتي تقطنها أقسام متعددة من قبيلة البشاريين والذين، رغم أنهم موالون إسمياً للحكومة المصرية، إلا أنهم توقفوا منذ فترة طويلة من دفع الضرائب لها. وكاتت تصرفات هذه القبيلة الأخيرة، ومنذ إنفجار الثورة في السودان لأول مرة، مصدراً لقلق الحكومة المصرية رغم أنهم، حتى الآن، محايدون كما يبدو. وقد أثبت للمهدية الأحداث التي تلت أنهم موالون لها ومخلصون، وأنهم قاموا بدور (العازل) ضد تمسلل المهدية ووصولها لمصر.

أما صالح بك فتمتد سلقه من كروسكو وإلى الصحراء الشرقية بما في نلك آبار المرات بينما كان منشناً بك مسئولاً عن مناطق العلاقي والسيالة وغيرها بالإضافة إلى الصحاري المجاورة.

ظلت تلك القبائل تسيطر لقرون طويلة على كافة الطرق المؤدية من السودان لمصر عن طريق الصحراء الشرقية وتكثر أعدادهم في النواحي المجاورة لأبي حمد وبربر، ونفس الحال في مناطق الحدود المصرية. وكان أولئك الذين بالجاتب الآخر للصحراء باتجاه أبي حمد قد اتضموا منذ وقت طويل، بإرادتهم أم بدونها، إلى رايات المهدية وكان لكثير من أولئك الرجال، الذين يقومون الآن بشن الغارات على المناطق النهرية، من آبار المرات، أقارب وأصدقاء في نفس المناطق النهرية، من آبار المرات، أقارب وأصدقاء في نفس المناطق التي يقومون بنهبها.

فبشير كان إبن العم المباشر البحر كرار، بينما صالح بك هو إبن عم حسين باشا خليفة. وكان من الطبيعي في مثل تلك الظروف أن تشكك الحكومة في مدى ولاء هؤلاء الشبوخ، والسذين تدفع لهم مبالغ طائلة، والذين لاشك في أنهم يلعبون دوراً مزدوجاً. أما إذا وضعنا في الميسزان فائتتهم للحكومة أولاً في كفة أم الضرر الذي يمكنهم الحاقة بها ثانيا في كفة أخرى فلاشك في أن الكفة الأولى سترجح. لذلك كان من الضروري القيام ببعض الإجراءات القاسية حتى يتبينوا كم هو في غير طائل محاولاتهم العبث بالحكومة أو خداعها. وهذا ما أثبت جدواه. فقد أوضحت الأحسداث التي جرت بعد ذلك بأن السياسات التي أتبعتها الحكومة بخصوص علاقاتها مع أولئك البدو أصبحت طيبة عموماً، بعد أن أنضح لهم أن ولاءهم لها لم يعد مصدر شك. وبالاضافة لكونهم يشكلون حاجزاً رائعاً، كاتوا في نفس الوقت قناة إتصال فيما يختص بأجداث المودان وكاتست إخبارياتهم دائماً محل ثقة بعد ذلك.

ومن الواضح أن الحالة الراهنة الآن بالصحراء الشرقية قد تسببت في إيقاف كل أنسواع التجارة مع السودان بهذا الطريق. وقد أقيمت عدة محطات عسكرية في كثير من النقاط المهددة بين حلفا وأسوان. وقد قامت قوات الثوار بالمرات بتهديدها لبعض الوقت لكنها عادت فيما بعد لأبي حمد حيث اعتادت دورياتهم من وقت لآخر بالمرور على الآبار بها.

لكن إيقاف العرب الذين حاولوا التقدم على النيل لم يستمر طويلاً. ففي الثامن عشر من يونيه قامة جماعة مكونة من ١٠٠ رجل منهم بالإغارة على سرس مرة أخري. وكاتت سرس، منذ معركة ٢٨ أبريل، قد عاد إليها القرويون. تم نهب البيوت وحملوا معهم النساء وكل ما إستطاعت أيديهم الوصول إليه ثم إتسحبوا جنوباً مرة أخرى. أما الأهالي المذعورون فقد هربوا في طريقهم إلى حلفا.

وأصبح إعادة احتلال سرس من قبل العدو أمراً حتمياً الآن. لكن خططهم لذلك تعرضت مرة أخرى للإحباط. إذ أصبح صالح الكباشي، على غير العادة، نشطاً متحمساً. وكاتت القبائل في دارفور في ثورة ضد العرب. أما الأحداث على الحدود مع الحبشة فبدأت تتخذ منحي خطيراً، بينما ضج مختلف الأمراء في بربر وفي الشمال مطالبين بإبعاد محمد الخير عن (الأمارة). وكم كان الخليفة منزعجاً من تلك الأمور لدرجة أنه طلب من كبار أمرائه للحضور لأم درمان لإجتماع عام. وفي نفس الوقت تم تقليص الحاميات الشمالية كثيراً وذلك كي يتمكن من تعزيز قواته في دارفور وعلى الحدود الحبشية.

وفي الثاني عشر من أغسطس حدث اشتباك بين محطة للعرب في واحة سليمة ويعسض التجار المغاربة الذين جاءوا من كردفان لشراء العطرون. وانتهى الاشتباك بهزيمة العرب.

انتهى اجتماع الأمراء بأم درمان في أوائل أغسطس. وأوضحت الأوامر التي تلت ذلك بأنه تقرر مواصلة التقدم نحو مصر وسط حماس متجدد.

وينهاية أغسطس وصلت إلى فركه قوة كبيرة من الجعليين والبقارة وبعدها بقليل غادرت قوة مشتركة من ٢٠٠٠ مقاتل، بقيادة الأمير محمد أحمد هاشم "، فركه إلى سمنة ووصلوها في الخامس عشر من سبتمبر ثم واصلوا تقدمهم بعدها وأعادوا إحتلال سرس في السابع والعشرين من سبتمبر، بينما قام عثمان أزرق ومكين النور، في نفس اليوم، بالتوجه من دنقلا صوب الشمال ومعهما قوة كبيرة. وتوجه بحر كرار مرة أخرى من أبى حمد نحو الشمال الشرقي بعد أن أعلى نيته في استنفار العرب الذين بتلك الجهات.

وصلت الإمدادات من دنقلا إلى سرس في ١٩ أكتوبر وإذدادت قوتهم بالتالي لتصل غلي ٢٥٠٠ رجل و ٢٠٠ جواد و ١٠٠ جمل ويقودهم ثلاثة عشر أميراً. وفي الثاني والعشرين من أكتوبر وجدت دورية مصرية راكبة أن ٢٠٠ ياردة من خط السكك المديدية قد خرب شهالي عبكة بثلاثة أميال. تم هذا الاكتشاف في العاشرة والنصف مساء وعلى الفور أقامت الدورية مصحراً لها بقيت فيه حتى الصبح حيث إكتشفت عند تقدمها أن عدداً من رجال العدو، يبلغ ١٥٠ رجلاً، قد عسكروا في سهل عبكة. فتح العرب النار عليهم وتم الرد عليها بزخات متصلة وهم

<sup>°</sup> مدير الشرطة بالأبيض سابقاً.

يتراجعون ببطء حتى وصلوا إلى جماي حيث اتخذوا موقعاً لهم في حصن صعير. وما لبثت الدورية أن عادت إلى حلفا.

وفي السادس من صباح يوم ٢٥ أكتوبر استلمت رسالة تلفونية من الحصن الأمامي بخور موسي – على بعد ٥,٥ ميل من حلفا – مفادها أن قوة من ١٠٠٠ من العرب قد شوهدت ويبدو أنها في طريقها لحلفا. وقام الكولونيل وودهاوس، الذي كان قائداً لقوات حلفا، مصحوباً بالملازم تيرنان بالتوجه نحوهم مع القوات الراكبة ورأي العدو وهو يستقي بالقرب من شعاب عبكة. وفي هذه الأثناء وصلت الكتيبة السوداتية التاسعة بقطار مدرع واتخذت موقعاً لها بالتلال على بعد ثلاثة أميال جنوبي خور موسي. كان الملازم دننج قد أرسل قبل ذلك أمامهم ليكتشف مكان العدوز فوجدهم في أعداد كبيرة بسهل عبكة. وعندما شاهدوه قام بعض رجال العدو الراكبين بمتابعته. وبعد أن أكملت الدورية مهمتها أخذت في الاسحاب، مدعومة من المشاة. لكن الجمال لم تتكن من سرعة الحركة على الأرض المغطاة بالحجارة المتناثرة مما أخر عملية الإسحاب. وسرعان ما اقتربت منهم خيالة العدو المصحوبة بالمشاة وفتحوا عليهم نيرانا غير مصوبة الراكبين وسط الدورية وسرعان ما اشتبكوا معهم بالأيدي حتى تمكنوا من الاسحاب ببطء في الوقت الذي عطت الكتيبة السودانية التاسعة إنسحابهم وتمكنت من إيقاف العدو وطرده ببعض الخسائر. قتل من المصريين رجل واحد وجرح اثنان كما قتل أربعة من الجمال. ثم عادت القوات الخسائر. قتل من المصريين رجل واحد وجرح اثنان كما قتل أربعة من الجمال. ثم عادت القوات الخسائر.

وقد أثنى الكولونيل وودهاوس، في تقريره عن هذا الإشتباك، على ما قام به رجال الهجانة المصريون والذين، رغم شدة الضغط عليهم، كرهوا التخلي عن جمالهم. كما لاحظ هو شخصياً عدة مظاهر للشجاعة الفردية من جانب الضباط والجنود أثناء الاشتباك الذي داريداً بيد.

وبعد هذا الحدث تراجع العرب إلى جماي والتي أصبحت محطة أمامية دائمة لهم وتدعم من الضفة الغربية المقابلة لها. أما القوة الرئيسية فظلت في سرس. وبدا أن فكرة هجوم مباشر على حلفا قد تم التخلي عنها في الوقت الراهن. وبقي عبد الحليم في فركه مع قوة كبيرة. ودل الاحتفاظ ببيت للمال في ذلك المكان على أن تعزيزات إضافية متوقع وصولها لهم قبل القيام بأي تحرك، على نطاق وأسع، ضد الحدود المصرية.

وأصبح سرس الآن في درجة من القوة لن تمكن الكولونيل تشير مسايد مسن تكسرار تكتيكاته السنابقة مرة أخرى. وقد تأكد بقاء العرب الدائم في هذا المكان عندما وصل إليها بنهايسة نوفمبر عدد ضغم من النساء والأطفال جاءوا مع الأمير ود البصير. وأصبحت دوريات العدو تجوب المنطقة يومياً حتى عبكة، وأحياتاً تصل لمشارف خور موسي. وعلى كلا الجانبين كان هناك قلقاً لما يتوقع حدوثه فيما بعد. ولكن قبل مرور وقت طويل ظهرت صعوبة أمداد مثل تلك القوات الضخمة في سرس بالطعام أمام قادة العرب. وكان الأهالي من السكوت والمحس قد ذاقوا الأمرين من نقص الطعام ووصلوا لمشارف المجاعة. فقد أخذت منهم محاصيلهم الهزيلة وقام البقارة الذين لا يرحمون بنهب كل ما يملكون. كما ظهر الجدري في المعسكر المزدحم بسرس وبدأ عدد مسن

كانت تلك صورة للأحداث حتى نهاية ١٨٨٧. وقد تململ الأمراء وأظهروا ضيقهم مسن بقانهم على هذا الحال دون التحرك نحو هدفهم. لكن ذهن الخليفة كان مشغولاً بمسا يجري فسى مناطق أخرى من السودان. ورغم أنه تمكن من حشد قوات هائلة، بعد صعوبات بالغة، على بعد ٥ ميلاً من الحدود المصرية، إلا أنه أضطر مرة أخرى لتأجيل تنفيذ مخططاته بشأنها.

# دارفور في ۱۸۸۷:

الأحداث الخطيرة التي أشرنا إليها في باب سابق، على أساس أنها على وشك الحدوث في دارفور، جاءت كما يلي:

لما علم السلطان يوسف، وهو كما تذكرون قد خلفه زقل أميراً على الفاشر، بما يقوم به كرم الله من غارات من دارا، وفرضه الضرائب على القبائل التي يعتبرها السلطان من رعاياه، كتب (إليه) شاكياً من تعدي رجال كرم الله على الأهالي ونهب أموالهم، لكن كرم رد عليه بأن أرفق له صورة من تعليمات الخليفة له، رغم أنها تركت مسألة الحدود بينهما بدون تحديد واضح. من شم أرسل يوسف وفداً لترسيم الحدود بين المناطق المتنازع عليها. وعند وصولهم قام كرم الله باعتقالهم وسجنهم واستمر في غاراته بأكثر مما كانت عليه من قبل. انفعل السلطان يوسف وقرر القيام بخطوات إيجابية، فأمر المقدوم إمام جاروت، من قبيلة البرقد، بأنه إذا وضع أي من رجال كرم الله قدمه في أي من مناطق نفوذه فعليه ذبحهم لآخر رجل.

وبعد ذلك بقليل، في مايو ١٨٨٧، قامت مجموعة من ٥٠٠ رجل من المغيرين، بقيدة الأمير ود عالم، بعبور الحدود. فقام جاروت بتنفيذ ما أمر به وأنقض عليهم وأبادهم ولم ينج منهم سوي قلة هربت ولتروي ما حدث.

وشرع كرم الله الآن بحشد كل الرجال الذين تمكن منهم في دارا، لكن يوسف، منتشياً بانتصاره الأخير، قام بإرسال قوة من ٠٠٠ رجل بقيادة المقدوم أبو دمبو إلى الطويشة، والتي كان يعسكر بها الأمير حسن أغا، والذي كان الحاكم السابق لإقليم ليقي، ومعه قوة من ٥٠٠ رجل. فاجأ أبو دمبو الطويشة بالهجوم في الثاني من يونيه وذبح الحامية بأكملها ثم توجه بعد ذلك إلى دارا. وكان كرم الله قد تمكن حتى ذلك الوقت من حشد قوة من ألفي رجل وقام بإرسالها مسن دارا تحت قيادة الأمير كتنبور.

التقت القوتان المتصارعتان بعد بضعة أيام في وادي المسرية وألحقت بنادق كتنبور الخراب وسط صفوف حملة السيوف والرماح وأجبر أبو دمبو على الاسحاب إلى جور توباك، على بعد عشرين ميلا إلى الشرق من دارا، حيث تحصن بها وأرسل منها مبعوثاً برسالة عاجلة إلى السلطان يوسف لإرسال تعزيزات له. وقام الأخير عند تلقيه هذا الطلب برجاء للسلطان زايد في جبل مرة للإسراع لنجدته.

<sup>&</sup>quot; (المقدوم) هو نقب في دِارفور يعادل الأمير أو الزعيم وهو مشتى من كلمة (مقدم).

يقال أن زايد كان زنبياً بالغ الشجاعة. وقد ظهرت قدراته في حروب السلطان دود بنجا المبكرة وقاد، في مرحلة مسا، كل قواته.

واقق زايد على ذلك الحلف المقترح ومن ثم توجه بنفسه مع قوة ضخمة إلى جور توباك، ولما سمع كتنبور في هذه الأثناء بوصول زايد، توجه إلى الطويشة وإحتلها ومكث بها ثلاثة أيام وبعدها توجه لاعتراض التعزيزات الإضافية التي علم بأنها في طريقها لدعم زايد. لكن الأخير نجح في توحيد قواته قبل وصول كتنبور. وفي التاسع والعشرين من يونيه نشبت معركة بين القوتين المتصارعتين انتهت بتدمير كل قوات كتنبور تقريباً. فر كتنبور إلى دارا حيث ألتقي بكرم الله وقاما سوياً بإخلاء دارا وتوجها نحو الإنجليلة وتحصنوا بها وكتبوا للخليفة راجين منه الدعم العاجل لهم. قام زايد بمتابعة كرم الله، بعد ذلك النصر، لكنه وجد أن دارا قد أخليت فقام بإنشاء مصكر حصين بالقرب من المدينة وترك فيه ٥٠٠ من رجاله ثم توجه إلى الفاشر بمن تبقي من جنوده.

وعندما بلغت أبناء هزيمة كتنبور أم درمان، قام الخليفة على القور باستدعاء أميسر كردفان، عثمان ود أدم (جاتو)، وأرسله إلى شكا بقوة كبيرة ومعه أوامسر بالانضسمام لكسرم الله، وتولى قيادة كل القوات وإعادة السلطة إلى دارفور.

وتحرك عثمان آدم على الفور. وعندما وصل للأبيض سمى على ود الهاشمي أميراً على كردفان، وترك معه قوة صغيرة، ثم غادرها متوجها إلى شكا. وعند وصوله إليها كتب للسلطان يوسف طالباً منه القدوم إليه في شكا لوضع حل لمسألة الحدود، وهي التي كانت السبب الرئيسسي للثورة. لكن السلطان يوسف، متخوفاً من الغدر، لم يأبه بالخطاب، بل قام بإرسال قوة من ١٠٠٠٠ رجل إلى دارا، بقيادة المقدوم آدم بوش والمقدوم رحمة قومو.

وفي تلك الأنتاء كان عثمان آدم قد لحق بكرم الله في إنجليلا وقامست جيوشسهما معساً بالزحف نحو دارا. وعند اقترابهم من خمة، القريبة من دارا، قام جيش دارفور بالهجوم علسيهم. نشبت معركة ضارية بين الطرفين في السادس والعشرين من ديسمبر أجبر فيها الدارفوريين على التراجع وما لبثت جيوشهم أن تقرقت.

وائتهي عام ١٨٨٧، بالنسبة لهذه المديرية والسلطان يوسف يقوم باستعدادات كبيسرة للانتقام من الهزيمة التي لحقت به. أما الخليفة عبد الله، فقد سببت له تلك الأحوال المضطربة في دارفور حالة من القلق والبلبلة مما أدى، مرة أخرى، لتأجيل مشاريعه لغزو مصر أو تجهيزه لمسايتطلبه ذلك الغزو من استعدادات كبيرة وعلى نطاق واسع.

## الاستوائية في ١٨٨٧م:

لم يطراً تغيير يذكر على مسار الأحداث بهذه المديرية. وقد تخلت الكتيبة الأولى، عملياً، عن ولائها وذلك على الرغم من إطاعة أمر أمين بشأن الانسحاب من اللادو إلى الرجاف وإعدادة احتلال مكراكا، وذلك لصعوبة إمداد تلك الحاميات الشمالية بالذرة. وقد تم الآن، إضافة لمكراكا، التمسك بالمحطات التالية وهي الرجاف وبدين وكيري وموجى ولا بوري وخور آبو ودوفيللي وفاتيكو ووادلاي وإمقا ومهاجي.

أما السلطان دود بنجة، كما تذكر، فقد استدعي لأم درمان حيث عفي عنه الخليفة لكنه ما لبث أن الشسترك فسي معركسة القلايات وقتل فيها.

وفي أبريل إشتعلت النيران صدفة في وادلاى وفقدت كميات كبيرة من المخزونات بها، ولكن تم إعادة بنائها ثانية وبسرعة. وفي نفس الشهر اختمرت مؤامرة أخرى بين أوساط الكتيبة الأولى وقرروا في هذه المرة إعتقال أمين نفسه، والذي كان وقتها في كيري، وذلك حتى يتمكنوا من إيقاف أي احتمالات الاسحابهم جنوباً بأكثر مما السحبوا. وقد أحتج المتآمرون بأن سلمتهم رهن بوجود مديرهم المدني بينهم، فقد قالوا بأنهم لا يعرفون سوى طريق واحد، وهو الطريق الذي ينحدر مع النيل إلى الخرطوم.

لم ينزعج أمين عندما علم بأن جماعة من ١٩٠ رجلاً من الكتيبة الأولى، مصحوبة يتسعمائة من الزنوج المسلحين، كانت في طريقها إلى كيري قائمة من الرجاف. ويقال بأنه قد صرح قائلًا: لا بأس إن قتلوني، لأنني لا أخشى الموت. فليتقدموا نحوي وسأكون بإتنظارهم". لكنه رضخ نضغوط ضباط الكتيبة الثانية كي يغادر المحطة، وقد قام بذلك وتوجه إلى مهاجي. ثم ظهر المتمردون بعد ذلك بالقرب من المحطة، وعندما عنموا بفرار أمين منها قاموا بدخولها وضربوا القمندان ضرباً مبرحاً بالسياط، ثم أخذوا معهم عدداً من الأسرى وعادوا للرجاف. وقد علم فيما بعد أن المتمردين كاتوا ينتوون أخذ أمين معهم إلى غندوكرو، ثم تركيسز القسوات التسي فسي وادلاي وتنجورو ومهاجى فيها ومن ثم يتوجهون بطول إتحدار النهر نحو الخرطوم. فإذا مسا وجدوا أن المدينة قد سقطت بالفعل فسيتغرقون بعدها. هكذا كاتت خطتهم. ولا يبدو أن قادة المتمردين كـــاتوا مدفوعين بأي رغبة للانضمام للمهدية ولقواتها وإتماكان الأمر هو أن رغبة مسيطرة عليهم تتلخص في أن الطريق الوحيد الذي يعيدهم لمصر هو نفس الطريق الذي جاءوا عبره. في نفس الوقت لا يبدو أن قرارهم للرحيل كان سيتم تحت أي ظرف من الظروف، فقد كانت لهم عوائل كبيرة إضافة لطول أقامتهم بالمنطقة. لذا فيبدو أن غرضهم كان في تولي زمام الأمور بأنفسهم وأن يكونوا سادة أتفسهم. وكما سيظهر بعد ذلك، فقد كان ضمن أسباب هذا التعرد كثير من العناصــر التي أدت لثورة عرابي في مصر. وحقيقة فأن بعد هذه الأحداث، وما سيليها، أتضح أن كثيراً من قادتها كاتوا من العرابيين الذين عوقبوا بالنفي للسودان لدورهم في ثورة عام ١٨٨٢.

أثناء ذلك وصل الدكتور يونكر سالماً إلى مصر، وذلك في يناير ١٨٨٧. وكانت رسائل أمين، التي بعث بها عن طريق يوغندا، قد وصلت قبل وقت من السزمن إلى العالم المتمدن. وسرعان ما انتشر التعاطف معه وتمخض عن ضرورة بنل الجهود لإتقاذ أمين وحامياته المحاصرة من هذا المأزق. وليس من الضروري أن نسرد في هذا المجال كل التفاصيل المتعلقة بتنظيم عملية الإتقاذ تلك، والتي صارت الآن شيئاً معروفاً في السير والتاريخ. ولكن يكفي القول بأن حملة تعرف بأسم "حملة إتقاذ أمين باشا" قد تم تنظيمها ووجد قائد لها في شخص المستر هـم. مستاتلي، والذي تطوع بتقديم خدماته لإنجاز هذه المهمة المحفوفة بابلغ الخطر وأعظمه. وقد وجد منظموا الحملة في شخص ستائلي قائداً أهلته إنجازاته الماضية لأن يشعروا بالإطمئنان بانهم إن أرادوا إرسال نجدة لأمين فأنه، من دون الآخرين، الوحيد المؤهل للوصول إلى نهاية ناجحة لمسعاهم ذاك.

تقرر أن تقوم الحملة باختراق إفريقيا عن طريق الكنغو. ومن هناك يتابعون الطريبق الماتي حتى يامبيو، التي تبعد بحوالي ١٣٠٠ ميل من المحيط الأطلسي. ومن هناك يستم التوغل بداخل المناطق غير المستكشفة، والتي تقع بين نهر أرو ويمي وبحيرة ألبرت.

لقد أثنينا من قبل عليكم وعلى ضباطكم لشسجاعتكم وحمسايتكم الناجحسة للمسديريات الإستوانية المصرية ودفاعكم عنها، وهي المديريات التي أوكلت (إدارتها) لكم، وكذلك للحزم الذي أظهر تموه وضباطكم الذين يعملون تحت إمرتكم.

بالتائي فقد قررنا مكافأتك بترفيع رتبتك إلى لواء باشا (بريجادير جنرال). كما صدقنا على الترقيات التي رأيتم ضرورة منحها للضباط تحت قيادتك والتي جاءت في مكاتباتي لكم بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٨٨٦، بالنمرة ٣١، والتي أعتقد بأنها وصلت إليكم، مع وثائق أخرى كان قد أرسلها لكم نويار باشا، رئيس مجلس الوزراء.

وثما كانت لنا الرغبة الصادقة في إنقاذكم وضباطكم وجنودكم من الحالة الصعبة التي أنتم فيها، فقد اتخذت حكومتنا الوسائل اللازمة التي يمكن بها إنقاذكم وضباطكم وجنودكم من المصاعب التي تعانون منها.

ولأنه قد تكونت بعثة (حملة) للإنقاذ بقيادة المستر ستاتلي، وهو رجل مشهور بخبرات واكتشافاته الإفريقية، والذي عمت شهرته أنحاء العالم، والذي بنوي الشروع في مهمته ومعه كل الضروريات التي تحتاجون إليها، وحتى يتمكن من العودة بكم ويضباطكم وجنودكم إلى القساهرة، عبر الطريق الذي يراه المستر ستانلي مناسباً، فإننا بالتالي قد أصدرنا هذا الأمر السامي بشسأنكم وسيرسل لكم على يد المستر ستانلي حتى تعرفوا ما تم القيام بعمله بشأتكم. وفور وصوله إلسيكم فأنني أكلفكم بنقل خالص تمنياتي للضباط والجنود. كما أن لكم مطلق الحرية في التوجه للقاهرة أو في البقاء حيث انتم مع الضباط والجنود.

وقد قررت حكومتنا صرف مرتباتكم ومرتبات الضباط والجنود.

أما الذين يودون البقاء هناك، من الضباط والجنود، فعليهم القيام بذلك على مسئوليتهم وبالتالي عليهم ألا يتوقعوا أي مساعدة من قبل الحكومة.

أرجو أن تستوعب ما جاء في هذا الأمر بوضوح، وأن يعلم به كل الضباط والجنود حتى يكونوا على بيئة من الأمر ويعرفون تماماً ما سيقومون به.

(إمضاء) محمد توفيق

وغادر (ستاتلي) القاهرة في الثالث من فبراير وسافر إلى زنجبار حيث عقد إتفاقاً مسع الشخصية المشهورة تيبو تيب. ثم واصل رحلته إلى الكنغو بحراً (عن طريق كيب تاون (رأس الرجاء الصالح) ووصل إلى الكنغو في ١٨ مارس. وفي السادس عشر من يونيه وصل إلى يامبيو مع مساعديه الميجر بارتلوت والكابتن نلسون والملازم ستيرس والمستر ما ونتني جفسون والطبيب الجراح بارك والسادة جيمسون وبوني ووارد. قام بترك الميجر بارتلوت والسادة جيمسون وبوني ووارد. قام بترك الميجر بارتلوت والسادة جيمسون البالغ عددهم ٩٨٩ رجلاً، مسلحين ب ٣٥٧ بندقية، نحو البحيرة.

ومن المعلوم الآن ما حدث بعد ٢٨ يونيه، والتي وصفها المستر ستانلي بطريقة مثيرة للإعجاب في كتاباته، عن الأهوال والمغامرات العاصفة التي مرت بها هذه القوة الصبغيرة خلل الغابات العظيمة، وأنواع الحرمان التي تعرضوا لها، والاكتشافات الغريبة التي أنجزوها، ونجاحهم في الخروج من الظلام إلى الضياء بعد شهور من التيه والتجوال وسط تلك الغابات المظلمة البشعة، وحروبهم مع أهالي المازامبوني، ثم وصولهم للبحيرة، ولا أخبار عن أمين، ثم رحلة العودة لإحضار المركب (أدفاتس) من كيلونجا لونجا إلى البحيرة. أصبحت تلك الأحداث معروفة مما لا يدعو إلى التوسع في سردها هذا.

ولم تلتق الحملة بأمين باشا والكابتن كاساتي إلا يوم ٢٩ / ٤ / ١٩٨٨، عندما رجعت الحملة مرة أخرى للبحيرة، ووجدتهم في ناسابي على شواطئ بحيرة ألبرت، حيث قام سستانلي بتسليم أمين باشا (الأمر السامي) الصادر من سمو الخديوي، ومكثوا معه هناك بالبحيرة لخمسة وعشرين يوماً، ثم رجع ستانلي بنفس طريق الغابة اللامتناهي ليقابل رجاله المتخلفين وراءه، بينما ترك المستر ماونتني جفسون، مع حرس من ثلاثة عشر جندياً سودانياً لاصطحاب أمين باشا فسي جولة خلال مديريته حيث سيقوم بالتشاور مع ضباطه، ويخبرهم بوصول حملة الإنقاذ، وليقرروا ما سيقومون به بعد الآن.

ومن الضروري الآن إعطاء صوره بسيطة للأحداث التي جرت في المديرية قبل وصول ستانلي مباشرة. فبعد المحاولة غير الناجحة للكتيبة الأولى التي تمرد قسم منها لاعتقال أمين لم يحدث أمر ذو بال وجاءت فترة من الهدوء على المنطقة.

وكتب أمين في تقرير له عام ١٨٨٧ بأنه قد أرسل رسلاً منه إلى الجنوب الغربي بحثاً عن ستاتلي. وكان أمين على علم بخططه وذلك بواسطة الرسائل التي كتبت له من زنجبار في يناير، والتي وصلته في مايو، وفي نوفمبر كتب مرة أخرى قائلاً: (كل شي علي ما يرام ونحن على أحسن الصلات مع الزعماء ومع الأهالي وسأقوم قريباً إلي كبيرو شرق بحيرة ألبرت. هذا وقد أرسلت جماعة للبحث عن ستاتلي لكنها عادت بدون أي خبر عنهم. لكنني أتوقع وصول ستاتلي في منتصف ديسمبر).

ووصلت إلى كاساتي، المقيم مع كباريقا، أخبار أخرى عن الموضوع ومنها توصل إلى حسابات تغيد بأن ستاتلي قد وصل بالفعل المغيد بأن ستاتلي قد وصل بالفعل الى شواطئ بحيرة ألبرت في نفس اليوم الذي تنبأ فيه أمين، لكنه لما لم يجد أي أخبار عنسه كسر راجعاً إلى مركبه، التي سيجر فيها إلى وادلاي وليعرف شيئاً عن مصير الحاكم الذي جاء لإنقساذه. ولكن بقيت شهورا أربعة قادمة ليلتقي بعدها المنقذ مع الرجل الذي جاء لإنقاذه.

## السودان الشرقي (١٨٨٧):

شهد العام ١٨٨٧، في بدايته إندياداً في درجة العلاقات الودية من جانب شروخ الجنوب، في شرق السودان، تجاه الحكومة بسواكن.

وكان قد جاء في أثر شيوخ الهدندوة، الذي حضروا في نهاية العسام الماضسي، رجسالاً آخرين وعلى رأسهم الأمين فقيراي - من الشيراب - وهو رجل ذو نفوذ عظيم على قبائل سنكات وأركويت. وقد صرحوا جميعاً بكراهيتهم للمهدية وأبدوا رغبتهم في مسساعدة الحكومسة. نفسس الشعور كان عند شيوخ البني عامر، وفي يناير استقبل الحاكم العام (لسواكن) وفسداً مسن إثنسين وعشرين رجلاً، قدموا جميعهم آيات الولاء والطاعة له.

أما شيوخ طوكر، الذين كاتوا يضمرون الولاء سراً في أنفسهم، فلم يتجرأوا على إعلان ولاتهم للحكومة علناً وذلك خوفاً من العواقب التي تعقب حتماً مثل هذا الإعلان. ثم وصلتهم الآن أخبار بأن الخليفة قد أرسل أبو قرجة مصحوباً بقوة كبيرة ليحل محل عثمان دفتة. وفي أواخر يناير نشب نزاع غريب في طوكر بشأن حصان ملك للسيد بكري الميرغني كان قد صلاره منسه الأمير خضر. فقد طالب الأشراف بالحصان ووجدوا من يدعم حجتهم ضد الحسناب. ولاح شبح التمزق والخلاف، وقام أبو فاطمة، زعيم الأشراف، بمغادرة سواكن لتعزيز المطالبة بالحصان. لكن الفكي علي، الذي كان قاتماً بالأمارة، حسم الأمر لصالح الخضر مما أثار اشمنزاز الأشراف والذين إنداد، بذلك، عداءهم للمهدية. ولما وصلت حالة القبائل لهذه الدرجة (من العداء للمهدية) فقد تقرر القيام بمحاولة لدفعهم للقيام بسحق المهدية في مناطقهم، وفي مارس التقى الحاكم العام بعدد كبير من الشيوخ الموالين من قبائل البني عامر والأرتيقه والشياب، وغيرهم من القبائل، في عقيق. وقد جاء هؤلاء الشيوخ مصحوبين بثلاثة ألف وخمسمائة من رجالهم، وعبروا علناً عن رغبتهم في رؤية الحكومة وقد استعادت نفوذها في مناطقهم، وعن استعدادهم للمساعدة في ذلك. وقرب نهاية الشهر، بارح الأمين فقيراى سواكن للعمل على تجميع قبائل سنكات وأركويت، بينما أخذ محمود بك على في الاستعداد لعمل نفس الشيء مع العمارة. وقد ساد الاعتقاد بأن أهالي طوكر الموالين على في الاستعداد لعمل نفس الشيء مع العمارة. وقد ساد الاعتقاد بأن أهالي طوكر الموالين

وفي يناير وصل عثمان دقنة إلى كملا قادماً من القضارف، حيث تسرك فيها عسوض مولادي، الذي كان كاتباً سابقاً لدي الحكومة بكسلا، أميراً عليها. أشستهر هذا الرجل بالجشع والقسوة، وسرعان ما كان مصدراً لرعب القبائل المجاورة، وقام الشكرية مرة أخرى باللجوء إلى الحمران الذين كاتوا قد قدموا مساعدات للأحباش أثناء حملات إنقاذ الحاميات المصسرية. وقسام صالح بك شنقه أيضاً، وهو الحاكم السابق للقضارف، بإلقاء ثقله مع الأحباش، وكان له، مثلسه مثل الشيخ عجول، ظهور واضح في كل المواجهات التي نشبت بين العرب والأحباش.

<sup>\*</sup> اسْتهرت قبيلة الشيخ عجول بأنها جنس ميال للصيد ومدربون على استخدام الأسلحة، وذلك في أوقات السلم، وقاموا، منذ بداية الثررة، بمقاومة المهدية.

<sup>&</sup>quot; كما جاء في القسم التاسع من الكتاب، تحت عنوان قبيلة الكبابيش، فأن صالح بك، وهو أصلاً تكروري من دارفسور، كان قد عين بواسطة غردون معاوناً للمديرية. لكن الأحداث التي تلت ذلك أثبتت أنه لم يوف بحق الثقة التي منحت له

ولا يوجد إلا القليل من المعلومات المؤكدة فيما يختص بالأحداث على الجبهة الحبشية بعد إخراج الحامية المصرية من القضارف ولكن يبدو بأن الملك يوحنا قد عين رجلاً من الأمهرة هو راس عدل " ليقوم بحراسة الحدود ومعه قوة عسكرية كبيرة. وكان الخليفة في ذلك الوقت قد أرسل الأمير محمود ود أرباب لاحتلال القلابات. وقد نجح في ذلك وطرد منها صالح شنقه والذي ظل مسئولاً عنها بعد سحب القوات المصرية منها. وفي يونيه دار اشتباك رهيب بسين القسوات المتصارعة في سهل مدنة انتهى بمقتل ود أرباب وتحطيم جيشه وسقوط النساء ومسن كسان بالمسكر في أيدي الأحباش. ولما بلغت تلك الأخبار مسامع الخليفة أوفد إبن عمه يسونس السدكيم بديلاً لو دأرباب وفي نفس الوقت أرسل قوات كبيرة كان الغرض منها احستلال القلابسات. وقسام (الخليفة) أيضاً في يوليه، بإرسال الخطاب التالي للملك يوحنا طلب فيه منه إعادة الأسرى فسوراً، كما طالبه بتسليم صالح شنقه وعجول والفكي مضوى له. وجاء الخطاب عما ليلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم.... الخ.

من العبد لله... الخ، الخليفة عبد الله إلى عظيم الحبشة، يوحنا. فلتعلم بأن الله هو ملك الملوك، وإنه يعطى الملك لمن بشاء أو ينزعه منهم. ويعطى النصر لمن يشاء. وفي يديه الخيسر والشر. ولقد خلق الإسمان لعبادته وأرسل رسله لهدايتهم. وجعل السماء إرثا للمطيعين له والجحيم لمن يعصوه. ولقد ختمت النبوة بنبيه المختار محمد. وقد أرسله لهذا العالم ليبشر باسمه وليدعو الناس إلى الله. وقد أرسله كالضياء المنير ليصدق كل الناس بدين الإسلام. وبعد ذلك أرسل الله خليفته، المهدى المنتظر، ليعيد إحياء الإسلام وليحث الناس للحفاظ على أوامر الله.

إنني أنا خليفة المهدي الذي جاء ليفرض الدين الإسلامي وليدعوك إلى (طريق) لحق كما قال الله في كتابه الكريم مخاطباً أهل الكتاب ليؤمنوا بكلام الله والذي يماثل ما أنزل عليهم (مسن قبل). وهذا يعني بأن علينا عبادة الله الواحد، الذي لا شريك له في الملك وألا نصنع آلهة مع الله. فإذا ما أقررت بذلك وقلت أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإذا ما استجبت لطلبي مسن صميم فؤادك، وأطعت أوامري، فسنتم حمايتك والترحيب بك وتشريفك. وسنكون انسا بمثابة الأخ وسنكون لك كذلك. وسنتشأ بيننا المودة الصادقة وسنكون آمناً سالماً. ولكن إذا رفضت الاستجابة لهذا النداء ورفضت دين الحق فأن العاقبة ستقع على أم رأسك.

وحتى هذا الوقت لم أحد أبداً عن إتباع أوامر رسولنا (محمد) والذي قال (تجنبوا الحبش ما تجنبوكم) وهذا هو السبب في إتني رفضت شن الحرب عليكم. ولكن، وكما يبدو لمي الآن، بأنكم السبب في تقويض السلم يعدواتكم ومعاملتكم السيلة لضعفاء المسلمين الذين يعيشون بالقرب مسن حدود بلادكم، مثلما قتلتم وأسرتم عدداً منهم، كما وفرتم ملاذاً للذين تركوا الدين وهجسروه مثسل

<sup>(</sup>المؤلف). أما الاشارة لقبيلة الكيابيش فييدو أن المؤلف، لعدم تعمقه أن لاستعجاله، قد خلط بين صالح بك الكياشسي وصالح بك التكروري (المعرب).

<sup>· · •</sup> يوصف بأنه عربي منصلب وحاد المزاج (المؤلف).

وهذا خلط غريب (المعرب).

نفس هذا الخطاب أرسله الخليفة لجلالة الملكة عام ١٨٨٩، بعد هزيمة الملك يوحنا ومفتله، وكان الفسرض منسه أنسه بخطابه هذا كان قد أنذر الملك يوحنا بعدم جدوي محاولة الوقوف أمام أتباع المهدي.

صالح شنقه وعجول وإدريس أبو سن ومضوي وآخرين غيرهم، ولذلك أرسلت قسماً من جبوشي إلى حدودكم لتراقب تصرفاتكم. فإذا رغبتم في السلم فأن عليكم إرجاع كل الأسرى بحوزتكم، ذكوراً وإناثا، كباراً وصغاراً، ولا تبقي على أحد منهم ببلادكم. كما أن عليكم إعادة كل الرجال الذين ذهبوا مع صالح شنقه والسماح لهم بالعودة لبلادهم. أما إذا كاتوا غير راغبين في العودة واختاروا البقاء مع أعداء الله فأن عليك أخذ تعهد كتابي منهم ووضع أختامهم على ذلك التعهد وإرسال ذلك لسي، حتى نعرف بأنهم ما عادوا من ناسنا. كما عليك أيضاً التوقف عن شن الغارات على حدودنا وأن تعمل على أبقاء رجالك داخل حدودكم.

فإذا فعلت ما طلبته منك فسأوقف شن الحرب ضدكم، وسأمر جيشي بعدم دخول بلادكم. كما أكرر لك مرة أخرى بأتك إذا قبلت الإسلام ديناً واتبعت تعاليم المهدية، فأنك ستكون ممن يرحب بهم جداً مثلما ستثال الشرف في الدار الآخرة. لكنك إذا أبيت ذلك فأن عليك ألا تتوقع سوي الحرب. وستقع في يدي بإذن الله، فالله ناظرنا وحامينا من أعدائنا حتى لو كانوا كرمل البحر في كشرتهم. فالذين يريد الله نصرهم لن يهزموا أبداً. لذا فعليك ألا تتخدع بكثرة جنودك، فالله معنا ومسيدمر أعداءنا، وعليك القيام بالرد مع حامله".

مؤرخ يوليه ١٨٨٧:

وعلى ما يبدو، فأن الملك يوحنا لم يعر هذا الخطاب أي إهتمام مما ترتسب عليسه قيسام يونس بشن غارتين ناجحتين في عمق الأراضي الحبشية. فقام الراس عدل بحشد قـوات ضـخمة وشرع في الإستعدادات اللازمة لغزو السودان. وعند ما بلغ الخليفة ذلك أرسل الأمير حمدان أبو عنجة، والمعروف بأنه أكثر قادة الخليفة براعة وحذقاً، إلى القلابات. غادر هذا الأمير أم درمان مع قوات كبيرة بقيادة الأمراء الزاكي طمل وعبد الله ود إبراهيم والنور عنقسرة وفسرج الأم درمساتي وإسماعيل دندلوك، وقام بشق طريقه (تحو القلابات) ويضم إليه القباتل في الطريق حتى وصل إلى القلابات بقوة بلغت ٨٧٠٠٠ رجل. ولما لم يجد عند الأحباش عزماً على التقدم نحوه، كتب للخليفة طالباً الإذن له للهجوم عليهم وسرعان ما جاء الرد بالموافقة. ووصل إلى علم أبو عنجة أن الرأس عدل يعسكر في سهل دبراسن، على بعد مسيرة ستة أيام من القلابات وثلاثين ميلاً من غندار، فتوغل داخل المعبشة ودمر في طريقة عدة كنائس وقرى وأخذ عدداً كيراً من الأسرى. وأخيراً وصل أمام موقع رأس عدل. ويقال أن عدد الجيش الحبشى يلغ ٢٠٠٠٠٠ رجل لكن عدداً كيراً منهم لم يكن مسلحاً. دارت معركة شرسة وطويلة بين الطرفين تمت فيها هزيمة الحبش هزيمة تامة، رغم ما أبدوه من شجاعة عظيمة، وذبحت أعداد ضخمة منهم. وقد قتل منهم معظم كبار الزعماء، أما الرأس عدل فقد تمكن من الفرار لكن إبنه أسر وأرسل للقلابات. سقط كل معسكر الأحباش وما حوى في يد المنتصر أبو عنجة، والذي واصل زحفه، وبعد بضعة أيام وصل إلى غندار ونهبها ودمر معظم مباتيها الهامة وكناتسها وأسر الآلاف من النساء والأطفال بمن فيهم زوجــة وابنــة الرأس عدل. وبعد أقامة استمرت لأربعة عشر يوماً في غندار، عاد أبو عنجة للقلابات ومعه أعداد كبيرة من الأسرى والغنائم ليجد أته، أثناء فترة غيابه عن القلابات، قد نشبت حركة مضادة للمهدية

ذات قدر بالغ من الخطورة. ويبدو أن رجلاً تكرورياً من دارفور، يدعي بأنه النبي عيسى، كان متمكناً من كافة ضروب السحر والشعوذة، وقد وصل للقلابات وقام بمعجزات خارقة ثم أعلن نفسه بأنه هو النبي عيسي. مكث هذا الرجل في قرية صغيرة خارج القلابات وسرعان ما أصبحت لل رعوية كبيرة ضمت ما لا يقل عن سبعة عشر أميراً بمن فيهم يونس الدكيم. وفور وصول أبو عنجة أرسل الأمير ود إبراهيم للقبض عليه وعلى الأمراء المتمردين. تم القبض عليهم بدون صعوبة تذكر، وبعد بضع أسابيع جاءت تعليمات من الخليفة بشنقهم جميعاً باستثناء يونس، أبن عم الخليفة، والذي أمر بإعادته مهاناً إلى أم درمان. تم تنفيذ الإعدامات وأرسل رأس المدعي للخليفة، والذي علقه لمدة طويلة فوق باب المسجد. وحتى ببث الرعب في قلوب أشياعه قام في السابع من ديسمبر باصدار المنشور التالي البالغ الغرابة، والذي صيغ بصورة تحول دون مواصلة أتباعه المشبعين بالخرافات له: "بسم الله الرحمن الرحيم....الخ.

من عبد الله خليفة المهدي إلى كافة إخواته. عند وصول الأخبار الخاصة بتدمير النبي الكاذب (الذي أدعى بأته عيسى) وكل الذين صدقوا مزاعمه، امتلا قلبي بالشفقة عليهم، لأتهم كاتوا من قبل من الأصحاب لكنهم ضلوا الطريق. فسألت الله أن يعفو ويغفر لهم، وقمت بدلك سبعين مرة. وأثناء إنشغال فكري بذلك سمعت منادياً يناديني كي أستعد لتلقي رؤيا. تم ذلك فسي منزلي اليوم بعد صلاة الصبح. وعندما جاءني (الروح) ركعت مرتبن وسألت الله مرة أخرى أن يعفو عن أولئك الرجال. وبينما أتا في صلاتي رأيتهم فجأة يعنبون بنار جهنم ولهيبها على النحو التالي:

رأيت المدعى الكاذب وهو في قعر حفرة لا يرى فيها ولكن تصدر منها أصوات وضسجة عظيمة مصحوبة بالصراخ والعويل. أما ود بغداوى فكان في حفرة أعمق بقعر نار جهستم وكسان عبدالله البركولي في مكان أعلى من النبي الكاذب وكذلك كان القرشي، وزيره، والطسانف، وكسان عذاب كل من هؤلاء الرجال بقدر مرتبتهم، لكن حنون وأبو فضالي وعبد الله الجاموس وغيرهم من الكفرة كانوا في عذابهم يظهرون ويختفون من وقت لآخر من أعماق الجديم، كلهسم كسانوا فسي حراسة رجال سود يعذبونهم كافة أصناف العذاب، وكان كل من أولئك التعساء يعذب عذاباً شديداً ما عدا عبد الله الجاموس والذي كان عذابه أخف منهم، وفي هذه اللحظة رأيت النبي ماراً بسالقرب منهم فرفعوا أصواتهم متوسلين الرحمة منه، لكنه لم يلتفت إليهم بل أشار للمهدي فسلموا عليسه وقال لهم بأنهم عصوا الخليفة عبد الله وبالتالي فأن مصيرهم في يده، وعندما شساهدت حسالتهم المخيفة سألت الله بحرارة لأن يعفو عنهم. فرفعوا أيديهم وشاركوني في الدعاء وظللنا لوقت طويل ندعو ونستغفر ثم سمعت صوتاً ينادي:" إن الباب الذي دخلوا منه ليس باب التوبسة، لكنسه بساب الكفرة، لأنهم لم يموتوا في سبيل دين الإسلام" وأن من دخل من ذلك الباب لن يتم العفو عنه ولن يخفف عنه العذاب.

إشتهر هذا النبي عيسى بالقيام بمعجزات خارقة للعادة ومستحيلة، منها أنه إذا رأي رجلاً يقف في العراء تحت الشمس فأنه يستدعي شجرة لتأتي وتظله بظلها، أو يخط بأصبعه خطأ عنى الأرض فتنبثق المياه مسن تحتسه، ولها طعسم الشريات. كما كان يظهر صوراً للجنة والنار وللمعارك.....الخ.

ثم سألت لم يعاتي ود بغداوي من العذاب بأكثر من عبد الله جاموس فأجبت بان الأول كان على علم يفساد النبى المزيف وأنه كان رجلاً مدعياً لكن الأخير كان يعتقد فيه حقاً. لكنهم عموماً أنكروا كلهم المهدية ولهذا يعنبون وأستمر ذلك العذاب منذ موتهم، ولارالوا. حتى الآن يسقطون في قعر جهنم ولم يصلوا أخرها بعد. وقد قيدت أعناقهم بالأغلال وعندما ينهض أي منهم للسطح فأن ملاكة العذاب تضربه وتقول له: لو كنت سلمت نفسك للخليفة لتم إنقاذك من العذاب ورأيت أنه كلما أدار الملاكة وجوههم ونظروا إلى، كانت وجوههم بيضاء ناصعة. لكنهم عندما يشرعون في تعذيب المذنبين الكفرة فتكون وجوههم سوداء كالليل.

ولما أيقنت أن هؤلاء الخطاة لن يتم العقو عنهم توقفت عن الدعاء لهم، فقد ضافت نفسي لسوء حالهم. وسألت الله العون، وتمت الرؤيا. والله أعلم العلماء"

٢١ ربيع الأول ١٣٠٥

۷ دیسمبر ۱۸۸۷.

وتم بعد ذلك استدعاء أبي عنجة لأم درمان. فتوجه إليها تاركاً معظم جيشه تحت إمسرة الأمير أحمد ود على بالقلابات.

وإنتهت سنة ١٨٨٧ والملك بوحنا يزفر غيظاً، ويقسم على الانتقام من الخليفة وأعوانه، ويهدد بأنه سيزحف بكل جيوشه نحو الخرطوم ويدمرها.

...

والآن عودة لمتابعة سير الأحداث إلى الشمال والشرق من الحدود الحبشية. فحتى بواكير عام ١٨٨٧ كانت جيوش العرب تؤخذ من القبائل المحلية ولم يدخل شرق السودان أي رجل مقاتل من الأغراب، أي من البقارة والدنائلة والجعليين وغيرهم، وعندما جاء أبو قرجة في بداية العام لبلاد الشكرية فإنما أرسل، كما هو مؤكد، لمعاونة عثمان دفتة لاستنفار تلك القبيلة.

وعندما حل فبراير وصل إلى كسلا بصحبة ٣٠٠٠ رجل من البقارة وعدد من رجال الشكرية، الذين فر عدد كبير منهم بعد ذلك بقليل وعاد إلى دياره بسبب خلافهم مع الهدندوة. وحتى البقارة لم يكونوا على وفاق مع (الأنصار) المحليين، بل أنهم كانوا سبباً للمنازعات والقلاقل. فقد كانوا يعتبرون أنفسهم على أنهم هم الذين دعموا قضية المهدية المقدسة من البداية ووضعوا أنفسهم في مقام أعلى شأتاً من الآخرين. ولما كانوا في منتهي القوة فقد كانوا قادرين، من ناحية عامة، على فرض نفوذهم. لكن الهدندوة لم يكونوا على استعداد لقبول هذا الوضع أو الإستكانة لله فتراصلت حالات الإحتكاك بينهما حتى أن ود الهداب رفض، في أبريل، أن تكون له أي علاقة بأبي قرجة وتذرع بحجة أنه لا يتلقى الأوامر إلا من الخليفة نفسه. أدي هذا للجوء البقارة إلى السلاح ولكنهم هزموا في المعركة التي نشبت وعاد الهدوء لبعض الوقت في المنطقة.

وفي هذا الشهر تسلم مسمو الخديوي رسائل من ود عجول وعمارة أبو سن سرد فيها الأول الوقائع التي انتصر فيها وطلب من الخديوي، برجاء، الاعتراف به ومساعدته وتسلحيه، ثم أكد في رسائته ولاءه حتى الموت للحكومة. وذكر في رسائته أيضاً بأنه ما أن ظهرت المهدية حتى حاربها بكل فبيلته، وبأنه جرح عدة مرات، وفقد كثيراً من رجاله حتى أنه أضطر أخيراً للاسحاب

إلى غبتة. وفي هذا الإنسحاب فقد معظم أموائه. وذكر أنه قام، بما تبقي من أمواله، بتحصين غبتة وبعدها تمكن عدة مرات من مهاجمة العدو وتشتيته، وعمل على تقسيم الغنائم على رجاله ورجال القبائل المجاورة حتى يكسب ولاءهم، ويأنه كتب أيضاً عدة رسائل للقبائل حاثاً لهم على عدم الإنتحاق بالمهدي وأن مساعيه تلك قد نجحت في العديد من الحالات. وذكر بأن محمد بك حمدي كان معه وأن بامكان محمد بك تأكيد صحة إفاداته تلك. ثم أضاف بأن أسلحته لم تعد بذات جدوى وترجي سموه لإمداده بالسلاح والذخيرة وأن يرجو سموه من الملك يوحنا السماح له بحرية التنقل فرجي سموه لإمداده بالسلاح والذخيرة وأن يرجو سموه من الملك يوحنا السماح له بحرية التنقل عمارة ود أبو من ألشكري قائداً لهم، وأنه سيقوم شيئاً فثيناً بإخضاع المنطقة واستلام الخرطوم، وختم رسائته بأنه على إستعداد، إذا ما رغبت حكومة سموه في ذلك، بإرسسال شسقيقه لليكون رهينة معهم ضماناً للسلاح والذخيرة.

النيل الأزرق (١٨٨٧):

مناطق النيل الأزرق أيضاً شهدت، في أوائل العام، ثورة على المهدية، تمثل نموذجاً لما آل إليه النظام القبلي من دمار، وكيف أن القبلية قد أصبحت واهنة ضعيفة من جراء الإرهاب، الذي صار الآن سمة لحكم المهدية.

فالقبيلة القوية المسماة برفاعة، والتي تقطن إلى الغرب من النيل الأزرق بجوار كركوج والتي، كما يذكر، كانت قد لعبت دوراً نشطاً في حصار سنار، قد إتهمت باتها ذات مبول معارضة للمهدية، مما دعي الخليفة لإصدار أمره لكبير شيوخها، المرضي، وكل كبار رجال القبيلة للحضور لأم درمان. تردد المرضى في تلبية أمر الخليفة وجرت محاولة لإلقاء القبض عليه في منزله، ولكن تم إتقاذه، ومن ثم ثارت كل القبيلة ضد هذه المعاملة وقاموا في كركوج بهزيمة جماعة من ، ه رجل كاتوا قد أوفدوا لتنفيذ أمر الخليفة. أرسل الخليفة بتعليمات ليونس الدكيم، الذي استعاد حظوته لدبه، ليقود جيش النيل الأزرق وليعمل على إعادة القبيلة للطاعة. ترجه يونس بجيشه إلى كركوج والتقي بالقبيلة، التي تجمعت في أعداد كبيرة، ودارت معركة بينهما هزمهم فيها وقتبل المرضي ولا قادته وصادر إبلهم وممتلكاتهم. وهذا مثل واحد، ليس إلا، يوضح كيف أجبرت القبائل على الرضوخ التام. وفي معظم الأحداث كان أحد أمراء البقارة بحل محل زعيم الشيوخ، وباستخدام عدد محدود من قبيلته لدعم نفوذه كان يقهر ويسيء. معاملة رجال القبيلة (المعارضة) للدرجة التي بحولهم فيها إلى جماعة لا قوة لها، ومن ثم، وبعد تدمير النظام القبلي، يتلاشى أي نوع من التحالف بين القبائل المعارضة للمهدية.

كاتت هناك، بخلاف رفاعة، قبائل أخرى أدركت بعد وفاة المهدي ما سيحل بها. فهناك قبيلة هامة بالقرب من تقلي تحت قيادة ود أبو كلام، رفضت أيضاً إطاعة أوامر الخليفة لهم بالحضور لأم درمان ومبايعة الخليفة. أرسل بونس الدكيم لإخضاعهم، وتمكن بعد سفك غزير للدماء في القيام بما أوكل إليه وسائ نساءهم وأطفائهم لأمدرمان. وهناك حالات أخرى لهذه المدابح الجماعية ومنها إخماد (ثورة) عرب جهينة، والذي يماثل تماماً الحالات التي وردت من قبل.

ولم يكن صلح الكباشى أكثر حظاً في محاولاته للثورة ضد حكم الخليفة المنيع. وكما جاء في سيرته من قبل، وكان ذلك في يوليه ١٨٨٦، تركناه خاملاً في جبال أو دون بدون نشاط يذكر، لكن ذلك الزعيم النشط حمل السلاح مرة أخرى من فبراير ١٨٨٧، وقام بتدبير ذكي محكم بأسر قافلة من ، ، ه جمل كانت في طريقها للإنتحاق بالنجومي، وفي مارس ١٨٨٧ هزم ذلك القائد شخصياً. وقد كتب له سمو الخديوي خطابات مشجعة، وفي أبريل إستلمت رسائل من صالح تفيد بأن ثلاثين من أقاربه قد إتضموا إليه ومع كل منهم خمسين رجلاً. وعند تلقي هذه الأنباء، أرسل له الجنرال قرنفل قافلة محملة بالسلاح والذخيرة. لكن جاء دور النجومي هذه المرة، وتمكن من الإستيلاء، في واحة سليمة، على قسم كبير من البنادق، إن لم يكن عليها كلها. يعزي ذلك إلى صفاقة تاجر ألماني مقدام يدعي تشارلس نويفلا والذي كان قد صحب تلك يعزي ذلك إلى صفاقة تاجر ألماني مقدام يدعي تشارلس نويفلا والذي كان قد صحب تلك عليه من قبل جماعة من العدو وأرسلوه لأم درمان. أما بقية القافلة فقد أسرت وذهبوا بها إلى دئلا حيث تم إعدام رجالها.

أثناء ذلك، علم الخليفة بتوايا صالح. وقام في مايو بإرسال قوة من أم درمان عددها مده و مسوداتي، يقودهم الأمير البقاري حمد، ومعه بعض العرب، وجماعة من البني جرار بقيادة ود نوباوى، وبعض عرب المعاليه والمجانين بقيادة الأمير جريجير " بأوامر مشددة لتدمير صالح وأتباعه المتمردين الذين تحالفوا مع الكفار.

نشبت أولى الصراعات في آبار أم بادر عندما حاول صالح منع أعدائه من الشرب. وفي اليوم الأول خرج صالح منتصراً. لكن القتال استؤنف في اليوم الثالي، حيث قتل فيه شعقق صالح المدعو جمع، لكنه رغم ذلك وفق في منع العدو من إحتالا الآبار. وفي تلك الليلة فرعدد من الكبابيش الذين ذعروا لمقتل جمع وفر صالح أيضاً إلى آبار محبس. كان معه عدد كبير من نسانه والأطفال، وقبل أن يصل إلى المياه وجد أن العدو قد سبقه عليها وإحتلها، فقام بهجوم يانس، هو ومن تبقي من أعواته، على العدو ودارت معركة شرسة بينهما، عبرت عنها أحسن تعبير والدة صالح بك، وهي إمرأة شجاعة اشتركت مع أبنتها في القتال وتم أسرها وإرسالها لأم درمان. قالت:-""

تحارب صالح بشجاعة وغير جواده عدة مرات لأننا كنا كلنا، رجالاً ونساءاً وبهائم في غاية العطش. ولما رأيت أبني وسط هذا الخطر قمت مع ابنتي بالمشاركة في القتال لكن الدائرة كانت علينا وسقط كثيرون من أتباعنا. ولما شاهد صالح شقيقة الثالث وهو يصرع ترجل من جواده، وكما هي عادة الشجعان من زعماء العرب، نزع فروته من السرج وفرشها على الأرض وجلس عليها انتظارا للموت. أحاط به أمراء العدو وطلبوا منه الإستسلام والذهاب للخليفة عبد الله

<sup>°</sup> تشارلس نويفلد لا زال سجيناً في أم درمان.

مسارهن موسد و ران معبيت عي هم مرسى. " أظهر الخليفة بإرساله الأمير جريجير، كما قعل في حالات كثيرة أخري، نكاء شديداً ققد كاتـت هنالـك ثـارات بسين جريجير وصالح استمرت لوقت طويل إذ أن والد صالح كان قد قتل والد جريجير وعمه من قبل.

جريجير ولصابح المنظرت الوسط عوين بد الى والصليع عن المساورة الله والده صالح بك. والشيخ أحمد هـ و تساجر المدائي معروف، وقد وصل حديثاً من أم درمان (إلى القاهرة).

في أم درمان، لكنه رد عليهم قائلاً: لا أريد قط مشاهدة الخليفة فاقتلوني حيث أنا" فأشسار الأميسر جريجير إلى إبن عمه، والذي تقدم (نحو صالح) شاهراً سيفه وقطع رأسه إنتقاماً لأبيه وعمه. تبقى الآن شقيق واحد (لصالح) وأخذ معنا إلى الأبيض حيث تم قطع رأسه أيضاً. استولى العدو على مخيمنا وعلى النساء والأطفال والخدم وساقونا جميعاً لأم درمان".

وبعد هذه الهزيمة الماحقة لم يتبق سوى القليل من الكبابيش. وفي الوقت السراهن لسم يتبق من هذه القبيلة، التي كانت يوماً قوية وكثيرة العدد، إلا الاسم في الواقع.

وأرسل رأس صالح بك إلى أم درمان، حيث ظل معلقاً لمدة شهر، أما عائلته فظلت في، ولازالت حتى اليوم، تحت الحراسة في مركز قيادة الخليفة.

...

## سواكن (في عام ١٨٨٧):

تحسنت الأمور في سواكن بدرجة مرضية. واستمر الأمرار في تأكيد ولاتهم كما أفساد محمد أبو فاطمة بأتة يعتبران قبيلته ستكون جاهزة عما قريب لمواجهة عثمان. وصلت رسسالل أيضا" من الشيخ واق (أوهاج) حسن في طوكر تفيد أن المهدية في الحسار في ذلك المكان.

وفي مايو طرأ حادث سيئ أدى لدرج ملموسة لخلخلة العلاقات بسين قبيلتسي الهدنسدوة والأمرأر وأثر على تحالفهما للدرجة التي توققت فيها علاقاتهما لعدة شهور. كان الطريسق إلسى برير، رغم كل شئ، مفتوحاً لعدة شهور لكن الحاكم العام رأى ألا يعلن عن ذلك لعدة أسباب كسان أهمها هو أن (حقوق الطريسق) كانت دائما مصدراً للخلافات والتنازع بين الأمرأر والهدندوة. فقد أعلن الأمرأر، على كل حسال، وبعد أن تولوا زمام الأمر هناك، بأن الطريق مفتوح وسرعان مسا تجددت الثأرات القديمة. وأعلسن الهدندوة بصوت عال رفضهم لإدعاء الأمسرار وتوجسه بعسض شيوخهم إلى طوكر للحصول على دعم العرب ضد الأمرأر. وعمل الأمير الفكي علي، على تشجيع الصراع بالطبع وبدا لبعض الوقت ألا مناص من التصادم. ولكن، ولحسن الحسظ، أعلسن شسيخان مهمان هما الأمين فقيراى وعبد القادر حمد معارضتهما لأي صراع وكتبا للحساكم العسام بأنهمسا سيبذلان أقصي جهدهما للحفاظ على السلم والهدوء تنفيذاً لرغباته. وبهذا تم تجنب شقاق خطيسر (كان على وشك الوقوع).

وبينما سارت الأحداث على هذا المنوال وصل إلى طوكر محمد موسى دقنة، يصحبه ١٠٠٠ رجل ذوي تسليح جيد، ومعظمهم من البقارة. كانت قوات كسلا في ذلك الوقت تصل إلى ٢١٠٠٠ رجل.

وإلى الشمال من سواكن كان تجار الرقيق يقومون بتجارة مزدهرة في ذلك الوقت. فبعد أن تم إبعادهم من خور شيناب بواسطة السفينة الحربية البريطانية (جرابلر) عام ١٨٨٥ فابهم استقروا في ميناء حلايب، على بعد ٢٥٠ ميلا شمال سواكن ووجدو فيه ملاذا آمناً لفترة طويلة. شجعهم هذا، وخاصة مستوطنة الحتيمة، لدرجة أنهم أطلقوا النار على مركب (جانيت) التابعة للبحرية البريطانية وقتلوا الملازم ستيوارت وجرحوا بعض لابسي الجاكتات الزرقاء. وفي مايو قامت السفينة الحربية البريطانية (دونفين) بإحراق قرية الحتيمة، وفي يونيه توجهه الكولونيل

كتشنر إلى حلايب ومعه فصيل من جنود الباشبوزوق وجماعة من الكتيبة السودانية العائسرة، ورافقته السفينتان الحربيتان جاتيت وفالكون. تم تشتيت الحتيمة وأسر شيوخهم، وبعد ذلك بقليل غادروا المنطقة وإستقروا على الساحل المقابل. تم فتح حلايب الآن كميناء حكومي وأنشئ فيها نقطة للشرطة وسرعان ما وجدت التجارة فيها سوقاً جاهزاً.

...

أحيا وصول اليقارة لطوكر روح التعصب فيها، رغم أن ذلك لم يؤثر على قبائل الجسوار والذين، عندما تم استدعاؤهم للحضور لها، رفضوا الذهاب. وفي يوليه تم استدعاء كبسار شسيوخ طوكر لأم درمان، وتم إختيار محمد الأمين، شيخ الولي عالياب، وهو رجل مهم ذو نفوذ في منطقة سنكات، كممثل لهم ليصحبهم (لأم درمان).

وفي نفس الشهر تصالح الهدندوة رسمياً مع الأمرار. ولكن سرعان ما تعكر صفو الصلح بعد أن أقام البقارة في أدوباتا محطة لجمع الضرائب من القبائل والتي رفضت دفعها لبعض الوقت. فقط كان الوحيد الذي تضافر مع البقاره هو العدو اللدود عكود موسي. إستمرت الأحوال بدون تغيير يذكر لبعض الشهور. ولم يتمكن البقارة من الإسجام مع القبائل المحثية وأدى سلوكهم المتغطرس، مضافاً إليه الإبتزاز لكسب عداء الكثيرين الذين كاتوا، عند وصولهم، على إسستعداد لمعاملتهم كأصدقاء. وفي نفس الوقت أدخل البقارة الروع والرهبة في قلوب القبائل المحلية.

وفي يوليه توجه عثمان دقنة ثانية لأم درمان لحضور مجلس الأمسراء السذي يعقده الخليفة، والذي تناقش فيه شلون كل السودان. أراد الخليفة من جمسع كسل الشيوخ بعسائلاتهم، الاحتفاظ بالعوائل كرهائن بأمدرمان بينما يعود الشيوخ ويشتركون في إدارة العمليات الحربية فسي كافة الأتجاهات. لكن معظم الشيوخ رفضوا إحضار عوائلهم معهم، بل أنهم رفضوا المشاركة فسي هذه الحملات الممتدة المتصلة، لكنهم أجمعوا على تقديم الدعم والمساعدة للخليفة إذا ما هسوجم. ترتب على ذلك الرفض إعتقال عدد من الشيوخ وسجنهم. وعندما انفض اجتماع المجلس عساد عثمان إلى كسلا، التي كثرت فيها المنازعات بين الهدندوة والبقارة، وفور وصوله هنساك طلسب المزيد من الثعزيزات من البقارة.

وربما كانت المشاعر ضد البقارة أقوي هنا منها في أي مكان آخر. وكان المركز الرئيسي للقلاقل في منطقة أوديب والتي آظهرت فيها أقسام الشبوديناب والجميلاب العداء الواضح للبقارة ودارت بينهما عدة إشتباكات كانت نتائجها عادة لصالح الهدندوة.

وفي أكتوبر أجتمع في سواكن أربعون من أكثر شيوخ الهدندوة والأمرار نفوذاً. ويموافقة الحاكم العام تقرر أن يتم تجمعهم في تروي واستعداداً للزحف نحو طوكر. وفي نوفمبر تقدموا نحو ستراب. وهناك، وكما يحدث حتماً عندما تشترك قبائل قوية، لأداء مهمة، بدون قائد عام واحد، فقد نشب الشقاق والخلاف بينهم. وإتهم الأمرأر الهدندوة بعدم القدوم لدعمهم، أما الهدندوة فقد ويخوا الأمرأر وإتهموهم بالجبن والخور. وقد نجم عن ذلك الخلاف تراجع القوات مرة أخرى إلى تروي.

وهو ميناء في مناطق البني عامر مقابل جزيرة بهدور.

<sup>&</sup>quot; شمال طماى بخمسة أميال.

وهنا، وفي التاسع من ديسمبر إنقض فصيل من البقارة المشاة والفرسان على الأمرأر وشستتوا شملهم بالكامل.

وإثناء ذلك بلغت عثمان دفئة، في كسلا، أنباء تفيد بأن حامية سواكن قد تم تقليصها لدرجة كبيرة. فقد رجعت الكتيبة المصرية الخامسة في الخريف وأعقبها في نوفمبر عودة الكتيبة السودانية العاشرة. وبانسحاب الأخيرة أبلغ عثمان بأن المدينة قد أصبحت بدون مدافعين عنها سوي بعض الباشبوزوق. جمع (عثمان) كل من إستطاع من الرجال وتوجه نحو طوكر بقوة مدن مدوب وأنشأ مركزاً له فيها. وي السادس عشر من ديسمبر كان قد أصبح مرة أخرى صيداً على كل المنطقة.

لم يخف العرب نواياهم في الهجوم على المدينة. لكن عثمان أصر على حشد كل القبائل تحت رايته قبل أن يضرب ضربته القاضية. وظلت دورياته تنشط أثناء النهار بينما تقوم بنهب الجنائن التي وراء جدران سواكن بالليل. وعادت سواكن مرة أخرى تحت الحصار. ولحسن الحيظ وقف التحالف المعارض للمهدية وقفة حازمة بينما لم تقدم القبائل المحلية على الإلتحاق الفوري بعثمان دقنة. وحتى يستعجل الأمور، أرسل عثمان حملاناً إلى الشمال والجنوب والغرب (من سواكن). كاد الأمرأر أن يستأصلوا حملة الشمال. فقد تجمعوا بقواتهم في دارا، تحت قيادة أحمد محمود، والتحموا بالحملة وقتلوا منها نحو ، ٣٥ رجلاً بما فيهم دليلهم، مما ترتب عليه أن معظم الذين فروا ضلوا الطريق وماتوا جوعاً وعطشاً. أما حملتي الجنوب والغرب فقد عادتا دون تحقيق أي نتائج ذات أهمية.

وبعد يومين من معركة دارا قامت جماعة من الأمرار ومعهم عدد من المولدين بالخروج من سواكن وإنقضوا على النقطة العربية في تروي وشتتوا شمل من بها وإسستولوا على نحسو ١٢٠٠ رأس من البقر و ١٦٠ جملاً.

وهكذا إختتم عام ١٨٨٧، وعثمان معسكر في هندوب مع قوات محطمة. ومسرة أخسرى أصيب بخيبة الأمل لعدم وصوله للضحية التي ناضل طويلاً من أجلها، والتي ظن أنه سيضع يسده عليها أخيراً بدون مصاعب تذكر.

...

<sup>\*</sup> يطلق لفظ المولدين على الأهالي من نوي الأصول المختلطة. وعموماً يكون ذلك نتيجة تزاوج بين أب مصري أو تركي مع أم سوداتية.

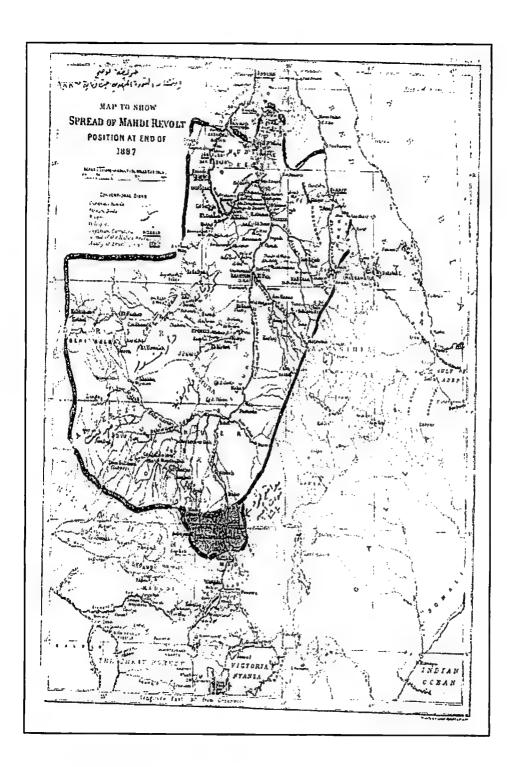

# القسم الحادي عشر أحداث عام ( ۱۸۸۸ م )

#### الملخص:

"حماية الحدود توكل للجيش المصري - بحر كرار يقيم رئاسته في أو نجات - الغارة على كلابشة - الغارة على جرشة - إقامة نقاط حصينة بين كروسكو وحلفا - العدو يحتسل آبسار المرات - الغارة على فريق - حضور النجومي لمجلس الأمراء بأم درمان - إنشاء مديرية الحدود العسكرية - تعيين الكولونيل وود هاوس حاكماً عليها - محاكمة منشتابك أمام محكمة عسكرية بتهمة الخيانة - منشور إلى البشاريين - وصول الإمدادات لسرس - الهجوم علي ديروسية -الهجوم على قلعة خور موسى - الخليفة يقرع النجومي لتراخيه - سواكن - حملة عثمان من هندوب - الكولونيل كتشنر يحاول اختطاف عثمان - معركة هندوب - جرح الكولونيل كتشنر -العرب يتحصنون بالقرب من سواكن - معركة الرابع من مارس - موت الكابتن تاب - عثمان والقبائل - شهرين من توقف العدانيات مع سواكن - وصول عثمان النابيب بامدادات من أم درمان - العدو يحفر خنادقاً على بعد ١٩٠٠ ياردة من سواكن - حصار سواكن - تعيين الكولونيل هولد سمت حاكماً عاماً عليها - إمدانات لها من القاهرة - الجنرال قرنقل بكتب عـن ضـرورة زيسادة الجيش المصرى - إستطلاع الثامن من أكتوبر - الجنرال قرنفل بتوجه إلى سواكن - اعتباره بأن طرد العدو من خنادقه أصبح أمراً ضرورياً - توجه القوات البريطانية لسواكن - ميول القبائــل -معركة جميزة - الهزيمة التامة للعرب - الأحداث على الحدود الحبشية - خطاب الخليفة للملك يوحنا - رؤيا الخليفة - حملة أبو عنجة - وصوله مرة أخرى لغندار - وفاة أبو عنجة - الأحداث في دارفور – عثمان آدم يهاجم ويهزم السلطان زايد في وادي المسرية – ومرة أخرى في بيرة – موت السلطان زايد (والسلطان) يوسف ثورة دار تاما - الشبيخ أبو جميزة يقود الثورة - التماسه المساعدة من سلطان برقو - الأخير يلتمس ذلك من السنوسي - رد السنوسي عليه - تفسير لما يسمى بحركة السنوسى - رسالة الخليفة لأبي جميزة - انزعاج أم درمان - أبو جميزة يتقدم نحو الفاشر \_ هزيمته لقوات المهدية في كبكابية - رجوعه لدار تاما لجمع الإمدادات - الإسـتوانية -من هو الباشا الأبيض؟ تفسير ذلك - الخليفة يرسل حملة من أم درمان لأسر الباشا الأبسيض -جولة أمين وجفسون في أنحاء المديرية - التمرد في كيري - الثورة في دوفيللي - أمين وجفسون يسجنان - وصول جيش المهدية بقيادة عمر صالح إلى اللادى - اطلاق سراح أمين وجفسون -توجههما إلى وادلاي - إخلاء وادلاي - إعادة إستلام دوفيللي من المهدويين - رسالة عمر صالح إلى الخليفة - الأخير يحول الرسالة إلى عثمان دقنة لتوصيلها للجنرال قرنفل في سواكن - الوضع في الاستوانية في نهاية عام ١٨٨٨.

### الحدود، عام ١٨٨٨:

لم يحدث شئ جديد في سرس. ففي الرابع من ينار تم سحب آخر فصيلة من القسوات البريطانية (فصيل واحد من فوج ويلز) من أسوان وأوكلت حماية الحدود للجيش المصسري.وفسي السادس من يناير بعث الأمير ود البصير إلى دنقلا للضغط على النجومي للأمر إما بالهجوم أو بالانسحاب، إذ أن الاحتفاظ بقوة صدّمة كهذه في سرس كان يتحول يوميا من وضع صعب إلى وضع أصعب. فالطعام صار نادراً وانتشر المرض وسط المقاتلين. وقد عاد الأمير مساعد، الدي كان قد تقدم حتى فركة، مع إمدادات لها، فجأة إلى دنقلا، كحاكم للمديرية، وذلك في أوائل فبراير، بينما كانت قيادة كل القوات تحت إمرة النجومي.

وقد وصلت إمدادات مساعد، المكونة من ٥٠٠ رجل، إلى سرس يوم ٢٠ فبراير. أنساء ذلك تمكن بحر كرار، رغم أنه فشل في مهمته لأستنفار البشاريين، مسن احستلال آبسار حيمسور وأونجات في الصحراء الشرقية، وكلاهما كان قد إحتلهما بقوة مقاتلة كان يهدف من بعدها إلى شن الغارات على النهر بين أسوان وكروسكو. وقد كان سلوك يشير بك، الذي كسان مسئولاً (لسدى الحكومة) عن سلامة هذا القسم من الصحراء، مصدراً للتساؤل بالطبع. لكنه دافع عن نفسه بأنه لم يتمكن من الدفاع عن الآبار أمام مثل تلك القوات المتفوقة. أما بحر فلم يضع الوقت لإثبات موقع نفوذه الجديد، بل سارع في الخامس والعشرين من فيراير بإرسال الأمير حسين أبو حمد لمهاجمة قرية كلابشة، التي تبعد بخمسين ميلاً إلى الجنوب من أسوان ويمانة ميل مسن أونجسات. انقسض العرب على القرية في الرابعة صباحاً واتدفعوا نحو نقطة البوليس حيث تم، بعد مقاومة طفيفة، تشتيت القوة الصغيرة التي كاتت بها، وبعد جرح أربعة من رجالها وأسر الضابط المسئول عنها. وقد حاولت زوجة الضابط الوقوف بشجاعة أمام الهجوم وقاومته لكنها جرحت وتوفيت بعد ساعات من ذلك. وفي صباح اليوم التالي وصلت من أسوان فصيلة من القوات بقيادة الكابتن بيساتت وطاردت العدو نبعض الطريق. لكن العدو، الذي كان ممتطيا للهجن، أفلح في الفرار.

ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة أن نشير لحقيقة (أن العدو) لم يمس أحداً مسن القرويين بسوء. بل حتى أنهم لم يظهروا أي اهتمام بوجود القوات التي أرسلت خصيصاً لحمايتهم وكاتوا لا مبالين تجاهها. وأتضح الآن أن الأهالي لم يتمكنوا، ولم يريدوا، القيام بأي شئ لمساعدة أنفسهم، وبالتالي أصبح ضروريا أقامة نقاط حصينة، بكل منها ١٠٠ رجل، في المناطق المهددة المختلفة، بينما تقوم البواخر بمدفعيتها وفصائل الهجانة بدوريات نشطة على النهر والضفاف. لكن تلك الخطوات لم تكن أيضاً بالكافية لمنع جماعات العرب المغيرين من التسلل خلال الليل وقيسامهم بقطع خطوط التلغراف ثم ينسحبون للصحراء أثناء النهار. وقد تأكد بأن أولئك العرب قد إحتلسوا أبار القلب، على بعد بضعة ساعات من النهر، وعلى طريق حيمور. فقد جاءت جماعة منهم إلى العلاقي في الثامن والعشرين من الشهر وهاجموا بعض السفن الشراعية الرأسية ونهبوا الذرة التي كانت محملة بها. وفي الثاني عشر من مارس جاءت مجموعة أخري مكونة من ١٥٠ رجلاً، على ظهر الهجن، وإنقضت على قرية جرشة، التي تبعد بستة أميال شمالي جبل حياتا، ودمرت ميلاً من خطوط التلغراف وأساءت معاملة السكان، لكنهم تراجعوا عندما ظهر أمام ناظريهم طوف الدوريات خطوط التلغراف وأساءت معاملة السكان، لكنهم تراجعوا عندما ظهر أمام ناظريهم طوف الدوريات

الراكبة. سببت أستمرارية هذه الغارات، والرعب الذي أحدثته، إزعاجاً (المسلطات). وقد تسم حتسى الآن إنشاء نقاط حصينة بكل منها ١٠٠ رجل من المشاة وذلك في صبوة والميالة والعلاقي وجبل حياتا وميرية وأبو حور وكلابشة، بينما صدرت الأوامر لبشير بك ليشرع على الفور في تنظيم قوة من غير النظاميين للسيطرة على آبار الصحراء. وعندما كتب السردار تقريره عن حالة الأوضاع العامة، ذكر بأن الوضع الراهن للقوات المصرية لم يكن كافياً للسسيطرة على حلفا وكروسكو وأسوان، بالإضافة للمنطقة بين حلفا وأسوان، التي يبلغ طولها ٢٢٠ ميلاً، ولعدم قدرتها عليى منع الغارات عليها وحماية خطوط التلغراف.

وحتى الآن إنحصرت تلك الغارات على مناطق شمال كروسكو. لكن الوضع الحالي فسأن قوات الأعداء العرب لم تميطر فقط على حيمور وأونجات وجنب، بل أن آبار المرات سقطت مسرة أخرى في يدهم. وفي الثالث والعشرين من مارس هبطوا على قرية فريق، شمالي حلفا بخمسة وثلاثين ميلا، ونهبوها وقتلوا من سكاتها إثنى عشر شخصاً وجرحوا ثلاثين.

ويبدو أن هذه الغارة الخطيرة قد حدثت على النحو التالى:

فقبل شروق شمس ذلك اليوم، قامت جماعة من ١٠٠ من راكبي الهجن، والمسلحين بالسيوف والحراب ويالبنادق السودانية طويلة الماسورة، بالنزول على النهر، حوالي ميل جنوب فريق، وتزودوا بالمياه وتواروا في الحال في الجبال. وبدون أن يرتاحوا إحدروا نحو فريق بعد أن أطلقوا دفعة واحدة من القذائف ثم هاجموا القرية من كافة الاتجاهات وقتلوا وجرحوا كل من استطاعوا القبض عليه بمن فيهم زعيمي القرية. ثم توجهوا لنهب الماشية ولسلب النساء حليهن وتدمير التلغراف. ومكثوا بالقرية لحوالي خمسة ساعات ثم إنصرفوا نحو الجبال ومعهم حدوالي أربعين رأساً من الماشية.

تم إنشاء محطات حصينة في فريق وتوشكي وإبريم. إثناء ذلك قام شقيق بشير بك, على مصطفي، بقوة من ٥٠٠ من العبابدة بمغادرة دراو، في الثاني والعشرين من الشهر، لاحتلال آبار الأبرق، حيث منها يمكنه بدء العمليات ضد العرب في حيمور وأونجات، بينما عسكرت الكتيبة المصرية في دراو.

وفي الثامن والعشرين من مارس بارح النجومي دنقلا متوجهاً لأم درمان، للتباحث دون شك في الخطط القادمة لغزو مصر.

وإستمرت الغارات على كل حال. وفي الخامس من أبريل تم نهب قرية إرمنا، ٥٠ ميل شمال حلفا، وأسر ثلاثة من مكانها. وقد شغل ذلك الوضع الخطير، وتلك الحالة من عدم إستقرار المنطقة، بال الحكومة وخاصة في الأراضي التي بين أسوان وحلفا. وتقرر، لتمكين السلطات العسكرية المسلولة عن حماية هذا الخط الطوبل للحدود، وإعطائهم المزيد من الصلحيات والدعم, أن يتم فصل المنطقة جنوبي أسوان من مديرية إسنا، حيث كانت تكون جزءاً دائماً منها، وإنشاء مديرية جديدة تسمى بمديرية الحدود، ولتتولى إدارة كل الشئون المدينة والعسكرية بها وأوكلت إدارتها للضابط القائد للقوات بها. طبقاً لذلك فقد تم تعيين الكولونيل وود هاوس، قائد قوات الحدود آذذاك، رسمياً كحاكم للمديرية الجديدة وذلك في السادس عشر من أبريل وتم محب قوات البوليس

المدنية من مختلف النقاط وحل محلها البوليس الحربي، وتم تحذير الأهالي هناك باتهم أصبحوا الآن خاضعين للحكم العرفي وبالتالي فان إكتشاف أي محاولة للاتصال بالعدو من جانب أي مسن الأهالي سنتم معاقبته بأقصى العقوبات.

وسرعان ما حدث ما يبرر ذلك. فقد قدم منشتا بك، وهـو أحـد العبابـدة المحدعومين، لمحكمة عسكرية في أسوان بتهمه التخاير مع العدو. حكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص ولكـن سمو الخديوي خفض الحكم إلى الأشغال الشاقة مع السجن. وسرعان ما أتضح أثر ذلك الحكم فقد بدا الأهالي شيئاً فشيئاً يغيرون ما بأنفسهم وتواترت صور التعبير عن ولاتهم من قبلهم. تم توزيع السلاح عليهم لحماية قراهم، وساد كل مكان شعور بالأمن والطمأنينة. ونجحت حملة بشير بك فـي تطهير مناطق الآبار الصحراوية من المغيرين بالقرب من نهر النيل، وفي أوائل يونيه قام باحتلال حيمور بمانتين وخمسين رجلاً.

أما في سرس فقد أخذت أعداد قوات العدو في التناقص بدرجة ملحوظة، ويعزى ذلك جزئياً لقرار أعداد منهم بسبب ندرة الطعام، ومن الجانب الآخر لذهاب النجومي لأم درمان وعدم ورود أي أمر للقوات بالتقدم.

وشرعت الحكومة في إصدار نشرات موجهة للبشاريين تم فيها العفو عن أي أعمال قاموا بها في السابق وحثتهم على الولاء التام وليقوموا بخطوات إيجابية ضد دخول المهدويين لمناطقهم. سادت بعد ذلك فترة من الهدوء على الحدود. ولكن في الخامس عشر من يوليه وصلت أخبار عن النجومي تفيد باستناف العمليات ضد مواقع الحدود. وفي الثامن عشر من الشهر وصلت إلى سرس قوة كبيرة من راكبي الجمال قادمة من الجنوب ومعها تعليمات بمهاجمة قرى شمال أسوان. وتلقت قوات سرس هذه الأنباء بالتهليل والتكبير، فقد طالما تطلعوا للسماح لهم بالغزو للنهب، وكان لندرة الطعام أثر في مضاعفة حماسهم للتقدم.

وفي التاسع عشر من الشهر غادرت جماعة من ٥٠٠ فارس وهجان سرس سراً، تحت قيادة الأميرين مكين النور وبلال وإتكذوا موقعاً بالجبال المشرفة على دبروسة ومنها أرسلوا بعضاً من رجالهم للنهب. وبالرغم من ورود تحذير بهجوم محتمل، إلا أن الأهالي فوجلوا تماماً بوصول العرب، والذين أشعلوا النيران في المنازل وقتلوا حوالي خمسين رجلاً وإمرأة وطفل وجرحوا خمسة وثلاثين آخرين. فر الأهالي المذعورون إلى مراكبهم – وكان هناك حوالي عشرين منها – ولكن حدث أثناء القوضى التي نجمت أن إتقلبت ثلاثة منها – وغرق ١٣٧ شخصاً ممسن ركبوا فيها. أما الباقون فقد أفلحوا في اللجوء إلى الجزيرة المقابلة. وصلت الأنباء إلى حلفا وشرعت القوات الراكبة في التحرك بأتجاههم، لكن العدى نجح في الوصول للجبال وتراجع تحت نيران حامية جرح أثناءها الأمير الهام بلال والذي توفي بعد ذلك بقليل من جرائها.

بعد ذلك بوقت قصير قام الكابتن بوشامب بزيارة لتلك الآبار مصطحباً معه طوقاً من الهجانة المصريين.
 دبروسة هي مكان تسوق أهاني حلفا وهي تقع شمال القطوط بحوالي ميل واحد. كان يقطنها أساساً التجار المصريون والأغاريق وكانت تعد حامية حلفا بإحتياجاتها.

تكاد هذه الحادثة الخطيرة أن تكون قد جرت على أبواب حلفا. وبالرغم من الدوريات والأطواف المتصلة النشطة إلا أن العرب قد أفلحوا في تحقيق المفاجأة التامة ووصلوا على بعد ميل واحد من دبروسة قبل أن يكون هناك أي إحساس أو شعور بوجودهم في الجوار.

ويبدو أنهم قاموا بالتفافة واسعة في الصحراء، وتجنبوا بذلك إكتشاف الدوريات لهم، ثم توغلوا بداخل واد عميق ينتهي بالقرب من القرية وبالتالي وصلوا للموقع بدون أن يحس بهم أحد. وقد أتضح فيما بعد بأن الذي قادهم للموقع (عبر ذلك الطريق المجهول) هو المدعو حسن الجزار، وهو رجل كان قد فر من قبل من دبروسة وعمل مع العرب وأصبح أميراً. وفي كثير من الغارات التي تلت ذلك، والقادمة من سرس، كان ذلك الرجل ومعه فار آخر يسمى أبا يزيد، الذي كان موظفاً سابقاً في سكك حديد حلفا، هما الذان يقودان العدو في كل غاراته تلك. وبعد معركة توشكي عام ١٨٨٩، تم إلقاء القبض على أبا يزيد ورميه بالرصاص بحضور أهالي دبروسة الذين خاتهم.

وإتضح الآن أن فترة من المناشط الحربية على وشك أن تبدأ. وتواترت الإشاعات عن توقع حدوث محاولات لقطع خطوط الاتصالات بشمال حلفا على نطاق واسع. لكن المخطط الموثوق بصحته هو أن (الأمير) عبد الحليم كان قد أنتوي تقسيم قواته لثلاثة أقسام. القسم الأول منها كان عليه القيام باحتلال دبيرة (علي بعد عشرة أميال شمالي حلفا، بالضفة الشرقية)، والثاني عليه أن يقيم متحصناً بين دبروسة وحلفا، أما الثالث فكان عليه الهجوم على أرقين (التي تبعد تسعة أميال شمال حلفا، على الضفة الغربية). ولكن لم يتوصل الأمراء إلى خطة حاسمة للعمل مما إضطر عثمان أزرق للرجوع ثانية لدنقلا ليحث مساعد على إعطاء أوامر محددة واضحة.

وأثناء ذلك لم تركن قوات العرب بسرس للهدوء. وفي ليلة ٢٩ أغسطس نفذت هجوماً جريلاً للغاية على طابية خور موسى الخارجية، والتي كاتت تحميها سريتان من الكتيبة المصرية السابعة وفصيل من قوات الهجاتة.

ولكي نفهم تفاصيل ذلك الحدث (الخطير) فمن المهم أن يتم تقديم وصف بسيط لتلك الطابية. فقد كانت مكونة من منزل بلدي على الشاطئ، على بعد ياردات قليلة من أعلى مستوى للمياه بالنهر، والذي تم تحويله إلى حصن، بينما كان السور الشمالي يفصله عن حظيرة مسيجة واسعة محاطة بحوائط طينية وحول الجاتب الشرقي والجنوبي أقيمت زريبة من الشوك والسلك الشائك لحمايتها، وقد بنيت غرف الثكنات بطول الواجهة الشرقية للحصن ويطول الحظيرة المسيجة، وقد وضعت سلام على مسافات من بعضها البعض لتمكن الجنود من الصعود للأعلى حيث يمكنهم إطلاق نيرانهم.

وإلى الشمال توجد حظيرة مسيجة للقوات الراكبة. واجهات الطابية كانت متعامدة مع ضفة النهر ويستمر ذلك حتى حد المياه. وفي المخطط التالي نجد مواقع مختلف البوابات.

كان قد تم القبض على أربعة من راكبي الهجن بالقرب من حلفا وذلك في منتصف نها ورب قدم ١٩٢٩ وعند الغروب شوهد أحد فرسان العدو، بواسطة أطواف الدوريات، وهو على الجبال الى الشرق من دبروسة. أثارت تلك الوقائع الاشتباه في قلب الكولونيل وود هاوس، قائد القاوات، وأصدر تعليمات بأن على الباخرة المسلحة (المتمة) أن تظل محركاتها دائرة طوال الليل كما أمر بأن يكون القطار المدرع، وعليه فصيلة من قواته، جاهزاً للتحرك فور إيلاغه بذلك.

أثناء ذلك وصل بالقرب من الطابية مجموعة من ٥٠٠ من العرب، بقيادة الأميسر عبسد الحافظ، ودليلهم هو إبن أخ الشيخ كوكي متلفحين بظلام الليل. إنفصلت عنهم جماعة صسفيرة وزحقت في صمت أسفل ضفة النهر بدون أن يسمعهم أو يلاحظهم أحد حتى إفتربوا من الأسسوار. كان قد أقيم، على الركنين الجنوبيين للحصن، حارسان، واحد لكل ركن. ولما سمع حارس السركن الجنوبي الغربي أصواتاً بالقرب من مكاته نهض متحدياً لكنه صرع بالرصاص وفي نفس الوقت القيت عليه حربة. ولما سمع عريف الحراسة ضجة قريبة وصيحة عالية من الخارج، أسرع بفتح البوابة الغربية المطلة على النهر لكنه صرع أيضاً بالرصاص.

<sup>°</sup> كان ذلك الرجل يعيش بالقرب من خور موسى باشا وكان يبيع اللبن للحامية. وقد قر قبل ثلاثة أسابيع (إلسى العسور) بصحبة موظف السكة الحديد أبا يزيد.

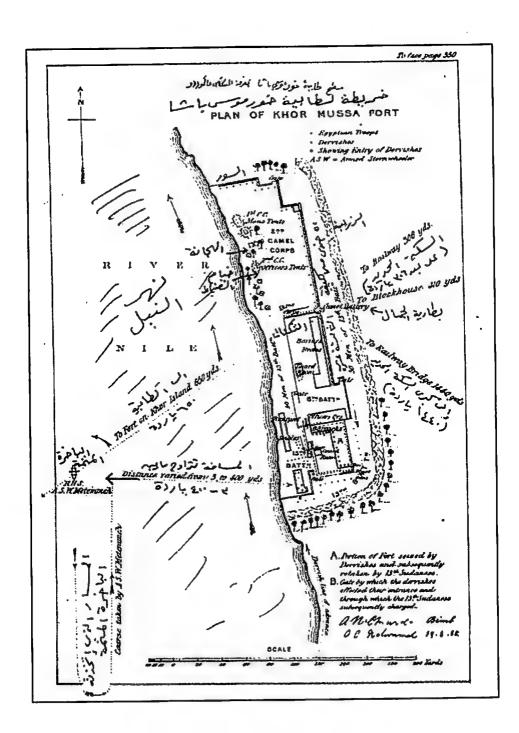

تدفق العرب من خلال البوابة وقتلوا كل من كان بالحراسة ". نهضت حامية الطابية الجنوبية فزعة، والتفتت لتجد أن الجزء الجنوبي من الطابية يعج بالأعداء واضطروا لشق طريقهم بالسلاح إلى القسم الشمالي. ومن ذلك المكان، ولمدة ساعتين قاموا بمقاومــة عنيـدة ويطلقـون النيران من كافة المناطق وقاموا بخرق سطوح الثكنات الجنوبية واتخذوا منها مواقع لإطلاق النيران، لكن نيرانهم كانت محدودة ولم تلحق خسائر تذكر بالعدو الذي كان محمياً بالجدران. وحتى تلك اللحظة كان يقوم بالدفاع، بشجاعة فاتقة، الصاغ عبد الغنى فؤاد والذي، وعند تلقيه لأول إنذار سارع بالاتصال بحلفا تلفونياً. وصلت تلك الأنباء للكولونيل وود هاوس في الحادية عشرة والنصف مساءاً، وبعدها مباشرة قطع السلك بينما سمع صوت إطلاق نار كثيف قادماً من ناحية خور موسى. تحرك القطار المدرع على القور وعلى ظهره فصيل من خمسين جندياً، لكنه سار ببطء، خشية من أن يكون هناك عبث بالخطوط. وقد سار مع القطار، كحراسة له، فصيل من الخيالة. تلقت السفينة الحربية (المتمة)، بقيادة الملازم موردو الأمر بالإبحار نحو الطابية ووصلتها في الواحدة والنصف صباحاً وعندما علم قاتدها بالوضع فتح النار على القسم الذي إحتله العدو من الطابية. وفي الثانية وخمسة وأربعين دقيقه صباحاً وصل إلى حلفا قادماً من الطابية أربعة سعاة على متن الخيول، وعندما إطلـع الكولونيل وود هاوس على التفاصيل أوفـد ١٠٠ جنــدي، مــن الكتيبــة السودانية الثالثة عشرة بقيادة الملازم ماشيل، بقطار ثان، ووصلوا إلى مسافة ٣٠٠ ياردة من الطابية في نفس الوقت تقريباً الذي وصل فيه القطار الأول، والذي كان قد تأخر لعطل في الخط، فتوقف وتم إصلاحه.

تقدم الملازم ماشيل بنفسه، مع ثلة من الجنود، نحو النهاية الشمالية للطابية، بعد أن ترك قسماً من جنوده لحراسة القطار وبعد أن أرسل الخيالة باتجاه النهر. توقف على بعد خمسين ياردة من طرف الطابية الشمالي وأمر جنوده بالانبطاح أرضاً ثم تقدم بمفرده نحو الطابية ليتحرى الوضع هناك. وبعد عشرة دقائق أرسل لإستدعاء الجنود ووضع خمسين منهم بالقرب من البوابة الشرقية وخمسين آخرين بالقرب من بوابة القسم الغربي من الحظيرة، وكان قد لاحظ أنها تركت مفتوحة، وتوقع إمكاتية هروب العدو من خلالها أثناء الليل، نذا قرر القيام بمفاجأت. فأرسل السفينة الحربية لتوقف إطلاق النار وأمر رجاله الخمسين الذين بالجانب الشرقي لتنظيم أنفسهم والبقاء في صمت أسفل الجدران الجنوبية والشرقية وشدد عليهم لمنع أي رجل مسن العدو مسن الفرار. ثم قام هو, مع الخمسين جندياً الباقين، بالزحف متسئلين حول السور الخارجي حتى وصلوا البوابة. وهنا قام القسم الأمامي من الجنود، بعد أن شكل نفسه بسرعة، بإطلاق دفعة مسن الرصاص وسط تجمع العدو بداخل الطابية. فوجئ العرب بدورهم بالهجوم وحاولوا الفرار بتسلق الجدران ولكن واجهتهم أسنة السناكي من الجنود الآخرين، والذين كاتوا في إنتظارهم أسفل الجدار الخارجي.

<sup>&</sup>quot; ما جري لهذا العريف التعس أمر غير قابل للتلسير. فقد استيقظ فجأة من سباته، وربما كان ذاهلاً، أو نعساً، عندما سمع الضجة. لم يكن متوقعاً لأي خطر، لذا قام بلتح البوابة ليري بنفسه سبب الضجيج. ولو كانت البوابة مقللة فربما كان من غير الممكن للعرب الدخول بتك السهولة.

تم إندفع الملازم ماشيل برجاله من خلال البوابة وشكلوا صفاً مرتجلاً وواجهوا العرب بثبات. كان العرب في حالة من الحيرة والإرتباك أثناء محاولتهم الفرار. ولما كان إستحابهم مستحيلاً عن طريق البوابة فقد قاتلوا بطاقات اليائسين الجبارة وكاتوا يلقون بأنفسهم، حرفياً، على أسنة السناكي. ولم يمض سوى وقت قصير إلا وكان جميع الذين بداخل الحظيرة موتى أو جرحى وعادت الطابية مرة أخري لأيدي المصريين ولكن بعد خسارتهم الجسيمة لتسعة عشرة من القتلى وأربعة وثلاثين من الجرحى، كان من بينهم ثلاثة ضباط. لكن خسائر العدو كانت بالغة حقاً. فقد تم إحصاء خمسة وثماتين جثة للقتلى، معظمهم من الجعليين والبقارة، داخل وحول الطابية، بينما سقط كثيرون غيرهم أثناء الإنسحاب. جرح أميرهم عبد الحافظ جراحاً بالغة بينما قتل نائبه حسن الطالب وتم الاستيلاء على ١٥٣ حربه و ٢١ بندقية وعدد من الأسلحة الأخرى.

ثبطت هذه النكسة القاسية من عزيمة العرب، بينما أعادت الثقة إلى أهالي المناطق النهرية.

لم يعد النجومي بعد من أم درمان. ويقال أنه قبل أن ينفض مجلس الأمراء قام الخليفة بتوبيخه قائلاً: "إستطاع عثمان جاتو إحتلال شكا، وأبو قرجة يقوم بأعمال عظيمة في سواكن، وحمدان أبو عنجة قد هزم الأحباش، أما أنت فلك في دنقلا سنتين لم تفعل فيهما شيئاً. قم وإستلم حلفا ولا ترجع إلينا قبل أن تقوم بذلك".

ويقال أن النجومي إحتج بقوله أن حلفا منيعة غير سهل اقتحامها. لكنه قسال بأتسه ميستلمها، وبعد ذلك بقليل بارح أم درمان ووصل إلى دنقلا في الخامس عشر من سبتمبر وشرع على القور في جمع القوات والتجنيد. كان الخليفة قد وعده بمده بإمدادات ضخمة، وكانت بالفعل في طريقها لدنقلا عندما تم إعادتها وأرسلت للقلابات لدعم الحملة ضد الأحباش، وعاد الهدوء مرة أخرى إلى الحدود وقلصت قوات سرس بسحب معظم البقارة منها وتحويلهم لمناطق القتال الأخرى بالسودان، وبدأ اللاجنون من الأقاليم الشمالية في العودة لمناطق الحدود.

## سواكن والسودان الشرقي، في ١٨٨٨:

في أوائل يناير ١٨٨٨، شرع عثمان دقتة، بعد أن جمع من تشتت من قواته في هندوب، في تجهيز حملة ثاية لإجبار الأمرأر على الطاعة. كان أحمد محمود لا زال في ضواحي دارا بقواته. وكان كثير من أتباعه، المنتشين بما أحرزوه مؤخراً من نصر، قد عادوا لديارهم. أما من تبقي منهم فقد بدأوا يفقدون الثقة في أنفسهم وهبطت شجاعتهم عندما دخلهم الخوف من أن عثمان يعمل على تجهيز حملة أخرى (ضدهم).

وفى الثالث عشر من يناير غادرت هندوب حملة قوية متجهة لقتال الأمرار. ويعد بضع مناوشات التقوا بالجيش الرئيسي للأمرار في دارا يوم ١٧ من الشهر. قام الأمرار بالمقاومة بقلوب واهية وعزيمة متضعضعة ثم إنسحبوا تاركين وراءهم سبعمائة من القتلى بمن فيهم محمد شيخ، شقيق أحمد محمود، وأحد أكثر قادتهم نشاطاً وحيوية.

وفي تلك الأثناء، وبعد أن بلغت الكولونيل كتشنر أنباء مغادرة الحملة لهندوب، إختمرت في ذهنه فكرة القيام بهجوم قري مفاجئ على هندوب والذي، إن نجح، فريما يقوده إلى أسر عثمان دفنة وربما القضاء على المهدية في ذلك الجزء من البلاد. وبعد أن أبرق القاهرة تلغرافياً بذلك، حصل على الإذن بتنفيذ ما أراد بالاستعانة بالقبائل الصديقة وقوات الشرطة والقوات غير النظامية مع دعمهم بالقوات الراكبة، قليلة العدد، التي كانت تحت تصرفه.

غادر سواكن في الواحدة من صباح يوم ١٧ يناير بقوة من ٥٠٠ رجل ومضى على طول طريق السكة حديد القديم متجهاً لهندوب. وفي الرابعة صباحاً توقف انتظارا للفجر. ونتيجة لخطأ الأدلاء، ساد الاعتقاد بأنهم على بعد ميل واحد من مصكر المتردين., ولكن، وبسبب من الظلام الشديد، فقد أخطأوا الحساب وبالتالي إكتشفوا بأنهم لازالوا على بعد ثلاثة أميال منه. وفي الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة صباحاً قام المشاة، المكونين من الأمرأر، والباشبوزوق، والبوليس، والمولدين، وبعض القوات السودانية، بالتقدم مسرعين نحو هندوب. كان السودانيون في معظمهم من الذين هجروا العدو قريباً، وكاتوا من قبل من ضمن حامية كسلا. وقد أخذوهم معهم في هذه الحملة لمعرفتهم بالمحال هنا وبمعمكر الثوار، وقد تم بالتالي الإتفاق مسبقاً بأن على هذه المجموعة أن تندفع مباشرة نحو عثمان دفئة وتحاول أسره.

أما القوات الراكبة فقد توقفت في أول نقطة انتظار، وذلك لمسدعم عمليسات المجموعسة الأمامية المتقدمة عند الضرورة.

كان مصكر الثوار يقع بين سلسلة من الجبال يساراً، وتل منعزل صفير على يمين الطريق، ويشتمل على زريبة متينة البنيان تقع القرية من ورائها. وكانت أنحاء المنطقة المجاورة مغطأة يغابة من الشجيرات الكثيفة والمنفرقة.

وعند إنبلاج الفجر خرجت القوات التي يقودها محمد أحمد، قائد البوليس، من بين شجيرات الغابة وإنقضت على العرب المتجمعين للصلاة خارج الزريبة.

وقد فوجئ العرب تماماً بالهجوم وفروا تاركين أسلحتهم وذخيرتهم بينما شرعت القوات غير النظامية في مطاردتهم. أما القوات السودانية فهرعت نحو مكان بالقرية كاتوا يعتقدون بوجود عثمان دقنة فيه. شوهد عثمان قبل عدة دقائق بعيداً عنهم مسرعاً نحو حصائه المقيد، على بعد بضع ياردات منه. أخذ الحصان غنيمة لكن عثمان المراوغ كان بقدر التحدي وأسرع بامتطاء جمل كان ماراً وفر به إلى القلال، عندما أوشك أن يقع في قبضة من يريد أسره. بدأ أن النصر كان مكتملاً وقامت كل القوات، التي إعتقدت بخلو القرية من الأعداء، بالتفرق إلى جماعات صفيرة شرعت في مطاردة الفارين من العدو المتراجع. لكن كثيراً من الأحواخ كانت لازالت مشغولة بالثوار وقام من تبقي منهم، بعد ذلك التشنت، بالتجمع من جديد. ويقيادة رجائهم الراكبين التقوا حول التل المعزول ودخلوا مصكرهم من وراء مطارديهم وتحصلوا على أسلحتهم وذخائرهم وتحواوا إلى مطاردة مهاجميهم. وقد فوجئ غير النظاميين بدورهم الآن، ووجدوا أنفسهم مقطوعين ومعزولين عن باقي القوات.

<sup>\*</sup> صحب الكونونيل كنشنر الملازم برنسب والكابئن هكمان، قائد الخيالة والثاني في القيادة، والملازم موردو، قائد فصيل الهجانة، والسيرجن والسيرجن ميجر جالبريث.

في تلك اللحظة، شاهدت القوات الراكبة أول وميض للنيران من هندوب، عندما كاتوا يتقدمون ببطء، للدعم وقام الكواونيل كتمنز على الفور بتحريكهم مهرولين حتى وصلوا لمسافة نصف ميل من هندوب حيث قام القمندان بإبلاغه بالوضع الحرج للقوات الأمامية المتقدمة. كاتست أحدى جماعاته من الخيالة قد اشتبكت بالفعل مع خيالة العدو. فقام كتشنر بالتالي بدفع من تبقى من الجنود إلى مسافة ٥٠٠ ياردة من الثوار. وبعد أن ترجلوا من خيولهم فتحوا نيراناً حامية أجيرت الثوار. على اتخاذ ساتر لهم في القرية وفي ذلك الوقت قام السوداتيون، بعد محساولتهم الفاشسلة للقبض على عثمان، بالتجمع على هضبة صغيرة مدورة، كاتت القوات غير النظامية مشتتة على الجبال من خلفها بينما كانت جماعات العرب الصديقة قد تراجعت للغابة. وعندما تبين له الوضع، أمر الكولونيل كتشنر نافخ البوق لينادي (بالتجمع) فقد كان غرضه تجديد الهجوم على الموقيع والذي أعاد العدو احتلاله الآن بقوة كبيرة. وأطاع الجنود السودانيون النداء في الحال وإنضموا إليه ثم تقدمت كل القوات لمسافة ١٥٠ ياردة من الموقع ودار بين الطرفين تراشق عنيف بالنيران. نوحظ أن الجناح الأيمن لقوة الهجوم مهدد من العدو الكامن بالغابة وتم إرسال أكبر عدد من الرجال يميناً لمنع أي حركة التفافية. ولكن سرعان ما لوحظ بأن مابدا لهم بأنه قوة كبيرة من العدو لـم يكن في حقيقة الأمر سوى عدد من المساجين الذين هربوا، ومعهم بعض الفارين، والذين كاتوا يحاولون شق طريقهم باتجاه سواكن. وبذل الكولونيل كتشنر كل ما أمكن من جهد لتغطية إتسحاب الأخيرين وبقيامه بصب نيران حامية على العدو تمكن من تسهيل إنسحاب ١٥٠ رجلاً منهم وإسراعهم بالفرار. وفي تلك اللحظة أصيب الكولونيل كتشنر برصاصة سببت له جرحاً بالغا في وجهه تسبب في إعاقته (عن أداء عمله). وكان قد أيقن بأن ما قام به غير النظاميين والقبائل الصديقة في مبدأ القتال هو الذي أضاع عليهم أي فرصة لاحتلال المعسكر. ولما تأكد من فرار السجناء ونجاتهم أعتبر أن أي هجوم آخر سيكون عديم الفاندة. ومن ثم صدرت الأوامسر بالانسحاب، والذي نقذه بجدارة الكابتن هكمان، والذي تولى الآن قيادة القوات. ولتعطية انسحاب الجرحى والسجناء لم يشرع في تتفيذ الاسماب العام إلا بعد أن أبتعدوا لأكثر من ثلاثة أميال باتجاه سواكن وبعد ذلك شرع في الانسحاب المنظم البطئ للقوات والتسي كاتست تتبسادل أدوارها فسي الانسحاب ثم التغطية قسما قسماً. أثناء ذلك كان العدو يتابعهم عن قرب باعداد كبيرة. جرح أيضاً الملازم ميردو في ركبته، لكنه واصل الاسحاب برجاله حتى وصل آخر فوج للمؤخرة إلى سواكن في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

كاتت خسائر العمليات عشرة من القتلى و ٢٢ جريحاً بينهم ثلاثة ضباط مع فقد سستة رجال (لم يعرف مصيرهم). وقدرت خسائر العدو، من إفادات المساجيت وغيرهم، بأنهم فقدوا مالا يقل عن ٣٠٠ رجل.

وبعد يومين غادر الكولونيل كتشنر إلى القاهرة وكان لازال معاقاً. أمسا الحملسة النسي أرسلها عثمان دقتة للشمال فقد عادت بعد بضعة أيام لهندوب، وبعدها أرسل عثمان حملة أخسرى إلى الغرب ضد قبائل الهدندوة. لكنها عادت في فبراير بدون أن تواجه أي أحد.

HILLS SOUTH SIDE \*\*\*\*\* SUAKIN FORCE \*\*\*\*\* Osman Digna's Force == D llaveers of Asman Dignas force كودكن ملجهة وإلىكومية ) جذهب مرب SKETCH OF ACTION AMAINST HANDUB なしつつつしいい 17-1-88

تشجع العرب من جراء نجاحهم الأخير وبدأوا في إظهار المزيد من نشاطاتهم وتحركاتهم حول سواكن. وفي ليلة الثانث من مارس تمكنوا من ترسيخ وجودهم في موقع طابيسة هدسون القديم، الذي يبعد ١٩٠٠ ياردة من أبواب سواكن. ومن هنا حافظوا على إطلاق نيسران متصلة، خلال الليل، على المواقع المتقدمة لخندق طابية (هـ)، والتي تبعد بألف وثلاثمائة ياردة، وعلي -المدينة. تم قصف مواقعهم بالمدافع من طوابي شطة و (هـ)، ولكن نظراً لطبيعة وأسلوب إنشاء خنادقهم لم يكن القصف فعالاً. وفي صباح اليوم التالي قام الميجر شكسبير، الذي تولَّى مسلولية القيادة بعد مغادرة الكولونيل كتشنر لسواكن، بمحاولة لطرد العدو. وقام بتشكيل حملة من فصيل من المتيبة المصرية الثانية، وفصيل من الكتيبة الثالثة، والقوات الراكبة، وبلغ مجموعهم ، ٥٠ رجلاً. اشتبكوا مع فريق من خيالة العدو ومشاته وأفلحوا في تثبيتهم في مكاتهم أثناء تطور هجوم المشاة. وعند إقترابهم من الثوار بمسافة ١٥٠ ياردة قام المشاة بفتح نيران تقيلة على الموقع والذى رد عليهم بالمثل أيضاً. كان الضرب المتبادل عنيفا وفشلت محاولة الاقتحام الموقع. وبعد ساعتين من ذلك تم استدعاء الاحتياطي المكون من فصيل صغير من الكتيبة السودانية العاشرة وبعض عرب الأمرأر الموالين. قام الأمرأر بالزحف نحو الجانب الأيمين بينما قاميت الفصيلة السودانية باعتلاء الهضبة المقابلة تماماً لموقع العدو وفتحوا عليه نيراناً ثقيلة. ثم شوهد الآن فريق قوي من رجال العدو متقدماً ومقترباً من الجناح الأيمن، من اتجاه هندوب، لـدعم زملاهـم المتحصنين. وفي تلك اللحظة حدث حادث مؤسف. فقد جاءت قذيفة، من أحدى السفن الحربية بالميناء، موجهة نحو إمدادات العدو المقتربة، وسقطت وسط الأمرار الموالين والذين أصابهم الهلع وتراجعوا مندفعين نحو القوات بذعر شديد.

وكان الكابتن تاب، قائد الجناح الأيمن، قد دفع بجماعة من الجنود لمواجهة الحركة القادمة مسن هندوب. لكن القوات، والتي تضعضعت معنوياتها عند قرار الأمرأر الموالين، اعتبرت أن التحركات على الجناح كانت إشارة بأن أمراً بالانسحاب قد صدر، وبالتالي تراجع كل الخط للوراء حيث قام العدو، بدون إضاعة الوقت، بمطاردته وحاول الهجوم عليهم لكنه صد من نيران الطابية (ه). وعندما شاهد فرسان العدو تراجع القوات هجموا عليهم وأفلحوا في الوصول إلى الكابتن تاب (قائد الكتيبة المصرية الثائثة)، والذي كان آخر من إنسحب، وسقط من طعنة حربة قدفه بها أحد فرسان العدو، وبعد أن تمكن (الكابتن تاب) بدور من إفراغ مسدسه في صورة وسقطا سوياً. توجهت كل القوات بعد ذلك للمعتقل (ه) بعد أن خسرت مرة أخرى سبعة قتلى وسبعة عشسر جريحاً. أما الثوار فقد حافظوا على موقعهم بقية ذلك اليوم، تحت تبادل عنيف للنيران المتقاطعة. وعند حلول الظلام انسحبوا منه ولم يحاولوا الاحتفاظ به مرة أخرى.

وبعد تلك الأحداث لم يعد العدو يشاهد على مقربة من سواكن طيلة ما تبقي من الشهر. وعندما سمع الكولونيل كتشنر، الذي لازال يعاتي من جرحه، بما حدث في الرابع من مارس كر عائداً إلى سواكن على القور.

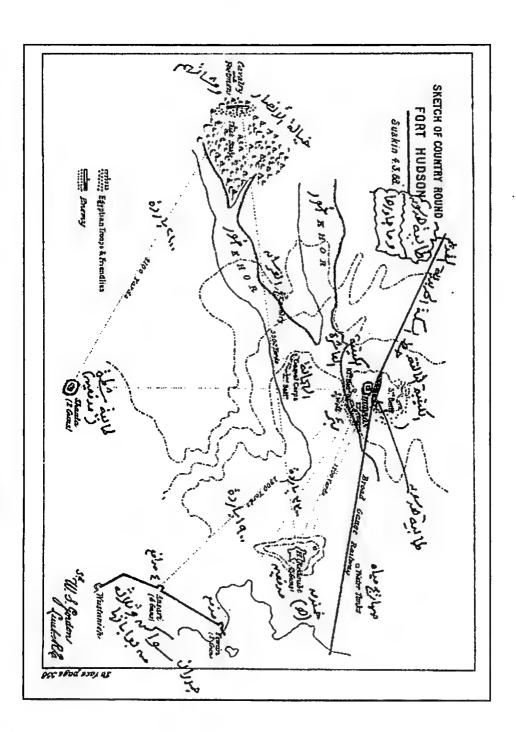

حاول عثمان دفتة، بدون طائل، الحصول على تعاون القبائل الآن، وذلك على الرغم من هزيمته، القريبة العهد، للأمرار. ووجه اهتمامه الآن لمصالحة البقارة والجعليين والدنين اشستكوا بسأنهم أحضروا لهذه المنطقة العقيمة لغير هدف واضح، بينما كانوا قد أقتعوا مسن قبسل أن الأهسالي سيستقبلونهم بأذرع مفتوحة. كان أهالي طوكر ايضاً غير راضين عن عثمان، إذ أن طلباته مسن إمدادات الذرة لإطعام قواته الكبيرة قد استنزفت مواردهم، وكان من المتوقع أن تنفذ كلها قبل أن ينتهى فصل الصيف.

ولجاً عثمان الآن للإقتاع بدلاً عن القوة، وقام بإرسال الهدنسدوى المعروف شسيخ ود الهداب في مأمورية للشبوخ المحليين. ولكن الأخيرين لم يستمعوا إليه، بل بالعكس، عملوا على إغراء شيخ الهداب بعدم الرجوع لهندوب. وبالرغم من ولاتهم غلا أن عاملا جديداً دخل في الحسبان: إذ أنهم حتى الآن لم يشعروا بدرجة ملموسة بلسعة المجاعة. لكنها كانت، بسبب اتصال العمليات الحربية، ظاهرة للعيان بدرجة أم يأخرى، وفي كل أنحاء البلاد.

ورغم أنهم كانوا لازالوا على ولائهم المعلن، إلا أنهم قاموا في مارس بإخطار الحاكم العام بأن عثمان هو السيد الحقيقي لبلادهم، وبائتالي المسيطر على إمكانياتها وطعامها، وأن الحوجة الشديدة قد تدفعهم للاستسلام له أخيراً، ورجوه أن يعرف بأنهم موالون له من قلوبهم رغم أنهم قد يجبرون، في أي لحظة، على تقديم الدعم للثوار.

وفي نهاية مارس وصلت نهندوب، من كسلا، إمدادات بسيطة حضر بها مصطفى هدل، ثم أعقبه في أبريل أبو قرجة، والذي حضر بقوة كبيرة معه. أصبح العرب الآن أكثر عدداً وأقوي مركزاً في ضواحي سواكن عن أي وقت مضى.

بدأت إقامة التحصينات الجديدة بواسطة الكولونيل كتشنر عند قدومه لأول مرة وإكتمل إنشاؤها في شهر مايو ويبدو أن العدو قد تفهم بأن هجوماً مفاجئاً على المدينة ستكون له عواقب خطيرة عليه، واكتفوا بالدوريات المتواصلة حول أطراف سواكن. حتى وصول أبو قرجة أصبح مثاراً للشقاق والخلاف. فقد كان أبو قرجة من أبكار المهدية ومن أوائل النين دعموا محمد أحمد وكان يحظى دائماً بمكاتة عظيمة. لذلك رفض الاعتراف بعثمان دقئة كرئيس له بينما، على الجاتب الأخر، أصر عثمان على أنه صاحب السلطة العليا في شرق السودان وأنه الممثل الملطة الخليفة فيه.

كان من رأي أبي قرجة ومن معه من البقارة والجعليين أنه من الخطل اقتحام سواكن بالقوة. أما حزب عثمان الميال للحرب والقتال فيري عكس ذلك. ترتب على ذلك الخلاف في الرأي سلسلة من الصراعات كادت أن تتحول في حالات كثيرة إلى قتال فعلى. ودارت في ذلك الوقت مراسلات تصالحية بين أبي قرجة والحاكم العام.

نم يمنع وصول قوات ضخمة غير عادية من الثوار في أراضيهم، العرب المسوالين للحكومة من مواصلة عدائهم لهم. وفي أواخر مايو بدأ الأمرار في قطع الإتصال ما بين طوكر وهندوب وفي نفس الوقت أرسل الجميلاب والحمداب رسائل للحكومة تؤكد ولاءهم لها. وعند مساسمع عثمان بذلك أنشأ محطة في سراراب لتمنع أي تعدي محتمل من تلك القبائل.

تلك كاتت الأحوال عندما بارح الكولونيل كتشنر المنطقة مرة أخرى معاقاً، إلى إنجلتسرا هذه المرة بينما تم إرسال الميجر رندل إلى سواكن ليقوم بمقام الحاكم العام أثناء غيابه.

وفي هذه الأثناء بلغت مسامع الخليفة الشكاوى من عدم شعبية عثمان وسط القبائل. وقرر الخليفة بذل كل جهد لمصالحتهم. كان من الضروري أيضاً إمداد المخازن باللذرة، والتلي قاربت النفاذ، بسبب الإضطرابات المتواصلة بالمنطقة. وكان معلوماً أن عدم الأمان في الطرق هو الذي تسبب وحده في دخول إمدادات ضحمة من الطعام عن طريق مواتئ البحر الأحمر. بالتالي، وحوالي أواخر يونيه، جاءت تعليمات أم درمان لعثمان دفئة ليقوم بتعليق كل المناشط الحربية ولمدة شهرين.

...

لم يطرأ شيء يذكر في بقية أنحاء القطر، فقد كان الإهتمام كله منصب على سواكن. وقد هجر كثير من الجعليين صفوفهم وعادى لمناطقهم بالنيل. وفي السابع من يوليه عاد أبو قرجة لأم درمان ولحقه بعد بضعة أيام الشيخ محمد ود موسي بك، ومرة أخرى وجد عثمان نفسه سيداً غير منازع في هندوب.

ظلت الأحوال هادئة حتى انتهاء مهلة الشهرين من وقف العدائيات. ويحلول سبتمبر كاتت مخازن عثمان قد أمتلأت ووصله المزيد من الإمدادات من أم درمان بقيادة ألأمير عثمان نايسب. وقد أيقن الخليفة، منذ وقت طويل، بأن عملياته ضد مصر لن تتطور للمدى الأقصى السذي يريسده طالما ظل جناحه بالشرق مهدداً من سواكن.

وكان قد عقد العزم من قبل على أن الهجوم على مصر سيبدأ بهجوم على جناح مصر الأيمن، عبر مناطق البشاريين، إلى القصير ومنها إلى قنا. ولكنه عرف أن القيام بذلك المخطط يجب أن يسبقه الاستيلاء على سواكن أولاً.

<sup>\*</sup> أسر هذا العربي أثناء حملة النيل تعامى ١٨٨٤ / ٨٥، ولكن اطلق سراحه بعد ذلك.

وفى ليلة الثاني والعشرين وضع العرب مدفعاً صغيراً على التلال القائمة بين حصون المياه وأطلقوا بضع قذائف على المدينة. لكن نيران المدافع على خطوط سواكن أجبرتهم على الاسحاب.

وصار الآن واضحاً أن هجوماً عارماً قد تتم محاولته في أي وقت علي سواكن. وأسرع الكولونيل هولد سمث بالإبراق تلغرافياً طالباً تعزيزه. وفي نفس الوقت قام صاحب السمو الملكي دوق أدنبرة، وهو قائد سرايا البحر الأبيض المتوسط، وبعد إدراكه لضرورة تعزيز القوة البحريية لأسطول البحر الأحمر، قام بإرسال السفينة الحربية (ريسر) بقيادة الكوماتدر ماي إلى سواكن لمساعدة السفينة الحربية (جانيت) بقيادة الكوماتدر برادفورد.

أثناء ذلك إذداد العدو جرأة. وفي ليلة الخامس والعشرين من الشهر تسلل قسم منهم وأحرق الزريبة المحيطة بطابية شطة، وبعد ليلتين من ذلك دفعوا خنادقهم للأمسام لمسافة ، ، ه ياردة من الطابية وقذفوها بنيران كثيفة هي ومداخلها.

ثم بدأت عملية تقوية حامية سواكن وأرسلت القاهرة الكتيبة المصرية الرابعة. وقدم الجنرال قرنفل في تقريره عن الأوضاع أنه، وإلى أن يتوقف صعود المهدية الحالي، فأن من الضروري العمل على تجهيز قوات أكبر بسواكن. ولكي يتم تجهيزها، ولتتمكن (القوات المصرية) من تحمل مسئولياتها في حماية الحدود وحماية سواكن، فقد شدد في الضغط على ضرورة إضافة تلاثة كتانب أخرى من المشاة وقوات من الفرسان والمشاة الراكبة. ونظراً لأهمية الإمراع في ذلك تم على الفور التصديق على زيادة كل كتيبة بخمسين رجل آخر، وفي نفس الوقت بدأ النظر في الزيادات الأخرى التي أفترحها الجنرال.

وإستمر العرب في نشاطهم من الاستحكامات، معتقدين بأتهم إذا ما سيطروا على طوابي المياه فأنهم سيكونون في وضع أفضل يمكنهم من قصف المدينة. وقد أفادت التقارير بأن تعزيزات كبيرة لهم قد وصلت لاستحكاماتهم. وقرر الكولونيل هولدسمث أن يعرف عددها وتكوينها وقام باستطلاع لمواقع العدو قامت به القوات التي تحت قيادة الكابتن لويس والمكونة من جماعات من الكتيبة الثالثة، والحادية عشرة السودانية، والمشاة الراكبة، ونجحوا في الوصول إلى مسافة من ١٠٠ ياردة من خنادق طابية جميزة. وبعد أن تأكدوا من أن قوات العدو لم يطرأ عليها تغييرا يذكر تم الأمر بالاسحاب ولم يفقد المصريون سوي قتيلين وستة وعشرين من الجرحي. وكان العدو، فور مشاهدته للقوات، قد تجمع في الخنادق التي على اليمين، متوقعاً لهجوم عليه، في حين قامت مدفعية المدينة والأسطول بقصفهم قصفاً عنيفاً عانوا منه بشدة. وفي ليلة الثالث عشر من الشهر حاولوا الانتقام وأفلحوا في دفن أحد الآبار القريبة من الطابية، لكنهم تراجعوا بعد إطلاق النار عليهم.

وإستمرت هذه الحالة بدون توقف لبعض الوقت. وفي السادس عشر من أكتوبر سحبت السفينة الحربية المادية المادين وحلت محلها السفينة الحربية سارلنج (الكماندر باجيت).

وصارت نيرانهم التي تطلق من الخنادق أكثر دقة في تصويبها. ومن بسين تسسعة مسن قذانف أرمسترونج التي أطلقت على طابية شطة ليلة السادس والعشرين، أصابت وانفجرت منهسا

ستة قذائف وجرح الملازم غردون جرحاً طفيفاً. ولو كانت قذائفهم تلك قد ملئت بباروز جيد لكاتت النتائج أكثر خطورة وأدى. ولكن بارودهم كان يكفى بالكاد لتفجير القذائف.

وفي الثاني من نوفمبر غادر الجنرال قرنفل القاهرة متوجهاً لسواكن، ومعه إمدادات مكونة من قسمين من مدفعية الخيول وستة مدافع مورتر، والتي كان من المعتقد أن استخدامهم سيعمل علي تعثر الدفاع عن خنادق العدو. وعندما وصل لسواكن أجرى استعراضاً عاماً للموقف، وقام في الثامن من الشهر بدورية استطلاعية لخنادق العدو مصطحباً معه مدفعية الخيول والمشاة المحمولة. فتحت مدفعية الخيول النار من مسافة ١٦٠٠ ياردة على الجناح الأيمن للعدو. وعندما تقدم الفرسان مسرعين للأمام تراجعوا بعد أن فقدوا أربعة قتلي من صفوفهم. وفي الليلة التالية قام فريق من ٢٠٠ رجل من الكتيبة السودانية الحادية عشرة بمحاولة تعطيل أو أسر مدافع العدو. لكن اليقظة غير العادية للعرب أحبطت تلك المحاولة، بل هاجموا الكتيبة السودانية والتي إنسحبت بعد صدام عنيف وبعد أن فقدت خمسه فتلى من رجالها وأربعة جرحى. أما خسائر العدو فكاتت كبيرة.

عاد الجنرال قرنفل إلى القاهرة في الخامس عشر من الشهر وكتب تقريراً أعتبر فيه أن طرد العرب من خنادقهم أمر ضروري للغاية، ولهذا الغرض فأنه يحتاج لتعزيز الحامية بكتيبتين سودانيتين هما الكتيبة التاسعة والكتيبة العاشرة.

وتقرر الاستجابة لتوصيته ولكن بشرط ألا يتم القيام بأي هجوم آخر غير السذي تقسرر، وأنه، وفي فترة غياب الكتاتب السودانية من الحدود يجب إرسال نصف الفوج الأيرلندي لأسسوان. وتحركت الكتائب السودانية إلى سواكن عن طريق قنا والقصير ووصلتها في أوائل ديسمبر.

وخلال تلك الفترة ساد التوجس في إنجلترا حول القوة التي خصصت لمهاجمة خنادق العدو، وأنها غير كافية، ومن ثم أمرت الكتيبة الثاتية (لحرس حدود الملك الاسكتلندية الخاصة)، بقيادة الكولونيل تالبوت كوك، مع ١٠٠ رجل من المشاة المحمولة، بالتوجه إلى سواكن. وعند وصولها أصبح عدد القوات هناك، في أوائل ديسمبر، ٧٥٠ جندياً بريطاتياً، و ٢٠٠٠ جندي سوداتي، و ٠٠٠٠ جندي مصري. وبهذه القوات كتب الجنرال قرنفل في تقريره بأنه واثق من النصر.

كاتت التعليمات التي تلقاها من الحكومة، عند مغادرته للقاهرة، هي ضرورة الامستيلاء على إستحكامات العدو، وأن يتم طرده من مواقعه حول سواكن. ولكن كان ذلك يعني أن هذه العمليات ستكون غاية ما تهدف إليه القوات، وعند إنجازها فأن على القوات الإنجليزية المصرية أن تبقي في سواكن وألا تقوم تحت أي ظرف من الظروف بالتقدم نحو عثمان دفتة في هندوب.

وفي الثاني من ديسمبر غادر الجنرال مع أركان حربه القاهرة ليصل سواكن في السابع من الشهر. وفي التاسع من ديسمبر قامت أطواف الخيالة المصرية، بقرادة الكولونيال كتشائر، باستكشاف للمنطقة حيث واجهتهم قوة ضخمة من فرسان العدو أجبرتهم على التراجع من أمامهم. وقد أثبتت هذه الحادثة ضرورة زيادة عدد الخيالة وبالتائي تم إرسال سرية من الهوسار العشرين، بقيادة الميجر اروين، من القاهرة. وحتى تتم تهدئة القلق الذي ساد إنجلترا مرة أخرى فيما يختص بمدى قوة قوات الجنرال قرنقل، فقد صحبتهم نصف كتيبة ويئز الأولى بقيادة اللفتنانات كولونيال سميث. ويحلول الثامن عشر من ديسمبر كانت تلك القوات قد وصلت واكتملت الاستعدادات الخاصة بتأكيد نجاح الهجوم المرتقب، بعد أن تم الإسراع في ذلك.

وأثناء تلك الفترة ذاد العدو من نشاطه بدرجة ملحوظة. ففي الثاني والعشرين من نوفمبر كان قد قدم أحد مدافعه للأمام حتى ٥٠٥ باردة من طابية جميزة وفتح النيران على المدينة، والتي سقط معظمها داخل أسوارها، ولم يترتب عليها خسائر تذكر. أيضاً واصل العدو إطللاق رصاص البنادق من داخل استحكاماته، وقتل المستر ويك، وهو رسام شاب واعد، يمثل مجللة الجرافيك، بالقرب من بوابات سواكن.

وإستمرت هذه التكتيكات أثناء الليل خاصة. ولم يتم التأكد من عدد أفراد العدو بداخل الإستحكامات أبداً، فقد كان العدد يختلف من يوم ليوم. ففي بعض الأوقات كان يهبط لأقل من ٥٠٠ وفي اليوم التالي قد يزيد على ٢٠٠٠ رجل. وكان العدو يحتفظ بفرساته على بعد ١٠٠٠ ياردة إلى الخلف منه، باتجاه هندوب ويحتفظ باحتياطي قواته على بعد ميل من ذلك المكان. أما القوات الرئيسية فبقيت دائماً في هندوب. ومن هنا يمكن فهم سبب اختلاف أعداد العدو في الاستحكامات.

كان من الصعب على الأمراء الحفاظ على سيطرتهم على رجالهم ولم يتمكنوا من إبقائهم دائماً بداخل الخنادق حيث يتعرضون للنيران المتواصلة المنصبة عليهم من الطوابي، ولندرة الطعام والماء بها. وعندما يكتشف قادتهم بأن أعدادهم قلت بصورة غير عادية فأنهم يبلغون الأمر لعثمان دفنة والذي يشرع في إرسال التعزيزات لهم.

تكررت هذه الصورة كثيراً، وهي التي أدت بدون شك إلى التضارب والمفارقات الجسيمة في إفادات الأسرى وغيرهم.

...

وتحتاج توجهات القبائل المجاورة لسواكن لبعض الإيضاح. فعد بداية الحصار قام عثمان بتوجيه اهتمامه نحو الشمال. وفي اليوم التالي خرج أحمد محمود، الإبن الثاني لمحمود بك علي، من سواكن ومعه أخيه الطاهر إلى هندوب. وبنهاية الشهر أرسله عثمان دفتة لحصار مأمورية الروية. ثبت نفسه في آبار بيلا، التي اعتاد الأهالي أخذ المياه منها، وقطع عنها الإمدادات ومنع القبائل المجاورة من أي اتصال بالمأمورية. لكنه بخلاف ذلك لم يقم بأي تحركات عدائية. وفي أوائل نوفمبر تم إرسال الملازم برنسب (ضابط الاستخبارات بسواكن) بصحبة محمود بك على لتقرير حالة الوضع هناك. وبعد تردد منه، وافق أحمد أخيراً على عقد إجتماع معهم في الصحراء، وافق فيه علي السماح بالإتصال بالمأمورية وألزم نفسه بالوعد بعدم التحرش بالقبائل، لكنه في وافق فيه علي السماح بالإتصال بالمأمورية وألزم نفسه بالوعد معدم التحرش بالقبائل، لكنه في وافق فيه علي السماح بالإتصال بالمأمورية وألزم نفسه بالوعد عثمان من إرسال أمير في مكانه. وبعد قليل من ذلك عاد إلى هندوب، في الظاهر ليطلب مدافعاً من عثمان، لكن عثمان شك في نواياه وأرسله إلى أم درمان.

وخلال حصار سواكن كان معظم شيوخ الهدندوة يقفون بمعزل من هندوب، ورغم أن بعضهم أضطر للتوجه إليها طالباً للطعام، إلا أن هؤلاء كاتوا قد أخطروا سواكن مسيقاً بالا حياسة لهم في ذلك، كاتوا مضطرين للذهاب (لهندوب) وللتظاهر علناً بالعداء للحكومة. لكنهم أعلنوا كلهم بأنه ما أن تتقدم الحكومة نحو هندوب إلا وسينضمون لها لآخر رجل.

بعض الشيوخ إستمروا في تسبيب المضايقات لعثمان دقنة وذلك باعتراض قوافله أو بالغارة على المواشي. لكن مثل تلك الأحداث كانت تتم عموماً في مناطق نانية بعيدة عنه. كانت أكثر القبائل عداء للعرب هم الجميلاب. وقبل بضعة أيام من معركة الجميزة كان عثمان قد أقتع زعيم شيوخهم، على عمر، بالقدوم إليه لبحث القضايا المعلقة بينهما. وعند وصوله لهندوب قام بإرساله على الفور لأم درمان.

وفي ذلك الوقت كان الشيخ عيسى برير قد عاد من أم درمان وهـدد بحصــار وتــدمير مأمورية حلايب. لكنه فشل في إثارة أي حماس لمشروعه بين قبائل الجوار.

مما سبق يمكن القول بأن توجهات تلك القبائل يمكن أن يعبر عنها بتعبير (الانتظار والترقب بقلق), فبينما يتجنبون ولا يحبون عثمان دقنة إلا أن الظروف أجبرتهم على الخوف منه بصفته ممثل القوة العظمي الوحيدة في السودان، ونعني بها الخليفة. فإذا ما إنكسرت قوة عثمان، فأنهم قد نذروا أنفسهم للعمل على استنصاله مع أتباعه من المنطقة، ولكن يجب الإستيلاء على هندوب، وريما طوكر، قبل ألدخول في مثل ذلك النذر. لذلك تفشت الرغبة من جاتب القبائل لحث الحكومة على المزيد من التقدم نحوه. أما الحكومة، من جاتبها، فقد كانت لها حسابات أخسرى تجعلها تتمسك بسياستها الدفاعية المقررة وذلك رغم ضرورة تحرير سواكن من ذلك الحصار الطويل المنهك، الأمر الذي تعلمه الحكومة تماماً.

أما الآن فقد اكتملت الاستعدادات للهجوم الذي طال انتظارد. وفي مساء التاسع عشر من ديسمبر أوضح الجنرال قرنفل لقادته الضباط خطة الهجوم والذي تقرر أن يبدأ صباح الغد الباكر.

بنظرة إلى الخريطة ستتضح بها مواقع خنادق العدو والتي كانت مقامة على بعد يتراوح ما بين ٨٠٠ - ١٠٠٠ ياردة جنوب غرب طوابي مياه جميزة وشطة. وكاتت خنادقهم تشق خورين، فالجناح الشمالي يقع على بعد خمسين ياردة من وراء قمة أنف الجبل، والجناح الجنوبي يقع في هضبة صغيرة مستديرة جنوب غرب طابية جميزة. وكانت هناك ثلاثة معاقل للمدافع، واحد في شمال الخور والأخريان في الجناح الجنوبي. كانت الأرض التي على الغرب من الإستحكامات سلسلة من البروزات التي تمتد من الشرق للغرب، ويفصل بينها خور غزير الأشجار أما مسن الجانب الجنوبي الغربي فأن الأشجار الغزيرة تمتد حتى تصل إلى الجناح الجنوبي.

أما الأرض إلى الغرب من الجناح الشمالي للعدو فكانت نظيفة ومناسبة للخيالة، أما إلى الشمال من جناحهم الشمالي فكان هناك منخفض من الأرض من السهل علي القوات أن تشكل نفسها للهجوم قبل أن تلحقها النيران.

لتلك الاعتبارات قرر الجنرال قرنفل مهاجمة العدو من الجناح الشمالي، مع القيام بهجوم مخادع في نفس الوقت على جناحهم الجنوبي.

كان لهذه الخطة ميزة وهي أنها لن تستدعي إجراء أي تغيير للمظهر المعتساد للقسوات، أثناء مناورتها، عندما يشاهدها العدو من خنادقه. وقبل بضعه أيام من الهجوم تم تدريب القسوات عليه في نفس الاتجاه الذي تقرر التقدم منه.

إتخذت كافة الإحتياطات لجعل الهجوم عملاً مفاجئاً تماماً. وللمزيد من التمويه فقد جري عرض بحري في مرسى كواي، على بعد ستة أميال شمالي سواكن، ويمكن للعدو أن يشاهده بوضوح من معسكره بهندوب. وتقرر قبل بدء الهجوم أن يتم قصف الإستحكامات بشدة من كافة المدفعية المتاحة. ولهذا الغرض تم توزيع المدفعية التي على شمال وجنوب طوابي المساء إلى دفاعات على اليمين وعلى اليسار أما الأسطول فكان عليه القصف ببطاريات النورد نقلت من ستة مدافع، ومدفع سابع (٢٤ رطل) كان في موقع على السد الذي يربط بين طوابي المياه. وأقيمت دفاعات ثالثة من المدفعية بداخل السور ومدفعية طوابي هندوب وفولة وكواري، كما رست السفينة الحربية (ريسر) في موقع لها بين سواكن وجزيرة الكرنتينة، لتقوم بصب نيرانها على خنادق العدو واستحكاماته.

وطبقاً للخطة الموضوعة، فقد صبت المدفعية بأنواعها نيراناً عنيفة، بطول خطوط العدو, في السادسة صباحاً، يوم عشرين ديسمبر، بينما خرجت القوات واتخذت مواقعها بين المدينة وخندق (هـ) في السادسة والنصف صباحاً.

جاءت القوات المحمولة، بقيادة الكولونيل بارو من الجانب الأيمن. وكان الفوج الأول، بقيادة الكولونيل كتشنر، مكوناً من الكتائب السودانية التاسعة والعاشرة والثانية عشرة. والفوج الثاني، بقيادة الكولونيل هو لدسمث، مكوناً من الكتيبتين الرابعة المصسرية والحاديسة عشرة السودانية. أما الكتيبة الثانية لحراس الحدود الاسكتلندية الملكية الخاصة والكتيبة المصرية الثالثة، واللتان تقدمنا كل على على حدة،

فقد وقفتا خلف طوابي المياه حيث وصلتا لمواقعهما في السادسة والنصف صباحاً. وقد وضع قناصون من أفواج من حراس الحدود وويلز بطوابي المياه واتخذ الجنرال قرنفل موقعه في طابية جميزة في السابعة والنصف صباحاً ليدير العمليات.

أقامت المصلحة الطبية مناطق للتجمع بطوابي المياه، بينما تم تجهيز السفينة الحريسة (شبين) كمستشفى عسكري. أما طوابير النقل، وإمدادات المياه، والاحتياطي العام، المزود بكل مسايئزم من مواد لإنشاء الخنادق المؤقتة، فقد أبقيت جاهزة وعلى استعداد.

ثم أيضاً إقامة نظام كامل للإشارة بين القيادة والقوات والطوابي والسفن الحربية.

تقدمت القوات الآن عبر الخور، وعلى رأسها القرات المحمولة، وعندما وصلوا لمكان موازي للجناح الأقصى الشمالي لاستحكامات العدو، واجهوه وتقدموا نحوه بثبات على النحو التالى:

- الخط الأول السودانية الحادية عشر إلى اليمين مكونه ثلاثة أضلاع للمربع مسع فصيل واحد احتياطي داخل المربع وفصيل واحد من الكتيبة السودانية التاسعة وفصيلين من السودانية لعاشرة.
- الخط الثاني فصيل واحد من السودانية التاسعة وفصيلين من السودانية العاشرة يسندهما وفصيلين في طابور من الكتيبة السودانية التاسعة وفصيلين في طابور من السودانية الثانية عشرة.

\* ووضع الاحتياطي في طابورين متوازيين علسى الجنساح الخسارجي ووراءه الكتيبـة المصرية الرابعة في هيئة مربع.

وعندما وصلوا لمسافة ١٠٠ ياردة من الاستحكامات، فتح العدو عليها النار بعد أن تجمع باتجاه الجناح الشمالي. لكن تقدم القوات استمر بثبات، بدون إطلاقهم للنار، حتى وصلوا لمسافة ١٠٠ ياردة وبعدها إندفعت الأفواج في ققزات سريعة متتالية وفتحت ناراً عنيفة علي العدو، والذي ظهر وكانه علي وشك الهجوم، وسرعان ما وصلوا للإستحكامات وتم الإسستيلاء عليها بأسسنة السناكي وبطريقة بالغة الشجاعة والإقدام. وقتل هنا عدد من رجال العدو، أما الباقون الذين حاولوا التجمع على الجناح الأيمن فقد شتتهم الكتيبة السودانية الحادية عشرة والذين قاموا، في قدورة حماسهم للقتال، بهجر مربعهم وإنتشروا مندفعين.

وأثناء الهجوم كاتت القوات المحمولة تحرس الجناح في أقصى اليمين. وقامت بطاريسة مدفعية الخيول في هذا الوقت بالركض وأخذت تقصف خنادق العدو بالجناح الجنوبي والذي كان يتعرض لنيران عنيفة من فصيلين من كتيبة ويلز وفصيلين من الكتيبة المصرية الثالثة والتي تقدمت الآن خارجة من موقعها المحصن. أخذت الأفواج في التدفق من الشمال مطهرة كل خطوط الاستحكامات وملحقة خسائر كبيرة بالعدو والذي أخذ الآن في التراجع العام باتجاه هندوب، في الوقت الذي كانت المشاة المحمولة، من الجناح الشمالي، تطلق عليهم رشقات متصلة مسن الرصاص، أضافت المزيد إلى خسائرهم.

وحاول فرسان العدى أن يلتفوا حول الجناح الأيمن. لكن رجال الهوسار العشرين صدوهم وقاموا بهجوم مضاد عليهم شتت شملهم ودفعهم نحو هشين باضطراب شديد.

تم الإستيسلاء الآن على مواقع العسدو واستحكاماته ونفخ البوق إعلاماً بإيقاف إطسلاق النار في الثامنة صباحاً. لكن الخيالة والمشاة المحمولة لم تتوقف عن مطاردة العسدو المتراجع لمسافات بعيدة.

وتحصنت القوات الآن في مواقع العدو وأقامت حولها أربعة زرانب هي:

- نمرة (١): حراس الحدود وفوج ويلز
- "نمرة (٢): الكتيبة السودانية الحادية عشرة.
- \* نمرة (٣): الكتيبتين السودانيتين التاسعة والثاني عشرة.
  - ° (٤): الكتيبة السودانية العاشرة.

وأقيمت مساكن من البلوكات في الزريبتين (١) و (٢) وبعد وقت قصير كانت كل القوات تنعم بغطاء وحماية تامة.

عند حصر قتلي العدو، وجدت ٥٠٠ جنّة داخل وحول التحصينات وفي الطريق الذي طوردوا فيه. وقدرت قوات العدو قبل بدء الهجوم بحوالي ١١٠٠ رجل داخل الإستحكامات و ٥٠٠ من الحرابة بالغابة والشجيرات الكثيفة إضافة إلى عدد من الفرسان. هذا وقد ساعدت كثافة الأشجار على تمكين عدد كبير من رجال العدو من القرار.

كان للإستعراض البحري للأسطول في مرسى كواي دور حاسم في منع إمدادات العدو من الوصول للإستحكامات. هذا وكانت خسائر القوات المصرية والبريطانية خفيفة عموماً: ستة فتلى وضابطين وأربعة وأربعين جندياً جرحى.

كانت خنادق العدو وإستحكاماته مثيرة للإهتمام حقاً. فالخرائط توضح كيف أنهم استغلوا التضاريس على الأرض، وكيف أن إنشاءاتهم الغريبة تلك قد حمتهم من نيران المدفعية والرصاص والتي كانت، مهما بلغت دقة تصويبها، تلحق بهم أقل الخسائر. لقد حفروا التربسة المكونسة مسن الحصى الصلب وأقاموا خنادقهم أسفل المتاريس بدون انحدار من الداخل مما عمل على الحمايسة التامة لمن فيه. أما الحفرة العميقة ذات المدخل الضيق خلف خطوط الإستحكامات، على أقصى اليسار، فواضح أنها مجهزة للمعيشة. وقد وجد بداخل وحول الخنادق عدداً كبيراً من البنسادق والذخيرة وتم الإستيلاء عليها. قتل أربعة من الأمراء البارزين بينما تم أسر ضرار موسي دقنسة، إبن عم عثمان دقئة، بعد أن أصيب بجراح بالغة.

هزم العدو هزيمة تامة. وبقيت القوات مصكرة في العراء ليلة العشرين من ديسمبر وتم تقوية الخنادق والتحصينات، واختيار مواقع جديدة لإقامة طوابي عليها وبصورة تمنع العدو من أن يتمكن مرة أخرى من التخندق والتحصن على مشارف المدينة.

وتم بناء طابية باسم طابية هشين بالقرب من موقع طابية هدسون، وطابية منصور في مكان موقع العدو المواجه لطوابي المياه. أما طابية طماي فتقرر بناؤها في مكان طابية جريفيز على يسار طوابي المياه. تم سحب القرات البريطانية من سواكن بأسرع وقست ممكن. وقبل مغادرتهم أقام الجنرال قرنفل أستعراضاً في الثامن والعشرين من الشهر باتجاه هندوب. وفي اليوم التالي قام بمسح الشاطئ بعدة أميال إلى الشمال من سواكن كان تأثير ذلك النصر على القبائل المحلية بالغاً. وتوقعوا أن تقوم قوات الحكومة بمواصلة تقدمها حالاً. وصدرت منشورات تحشهم على انتهاز الفرصة وطرد العرب تماماً من ديارهم.

ولكن جاءت إجاباتهم بتأكيد ولالهم للحكومة وسرورهم بهزيمة عثمان دقنة. لكنهم تعللوا بأنه لا قدرة لهم للقيام بأى عمل ضده.

أما في هندوب فقد ساد التوقع بهجوم قادم وحث كثير من الأمراء (عثمان) على التراجع نحو طوكر. لكن عثمان، فيما بيدو، كان واثقاً بأن تقدماً نحوه لن يحدث. وعندما بلغتهم أنباء مغادرة القوات البريطانية لهندوب عادت الثقة إليهم ثانية.

وفي الرابع من يناير ١٨٨٩، غادر الجنرال السير قرنفل سواكن إلى القساهرة، تاركساً الكولونيل كتشنر قائداً للقوات. أما الكولونيل هولد سمث فقد عاود ممارسة عمله كحاكم عام، مسع تعليمات ببذل كل ما في طاقته من وسع لعزل القبائل المحلية عن عثمان دفتة وإبعادها عنه.

<sup>\*</sup> هذا الأمير، وبعد أن أخذ للعلاج بمستشفى سواكن ويقى فيه لمدة شهر حتى عوفى، ثم إطلاق سراحه بعد ذلك، وسمح لله بالعودة المبيئته.

الحدود الحبشية (١٨٨٨):

سنتناول الأحداث على الحدود الحبشية (السودانية) خلال عام ١٨٨٨، الآن. فعند نهاية عام ١٨٨٧ تركنا الملك يوحنا وهو يتميز من الغيظ من جراء حملة أبو عنجة الناجحة على غوندار. وفي باكورة العام الجديد، ووسط دهشة العرب، وصل وقد أرسسله السرأس عدل إلى القلابات، أبدي فيه خضوعه وموافقته على دفع جزية صغيرة. ترأس الوفد أحد أعيان الحبش وفي الحال أرسل إلى أبي عنجة بأم درمان. وعند وصوله لها أظهر كل ما يدل على أنه على ديسن المهدي. عومل رئيس الوفد، ومن معه، معاملة حسنة وتلقي كل أعتبسار وتقدير. وينساء على اقتراحه كتب الخليفة الرد التالى للملك يوحنا:

"بسم الله الرحمن الرحيم ....الخ.

من الخليفة عبد الله إلى يوحنا التعيس، عظيم الحبش. عليك أن تعلم بأن الله هو القادر, وأنه قد أعد ناراً ليخلد فيها أولئك الذين لا يؤمنون بدين الإسلام. أما أنت فعبد بانس ضعيف. إنك لا تستطيع أن تقوم بأي عمل صالح أو شرير مهما كان بسيطاً. إنك قد عشت في الزمن الذي ظهر فيه المهدي المنتظر، خليفة رسولنا محمد، ليعظ الناس ويوصلهم الله، والذي كانت كلماته كالنسار الموقدة. ولقد كتب المهدي إليك وعمل على أن يغريك بالدخول في الإسلام، لكنك رفضت. وقد كتبت لك بنفس حول نفسي الموضوع وحذرتك من المستقبل (الذي سيواجهك) إن لم تستمع لكلماتي. وقد أخبرتك بأن جيش المؤمنين سيحتل بلائك إذا ترددت في إطاعة أمرنا. ورغم كل هذا فأتك لم تتسب ولذلك غزت جيوشنا بلائكم وقتلت رجائكم ودمرت كنائسكم وأحرقت مدنكم وأسرت نساءكم ويتمت أطفائكم، وعادت لنا منتصرة. لذا عليك أن تعرف أن دم البائسين من رعاياك هو في عنقك لأسك أنت راعيهم.

والآن فما فات مات ولازالت لك محبة عندي. تحول إلى الدين الحق وأتبع تعاليم المهدي.
لقد كتبت لك مرة أخرى قبل أن أعاود الهجوم عليكم حتى تأخذك الشفقة على نفسك.
عليك بتصديق ما جاء بديننا وأتبع نهجنا في الإعتراف بألا إله ألا الله وأن محمداً رسول الله. كتبت
لك لتقوم بأداء فرائض الدين من صلاة وصيام وكل ما يخص الدين. فكن الآن واحداً منا ولنترك الحرب ونوقفها لنكون أصدقاء بدلاً عن ذلك.

ثم سيعفو عنك الله ويغفر خطاياك التي ارتكبتها عندما كنت كافراً. وسينعم عليك بالسعادة يوم القيامة. أما إذا رفضت الانصياع لندائي فأننى أقول لك الآن، للمرة الأخيرة، بأننى بعون الله سأهزمك وبأن جيوشي ستغزو بلاك وتدمرها تدميرا. وحتى ذلك الوقت فلتعلم بأن المهدية من دين الله وأنك لن تستطيع الوقوف أمام إرادة الله.

لا يملأك الغرور بنفسك ولا تطمئن لكثرة جنودك. وأقول لك بأنهم بأذن الله سيدمرون. وما كتبت لك كل هذا إلا من باب الشفقة عليك حتى لا تقدر على أن تقول شيئاً لله عندما تقف أمامه يوم القيامة. فإذا آمنت وأطعت فأتك من المنقذين. أما إذا أبيت فأتك ومن معك من المدمرين مؤرخ جمادى الآخرة ١٣٠٠

(مارس ۱۸۸۸)

وعند تلقيه لهذا الخطاب، أجاب الملك يوحنا بأنه سيحضر للقلابات بجيوشه خلال بضعة أشهر، وعندما ينخفض منسوب النهر فأنه سيغزوهم ويدمرهم وبعدها يتوجه (بجيوشه) نحو الخرطوم. وأرسل مع خطابه هذا أربعة غرارات من الجلد مليئة بالرمل ومبلغاً الخليفة بأن جيوشه أكثر عدداً من حبات الرمل التي يداخلها.

تظاهر الوفد الحبشي بالدهشة لهذا التغيير في الجبهات. لكن الخليفة كان أعملي عن الحقيقة وهي أن رجال الوفد ما هم إلا جواسيس أرسلوا للتعرف على الوضع في البلاد. لم يبد على الخليفة أي إنزعاج من تهديدات الملك يوحنا وفكر في أن من حسن السياسة أن يتنبأ سلفاً بنتائج الصدام المرتقب. وفي أبريل أعلن الرؤيا التالية، والتي ما هي إلا واحدة من الأساليب الغريبة التي يلعب بها بعواطف ومصداقية أتباعه فيه:

ابسم الله الرحمن الرحيم.... الخ.

من عبد الله خليفة المهدي إلى كافة الأخوان

جاءتني رؤيا شاهدت فيها سيد الخلق أجمعين، والمهدي، وكان الخضر حاضراً، وجلس النبي على يميني وابتسم في وجهي ابتسامة عذبة. وجلس المهدي على يساري ولكن كان عليه وقار عظيم، لأنه كان في حضرة رسول الله، وجلس الخضر من وراني. ثم إلتفت النبي إلى وقال: إذا جاء الحبش لمهاجمتك فأن أيديهم ستكون مغلولة على أعناقهم وستنتصر عليهم. وعندما تحدث عن الترك قال لي: إنهم في رعب وخوف من المهدي. ثم صرح لي بإرسال الجيوش إلى الريف (مصر) ثم تحدث ثانية عن الحبش وقال: الله أكبر. فكررنا التكبير من ورائه. ثم كرر هذا عنسدما تحدث عن الترك وتوفيق والإنجليز، وكررنا كلنا من بعده الله أكبر ثلاثة مرات.

ثم بعد ذلك أبدي ارتباحه لكل خطواتنا وخاصة موت صالح الكباشي وود أبروف وعن أحداث دارفور. كما ذكر أنه مسرور ثما قمت به تجاه الشكرية وعرب البطاحين وأيضاً عن أعمالي في البقعة (أم درمان) وغيرها من الأماكن.

ثم قال لي بعد ذلك: تقد وضعت كل العالم بين يديك، فقال لي ما تريد أن تفعله بكل السكان". فأجبته بأنني أريد منهم جميعاً أن يكونوا مؤمنين مثلي. فشكرني وتمني لي الخيسر كله وأخبرني بأنه عندما تنتهي أيامي في هذه الدنيا فسينزل النبي عيسى إلآ الأرض. شم أخبرني عن المدة التي سيمكثها وماذا سيحدث بعد رحيله، كما أخبرني بطول عمر الإسلام وإنه في النهاية لن يبقى على وجه الأرض مسلم. ثم أمرني يتوصيل تمنياته الطيبة لبعض من الإخسوان الذين ذكرهم بالإسم.

وفي رؤيا أخرى أخبرني بأنني ضمن الذين ذكرتهم الآية القرءانية "الذبن إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الذكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور".

ثم قال لي" إنك أفضل من علي وجه الأرض من البشر، وأن أي كائن في الأرض سيكون سعيداً إذا ما رضيت عنه، وسيكون شقياً إذا لم ترض عنه.

كما بشرنى بأشياء أخرى طبية لكن الأمر سيطول إن ذكرتها كلها لكم".

مؤرخ شعبان ۱۳۰۵ (أبريل ۱۸۸۸) أرسلت الآن إمدادات ضخمة للقلابات. وتوجه أبو عنجة للميدان مصطحباً معه زعيم الوفد الحبشي المرتد عن دينه. وعن هذه الحملة الثانية على الحبشة لا توجد معلومات معتمد عليها كثيراً، ولكن يبدو أن كل جاتب أحرز نصراً ما. كان أبو عنجة منتصراً في المبدأ. لكنه في يوليه أو أغسطس هزم هزيمة تامة من الحبش والذين أسروا عدداً كبيراً من أتباعه. ولا يبدو أن الملك قد أشترك بنفسه في القتال لائه كتب في سبتمبر خطاباً للخليفة أخبر فيه بأنه في غوندار وأنه سيكمل انتصاره باحتلال القلابات. أما أبو عنجنة، والذي عاد إلى أم درمان الآن ومنها أرسل لإخماد تمرد في مناطق بارا، فقد أرسل مرة أخرى للحدود الحبشية وأفلح مرة أخرى في الوصول لغندار، بدون قتال هذه المرة، لأن الملك يوحنا كان قد سحب معظم جيوشه لإخماد اضطراب في مكان ما.

وفي نوفمبر، وبعد وقت قصير من رجوعه للقلابات، أصيب أبو عنجة بالمرض والــذي حاول علاجه بشرية أعدها له بعض حجاج التكرور والتي أدت إلى موته في أوائل يناير ودار الآن بعض النقاش حول من يخلف أبي عنجة في القيادة. لكنه كان قبل وفاته قد عين الأمير الزاكب طمل. وعندما أحيل الأمر للخليفة وافق على تعيينه.

وهكذا كاتت حالة الحدود مع الحبشة حتى أوائل ١٨٨٩

## دارفور في عام ١٨٨٨:

تركنا السلطان يوسف في أواخر ١٨٨٧، يحشد الجيوش لمواجهة عثمان آدم المنتصر. وقام الآن بإرسال السلطان زايد مرة أخرى علي دارا مع قوات كبيرة. لكنه أثناء الطريق إليها في ١٦ ديسمبر ١٨٨٧، التقي في وادي المسرية، الذي يبعد باثني عشر ميلاً من المدينة، بقوات عثمان آدم التي كاتت تتفوق عليه بمعدل ثلاثة إلى واحد وهزمته هزيمة قاسية. وفر زايد بمن تبقي من قواته إلى الفاشر، حيث أدرك السلطان يوسف، الذي لم يبق معه سوى عدد قليل من أتباعه، بأن قضيته أصبحت خاسرة. لكنه صمم على محاولة أخيرة. وبعد أن جمع حوالي ١٠٠٠ من العرب تحضن في ود بيرة، على بعد بضعة أميال جنوبي الفاشر وإنتظر قدوم عثمان آدم نحوه. وصل الأخير في الثامن من بناير وتمكن بدون مجهود يذكر من تشتيت قوات زايد والذين هريوا إلى جبل مرة. تقدم عثمان المنتصر نحو الفاشر ودخلها بدون مقاومة وتم أسر العديد من الأفسراد وغنم كمية من الموجودات بها.

كان من المعتقد أن السلطان يوسف وزايد قد قتلا في ود بيرة، لكن أتضح أنهما فرا ولجئا إلى ود جبر الله في جبل مرة.

وعندما علم عثمان آدم بأن السلطانين لا زالا أحياء طليقين قام بإرسال قــوة، برناســة عمه أحمد الختيم، بتعليمات مؤداها ألا يعود إلا بعد أن يقتلهما أو يأسرهما.

<sup>&</sup>quot; ساد الاعتقاد حتى وقت قريب بأن أبو عنجة مات مسموماً. لكن الذين قدموا مؤخراً (للقاهرة) من تلك المناطق أكسدوا بأن سبب وقاته هو ما جاء أعلاه.

وأثناء ذلك إفترق زايد عن يوسف. ويقي زايد مع جبرا لله، الذي خان ثقته فيه. ففسى مجلس للشراب قام بذبح زايد وأرسل رأسه للفاشر. أما يوسف فقد توغل في فراره إلسى عمق الجبال لكن ود الختيم طارده ونجح في قتله هو ومن بقي معه من أتباعه المخلصين.

وعاد الختيم إلى الفاشر في الرابع عشر من فبراير حاملا رأس السلطان يوسف . وتـم إرسال الراسين، زايد ويوسف ، لأم درمان.

أما جبر الله، والذي ظن أنه بسلوكه الشائن وخياتته قد دخل في حظوة عثمان آدم، فقد تجرأ على دخول الفاشر. لكن عثمان تشكك في سلوكه المستقبلي وقام بإرساله لأم درمان مع أبنائه الخمسة، والذين ما أن وصلوها حتى ألقى بهم في السجن حيث ماتوا فيما بعد \*.

وأصبح عثمان آدم بعد الآن سيداً للموقف وبدأ عهد قصير من الهدوء بعد ذلك، لكنه كان كالهدو، الذي يسبق العاصفة التي ستغرق مرة أخرى سهول دارفور بالدماء، وتدخل الرعب فسي الخليفة عبد الله حتى يخشى على حياته وعلى أقاليمه التي حاز عليها.

نشبت الثورة الثانية، التي سنتناولها بعد قليل، آخذة طابعاً لحركة دينية، وهذا هو فيمسا يبدو سبب إنزعاج الخليفة البالغ منها. فقد بدأ الخليفة في إدراك أنه بالرغم من كل النجاحات التي تحققت، إلا أن هناك ميولا متصاعدة من جانب أتباعه، باتخاذ المهدية وسيلة للنهب وللغنائم التي تتبع حروباتها أكثر من اتخاذهم لها بسبب غيرتها الدينية التي قاتل من أجلها الراحل محمد أحمد. فعندما تراخت قبضته الدينية فلابد أنه أدرك أن بداية النهاية المهدية قد أزفت. ومن هنا كان قلقه وإنزعاجه عندما بلغته أنباء إنفجار الثورة المضادة للمهدية والتي يقودها زعيم كان شعاره إسقاط مدعى المهدية وإقامة دين الإسلام الحق من جديد لهذا فسنتابع هذه الحركة منذ بدايتها. فبعد مقتل السلطان يوسف، قام إخوته أبو الخيرات وعباس، ومعهما من تبقي من زعماء دارفور، مسع قلة عددهم، أمثال المقاديم أبو دمبو، وحامد – من دار الربح – وسعيد بازوس وأبو بكر نجا – من البيقو – قاموا بالتجمع في دار تاما وعقدوا مجلساً قلقاً حول أفضل الطرق للانتقام لقادتهم القتلى. وفي هذا المجلس قرروا إلتماس الدعم من سلطان برقو وحذروه في نفس الوقت بأنه ما لم تتخذ وفي هذا المجلس قرروا إلتماس الدعم من سلطان برقو وحذروه في نفس الوقت بأنه ما لم تتخذ بعض الخطوات على الفور ضد عثمان آدم فلاشك في أن الأخير سيقوم بغزو دار برقو. وهنا ظهرت الصلة الغريبة مع السنوسي المهدي، الذي أشرنا إليه في الصفحات الأولى لهذا الكتاب.

ففي برقو، مثلها مثل وداي، دخلت تعاليم السنوسية في قلوب الأهالي وترسخت بقوة، وانتشر توقير وتعظيم سنوسي جغبوب المهدي بينهم، وكان سلطان تلك المملكة الصغيرة يستشيره في كل شئونه ويعتقد بأنه معصوم من الخطأ في تصرفاته وأحكامه.

وعندما تسلم سلطان برقو خطاب الزعماء من دار تاما، أحال الأمر فوراً للسنوسي. وجاء رد الأخير بأن "يبتعدوا من الشأن السوداني، وألا يقاتلوا المهديسة إلا إذا غرت مملك تهم" نموذجاً لرغبته في التمسك يقراره الأصلي يعدم التعامل مطلقاً مع هرطقة محمد أحمد، وأن يحتفظ بحريته في الحركة التامة، حتى يجئ الوقت لإعلان وصول المهدية إليه وتوليها علناً.

<sup>°</sup> يقال أن جبر الله لارال في أم درمان،ن لكنه يعاني من الفقر المدقع.

لهذا رد عليهم سلطان برقو بأنه لا يستطيع الانضمام لحركتهم لكنه جاهز لمساعدة جيرانه في تحالفهم ضد عدو مشترك.

ورغم إصابة الزعماء بدار تاما بخيبة الأمل لفشل أول إلتماس للدعم لهم، إلا أنهم توجهوا لقبائل التاما والمساليت ووجدوا في زعيم المساليت، الشيخ أحمد - الملقب بأبي جميزة، نصيراً مستعداً متعطشاً للانتقام، لأن عثمان آدم كان عند وصوله لأول مرة للقاشر قد أستدعي زعماء كل القبائل لمبايعته وتقديم الولاء له، وكان والد أبي جميزة، زعيم المساليت وقتها، قد قدم نفسه بالفاشر ولكنه أشتبه فيه، كرجل أخطر من أن يترك حراً طليقاً، وأرسل بالتسالي لام درمسان حيث سجن هناك.

أما إبنه، الذي صار شيخاً للقبيلة الآن، فقد تبني قضية أبيه ووجد من يستمع لحجت وسط القبيلة، وقاموا جميعاً بالتعهد تعهداً جازماً باستنصال المهدويين الغزاة أو أن يموتوا في سبيل ذلك. لذلك أنضموا لقوات أبي الخيرات زرافاتًا ووحدانًا. وطبقاً لأتفاق تام بينهم قرروا أن يكون أبو جميزة القائد العام لأنه شيخ أكبر القبائل عدداً من التي إنضمت للحركة.

وبعودة إلى الطبيعة المتدينة للفكى أبو جميزة نجد أنه كان رجلاً ذا نفوذ كبير، له قدرة على اجتذاب العرب الذين تملؤهم الخرافات في غرب دارفور. وكان يعزي إليه القدرة على تسخير الجن والثقلين (العفاريت). لم يكن عضواً في الطريقة السنوسية لكنه كان على معرفة، لما سمعه، بما يختص بهذه الطريقة الدينية المشهورة وزعيمها المصلح، من (الأهالي) بالبلاد المجاورة كالبرنو والبرق والوداي والتي كانت السنوسية قد ترسخت طويلاً فيها.

إضافة لذلك كان حوالي خمسة وعشرين تاجراً من تجار طرابلس، الذين حضروا لدارفور عند دخول عثمان آدم لها، والذين عاتوا مثل باقي سكان المدينة الآمرين علي بديه وفقدوا كل أملاكهم ويضانعهم، قد هربوا إلى أبي جميزة والذي قدم له فوراً الحماية التي كاتوا يتشدونها، ومن هؤلاء التجار عرف محاولات المهدي لكسب سيدهم وشيخهم ود السنوسي إلى جانبه، وكيف أنسه قدم له كرسي الخليفة عثمان، والذي رفض نوليه بغضب وسخط. والآن خطرت فكرة باهرة لأبسي جميزة، فسيعلن نفسه خليفة عثمان، وبالتالي يؤمن لنفسه رعوية وأتباعاً بين معتنقي السنوسسية مما سيضيف الكثير إلى قوته ونفوذه.

لم يقصد أن يكون خليفة عثمان كنا أراد المهدي ذلك للسنوسي، ولكسن ليكون خليفة مستقلاً مما سيضعه على قدم المساواة مع الخليفة عبد الله ألتعايشي، خليفة المهدي. لكننا للأسف لا نعلم الكثير عن الحجج التي استخدمها لإعلان نفسه باللقب الجديد. لكن رد عبد الله ألتعايشي على تلك الحجج تظهر درجة العداء التي نظر بها لهذا المدعي الجديد، والذي يحاول الآن تقويض السلطة التي ما نالها إلا بتضحيات جسيمة وإراقة للدماء. وقد جاء خطابه إلى أبي جميرة على النحو التالى:

<sup>°</sup> كان الشيخ فكياً مشهوراً وقد اعتاد على أن يعظ أتباعه تحت شجرة جميز ضخمة. ومن هنا جاء لقبه الذي اشتهر بـــه وسط أتباعه.

"بسم الله الرحمن الرحيم....الخ.

نفيدكم بأننا تسلمنا وفهمنا ما جاء بخطابكم المؤرخ ١٣ ربيسع الأول ١٣٠٦ والذي أوضحتم فيه أنكم تتبعون ما جاء بالقرآن والسنة وتتبعون طريق المهدي، وأنك خليفة عثمان، وأنك تعترف بي كخليفة بدون أن تشاهدني، وأنك مطبع للتعاليم.

لذلك أخبركم، بأن ما كتبتم هو خاطئ تماماً ولا قيمة له، لأنك قمت بما يعارض مسا ذكرته، بمحاربة المدافعين عن دين الإسلام، ورجال المهدي، وقد علمنا بأنكم تقومون بأشياء مضللة وأنكم تسعون لبث الشقاق بيننا وبهذا تعملون على إطفاء نور سيد الوجود.

وفيما يختص بادعائكم الاعتراف بي كخليفة: فأن كان هذا صحيحاً فيجب أن تكونسوا تحت إمرتي وأن تتصرفوا طبقا لأوامري. لذلك فأتني أمركم بأن تنبذوا أفكاركم تلك بطريقة لا رجعة فيها وأن تعودوا إلى الله وألا تقاتلوا أحداً وخاصة رجال المهدي الذين وكلنا إليهم التاليف بين الناس لإيقاف الفتنة ولدعوة العالم للإحناء للمهدي وتنفيذ أوامر عاملنا عثمان آدم في بلاد الغرب. فإذا ما أطعتم أمري فسيتم العفو عنكم.

وأخيراً فأتنى أطلب منكم حل جيوشكم والحضور بمفردكم لنا لتقديم ولاتك لنا حتى نهديكم إلى طريق الحق وإلا، وبإذن الله، فسيتم القبض عليكم أينما نجدكم".

وأخذت شهرة أبي جميزة في الانتشار لأقصى مدى وأخذت الجموع تنضم لرايت. وتمكن من القيام بنظام مدهش لإطعام جيوشه المتضخمة مما أطلق الخرافة التي شاعت بأن لسه خيمة سحرية تصحبه في حله وترحاله، وما عليه إلا أن يأمر بالطعام حتى تقوم الجن والعفاريت بإحضاره بكميات مهولة له.

وبالنسبة لمختلف مديريات السودان، التي أنهكتها تلك الحروب المتصلة وسفك الدماء، كانت الأنباء الخاصة بظهور حركة معادية للمهدية في أقصى الغرب، بمثابة صوت البوق الدي يعلن بأن خلاصهم قد صار قريبا ليتحرر الناس من تلك العبودية الفظيعة وطغيان المهدية وتسلطها عليهم. وقد عمت الفرحة أصفاع البلاد، شرقاً حتى سواكن وجنوباً حتى بحر الغزال وشمالاً حتى دنقلا، بالأنباء التي راجت بأن السنوسي الكبير قد أنقذ سلطته أخيراً وأنه قد أنتوي إزالة المهدي المدعى من على وجه الأرض.

وكاتت تلك الأخبار كلما تنتشر لمسافات أبعد كلما تضخمت في حجمها. فالنجاحات الأخيرة ضخمت لتكون إنتصارات باهرة تصوروا فيها أولاً أن الفاشر قد سقطت، شم فترة مسن الصمت، ثم سقوط الأبيض، ثم التقدم نحو النيل وأكتساح ما في طريقهم شم الاقتراب مسن الخرطوم. وقيل مرة أن الرعب والقنوط الذي أصاب الخليفة في وقت من الأوقات دفعه لتحصين نفسه في الخرطوم، وقيل في أخرى أنه فر إلى بربر، وفي ثائثة أنه هرب للجبال الجنوبية. ضج كل السودان بتلك الأنباء المثيرة، وحتى في القاهرة ساد الإعتقاد بأن نهاية المهدية قد أوشكت وأن حاكماً جديداً قد برز ليعمل أخيراً على فتح الطريق لمكة وبأنه سيوقف شن الحروب على كل

<sup>\*</sup> قدم شاهد عيان صورة للقوي السحرية، التي تمتع بها أبو جميزة، بكل إخلاص. ولم يتردد، وهو يحكي قصته، بأنه لا يشك إطلاقاً في مواهبه الخارقة للطبيعة.

العالم. ظنوا أن الأنقاد قد أوشك، وكان كل قادم من السودان يبلغ عن النجاحات المتصاعدة للثورة المضادة للمهدية.

وتولدت عن تلك الأماتي والرغبات أفكار وتصورات لما سيكون عليه الحال بعد زوال النظام وإمتلأت الأصواق بالإشاعات حول نوع العلاقة التي سنتم بين الحكومة والنظام الجديد. ووسط كل تلك الإشاعات الغريبة جاءت الأنباء من جغبوب بأن شيخ السنوسية الأكبر قد أتكر أي علم له بالحركة التي عملت تحت أسمه، بل أنها حتى لم تحصل على تصديق أو تقويض منه، وفي الحقيقة فأن سلطان البرقو كان قد سأله النصح، لكنه أوصى بعدم التذخل،" فقد كان قائداً مسالماً نحركة للتجديد الديني ترفض سفك الدماء والسلب والنهب الذي يقوم به مهدي السودان المدعى، وثم يكن لديه أية نية أو رغبة في التدخل، وأن على محمد أحمد وخليفته العمل من أجل خلاصهما أو دمارهما، فهو ليس مسلولاً عنهما".

تلك كانت فحوى سياسة الشيخ الكبير. فهو بالقطع كان سيسر عند رؤية طريق الحج وقد فتح ثانية من الممالك الغربية إلى البحر الأحمر، حتى يقوم الأتباع المخلصون بأداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة، بدون خوف من أي إزعاج أو تحرش، وربما كان قد وافق على ما أذاعه أبسو جميزة بأنه ما أنكر سلطة المهدي وخليفته إلا لمنعهم من فريضة الحج التي أمر بها القرآن، كما أنه يرفض السماح له بتحويل الحجاج لزيارة ضريح المهدي بأم درمان بدلاً عن زيارة قبر الرسول العظيم. إذن فمن وجهة النظر الدينية فأن السنوسي يعتبر من المناصرين المخلصين للحركة وبالتالي أمدها بالدعم المعنوي والأخلاقي. أما أكثر من ذلك فأنه لم يقعل لها شيئاً، بل لم تكن لديه حتى ادني رغبة بأن تنسب الحركة لأسمه.

أصبحت هذه الحقائق معروفة، وعلم الجميع للمرة الأولى بأن كل تلك التقارير الممعنسة في تطرفها، والخاصة بافتراب سقوط دولة المهدية، يجب أن تعدل. ويخطى متهلودة، أخسذ ذلسك الغليان الذي صحبته تلك التوقعات القلقة يبرد شيئاً فشيئاً. وسرعان ما تم اعتبار تلسك الحركسة ووصفها بأنها مجرد ثورة محلية أصابت النجاح. فربما تضيع دارفور من الخليفة، وربما تهدد الأبيض، لكن الأنباء التي تسربت تدريجياً بين القبائل المجاورة للحدود (المصرية) وسواكن، والذين كاتوا يتمنون من صميم أفندتهم كل النجاح لأبي جميزة، أظهرت أنه حتى دارفور لسم تعسقط وأن عثمان آدم القوي لا زال يحكم من القاشر.

وإذا ما رجعنا للعمليات التي سببت تلك الفورة من الترقب القلق، والتي عندما ننظر إليها نظرة تاريخية مجردة، فأن المرء تصيبه الحيرة بسبب الكيفية التي وصلت فيها أخبار تلك العمليات وضخمت، وكأنها حقائق، لدرجة لا تصدق، مما يدعو لملاحظة صحة المثل القائل بألا كرامة لنبي في قومه فالسودان الذي أنهكته الحروب المتواصلة والتي غمرت أرجاءه بالدم، فأن مجيء نبسي بعمل على تحرير الأهالي التصاء من حالهم البائس، ويدمر البقارة البالغي القوة، لهو أمر يحظى بالترحيب والقبول وكأنه مركب النجاة في سفينة غارقة. وما كان تلوين نجاحات أبسي جميدة وإعطائها شبها من الحقيقة، والتي إنتهت بخيبة أمل مريرة، إلا بسبب الحنين والتوق للخلاص من جانب التصاء الذين عاتوا من حكم المهدية، والبعيدين كل البعد عن مصارح العمليات.

إنضم أبو جميزة في أوائل أكتوبر إلى أبي الخيرات في دار تاما. وأصبحت قواتهم المشتركة تضم الآن عدة آلاف من الرجال وشرعوا في الزحف نحو الفاشر. أرسل عثمان آدم ربع قواته إلى كبكابية، التي تبعد ثلاثين ميلاً من الفاشر، بقيادة الأمير عبد القادر دليل. وهنا، وفي السادس عشر من أكتوبر قام أبو جميزة بهجوم بالغ الشراسة عليه وكاد أن يدمره تماماً. وبعد أسبوع من ذلك أرسل عثمان آدم قوة أخرى بقيادة الختيم إلى كبكابية. لكنها لاقت نفس مصير القوة الأولى، وأصبح الوضع الآن مزعجاً لحد ما. أستعد عثمان لمواجهة الحصار وجمع كل من أستطاع أن يضع يده عليه من العرب وصمم على الوقوف بصلابة في الفاشر على الأقل، ضد هذه الثورة الدينية التي إتسع نطاقها.

أما أبو جميزة، فبدلاً من مواصلة إنتصاراته، فقد عاد مرة أخرى إلى دار تاما حيث إنضم عدد كبير لأتباعه متأثرين باتتصاراته الأخيرة وللهيبة التي يحظى بها. وأرسل له سلطان برنو مزيداً من الدعم، كما أضاف سلطان برقو دعماً له أيضاً على الرغم من نصيحة السنوسي لمه بالابتعاد عن التدخل. انضمت له أيضاً قبائل البني هلبة إضافة للفور والبديات والزغاوة وكثير غيرهم مما أدي في أواخر عام ١٨٨٨، إلى تضخم (جيوشه) لدرجة مرعبة. لكن العمليات العسكرية التي جرت بعد ذلك في اوائل العام التالي ستكون موضوعا لبعض أحداث العام ١٨٨٩، التي سترد في حينه.

## الإستوائية، في عام ١٨٨٨:

بينما كان ستاتلي للمرة الثانية يكابد، على ظهر مركبه (أدفاتس), كي يصل للبحيرة، غير كباريقا، الصديق، سلوكه (تجاهه) فجأة. وكما جاء من قبل، فأن حملة الإتقاذ عندما قدمت لأول مرة للبحيرة في ديسمبر ١٨٨٧، كانت قد خاضت لمدة خمسة أيام متتالية معارك مع محاربي المازلمبوني. كان أولئك المحاربون من رعايا كباريقا. وعندما بلغته أنباء هزيمة رعاياه أعتقد بأن بلاده يجري غزوها بجيش لجب يقوده زعيم أبيض اللون، والذي لابد أن يكون قد استدعاه صديقه (السابق) أمين. بالتالي تغير سلوكه تجاه الأخير تماماً وصب جام غضبه على كاساتي التص والذي وجد نفسه فجأة، في الثالث عشر من فبراير، سجيناً، وتم نهب منزله وجردوه من ملابسه، مع الإهاتة البالغة، حتى أصبح شبه عار. أما محمد بيرى، رسول أمين الموثوق به، فقد سقط ضحية غضب كباريقا وإنتقامة وتم قتله.

ولحسن الحظ تمكن كاساتي من القرار، وأفلح في إيفاد مبعوث الأمين أوضح له ما حدث لله ولزميله. وبعد أيام من تجواله على غير هدى على شواطئ البحيرة، في حالسة مسن البسؤس والجوع، تمكن أمين من إنقاذه بعد بحث مصنى عنه بباخرته. وهكذا التقى أمين وكاسساتي، بعد طول إفتراق، وذلك قبل بضعة أسابيع من وصول ستاتلي للمرة الثانية إلى بحيرة البرت.

أثناء ذلك داعت الأنباء التي أزعجت كباريقا ذلك الإزعاج، وإنتشرت على طول ضفاف النيل متضخمة كلما بعث المسافة. وصلت تلك الأنباء للخرطوم حوالي شهر مايو ومنها تسربت إلى سواكن ثم للعالم الخارجي، والذي لم تكن قد وصلته حتى تلك اللحظة أي معلومات عما قام به

ستاتلي هناك. كان جوهر تلك الإشاعات هو أن باشا أبيض اللون قد ظهر في بحر الغرال، وأنه يتقدم منتصراً، وأن الخليفة عبد الله الزعج كثيراً".

وكثرت الظنون عن ماهية هذا الباشا الأبيض. وقال البعض أنه لابد أن يكون سستانلي، وقال البعض أنه لابد أن يكون سستانلي، وقال البعض الآخر أنه أمين. أما ( من تطرف) فقال أنه تلك الشخصية الغامضة أبو جميزة، رجل دارفور، والذي كان يوصف بلون جسمه الفاتح، وأنه من أصل شمال إفريقي. وهناك أيضاً مسن زعموا بأنه لابد أن يكون الكابتن فأن جيلي، والذي كان معروفاً بأنه يستكشف مناطق الولي فسي ذلك الوقت. ولم يتضح السر إلا بعد مرور عامين بعد ذلك. وقد كانت رواية ستانلي، بدون شك، هسي الصحيحة، فقد كتب في التاسع والعشرين من مارس ١٨٩٠، إلى الجنرال جرنفل (الرسالة التالية):

" القاهرة في ٢٩ / ٣ / ١٨٩٠م عزيزى الجنرال جرنفل

فيما يختص تبالباشا الأبيض فأنتم تعلمون بأنني لم أسمع أي شئ خاص به إلا بعد وصولي للجزء الجنوبي من بحيرة فكتوريا. وجدت هناك (قصاصات) تتحدث عن الإشاعات المتعلقة بتلك الشخصية الغامضة، ومن الوصف الذي جاء بها فأن تلك الشخصية هي مزيج مني ومن أمين. فقي ١٤ ديسمبر، أو بالأحرى في أيام ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١١ ديسمبر فقي ١٨٨٧، كنا في معارك مع حلفاء كباريقا وبلغت تلك الأنباء كباريقا في أنيورو فقام بطرد كابئن كاساتي. وسرعان ما وصلت أنباء وصولنا (للبحيرة) إلى يوغندا وأنيورو وضخمتها الإشاعات. تم إطلاق سراح ماكاي من يوغندا، وطرد كاساتي من أنيورو، وكان كابريقا قد أكتسح أخيراً كل المناطق التي تقع شرق النيل الأبيض وأصبح على علاقة وثيقة مع المتعاطفين مع المهدية في اللادو وحتى دوفيللي والرجاف، والتي هي مركز قيادة أكثر المتطرفين كراهية لأمين. وكما ذكرت فقد وصلت أخبارنا، مصبوغة بمخاوف كباريقا، وقام الجهلة في اللادو بتضخيمها ثانية وأصبحت تنمو وتكبر كلما انحدرت مع الغيل لتصبح الباشا الأبيض. وعندما بلغت الأخبار تلك الخرطوم، وعند محاولتهم تحديد تلك الشخصية، أصبح ذلك الباشا شخصاً واضحاً يحمل سمات أمين مضافاً إليه ما نسبته مخاوف كباريقا إليه. وهكذا أصبح الشخصان، المتميزان عن بعضهما، شخصاً واحداً في نسبته مخاوف كباريقا الأمر بروية أنا وماكاي وأمين، في مسلالا، ووصلنا جميعاً ننفس النتيجة. لم أسمع أبداً عن أي شخص آخر، من أي أحد، كان في نواحي الاستوائية وما جاورها.

المخلص

(إمضاء) هنرى م . ستاتلي معنون للجنرال السير فرانسس جرنفل.....الخ.

وفي سواكن حاول الميجر رندل، القائد بها، أن يتحرى عن العلاقة التي بين ذلك الباشا الأبيض وبين ستاتلي. فكتب إلى عثمان دفئة يسأله إن كانت قد بلغته أي أنباء خاصة بوصول الرحالة أو أمين. وتسلم الرد بعد عدة شهور، والذي سنشير إليه فيما بعد، وهو عبارة عن نموذج

رائع للتلفيق الشرقي المبني على نتفة من الحقائق، والذي يوضح سرعة جاهزية الخليفة في استخدام مواهبه لإرباك عدوه عندما يجد فرصة لذلك. وحقاً فقد نالت الحقائق التي ذكرها عثمان دقنة في رده الذي أرسل للجنرال قرنفل في سواكن قبل معركة جميزة مباشرة في ديسمبر ١٨٨٨، نالت قبولاً وتصديقاً واسعاً وتلاثمي لبعض الوقت كل أمل في نجاح حملة إنقاذ أمين باشا.

وبالنسبة للخليفة، فعند ما وصلته أنباء إكتساح باشا أبيض للأقساليم الجنوبية مسن ممتلكاته، قام في يوليه ١٨٨٨ بإرسال حملة، على ثلاثة بواخر وستة صنادل، مكونة من ٢٠٠٠ رجل، للتوجه للجنوب واستلام الاستوائية وتدمير الغزاة المتطفلين. وهكذا تهيأ المسسرح للفصسل الأخير من دراما الاستوائية.

تركنا أمين وستاتلي في نسابي في أوائل أبريل. وقام ستاتلي في ٢٤ مايو بالتوجه مرة أخرى للغابة المظلمة الكنيبة بحثاً عن مؤخرة رجاله. أما أمين وجفسون فقد توجها على الباخرة (الخديوي) لإبلاغ مختلف الحاميات بالأمر السامي الذي أصدره الخديوي، ولتجميع أولئك السنين كانوا راغبين في العودة مع ستانلي إلى زنجبار ومنها إلى مصر. لقد وصف المستر سستانلي والمستر جفسون في كتبهم التي أصدروها فيما بعد تلك الأحداث المثيرة التي جرت في الإستوائية خلال الشهور التسعة التالية، وبالتالي سنشير هنا إلى أهم النقاط الخاصة بتلك الفترة العصيبة، بغرض متابعة التسلسل التاريخي لمختلف الأحداث، مع الاحتفاظ بالخطوط الأساسية التي جاءت في كتبهما، أي بمعني آخر، أن نصف بأكبر قدر من الدقة، حسب المعلومات المتاحة الآن، مختلف الأحداث التي طرأت بالسودان منذ انطلاق شرارة المهدية. وبينما أن نخوض في أي نقد لما جرى، فسنضع أمام القارئ وأمام أولمك المهتمين بتاريخ تلك البلاد الشاسعة وصفاً مجرداً غير متحير متحيرة يمكن من خلاله للقارئ أن يخرج بأستنتاجاته الخاصة.

توجه أمين وجفسون أولاً لزيارة المحطات التي في أقصى الجنوب. وبعد قراءة خطابات وأوامر صاحب السمو الخديوي وسعادة نوبار باشا للضباط المتجمعين وللجنود والموظفين في كل محطة، سئل الأخيرون عما إنتووا القيام به، وإذا ما كاتوا بقبلون العرض الخاص بتوصيلهم سالمين لمصر، أم يختاروا البقاء حيث هم.

جاءت الإجابة بالإجماع، من كل محطة، وقالوا: "سنتبع حاكمنا أينما ذهب".

وعند وصولهما لكيري، المحطة الأخيرة والتي بها الكتيبة الثانية، تسلم أمين خطاباً من حمد أغا، قائد الكتيبة الأولى بالرجاف، يحذره من عدم الذهاب لأبعد من ذلك، لأن الضباط والجنود خططوا مرة أخرى لاعتقاله وقرروا أنهم بعد القيام باعتقاله سيتوجهوا إلى الخرطوم. لـذلك قـرر أمين وجفسون العودة للجنوب مرة أخرى. وعندما تمت قراءة الإعلانات في لابوريه خرج جندي من الصفوف صانحاً: كل ما تقوله لنا عبارة عن أكاذيب، وتلك الخطابات والأوامر مزورة كلها، فالخرطوم لم تسقط، وهي الطريق الوحيد لمصر. لن نذهب إلا من ذلك الطريق فقط أو نبقي ونموت في هذه المنطقة".

كانت تلك حالة تمرد واضحة. ولقد ذهل المستر جفسون بعد أن فوجئ بما حدث، إذ لا يبدو أنه كان على علم بروح التمرد السائدة في المنطقة. استخدم أمين باشا سلطاته وأمر بسبجن

الجندي المتمرد. وفور أمره بذلك خرج الرجال من الصفوف وأحاطوا بحاكمهم وبجفسون، وبعد أن عباوا بنادقهم صوبوها نحوهما. ولوهلة ساد الضجيج والصخب وبدا أن مذبحة على وشك الحدوث. لكن ذلك الفوران سرعان ما خمد، بنفس السرعة التي بدأ بها. هدأ الجنود وأعتذر الضباط. وقد إتضح فيما بعد بأن كل ما جرى كان شيئاً مديراً. وأن الرأس المدير لم يكن إلا سرور أعا قائد المحطة.

وأثناء ذلك قامت بعض الحاميات إلى الجنوب، التي كان أمين وجفسون قد نقلا إليها فحوي الإعلانات قبل توجههما شمالاً، بالدخول في ثورة تامة. فقد قام بعض الضباط والمحوظفين المصريين في فابو، من الذين كانوا قد أرسلوا للسودان لاشتراكهم في عصيان عرابي المسلح عام المصريين في فابو، من الذين كانوا قد أرسلوا للسودان لاشتراكهم في عصيان عرابي المسلح عام ستاتلي ومن معه ما هم إلا مجموعة من المغامرين، وأن كل العملية كانت مدبرة لإخراج الناس جميعهم من بلادهم، بنسالهم وأطفائهم، وتسليمهم عبيداً للإنجليز. وأضافوا أنهم مثلما تمردوا من قبل على الخديوي فأنهم لا يرون سبباً يمنعهم من التمرد على حاكمهم أمين، والذي ما هو إلا أداة في أيدي أولئك المغامرين. سيطرت كلمات التحريض على العصيان تلك علي رجال الحامية، وقام أمين وجفسون المدعو فضل المولي أغا، بتزعم الثورة وزحف برجاله نحو دوفيللي وقبل أن يصل أمين وجفسون للمدينة كانت في ثورة وتمرد واضحين. وعند وصولهما في الشامن عشر مسن أغسطس ألقي القبض عليهما وأودعا السجن. خلع أمين من منصبه، وأرسلت خطابات إلى كالمحطات تقيدهم بأسره، وتقرر بأن ينقل أمين سجيناً إلى الرجاف في الوقت الذي جرى فيه التآمر المحطات تقيدهم ماسره، وتقرر بأن ينقل أمين سجيناً إلى الرجاف في الوقت الذي جرى فيه التآمر يتركونهم هائمين على غير هدى. ثم عقدوا إجتماعاً تقرر فيه طرد كل الضباط الذين عرف عنهم يتركونهم هائمين على غير هدى. ثم عقدوا إجتماعاً تقرر فيه طرد كل الضباط الذين عرف عنهم الولاء والصداقة مع الباشا المخلوع.

سمى حمد أغا حاكماً بدلاً عن أمين، كما حل سليم بك محل حواش أفندي. أما نائسب المدير، فلكي يتجنب تعيينه رئيساً للمجلس الذي سيدين المساجين، فقد القى بنفسه في النهر، لكنه أتقذ، وتولى صالح بك مكانه في الرئاسة.

سارت الأمور على هذا المنوال لبعض الوقت حتى جاءتهم في الخامس عشر من أكتوبر الأنباء المفزعة بأن قوات المهدويين قد وصلت لأدو في ثلاثة بواخر وتمعة صنادل ومقطورات كبيرة. وفي السابع عشر من الشهر جاء ثلاثة من رجال العدو إلى دوفيللي حاملين رسالة وعلما للهدنة. كان الخطاب صادراً من عمر صالح "، قائد القوات المهدوية ومعنوناً إلى أمين، وطالباً منه الإستسلام، مع وعد بالعقو عن الجميع. قام المتمردون بقتح الخطاب، وبعده قرروا المواجهة والقتال، وبدأوا بقتل الرسل الثلاثة.

<sup>\*</sup> أرسلت من أم درمان في فيراير.

<sup>&</sup>quot; عمر صالح رجل جعلي، تربي في شكا ونشأ فيها، وتزوج إمرأة من الرزيقات. كان قد توجه لأم درمان قبل فترة مسن الزمن لمبابعة الخليفة، وتم إختياره للقيام بالمهمة الخاصة بأخضاع الاستواتية والقبض على "الباشا الابيض".

وفي ٢١ / ١٠ وصلتهم أخبار، أفرعتهم بأكثر من ذي قبل، بأن المهدويين، وبعد أن إنضم إليهم عدد كبير من الباريا، قد هاجموا واحتلوا الرجاف وقتلوا ثلاثة ضباط وكاتبين وعددا أخراً من الرجال، بينما تم أسر الباقين وكل النساء والأطفال. غمرهم الفزع بعد تلقيهم لهذه الأنباء، وفرت حاميات بدين وكيري وموجي بدون نظام إلى لابوريه. وحاول المتمردون تجميع قواتهم في موجي لوقف تقدم الأنصار، لكن هذه الخطوة قادت إلى انشقاق صفوف الضباط،، وأعلن الجنود الآن بأنهم لن يقاتلوا حتى يطلق سراح أمين باشا ويعاد لمنصبه كحاكم عليهم. وفي الخامس عشر من نوفمبر وصلهم ما يفيد بأن بعضاً من القوات قد غادرت موجي إلى الرجاف، وأنهم عندما اقتربوا منها هاجمهم عمر صالح وشتت شملهم. فهرب الرجال تاركين ضباطهم، ومن بينهم ستة من القتلى، كان أحدهم الحاكم الجديد الذي نصبوه، حامد أغا، وضابطين أمسرى وأن كثيراً مسن الجنود الذين أنهكهم القتال قد طوردوا وقتلوا.

كان تأثير هذه الأنباء على دوفيللي فورياً.. فقد سيطر الضباط الذين لازالوا مواليد لأمين على الباقين وأرغموهم على إطلاق سراح السجناء. وبعد ثلاثة أشهر من الحبس الشديد أفرج عن أمين وجفسون وأرسلاهما لوادلاي حرث قوبلوا بحماس شديد من قبل الأهالي والجنود، والدنين تأكدوا الآن وللمرة الأولى بأن الخرطوم قد سقطت حقاً، وأن بعثة ستاتلي هي فعلاً كما ذكرته، أي أنها (بعثة إنقاذ) تم تكوينها لإنقاذهم من أيدي المهدويين. وفي الرابع من ديسمبر وصل الضابط القائد أبارا، وهي محطة صغيرة بين دوفيللي وودلاي، في عجلة شديدة وأفاد بأن المهدويين قد مضوا قدماً في زحفهم وأنهم قد استولوا على دوفيللي وفايو، وأن كل المحطات الشمالية قد سقطت في أيديهم، وأن البواخر التي بها قد غنمت، وأن كل الأهالي الذين بتلك الجهات قد انضموا لرايات عمر صالح المظفرة. عقد اجتماع في ودلاي تقرر فيه إخلاء ود لاي على الفور والتراجع برأ إلى تنجورو حيث ظنوا أنهم ربما يلتقون هناك بطابور ستاتئي في فورت بودو. بالتائي أرغم جفسون على تدمير قاربه (أدفاتس) ليمنع سقوطه في يد العدو. وفي اليوم التالي بدأ إخلاء ود لاي ولكن، وفي اللحظة الأخيرة، قرر الجنود الذين هم في معظمهم من أهالي مقاطعة مكاراكا، العودة إلى وطنهم الأصلى. وما أن غادر أمين وجفسون، مع معظم السكان، المحطة حتى دخلها أولئك الجنود ونهبوا المنازل. وفي ٦ ديسمبر ١٨٨٨، وبينما كانت الجموع المنسحبة شاقة طريقها إلى تنجورو ببطء جاءت باخرة كاتت متتبعة لهم وظنوا بأتها من بواخر المهدوبين وأستعدوا لإطلاق النار عليها. لكنهم عرفوا بأنها كاتت باخرة دوفيللي وقد جاءت حاملة رسائل الأمين باشا مفادها أته، وبعد كل الذي جرى من المهدويين، إلا أن دوفيللى لم تسقط في أيديهم. وكان العدو بالفعل قد أستولى على فابو، التي تم إخلاؤها قبل ذلك ورجعت حاميتها إلى دوفيللي، ثـم هـاجم دوفيللـي واستولوا عليها لبعض الوقت وعلى البواخر أيضاً، إلا أن بقية رجال الحامية، وعددهم حوالي ٠٠٥ رجل، والذين كانوا قد طردوا عنها، وجدوا أنفسهم بين نارين. وبطاقة وعزيمة اليالسين، وبقيادة قائدهم سنيم بك، عادوا وهاجموا المحطة واستولوا عنيها والحقوا خسائر كبيرة بالعدو مما أجبره على الانسحاب إلى الرجاف وطلب النجدة العاجلة. في تلك الأيام الأربعـة دار قتال متواصل في دوفيلي. وقد قتل أربعة عشر ضابطاً وعدد كبير من الجنود. ولما تلقت حامية ودلاي الصغيرة، والتي كانت على وشك العودة لمكاراكا، توسلت لأمين باشا للعودة. لكن سلوكهم الذي لا يثق فيه، دفعه لأن يقرر مواصلة السير لتنجورو. ولما علـم بهذا القرار في ودلاي توصلت حاميتها لنتيجـة مفادها أن الأخبار السابقة الخاصة بسقوط دوفيلي قد قام بطبخها أمين وفبركتها حتى يسلم الحامية لعمر صالح بينما يتراجع هو ومن معه ويتركونهم. لذلك قرروا إعدام أمين وكاساتي وجفسون بتهمة الخياتـة ولـم ينقذهم إلا حظهم الحسن الذي أسعفهم بوصولهم إلى تنجورو وبالتالي لن يتمكن المتـآمرون مـن تنفيذ حكمهم عليهم.

ويعودة إلى ما قام به عمر صالح فور وصوله للرجاف نجد أنه، وبعد هجومه واستيلاته على تلك المحطة, وعلمه بأن أمين وجيفسون كاتا سجينين لدي المتمردين، ولأنه لم يشك في أنه سيستولي على كامل المديرية في الوقت القريب، قام بإرسال أحدى بواخره للخرطوم وبها عدد من الضباط الأسرى وغناتم الرجاف، وأرسل معها الخطاب التالي إلى سيده وزعيمه الخليفة، المسؤرخ في ١٥ أكتوبر ١٨٨٨: توجئنا بالباخرة والجيش ووصلنا إلى الادو حيث يقيم أمين، مدير الاستونية، في ٥ صفر ٢٠٦١هـ (١٠/١٠/١٠)، علينا أن نشكر الضباط والجنود الذين سهلوا علينا عملية الفتح، لأنهم ألقوا القبض على أمين وعلى رحالة كان مقيماً معه، وكبلوهما بالأغلال، ورفضوا الذهاب إلى مصر مع الترك.

كان توفيق قد أرسل لأمين أحد الرحالة واسمه المستر ستائلي. وقد أحضر هذا المستر ستاتلي ستاتلي رسالة من توفيق لأمين مؤرخة ٨ جمادى الأولى أخبره فيها للرجوع مع مستر سستاتلي وترك الخيار لبقية القوات للرجوع معه أو البقاء هنا حسيما يرغبون.

رفضت القوات أوامر النرك واستقبلونا فرحين. ولقد وجدنا كميات كبيسرة من العاج والريش. وها أنا أرسل لكم، على ظهر البوردين، الضباط والباشكاتب بقيادة محمد خير. وأرسل لكم أيضاً الخطاب الذي أرسله توفيق لأمين مع البوارق والرايات التي أخذناها من الترك.

وقد علمت بأن رحالة آخر قد جاء لأمين. وأنا أبحث الآن عن مكاته. وإذا ما عاد فأنني واثق من القبض عليه.

كل زعماء وأهالي المديرية مسرورون لرؤيتنا. ولقد استلمت كل السلاح والذخيرة. وعندما تري الضباط والباشكاتب وترشدهم (الهداية) فأرجو إعادتهم مرة أخري لأنهم سيكونون في غاية المنفعة لى.

وقد أرسل مع تلك الرسالة نسخة من الخطاب الذي يحتوي على الأمر السامي الذي أصدر الخديوي، والذي حصل عليه من الرجاف إضافة إلى بعض ذخيرة سنا يدر.

<sup>\*</sup> حسب علمنا، فأن وصول عمر صائح للرجاف بدون فتال لإلاع مجالاً للشك في قيام الحاميات الشمائية بالوصول إلى تفاهم معه. وفيما يختص بالحاميات بالمحطات الجنوبية فلا يوجد إلا شك فليل بأن عنداً من الضباط قد قرروا إعتناق المهدية. بالتالي كان عمر صائح، في الوقت الذي كتب فيه خطابه التاريخي، على قناعة تامة بأن الضباط يميلون إلى التسليم له. وكان يمكن أن يتم ذلك لو لا قيام الجنود بتولي زمام الأمور بأيديهم وإجبارهم للضباط في حامية الرجاف ليقودونهم ضد الغزاة.

وعند تلقى الخليفة لتلك الأخبار، ذكر نفسه بقلق سلطات سواكن لمعرفة مصير حاكم الإستوائية، وقام بإرسال الخطابات إلى عثمان دفتة مع أمر بتسليمها لسواكن. قام عثمان طبقاً لذلك بتحويلهم، مع خطاب منه، إلى الجنرال قرنفل، والذي كان في ذلك الوقت يقوم بالإستعدادات اللازمة للهجوم على العدو المحاصر لسواكن. " وجري خطاب عثمان دفتة كالتالي:

"بسم الله العظيم.... الخ.

هذا مسن عثمان دقنة إلى النصراني الذي يحكم سواكن: أسمح لي أن أفيدك بأنه قبل فترة من الزمن، كان رندل قد أرسل لي خطاباً يسألني فيه عن الرجل الدذي كسان حاكماً على المديريات الإستوانية. ويوصول هذه الخطاب المذكور لأيدينا أرسلته في الحال إلى الخليفة عليه السلام..... الخ.

أرسل لي الخليفة الرد وأخبرني بأن، الحاكم المذكور لخط الإستواء قد سقط في أيدينا وأصبح الآن واحداً من أتباع المهدي. وأرسل الخليفة بواخر إلى خط الإستواء يقودها أحد زعمائنا يسمي عمر صالح. وقد وصلوا اللادو. وعند وصولهم وجدوا أن قوات الحاكم المذكور، والمكونة من عسكريين وضباط،قد أسروا الحاكم، مع رحالة كان معه. وقد كبلوهما بالقيود وسلموهما ليد زعيمنا (عمر صالح). والآن صارت كل المديرية في يدنا وخضع الأهالي للمهدي. وقد تسلمنا الأسلحة والذخائر التي كاتت هناك، وأيضاً أحضرنا الضباط والباشكاتب للخليفة والدي إستقبلهم بطريقه طيبة وهم الآن مقيمون معه وقد سلموا له كل راياتهم. لذلك، ولأن رندل يريد معرفة ما حل بالحاكم، فعليك أن تخبره بهذه الرسالة.

أرفق لكم نسخة من الرسالة التي بعثها زعيمنا بالإستوانية إلى الخليفة، وأيضاً نسخة من تلك التي أرسلها توفيق للحاكم المذكور.

وأرسل لك أيضاً دسته من الذّخائر التي أحضرت من الإستوائية. أسأل الله هزيمة الكفرة وأسأله هزيمة المشركين".

وقد إنتهت منة ١٨٨٨، والإستوانية تمر بفترة من الإضطرابات. وبدا أن كل مشاريع أمين للبقاء في مديريته، بدلاً من قبول العرض الخاص، الذي قدمه ستاتلي، بإرجاعه سالماً إلى الشاطئ، قد خابت. فالآن وبنهاية ديسمبر نجد أن الحاكم المخلوع، مع بعض القوات المصرية وعوائلهم، في حالة مؤسفة من الورطة في تتجورو، ينتظرون بقلق وصول ستاتلي، والذي وصل الآن للمرة الثالثة بالقرب من البحيرة. أصبح الجزء الشمالي من مديريته، من الرجاف، في يد المهدويين، أما من الرجاف إلى ودلاي فقد كاتت الحاميات في فورة من التمرد والإضطراب.

\*\*\*

<sup>°°</sup> تمخضت عنها معركة جميزة، التي جرت في ٢٠ ديسمبر ١٨٨٨.

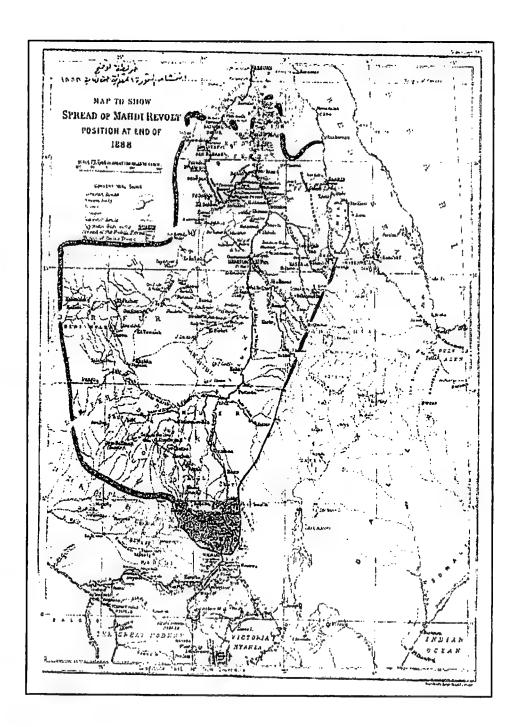

# القسم الثاني عشر(أ) (أحداث عام 1۸۸۹م) وحملة ود النجومي

#### الملخص:

الإشاعات السارية بتقدم النجومي للشمال - عدم احتمال حدوث غزو من الضفة الغربية - الاستعدادات التي اتخذت بالحدود لمنع الغارات - خطابات من الخليفة للنجومي خاصة بالحملة -الصعراء الشرقية - هنية الخليفة لبشير بك - بحر كرار وبشير بك - النجومي يتلقى تعزيزات من نقلا - الأوضاع في دار فور والحبشة تؤخر تقدم النجومي - الخيانسة فسي بمبسان - النجسومي ومساعد يتشاجران – وصول أعداد كبيرة من اللاجلين لحلفا - وصول عبد الحليم لسرس مع قوة عسكرية - الغارات على ننيرة وسرا غرب - الخيالة المصرية تبيد المغيرين على ببيرة -الإشاعات بتقدم النجومي - الغارة الثانية على سرا - العدو في سرس ينتقل للضفة الغربية -إضطرابات في الصحراء الشرقية - مصطفى جبران يهزم العرب في جبل ميسا - تقريره الرسمي - محاولة الغارة على أرقين - الغارة على معتوقة - حسن خليفة يحتل آبار المسرات - الكسابتن سليم يمنع غارة على قسطل - النجومي يكتب لعبد الحليم في سرس - تنظيم قوات الغزو - القوات المصرية تعتزم الإستيلاء على سرس - أوامر النجومي ونواياه - وصوله لسرس - وصول جيشه لمعتوقة - استكشافه لحلفا - قوات الغزو تقتحم الحدود المصرية - تنظيمات وأوضاع الكولونيال وودهاوس - تركيب جيش النجومي - معركة أرقين - مخالفة أوامر النجومي - طرد العدو مسن أرفين - الخلافات بين النجومي وعبد الحثيم - نيم العرب فون أرقين - النجومي يخاطب الأنصار - خطة الكولونيل وودهاوس للمعركة - تدفق الإمدادات من القاهرة - توجه الجنرال قرنفل للحدود - النجومي يتوجه شمالاً - المعسكر بشمال أرقين - التوقف في سرا - الديم في انندان -النجومي يصل إلى بلانة على رأس الطابور الطائر - خطاب النجومي لود سعد - صالح بك يتطوع لإخراج حسن خليفة من المرات - شيخ كوكي يستولى على مدفعين في معتوقة - وصول الجنرال قرنفل إلى بلامه - استكشافه لمواقع النجومي - خطابه للنجومي - رد النجومي عليه - نسدرة الطعام في معسكر العرب - عودة الجنرال قرنفل لأسوان - وصول القوات البريطانيـة - خطـط الجنرال قرنفل وتوزيع القوات - كابتن لويس يستكشف سرس - إمدادات بقيادة مكين النور تصل للنجومي - يزحف شمالًا من بلائة - تركيز القوات في توشكي - حملة بشير بك علي أبرق -الملازم داقيلار يهاجم جماعة من العدى في عنيبة - وصول الجنرال قرنفل لتوشكي - قيامه باستطلاع مواقع العدو - النجومي أثناء تقدمه يطرد قوات الإستطلاع - إستدعاء المشاة والمدفعية من توشكي - الاشتباك بالقرب من توشكي - هزيمة العدو التامة - وفاة النجومي وكبار أمرائه - أسـر أربعة ألف من العدو - توزيع الأمرى - اعتقال أبو يزيد - إعادة احتلال مسرس بواسطة القوات المصرية - نتائج طيبة لحملة صالح بك في المرات - اتسحاب بحر كرار من أنقات - محنــة البشــاريين - تأثير هزيمة توشكي على المهدويين - تأثير الانتصار في مصر - خطابات من بعض الأمراء يطلبون العفو - وصول أعداد كبيرة من البشاريين واللاجئين الآخرين إلى الحدود - البقارة وحكم الإرهاب.

## الحدود في ١٨٨٩:

بدأ عام ١٨٨٩، والإشاعات تتواتر بتحرك النجومي من دنقلا (تحو الشمال). وكان محمد الخير، الذي فقد حظوته لبعض الوقت، قد أعيد تعيينه أميراً على برير وبدأ في تنفيذ المخطط الأصلي لغزو مصر، لكنه هذه المرة فسيتم التقدم الرئيسي على الضفة الغربية للنيل، وبالتالي يتم تجنب حلفا ومختلف المحطات العسكرية الوسيطة والطوابي المحصنة.

كان التقدم عبر الضفة الغربية، ذات الطبيعة الصحراوية الرملية القاحلة، أمراً غير معقول ولا يحتمل حدوثه من وجهة نظر العقلية العسكرية في مصر. ومع ذلك أتخذت الخطوات اللازمة لتعزيز الدفاعات لمختلف القرى على الضفة الغربية المجاورة لحلفا. وتم بناء بلوكات عسكرية في مختلف النقاط المعرضة للهجوم. ومن تجارب السنوات الماضية كان من المعتقد أن زحفاً للقوات متجهاً للشمال غير محتمل الحدوث، وأن كل الإشاعات المعتادة، التي تتحدث عن غزو على نطاق واسع، ستنتهي بإرسال إمدادات قوية لسرس، وبعدها تتكرر نوعية الغارات السابقة في أغلب الإحتمالات. لذلك كان توزيع القوات على الحدود مبنياً على هذا الاعتقاد أكثر مما بني على صد هجوم وغزو واسع النطاق.

والخطابات التالية، من الخليفة إلى ود النجومي، تلقي بعض الضوء على الوضع العام خلال تلك الفترة: • •

"بسم الله الرحمن الرحيم....الخ.

من عبد الله خليفة المهدي... الغ، إلى المكرم عبد الرحمن النجومي، كان الله مرشده وعونه. عليك سلام من الله ورحمة ويركات. لقد وصلني خطابك الذي تخبرني فيه عن حاله الكرب التسي تعاني منها القوات في دنقلا وسرس، وكذلك وصلني خطاب من عبد الحليم الذي يصف فيه بلواه العامة وألمه. وأخذت علماً بما ذكرته لي من عدم قدرتك على إرسال إمدادات لعبد الحليم، وعلمت كذلك بأن كل عشرين من رجالك بشتركون في ربع من الذرة.

هذا هو حال الأتصار. ولأتك سألتني الإذن بالتقدم نحو بلاد الأعداء، فقد كتبت لك هذا الآن: عند استلامك نرسالتي هذه عليك القيام باستدعاء كل الأمراء والقادة وكل الذين تثق فيهم وتناقش معهم أمر الحملة التي أقترحتها وأرسل لي رأيهم ورأيك كن مستعداً حتى تكون علي أهبة عند وصول الإذن مني. وأرجو أن تعطي هذا الأمر غلية الأهمية، شاور الزعماء والإدلاء وأحرص على جعلي على علم بكل تحركاتك. أسال الله أن يبارك في عملك، على الرغم من الكفرة، وأن ينشر دينه. وأنا في انتظار الرد منك".

(إمضاء)، حسبنا الله ونعم الوكيل •

<sup>\*</sup> هذا الفصل من الكتاب (القسم الثاني عشر أ) مخصص بأكمله لحملة ود النجومي (المعرب).

<sup>&</sup>quot; وجدت هذه الخطابات في ميدان المعركة بتوشكي، في الثالث من أغسطس ١٨٨٩.

<sup>\*</sup> ترجمها ونجت الله وبركة مُمثله كافية لنا" (المعرب).

"بسم الله الرحمن الرحيم .... الخ

من خليفة المهدي....الخ، إلى المكرم عبد الرحمن النجومي، بارك الله فيه ونصره وأن تشمله رحمة الله وبركاته.

تسلمت خطابك والذي أيدت فيه استلامك لأمري بتعيين محمد الخير وعلى سعد وأمسراء الجعليين والبرابرة والجميلاب والعالياب. وقد ذكرت لى في خطابك أنك تشاورت مع أخينا مساعد قيدوم والأمراء والآخرين الذين لديهم معرفة بالطرق.. الخ، وأنك قد إخترت طريق دنقلا وفضسنته على طريق أبو حمد، لأنه صعب وعر لأسباب عديدة، وأن دنقلا أصغر من أن تأوي كل القسوات، وطلبت منى الإذن لمغادرة دنقلا فوراً حتى تجد مكاناً بتسع للتعزيزات والإمدادات.

إنني أتفق تماماً مع خططك. وسأكتب لمحمد الخير وعلي سسعد للمضسي وراءك فسوراً بقواتهما.

وفيما يختص بقيامك، فأنك ستستشير الأمراء الذين يعتمد عليهم، وكذلك مع مساعد قيدوم، وأخبرني بقرارك.

كن مستعداً للتقدم فور وصول الإذن منى.

(الختم كما هو أعلاه) ۱۷ ربيع الأول ۱۳۰٦ (۲۲ نوفمبر ۱۸۸۸)

ثم تواترت الإشاعات بحدوث إضطرابات في الصحراء الشرقية مرة أخرى. وبذل الخليفة عبد الله كل جهده لكسب شيوخ العبابده (المدعومين) إلى جاتبه. وتلقي بشير بك، على يد بحر كرار، دعوة ملحة للإضمام للقضية وأرفق مع الدعوة راية وكسوة أمير. لكن بشير قام علي الفور بإرسال الخطاب والهدايا إلى السردار وتعسك بالولاء للحكومة المصرية. ولابد هنا من كلمة توضيح للتعرف على العلاقة الغريبة التي كانت موجودة بين بحر كرار وإين عمه بشير. ونحن نذكر أن التحرك الأخير في الصحراء الشرقية قد إنتهي باحتلال بشير لحيمور. لكن بحر كرار مع فقة من رجاله كانوا لا يزالون بانقات، وهي بضعة آبار على بعد أميال قليلة من حيمور، توصل إلى نوع من التفاهم المشترك مع بشير. وصلت هذه الإشاعة إلى آذان الخليفة فإستدعى بحر كرار لأم درمان وهدده بالقتل، لكن الأخير ذكر له في دفاعه عن نفسه بانه يعرف بأن لدي بشير ميول للمهدية، وأنه يوصي بكتابة خطاب إليه، والذي تسلمه بشير لاحقاً. ثم أرسل بحسر مسرة أخسرى للشمال حاملاً للرسالة الخطية، مع أوامر له ببذل ما في وسعه لإنهاك المواصلات هناك. أما بشير، والذي سر من خطاب الخليفة، فقد كتب رداً عليه وذكر بأنه سيساعد بحر في محاولات. وهكذا قامت بين الزعيمين مرة أخرى حالة من "الإتفاق رغم خلاف الآراء بينهما". هذه الحادثة الصغيرة على نموذج واضح للمؤامرات التي كانت تحيط بالسلطات العسكرية وقتها، والتي من خلالها كان من الصعب إتخاذ مسار واضح للعلاقات بينهما. فمن ناحية نجد أن النتائج الطيبة لما قام به بشير من الصعب إتخاذ مسار واضح للعلاقات بينهما. فمن ناحية نجد أن النتائج الطيبة لما قام به بشير

<sup>&</sup>quot; يقصد بالبرابرة سكان النيل من شمالي تخوم دنقلا وحتى أسوان، والمعروفين لدي الأوروبيين في يحري مصر بأسه البريرين.

أمر معترف به، ومن ناحية أخرى فإن من المستحيل معرفة إلى أي مدى كان يعمل على إمداد العدو بمعلومات عن تحركات الحكومة ونواياها حسبما يفسرها هو. فلو كانت لدى الحكومة أي قوات متوفرة فلاثنك أنها كانت ستطهر بها الصحراء من كل مناديب المهدي. لكن الحكومة كانست محتاجة لأي رجل في الجيش المصري للدفاع عن الحدود وعن سواكن ولذا كانت مرغمة على قبول ذلك الوضع.

وفي خلال تلك الفترة تلقى النجومي تعزيزات كبيرة من عرب البطاحين في دنقلا. لكن ميولهم المعارضة للمهدية أوضحت بأنه من الصعب الإعتماد عليهم كمقاتلين. خسلال ذلك كان النجومي، قائد القوات، ومساعد، حاكم دنقلا، في خلافات مستمرة. فكان الأول يعمل على تجنيد أي رجل موجود بالمديرية للعمل تحت راياته. أما الأخير فكان ينصح بإبقائهم لفلاحة الأرض ولإمداد القوات بالغذاء.

وتعطل النجومي، الذي كان الآن على وشك مغادرة دنقلا للشمال، من جراء الأنباء المقلقة القادمة من دارفور والخاصة بسرعة نمو وإنتشار حركة السنوسي، وأنها كانت تعمل على تقويص سلطة الخليفة.

ثم جاءت الأنباء التي تتحدث عن خياتة أهالي النيل بشمال أسوان وتركزت الشبهات على إقليم بمبان والذي كان عدد كبير من تجار دنقلا واللاجئين قد إستقروا به بعد إخلاء دنقلا. وكانست مصالح أولئك الناس متعلقة بالطبع بالمحتلين الحاليين لأراضيهم بدنقلا، ولاشك في وجود إتصالات مستمرة بين بمبان ودنقلا. وكان من المحتمل جداً أن تجار بمبان كانوا يطلعون العرب على قسوة القوات الحكومية وتحركاتها، وكانوا في المقابل يحصلون على تسهيلات لحركة بضائعهم. وقد تأكد فيما بعد بأنهم ساعدوا العدو من نواحي كثيرة ولكن لم يعرف قط طبيعة تلك المساعدات، رغم أنه ساد الإعتقاد بأنهم قد نصحوا النجومي بالتقدم وأنهم تطوعوا بمساعدته.

وصلت أخبار الخلافات بين النجومي ومساعد إلى أم درمان. وكان الخليفة، منذ وقت طويل، غائراً من شعبية النجومي مع العرب. لذلك رأى أن من السياسة إحلال أحد أبناء عمومته، يونس الدكيم والذي رجع لتوه من القلابات، محل مساعد. وقد وصل يونس لدنقلا في الثاني عشر من فبراير. لكن حملة الشمال تعطلت مرة أخري. فقد سببت النكسات التي واجهها العرب في دارفور وبحر الغزال والحدود مع الحيشة، قلقاً بالغاً للخليفة. وبدأ مرة أخرى في سحب جزء من قواته بالشمال ليرسلها إلى القتال في مناطق أخري. وفي الخامس والعشرين من فبراير غادر مكين النور سرس، مع قوة من البقارة، في طريقه للجنوب. وأصبح كل السودان يمور الآن بأخبار إنتصارات السنوسي (في الغرب). ووضعت الإشاعات، في سواكن، قائد (العصيان) على رأس جيش لجب على بعد مسيرة بضعة أيام من الخرطوم. ولكن تبين فيما بعد بأن تلك الحركة لم تتعد حدود دارفور. ووسط كل هذا القلق وصلت أخبار هزيمة الأحباش ومقتل الملك يوحنا. وإنتفت

<sup>\*</sup> هذه القبيلة، والتي تسكن على ضفاف النيل الأبيض جنوبي الخرطوم، كانت مصدر شبهة الخليفة في أن لها ميولاً معارضة للمهدية. وقد عوملوا مثل ما عوملت قبيلة رفاعة وغيرها من القبائل غير الموالية للمهدية ولذلك تم سحبهم من مناطقهم ودفع بهم للقتال في أماكن بعيدة.

الخليفة مرة أخرى، بعد أن ارتاح من قلقه من تلك الناحية، وبعد أن أرمسل حملة أخسرى السى دارفور، إلى غزو مصر. وخلال تلك الفترة من الهدوء في سرس أخنت موجات من اللاجئين تتدفق على حلفا قادمة من الجنوب ووصلت أعدادها إلى ٢٠٠ كل أمبوع، وعادت الحركة التجارية بسين السودان ومصر لحد ما إلى نشاطها. ولكن عبد الحليم وصل إلى سرس في الثامن من أبريل بقوة من ١٠٠٠ رجل وعاد الشعور القديم بالتوجس القلق وترقب المزيد مسن الفارات المفاجلة والهجمات على الحدود. وفي التاسع من أبريل وصل إلى سرس رأس (مقطوع) بشع الهيئة وأستعرض في سوق البندة. وقد قبل بأنه رأس أحد كبار زعماء الأحباش الذي قتل فسي المعارك الأخيرة، وأن الهدف من إرساله لسرس هو إلهاب حماس المقاتلين لإحراز نصر مماثل.

تم تقديم محطات العرب الآن إلى عبكة، على الضفة الشرقية، وإلى معتوقة، على الضفة الغربية، وكلتا المحطنين تقعان على بعد خمسة أميال ونصف جنوبي طابية خور موسى باشا. وفي ليلة الخامس عشر من أبريل قامت أقسام من قوات تلك المحطات الخارجية بالانقضاض على قري صحابة (بالضفة الشرقية)، على بعد ستة أميال شمالي حلفا، وأرقين (بالضفة الغربية)، والمواجهة تقريباً لصحابة، ونجحوا في الاستيلاء على بعض المواشي وجرح بعض القروبين. وقد طاردتهم أطواف الهجانة لكنهم تمكنوا من الفرار.

أصبحت قوات سرس تتكون الآن من أكثر من ١٠٠٠ مقاتل بقيادة عبد الحليم ومعه من الأمراء مكين النور وود جبارة ومرغنى (سوار) الذهب وود رحمة.

وفي التاسع والعشرين من الشهر غادرت مجموعة، بقيادة ود رحمة، المحطة الأمامية عبكة وقامت كالعادة بدورة التفافية طويلة في الصحراء ثم هبطت على دبيرة عند حلول الليل. في نفس الوقت تقريبا قامت مجموعة أخرى بمغادرة معتوقة، وشوهدت في الجبال، بالقرب من أرقين، متجهة شمالاً. أبلغ شيخ أرقين أخبار إقتراب المجموعة الأخيرة للملازم دننج، والذي كان في دورية، بالباخرة التيب، قرب أرقين. ساد الاعتقاد بأن هذه المجموعة تنوي الإغارة على قرية سرا غرب، حوالي تسعة أميال شمالاً. لذلك قام الملازم دننج على الفور بالتوجه، مع إنحدار النيل، لحماية تلك القرية. لكنه عند وصوله في الساعة التاسعة إلا ربعاً مساءاً سمع إطلاق نار صادر من دبيرة (المقابلة لسرا) على الضفة الشرقية. نزل من السفيئة بصحية فصيل من ثلاثين رجلاً من الكتبية السودانية الثالثة عشر ووجد القرويين في حالة من الإنزعاج والتوتر ويطلقون النيران في الكتبية السودانية الثالثة عشر ووجد القرويين في حالة من الإنزعاج والتوتر ويطلقون النيران في كافة الإتجاهات بهيجان شديد. وقد منعته ظلمة الليل والإضطراب والقوضى، لبعض الوقت، من اكتشاف أماكن وجود العدو، وأخيراً وجدهم في جزء من القرية ببعد بميل عن النهر، لكنهم فروا اكتشاف أماكن وجود العدو، وأخيراً وجدهم في جزء من القرية ببعد بميل عن النهر، لكنهم فروا المنابل عند إقتراب الفصيل منهم وقد أخذوا معهم بعض المواشي والغنائم.

كان من غير المجدي متابعتهم في الظلام. لذلك ركب الملازم دننج وفصيله السفينة، بعد أن أعداد الهدوء للقرية، وبعد أن وجد أن كل شئ على ما يرام في سرا غرب، توجه مرة ثانية لأعلى النهر حيث قام، من طابية إشكيت الحصينة، بتحذير الكولونيل وود هاوس في حلفا بما جرى، وفي نفس الوقت أرسل جماعة من الهجانة للطواف والمرور باتجاه خور موسي. أثناء ذلك أرسل الكولونيل وودهاوس تعليمات إلى فرق الهجانة بالضفة الغربية للمرور في دوريات من أرقين وحتسى خدور

موسى. وفي الرابعة صباحاً أرسل مائة من الفرسان بقيادة همت أفندي، ومعه الكابتن هكمان، نحو الجبال الشرقية للطابية، والتي من المحتمل أن يمر المغيرون على دبيرة بها في طريقهم لعبكة . ثم توجه الكولونيل وودهاوس بنفسه إلى خور موسى ووصل إليها في نفس الوقت الذي شاهد فيله جماعة الهجائة مشتبكين مع المغيرين بالمضقة الغربية. دار إشتباك قصير قتل فيه ثلاثة من العرب بينما تمكن الباقون من الفرار. أثناء ذلك قام الكابتن هكمان، بعد أن قسم قواته لقسمين ووضعهم على بعد ميل من بعضهم البعض، مختبئين خلف الجبال التي من المتوقع أن يمر بها العدو. وفي السابعة والنصف صباحاً شوهد العدو، المكون من حوالي أربعين رجلاً معظمهم يمتطون الخيال الخيال والباقين على أقدامهم، ومعهم أعداد من المواشي، في طريقهم إلى عبكة. ركض هكمان في الحال مع جنوده حتى صاروا على بعد ٢٠٠ ياردة من العدو ثم ترجلوا وأطلقوا زخات من الرصاص باتجاهه ثم عاودوا الركوب وهجموا على وصط جموع العدو ودار إشتباك عنيف بالأيدي بينهم، في الوقت الذي كان القسم الثاني من جنوده قد عبر الجبهة وارتكزوا في مكان بين العدو وخور عبكة وأبادوا من كان هارباً. لم يفلح في القرار سوى فارسين وتم أسر ثمانية من رجال العدو بينما قتل الباقون، ومن بينهم الأمير ود رحمة. قاتل ود رحمة بضراوة يائسة لكنه سقط عندما قفز عليه أحد الجنود من حصائة، وألقى بنفسه حرفياً عليه، وبعد صراع عنيف تمكن من قتله .

<sup>°</sup> نقع عبكة على رأس الشلال الثاني بالضقة الشرقية.

<sup>\*</sup> كانت هذه هي المناسبة التي، بعد أن استولت القوات المصرية على رماح أفراد العدو الذين سقطوا، ثـم اسـتخدمتها بفعالية طيبة ضد الباقين، جاءت فكرة إتشاء (قوات الرماحة) في قصائل الغرسان.



تأكد الآن، أن النجومي قد وصل الحقير بقوات كبيرة، وتبعد الحقير بثلاثين ميلاً شسمالي دنقلا، ولكن لم يتم التحقق بالضبط من مدى قوة العدو وتسليحه. قالعربي العادي أو المصري مسن الصعب عليه، أو لا فكرة لديه، عن الأعداد. وكل من قدموا من الجنوب كساتوا يقدمون أرقاساً وتقديراتاً متفاوتة. وقد قيل أن قواته كانت تتكون من البقارة، والجعليين، والبطاحين، والفلائسه وعرب البني حسين و ويلغ مجموعهم حوالي خمسة ألف رجل، لهم صبعين راية. لكن هذا العدد كان يشتمل على النساء والأطفال والذين كاتوا دائماً يسيرون مع الجيوش العربية عند تقدمها. هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الخيول والجمال وخمسة مدافع. وكانت القوة كلما تقدمت للأمام أخذت معها من تجد من الأهالي غير الراغبين وتضمهم إليها حيث يستخدمونهم كعبيد وحمالين.

أثناء ذلك تم تعزيز قوات سرس. وقدرت أعداد القوات بها بحوالي ٢٥٠٠ رجل ومعهم ٥٠٠ جواداً و ٣٠٠٠ جمل و٤ مدافع، إضافة إلى عند كبير من النساء والأطفال.

ولم يعد هنالك الآن أي شك بأن محاولة لحركة على نطاق كبير، أكبر ممسا في الأعوام السابقة، على وشك الحدوث وعملت كل الترتيبات اللازمة على الحدود للحماية من الغارات أو المقاجآت.

ويوم ٧ مايو جاءت أخبار لحنفا بأن قوة من العرب قد عبرت إلى الضفة الغربية لسرس قبل يومين، وأنها شرعت في الحال في التقدم نحو معتوقة. وكان المعتقد فـي سـرس أن غـارة عسرية ستشن إما على أرقين أو سرا. تم بالتالي إرسال مائة رجل من رجال الكتيبة الثالثة عشرة السوداتية، بقيادة الملازم كننقهام إلى أرقين، بينما توجهت قوة أخرى من خمسين رجلاً من نفس الكتيبة، بقيادة الملازم جدج، على ظهر سفينة المدفع (طماي)، إلى سرا. توجه أيضاً سبعون مسن الهجائة بقيادة الملازم دننج إلى طابية أرقين. وفي اليوم التالي قامت الطلائع بالقرب مسن خـور موسي بالإبلاغ بأن قوة كبيرة من العدو قد غادرت معتوقة متوجهة شمالاً. تم بالتالي زيادة تعزيز قوة أرقين بالكابتن كمبستر ومعه ١٥٠ رجلاً من الكتيبة السوداتية الثائثة عشرة.

وفي صبيحة يوم ٩/٥ الباكر قامت دوريات الهجانة بالإفادة بأنهم شاهدوا دروباً لقوات كبيرة، واضح أنها متجهة شمالاً على بعد خمسة أميال من النهر.

وفي تلك الأثناء وصل الملازم جدج إلى سرا، وعند الصباح الباكر أثناء طوافه مع خمسة وعشرين رجلاً على ضواحي القرية، شاهد قوة من حوالي ١٠٠ من الحرابة وعدة رجال على صهوات الإبل والجياد، على بعد ميلين ونصف، متوجهين نحو الجانب الجنوبي للقرية. عاد الملازم فورا إلى منزل العمدة، وهو منزل كبير مربع في نهاية الجزء الشمالي للقرية، وجمع حوالي ٢٠٠ من القرويين ومواشيهم وغيرها في مكان منها، وجهز القرية للدفاع بينما أسرع بإرسال سفينته (طماي) إلى أرقين للإسراع بنجدته.

<sup>&</sup>quot; الفلاته يوجدون في مناطق مختلفة من كردفان ودارفور.

 <sup>&</sup>quot; البني حسين يسكنون شمالي شرق الخرطوم.

دخل العرب القرية وشرعوا في نهب منازلها. وشوهد عدد فليل من الحرابة والفرسان بالقرب من منزل العمدة وإستقبلوا بزخات الرصاص. وبعد إستباكات متقطعة لحوالي نصف ساعة إنسحب العدو، وتابعه الملازم جدج ورجاله الخمسين وتابعوهم حتى التلال الرملية بجنوب غربسي القرية وقتلوا منهم ثمانية من الشاردين وحرروا حوالي ٣٠ من القرويين وعداً من المواشى. أما القسم الأكبر من العرب، وعندما علم بمطاردته، فقد استدار عائداً ووجد الملازم جدج نفسه مجبراً على التراجع ثانية نحو محطته المحصنة حيث وجد أن الملازم كننقهام قد وصلها للتو بصحبة ٠٠٠ رجل من إلى الجزء الأخير أن يهاجم العدو، والذي عاد الآن بقوة أكبر إلى الجزء الجنوبي من القرية. تقدم نحوه بمائة وخمسين رجلاً وإلتقى معه في وسط القرية وفتح عليهم النار بعد أن وضع على جناحه الأيمن بعض الجنود لحمايته من هجمات خيالة العدو. لكن جماعة من الخيالـة جاءت فجأة من خلف تل رملي وهاجمت جنود الجناح والذين تراجعوا نحو زملاتهم. أما المللزم جرج، والذي كان، آخر من تراجع، فقد نجا بأعجوبة من حربة الأمير عبد الحفيظ والذي كان، ومعه بعض أشجع الفرسان العرب قد أندفعوا نحو الجناح الأيمن واشتبكوا في قتال بالأيدي إستطاع فيه الملازم جدج أن يلقى بنفسه على الأمير عبد الحفيظ ويرميه من جواده ويجرحه جرحاً بالغساً \* تم بعد ذلك طرد خيالة العدو ولكن، وفي مواجهة قوة كاسحة أمامه، إضطر الملازم كننقهام مجبراً على التراجع نحو نقطته المحصنة. ومن هناك أرسل لسفينة المدفع لتقوم بالطواف أمام القريسة، وبعد فترة تقدم مرة أخرى خلال القرية ووجد أن العدو قد هجرها. وبعد أن ترك بعض رجاله فـــى سرا عاد مع بقية الجنود إلى أرقين.

أثناء ذلك كان الكولونيل وود هاوس قد أرسل مجموعة من الخيالة والهجاتة من أرقين باتجاه سرا، بقيادة الملازم دننج والذي، بعد أن وجد أن العدو قد إسحب بقواته، تابعه لبعض المسافة، مقترباً من مؤخرته، حتى تم استدعاؤه للتوجه لخور موسى غرب، والتي كاتت بها قوة من ٥٠٠ جندي بقيادة الميجر هنتر، بعد أن عقد النية لقطع طريق إسحاب العرب نحو معتوقة. وتم استعراض هذه القوة، باتجاه الغرب، في صباح العاشر من مايو الباكر لكنهم اكتشفوا أن العرب قد مروا، أثناء الليل، على بعد خمسة أميال من النهر وأقلحوا في الوصول لمعتوقة، وعاد الميجر هنتر بالتالى إلى حلفا.

<sup>\*</sup> هذا الأمير، والذي كان قد قاد الهجوم من قبل على خور موسى، تم إلقاذه بواسطة رجاله. لكنه توفي من جراء إصابته البائغة بعد أسبوع من ذلك، في سرس.

ا لغارة على سرا غربه (٩ مايد ١٩٨٩) . المحمد وميل عدما سفوهوا لعوو مم المهوم المعاوم مم الماء و مها الماء من ماده ومرسية المتعاد ورساء الماء ماده الم of the uttempted Dervish mid on SERRA WEST ROUGH SKETCH ON 9th MAY 1889. in the sale of the state of the Eumy 7

وقد تم تقدير المسافة التي قطعها العدو، في صحراء قاطة لا ماء فيها، بأكثر مسن ٧٧ ميلاً في ستين ساعة، مما يشهد لهم بقوة قدرتهم وحيويتهم عند الحركة. فقد العدو ثلاثين رجسلاً لكنه نجح في تغنيم عدد من الماشية, وأسر بعض القرويين. أما الخسائر المصرية فكاتست سستة جرحى وقتل أربعة قرويين وجرح ثلاثة منهم.

أثبتت الأعداد غير العادية التي إستخدمت في هذه الغارة الأخيرة، والإشاعات التي تتحدث عن تزايد قوات النجومي باستمرار، أن من المتوقع حدوث إضطرابات عظيمة على الحدود عما قريب. وأرسلت بعض الإمدادات البسيطة من القاهرة بينما تم تجهيز طابور طائر في حلفا مسزود بأعداد كافية من البواخر والزوارق التي تمكنه من الحركة السريعة عند وصول أول إنذار. وفي الحادي والعشرين من مايو جاء تاجر من الجنوب وأبلغ أنه كان حاضراً عند أستعراض قوات ضخمة بدنقلا، والتي قدرها بحوالي ٥٠٠٠ مقاتل و ٥٠٠٠ من البازنجر. وقدر عدد الرايات التي توجهت للحفير بحوالي ٨٠٠٠ مقاتل و نفكر أنه بقي بدنقلا ومعه ٢٠٠٠ مقاتل بينما توجه النجومي إلى الحفير. كل العرب كانوا تواقين للجهاد وقد تقرر أن يصحبهم للشمال ٧٠٠ فارس وحوالي ٥٠٠٠ جمل، وقد أقيم في كرمة مستودع ضخم للحبوب.

ويوم ٢٤ مايو نقلت قوات سرس معسكرها للضفة الغربية وكأنها تستعد للالتحاق فوراً بالنجومي، والذي قيل بأنه لا ينوي البقاء طويلاً في سرس بل سيتحرك قدماً فسي الحسال. وفسي السادس والعشرين من مايو قيل أن قوات النجومي وصلت لساقية العبد " أما النجومي نفسه فكان لا يزال بكرمة يدفع في الإمدادات للأمام. وكتب خطاباً لعبد الحليم في سرس بأنه متقدم بجيشسه ومعه كميات من الزخائر والذرة.

وبدأت الأحداث بالصحراء الشرقية تأخذ منحي خطيراً. فالقائمون بالغارات في حلايب لم يبارحوا المناطق التي بجوارها، لكنهم أقاموا في منطقة آبار أجوا متيري، على بعد ٣٠ ميل من جبل علبة، وأجبروا البشاريين المجاورين لهم على الإنضمام إليهم.

وعلم بشير بك بأنهم يعتزمون الهجوم على محطته بأبرق. فقام بإرسال أخيه مصطفى (لمعرفة الوضع) والذي كتب بعد وقت قصير بأن قوة العدو قد إذدادت إلى ١٠٠٠ رجل، وأنهم على بعد مسيرة خمسة أيام من أبرق، وأن الطريق تتوفر فيه المياه. وعندما قدم بشير بك هذه المعلومات علق قائلاً "بأن إتقضاضاً على أبرك هو أمر ممكن، وأنه لو تم ذلك فأن أتباعه من العبابدة سيجبرون على الإنضمام للعدو، والذي سيستخدمهم كمرشدين وأدلاء لجماعاته المغيرة التي ترغب في الانقضاض على مناطق بالنهر بين دراو وقنا (في صعيد مصر)، وأنه لن يكون قادراً لمنعهم من إحتلال أبرق إن أرادوا".

<sup>°</sup> تم استبعاد تلك الإفادة أولاً على أساس أنها من المبالغات. لكن الأحداث التي تلت أثبتت صحة تلك الأعداد وحسسن تقديرها.

<sup>&</sup>quot; على بعد ١١٠ ميل جنوبي حلفا.

لكن مصطفى، على كل حال، تمكن من عقد تحالف مع قسمي العالياب والعمراب التابعين لقبيلة البشاريين وحرضهم على شن الغارات على المهدويين، الذين كانوا وقتذاك في آبار القلب. وهذا ما دعي إلى قيام الزعيم العربي حسن ود سعد البغدادي بكتابة الرسالة التالية لبشبير بك، وهي مثال للعلاقات البين قبلية الغريبة التي كانت سائدة آنذاك:

"أكتب إليك لأخبرك بأنه، وفي يوم الثلاثاء ٢٣ رمضان، قامت جماعة مسن البشساريين، يقال بأنهم عالياب وعمراب، بالحضور هنا ونهب السوق والذي يعيش به أتباع المهدي. وذكسروا بأنها كانت أوامرك بالهجوم على أتباع المهدي وسلب كل ما يملكون منهم. وأنا على علم تام بأن هؤلاء الأشخاص لا يريدون إلا بث الفتنة والشقاق بين العبايدة والمهدويين لكنني لن أسمح بسذلك وبالتالي فأنني أرجو أن أؤكد لك بأنه ولأنني من نفس القبيلة مثلك، ليس في نيتي نشوب أي قتال بيننا. إنني لا أرغب إلا في الحضور وتولي شئون قبيلتنا. أما إن لم توافق على ذلك وتصر علسي القتال، فلتعلم باستعدادي لقتالك برجالي الخمسمانة.

لكنني لا زلت أري إلا داعي لحدوث ذلك لما بيننا من صلة القربى، لذلك أتوقع أن أسمع رأيك بهذا الخصوص مثلما أتمني أن يواكبني الحظ في هذا العالم. (إمضاء) حسن سعد محمد

ويبدو أن الكاتب ثم يتلق أي إجابة. فقام بالتالي بإرسال رجاله غرباً. وفي الثالث من يونيه التقي بهم مصطفين مع حلفاته الجدد، في ميسا ونشب القتال بينهم، والذي أوضحه مصطفى في تقريره الرسمي الذي قدمه لقمندان أسوان، والذي يوضح بصورة ناصعة الأسلوب الغريب للقيام بحروب الصحراء:

"تسخة من التقرير الذي كتبه الشيخ محمد مصطفى جبران للضابط القائد الإقليم أسوان". "سيدي - لي الشرف أن أرسل لك تفاصيل المعركة التي دارت بين رجالي وبين الثوار في ميسا.

فبينما كنت في أبرق مسع رجالي، جاءنا ستة رجال من العاليساب والعمسراب حساملين رسائل من شيوخهم ويقترحون فيها أن يتم لقاء بيننا في ميسا، وبأن علينا أن نتحد ونهاجم الثوار معاً في علبة.

وأفقت على مقابلتهم. وفي أول شوال (٣٦ مايو) غادرت أبرق ومعى ٢٠٠ من رجالى ووصلت إلى ميسا في يوم ٤ و لم أجد بها أي بشاريين، ولكن كان هناك أربعة من العالياب يحرسون سنة من المساجين وأخبروني بأتهم أسروهم في العدالياب. تسلمتهم، وفي نفس المساء تلقيت خطاباً من الأمير حسن البغدادي معنون إلى بشير بك. كما تسلمت أيضاً خطاباً من دون بك.

وفي فجر الخامس من شوال جاءني رجل بشاري وأخبرني بأن الثوار قد عزموا على الحضور ومهاجمة رجالي، فأمرت رجالي بالنزول من الإبل وقمت بتقييدها. وبعد نصف ساعة من ذلك هاجمني العدو. أطلقت النار عليهم، و أتمنى أن تكون الرصاصات قد أصابتهم لأن العدو تراجع وأختفى. بعد ذلك أرسلت جماعة لاحتلال الجبال التي غادروها وأمرتهم بمطاردتهم وإرهاقهم.

وعند ما اختفى العدو، تقدمت بكل قواتى للتعرف على عدد قتلاهم. أحصيت خمسين قتيلاً وسبعة جرحى إصاباتهم بالغة. وسألتهم عن قوة العدو فأخبروني بأنهم ٢٥٠ رجلاً تحت قيدة

الأمير (أبو) جديري، والذي كان أول القتلى. تم هجومهم أساساً بغرض تحرير أسراهم السبعة الذي أسرهم البشاريون في العدالياب، وعندما علموا بأنني حضرت إنفقوا على فتلى.

غنمت أربعين حربة وخمسة بنادق وثلاثة دروع وكمية من ملابس المهدويين. وفي اعتقادي أن الثوار لم يعودوا إلى ميسا أو إلى أي مكان مجاور لعلبة.

وأثناء الهجوم استوليت على ثماتية حمير لكنني أعطيتهم لعرب العالياب السذين كساتوا يحرسون المساجين.

لم تحدث لي خسائر وسط رجالي ولكن جرح سنة من جمالي. (ختم) محمد مصطفى جبران

لم يشارك بحر كرار، رغم وجوده في أنجات، في هذه الإضطرابات، لكنه بقي علي تعهده لبشير بك بأن يبتعد عن العدائيات. بل أنه مضي لأكثر من ذلك بتحذيره بشير من نوايا حسن خليفة حول استلامه لآبار المرات وطلب من بشير دعمه بالرجال ليحمى أنقات من حسن خليفة!

وفي ليلة الثالث من يونيه أرسلت طابية أرقين الحصينة صاروخاً بإشارة تحدنير مما ترتب عليه إرسال مائة رجل لهم من حلقا على الفور. وقبل وصولهم كان المغيرون قد تراجعوا. وقد إتضح فيما بعد بأن خمسة وعشرين رجلاً، على ظهور الإيل، كاتوا قد وصلوا، وقدموا أنفسهم على أنهم من اللجنين وحصلوا على إذن بدخولهم للقرية. وعلى الفور بدأوا الإغارة عليها ولكن عندما ظهرت حامية النقطة أمامهم تراجعوا مبعثرين بعد أن قتلوا قروياً.

قرر الكولونيل وود هاوس القيام بهجوم مضاد على نقطة العرب الأمامية في معتوقة، بالضفة الغربية على مسافة ٥،٥ ميل جنوبي خور موسي. قام بالتالي بإيقاد الميجر هنتر مع قوة من ٣٠٠ رجل من الكتيبة السودانية الثالثة عشر، و ١٠٠ من القرسان وسرية من الهجانة، لتنفيذ هذه المهمة. وبعد أن تجمعت تلك القوات بالضفة الغربية في مواجهة خور موسي، إندفع الميجر هنتر جنوبا إلى الأرض المرتفعة في أبوسير، والتي وصلها المشاة في السابعة والنصف صباحاً، بينما كانت القوات الراكبة قد تبادلت بالفعل النيران مع العدو، والذين كان بعضهم بداخل جزيرة بالشلال، أما الباقون فكانوا بالبر. وعند إقتراب القوات منهم فر من كان بالبر إلى الجزيرة حيث قام المشاة بمهاجمتها في الوقت الذي خاضت فيه نصف قوات الهجانة، بعد أن ترجلت من الإبل، النهر، وإندفعوا في أنحاء الجزيرة وقتلوا ثمانية عشر من العرب في قتال دار بداً بيد، وأخذوا سبعة أسرى.

وصادروا بعد احتلالهم للجزيرة كمية كبيرة من الأسلحة والنخاتر والمواشي. أما بقيسة العرب فقد فروا للجزر الأخرى بالشلال وبعد ذلك تم إحراق القرية. قتل من المصريين جندي واحد وجرح آخر وقتل ثلاثة من الخبول.

وحتى ذلك الوقت لم تكن آبار المرات محتلة، ولكن في السادس من يونيه غادر حسن خليفة أبو حمد بخمسمانة رجل واستونى على الآبار في التاسع من الشهر. وكان صالح بك قد أصدر تحذيراً بهذا الصدد لحسن خليفة، والذي كتب له يأنه كان مجبراً على الحضور للمرات بأوامر مباشرة من الخليفة، والتي عليه إطاعتها، وبأنه لم يكن لديه ما يكفي لإطعام رجاله ويجب

عليهم الحصول على الطعام بشن الغارات على قرى النهر. ومع هذه الرسالة تسلم صالح بك خطابات من الخليفة ومعها راية، وعدة متعلقات بزي الأنصار، وقام بتسليمها فوراً للسلطات العسكرية. كانت كل الرسائل تشتمل على تأكيد نجاح سلاح المهدية ضد الأحباش والشورات المحلية بالسودان.

وعند تسلم السلطات لتلك الأخبار تم إرسال قاربي مدفعية من حلفا، بقيادة الكابتن سلّيم، أحدهما لمراقبة مختلف الطرق الصحراوية المؤدية للنهر، والثاني توجه إلى كروسكو تحوطاً من شن غارة عليها. وفي السادس عشر من يونيه توجه الكابتن سليم بقاربه إلى منطقة مستورة على مسافة قصيرة إلى الشمال من قسطل ووزع طلاعه لمراقبة الخور الذي توقع حضور العسرب عبره. وفي الصباح الباكر أبلغ الحراس عن سماعهم لأصوات الإبل، وبعد ذلك بقليل أبلسغ أحد القروبين بأن جماعة كبيرة من العرب، مع جمال كثيرة، قد هبطت جنوب النهر بحوالى نصف ميل. وعند تلقى الكابتن سليم لتلك الأنباء أرسل فريقاً من رجاله لمراقبة مدخل الخور، بينما توجه هـو ومن بقى من جنوده جنوباً بالقارب المسلح حيث أمل في أن يتمكن من طرد العرب بعيداً عن النهر، وبأنهم عندما يعودون للصحراء فسيتم إعتراضهم بالمجموعة التي إختفت بالقرب من الخور. ولما كان منسوب النهر في أدنى مستوى، والملاحة فيه صعبة، ولأن قارب المدفع قد مسر تحت صخرة مرتفعة، فقد صبت عليهم نيراناً حامية من الرماة العرب الذين بأعلى الصخرة وقتلوا أحد الجنود بالقارب. وحتى ذلك الوقت لم يكن الجسم الرئيسي للعرب قد لاحظ وجود قارب المدفع. فقد كاتوا متجمعين بالقرب من صفة النهر، وجمالهم على مسافة بعيدة عنهم، بينما جماعة أخرى منهم كاتت تطلق نيرانها على بعض المراكب الشراعية، التي كانت محملة بالتعيينات الحكومية، والتي إرتطمت بحاجز رملي وأصبحت في مرمي النيران. شرع قارب المدفع بإطلاق قذائف مدفعه ٩ رطل من مسافة ٣٠٠٠ ياردة على الجمال أما العرب فتراجعوا مندفعين وركبوا جمالهم وفروا، بعضهم مباشرة إلى الصحراء وبعضهم الآخر نحو الخور ونجوا من الكمين المعد لهم بعمل إلتفافة واسعة خلال الجبال. طاردهم كابتن سليم، بعد أن أنزل رجاله، لبعض الطريق وقتل أربعة من العرب وإستولى على بضع جمال.

لقد أنقذ وصول قارب المدفع، في الوقت المناسب، قرية قسطل مما كان يمكن أن يكون غارة رهيبة عليها. بل أنه، أكثر من ذلك، منع العرب من الإستيلاء على المراكب الشراعية المحملة بكميات كبيرة من المواد الحكومية. ترتب على ذلك أيضاً أن تمكن بشير بك من الاستيلاء على آبار جلب.

<sup>\*</sup> خور شمال بلانة على الضفة الشرقية.

أثناء ذلك كان النجومي يتقدم ببطء نحو الشمال بقواته. وكان قد غادر ساقية العبد يـوم ١٣ يونيه وعبر منطقة دال يوم ١٥ ووصل سمنة في التاسع عشر من الشهر. ومن سمنة أرسل الخطاب التالي لعبد الحليم القائد لسرس ::

بسم الله الرحمن الرحيم...الخ.

من عبد الرحمن ود النجومي إلى حبيبه عبد الحليم مساعد بعد السلام، أرجو أن أفيدك بأن خطابك، الذي ذكرت فيه قيام الأبالة، الذين أرسلهم سيدنا خليفة المهدي، قد وصل. ووصل أيضا الأبالسة وقابلونا في صحراء سمنة. واليوم (الخميس) التاسع والعشرين من شوال هو يوم وصولنا لسمنة مع الجيش في الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت العربي). وبمشيئة الله سنرتاح هنا حتى يكتمل تجمع الجيش في هذه المحطة ثم نتوجه للإنضمام إليك. وكان سبب تعطلنا هـو صـعوبة تجميـع القوات مع بعضها.

ولقد ذكرت في خطابك بأن جندياً من العدو بسرس قد حضر إليك. لذا عليك إرساله، بدون لحظة من التأخير، إلى الخليفة (إمضاء) عبد الرحمن ود النجومي كتب بخطي، لأن ختمي في الطريق ٢٠ شوال ١٠٠١(١٩ يونيه ١٨٨٩).

كان مع النجومي في ذلك الوقت حوالي ٤٠٠٠ من المقاتلين و ٣٠٠ بندقية و ٨ مدافع جبلية ومدفعي مكنة و ٣٠٠ حصان و ٥٥٠ جمل و ٣٠٠٠ حمار. وبالإضافة لهم كان معه عدد ضخم من التابعين من النساء والأطفال مما أوصل عدد من معه إلى ١١٠٠٠ نسمة.

كان الأمير يونس لا يزال بدنقلا، يرسل في التعزيزات. وكان مكين النور قد تحرك مسن دنقلا ومعه ١٠٠ رجل، بينما كان على ود سعد في الحفير ومعه ١٠٠ آخرين. وكان عثمان الدكيم، إبن أخ الخليفة، في بربر، يبذل كل ما في وسعه لجمع التعزيزات لجيش الشمال، لكنه أحتفظ لحمايته الشخصية بحوالي ٩٠٠ من البازنقر والذين رفض التخلي عنهم مهما كانت الظروف.

ظل عبد الحليم في انتظار النجومي بسرس على الضفة الغربية ومعه قوة من ١٢٠٠ رجل منهم ٣٠٠ من حملة البنادق وبعض الهجانة والخيالة وحوالي ١٠٠٠ من الأتباع (من خدم ونساء وأطفال).

وبات الآن واضحاً أن عملياتاً، على نطاق أوسع مما حدث من قبل، أصبحت متوقعة الحدوث. فكل الإشاعات السابقة تشير إلى غزو لمصر عن طريق الضفة الغربية للنيل. لكن

وجد الخطاب في ميدان المعركة بتوشكي يوم ٣ / ٨ / ١٨٨٩.

<sup>&</sup>quot; تحركات قوات ألنجومي وتواريخ وصوله ومغادرته لمختلف المحطات لم يتم تحديدها ومعرفتها إلا فيما بعد. وقد كان لمرامته في منع الفهرمين من التوجه للشمال، وتشدده في إخلاء المناطق من قاطنيها, أن معرفة مكاتب وتحركاتب وقوة جيوشه لم تكن معروفة لدي السلطات الصكرية بحلفا وخاصة في الأسابيع التي سبقت وصوله لسمنة، مما أدي بالسلطات، بسبب ما جاء أعلاه، المفشل في الحصول على معلومات موثوق بها. وفي اليوم الذي سبق وصول النجومي لسمنة كان الكولونيل وود هاوس يعمل على تجهيز قوة للتوجه لسرس، وكان من المحتمل أن تلتقي هذه القوة بقوات النجومي عندما الترب من الحدود كان من المستحيل النجومي الهائلة وفي أرض غير مناسبة. ولكن لحسن الحظ فأن التجومي عندما الترب من الحدود كان من المستحيل عليه أن يخفي ذلك. وعندما تم التأكد بأنه وصل بقواته إلى سمنة أوققت كل الخطط الخاصة بهجوم مضلد انتظاراً لنطور الأحداث.

السلطات المسئولة لم تصل حتى الآن إلى قناعة بأن النجومي، بسمعته الماضية كقائد متميز، بمكنه أن يقوم بمثل هذا الأمر الغريب، بالزحف خلال مئات الأميال من صحراء قاحلة لا ماء فيها، بينما يسيطر عدوه على مجرى النيل، وبالتالي فأن لم يكن ذلك العدو بالقوة التي تمكنه من مهاجمته إلا أن بمقدوره منعه من الحصول على الماء وإرهاقة وإنهاك قواته العطشى. ويعرف النجومي تماما بأنه لو توجه لاى قرية فلن يجدها إلا خالية من أي شيء يؤكل، بل قد يجسدها محتله بالقوات (المتربصة به). لذلك ساد الإعتقاد بأن قائداً مثل النجومي، وعند ما يستعرض ذلك الوضع ويمحصه بدقة، فأنه سيتخلى عن مشروع الغزو ويكتفي بغارات على نطاق واسع. لكن الطبيعة المتعصبة للرجل لم يتم فهمها بالقدر الكافي. فالنجومي نفسه لا ينسى بأنه كان البد اليمنى للمهدي، وأن غزو مصر كان دائماً قرار سيده الأخير، والذي لا رجعة فيه. ولقد نال تقريع الخليفة بسبب تراخيه في السنوات الأخيرة. ولأنه كان يدرك تماماً غيرة الخليفة منه، فهو يرى نفسه رجلاً لا تشبطه المصاعب والعقبات التي قد يراها أي رجل آخر، إلا إذا كان قائداً من غلة المتعصبين، عقباتاً لا تقهر. كان لديه ثقة في رجاله وكاتوا ببادلونه نفس الثقة. لقد دمر هكس واستولى على على الخرطوم، فلماذا يخشى إفتحام مصر ومواجهة القوات المصرية التي لهم يكن ينظر إليها إلا مواجهة قوات المصرية التي لهم يكن ينظر إليها إلا مواجهة قوات المعرية النياح تلو النجاح تلو النجاح قلو النجاح قلو النجاح قلو النجاء قوات الحكومة.

كان قد جرد المناطق التي مر بها من كافة المؤن، وكان يعلم بأن عليه ألا يتوقع أن تصله إمدادات أخرى من الجنوب، ثم أن المنطقة التي وجد نفسه فيها كاتت أفقر مسن أن تمسون جيشاً كجيشه، ولم يعد هناك مفر من التضحية بكثير من الخيول والجمال والحمير ليصد المجاعسة عن قواته. كان عليه أن يواصل تقدمه، ويدون إبطاء، وإلا فأن جيشه، الذي سيطر علي ترابطه ككتلة وإحدة، سيتقرق ويتشتت.

ووصل إلى سرس في الثاني والعشرين من الشهر حيث إنضم إليه عبد الحليم بقواته، ويحلول يوم الثامن والعشرين كانت قواتهما المشتركة قد وصلت معتوقة.

ومن هذا المكان قام النجومي وعبد الحليم وعثمان أزرق في اليـوم التـالي بأسـتطلاع للوضع، وذلك من علي تلة مرتفعة مجاورة لمرتفعات أبو سير. شاهدوا علي البعد طـوابي خـور موسي الأمامية، وعلي مسافة أبعد كاتت ملامح حلفا واضحة للعيان. وقد قبل أن عبد الحليم عندما أشار إليها لزعيمه فأن الأخير أجابه جازماً بأن جواده، قبل مرور وقت طويل سيكون مربوطاً فـي إسطبلات القمندان. ومن هذا المكان أيضاً تباحث النجومي وعبد الحليم باهتمام قلق حول خططهما القادمة. فقد كاتت تعليمات النجومي بأن يتم السير بموازاة ضفة النيل الغربية، ولكن علي مسافة معقولة داخل الصحراء، وألا يهبطوا إلى القرى، رغم أنه يتوقع عدم الصعوبة في الحصول علـي مؤن منها.

كان يعتقد بأن القرويين موالون للمهدية وبأنهم سيهرعون للإنضمام لراياته عندما تقـع أبصارهم على جيشه. أما عبد الحليم فكان يرى، بما له من خبرات سابقة إكتسبها من غاراته، بأن عليهم إحتلال القرى أثناء تقدمهم. فقد كان يخشى من خطورة تقص المياه أو اتعدامها (إذا ابتعدوا

عن النيل). لكن للنجومي أصر على تنفيذ خطته. لذلك تقرر أن تستريح القوات ليومين وأن تبدأ المسيرة في الأول من يوليه باتجاه مصر. لكن تأثير تلك الإستراحة القصيرة كان قاتلاً. ففي ذينك اليومين فر جنوباً أكثر من خمسمائة من رجاله.

وفي أواخر الشهر قاموا باستكشاف باتجاه خور موسى. لكن بضعة قذائف من الطابيسة دفعتهم بعيداً.

في تلك الفترة كاتت قوات الخيالة والهجانة المصرية تمر في دوريات نشطة على الضفة الغربية للنيل. وفي مساء الثلاثين من يونيه وصلتهم أنباء مفادها أن العدو ربما يعاود زحفه تلك الليلة. على هذا غادر الكولونيل وود هاوس حلفا فجر اليوم التالي ومعه زورقي مدفعية يقطران صنادل تحمل على ظهرها ٥٠٠ رجل من الكتيبة السودانية العاشرة و ٥٠٠ رجلاً من الكتيبة السودانية التاسعة وبطارية من أربعة مدافع كروب عيار (١) سنتمترات. وفي نفس الوقت عبر الخيالة للضفة الغربية. توجه شمالاً حتى إشكيت، وهناك جاءته رسالة مفادها أن العدو لم يقم بأي تحركات، وعاد لحلفا مساء نفس اليوم. وبعد بضع ساعات جاءته إفادة أخري بأن العدو على وشك التحركات، وأن هدفهم هو قرية أرقين. هذا وكان أهالي القرية والمنطقة المجاورة لها قد تم ترحيلهم إلى الضفة الشرقيه في وقت سابق ليكونوا بمأمن (من العدو).

يقع أقصى الطرف الجنوبي لهذه القرية على بعد ثلاثة أميال شمال الطوابي المواجهة لمحلفا على الضفة الغربية. وكان هذا الطرف محمياً ببلوكات متينة البنساء تسيطر عليه سرية الهجانة الثانية ومجموعة من المشاة. ومن ذلك المكان تمتد القرية شمالاً لمسافة أربعة أميال ونصف وتشتمل على حزام كثيف من أشجار النخيل مع مجاميع مبعثرة من بيوت الطين المتنسائرة على طول القرية. وفي أقصى شمالها كان هناك مبنى ضخم واسع – هو منزل العمدة – تم إعدادة تقويته منذ عهد قريب ليتحول إلى نقطة دفاعية قوية يحرسها ٥٥٠ رجلاً من الكتيبة السودانية التاسعة، بقيادة الملازم متفورد، ومعهم مدفعي مكنة.

وعلى بعد ميل جنوب هذه النقطة، اتخذت الكتيبة السودانية الثالثة عشرة، بقيادة الكابتن كمبستر، موقعاً حصيناً وسط مجموعة من المنازل المتفرقة، التي عملوا على تقويتها لتكون جاهزة للدفاع، أما زورق مدفعه (طماى). فكان راسياً على الجانب الجنوبي الأيمن من الشاطئ الرملي الأمامي، والذي يبعد بحوالي ٢٠٠ ياردة من الضقة.

وبالضفة الشرقية، وعلى مسافة قصيرة خلف آخر منازل قرية إشكيت توجد النقطة الحصينة لها والتي يحرسها فصيل من الكتيبة السابعة ومعهم مدفع واحد.

هكذا كان توزيع القوات التي أعدت للدفاع عن قرية أرقين، والتي أشرف عليها الكولونيل وود هاوس بهدف تقوية وتعزيز أي نقطة مهددة بطول هذا الخط، المبعثرة فيه القرى والمنازل، بما تبقي معه من طابوره الطائر والذي، كما نذكر، كان قد نظمه قبل فترة سابقة في حلفاء أبقسى لليه لهذا الغرض أربعة سفن مدرعة أو زوارق مدفع، مسلحة كلها بمدافع كروب ومدافع مكنة، وهي المتمة وأبو طليح والتيب و طماي، مع عدد من المقطورات والصنادل إضافة إلى مراكسب بلدية ضخمة ذات شراع، والتي إذا ما ربطت على أي جانب من جوانب زوارق المدفع فأنها تكفي تماماً لنقل ثلاثة كتانب.

كان الطابور الطائر مكوناً كما يلي:
رئاسة أركان قوات الحدود الميدانية
سريتي خيالة (٢٠٠ رجل)
المدفعية: ٦ مدفع كروب ٦ سنتمتر وبطاريتي ميدان
٢ مدفع كروب ٨ سنتمتر و ٣ مدافع للحامية
سريتين للهجانة (١٢٠ رجل)
كل كتيبة تتكون من أربعة سرايا:

الكتيبة السودانية التاسعة (٥٢٠ رجل) الكتيبة السودانية العاشرة (٥٢٠ رجل) الكتيبة السودانية الثالثة عشر (٥٥٠ رجل)

الفرق الطبية (٣٢ رجل).

والجملة للطابور الطائر (السريع) ١٩٤٠ رجلاً

...

وبعودة إلى العدو وتحركاته، نجد أنه في اليوم الأول من يوليه، وبعد الغروب، أنحدر تيار قوات النجومي كلها، من رجال ونساء وأطفال وخيول وجمال وحمير، متدفقاً من معتوقة في أتجاه شمالي غربي، بالتفافة واسعة حول الصحراء.

قسم جيشه إلى أربعة أقسام غير متساوية. وكانت القيادة العليا للنجومي، مع عبد الحليم كنائبه في القيادة وكالأتي:

القسم الأول كان يعرف بقسم النجومي ويتكون من ٢٤٠٠ من البقارة والجعلين والشايقية والبطاحين والبني حسين وقباتل أخرى، يقودهم حوالي خمسين أميراً ثاتوياً.

القسم الثاني كان تحت قيادة إسماعيل حركة ويتكون في معظمه من البقسارة العسرب وعددهم حوالي ٨٠٠ منهم أربعين أميراً ثانوياً. القسم الثالث بقيادة عبد الحليم ويضم ١٢٠٠ من الجعليين والدناقلة والشايقية ورجالاً من قبائل أخرى ومعهم أربعة وعشرين أميراً.

القسم الرابع يقوده عثمان أزرق ويتألف من ٢٠٠ من الدناقلة تحت ثمانية عشر أميراً.

بلغ جملة عدد الأمراء ١٤٠ أميراً معهم ١٦٠ راية وبلغت جملة من بالحملة ٥٠٠٠ مقاتل وحوالي ٨٠٠٠ من الأتباع والعوائل (بخلاف الذين هربوا من معتوقة)، ومعظم هؤلاء مسن زوجات وأطفال المقاتلين وعدد كبير من الدناقلة المتحمسين وغيرهم من الذين ساقهم الجيش معه حينما مر بمناطقهم.

كان مظهر ذلك الجيش أثناء تحركه مهيباً وكاتت تحمي أجنابه ومؤخرته أطواف مسن الفرسان والذين كان لهم دور مزدوج هو حمايتهم أولاً، ثم منع الفرار، أو التكاسل في المضي قدما، من البعض. كانوا يسيرون قدماً أثناء الليل، مع راحة قصيرة، وشوهد العدو فجراً علي بعد ميلين، بالصحراء، من الطوابي المقابلة لحلفا وإلى الغرب منهم. وبعد ساعة من ذلك جاء بلاغ من

<sup>\*</sup> للمزيد من التفاصيل أنظر للملحق في نهاية القسم الثاني عشر.

خور موسى بأن معتوقة قد أخليت تماماً منهم. وعند بلوغ تلك الإقادة الكولونيل وود هاوس، قام بتكرار عملية تنظيم جنوده، مثل ما فعل بالأمس، وعبرت الخيالة للضفة الغربية ثم توجه لأرقسين مع أركاته وبنصف الكتيبة السودانية التاسعة، على ظهر (المتمة)، وقد صحبه الميجر دون وكتيبته السودانية العاشرة على ظهر (التيب). وعندما علم عندما كان بجنوب أرقين بأن القوات المحمولة قد التحمت مع العدو قام بالإبحار حتى وازي وسط القرية وأنزل قواته ومدافعه على الضفة الشرقية بينما أرسل زوارق المدفعية للطواف أمام القرية وبقي هو في إنتظار تطورات الهجوم.

أثناء ذلك قام قسم من الفرسان بقيادة الملازم بيش بعبور النهر للضفة الغربية والتقسي بمؤخرة العدو في الثامنة صباحاً ونجح في قطع الطريق على بعض التانهين أو الذين كاتوا فسي طريقهم للنهر. لكنه عند ما وجد نفسه أمام قوة تفوقه كثيراً بجمالهم وخيولهم أضطر للتراجع وبعد قليل من ذلك تم تعزيزه بقوة من الهجاتة ومن تبقى من الفرسان يقودهم الكابتن دنسنج. وواصل العدو تقدمه. وفي التاسعة صباحاً أحتل الجبال الغربية لأرقين، على بعد ٥٠٠٠ ياردة منها، وطرد منها فصيل الهجاتة الثانية التي كانت تقوم بالإستطلاع من طابية أرقين الجنوبية.

وقام الكابتن دننج وخيالته وهجانته، الذين كاتوا يتابعون العدو، بتقوية هذه المحطة وتدعيمها. وبعد أن اتخذوا موقعاً لهم في الوادي الذي يطل علي جناح العدو أطلق زخات من الرصاص على عدة أقسام من العدو أثناء تحركه من وإلى الجزء الجنوبي من القرية.

إثناء ذلك، ومن موقع مسيطر بالضفة الشرقية، تأمل الكولونليل وود هاوس الستلال والجبال المقابلة له في الجانب الآخر وشاهد العدو علي بعد حوالي ثلاثة أميال يسيطر عليها تدريجيا ويغرز راياته في قمم التلال لتحديد مكاتهم، ثم شرع في الهبوط بأعداد كبيرة متوجها نحو الجزء الشمالي من القرية. فتحت المدفعية النار عليهم من الضفة الشرقية بينما تم إرسال الكتيبة السودانية العاشرة، بقيادة الميجر دون، ومعه الميجر هنتر، على زورق مدفع، لتعزيز النقاط التي كان يسيطر عليها الكابتن كميستر والملازم متفورد.

كاتت تلك النقاط محتلة من قبل بواسطة جماعات صغيرة من العدو، ولوقت قصير. وفي الساعة الثامنة والنصف صباحاً قامت ثلاثة جماعات منهم، برئاسة أمرائهم، ومعهم عدد كبير من البوارق، بالاقتراب لمساقة ١٠٠٠ ياردة من موقع الكابتن كمبستر والذي استقبلهم برشقات مسن الرصاص أدت إلى تفرقهم وتغطية أنفسهم خلف أخدود طويل يجري بميلان نحو الموقع، والدي قام رماتهم منه بصب نيران شديدة على الموقع. التقى الميجر دون، الدي وصل بتعزيزات للجهة المقابلة لموقع الكابتن كمبستر، بعدد من رجال العدو المتجهين شمالاً في الطريق لمنسزل العمدة. وقام فوراً بإنزال الكتيبة السودانية العاشرة على الشمال من تلك النقطة ورمسي العدو بالنيران من على البعد، والذي بدأ في التراجع تحت ضغط نيران الكتيبة السودائية الثالثة عشدرة. أما خيالتهم، والذين حاولوا الاستقاء أمام طابية إشكيت، فقد تم طردهم بنيران القدائف من ذلك الموقع.

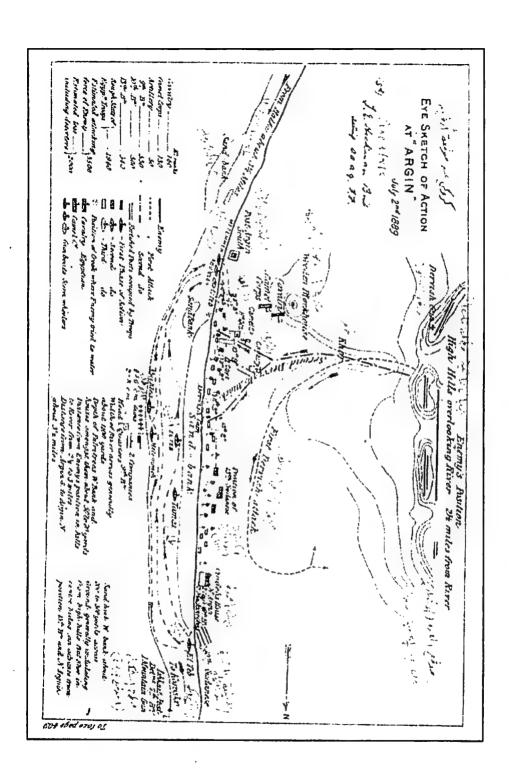

فشلت هذه المحاولة الأولى للعدو لإحتلال القرية بالقوة. ورغم ذلك فقد أفلح بعض العرب في بلوغ النهر بين موقعي كابتن كمبستر وطابية أرقين الجنوبية، وإحتلوا بعض المنازل على ضفة النهر وفتحوا النيران على سرايا الهجانة والقرسان والحقوا بهم أضراراً طفيقة.

كاتت أوامر النجومي بعدم إحتلال القرية بالقوة قد نفذت، رغم أنه كان عاجزاً عن منع جماعات من رجاله من التوجه صوب النهر بعد مسيرتهم الليلية الطويلة. وبالتالي، وحتى هذه المرحلة، كان القتال يأخذ طابعاً متقطعاً وثم تجر أي محاولة للقيام بهجوم كبير. تمكن العدو مسن تحصين ذلك الجزء الذي إحتله من القرية وتقويته باستمرار. وعند الظهر تمكنوا من نصب أحد مدافعهم في موقع قرب النقطة الموضحة من الكروكي المرفق. وبعد أن أطلقوا إثنتي عشرة قذيفة على مدفعية المصريين بالضفة الشرقية تم إمكات المدفع بواسطة الأخيرين. ثم قام الكولونيل وود على مدفعية المصريين بالضفة الثابتن نيسون ليطوف أمام موقع العدو ومحاولة طرده منه. ولكن وبعد مناعة من النيران العنيفة المتبادلة من كلا الطرفين إنسحبت المعفينة حاملة الكابتن نيسون الذي أصيب إصابات بنيغة واثنين أحرين من طواقم المدفعية الجرحي.

إثناء ذلك كان عبد الحليم يحث النجومي لإحتلال القرية بالقوة وأشار إلى أنهم بالفعل قد سيطروا على جزء منها، وأن من السهل تثبيت أقدامهم بقوة فيها. لكن النجومي كان كارها للعمل ضد تعليماته ورفض الموافقة على رأيه. لكن عبد الحليم أصر على رأيه، وكما قال البعض، فقد أمر بضرب النقارة إيذاناً بالهجوم.

قام بجمع رجال قسمه وأضاف إليهم جماعات من الأقسام الأخرى، ليصسل العدد إلى و ٣٠٠٠ مقاتل معهم عشرين راية، وأنحدر مسرعاً داخل مجرى الخور حتى وصل لوسط القرية، بينما كان جناحه الأيسر محمياً برماة كاتوا قد تمركزوا في مرتفع ناتئ، كان الكابتن كمبستر قد طردهم منه في المرحلة الأولى. أما جناحه الأيمن فقد غطي بنيران البنادق التي تطلق من المنازل التي أحتلها رجاله بقوة وعزم. كانت النيران المطلقة من تلك المنازل شديدة التأثير للدرجة التي أرغمت فيها الهجانة والخيالة المصرية، والتي كانت حتى ذلك الوقت قد تمسكت بالموقع الذي احتلته في باكورة اليوم، على التراجع حيث إتسحبت الهجانة نحو الطابية الجنوبية بينما تراجع الخيالة المتلال الخلفية.

ولما لاحظ الكولونيل وودهاوس قوات العدو مندفقة باتجاه وسط القريسة، أدار مدافعسه باتجاههم ويظن بأنه ألحق بهم حسائر كبيرة. لكن العرب، بشجاعة وإقدام، واصلوا تدفقهم. وعندما إقتربوا من القرية اتقسموا لثلاثة فرق: الفرقة الشمائية وجهت نحو موقع الكابتن كمبستر، والثانية احتلت وسط القرية، أما الثالثة، والتي دخلت إلى البيوت التي احتلت من قبل، فقد إندفعت جنوباً وهددت طابية أرقين الجنوبية.

ولم يخف تطور هذا الهجوم على الكولونيل وود هاوس، فأرسل أوامره في الحال للميجر هنتر لإنزال الكتيبة السودانية العاشرة وتعزيز جنوب أرقين. وكان أول من وصل إلى طابية أرقين سريتان من تلك الكتيبة بقيادة الملازم فنويك، من على الباخرة التيب. إذ ما أن هبطوا منها حتى

إتجهوا شمالاً لتطهير القرية وللإنضمام للنصف الآخر من الكتيبة، والذي كان تحت قيادة الميجر دون، مع أوامر بالتوجه للجزء الجنوبي للقرية من خلالها. وقبل أن يتقدم الملازم فنويك بعيداً، هوجم من جاتب فرسان العدو الذين كاتوا كامنين وراء منازل القرية وأجبروا سرايا الكتيبة على التقهقر نحو شاطئ النهر، بعد إنضمام عدد كبير من الحرابة إليهم. إتخدت القوات مواقعها على الشاطئ وقامت مدفعية الزورق بدعمهم بالنيران مما مكنهم من الثبات في موقعهم أمام عدو وعوائق لا حصر لها. تمكنوا من صد الهجوم الواحد تلو الآخر وتصرفوا بمنتهي الشجاعة حتى جاءتهم النجدة من سريتين من السودانية التاسعة بقيادة الكابتن لويس وهجانة الكابتن دننج بعد أن ترجلت وأسرعت لنجدتهم. تولى الميجر هنتر قيادة تلك المفارز وشرع في التقدم نحو العدو بعد أن وضع الكتيبة العاشرة على يمينه والهجانة في الوسط والكتيبة التاسعة على يساره وشيئاً فشيئاً ويثبات تمكن من طرد العرب رغم أن فرسانهم وحرابتهم قد هاجموه ثلاثة مرات بشجاعة نسادرة. لكنهم قتلوا حتى آخر رجل. ولما رأي الميجر هنتر أن هناك عدة رايات مرفوعة في المقدمة، وأن ويطريقة كات فيها المنازل على يمينه وخلفه. أما القوات والذين توجهوا للأمام ولليسار فقد شكلوا مربعاً قوياً وضعوا في وسطه قواتهم الاحتياطية.

أثناء ذلك شاهد الكابتن كمبستر تدفق العدو نحو يساره، فأستمر في إطلاق النيران عليهم من المزاغل التي فتحها داخل البيوت الطينية ورد عليه العرب نفس النيران. وعلم من أحد الفارين من العدو بأنهم أحضروا مدفعاً نصبوه في موقع بضفة النهرن على مسافة قريبة منسه، فأخذ مجموعة من أربعين جندياً، مع الملازمين كننقهام وجدج، وقرر أن يستولى عليه. لكنه إكتشف أن هناك منازل من أمامه، وزراعات غزيرة لشجيرات الخروع، وحفرة ساقية، كلها مكتظة بالأعداء المسيطرين عليها بقوة، وأن كافة الاحتمالات تشير إلى أنه أستدرج لكمين أعده ذلك الفار مسن العدو، فتقهقر إلى موقعه السابق بعد أن جرح سبعة من رجاله بمن فيهم الملازم كننقهام.

إثناء ذلك وصل الميجر دون لنقطة مقابلة لموقع كمبستر. وكانت إحسدى سراياه قد توجهت جنوباً مع شاطئ النهر. ولما رأي قسماً من الكتيبة الثالثة عشر مشتبكة في مناوشات عنيفة أنزل سريته الأخرى ( من السفيئة) وجعل النهر على يساره والسرية على يمينه وأنحدر جنوباً وطهر كثيراً من البيوت التي تحصن بها العدو وواجه عدة هجمات من الحرابة والذين أفلحوا مرة في طرده نحو الشاطئ لكنه لم شعث رجاله ولما شاهد مدفع العدو تقدم باتجاهه. وبعد إشتباك يدوي عنيف نجح في الإستيلاء عليه. لكنه وجد أن عدداً كبيراً من مقاتلي العدو على يمينه فأسرع إلى السفينة وتوجه بها لقلعة أرقين الجنوبية حيث أنضم إلى قوات الميجر هنتر.

وكان الكولونيل وود هاوس قد وصل أثناء ذلك إلى الضفة الغربية وأمر بإرسال الميجر هنتر، مع سريتين من الكتيبة التاسعة، لتطهير السهل على جانبه الأيسر. ونجح هنتر في ذلك رغم تعرضه لثلاثة مرات لهجمات الحرابة والفرسان. وتمكن من دفع العدو إلى الخور الذي كاتوا قد جاءوا من خلاله. ظل خمسون أو ستون من العرب مسيطرين على ثلاثة منازل متفرقة وتمست الإحاطة بهم لكنهم قاتلوا بعزم شديد حتى تم إحراقهم وقتلهم جميعاً.

وخلال تلك المعارك تم إستخدام الفرسان بفعالية وخاصة ضد جناح العدو الأيمن وكبدوا العدو بعض الخسائر أثناء تراجعه.

في السادسة مساء تم تطهير القرية تماماً من العدو بعد أن خلف وراءه حوالي ٩٠٠ من القتلى داخل وحول القرية بمن فيهم عدد كبير من فرساته وتم أسر ٥٠٠ رجل وإمرأة وطفل والإستيلاء على بضع ألوف من الرماح وإثنتي عشرة راية مع أسلحة من مختلف الأنسواع والأوصاف.

ومن مشاهير الأمراء الذين قتلوا في تلك المناسبة الشيخ إدريس وعبد القادر جارو والياس وود أبو بشارة. أما الأمراء عبد العليم وعثمان أزرق وعدة أمراء آخرين فقد جرحوا. كانت خسائر المصريين أحد عشر قتيلاً وأربعة جرحى من الضباط وخمسة وخمسين جندياً جريحاً.

ظل معسكر العدو أو الديم في مكانه بالجبال المطلة على أرقين. وقضت القوات المصرية الليلة في طابية أرقين الجنوبية أما الكابتن كمبستر والملازم متفورد فظلا في موقعيهما السابقين.

مرت الليلة بهدوء، وجاء مستسلماً عدد من الفارين من العدو. وعند الفجر، وبعد أن قام الفرسان باستطلاع مواقع العدو، لم يجدوا فيها تغييراً يذكر وقاموا بأسر عدد من التانهين. أما الكولونيل وود هاوس فقام باستعراض قواته من المشاة باتجاه الجبال. لكن العدو لم يظهر أمامه بأعداد كبيرة. وبعد ذلك بفترة تمكن الخيالة من إعتراض أربعين من العدو كاتوا في طريقهم للنهر. وكاتت تلك الجماعات المبعثرة تشتمل كثيراً على الرجال والنساء والأطفال. تم الإبقاء على حياة من استسلم وأرسلوا مع النساء والأطفال، في صنادل مقطورة وقوارب محلية شمالاً إلى كروسكو ومنها إلى أسوان (الشلال) حيث قدمت لهم العناية الطبية والمأوي وكل وسائل المعيشة.

وخلال النهار إتخدت الكتيبة السودانية العاشرة موقعاً لها وسط القريسة في مواجهة الخور، والذي كان من المحتمل أن يحاول العدو الوصول للنهر ثانية من خلاله. وبالفعل شوهدت أعداد كبيرة من العدو ليلاً تحاول ذلك لكنهم تراجعوا بعد إطلاق النار عليهم.

خلال تلك الفترة دار نقاش عنيف في معسكر العرب بين عبد الرحمن ألنجومي وعبد الحليم. فقد زار النجومي عبد الحليم العربح ووبخه على عصياته لأوامره (ولكن عبد الحليم أصر على أنه كان على حق في كل ما قام به، وأن من غير المجدي الاحتفاظ بمثل تلك القوات في غياهب الصحراء ومحلها، وأن السبيل الوحيد للنجاح هو تأمين طريق للنهر). واستمر الأمير عبد الحليم في إثبات حجته "وقد برهنت تجربة أحداث الثاتي من يونيه بأن القرى قد أخليت من سكاتها وأنها تفتقد لأي نوع من المؤن، وأن القوات المصرية، بما لها من بواخر مسلحة ومواصلات نهرية تستطيع إحتلال القرى قبل أن نتمكن نحن (العرب) من الوصول إليها"

وبالنسبة لعبد الحليم، الجريح والحزين من عواقب فشل عمليته، فأن تنفيذ خطط النجومي بدت الآن مستحيلة. وحث زعيمه على التقهقر لمعتوقة ومنها إلى أقاليم المحس والسكوت الغنية، والتي فيها سيجدون ما يأكلونه من تمر على أية حال، ومنها سيكتبون للخليفة ويخبرونه ألا طائل من محاولة غزو مصر بعدد غير كاف من الرجال، وإتعدام الطعام، والمصاعب التي لا حد لها للحصول على الماء.

<sup>°</sup> من أقوال حسن أفندى حبشى، كبير كتاب الأمير عبد الحليم.

لكن النجومي لم يصغ لذلك الافتراح، بل جمع كل قواته وخاطبهم بكلمات تثير المشاعر وأخبرهم بأنهم يخوضون حرباً مقدسة لتحقيق هدف مقدس، وأن الذين سيموتون في سبيل ذلك سيموتون كشهداء ويأتهم جميعاً يعلمون ما أعد للشهداء من نعيم في الجنة. ولم يحاول أن يخفي عليهم ما يحيط بهذا الأمر من مصاعب وخطرن وبأته حتماً سينتهي بموت الذين سيصمدون علي ولائهم حتى النهاية. ثم جرد سيفه من غمده وهزه ملوحاً به وأعلن بأنه حتى لو بقي وحيداً فأتسه لن يتزحزح عن عزمه للمضي في هذا الأمر المقدس. وقال أنه قد يكون من بين أمراننا من هو خائر العزم، واهن القلب، وأن إبامكاتهم العودة لمنازلهم يجللهم الخزي والعار أمام الله وسيله. أما الذين يرون رأيه فعليهم البقاء حيث هم وسيقودهم، إن لم يكن للنصر، فحتماً إلى نعيم ومسعادة دائمة في الآخرة.

كان حديثه ملهباً مليئاً بالعزم والإصرار المتعصب، فهكذا كان الرجل. كان له قدرة عظيمة في السيطرة على رجاله لدرجة أن كثيراً من الذين نادوا قبل قليل بالرجوع، نهضوا قدماً أمامه ليقولوا له بأنهم مستعدون لمتابعة زعيمهم إلى النهاية وإلى الموت معه.

لكن حوالي ٥٠٠ من الذين وهنت قلوبهم عن الآخرين، عادوا إلى معتوقة ومنها جنوباً. وتقلصت قوة النجومي الآن، بعد أن فقدت (بالمعارك أو الفرار أو بالرجوع) أكثر من ألفي رجل. ومع ذلك أصبح من تبقى منهم على إستعداد لمواصلة طريقه للشمال.

أثبتت تجربة أرقين بأن طابور الكولونيل وود هاوس الطائر لـم يكـن بـالقوة الكافيـة لمواجهة كل قوات العدو. وبالتالي تحولت خطته إلى الإفتراب لدرجة التماس مع العدو، وإرهاقـه بأستمرار وهو يسير علي خطاه حتى تصله التعزيزات الكافية من القاهرة وبعدها يمكنـه إلحـاق ضربة حاسمة به.

تم ترحيل أهالي القرى بالضفة الغربية، حتى توماس (٧٠ ميلاً شمالي حلفا)، بمئهم وممتلكاتهم إلى الضفة الشرقية وتمكن الكولونيل وود هاوس، بعد أن وزع قوارب مدفعيته أماماً وخلفاً ووسطاً من العدو المتحرك، أن يلم بكل تحركاتهم.

كان توزيع قوات الحدود في ذلك الوقت على النحو التالي تقريباً:

- في حلفا والمحطات المجاورة لها..... ٢٠٠٠ رجل
- النقاط الحدودية الأخرى، بما فيها كروسكو وأسوان ١٤٠٠ رجل
  - الطابور الطانر ...... ٢٠٠٠ رجل
  - غير النظاميين بالمحطات الصحراوية ..... ١٠٠ رجل

الجملة لكافة القوات ٢٠٠٠ رجل

وعند مراجعة الوضع العام للقوات، لم يكن بالمستطاع تعزيز الطابور الطائر بسحب أي قوات من حاميات الحدود المختلفة. وعندما وصلت للقاهرة الأنباء المؤكدة لتقدم (النجومي) أرسلت الكتببة المصرية الثانية لأسوان، وسرعان ما تبعتها الكتببة المصرية الأولى، وبطارية الخيول المصرية وبطارية البغال وسريتان للفرسان.

وفي الخامس من يوليه غادر السردار، الميجر جنرال سير جرنفل، بأركان حربه، القاهرة وتقرر أن يلحقه بأسرع ما يمكن لواء بريطاني، بقيادة البريقادير جنرال الشريف المبجل دي مونتمور نسي، والمكون من سرية من الهوسار العشرين، ومفرزة من بطارية البغال وأخرى من المشاة الراكبة وكتيبتين من (حملة) البنادق الملكية الأيرلندية، والكتيبة الأولى من فوج ويلز.

ولما كانت كل الأشاعات تشير إلى بميان، على بعد خمسة وعشرين ميلاً شمالي أسوان، على أنها الهدف (الأول) للعدو، فقد تقرر للوهلة الأولى تركيز تلك التعزيزات في أسوان، ولكن، من الناحية الأخرى، فأن ثبت أن تقدم العدو كان أقل سرعة وأقل منعة مما كان يقدر من قبلن فيجب بالتالي تشكيل طابور طائر بأسرع ما يمكن في أسوان وانضمامه لمطابور الكولونيل وود هاوس مما يمكن معه تحقيق مواجهة حاسمة في مكان وسيط بين حلقا وأسوان. ونظراً لتطور الأحداث فقد اعتمدت الخطة الأخيرة. وفي منتصف ليلة الرابع من يوليه شوهد معسكر العدو من أرقين والنيران تلتهمه وصباح اليوم التالي إكتشفت مجموعة للإستطلاع بان النجومي قد قدم معسكره ثلاثة أميال شمالا وعلي بعد ٢٠٠٠ ياردة من النهر. تبعاً لذلك تحرك الطابور الطائر شمالاً من أرقين بينما أرسلت الكتيبة السودانية العاشرة إلى سرا مواجهة العدو.

وفي السادس من بوليه شوهدت قوات العرب تسير في تشكيل كثيف، بمتد لحوالي ثلاثة أميال، وتندفع مسرعة شمالاً. باتجاه سرا، على مسافة خمسة أميال عنها. وقسام الكولونيسل وود هاوس، بعد أن عزز الكتيبة العاشرة بالثالثة عشرة السوداتية، بمواصلة إبحاره في النهر، موازياً لخطى تقدم العدو.

خلافات كثيرة كاتت تنشب بين أقسام صغيرة من العدو، وإندادت خسائر العدو من جراء الهروب أو من نيران مدفعية الزوارق. توقفوا لقضاء الليلة في الجبال المجاورة لسرا وعساودوا السير شمالاً صباح اليوم التالي. وبعد مسيرة خمسة أميال وصلوا إلى فرس وقام عدد من رماتهم، بعد أن إحتلوا الطابية القديمة المواجهة للطرف الشمالي لأدندان، بإطلاقي نيران حامية على زوارق المدفعية. وقام الكولونيل وود هاوس، بعد أن اتخذ موقعاً له بالضفة الشرقية، بإرسال جزء من قواته لقرية بلاتة.

وصباح اليوم التالي (الثامن من يوليه) إكتشف وجود مصكر العدو خلف قرية فسرس، وعلي بعد ١٥٠٠ ياردة من النهر. تم قصفه بفعالية لمدة ساعتين بالمدفعية المنصوبة بالضفة الشرقية وتواصل إطلاق النار المتقطع أثناء ذلك اليوم واليوم التالي. وفي صهيحة العاشر مسن الشهر شوهد العدو مرة أخرى متحركاً. وبعد أن قطع مسافة إثنتي عشرة ميلاً، بدون توقف، إتخذوا موقعاً لهم بالجبال التي تبعد بميلين عن جنوب بلانة، وعلي بعد ١٠٠٠ ياردة من النهر. كان طابور الكولونيل وود هاوس متجمعاً في ذلك الوقت في بلانة بينما توجهت الهجانة إلى توشكي لمراقبة أي أقسام متقدمة للعدو، الذي درج على إرسال بعض قواته أمامه للبحث عن التمر، وفي نفسس الوقت احتفظت القدوات ببعض جماعاتها خلف العدو لقطع الطريق على الشاردين.

وفي اليوم الذي تلي وصوله لبلاتة، أرسل النجومي الخطاب التالي للحاج على ود سعد، والذي كان يعمل مع مكين النور في إحضار التعزيزات له:- "

"بسم الله الرحمن الرحيم.....

من العبد لله، عبد الرحمن النجومي إلى صديقه وأخيه في الله ومعاونه العظيم الحاج على سعد فرح.

بعد التحايا والتبريك، فيسرني أن أخبرك بأنني ورجائي في صحة طيبة وروح عالية.

وصلنا بلانة بالأمس وإن شاء الله فسنتوجه اليوم إلى توشكي ومنها إلى توماس . معنويات كل رجالي مرتفعة وكلهم مستعدون لقتال العدو وتدميره، وهذا مما يسرك. فكلما شساهدنا العدو هاجمناه وهزمناه وطردناه. اللهم أنصر الأنصار ودمر أعداءهم.

هناك بعض الذين هربوا، وربما ينشرون أخباراً كانبة عنا. لذا أرجو منك عدم تصديقهم، فقد ساقهم إيمانهم الضعيف إلى هذا العمل الشائن. وعليك أن تشق في ثبات الأتصار وفي شجاعتهم. أقبض عليهم وقيدهم بالسلامل وأحضرهم لنا معك عند قدومك لنا.

وهناك أربعة من الرجال يدعون على أحمد والهادي حسن والمنصور الإمام وإبراهيم السيد كاتوا قد فروا ليلة أمس وأخذوا معهم جمال العباس وأحمد عبد المكرم وآخرين. وأرجو منك بسذل كل الجهد للقبض عليهم. مع خالص السلام

(إمضاء) وفق يا رحمن عبدك عبد الرحمن

وأثناء ذلك وصل السر دار إلى أسوان. وبعد أن أخذ فكرة عن الاتجاه العام للأحداث، فوض كامل الصلاحيات للكولونيل وود هاوس للتصرف حسب توجيهاته ولمواصلة قيادته لطابوره الطائر وكل القوات بالجنوب، بينما أرسل الكولونيل كتشنر لتقرير وضع دفاعات بمبان وقدراتها ولمحاولة معرفة وأكتشاف نوع العلاقات التي تربط الأهالي بقوات النجومي.

وصدرت إعلانات لسكان مديريات الحدود تحذرهم بأن أي خياتة منهم ستعاقب بالموت، وأن عليهم ألا يخشوا من قوات العدو والتي سترغم على الرجوع للسودان أو ستدمر. ووعدت الإعلانات بالتعويض عن أي خسائر تلحق بالممتلكات المدمرة، وحثتهم على تقديم كل مساعدة لقوات الحكومة لكن الأحداث التي تلت برهنت على أنه، وباستثناء الشبهات القويسة التسي تمسس سكان بمبان، فأن ولاء الأهالي هناك كان مطلقاً وفي كل أنحاء المديرية. ومن الحقائق الجديرة بالذكر أنه، وخلال كل العمليات التي جرت، لم يقع أياً من القرويين في أيدي العدو، ولم يثبت أنهم تعاونوا أبداً مع الجيش الغازي. ولو كاتت الأمور قد اختلفت في هذا الصدد لواجهت قوات الحكومة صعوبات لا مزيد عليها. وبذلك حرم النجومي، الذي أعتمد كثيراً على الدعم المتوقع من القرويين، من واحد من أهم عناصر نجاح حملته.

<sup>°</sup> وجد في ميدان المعركة بتوشكي في الثالث من أغسطس ١٨٨٩.

على الضفة الغربية، شمال إبريم بقليل

وفي الصحراء الشرقية سارت الأحداث سيراً مرضياً. فقي العاشر من يوليه عاد بشير بك من حيمور وأبلغ السردار بأن بحر كرار لا يزال على سلوكه غير العدواني، وأن القوات العربية التي هزمت في جبل ميسا، محاصرة الآن، في مكان ما بالقرب من مسرح المعركة، بواسطة البشاريين (العالياب والحمران).

ثم جاء صالح بك من كروسكو وضغط للسماح له بتكوين قوة من رجاله غير النظاميين حتى يطرد حسن خليفة ومن معه من المرات، حيث كاتوا لا يزالون محتفظين بمواقعهم إلا أن أعدادهم قد تقلصت كثيراً بسبب نقص الطعام، كما أن قد راتهم على شن الغارات قد نقصت كثيراً بسبب قلة عدد جمالهم التي تبقت بعد أن نحر منها عدد كبير لإنقاذ القوات من الجوع.

وفي الحدود، عادت الطمأتينة للأهالي الآن. وقد عزز وصول القوات البريطاتيسة والمصرية يومياً لأسوان ثقتهم في أنفسهم، كما كان لوصول أعداد كبيرة من الأسرى، مرتدين جبب المهدية، وقادمين من الجبهة، دليلاً قاطعاً أمام سكان المدينة المرتابين بأن أسلحة الحكومسة هي المتفوقة.

وأثناء ذلك لم تركن حامية حلفا للهدىء. وكاتت دورياتها تجوب المناطق المجاورة مسن كافة الإتجاهات وتعترض الهاربين أو ما يرسل من تعزيزات ومدد (النجومي). وفي الحادي عشر من يوليه نجح كوكي، شيخ الشلال الثاني المعروف، في إحضار مدفعين جبليين من معتوقة، يبدى أن النجومي قد تخلي عنها في اللحظة الأخيرة لنقص وسائل نقلها معه. وفي ١٢ يوليه وصلت إلى سرس إمدادات جاء بها مكين النور وحاج على ود سعد حيث أعننا بأن تعزيزات أخرى هي في الطريق. وبات الآن وأضحاً أن النجومي لن يتقدم من بلالة حتى وصول مكين إليه، وعمل قمندان حلفا كل ما في وسعه بالتالي لمنع وصوله للنجومي.

وفي الثالث عشر من يوليه توجه السردار من أسوان لبلانة للتعرف على الوضع ينفسه وللتشاور مع الكولونيل وود هاوس. وعند وصوله يوم ١٥ يوليه قام باستطلاع لمواقع العدو، والتي لم تتغير عما عليه. لم تتم رؤية قوات العدو الكلية ولازال السؤال المحير، الدذي لم يجد الإجابة، هو كم يبلغ عدد قوات النجومي؟ كاتت اشتباكات متقطعة تدور يومياً وفيها تم أسر عدد من الملحقين بالمعسكر من نساء وأطفال، وكانوا كلهم يعطون إفادات محزنة عن الأحوال في معسكر العرب.

كاتت أعداد الجمال والخيول والحمير تتناقص بسرعة لأنها كاتت تشكل الطعام الوحيد المتاح للغزاة. ويبدو أن مبدأ البقاء للأصلح هو الذي ساد، فقد كان نصيب الأسد يعطى للمقاتلين. أما الأتباع والملحقين فكاتوا يقتاتون بدقيق نوي البلح وبجمار النخل، والتي عندما تطحن فأن لها قيمة غذائية كما يقال. وتحول عدد كبير من أولئك التعساء إلى حالة من المجاعة وصاروا يندفعون بأعداد كبيرة نحو شاطئ النهر حيث تتلقاهم الدوريات وزوارق المدفعية ويأخذوهم إلى مصكر المصريين حيث ينالون الرعاية والإعاشة، أما الجرحي فيؤخذون للمستشفيات. وقد بذل كل ما يمكن حقاً لإنقاذ حياتهم.

<sup>° (</sup>في الثلاثين من يوليه) كما جاء في الكتاب، وصححناه طبقاً لتسلسل الأحداث (المعرب).

كان وضعهم، حقيقة، يانساً لدرجة أن السردار كتب رسالة للنجومي، أوصلها له في بلانة إثنين من الرسل الموثوق بهم، في السادس عشر من يوليه. وفي نفس الوقت أرسلت نسخاً من هذا الخطاب لكبار الأمراء. وجرى الخطاب كما يلى:

"أكتب هذا الخطاب يا ود النجومي لأفيدك بأنه عندما أخبرني قائد قواتي، وود هاوس باشا، بما حدث، جنت بنفسي هنا لأري بعيني ما يحدث. إن ورائي آلاف وآلاف من الجنود الإنجليز والمصريين الذين هم في طريقهم الآن عبر النهر. وقد فكرت في إزالتك أنت ومن معك من علي وجه الأرض، لأنك سلبت ممتلكات الأهالي العاجزين وأخذت نساءهم وأطفالهم ودمسرت بلادهم وأراضيهم وسببت المجاعة والخراب في بلاد كانت من قبل سعيدة غنية راضية. فلستعلم إذن بان نيتنا كانت أن ندمرك تماماً. لكنني عندما حضرت هنا وجدت أنكم جماعة من البؤساء والضعفاء، تموتون جوعاً وعطشاً.

إنني أعلم بأنك شخصياً ضحية للغيرة الدنيئة من جاتب الخليفة المدعى الذي جاء بابن أخيه يونس ليحتل وظيفتك السابقة ثم، ليتخلص منك ومن العرب الذين لايثق فيهم أمرك للتوجه لغزو مصر، وهي مهمة يستحيل قيامك بها إستحالة حجب ضياء الشمس من أن ينير الأرض. وهذا ما يعلمه الخليفة المدعى، وتعلمه أنت لكنك أعمى لإعتقادك بوجوب طاعتك لأوامره. وكنت تعلم مسبقاً الاطائل لمحاولتك هذه وكيف أنك بدلاً عن إحراز النصر عاتيت الجوع والعطش وتسدهورت قواتك وأصبحت الآن في أيدينا. إنك تبغي الوصول لبمبان لأتك تظن أن الأهالي هم أصدقاء لكسم. لكن بمبان تبعد بمنات الأميال عنك وبينك وبينها صحاري قاحلة لاماء فيها. وحتى لو تمكنت أبداً من الوصول إليها فأنك ستواجه جيشاً من الإنجليز والمصريين جاهزاً لإستقبالك.

أما محاولة العودة من حيث أتيت في حكم المستحيل. لأن حاميات حلفا ستقطع طريسق عودتك. ولم يبق لك الآن إلا الموت جوعاً وعطشاً في الصحراء.

لكننى أكرر مرة أخرى بأتنى شاهدت أحوالكم المحزنة. ولتعلم بأن حكومتنا هى حكومسة إسساتية وأنها لا ترغب فى موت النساء والأطفال العاجزين الذين معك. لذلك أدعسوك للإستسلام وتقديم أنفسكم (لي) فأن فعلتم ذلك فأن حياتك وحياة أمراتك وحياة كل من معكم ستوفر وهذا مساتعهد به لك وأعطيك كلمة شرف كجنرال إنجليزي. أما إذا رفضت الإستسلام فلستعلم بأنسه سسيتم تدميركم تماماً. من هنا أرسل لك هذا الخطاب لتختار السبيل الذي تراه.

هداك الله لإتخاد القرار.

ولترسل لي الرد مع حامله.

بلانة في ١٦ يوليه ١٨٨٩°

إلى كل أمير:

أرسل لك نسخة من الخطاب الذي بعثت به لقائدكم ود النجومي. عليك أن تحكم بنفسك على ما ستقوم به وليرشدك الله لاتخاذ القرار. فإذا أردت التسليم وإنقاذ حياتك وحياة من معك،

<sup>·</sup> جاء التاريخ في الكتاب (١٦ مايو)، وهذا خطأ واضح (المعرب).

فأرسل لي رداً مع حامله بأتك ستسلم. أما إذا لم تجب على خطابي فسأفهم بأتك لا تريد التسليم وسيقع على رأسك دم أولنك الباتسين.

(إمضاء) ف. قرنقل، سردار

وفي اليوم التالي حضر بالرد أحد الرسل، أما الآخر فقد أرسل، مع خطاب السردار، إلى دنقلا وأم درمان . (وجاء رد النجومي كالأتي):

"بسم الله الرحيم القدير والصلاة على سيدنا محمد وآله وأصحابه. من العبد لله، المتوكل على الله، عبد الرحمن النجومي.

إلى السردار قرنفل باشا، هداه الله إلى الصواب، والسلام على من إتبع الهدى، الذين يخافون الله، والخالية فكوبهم من الطمع للدنيا والطموح.

نفيدكم بأن رسالتكم، التي تخبر فيها بوصولك، وبسبب حضورك إلى هنا، قد وصلتنا. وقد لاحظنا تكرارك اللا نهائي لقناعاتك ومرادك، لذلك أفيدكم بأننا قد أرسلنا من قبل سيدنا لنبشر الناس جميعاً ونعظمهم بمن فيهم المسلمين، ولندخلهم في رحمة الله وحمايته في المهدية، ولنحتال كالله الدين).

ليس هدفنا الزحف إلى بعبان، كما ذكرت، لكننا نهدف إلى إستلام كامل البلد، وبعون الله نحولهم للدين. لذلك فأن الذين يتركون الأمر لله، لنبيه صلى الله عليه وسلم ولخليفته عليه السلام، ويسلمون كافة أسلحتهم ولنخاترهم فأن أموالهم وأبناءهم سيسلموا من كل أذى. وسيكون مالنا لهم وسيشاطروننا مصيرنا. أما الذين يرفضوننا ويتبعون أهواءهم وطموحاتهم ويصرون على المقاومة، فليعلموا بأن السيف هو الفيصل، وسيحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. وليكن معلوماً لديك بأن خطاباتك المذكورة وتلك التي أرسلتها الأخواتي الثلاثة قد تم إرسالها بيد رسولك، عبد الهادي، إلى سيدنا يونس ومنها إلى سيدنا ووسيئننا خليفة المهدي عليه السلام المعلوميت وللإفادة. وإذا ما كان لدينا السلطة للرد على مثل تلك الخطابات الأرسلنا لك رداً شافياً.

وفيما يختص بما قلته حول جيوشك الكثيرة العدد واقتراب وصولها... النخ فسأن هسذا لا يخيفنا أبداً. إننا لا نخشى أحداً سوى الله ولا نخاف حتى من الثقلين (الجن والإنس).

. وقبل هذا كنا نتشوق لفرصة قتالكم. ولأن الله قد أراحنا من طغيان حكامكم، فلستعلم بأننا مصرون على حربكم وتدميركم ولسن نترك منكم على وجه الأرض أحداً لا يعتسق ديننا

<sup>&#</sup>x27;اجتفظ بهذا الرصول في السجن بأم درمان لعدة شهور، وتمكن من الهرب قبل فترة قصيرة وعاد إلى القاهرة في يونيه ١٨٩٠. وقد قال بأنه عند وصوله لأم درمان أسرعوا بإحضاره أمام الخليفة والذي أخذ بسأل بجد وإهتمام عن أخوال النجومي وقواته. رد عليه بأن جيوش الإنجليز والمصريين لا تعد ولا تحصي وأنه يعتقد بأن فرص النجومي في النجاح ضنيلة جداً ظهر الضيق والإنزعاج الشديد على وجه الخليفة، وبعد عدة أيام أرسل إليه مرة أخرى ومساقه معه إلى أستعراض لكل قواته بأم درمان. وقد خاطب الخليفة المقاتلين المتجمعين بالعرضة وقال لهم: "هذا الرجل الواقف أمامكم الآن قد جاء من مصكر النجومي بعصر ويقول أن النجومي ورجاله بحالة طيبة ويتوفر لهم الطعام بكثرة، واللبن والزيد والسكر والصل وكل ما حتاجين إليه". ثم إلتفت للرسول وسأله: - "أليس هذا صحيحاً؟" فرد عليه الرجل التص مذهوراً خوفاً من قطع رأسه وأجاب بالإيجاب لكن سرعان ما يلفتهم هزيمة النجومي في توشكي وصب الخليفة، الذي لم يعد قادراً على حجب الحقيقة، جام غضيه على الرجل وألقي به في السجن المزدم وعنب عذاباً شديداً."

وينفذ أوامر الله. كن على ثقة من هذا، ولا تخدعنك كثرة جيوشك ومدافعك وقذائفك ويارودك, لأن الله ليس معكم.

يكفي أن رؤساءك غردون وهكس والآخرين قد تم تدميرهم، مع كثرة جيوشهم وأسلحتهم ومعداتهم. بالتالي فأنك إذا أستسلمت لي وسلمت مدافعك وأسلحتك وذخائرك فسستنجو بحياتك وسيحل عليك سلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومهديه عليه السلام وخليفته بارك الله فيه. وسيكون مائنا لكم وستقا سمنا مصيرنا. وستعيش في سعادة ويسر، وإلا فسيكون هذا الخطاب شاهد عليك وعلى جريمتك وسيكون دم من معك معلقاً في عنقك.

وها هو عاند إليك أحد رسلك، فضل المولي، مع هذا الخطاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعليه توكلنا.

# (ختم) وفق يا رحمن عبدك عبد الرحمن ۱۸ ذو القعدة ۱۳۰۱هـ

كان واضحاً طبيعة الرجل المتعصبة، وقد أفاد الرسول الذي عاد برسالة النجومي. بأن النجومي قد جمع أمراءه، وقرأ عليهم الخطاب ثم جرد سيفه وأعلن بأنه لن يسلم أبداً. سار أمراءه على نهجه وجرى مشهد صاخب وسادت أرجاء المعسكر صيحات إحتجاج حادة ضد الاستسلام، وظهر عليهم جميعاً التشوق للقتال. ورغم كل هذه المظاهر، إلا أن النجومي لم يخفي سراً فتاعت بأنهم سيمونون جميعاً كشهداء. كرر نفس ما قاله في أرقين، ويقال أن كثيراً من أمرائه كانوا سيقبلون عرض السردار بسرور لكن خوفهم من النجومي كان عظيماً لدرجة أن أحداً منهم لم يجرؤ على معارضة رغباته. والآن وبعد أن ضاعت آخر فرصة لهم للنجاة، انتظروا بعناد وصول التعزيزات التي طال إنتظارها، والتي ستكون إشارة التقدم لهم.

رجع الجنرال قرنفل لأسوان لإحضار الطوابير الشمالية والتي قرر الدفع بها لأعلى النهر بأسرع فرصة ممكنة.

أما الميجر جنرال، الشريف دورمر، القائد بمصر، فلم يضع وقتاً في إرسال القوات البريطانية من القاهرة. وشرعت المدفعية والفرسان والبنادق الملكية الأيرلنديسة في التحرك ووصلت أسوان في ٢٥ يوليه، بينما جاء الجنرال دي مونتمورنسي، قائد الطابور البريطاني، بعد هما بيومين.

كان من المقرر أن يصل الطابور البريطاني إلى الجبهة قبل الضربة القاضية ولكن، وكما ستظهر الأحداث التالية، جاءت اللحظة المناسبة للضربة قبل وصول أي من القوات (البريطانيـة)، سوى الفرسان، لمسرح المعركة.

وكاتت القوات المصرية قد وصلت كلها تقريباً، وتم تشكيل طابور مكون من مدفعية الخيول (قسم واحد) والخيالة الفرسان (سرية واحدة) ومدفعية الميدان (شعبة واحدة) ومدفعية المامية (شعبة واحدة) والكتيبة المصرية الأولى المشاة والثانية المشاة والكتيبة السودانية الحادية عشرة مشاه ومعهم كل فصائل الإدارة ووضعت كلها تحت قيادة الكولونيل كتشنر.

<sup>\*</sup> هذه الكتيبة التي سحبت من سواكن وصلت للقصير يوم ١٦ وسارت على الأقدام من القصير حتى الأقصر (١٢٠ ميل) عبر الصحراء وذلك في زمن غير مسبوق قدره خمسة أيام ونصف يوم.

دفعت هذه القوات للأمام بأسرع وسيلة ممكنة. وفي ١٨ يوليه وصلت الكتيبة الثانية لتوشكي وبعد أن إحتلت القرية طردت منها مجموعة صغيرة متقدمة للعدو بعد اشتباك ضعيف. ثم شرعوا في تحصين تلك القرية الطويلة المنعزلة ووضعها في حالة دفاع. وفي اليوم التالي وصلت الكتيبة الأولى.

كاتت الخيالة والمدفعية المصرية قد غادرت أسوان جنوباً في السادس عشر من الشهر، بعد أن سارت على طول الضفة الغربية. لكن طبيعة الأرض الوعرة أوجبت ترحيل المدافع بالسفن والبواخر.

في تلك الأثناء كان الكابتن لويس، في حلفا، نشطاً في البحث عن مكين النسور. وفي الشامن عشر من يوليه قام باستطلاع سريع حتى سرس، غطى فيها كل المسافة ذهاباً وأياباً، وقدرها حوالي ٢٠٠٥ ميل في يوم واحد. ووجد هنا مجموعة من الأكواخ، تسع لحوالي ٢٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ وحرب، لكنها كانت شبه خاليه، ولكن تم إطلاق بضع رصاصات عليهم من الضفة الغربية. وعلى كل حال وصل مكين في نفس الوقت تقريباً الذي عادت فيه مجموعه استطلاع لويس. وبعد أن قام بتعدية النساء للضفة الشرقية، مع أمرهن بالبقاء هناك، توجه شمالاً بقواته المكونة من حوالي ٢٠٠ رجل و ٢٠٠ جمل ويضع خيول. وفي الثاني والعشرين من الشهر شوهد بالقرب من جمى، على الضفة المقابلة، بواسطة الخيالة المصرية وشوهد عند المساء يستقي في معتوقة وبعدها أوغل في الصحراء، على بعد عشرة أميال من النهر، وتقدم بسرعة متجنباً كل الدوريات التي أرسلت لإعتراضه والتحق بالنجومي في بلانة في الخامس والعشرين من الشهر، بعد أن قطع خمسة وأربعين ميلا في ثلاثين ساعة.

وفي الثاني والعشرين من الشهر أفلح حسن أفندي حبشي، كبير كتبة عبد الحليم والموظف السابق لدي حكومة السودان، في الفرار وقدم للكولونيل وود هاوس أرقاماً دقيقة لقوات النجومي المقاتلة والتي كان قد حسبها بنفسه. كان عدد المقاتلين ٢٨٢١ رجلاً و ١٣٢ حصناً و ٠٠٠ بعمل و ٢٠٩٩ بندقية بجاتب حوالي ٠٠٠ من الاتباع. وجاءت إمدادات مكين لتضيف لعدد المقاتلين ليصل إلى ٣٣٠٠ مقاتل وباضافة ٢٠٠ بندقية أخري لهم. كانت هذه التعزيزات، التي طال الحديث عنها، ورغم قلتها، قد رفعت معنويات وطاقات قوات النجومي. وفي الثامن والعشرين من الشهر، بعد توقف دام ثماتية عشر يوماً، شرع الجيش في تقدمه للشمال من جديد. ووصلوا في نفس اليوم لمعسكرهم الجديد، الذي يبعد بميلين عن معبد أبو سمبل المشهور، بعد أن ساروا لعشرة أميال. واصلوا سيرهم في اليوم التالي، وفي أول أغسطس أتخدوا موقعاً لهم بالجبال التي تبعد بأربعة أميال جنوب توشكي. كاتوا قد غطوا كل المسافة، ٣٥ ميلاً من بلاتة، في ثلاثة أيسام توقفوا فيها لثلاثة مرات.

وفي ذلك الوقت تم وضع إعلانات في أماكن بارزة على ضفة النهر فحواها أن الأشخاص الذين يسلمون أنفسهم بدون مقاومة ستتم معاملتهم معاملية حسنة وعليهم ألا يخشوا علي أرواحهم.

وفور مبارحة النجومي لبلاتة وإخلائها، قامت بعض القوات المصرية بزيارة معسكره المهجور وقد أعطوا وصفاً شنيعاً لمه. فلقد تخلف بالمعسكر كل من عجز عن المضيي قدماً مع النجومي سواء من جراء جروحهم أو مرضهم. تركوا تحت مظلات صغيرة بنيت بجريد النخل. ولو لا وصول النجدة المصرية لهم في الوقت المناسب لماتوا جميعاً. شم ترحيلهم فوراً لمعسكر (المصريين) وأدخلوا المستشفى. وجد بالمعسكر أكثر من ٥٠٠ قبراً كما وجدوا عدداً من الجثث لم يتم دفنها. كان واضحاً أن القوات قد عاتت من ضائقة خطيرة لدرجة أن عظام الحيواتات التي ذبحت تم طحنها واستخدامها كطعام. ووجدت بالمصكر أيضاً كميات من الأسلحة والسروج والطبول والخيام. وفي المكان التالي لتوقفهم (قوات النجومي) وجدت على الأرض أعداد كبيرة من دروع الزرد مبعثرة بها، وفيما بعد تم إكتشاف وجود مدفعين مدفونين تحت الرمال تخلوا عنها لعدم القدرة على نقلها معهم.

في تلك الأثناء كان طابور الكولونيل كتشنر يتجمع بسرعة في توشكي، بينما تجمسع الطابور البريطاتي في أسوان.

وفي ٢٦ يوليه غادر صالح بك كروسكو إلى المرات بعد صدور تعليمات له بطرد العرب منها، وترك حامية صغيرة هناك، ثم الرجوع فوراً بباقي قواته. وفي اليوم التسالي (٢٧) جساءت أخبار مثيرة للقلق إلى بشير بك في أسوان، بأن قوات العرب في الصحراء الشرقية قد تم تدعيمها وأنهم بصدد التقدم نحو أبرق. وبعد مسيرة خمسة أيام من أسوان، تمكن بشير بك من وضع قسوة صغيرة في محطة أبرق وترجي المسئولين للسماح له بتعزيزها بأربعمائة رجل من الجمالة. ولأن تهديداً بتحركات على الجناح من جانب الصحراء، في هذا الوقت الحرج، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، فقد تم الإذن بشير بك لتنفيذ مخططه. ومن ثم توجه للصحراء في اليوم التالي.

وفي التاسع والعشرين من يوليه توجه الجنرال قرنقل من أسوان إلى توشكي ووصلها في الحادي والثلاثين من الشهر، وجاءت معه مرية من الخيالة البريطانية. أثناء ذلك كانت القوات المصرية المحمولة، بقيادة الملازم داقويلار تتحرك على الضفة الغربية (نحو الجنوب). وفي الثلاثين من يوليه، وعندما كانوا على بعد خمسة عشر ميلاً من توشكي، وصلتهم معلومات بأن مجموعة متقدمة من قوات العدو موجودة على الثلال المطلة على قرية عنيبة. دارت مراشعات منقطعة بالنيران خلال الليل. وصباح اليوم الثالي قام الملازم داقويلار، بعد أن أخذ معه مجموعتين من القوات، ونصف سرية من السودانية الحادية عشرة وأربعين رجلاً من بطارية الخيول وبضع رجال من إدارة الرق "، بالتقدم نحو التلال. ولما أكتشف مجموعة من ١٥٠ رجلاً من العدو عليها فتح عليهم النار. كان العرب قد اتخذوا مواقعهم بين جبلين لكن القوات المصرية تمكنت مسن الإحاطة بهم ومهاجمتهم ودار صدام عنيف قتل فيه سبعون من العرب وأحد أمراء البقارة المهمين، وهو الأمير ود حامد. أما الباقون، الذين قطع طريق تراجعهم كتل ضخمة مسن الصحور، سدت

<sup>ً</sup> أرسلت لدعمه من توشكي.

<sup>&</sup>quot; ثم تكوين هذه الإدارة (مصلحة الرقيق) بعد عقد معاهدة تجارة الرقيق بين بريطانيا العظمى ومصر عام ١٨٧٧، وهي تحت إشراف وزارة الداخلية، ولها قواتها الخاصة من رجال البوليس.

المسافة بين التلال، فقد إستسلموا. لم تتجاوز خسائر المصريين في ذلك الاشتباك ثلاثة فتلي وستة جنود وضابطين جرحى.

أستؤنف السير بعد ذلك ودار اشتباك قصير آخر في قرية مسمس، ووصلت القوات إلى توشكي في الأول من أغسطس حيث كانت كل قوات الكولونيل وود هاوس قد تجمعت هناك وتم تحويل كل تلك القرية الطويلة إلى حالة دفاع.

إحتل الطابور الأول الطرف الشمالي للقرية، والطابور الثاني الطرف الجنوبي. أما الخيالة المصرية وسرية الهجانة فقد استقرتا في حوش ضخم بالقرب من وسط القرية. أما منزل العمدة فكانت به الخيالة البريطانية.

واتصبت الجهود الآن للإسراع بإحضار القوات البريطانية، والتي أبليغ الجنرال دي مونتمورنسي بأنهم سيكونون قد غادروا أسوان جميعهم قبل الرابع من الشهر. تحرك نصف الفوج الملكي الأيرلندي في الأول (من الشهر) وبعد يومين تحرك ذلك الجنرال وأركان حربه (نحو توشكي).

وباستثناء اللواء البريطاتي، فأن قوات النيل الميدانية تجمعت الآن في توشكي تحت إمرة القائد الأعلى الجنرال قرنفل يساعده رئيس أركاته اللفتتاتت كولونيل سيتل°.

ويوم الجمعة الثاني من أغسطس قام السر دار باستطلاع وصل فيه إلى مسافة قريبة من موقع العدو، والذي شاهده الضباط بوضوح من على تلة مرتفعة مطلة على معسكرهم. شوهد العرب وهم في إصطفافهم المعتاد للصلاة، بينما أدلى بعض القاربين بإفادة مؤداها أن النجومي قد أنتوي مواصلة زحفه شمالاً في اليوم التالى.

وطبقاً لتلك المعلومة، ويالنظر إلى حقيقة أن الأرض التي على النجومي أن يعبرها عقب مغادرة معسكره الحالي كانت مناسبة تماماً لتحركات القوات الحكومية، أما ما بعدها إلى الشمال فأن طبيعة الأرض وعرة لحد كبير مما يلاتم تكتيكات العدو المعروفة تماماً. من هنا قرر الجنرال قرنقل أن يحاول إيقاف تقدم العدو، وإذا أمكن إرغامه على البقاء في مكاته الحالي، حتى وصول الطابور البريطاتي، ليقوم بتوجيه الضربة القاضية عليه. وبالتالي أمر بقيام كل القوات المحمولة الموجودة " بقيادة الكولونيل كتشر، بدوريات كثيفة صباح يوم غد الثالث من أغسطس الباكر، وأن يتوجهوا نحو معسكر العدو، ويظهرون من أمامه جبهة متناهية في عرضها، حتى يسدفعوه إلى تأخير تقدمه.

...

من الضروري هنا إعطاء وصف موجز للمنطقة وما يحيط بها. فعلى بعد أربعة أميال جنوب توشكي توجد سلسلة من الجبال الجرانيتية تمتد من النهر باتجاه غربي لحوالى ثلاثة أميال. وفي قلب النهاية القصوى لهذه السلسلة، وإلى الجنوب منها، وضع النجومي معسكره.

<sup>\*</sup> للتفاصيل أنظر الملحق بنهاية هذا القسم.

<sup>&</sup>quot; مكونة من سرية الهوسار العشرين، بقيادة اللفتنانت كوثونيل إروين، وثلاثة سرايا للخيالة المصرية، بقيادة المسلام بيتش، وفرقة هجاته بقيادة الكابتن دننج.

وتختلف قرية توشكي قليلاً عن بقية القرى المعتادة على الضفة الغربية. فمثل أرقين، فأنها تشتمل على مجموعات من البيوت المتلاصقة المبعثرة بطول ثلاثة أميال وسط حقول مزروعة تتناثر فيها هنا وهناك أشجار النخيل، بينما تمتد الزراعات لحوالي ٢٠٠٠ ياردة من ورائها. تسم تبدأ الكثبان الرملية المعتادة والتي تنحدر تدريجياً حتى الصحراء الوعرة. ومن هنا يبدأ سهل واسع متموج يمتد بعيداً ومحاط من ناحيته الشماليه الغربية، على بعد ستة أميال من النهر، بسلسلة من الجبال الجرانيتية المرتفعة، بينما ترتفع سلسلة أخرى مماثلة بالطرف الجنوبي الغربي، والجنوب محاط بالتلل المشار إليها، والتي يقع وراءها معسكر النجومي. أما إلى الشمال فتوجد الأراضي الملينة بالحجارة والتلل المتكسرة والتي تمتد، وهي تزداد وعورة وتكسراً، حتى مرتفعات إبريم.

تعترض هذا السهل هنا وهناك التلال وصخور ذات أشكال عجيبة وجلاميد، بعضها يرتفع لعلو كبير مما يوفر غطاءاً كافياً لإخفاء أعداد كبيرة من الرجال. وعبر ذلك السهل الدفعت صباح الثالث من أغسطس القوات البريطانية والمصرية المحمولة بسرعة. وعندما أصبحت علي بعد ميل من معسكر العدو تم أسر عدد قليل من الجمالة والذين أبلغوا (عند استجوابهم) بأن النجومي علي وشك التقدم بقواته للشمال. فقام الجنرال قرنفل، الذي كان قد رافق هذه الدورية الضخمة، بالذهاب بسرعة نحو سفح الجبال. ومن هناك، وخلال ممر ضيق، أمكنه التمعن بوضوح في معسكر العدو الذي يبعد عنه بحوالي ٥٠٠ ياردة. كانت الساعة السابعة إلا ربعاً صباحاً وكان المعسكر يضب بالحركة وتم رفع الأمتعة والمعدات على الجمال وإتخذت كل الترتيبات للتقدم فوراً. شوهدت الدورية. وقام بعض العرب من حملة البنادق، بعد أن تقدموا نحوهم بتشكيل القتال، بفتح نيران قوية على الخيالة. تم الرد على النيران بواسطة جنود الهجانة، بعد ما ترجلوا واتخذوا موقعاً لهم على تلة مناسبة ورموا العدو برشقات متصلة من الرصاص أثناء تقدمه نحوهم.

قام الهجانة بالتخلي عن هذا الموقع، وقامت القوات المحمولة بالتقهقر شمالاً لموقع آخر واصلوا منه إطلاق النار علي العدو، والذي لم يهن بل واصل تقدمه نحوهم بأعداد متزايدة باستمرار. أسرع الجنرال قرنفل بإرسال الميجر رندل الإحضار مدفعي بطارية الخيول.

وكانت قوات الهجانة والفرسان المترجلين قد احتلوا موقعاً ثالثاً، على بعد ٩٠٠ ياردة المي الشمال. كان الموقع عبارة عن تلة منعزلة أمامها سهل فسيح يمتد حتى طريق تقدم العدو. وأخذت القوات به تطلق نيراناً متصلة على رماة العدو. تم إرسال الكولونيا وود هاوس إلى توشكي ومعه أو امر بإحضار لواء المشاة الأول المكون من الكتانب السودانية التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة – ومجموعهم ١٤٥٠ جندياً. وحوالي الثامنة والنصف صباحاً أتحدر سيل من حملة حراب العدو، ومعهم عدد لا يحصي من الرايات، من خلال واديين ضيقين في سلسلة الجبال الواقعة شمال مصمكرهم وتقدموا بعزم نحو الموقع، بعد أن سبقهم صف طويل من حملة البنادق النين واصلوا إطلاق نيران حامية لكنها غير دقيقة التصويب.

ومن وراء حملة الحراب جاءت جماعات كثيفة من الأتباع، نساءاً ورجالاً وأطفالاً وجمالاً وأمتعة وغيرها. وإندفعت كل قوات العدو مسرعة في تقدمها وكان من الضروري قيام الجنود بالمزيد من الاسحابات أمامها، وقام العدو بعد عشرة دقائق باحتلال تلتهم التي هجروها. اتخذ الجنود موقعاً جديداً لهم في سفح جبل مخروطي الشكل، يبعد بميلين من قرية توشكي في الوقت الذي وصلت فيه اليهم القوات المحمولة ومعها المدفعين.

وفي التاسعة صباحاً فتحت المدافع نيراتها، وتحول اتجاه العدو نحو الشمال غربي، مكوناً طابوراً ضخماً زاحفاً بينما حمت أجنحتهم المكشوفة جماعات من حملة البنادق.

تقدم هذا الطابور باتنظام للأمام، على بعد ٢٠٠٠ ياردة وجاء بعيداً وراءه الأعداد الضخمة للأنباع وجمال الحمل، متجهين كلهم نحو الشمال الغربي حيث أخنفوا عن الأنظار خلف التلال التي تتخلله.

بدا واضحاً أن النجومي لم ينو القتال، بل كان مندفعاً في طريقه للأرض الوعرة المتكسرة بالشمال، وبهذا أضاع على القوات ما هدفت إليه بعملية الإستطلاع التي قامت بها. ولو تم السماح لهم بتنفيذ هذا المخطط، وفي وجه القوات المتجمعة في توشكي، لفسر العرب ذلك بأنه نصر لهم، إضافة لتسببه في صعوبة القيام بالضربة القاضية في أرض غير مناسبة. مسن شم قام الجنرال قرنفل، بعد أن القي نظرة سريعة على الوضع، باتخاذ قرار بإيقاف تقدم العدو، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة دموية تتم على بعد خمسة أميال من النهر وبوسائل نقل غير مكتملة، وبدون إستعدادات طبية تذكر لمقابلة الحالات الحرجة ، وبررت الأحداث اللاحقة على صحة القرار الذي أتخذه.

من موقعه هذا أمر بسرعة إحضار اللواء الثاني من توشكي، والمكسون مسن الكتيبة المصرية الأولى بقيادة الكابتن كوئس، والكتيبة الثانية بقيادة الميجر شكسبير والسودانية الحاديسة عشرة بقيادة الكابتن ماكدونالد، بينما قام الملازم غردون بإحضار بطاريتي الميدان الأولى والثانية (سنة مدافع).

وبينما واصلت المدافع إطلاق قذانفها على مقدمة العرب السزاحفين، صدرت الأوامسر للكولونيل كتشنر للقيام بالتفافة واسعة إلى الشمال يقواته المحمولة وأن يحاول إيقاف تقدم العدو. وبعد اتخاذ الكولونيل كتشنر لعدة مواقع على اليمين تمكن من تحقيق هدفه، وتوقفت مقدمة العرب عن مواصلة سيرها.

وبعودة إلى ما يدور في قوات ألنجومي، نجد أنه، وطبقاً لتعليماته الصادرة، لم ينزعج أبداً بوصول الطابور الشمالي إلى توشكي، والذي كان على علم تام به، بل صمم علي مواصلة تقدمه. وعندما شاهد في الصباح الباكر القوات البريطانية والمصرية المحمولة، قال لمن حوله: "فائقف جميعنا على إستعداد للقاء خالقنا اليوم".

<sup>\*</sup> كما نتذكر، فأن الطوابير المصرية المشتركة كاتت قد وصلت للتو إلى توشكي، ورغم أن خطة العمليات كاتت تشتمل على ضرورة توفير وسائل النقل والترحيل، لخوض قتال بعيد عن النهر، إلا أن تجميع الجمال لهدا الغرض، في توشكي، لم يكن قد تم حتى الثالث من أضبطس.

<sup>°</sup> من أقوال عند من الأمراء الذين تم أسرهم وإستجوابهم.

كان التراجع المستمر للقوات من أمامه قد ألهمه الثقة في نفسه، وصار يعتقد بأنه، على الأقل في ذلك اليوم، قد تجنب المعركة المرتقبة، إلى أن فتحت المدافع نيرانها عليه. وجد أن طريق تقدمه نحو الشمال قد سد. وفي كلمات أمرانه: كاتت كل قمة جبل، في اتجاه تقدمه، مجللة بهجانة وخيالة العدو". قرر أنه لابد له من خوض المعركة، وبالتالي شرع لإتخاذ أفضال المواقع التي تتيحها له طبيعة الأرض. رأي على بعد ١٠٠ ياردة غرباً أربعة تلل منعزلة فوق الأرض المرتفعة ولاحظ أن القوات المحمولة قد إحتاتها، فانتهز هذه الفرصة وقام، تحت غطاء من مقاتليا حملة البنادق، بتوزيع مقاتليا على النحو التالى:

أن يقوم عبد الحليم ورجاله بالسيطرة على النل الأيسر ويسيطر على ما حول الموقع، وأن يقتسم التل الأيمن والأوسط كل من عثمان أزرق وإسماعيل حركة بقواتهما وقوات النجومي".

إمتلأت قمم الجبال الآن بالرايات المغروزة وبحملة البنادق الذين اصطفوا فوقها. أما حملة الحراب فقد أمروا بالاختفاء عن الانظار إلى أن يصلهم الأمر بالهجوم، ثم رجع النجومي إلى التلال التي تبعد بحوالي ١٨٠٠ ياردة إلى الخلف، وغرز رايته فوق هضبة صخرية وظل هو وحرسه الشخصي يستعد لإدارة العمليات. كان الأتباع وطابور الأمتعة قد وجدوا مكاتاً مؤقتاً على التلال المرتفعة التي تطل على موقعه. وتجمع هناك أتباعه العديدين (والخدم والنساء والأطفال) على إستعداد للاضمام لخطوط القتال إذا ما كتب له الظفر أو لتأمين خط الرجعة لهم إذا ما السحب المقاتلون.

وفي تلك الأثناء، وبينما كان النجومي يعمل على توزيع مقاتليه على مختلف المواقع التي حددها، قام لواء المشاة الأول، بقيادة الميجر هنتر، تحت غطاء من الأرض المرتفعسة وبدون أن يراه العدو، بالمضي في مؤخرة القوات المحمولة، وفي الساعة العاشرة صباحاً إستولى على موقع صخري يبلغ طوله ١٥٠٠ ياردة ويواجه مباشرة، على بعد ٨٠٠ ياردة، للجبال التسي تعسج الآن برايات العرب ويحملة بنادقهم .

تلك القوات كاتت موزعة كما يلى: التاسعة بقيادة الميجر للويد على اليمين، والعاشرة تحت قيادة الميجر دون في الوسط، والثالثة عشر بقيادة الكابتن كمبستر إلى اليسار. أما المدفعية التي جمعت تحت إمرة الميجر رندل فقد إحتلت الممر الضيق بين التاسعة والعاشرة. وقامت القوات المحمولة بدعم الجناح الأيمن للمشأة، بينما قام لواء المشأة الثاني، الذي وصل بعد ذلك بقليل، بالإعتفار لدعم الجانب الجنوبي الأيسر للموقع.

ثم فتحت النار، بطول الخطوط، في وابل من الرصاص المنهمر والذي استمر لحوالي نصف ساعة. وفي نفس الوقت كان بعض العرب، المختبئين في مرتفعات أحد التلال المخروطيسة الشكل على الناحية اليمنى، يصبون نيراناً منهكة من كافة أسلحتهم، ولسم يستم طردهم وقستلهم بواسطة الخيالة إلا بعد أن الحقوا خسائر بالقوات المصرية.

<sup>&</sup>quot; عندما وصلت التعليمات للواء المشاة بتوشكي للتقدم فوراً، كاتوا قد صرفوا لتوهم من طابور الصباح وإستعوا لتناول طعام الإنطار. وبعد عشرة دقائق من وصول الأمر لهم كاتوا قد شرعوا في التحرك دون المطار، حاملين معهم زجاجات صغيرة للماء، وحمل كل جندي ١٠٠ طلقة نخيرة معه.



وحتى ذلك الوقت لم تكن القوات قد تأكدت مما كان يخبنه العدو من مقاتليه خلف التلال. وتم توجيه الكولونيل وود هاوس، الذي كان يقود الآن أقسام المشاة، بإطالة ومد خطوطه ناحية اليمين لتطهير جناح العدو الأيسر. وعندما تقدم يميناً بنحو خمسمانة ياردة، وكاد يتداخل مع موقع العدو الأيسر، شاهد الميجدر للويد عدداً كبيراً من قوات العدو على وشك الهجوم، خارجين من وراء أحد التلال، فأوقف كتيبته وعززها بقواته الاحتياطية وأطلق وأبلاً من الرصاص على العرب والذين إندفعوا، وهم يصيحون صيحات وحشية، خارجين من مخبئهم نحوهم.

واجههم الجنود بثبات عظيم وحصدوهم حصداً. وإضطر العرب، رغم هجومهم بغايسة العزم والتصميم، إلى التراجع تاركين على جاتب الجبل مائة وخمسين من قتلاهم ثم تقدمت الكتيبة الناسعة، وتعززت بسرية من الكتيبة المصرية الثانية بقيادة الكابتن مارتير، واستولت على الجبل الأول مكبدة مزيداً من الخسائر للعدو والذي حاول، مراراً وتكراراً، الهجوم في مجموعات تحست غطاء من دخان المعركة. تعرضت تلك القوات، إثناء إنتظارها لما يسفر عنه هجوم المشاة، لنيران حامية من التلال المجاورة.

ولما تيقن الجنرال قرنفل من صد هجوم العرب بواسطة الكتيبة التاسعة, أمر علي الفور كل الخطوط للتقدم نحو موقع العدو، والذي كانت المدفعية تقصفه الآن بفعالية كبيرة. وعندما وصلوا مقابل وسط المعسكر حاولت أعداد كبيرة من العدو، صائحة وملوحة بأعلامها وراياتها، الهجوم عليهم لكنهم ووجهوا برصاص الكتيبة العاشرة، والتي أفلحت، ومعها الكتيبة التاسعة، في احتلال الممر الرملي الذي يربط بين الجبئين ومنه واصلوا ضرب العدو الذي كان لا يزال متجمعاً خلف الموقع الأوسط.

إثناء ذلك شاهد الجنرال قرنفل، من على قمة الجبل الأول الذي تم احتلاله، الكتيبة الثالثة عشرة، والتي كان واضحاً أنه قد تم صدها أمام التل المنعزل على أقصى اليسار، فأصدر أمره باجتياح الجبل في الحال. كانت هذه الكتيبة، والمعززة بالكتيبة الأولى من اليسار، قد تكبدت خسائر فادحة من نيران العدو المنصبة عليهم من عدد من حملة بنادقهم، المختبلين خلف أرض مرتفعة، وفقدت في بضع دقائق حوالي سبعين من القتلى والجرحى. لكن قائدهما الميجر هنتر وقائدي الكتيبتين الشجعان الكباتن كمبستر وكوئز تمكنوا من التحكم في الوضع وما لبثت الكتيبتان أن تمكننا من (رد) الهجوم والإستيلاء على الجبل بعد اشتباك عنيف بالأيدي، والذي جرح فيه الميجر هنتر بطعنة من حربة في ذراعه.

وعند استلام قمة التل، هجمت عليهم مرة أخري مجموعة من العدو، الذي كان قد تجمع على الجاتب الآخر البعيد، هجمة بالغة الشجاعة والتصميم. وحاولوا لثلاثة مرات إستعادة موقعهم المفقود حتى أن أجر رجل تبقى منهم، حاملاً رأيته وحربته، إندفع تحوهم حتى قمة التل تقريباً ليسقط ممزقاً بالرصاص على بعد خطوات من المصريين.

تم هنا الإستيلاء على أكثر من ثلاثين راية ولم يتبق للعدو سوي جبل واحد لازال محتفظاً به. كانت الكتيبتان التاسعة والعاشرة قد أوشكتا على الإحاطة به، بينما إستدارت الكتيبــة الثالثــة

عشرة نحو اليمين وأكملت عملية الإحاطة التامة بهم، إستدارت الكتيبة الثالثة عشرة نحو اليمين وأكملت عمليسة الأحاطسة التامة بهم, وبصيحات التهليل والفرح الوحشي إندفعت الكتائب نحسو الجبل علي أسة السناكي وأخرجوا العرب منه بعد أن كبدوه خسائر مريعة وأستولوا على خمسسة وسبعين راية منه.

وخلال تلك العملية والعمليات السابقة كاتت الكتيبتان الثاتية والحادية عشرة، ومن أقصى اليسار، قد أسهمتا بفعالية في إحتلال مواقع العدو عن طريق إطلاقهم لنيران شديدة على أجنحة العدو، المختفى وراء الصخور، حماية لنفسه من الهجوم الأمامي. وفي هذا المكان أصيب الملازم كوتون، من الكتيبة السودانية الحادية عشرة، بجراح خطيرة بعد أن أصابته قديفة في صحدره. عملت المدفعية في نفس الوقت من الجناح الأيسر وكاتت تقذف موقع العدو من مسافة ، ، ؟ ياردة. وفي اللحظات التي سبقت الإستيلاء على الموقع بدأ المدفعان ببطارية الخيول، بعد أن توجهت راكضة نحو الجبهة، بقصف العدو المتراجع من مسافة قريبة. وفي الساعة الحاديسة عشرة والنصف كان الموقع الأول قد أستلم، وتدفقت جموع العدو منسحبة نحو الجبال، والتي يقع وراءها معسكرهم المؤقت.

وفي هذا الوقت شوهد راكب وحيد يركض بجواده نحو العدو المشتت، في محاولة واضحة لإستنفارهم. وأوضح أحد الأسرى للسر دار بأن ذلك الفارس هو النجومي. صدرت الأوامر على الفور للخيالة، والذين كانوا أثناء إقتحام الموقع الأول قد تجمعوا خلف المشاة، للهجوم عليهم. قادت المريتان المصريتان الهجوم وتبعها الهوسار العشرين، وإلتفوا حول العدو المتراجع وهزموه بينما كاتت جماعات الهجانة تطلق على جناح العدو النار من مسافة قريبة، وسرعان ما لم يتبق عربي بالميدان، فالذين فروا من الخيالة لجأوا إلى موقع ثان بالجبال. وحتى النجومي نفسه، ورغم أن جواده قد أصيب، وأنه كان قد جرح جراحاً شديدة مرة أخرى، فقد تمكن من بلوغ الجبال.

وأمر السردار الآن (الظهيرة) بتقدم شامل نحو موقع العدو الثاني والذي كان من المعتقد أنه سيتم الدفاع عنه بقوة. قامت الكتيبة السودانية الحادية عشرة، مع الكتيبتين الأولى والثانية، بقيادة الهجوم وسط ضربات الطبول ونفخ الأبواق، وبدعم من اللواء الأول. قامت المدفعية أنناء ذلك بقصف الموقع، بينما واكبت الفرق المحمولة، من اليمين، ذلك التقدم الشامل.

وخلال قصف المدفعية للموقع الثاني، نجحت إحدى القذائف المصوبة بدقة في إسقاط راية كبيرة، عرف فيما بعد بأنها راية النجومي. ومن المحتمل أن تكون تلك القذيفة التي حطمت عود الراية قد جرحت النجومي أيضاً.

لم تتم إلا مقاومة بسيطة عند إحتلال القمم. وكان العدو في حالة من التراجع العام بينما سقط معسكرهم، الذي كان علي الأرض المنخفضة التي إلى الخلف، في أيدي القسوات المصسرية.

<sup>\*</sup> ذكر أحد أقارب النجومي ممن أسروا في توشكي بأن ألنجومي كان قد جرح جرحاً خقيقاً في المرحلة الأولى للقتال. وعند سقوط الموقع الأول جاء أحد أمراته، الذي نجا من المذبحة، وأتدفع نحوه بنفس متقطع وصاح في النجومي بأن كل شيء قد انتهى وأن عليه أن يهرب. وبدلاً من أن يصغي إليه فقد امتطى جواده واتدفع نحو السهل، كما تم بياته من قبل، وحاول بدون طائل إستنفار رجاله.

وهنا تم الإستولاء على كميات ضغمة من معدات الخيام والطبول والسيوف والرماح ودروع الزرد وغيرها. إستمرت المطاردة لبعض المسافة وتم أسر أعداد كبيرة من الرجال والنساء والأطفال.

وبدا أن القتال قد اتنهي عندما شوهد جمل، محمل بما كان يعتقد في البداية بأنه مسدفع، في طريق الإسحاب ومن حوله حوالي أربعين رجلاً. فعندما شوهدت هذه المجموعة قامت جماعة من الخيالة بإطلاق النار عليها. سقط الجمل وقدر بأن معظم الرجال قد فتلوا، فتقدمت الخيالة نحوهم وطلبت ممن تبقوا منهم الإستسلام. وعندما افتربوا منهم قفز العرب، الذين كانوا يعتقدون بأنهم فتلوا، وهجموا عليهم ودار اشتباك بالأبدي فتل فيه عدد من العرب وعاد الباقون إلى الجمل مرة أخرى. نادوهم ثانية للإستسلام لكنهم ردوا بهجمة أخرى إنتهت بقتلهم جميعاً ماعدا واحد منهم والذي قام بالقفز على ظهر حصان كان ماراً ونجح في الغرار.

لم يجد الخيالة أي مدفع على ظهر الجمل كما كاتوا يظنون، وبالتالي عاودوا المطاردة. ثم أتضح بعد قليل بأن الجمل كان يحمل جثة لزعيم مهم. ويتوجيه من الكابتن ماكدونالد أرسلت الجثة إلى توشكي حيث عرفها الأسرى على الفور بأنها للنجومي. وقد تبين فيما بعد بأنه بعد أن جرح جراحاً بليغة قام حرسه الشخصي وحاشيته برعايته والاعتناء ووضعوه على نقالة، جهزت على عجل، ورفعوه على الجمل وحاولوا إبعاده إلى المؤخرة.

وقد وجد أحد أبناءه، وهو طغل في الخامسة من عمره، ميتاً بجوار الجمل، بينما أحضرت إحدى المربيات طفلاً آخر له, لا يتجاوز عمره العام، إلى معسكر توشكي في اليوم التالي.

إستمرت المطاردة بعد ذلك لحوالي ميلين وبعدها، نظراً لإرهاق الخيول الشديد، إضطر الجنرال قرنفل إلى إيقافها. نفخت الأبواق معلنة وقف إطلاق النار في الساعة الثانية بعد الظهر. وشوهدت آخر جماعات العدو المتراجعة وهي داخلة في ممر ضيق بين الجبال المحيطة بالجزء الجنوبي الغربي من سهل توشكي. ولم تصل القوات، المنهكة تماماً والمحملة بكافة أصناف الغنائم، إلى مصمكرها إلا في الخامسة عصراً بعد أن ظلت طيلة اليوم بدون طعام وبقليل من الماء.

كاتت هزيمة العرب شاملة. \* وفي الثالث (من أغسطس) وما تلاه من أيام تـم القـبض على أكثر من ١٠٠٠ رمح وعدد كبير من السيوف والبنادق وغيرها.

وقدرت خسائر العرب بأكثر من ١٢٠٠ فتيل أما خسائر المصريين فكاتست خفيفة بالمقارنة، فقد فتل ٢٥ جندياً وجرح ١٤٠ منهم.

<sup>&</sup>quot; يعنني بهذا الطفل الآن في مستشفى قصر العيني بالقاهرة (المؤلف, ١٨٩٠). ويقول المعرب بأن هذا الطفل هو عيدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله فاروق وصديقاً حميماً للواء محمد نجيب. وقد تزوج وأنجب عنداً من البنين والبنسات، يعمل أحدهم الآن (عام ٢٠٠٥) طياراً بوقاية النباتات، وزارة الزراعة والغابات المموداتية، وهو الكابتن إبراهيم عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبداله عبدالله عبداله عبداله عبداله عبداله عبداله عبداله عبدالله عبداله عبداله

لمعرفة تفاصيل قوآت ألنجومي المقاتلة، أسماء وعدد الأمراء وقواتم الغسائر التي تكبدوها من أول يوليه حتى الثانث من أغسطس، انظر للملحق.

قتل معظم كبار الأمراء، ما عدا عثمان أزرق وعلمي ود سعد وحسن النجومي ومرغني سوار الذهب وشيخ العبيد والذين تمكنوا من النجاة ومعهم حوالي ١٤٠٠ نسمة معظمهم من الأتباع.

فبقيامهم بالتفافة واسعة داخل الصحراء، تجنبوا كل النقاط المصرية وأفلحوا في الوصول الى مديرية دنقلا في وقت قصير لدرجة الإعجاز. لكنهم خسروا الكثيرين من جراء الجوع والعطش أثناء ذلك الإسحاب المريع والذي لن تنمحى ذكراه الحية أبداً في نفوس أولئك الذين شاركوا فيه.

وفي اليوم التالي لمعركة توشكي قام الكولونيل كتشنر باستطلاع بعيد المدى حسّى أبسو سمبل، بينما واصلت الخيالة المصرية دورياتها حتى بلانة واعترضوا في طريقهم عدداً من أفسراد العدو كما أنقذوا عدداً كبيراً من اللاجئين كاتوا سيموتون في تلك الصحراء لولاهم.

وخلال الأيام الثلاثة التي تلت المعركة وصل إلى مختلف المعسكرات أكثر من ٥٠٠٠ أسير ولاجئ ووصل العدد الكلى لما بين ٥٠٠٠ و ٢٠٠٠ نسمة وذلك منذ عير العدو الحدود.

وجد أسرى العدى من الضباط ورجال قوات الحدود النيئية معاملة مميزة. وفي كثير من الحالات كان الجنود المصريون، عندما يأسرون البعض أثناء دورياتهم, يقتسمون معهم الطعام والماء. وتم بذلك إنقاذ عدد كبير من الأنفس من جراء المعاملة الإنسانية التي تلقوها.

لم يكن أمراً سهلاً (التصرف) في مثل هذا العدد الكبير من الرجال والنساء والأطفال، الذين جاء معظمهم من أماكن نائية بالسودان، والذين كاتت أخلاقهم وعداداتهم تختلف بدرجة واضحة عن تلك التي لأهالي مصر. تم تقديم كل عون ممكن للذين إحتاجوا لدلك، سواء فيما يختص بعلاجهم في المستشفيات والعمل على راحتهم أو في مختلف المعسكرات التي أقيمت بطول خطوط المواصلات على النهر.

تم توزيع أكثر من ١٠٠٠ منهم على مختلف ملاك الأراضي في مديرية الحدود (أسوان) تحت إرشاد نائب الحاكم. أما الباقون فتم ترحيلهم لأسوان ومنها لأسيوط. وفي أسيوط استلمتهم السلطات المدنية ووزعتهم على مختلف مديريات القطر المصري. لم يستثن من هذا التوزيع إلا حوالي مائة من الرجال البارزين، ومعظمهم أمير أو مقدم، وسيقوا إلى السجن الحربي بالقاهرة.

ومن ضمن السجناء الأسرى السيئ السمعة أبو اليزيد، والذي، كما تذكر، كأن قد فر (من خدمة الحكومة) وقاد العدو في الكثير من الغارات وخاصة الغارة على دبروسة والتي أدت إلى موت العديد من النساء والأطفال الذين لا حيلة لهم. تمت محاكمته وأعدم رمياً بالرصاص، كفاتن، بحضور القرويين الذين خاتهم.

في السادس من أغسطس تم حل قوات الحدود النيلية وعادت مختلف القوات إلى حامياتها العديدة.

<sup>• •</sup> تأكد فيما بعد بأن مكين النور قد أفلح في الفرار والوصول إلى أبي سنبل لكنه انهار هناك من جراء جراحـه ومـن الإرهاق الشديد وتوفى . وقد وضع حجر بارز على قبره في الجبال المطلة على المعبد.

من ضمن الأمري الذين وزعوا على الفلاحين الشيخ بابكر بدري وكان عمره وقنداك في بواكير العشرينات. وقد أفلح في الهرب والإختفاء في الجبال المجاورة للنيل حتى وصل بعد مجهود خارق لدنقلا، وليؤسس لنا هذا الصرح التعليمي الفريد وهذه الأمرة المرموقة (المعرب).

ثم تم الإنتفات لسرس. صار أمر إعادة إحتلالها ضرورياً الآن. فقد ظلت طوال العامين الماضيين موقعاً هاماً للعدو والذي أكده وجود أكثر من ٤٠٠٠ من الأكواخ الطينية الجيدة البنيان والتي بأمكاتها أيواء أكثر من ١٥٠٠ شخص. وقد كاتت النقطة المتقدمة للعرب والتي منها تشدن الغارات علي سكان القرى النيلية إلى الشمال بسهولة ويسر. لذلك، وبالرغم من عدم صالحيتها كموقع عسكري للقوات، لمجاورتها للتلال التي تحيط بها مما يجعلها غير صالحة للدفاع، فقد تسم إحتلالها بواسطة الكتيبة الحادية عشر للجيش المصري، بقيادة كابتن سيلم، في الحادي عشر ما أغسطس. لم يكن بها غير عدد قليل من العدو، وعندما اقتربت منهم القوات تراجعوا جنوباً.

واتخذت الترتيبات الآن لإصلاح خط السكة الحديد حتى جمى.

أثناء ذلك نجحت حملة صالح بك إلى المرات ولم يقم الثوار إلا بمقاومة واهية وهربوا عند وصول العبابدة بعد أن قتل منهم ثلاثة رجال. أحتل صالح مصكر المرات. وفي الثالث من أغسطس واصل تقدمه باتجاه أبو حمد واستطلع ما حولها ثم عاد إلى المرات في التاسع من الشهر. ثم توجه إلى أنقات لكنه عند وصوله وجد أن بحر كرار قد فر إلى بربر.

أيضاً كاتت تحركات بشير بك في صحراء شرق أسوان ذات فعالية. فعند وصوله للمرات علم بأن قوات الأمير بغدادي قد عادت إلى وادي الجمل في منطقة أرياب، وبعد معركة توشكي جاءه أمر بالعودة لأسوان. قام بذلك بعد أن ترك قوة بقيادة شقيقة مصطفى جبران لمواصلة المطاردة.

نشط البشاريون أيضاً وقاموا بطرد القوات المعادية من بلادهم والتحموا معهم في أبو دويم وهزموهم. ثم تراجع بغدادي جنوباً ووصل إلى أبي حمد أخيراً بعد أن هلك معظم رجاله من العطش.

أدى عدم هطول الأمطار في الصحراء الشرقية إلى بؤس عظيم بين القبائل. وبنهاية أكتوبر وصل عدد كبير من البشاريين إلى أسوان بحالة لا توصف من البؤس والمرض، وأقليم لهم مخيم هناك وقد مت لهم الإغاثة.

كان أثر هزيمة توشكي على الأهالي عظيماً. فأن تأتي قوة كبيرة من العدو، وتتوغل في بلاهم وتقدم داخلها لستين ميلاً، وتظل محتلة لها لأكثر من شهر، وأنه لم يقع خلال تلك المدة أي قروي أو بهيمة في أيديهم، كان شيئاً لا يفسره العقل، وتجاوز حماسهم لدى الدمار النهائي للعدو كل الحدود. وإلى الشمال أكثر، كان أثر ذلك على السكان واضحاً وكانت كل مصر، والتي راقبت النجاح الظاهري للعدو المتقدم بقلق واضح، قد عادت الآن لتعبر عن سرورها للهزيمة التامة للقوات الغازية.

أما بالنسبة لقضية المهدية، فقد كاتت الضربة قد تجاوزت في مرارتها أي نكسة واجهتها من قبل. فمن بين كل الحملات التي وجهت لكافة الجهات، فقد كان المهدي، ومن بعده الخليفة،

من الصحراء التوبية بجوار جبل ميسا..

ينظران لمصر على أنها الهدف الذي يستحق المكابدة من أجله. والآن، وبعد سنوات طويلة مسن التخطيط والتجهيزات فأن ذلك الجهد العظيم المبذول قد حلت به كارثة شاملة غير مسبوقة.

لقد قتل أشجع قوادهم وأشدهم تعصباً (المهدية)، قائد لعب دوراً هاماً في هزيمة هكسس وفي استلام الخرطوم.

ومن كل قواته لم ينج إلا القليل ليعود ويحكي المصاعب المرعبة التي تكبدوها عند السير في الصحراء، ووابل الرصاص الرهيب الذي واجهوه وتسبب في دمارهم أخيراً.

---

عاد الهدوء الآن لتلك المناطق، وعاد الجنرال قريفل للقاهرة في السابع عشر من أغسطس. أما تلك التعزيزات وذلك المدد الذي شرع في التقدم للإنضمام إلى قوات الغزو فما أن سمعوا بالهزيمة في توشكي حتى عجلوا بالرجوع من حيث أتوا. ولما قام اللفتنات كولونيل هنتر بطواف استطلاعي، في أوائل سبتمبر، لم يجد سوي الأرض الخراب والخالية من السكان تقريباً، رغم أنه مضى حتى جنس.

وأصبحت صواردة هي نقطة العدو الأمامية، وهي تبعد عن حلفا جنوباً بحوالي ١٣٠ ميل، ووضعت فيها قوة من بضع مئات من المقاتلين تحت قيادة الأمير حمودة، وكان برسل منها دوريات تصل حتى فركه. وحاول قلة من الأمراء الإتصال بقمندان حلفا مبدين رغبتهم في الحصول على عفو من سمو الخديوي. ولكن، وبرغم الوعود بالحماية التي بذلت لهم إلا أنهم، كما يبدو، كاتوا خاتفين من عواقب الفرار، ولم تتمخض المباحثات التي جرت عن شيء.

ومن بين الأمراء الذين نجوا من توشكي، وكاتوا يتولون قيادات، تم استبدالهم باخرين من القيادات المختلفة. وحل الأمير يحي محل على ود سعد في كوية، والأمير جريجير محل حسن خليفة في أبو حمد، وقد تم إلقاء الأخير في السجن للاشتباه في وصوله لتفاهم مع صالح بك بدلاً عن مواجهته في المرات.

أما الأمير المشهور محمد الخير فقد توفي في دنقلا قبل أيام من هزيمة توشكي، بينما ظل يونس أميراً عليها، وتولى عثمان الدكيم إدارة بربر.

وفي أكتوبر، تم إرسال أحد أسرى توشكي، وهو جعلي، إلى السودان حاملاً نداء إلى قبيلته وغلي القبائل الأخرى يدعوهم إلى طاعة الحكومة (المصرية) والولاء لها. وعند وصوله للخرطوم تم إلقاؤه في السجن، ولكن ليس قبل أن يقوم بإيضاح المعاملة الطببة التي تلقاها، إلى قبيلته، وإبلاغ الخليفة بأن من المستحيل عليه أن يفكر ثانية في الاستحواذ على مصر.

ولا يوجد شك في أن قبائل وسط السودان وياقي أتحانه كاتوا تواقين، مثل قبائل شرق السودان، لتحرير أنفسهم من نير البقارة. لكنهم كاتوا مثلهم أيضاً، عاجزين عن القيام بذلك. فلقد حطم نظامهم القبلي وسجن زعماؤهم وجردوا من سلاحهم. ولم يعد لهم الآن سوي الخضوع لقوة البقارة الطاغية، والذين يحكمونهم بنوع من القسوة ربما لم تكن مسبوقة في التاريخ. والملخص التالي للخطاب الذي جاء من زعماء إحدى القبائل المشهورة يوضح بجلاء الحالسة المزرية التي وصلوا إليها الآن:

كنا دائماً من رعايا الحكومة المصرية، قاتعين بحكمها، ولم نتخيل أبداً أن تجري الأحداث بمثل ما جرت لدرجة تدمير أنفسنا وما نملك. لذلك فأتنا لازلنا نؤكد بأنسا مسن أتباع الحكومة وخدمها، ومنتظرون بعون الله عونها لإنقاذنا من حالنا الراهن الذي لسيس فيه سسوى البوس والخراب والجوع.

إن كل السودان يتطلع لذلك. فقد طهر الله نفوسهم من تلك الهرطقة والنبست الشسيطاني التي سببت لهم الخراب والدمار".

والآن تدفقت نحو حلفا جموع اللاجئين المعوزين وغيرهم، من مديريات السكوت والمحس، وبعد أن غادرت آخر بقايا جيوش النجومي مناطقهم، باحثين عن الحماية والأمن وإنقاذهم من الجوع. وتم تخصيص حوالي ٠٠٠ فدان من الأراضي الحكومية في دبيرة (شسمال أرقين) لإقامة مستوطنة لهم، ولإنشاء مشاريع إعاشية لهم. ويقدر بأته خلل عام ١٨٨٧ تسم إعاشة حوالي ٢٠٠٠٠ رجل وإمرأة وطفل، بمن فيهم الذين أسروا في توشكي، والمعوذين من البشاريين الذين أشرنا إليهم من قبل.

وإنتهت سنة ١٨٨٩، بهدوء تام ساد الحدود وبارتياح عظيم بعد سنوات من الإضطرابات المتواصلة التي أعقبت إنهاء حملة النيل في ١٨٨٤ / ٥٥. وبالرغم من الهزيمة الأخيرة إلا أن مجلس (الأمراء) بأم درمان عاد ليشغل نفسه بالتخطيط نغزو جديد. لكن صعوبة جمع الرجال لهذا الغرض، بعد الهزيمة الأخيرة، بدا أمراً غير ممكن. لكن روح المهدية، أو التبشير بالجهاد، يجب أن يظل مستمراً. وإذا ما توقف فأن انهيار المهدية أن يكون أمراً مستبعداً. وربما كان عام ١٨٨٩، علم أكبر امتحان مروابه. فقد هزموا في كافة الجبهات – الجبهة الحبشية وفي دارفور وعلى النيل – واعتقد بأن الانهيار لن يكون بعيد الحدوث. لكن الذبن تنبأوا بذلك لم يكونوا مدركين لمدي القوة التي التي التي المتورث.

كانت المجاعة، حقاً، أحد أعدائهم اللدودين. ولكن طالما أمكنهم التعامل مع هذا الواقع، ولم يعودوا يخشون من غزو يأتيهم من مصر أو أي جهة أخرى، فأنهم يشعرون بالأمن والمسلامة. فقد علموا بأن القبائل المحلية قد صارت بحالة من الوهن لا تمكنها من معارضة سلطتهم. وأن السودان، حتى لو هددته المجاعة، فأنهم سيكونون آخر من تلسعه عضة الجوع.

<sup>&</sup>quot; يبدر أن العام المقصود هو عام ١٨٨٩. أو ١٨٩٠, وهو عام معركة توشكي أو الذي تلاه (المعرب).

# ملحق القسم الثاني عشر تكوين جيش النجومي، الذي إخترق الحدود المصرية في أول يوليه ١٨٨٩، مع أسماء الأمراء

قسم الجيش إلى أربعة أقسام كالتالي:

• القسم الأول - النجومي ٢٤٠٠ مقاتل و ٥٠٠٠ تابع

\* القسم الثاني - إسماعيل حركة ٨٠٠ مقاتل و ١٢٠٠ تابع

\* القسم الثالث - عبد الحليم مساعد ١٢٠٠ مقاتل و ١٠٠٠ تابع

\* القسم الرابع - عثمان أزرق ما مقاتل و ٨٠٠ تابع

٥٠٠٠ مقاتل ٨٠٠٠ تابع

#### ملخص

\* عدد الأمراء الذين فتلوا في أرقين ٦

\* عدد الأمراء الذين فتلوا في توشكي ٦٢

\* عدد الأمراء الذين تم أسرهم ١٨

عدد الأمراء الذين تمكنوا من الفرار ٣٦

۱۲۲ أميراً

إضافة إلى <u>Y</u> لم يتم التأكد منهم الجملة ك ١٢٤ أميراً

•••

تقدير لقوة جيش المهدي، الذي قاده عبد الرحمن النجومي، والذي عبر الحدود المصرية في أول يوليه ١٨٨٩،

مع توضيح الخسائر التقريبية حتى السادس من أغسطس ١٨٨٩.

| الأتباع (خدم ونساء<br>وأطفال) | الرجــــال<br>المقاتلون | قَوة الجيش في سمنة        | ١ |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| V                             |                         | قوة جيش عبد الحليم في سرس |   |
| 1                             | 14                      |                           |   |
|                               |                         |                           |   |
|                               |                         |                           |   |

| 7 | (هذه الأرقام تتطابق مع ما أورده حسن أفندي   | ٥٢      | ۸۰۰۰     |
|---|---------------------------------------------|---------|----------|
|   | حبشي، كبير كتاب جيش عبد الحليم)             |         |          |
|   | وبعد خصم عدد الذين هربوا من معتوقة يــوم ٣٠ |         |          |
|   | یونیه ۱۸۸۹ وعددهم                           | ۲.,     |          |
|   | يصبح الباقي                                 | 0       | ٧٧٠٠     |
| ٣ | وبعد خصم الخسائر في أرقين والبالغة          | 1       | 1        |
|   | يصبح الباقي                                 |         | 77       |
| ٤ | يضاف إليهم التعزيزات التي وصلت بلاسة بقيادة | ٥       |          |
|   | الأميرين مكين النور والحاج على ود سعد       |         |          |
|   | ليصير العدد                                 | 10      | 37       |
| ٥ | وبعد خصم الخسائر بين ٣ يوليه و ٣ أغسطس      | 18      | ۳۱۰۰     |
|   | ١٨٨٩، بمن فيهم الذين هربوا ونزحوا جنوبا     | -       |          |
|   | يصبح العد                                   | 44      | 77       |
| ٦ | وبعد خصم خسائر توشكي (١٢٠٠ فتلوا و          | 71      | ٣٠٠٠     |
|   | ١٢٠٠ السروا) وأسر ثلاثة ألف من التابعين     |         |          |
|   | يصبح العدد الذي فر جنوباً عقب توشكي         | ۸۰۰ رجل | ۲۰۰ تابع |

ومن بين الثمانية ألف من الأتباع، يقدر بأن من تمكن من الفرار جنوباً بحوالي ٢٠٠٠ تابع بينما أخذ ٢٠٠٠ أسرى بيد القوات المصرية. وقد تم توزيع الأتباع على مختلف مديريات مصر. هذا ولم يحفظ بالسجن من الأمراء المهمين إلا حوالى مائة أمير وزعيم.

وفيما يلي تكوين قوات النيل الميدانية (التي واجهت عبر الرحمن النجومي)، والتي شكك في ٢٣ يوليه ١٨٨٩:

# هيئة أركان الرئاسة:

- الميجر جنرال السير ف. دبليو. جرنفل، سردار، القائد العام.
- الكابتن جي جي ماكسويل، رويال هايلاندرز، بمباشي، ضابط معاون.
  - البمباشي على بك حيدر، ضابط معاون.
    - ملحم بك شكور، السكرتير العربي.
  - لفتتاتت كولونيل هـ.. هـ.. ستل، لواء، كبير ضباط الأركان.
- الميجر ف. آر. ونجت، قائمقام، مساعد الأدجوتانت جنرال، وأيضاً نشئون المخابرات.
  - الميجر هـ. م. رندل، قاتمقام، قائد المدفعية المصرية.
    - الملازم س. جودبای، ضابط مهندس.
- كبير الجراحين إي إي هايز، السلاح الطبي، قائمقام ومؤقتاً أمير الاي، كبير الضباط الأطباء.

- الكابتن ب. أبلبي، مدير المخازن العسكرية، قائمقام.
- الكابتن ج. دبليو. هاكيت بين، فوج سري الغربية الملكي، قاتمقام، كبير ضباط الترحيلات.
- كبير أمناء المخازن وملازم شرف دبليو. إتشي. دريج، قوات خدمات الجيش، بمباشي، كبير ضباط الميرة والتموين.
  - الطبیب البیطریج. آر. جریفت، مصلحة البیطرة العسكریة، بمباشی، كبیر البیاطرة.

#### ضياط الخدمات الخاصة:

- الملازم هـ. و . د . هكمان، فوج يوركشير، بمباشى.
  - البمباشى مصطفى أفندي رسمى.
  - الصاغ قولا غاسي عبد السلام أفندي زكي.

# اللواء البريطاني

# هيئة أركان الرئاسة

- الميجر جنرال الشريف آر. إتش. دى مونتمورنسى، القائد.
  - الميجر سكليتر، كبير ضباط الأركان.
  - الكابتن ب. ف. هو لم (فوج كنت الشرقية)، ضابط أركان.
- الملازم ثانى كاروثررز (حرس الحدود الاسكتلندي الملكى الخاص), ضابط معاون.
  - اللفتنات كولونيل رودس (الدراجون الملكية)، الخدمات الخاصة.

#### القوات

#### الفرسان

سرية الهوسار العشرين (لفتناتت كولونيل إروين).

#### المدفعية

البطارية العاشرة للواء الأول، القسم الشرقى، الميجر بري

#### المهندسون

قسم من السرية الرابعة والعشرين (الميجر كلايتون والكابتن فولي.

# المشاة الراكبة

- ٣ فصائل من سرية (أ) الكولونيل بارو الرماة الأسكتلنديين.
- الكتيبة الثانية بحرس الحدود الإسكتاندي الملكى الخاص (الكولونيل تالبوت كوك).
  - الكتيبة الأولى من فوج ويلز اللفتنانت كولونيل ماكوسلاند.
  - الكتيبة الثانية للرماة الملكيين الأبرلنديين الفتنانت كولونيل ويندهام.
    - مفارز عسكرية من:

"السلاح الطبي - كبير الجراحين المناوب جيمسون.

- \* مصلحة المدفوعات الحربية الميجر سنجر.
- \* مصلحة الامدادات والمخازن الميجر دي سالس.
  - المصلحة البيطرية الجراح البيطري أتدرسون.
    - الشنون الذينية الأب المبجل كولنس.

الأب المبجل توومي.

الأب المبجل بيتي.

## تشكيل الطابور الأول وحاميات الحدود:

- اللفتنانت كولونيل جي. إتش. ودهاوس، لواء، القائد.
- ملازم أول محمد أفندي شفيق، ضابط معاون (من المحليين).
- الكابتن ت. تيرنان، من فوج ماتشستر، بمباشي وقائمقام محلي ونائب مساعد الأحجوتاتـــت
   جنرال.
- الكابتن هـ. دننج، من القوسيليير الملكي، بمباشي، ناتب مساعد الأدجوناتت جنرال للمخابرات.
  - الميجر أ. هنتر، من فوج لانكشير الملكي، فاتمقام وأميرالاي محلى، قائد لواء المشاة.
    - الكابتن ب. ماشل، فوج إسكس، بمباشى، ميجر باللواء، لواء المشاة.
      - الدكتور جراح آر، مورس، السلاح الطبي، بمباشي وقائمقام محلي.
    - الدكتور جراح و. لويس، السلاح الطبي، بمباشي والمسئول عن مستشفى الميدان.

#### لقوات:

\* الفرسان سريتان

• مدفعية الميدان بطاريتان

مدفعية الحامية الحدة

الهجانة ٢ مرايا

الكتيبة الثالثة المصرية

"الكتيبة الخامسة المشاة المصرية

\* الكتيبة الحادية عشرة المشاة السودانيون

" ومقارز من المملاح الطبي.

# أسوان:

اللواء السير زهراب باشا قائد المحطة

الملازم و. أنسلي، فوج كنت الغربية، بمياشي، ضابط أركان. الصاغ أحمد أفندي ذكسي، ضابط أركان، من المحليين.

## القوات:

مدفعية الحامية بطارية واحدة

الكتيبة الثامنة المصرية

مفارز مختلفة.

#### كروسكو

الميجر جي. كيرك، فوج ويلز، أمير الاي، القائد المسئول.

\* الملازم جي. بالمر، مشاة سمرست الخفيفة، بمباشى، ضابط أركان.

• الكتيبة التاسعة سودانيون

الكتيبة العاشرة سودانيون

الكتيبة الثائثة عشرة سودانيون

• وحدات من السلاح الطبي

•••

# الطابور الثاني للجيش المصري:

الكولونيل ه. كتشنر، لواء، القائد المسلول

الملازم أ. موردو، مشاة هايلاند الخفيفة، بمباشى، ضابط معاون.

الكابتن ت. هكمان، فوج ورشستر، بمباشى، رائد اللواء.

الملازم و. غردون، بمباشى، قائد المدفعية.

الجراح هد. بنشنج، السلاح الطبي، بمباشى، كبير الأطباء.

الملازم إي دنت حرس حدود الملك الأسكتاندي الخاص، ملحق. اليوزباشي محمد أفندي بدري،

ضابط أركان، من المحليين.

# القوات:

مدفعية الخيول مفرزة واحدة (قسم)

الفرسان سرية واحدة

مدفعية الميدان مفرزة واحدة (قسم) مدفعية الحامية مفرزة واحدة (قسم)

الكتيبة الأولى المشاة المصرية

المناية الأولى المشاة المصرية

الكتيبة الثاتية المشاة المصرية

•••

#### مواصلة.

# القسم الثاني عشر (ب) (١٨٨٩)

#### الملخص:

الأحداث على الحدود الحبشية - الموقد الحبشى يعود إلى غوندار - الملك يوحنا يتقدم، على رأس جيشه، للهجوم على القلابات - معركة القلابات - هزيمة العرب - الملك يوحنا يصاب بجراح قاتلة - موته أثناء الليل - أثر موته على الجيش الحبشي - الأمير الزاكسي طمسل يقسوم بهجوم مضاد على الجيش المتراجع - استيلاله على جثمان الملك يوجنا وكال متاعله - تقريس الزاكى طمل حول المعركة - ملحق للتقرير - خطاب الخليفة لعثمان دقتة - إتتقام إبنـة الملـك -وصول مبعوثين، بخطابات إلى جلالة الملكة وإلى سمو الخديوي وأبى وكيل بريطانيا في مصر، إلى أسوان - ترجمة الخطابات - الخليقة يرفق مع خطابه لجلالة الملكة رسالتها إلى الملك يوحنا التي كان قد حملها إليه المستر بورتال عام ١٨٨٧ - تأثير موت الملك على بــلاد الحــبش - الشــيخ عجول - السودان الشرقى - همة الملازم بيتش - عثمان نفتة يخلى هنسدوب - الخلافات بسين عثمان دقنة وأبو قرجة - الهجوم على حلايب - حملة الكولونيل هولد سمت - إعادتــه لســلطة الحكومة بحلابيه – الحلف الهنندوي، أعماله: حله – سلوك أحمد محمود – استدعاء عثمان دقنسة لمجلس الأمراء بأم درمان - رفضه الحلول محل النجومي أميراً على دنقلا - الأحداث في ضواحي كسلا – موت محمود بك على – المجاعة في شرق السودان – دارفور – أبو جميزة يهاجم عثمان آدم في مجزون - الهزيمة الشاملة لأبي جميزة وانهيار ما تسمى بالحركة السنوسية - تقريسر عثمان آدم للخليفة حول المعركة - الاستوائية - وصول ستاتلي للبحيرة للمرة الثالثة - أمين باشا وسليم بك وأربعة عشر ضابطاً يصلون لمعسكر ستاتلي - اجتماع تقرر فيه إخلاء المديرية تمامــاً بطول العاشر من أبريل سعودة سليم بك لوادلاي - يكتب طالباً المزيد من الوقت للإخلاء - ستاتلي يخاطب الضابط - قراره يعدم تأجيل موعد الرحيل - روح التمرد تسود المعسكر - مستاتلي مسع طابوره يتوجه لزنجبار - التوقف في ما زامبوني - اعتراض الخطابات - سليم بـك ورسـله -الأحداث في وادلاي - الطابور يستأنف سيره - إكتشاف منابع النيل - روينزوري - ما يشبه النهر وألبرت إدوارد نيانزا - وصول ستاتلي لزنجبار - الحالة في الاستوائية.

# مواصلة للأحداث علي الحدود الحبشية (١٨٨٩)

في أوانل عام ١٨٨٩م أقلح المبعوث الحيشي، الذي كان قد عاد إلى القلابات، في الفرار. ويقال أنه استولى على جواد أبي عنجة وأنطلق به مسرعاً إلى غندار، حيث كان الملك يوحنا بها آنذاك. أوضح للملك كل المعلومات الخاصة بقوة العدو وتحركاته وطرقه وغير ذلك.

<sup>\*</sup> هذا القسم من أحداث عام ١٨٨٩ بتناول باقي السودان ما عدا حملة ود النجومي (المعرب).

قرر الملك تتفيذ اعتزامه، الذي كرره كثيراً، باحتلال القلابات ومن بعد ذلك التقدم نحو الخرطوم. جمع جيشاً لجباً، وفي نهاية فبراير غادر غوندار وبصحبته الرأس عدل (الذي ترقى الآن ليصبح لقبه تكلي هايمنوت أو ملك الكوجام)، والرأس آريا سلاسي والرأس ميخائيل والرأس مريم والرأس الو لا وصالح شنقة وآخرين، وتوجهوا نحو القلابات. أثناء ذلك قام الأمير الزاكي طمل بكافة الاستعدادات لمواجهة الغزو المرتقب، ويبدو أنه عمل على تحصين دفاعات القلابات وتقويتها، وأحاطها بخندق عميق شكل زريبة ضخمة قام بتوصيلها مع زريبة أخرى أصغر حجماً، ومحصنة بقوة.

وهنا بقى الأميران النور عنقرة وعبد الله ود إبراهيم مع جزء بسيط من القوة والذخيرة الاحتياطية، أما بقية القوات، والتي تقدر بما بين ٢٠٠٠٠ و ٧٠٠٠٠ رجل، تحت قيادة الزاكسي طمل، فقد وقفت بداخل التحصينات وانتظرت الهجوم القادم.

كان الملك بوحنا واثقاً من النصر على ما يبدو. وعندما وصل إلى مسافة مسيرة يومين من القلابات، كتب إلى الذاكي طمل قائلاً بأنه سيصل إليه يوم السبت التاسع (من مارس)، وأنه يكتب له بذلك حتى لا يقول بأنه أخذ على غرة.

وفي فجر التاسع من الشهر ظهر الجيش الحيشي للعيان، وتقدم عدد لا يحصي مسن الخيالة والراجلين بثبات نحوهم، وقاموا بتوزيع الأجنحة بالجيش وتدريجيا أحاطوا بكل تلك الزريبة الضخمة، وشنوا هجوما ضاريا عليها. وبعد قتال شرس أستمر لحوالي خمسة ساعات، كاتت خسائر الجانبين فيه رهيبة، تم إختراق الزريبة بعد إشعال النار في عدة مواقع بها وإندفع الحبش نحو المدينة. وهنا استمرت المنبحة وسرعان ما كان كل الموقع، باستثناء الزريبة الصغيرة، قد سقط في أيدي الحبش. أحرقت المدينة وتم أسر عدة ألاف من السودانيين أما باقي العرب، الدنين تراجعوا من الزريبة الفارجية، فقد إندفعوا نحو الزريبة الداخلية، والتي كان مسن المحتمل سقوطها، عندما أصيب الملك يوحنا برصاصة طائشة، أثناء جلوسه وسط الزريبة المحتلة مراقباً انتصارات جيشه، وسقط مصاباً بجرح قاتل. لم يكن لمثل هذا الحادث المؤسف أن يؤثر على جيش منظم أو أن يغير من مجري أحداث اليوم، ولكن بالنسبة لجيش متوحش غير منظم فان الوضع بختلف تماماً.

كان الحيش قد تفرقوا يميناً وشمالاً بحثاً عن الغنائم. وظن كثيرون منهم أن المعركة قد التهت وغادروا مسرح العمليات. أما إصابة الملك فيبدو أنها شئت من تبقى منهم. لم يقوموا بأي محاولة لمتابعة نصرهم الذي أوشك أن يتم، بل قام الأحباش، للأسف، بالتدفق خارجين من القلابات حاملين معهم آلاف الأسرى، وحملوا معهم ملكهم الجريح لمكان على مسافة قريبة مسن المدينسة، وتوقفت كل عمليات القتال.

في تلك الليلة مات الملك. وخلال الفوضى التي نعبت تمكن بعض الأسرى من النساء من الهرب وأسرعن بتحذير العرب، الذين كانوا لا يزالون بداخل الزريبة الصغيرة، ينتظرون بقلق بالغ الهجوم، والذي توقعوا أن يكون قاضياً عليهم. غمرتهم راحة شديدة عندما علموا بما جرى للملك وإستوعبوا ما ذكرته النسوة من حالة الأسى والفوضى التي سائت مصكر عدوهم، فتجهزوا للقيام

بهجوم مضاد. وأثناء ذلك، وعندما ذاع خبر موت الملك، تفرق معظم جبشه واتجهوا نحو غوندار حاملين الأسري معهم، أما حاشية الملك فقد حملوا جثته في صندوق، مع كل متعلقاته ومتاعه، وتوجهوا إلى ضفاف نهر عطيرة. مضى وراءهم جماعة من مقاتلي العرب بقيادة ود إبراهيم والذي أنقض عليهم فجأة يوم الثلاثاء ١٢ مارس وأباد وهم تماماً, وإستولوا على جثة الملك ومتعلقاته.

وبعد هذا الاتقلاب الناجح للأوضاع عادوا للقلابات حيث قام الزاكي طمل بتدبيج الخطابات التالية نسيده الخليفة وأرسل مع الخطابات رأس الملك يوحنا لأمدرمان. وإذا قرئت تلك الخطابات على ضوء ما تم سرده من أحداث، لرأينا كيف تم تصوير الهزيمة وتحويلها إلى نصر. لكن سرعان على ضوء ما تم سرده من أحدث. والآن فأن أي وطني يصل من السودان لن يتردد في الاعتسراف بسان العرب قد هزموا تماماً وكادوا أن يدمروا تماماً.

"بسم الله الرحمن الرحيم.... الخ.

من العبد الذليل الزاكي طمل إلى سيده وحاميه خليفة المهدى عليه السلام.

بعد مزيد التحية. لي الشرف أن أوضح لكم ما حدث للكفرة الأحباش مما يسر قلوب المؤمنين ويرضيهم. وأرجو أن أفيدكم بأن الأحباش قد حضروا للقلابات يوم السبت السادس مسن رجب (٩ مارس ١٨٨٩) يقودهم ملكهم الملعون يوحنا. كان عددهم ضخماً لدرجة لا يعلم إلا الله مداها ومعداتهم حسنة.

وقد كنا نشاهد نيراتهم قبل ثلاثة أيام من وصونهم. وعندما كاتوا على بعد ساعتين مسن معسكرنا، ثارت سحب من الغبار في الجو من حولهم، لكثرتهم، حتى أن رجالنا المؤمنين كساتوا لا يرون بعضهم بعضاً عندما وصل غبارهم إلينا، ويتشوقون لقتال أولئك التعساء أعداء الله السذين ساقوا أمامهم الحيوانات الوحشية مثل الذئاب والثيران والغزلان. أحاطوا بنا من كل جاتب وكنا مثل خاتم صغير وسطهم. كاتوا يعتمدون على قوتهم وخرافاتهم وليس على عون من الله ، الذي هسو مصدر قوة الأتصار. فجانب من يحمل الحراب منهم كان هناك ، ١٧٠ مسلحين بالبنادق. أما نحن فلم نكن بتلك الكثرة لأن العدو الذي جاء مسرعاً إلينا لم يقم بإنذارنا ولذلك لم يكسن لدينا وقت للتجهيز المناسب. كان ملكهم يقودهم ويشجعهم بكلماته، ولأنه كان متقمصاً لروح الشيطان فقد كان يحثهم بتأثيره الشيطاتي ليطفئ نور الله. فتحوا علينا أولاً النار من المدافع والبنادق شم هجمسوا علينا بعنف رهيب. كانت قعقعة السلاح تسمع من مكان بعيد ولكن لم تستطع قسوتهم الكبيرة ولا أعدادهم أن تهز شجاعة المؤمنين والذين حاربوا بتصميم لا مثيل له اللهم إلا في عهد الصسحابة. رددنا على نيران بنادقهم والحمد لله والشكر للعزم الذي أبداه الأنصار، الذين كاتوا قلة بالمقارنة بكثرة العدو، فتمكنا من تدمير أعداء الله بعد قتال استمر لخمسة ساعات.

ولم يستطع العدو مواجهة نيراننا، وعندما قتل ملكهم الملعون ولوا الدبر هاربين بعد أن وضعوا جثته في صندوق وزعموا بأنه جريح فقط. وقتل كثير من وزراء الملك وأتباعه معه وامتلأت الأرض من أجساد الكفرة وخيولهم ويغالهم.

وعندما إنتهت المعركة قمنا بدفن أولنك الأنصار الذين ماتوا أعظم ميتة في ميدان القتال، والذين صعدت أرواحهم إلى الجنة. كان عددهم قليلاً. أما الجرحي فتم الاعتناء بهم تعاماً.

وفي الثامن من رجب (صباح الانتين) قمنا بمطاردة الأحباش والتقينا بهم على نهر عطيرة. وطردنا بعضاً من كشافيهم الذين أرسلوا لمعرفة مواقعنا. وفي اليوم التالي قاتلناهم بشجاعة عظيمة وبسالة وقتلنا معظمهم. دامت هذه المعركة الثانية نستة ساعات وبعدها هرب من تبقي منهم. ووجدنا جثة الملك في صندوق بداخل خيمته وكان على نحره صليب من ذهب يعيده الكفرة من دون الله. كان يرتدي كامل ملابسه الملوكية مع ياقة حول عنقة، وكان الصندوق مليلاً بمادة للتحنيط لتحفظ جثته من التحلل. قمنا بقطع رأسه في الحال ورفعناه على حربة. وعندما رأى المؤمنون ذلك أيقنوا بأن نصرنا كان كاملاً.

لذلك فأنني أرجو أن أرسل لكم رأس هذا الرجل الخبيث والملعون، مع بعض رؤوس قواده ووزرائه مثل الرأس ألو لا وغيرهم حتى يتم إقتناعكم بالنصر وبتدمير العدو. وأرجو أن أرسل لكم أيضاً تاج الملك مع خيامه وأواني مطبخه النحاسية.

وقمنا بدفن أولئك الشهداء الذين أرسلهم حظهم الطيب إلى الله، وقد كانت أعدادهم قليلة مقارنة بأعداد (القتلى) الضخمة من العدو.

إننا نعلم بأن النصر الذي أحرزناه هو فقط من عند الله. وأثناء القتال سمع كثير مسن المؤمنين صوت الأمباية وشاهدو المهدي بنفسه قادماً لعونهم. ورأي بعض رجالنا أشخاصاً نازلين من السماء، وفي أيديهم أعلام بيضاء، وقتلوا أعداداً من العدو وشاهد أحرون معجزات عجيبة مثل خروج النار من جروح الأحباش كانت تحرق أجسادهم وهذه بالطبع كرامة من السماء لا نقدر على شكرها.

ويستحق الأتصار كل ثناء وتقدير وهم علي استعداد دانم للقتال وطلبوا الإذن بشن الغارات على بلاد الأحباش. ولكن أوامركم يجب أن تطاع. لذلك أرفع لكم رجاءهم وأرجو أن توافقوا على ذلك.

ولما كان هذا النصر يعزي لبركتكم ولعون الله الذي مشيئته كاتبت تدمير المشركين وتقوية الدين الحنيف، لذلك أسأل الله أن يحفظكم وأن يقع أعداءكم في أيديكم.

رسالة أخرى عن العمليات التي

تلت أحداث السادس من رجب ٢٠٦١هـ

"يسم الله الرحمن الرحيم....الخ

من العبد الذليل الزاكي طمل إلى سيده خليفة المهدي... الخ بعد خالص التحايا. أرجو أن أفيدكم بأنه، وبعد معركة السادس من رجب ١٣٠٦ (٩ مارس ١٨٨٩) في بطن المركز والتي هزم فيها الأحباش أعداء الله ليلاً شر هزيمة كما أبلغتكم بذلك، فقد قمنا بمطاردة أعداء الله للله للله على صرنا بالقرب منهم ثم إنتظرنا الفجر لكنهم، لعلمهم بأتنا قريبون منهم، أرسلوا جماعة ملن

وُ ترجم ونجت (صوت الأمباية) بكلمة (يا سيدي) المعرب.

<sup>&</sup>quot; يُمكن تلمسير ذلك لارتداء الأحباش لمالابس سريعة الاشتعال خاصة عند إطلاق النار عليهم من قرب وشوهدت كثيراً.

الحرس والذين إشتبكنا معهم إشتباكاً بسيطاً. ثم نقلوا مصكرهم لمكان أبعد، وعند الصباح وجدنا أنهم قد بلغوا نهر عطيرة. كانوا من الكثرة بعدد حبات رمل البحر، فهاجمناهم بمنتهي البسالة وقاومونا بشجاعة فانقة. وفي الثانية من صباح الثلاثاء ٩ رجب (٢١ مارس) إنتهت المعركة بعد إنتصارنا عليهم. وقد خسر العدو خسائر ثقيلة ثم ولي فراراً تاركاً خلفه كميات كبيرة من الخيام والخيول والبغال والحمير وغيرها والتي غنمناها. وكذلك حررنا كل السجناء الذين أسروا عند مقتل أخينا المرحوم الشهيد ود أرباب. وعندما تفحصنا أجساد القتلى وجدنا من بينهم جثة يوحنا عدو الله. كان قد جرح فقط. في صندوق ونشروا الخبر بأنه كان قد جرح فقط. فعلوا ذلك حتى لا يصدم جيشهم بمقتل ملكهم.

أما عمه، الذي خلفه، فقد قتل أيضاً جنباً إلى جنب مع كبير الأساقفة وكذلك قتل دجاج برهاي وكثير غيرهم وكلهم قطعنا رؤوسهم. هذه أكبر معركة خضناها أبداً، وصارت الحبشة مكشوفة أمامنا الآن. ولا يوجد لديهم من يقود مقاتليهم والذين تفرقوا الآن في كل مكان.

عسكر جيشنا على ضفة النهر وقد أستفسرنا وتقصينا إلى أي مكان هرب من تبقي مسن الجيش المنهزم. أما عن الغنائم التي استولينا عليها فأنها تجل عن الوصف، وأرسل إليكم بعضاً منها على يد عبد الكريم حامد، برهاتاً للإخوة على إنتصارنا. وإستولينا أيضاً على مدافع وبنادق العدو وعلى كثير من الأسرى رجالاً ونساءاً.

وسنقدم لكم لاحقاً بياتاً شاملاً بالغنائم والسجناء والأسرى".

ويمكن التقاط بعض التفاصيل القليلة عن تلك المعركة من الرسالة التالية، التي كتبها الخليفة لعثمان دفتة، والتي تسلمها في أوائل أبريل، مصحوبة برأس قيل أنه رأس الرأس، ألسولا. لكن الأخير عاد من القلابات دون أن يلحقه أي أذي.

"بسم الله الرحمن الرحيم..... الخ.

من عبد الله خليفة المهدي إلى المكرم عثمان إبن أبو بكر دقتة. بعد السلام. أكتب الخبرك بأن الأحباش، وعلى رأسهم النقس بوحنا ووزرائه وقادته، وأحدهم كان الرأس ألو لا، قد جاءوا، بعد وفاة المكرم حمدان أبو عنجة، من كل الجهات، وفي أعداد ضخمة، إلى القلابات وهاجموا الإخوان الذين هم بذلك المكان. واجههم الإخوان ودارت معركة شرسة قاتل فيها الأتصار بثبات وبشجاعة بالغة. هزم العدو هزيمة تامة ووثي القرار. وطاردهم الإخوان إلى مسافة بعيدة وقتلوهم حتى آخر رجل. وقد قتل نقسهم يوحنا ووزيره رأس ألو لا وكل قادته الآخرين وقطعت رؤوسهم. وتم استلام كافة ذخائرهم ومدافعهم وبنادقهم وخيولهم وغيرها وكان النصر تاماً. أرفق لكم خطابات من الإخوان بوصف المعركة، ومعها رأس الرأس ألو لا حتى يراه الإخوان. أما رأس النقس بوحنا فقد أرسلناه لأخينا يونس الدكيم، قائد القوات البحرية ".

<sup>\*</sup> ترجم كنبة ونجت كلمة البحرية، بمعنى الشمال أو دنقلا، بكلمة الأمطول وبالتالي أطلقوا على الأمير يونس الدكيم لقب قائد قوات الأمطول (المعرب).

# خطاب آخر:

" من خليفة المهدي إلى المكرم محمد خالد وطاهر المجذوب والشقيع أحمد وإسماعيل أحمد.

أكتب لأخبركم بأن الأنصار قد أحرزوا نصراً عظيماً على الأحباش في القلابات. وكنت قد وصفت ذلك في رسائلي للمكرم عثمان دفئة. وأود أن أضيف بأنني قد تلقيت من الزاكي طمل عدداً من السلامل الذهبية وسرير من ذهب وألماظ وحجارة ثمينة وغنائم من كافة الأوصاف وأيضاً أحذية وملابس بأنواعها أرسل لكم عينات منها".

وهناك رواية غريبة تروي عن إنتقام إبنة الملك، عندما سمعت بمقتل أبيها والإستيلاء على جثته، ولكن لم يتم التأكد من صدقها. فيقال بأنه عندما وصل لغندار عدد كبير من الأسرى العسرب أمرت بإدخالهم في زريبة واسعة ثم أمرت بإضرام النار فيها. وقد هلك كل الأسرى وسط اللهيسب. وحتى لو كانت هذه الرواية صحيحة أم لا، فأن من المؤكد أن أحداً من الأسرى الذين سيقوا هناك لم يعد ثانية إلى القلابات.

ومن بين أمتعة الملك التي غنمت في تلك المناسبة، وجدت رسائل كان قد أحضرها له المستر بورتال والمستر بيش في أكتوبر ١٨٨٧. وكانت هذه الرسائل المهمة التي غنمت، إضافة إلى تقرير الزاكي عن المعركة تمثل السبب الأساسي لإرسال الخليفة لأربعة مبعوثين لمصر حاملين معهم ثمانية خطابات. سافر هؤلاء الأربعة إلى مصر عن طريق بربر وحيمور ووصلوا أسوان في الخامس من مايو. أصروا على السماح لهم للتوجه للقاهرة لتسليم الخطابات بأنفسهم. ولكن، لمساكات الذاكرة لا تزال تستوعب حدثاً مماثلاً تم من قبل، فأن الخطابات ترجمت وأرسلت إلى القاهرة بالبريد. أما المبعوثون الأربعة فقد حجزوا بأسوان.

كان الخطاب الأول من الخليفة عبد الله ومعنوناً إلى صاحب السمو الخديوي. وكان كما يلى:

" بسم الله الرحمن الرحيم .....

من عبد الله خليفة المهدي، إلى محمد توفيق، وإلى مصر. هداك الله إلى الطريق القويم، الذي جاء ذكره في الكتاب الكريم. فلتعلم بأن الله قد هداتا إلى طريقه القويم بأن أرسل إلى العالم نبينا محمد والذي ارشدنا إلى الدين الصحيح وظل يقودنا بأن أرسل لنا المهدي المنتظر والذي أحيا (ما اتدثر) من دين المسلمين. إنك في شرف عظيم لحضورك زمن المهدي. وقد أعطاك الله الوعي الذي يجعلك تفرق بين الحق والباطل. ولقد دعاك المهدي للمساعدة في إحياء الدين، وأنا، مسن بعده، أدعوك بالمثل للقيام بذلك وقد بينت لك حقائق المهدية وصدقها. لقد فعلت ذلك مسن باب الشفقة عليك ولرغبتي في إنقاذ روحك في العالم الآخر. فتب إلى الله. ولا أعتقد أن رجالاً عاقلاً مثلك ينضم للكفرة والمشركين ويرفض نداء الله. فأنت رجل مسلم وإبن رجل مسلم ولا يليق بك أن تختار هذه الدنيا وتفضلها على الآخرة وأن توافق على عيش المؤمنين مع الكفار. ألا تعلم ما قاله

<sup>\*</sup> المستر بورتال، من مكتب جلالتها بالقاهرة، مصحوباً بالملازم بيش، من الجيش المصري، كان قد أرسل فسي أكتسوير ١٨٨٧ : في مهمة إلى ملك الحبشة بوحنا، حاملاً رسالة من جلالة الملكة، ومن الحكومة البريطانية، للتومسط بسين الملك بوحنا وبين الإيطاليين.

الله في كتابه الكريم عن عدم اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، وقال أيضاً للمومنين ألا يعشوا مع النصاري واليهود... الخ؟

ولأنك تعرف ما قاله الله، كما يعرفه كل المسلمين، ولأنك تؤمن بالله وبوعده ووعيده، فلماذا تعمل ضد إرادة الله بالانضمام للأشقياء من غير المتقين، وباتخاذك للمؤمنين أعداء لك؟ بماذا ستجيب الله عندما تقف أمامه ويسألك عن أعمالك وأعمال رعاياك المسلمين؟

أنظر لنفسك قبل أن تموت، وأعمل فكرك في النظر إلى المستقبل إذ ما زال لديك الوقت. ولتفهم بألا رغبة لي في الكتابة لك حول هذا الأمر إلا من باب الشفقة عليك ولتدخل في نعمة الله. فلتستمع لنصحي وإلى ما قاله رسول الله. فمن يقبل النصح الخاص بدينه فسينال رحمة الله. وإذا رفض الإستماع لإرشادات الله فأن الله سينزل غضبه عليه. فلا تغرك مملكتك ولا الحياة الطيبة التي تعيش فيها. فهذه الدنيا إلى زوال ولا قيمة لها عند الله. وقد أوضح لنا الله في كتابه بأن هذه الدنيا مثلها كمثل ماء أنزل من السماء، تسقى الزرع وتؤتى الطعام للإنسان والحيوان، وعندما تزدهس الأرض فإنه يأمرها بالزوال ويحولها لصحراء (وهنا كتب عدة آيات من القرءان).

إن لديك العقل لتعي تفاهة هذه الدنيا. فلا تعتمد علي خوالها وأقبل ندائي لك قبل فوات الأوان وتجهز للآخرة. وأعلم بأن المهدية هي الوحيدة التي يقبلها الله (من المسلمين)، لذلك أدعوك لاعتناقها وسنقبل بك ونعفو عنك وستنال النشريف والإحترام. أما إذا لم تستجب لندائي وتستمر (في علاقاتك) مع الكفرة فإن خطاياك ستقع على رأسك، وكذلك خطايا أناسك ومسيتم إحضارها أمامك يوم القيامة. ولتعلم بأن دين الله منصور دائماً، وبأن أعداءه دائماً مخذولون، وأن كل من لا يدخل في هذا الدين سيقع في قبضتنا بإذن الله.

(ختم) حسبنا الله ونعم الوكيل مؤرخ ٥ شعبان ١٣٠٦ (٦ إبريل ١٨٨٩)

وأحتوى الخطاب الثاني على نسخ من خطابات الخليفة إلى الملك يوحنا ملك الحبشة، مؤرخة عام ١٣٠٤ (١٨٨٧) و ١٣٠٥ (١٨٨٨). ..

كذلك هناك خطاب آخر، ستأتي ترجمته، معنون من الخليقة إلى سمو الخديوي، يبين فيه الأحداث الأخيرة على الحدود الحبشية والتي هنف منها أن تكون إنذاراً له حتى لا يحل نفس المصير بوالي مصر:

"بسم الله الرحمن الرحيم ......

من عبدالله خليفة المهدي إلى محمد توفيق وإلى مصر هذا لأعلمك بأتنى كتبت خطاباً عام ١٣٠٤ إلى ملك الحبشة دعوته فيه للدخول في دين الأإسلام، وحذرته مما سيحل به إن عصى تلك الأوامر. وأخبرته بأنه إن لم ينصع لندائي فإنني سأرسل جيشاً من الأنصار لغزو بلاده.

وعندما تسلم خطابي إنتابه انغضب وأظهر الغرور، وعليه أمرت الجيش بالقلابات لغزو بلاده.

<sup>\*</sup> أورينا هذه الرسائل كاملة في أحداث عام ١٨٨٧، القسم العاشر، وأحداث عام ١٨٨٨، القسم الحادي عشر.

وطبقاً لأوامري، بارحت جيوش تلك المحطة وتوجهوا نحو الحبشة ووجدوا أن العدو قد تجمع بأعداد بالألوف بجوار غندار، بقيادة الرأس عدل. نشبت الحرب بيننا وهزمنا الحبش وقتل معظمهم تقريباً وسقطت أسلحتهم وذخائرهم وخيولهم وغيرها في أيدينا. ثم دخل جيشنا غندار وأخرق كنائسها وهاجم القرى. وهنا دمروا حوالي ٢٠٠ كتيسة واسروا عدداً كبيراً من النساء والأطفال، بمن فيهم عائلة رأس عدل، ثم عادوا، بعد أوامرنا، إلى القلابات محملين بالغنائم.

وعند عودة جيشنا كتبت مرة أخرى لملك الحبشة وأمرته بالدخول في الدين الحنيف لكنه رفض مرة أخرى. وبالتالي طلبت من الأنصار أن يعاودوا الهجوم، وعندما وصل الجيش لبلاد الحبشة وجدها خالية، لأن معظم أهاليها قبلوا بالدين الحنيف وأصبحوا من المسلمين. وتوجه الجيش لغندار لكن الجيش الحبشي كان قد أختفي، وبعد أن مكث بعض الوقت في بلادهم عاد رجالنا مرة أخرى للقلابات.

وعندما تم إخبار الملك يوحنا بما حدث غضب غضباً شديداً وإتتابه الغرور الكاذب وجمع مرة أخرى كل جيوشه وتقدم للهجوم علينا. حضر بألوف مؤلفة من جنوده إلى القلابات في شهر رجب ١٣٠٦ (مارس ١٨٨٩). وعندما بلغني نبأ قدومهم أمرت القوات – الأنصار الشجعان – للهجوم عليهم ودارت معركة شرسة بيننا إستمرت لأربعة ساعات وربع وانتهت بهزيمة تامة للأحباش وقتل بوحنا النعس هو وعدد كبير من وزرائه مثل الرأس ألو لا وكثيرين غيرهم، إلى جانب ألوف مؤلفة من أتباعهم. أما من تبقى من جيشهم فقد وضعوا ملكهم في صندوق ومضوا به بعيداً. لكن الأنصار طاردوهم حتى وجدوهم في معسكر بالقرب من النهر. كانوا قد نصبوا عم الملك بعيداً عليهم وفي اليوم التالي نشبت معركة بيننا دامت نساعتين وهزم فيها الأحباش مسرة أخرى ولم يبق منهم أحداً حياً، وحتى ملكهم الجديد قتل أيضاً هو وكل وزرائه. وأحضر الأنصار رأس الملك بوحنا ورؤوس الوزراء وأسلحتهم وذخائرهم.... الخ .... الخ، إلى في أم درمان.

ولما كان هذا هو مصير الأحياش، فأنني كتبت لك محدثاً بما جرى، وآمل أن تأخذ العبرة والانذار منه.

(ختم) حسبنا الله ونعم الوكيل

مؤرخ ٥ شعبان ١٣٠٦

(٢ أبريل ١٨٨٩).

وكان الخطاب الثالث من الخليفة إلى سمو الخديوي مرفقاً معه أطقماً من ملابس الأنصار وأحذيتهم وسبحة وعمامة وغيرها للاستعمال عند الصلاة، وترجمته كما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم....

من خليفة المهدي، إلى محمد توفيق، وإلى مصر.

لما كنت قد كتبت لك من قبل ونصحتك بأتباع الدين الحق، دين المهدي، والذي سيكون فيه سعادتك، فأنني أرسل لك هنا جبة ومسبحة وزوج من الأردية (السراويل) وحزام وطاقية سعف وزوج من الأحذية، وهي الملابس والزي الذي يرتديه أصحاب المهدي وأتباعه. فإذا مسا أردت أن ترث الحياة الأبدية في دار البقاء، فارتدي إذن هذه الملابس وأنصح رعاياك بالعمل على منوالك".

(ختم) حسبنا الله ونعم الوكيل مؤرخ ٦ شعبان ١٣٠٦ (٧ أبريل ١٨٨٩) والخطاب الرابع موجه للوزير البريطاني في القاهرة، يحثه فيه على اعتناق المهدية بدون تأخير، ويرسل له معه طاقماً من ملابس الأنصار (ولا داعي للقول بأن تلك الملابس، للوزير وللخديوي، قد أعيدت إلى المبعوثين عند رحيلهم من أسوان عائدين إلى أم درمان).

"بسم الله الرحمن الرحيم.....

من خليفة المهدي إلى وكيل الإمبراطورية البريطانية في مصر. هذا الكتاب مرسل لتحذيرك بأن الله قد قال في كتابه العزيز بأن الذين يعرفهم فقط هم الذين هم مؤمنون حقاً بدين الإسلام، أما السذين يعتقدون في دياتة غيره فلن يكون لهم نصيب في الآخرة. ولأنك لم تدخل في ديننا الإسلامي فأتنسا ندعوك للدخول فيه فوراً. لأن الله قد قال في القرآن "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعيد إلا الله ولا نشرك به شيئاً".

فإذا آمنت بدينتا، وشهدت بأن لا إله إلا الله وبأن محمداً رسول الله فأتنا سنستقبك بترحاب عظيم.

من هنا فأننا نرسل إليك جبة وحزاماً وسجادة وسراويلاً وطاقية من السعف وسبحة وصنادل، وهي الزي الذي يرتديه المؤمنون بالمهدي. ونحن نلبس هذا الزي، لأثنا أمرنا بذلك، فان رفضته فعليك تحمل العواقب وسنقع في يدنا (يوماً)"

(حُتم) حسبنا الله ونعم الوكيل.

ه شعبان ۱۳۰۶

(٦ أبريل ١٨٨٩)

والخطاب الخامس كان مقتضباً جافاً وحاسماً، وكما يلى:

"بسم الله الرحمن الرحيم....

من خليفة المهدي إلى القنصل البريطاني بالقاهرة.

أخبرك بأن الخطاب المرفق هنا، والمعنون إلى فكتوريا. ملكة بريطاتيا، يجب أن يرسل اليها فور إستلامك له".

#### (مختوم كما سيق)

والخطاب المرفق المشار إليه هو الخطاب السادس، والذي كان خطاباً من جلالة الملكة المنكة المنك يوحنا، والذي سلمه له المستر بورتال في أكتوبر ١٨٨٧. وعلى هامش هذا الخطاب كتب باللغة العربية "هذا خطاب وجد في حوزة الملك يوحنا عندما قتل". أما الخطاب السابع، فهو من الخليفة عبد الله إلى صاحبة الجلالة الملكة، يعبر فيه عن استعداده لقبول جلالتها في سالك المهدية. والخطاب كما يلى:

"بسم الله الرحمن الرحيم....

من خليفة المهدي إلى فكتوريا ملكة بريطاتيا

يجب على أن أحذرك بأن الله قد قال في كتابه العزيز بأنه لا يعرف إلا الدين يؤمنون بدين الإسلام الحق، وأن أي من يعتقد في ديانة غيره لن يكون له نصيب في الآخرة. ولأنك لسبت

<sup>\*</sup> أرسل هذا الخطاب فوراً لإنجلترا.

من أتباع دين الحق، فلذلك أدعوك لأتباع دين المهدي، لأن الله قد قال في كتابه المقدس" فل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله..." وهي نفس ما جاء بدينكم. لأننا لا نعبد إلا إلها واحداً لا شريك له، وإن علينا أن نساعد بعضنا بعضاً لإعلاء كلمة الله. فإذا آمنت بديننا، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فسنقبل بك بكل ترحاب، أما إن رفضت الإستجابة لندائنا فلاشك في أن خطاياك وخطايا رعاياك ستكون على رأسك وستقعين في أيدينا.

(ختم, حسبنا الله ونعم الوكيل)

وأشتمل الخطاب الثامن على (أوراق) الاعتماد الأصلية للمستر بورتال (المقدمة) للملك يوحنا، والتي وقعها اللورد مالسبري ، والمؤرخة في ١٢ أكتوبر ١٨٨٧، وصادرة من وزارة الخارجية (بلندن). وكانت تلك الرسائل هي الدليل الأول الموثوق به عن موت الملك يوحنا. فحتى هذا الوقت لم تكن هناك إلا إشاعات غامضة عن نشوب معركة هامة. ولأن السوابق كانت تتحدث عن أن قادة العرب يعكسون الحقائق، ويحولون الهزيمة إلى نصر، فأن تلك الإشاعات لم تلق إلا قليلاً من التصديق.

ألقى موت الملك البلاد في حالة من الفوضى. ويشاع بأنه قبل موته كان قد سمي إبسن أخيه منجشا لبخلفه. لكن ملك شوا، منليك، نازعه في ذلك الأمر. كان منليك من أخلص أصدقاء الإيطاليين، وعدو مرير لمنجشا الذي كان في ذلك الوقت قد ضمن ولاء ودعم الرأس ألسو لا. أدت هذه النزاعات الداخلية إلى شل كل المحاولات لتكوين قوة عسكرية للإنتقام لمقتل الملك يوحنا، حتى أن الأمير ود إبراهيم قام بغارة ناجحة وصل فيها حتى غبتة بدون أن ينقى أي مقاومة جادة. لكنه حينما حاول الهجوم على ولكيت هزم بواسطة حبشي يدعى جرازمات وأضطره للرجوع للقلابات.

وضعفت قوة القلابات كثيراً بسبب النكسات الأخيرة وعندما طلبوا التعزيرات من أم درمان رد عليهم الخليفة للإنسداب نعصار. ويبدو أن ذلك ثم يتم أبداً. وفي أواخر عام ١٨٨٩ جاءت تقارير تفيد بأن القبائل الحبشية التي تجاور القلابات قد عقدت الصداقة مع العرب وأن تجارة مزدهرة قد نشأت بينهم.

أما الشيخ عجول فيبدو أنه، بعد معركة التاسع من مارس، قد تشاجر مع على نسورين السبدراتي. ومن ثم فقد ألقى به في السجن بواسطة الأحباش إلى أن تمكن من الكتابة إلى الحساكم العام بسواكن، في يونيه ١٨٨٩، بعد الإفراج عنه، وذكر أن دجاج تساما قد أزيح وحسل محله، كحاكم لمقاطعة ولكيت، الحاكم وارقاتي وهو الذي أطلق سراحه.

وطلب الشيخ عجول من الحكومة أن تدعمه حيث أنه لا يزال يحتفظ بكامل الولاء لمصر.

" أرسل هذا الخطاب أيضاً للندن.

<sup>\*</sup> هذا الشيخ يلقى الآن دعم الملطات الإيطالية في مصوع، والتي قام بزيارتها مؤخراً.

السودان الشرقي (١٨٨٩):

كان سلوك القبائل مرضياً بعد معركة جميزة وساد الهدوء المناطق المجاورة لسواكن. كان يشاهد أحياتاً جماعات صغيرة من العدو، لكن قوة عثمان في هندوب قد ضعفت كثيراً وتقلصت العلميات العدائية إلى مستوى الغارات على المواشي، التي كان العرب الموالون يصدونها بفعائية تامة.

وفي الثاني عشر من يناير ١٨٨٩، عاد أحمد محمود إلى هندوب من أم درمان، بعد أن نصيه الخليقة أميراً على الأمرار.

وفي الخامس والعشرين من الشهر غادر الكولونيل كتشنر سواكن وينهاية الشهر كان آخر من تبقى من القوات البريطاتية قد ذهب، وعادت الحامية مرة أخرى إلى قوتها المعتادة. وفي السابع من فبراير قام الفرسان باستطلاع طريق هندوب، ولما شاهد الملازم بيش إثنين من جماله العدو قام بمطاردتهما وأشتبك معهما في قتال يدأ بيد وأسقط أحدهم ممزقاً على الأرض، وبينما كان هو على وشك أن يصرع من الجمال الآخر، أندفع أحد الجنود المصريين لمساعدته وتمكن من القضاء على الجمال وبذلك أنقذ حياته.

وفي الثامن من فبرابر عقد إجتماع بين أحمد محمود والملازم برنسب، والذي كان يرافقه محمود بك على. أحتج أحمد محمود بأنه لبس في نيته الإنضمام لعثمان دفئة، وإنه أفترح أن ينضم للهدندوة ويحتل هندوب عند مغادرة عثمان لها. كان هذا مظهراً احتجاجيا لإبداء الولاء، لكنه لسم يسفر عن أي نتائج.

وفى الحادي عشر من الشهر غادر عثمان هندوب متوجهاً لطوكر بعد أن أحرق معسكره. وبعد أيام تفقدت الخيالة المصرية ذلك المعسكر ووجدته مدمراً تماماً. وكانت لا تزال به بقايا ٢٠٠٠ قطية، وقدروا أن المعسكر كان يأوي في مرحنة من المراحل ما لا بقل عن ١٢٠٠٠ نسمة.

وبعد مغادرة عثمان (لهندوب) تغير الوضع تماماً. وصار العرب يدخلون ويخرجون مسن سواكن بحرية وساد هدوء عظيم في إنحاء الإقليم لم يعرفه الأهالي منذ وقت طويل.

وأصبحت طوكر الآن مركزاً لنفوذ النسوار في هذا الجزء من السودان. وبنهاية الشهر وصل قادماً من أم درمان الطساهر المجذوب وبصحبته أحد إخوة الخليفة، ومعهما مبلغاً كبيراً من المال، كانوا يريدون به شراء ولاء القبائل، ولتسوية الخلافات والشكاوى المتكررة بينهم وبين البقارة.

وفي أواخر شهر مارس عاد أبو قرجة نطوكر وثارت الخلافات، التي كانت محتمة مع . عثمان من جديد.

كاتت حالة المنطقة شمالي شواكن مرضية عموماً، ما عدا، ولبعض الوقت، ما شوهد من قوات معادية بقيادة أحمد نصراى في ضواحي حلايب. وفي الثاني عشر من مارس وصلت تعزيزات من برير، عن طريق أبو حمد، تحت إمرة الأمير البغدادي، للإتضمام إلى قوات أحمد نصراى وساد الاعتقاد بأنهم لم يكونوا سوى تجار رقيق عرب، رغم أن مجئ البقارة والجعليين معهم قد كذب

ذلك الظن. وفي الحادي والعشرين من أبريل وصلت إلى سواكن السفينة الحربية الملكية (عجيمي) وأفادت بأنه عند إنبلاج صبح التاسع عشر من الشهر كان أحد العبيد قد فر من الثوار واندفع نحو المأمورية وقال أن حوالي ٣٠٠ من رجال العدو قادمين نحوها لمهاجمتها وبأنهم سيصلون خلل نصف ساعة. فقام المأمور علي الفور بوضع رجاله فوق الطابية، التي لم يكتمل بناءها بعد، وكانت حاميته الصغيرة لا يتجاوز عدد أفرادها ٢٧ من رجال البوئيس، وفي نفس الوقت أرسسل النساء والأطفال للحماية على ظهر سنبوكين كاتا بالميناء. أما العرب المحليون فقد فروا إلى شبه جزيرة حيث قامت السفينة عجيمي بإنقاذهم بعد ذلك.

وبعد نصف ساعة من الإنذار هاجم العدو الطابية حيث قابلوهم بالرصاص، لكن الحامية الصغيرة سرعان ما طردت نحو سلسلة صخور على الشاطئ حيث أنقذتهم السنابيك، بعد أن قتل إثنان منهم وجرح خمسة. ثم إندفع العدو بعدها نحو القرية حلايب حيث قتلوا حوالى خمسين من النساء والأطفال معظمهم من قبيلة حمد أوراب، وهي قسم من البشاريين. لكنهم أرغموا على الإسحاب، من جراء نيران العجيمي القوية، إلى مأوي وراء الطابية. لكن الموقع ظل تحت سيطرة العرب التامة ولم يعد مجدياً الدخول في معركة معهم، وإنطلقت العجيمي بأقصى سرعتها إلى سواكن. وعلى ضوء تلك الأحداث قام الكولونيل هولد سمث بمبارحة سواكن ومعه ٥٠٠ جندي من الكتيبة السودانية الحادية عشرة بقيادة الكابتن مكدونالد، إضافة لبعض مفارز عسكرية، بالمسفينة (مخبر)، وقد صحبتهم السفينة الملكية (ستارلنج)، وكان هدفهم إعادة سلطة الحكومة (للمأمورية) وإن أمكن أن تتم معاقبة الثوار. وصلوا لحلايب صباح السابع والعشرين من الشهر. وعندما شاهد العدو السفن انسحب لبضع أميال إلى الداخل. وعندما هبطت القوات وجدت أن المكان خالياً من أي إنسان. كان عدم وجود وسائل النقل سبباً في منع القوات من مطاردة العدو لأبعد من معسكرهم الأول، والذي وجدوه خالياً بدوره. ظلت القوات لبضعة أيام في حلايب أما العرب فقد إنسحبوا لأجوا متيري، التي تبعد ٦ ساعات من حلاب، ولم يقوموا بنشاط بعد ذلك (ضدها). وعاد الكولونيل هولد سمث إلى سواكن في الثالث عشر من الشهر، بعد أن ترك قـوة صـغيرة بقيادة الكابتن جاكسون لإكمال بناء الطابية الجديدة ولإعادة تأسيس سلطة الحكومة في المأمورية. ورجع الكابتن جاكسون بعد أيام قليلة إلى سواكن بعد أن ترك حامية من خمسين من رجال البوليس في موقع قوى التحصين.

خلال ذلك قام الهدندوة، باستثناء القليل منهم، بالإتحاد شيئاً فشيئاً، وباستمرار، ضد الثوار، والذين اعتبروهم من الدخلاء الأجاتب. وفي أبريل قام الشبوديناب بغارة على مناطق بشمالي بربر. وظل الأمرأر مستمرين في عدائهم السلبي، رغم أن جويل أبور، إبن الشيخ على ركاب، شيخ قسم السندراي، قد أسس وضعاً مستقلاً وقام بالإغارة بحرية على القبائل الموالية (للحكومة)، بموافقة عثمان دقئة بدون شك.

<sup>\*</sup> قوات العرب هذه هي التي عملت فيما بعد ضد البشاريين والعبابدة في ميمما، وهددت بالهجوم على أبرق فب يوليه.

وبنهاية مايو كتب على عمر، شيخ الجميلاب، للحاكم العام بأنه قد عاد الآن إلى منطقته قادماً من أم درمان، التي أرغم على الذهاب إليها، وأنه لا يزال يكن خالص مشاعر الولاء، رغم أنه لا يستطيع إظهار ذلك خشية من عثمان دقتة.

وفي يونيه حضر لسواكن عدد من شيوخ الهدندوة الكبار ورجوا الحكومة لمساعدتهم بدعم الخطوات الإيجابية التي يعتزمون القيام بها ضد العرب. وكاتت التجارب السابقة قد أوضحت، حتى الآن، بأن مثل تلك الأحلاف المعارضة للمهدية لم تنجح، فقد أتحدت كل العوامل، من التشاجر القبلي، والخوف من انتقام الثوار منهم إن فشلوا، والجهل بمدى قوة عدوهم المشترك، لتجعل من الصعب قيام تحالف قبلي بينهم، أما الآن فقد عم الإستياء من البقارة أكثر مما كان عليه من قبل. فقد كان الأخيرون ينهكون المنطقة ويحوزون على كل المؤن لأنفسهم، كما عمت الحوجة، التي قاربت أن تكون المجاعة، كل المنطقة.

فالوقت الحاضر إذن يبدو وكأنه يتيح الفرصة المناسبة لمنح تلك القبائل بعض الدعم من المال والطعام حتى يتمكنوا من اتخاذ موقف إيجابي تجاه الوافدين.

كان محمد موسى دفتة قد عين للتو أميراً على سنكات. وتم اقتراح بأن يشن هجوم عليه في أقرب فرصة فأن نجح ذلك، يتم الأنتفات بكامل الجهود نحو طوكر.

ثم تحالف الهدندوة الآن مع الأمرأر. وبعد أن تلقوا الدعم الذي طلبوه، قامت قوة مسنهم مكونة من ٧٠٠ رجل بمغادرة سواكن في الثاتي عشر من أغسطس متجهسة لمسنكات. وعند وصولهم إليها وجدوا أن موسى دقتة قد فر منها بعد أن ترك وراءه، لتعجله، عدداً من المواشسي التى سقطت في يد التحالف.

وطلب موسى المدد من عثمان دقنة. وسرعان ما تجمعت لديه قوة من ٢٠٠ رجل مسن البقارة والجعليين وقبائل المنطقة في هراساب. لكن التحالف هاجمهم في الأول من سبتمبر وطردهم من مأواهم الجديد، لكن العرب كروا عليهم في اليوم التالي وأجبروه على التقهقر إلى تماتيب. كان التحادثان كلاهما صغيراً وغير هام، لكن النتائج النهائية لم تكن مرضية بعد فشل التحالف في تحقيق وعدة الجائرم بإجلاء الأغراب أو الدخلاء. ترتب على ذلك رفض الحكومة لدعمهم بالمزيد وسرعان ما تفكك التحالف وتم حله بعد أن حرم من دعم السلاح والطعام. وأثناء تلك الفترة تم في سسواكن مشكيل كيان صغير من الخيالة غير النظاميين، عرفوا باسم الخيالة العربان، ولعب دوراً هاماً فسي إيقاف الغارات على المواشى وغيرها.

ولم تتغير الأحوال في المناطق المجاورة لسواكن كثيراً إلا بعد مغادرة عثمان دقتة لطوكر في السابع من أكتوبر كان قد تلقى دعرة لحضور مجلس للأمراء بأم درمان، ستتم فيه مناقشة الأوضاع العامة بعد مقتل النجومي وتدمير القوات التي أرسلت لغزو مصر.

وتولى القيادة في طوكر الأمير أبو قرجة، وسرعان ما لوحظ تغييراً عظيماً. وأصبح عدد كبير من القبائل من دلتا طوكر يتوجه بحرية إلى سواكن. أما أحمد محمود فظل، حتى الوقت الراهن، في هندوب. ولم يكن لتأكيداته بالولاء أي أثر يذكر من تاحية عمليه وتحول تدريجياً إلى شيخ لص، يفرض الأتاوات ويبتز كل من تقع يده عليه. وكاتت معظم إيراداته تذهب عادة إلى أيدي

عثمان، والذي كان يشجعه ويؤيد رغبته لتولى زعامة الأمرأر. وعندما توجه عثمان إلى أم درمان إنضم إليه أحمد محمود في الطريق وتوجها سوياً للخليفة.

وأصبح من المعتقد الآن أن بالإمكان التفاوض مع أبو قرجة. ومن ثم دارت مراسلات بينه وبين الحاكم العام (في سواكن). لكن أبو قرجة كان مراقباً مراقبة دقيقة من مناديب الخليفة مجنوب أبو يكر والطاهر المجنوب، ومهما كاتت حقيقة نواياه، فأته ثم يجرو على توريط نفسه. وقد أثبتت الأحداث فيما بعد بأنه ثم يكن يميل إلا قليلاً لترك المهدية، وذلك على الرغم مسن أنه، وفيما يختص بملابسه وطعامه، ثم يكن من غلاة المتمسكين بتعاليم سيده الراحل محمد أحمد. وريما كان هذا هو ما أدى للإعتقاد بأنه كان ينوي الخضوع للحكومة المصرية.

على هذا فقد أختتم عام ١٨٨٩، في تلك المناطق بحدوث تغيير ملحوظ في العلاقات مع القبائل بها، فقد علقت حالات العدائيات النشطة مؤقتاً، وعادت التجارة للإنتعاش لحد ما، رغم أنها بحكم الواقع ظلت في أيدي القوى الحاكمة في طوكر، مما ذاد من معاناة القبائل التي أضعفتها الحروب المتواصلة وجعلتها في حالة من البؤس والإدقاع. ورغم أن المعونات، بقدر الإمكان، كاتت تقدم لهم إلا أنه لم ينتفع بها إلا القريبون من المدينة (سواكن).

وفي تلك الفترة تم عقد الاجتماع الهام في أم درمان. ويقال أن الخليفة قد حث عثمان على تولى مكان النجومي في مديرية دنقلا، وليعمل على تجهيز جيش آخر لغزو مصر. لكن عثمان أحتج بعدم قدرته على تجميع القبائل في أقليم لا يعرفه فيه أحد. كما أوضح مدى الصعوبات التي واجهها في المناطق المجاورة لسواكن، لكنه أكد بأن نفوذه هناك كان عظيماً وإن من المتوقع أن يلقي نجاحاً أكبر هناك عنه في دنقلا. لذلك تم الإنن له بالعودة وغادر أم درمان في العشرين مسن ديسمبر، متخذاً طريق القلابات – القضارف – إلى كسلا والتي كان ينوي القيام بالمرور والنفتيش المطول لها وإن أمكن، أن يجمع المزيد من القوات للعمليات المستقبلية إنطلاقاً من طوكر.

أما أحمد محمود فقد وصل إلى هندوب في الثالث من يناير ١٨٩٠، وأنشغل مرة أخرى بجمع الضرانب، وهو الأمر الذي ضايق الهدندوة كثيراً وطالبوا بحقوقهم في الطريق وفي تصييب عادل من الأرباح على أقل تقدير.

### كسلافي ١٨٨٩:

لم تتغير الأحوال في كسلا عام ١٨٨٩، بدرجة تذكر. وكان سعيد حامد لا يـزال أميـراً عليها. وفي أوائل العام قام بإرسال حملة لإخضاع قبيلة الباريا لكنه، بعد سلسلة من الإشــتباكات، عاد بدون أن ينقذ غرضه.

وإستمر الجميلاب في عدائهم المعلن وكثيراً ما قاموا بقطع الاتصالات بين طوكر وكسلا. أما النبي عامر فكاتوا بشنون الغارات باستمرار على المناطق المجاورة لكسلا نفسها. وفي ذلك الوقت تقريباً تلقي الشيخ كنتباي ١٠٠٠ بندقية من الإيطاليين، زعم أنه يريد بها الدفاع عن نفسه ضد غارات العرب. كما دخل في تحالف مع البني عامر ضد الثوار. ولكن يبدو أنه لهم يحسرز أي

نتيجة منه، رغم أن حملة قد توجهت من طوكر، بقيادة مصطفى هدل، لتأديب البني عامر وعقابهم على غاراتهم الأخيرة.

ولم تتحسن العلاقات القديمة بين العرب والهدندوة في ذلك الإقليم. وفي أواخر يونيه قامت قوة مشتركة من الهدندوة والبني عامر، بقيادة الشيخ محمود عمرن بهزيمتهم في فيليك وكبدتهم خسائر كبيرة.

وقام الأشراف أيضاً بتجميع قواهم بنهاية أكتوبر، تحت زعامة الشيخ أبو فاطمة وسببوا بعض القلق لقائد العرب بطوكر. ولكن لم تكن لتلك الحركة أثر ملموس. وينهاية العام رحل أبو فاطمة إلى مصوع.

وخضعت قبيلة الشاباب أيضاً (للحكومة) ووصلوا مع شيخهم وعوائلهم لسواكن. وكاتت تلك القبيلة الصغيرة من بين أخلص القبائل الموالية لعثمان من قبل وبالتالي كان خضوعهم أمر له بعض الأهمية.

وقام الشيخ أو نور أتوياب، من الجميلاب، بتكوين قوة صغيرة أيضاً، واستقر في ستراب وتحدي العرب علناً، وكون لنفسه كياناً مستقلاً لبعض الوقت.

وفي الثاني والعشرين من ديسمبر أصبيت الحكومة بخسارة هامة بموت محمود بك علي، والذي كان له نفوذ كبير في المناطق المجاورة والذي قدم خدمات طيبة للحكومة لعدة سنوات.

تلك كاتت الأحوال العامة بالسودان الشرقي حتى نهاية ١٨٨٩ مما يمكن تلخيصه في بضع كلمات. فالمنطقة كاتت لا تزال في قبضة الثوار والذين قاموا بسلوكهم القاسي غير المنضبط بتنفير القبائل المحلية وكسب بفضهم. وكاتت تلك القبائل، رغم توقها لتحرير نفسها من حكم القهر هذا، إلا أنها كاتت غير قادرة على التوحد لأسباب بين قبلية وغيرها. رغم ذلك فقد واصلت عداءها لتسلط العرب. كاتت قوة عثمان دقتة قد ضعفت كثيراً ولم يعد هناك ذلك التحفز والتطلع للأعمال العدائية النشطة وأصبحت المنطقة بأكملها تبدو منهكة من دوامات القتال التي لاتهداً. وجاء غزو للجراد الصحراوي ليضيف بؤماً إلى بؤسهم وإنتشرت المجاعة في البلاد.

## دارفور في ۱۸۸۹:

تركنا عثمان آدم، في أواخر ١٨٨٨، في الفاشر يعمل في جو من القلق الشديد عنب الاستعداد لمواجهة الهجوم المتوقع من أبي جميزة، والذي كان لا يزال بدار تاما لحشد القبائل (لنصرته).

وفي أوائل فبراير تقدم أبو جميزة نحو الفاشر، لكنه أصيب أثناء الطريق بالجدري فنزل في كبكابية بينما واصلت جيوشه بقيادة نائبه الفكي آدم طريقها نحو الفاشر حيث توقفت على بعد ٢ ميل من المدينة في المجزون، غرب الفاشر ونمدة يومين. كان الفكسي آدم يتوقع أن يقوم عثمان بمهاجمته هنا، لكن الأخير رأي من غير الصواب أن يتحرك بعيداً عن قاعدته، وبالتسالي أنتظر قدوم العدو نحوه بالفاشر وهو ما تم في الثاني والعشرين من فبراير.

ولا يمكن معرفة أخبار المعركة الشرسة التي دارت بينهما على بعد ميل من الفاشر، وفي غياب المصادر الموثوقة، إلا من قراءة الخطاب التالي الذي أرسله عثمان للخليفة بعد انتهاء الفتال بإمعان شديد. فقد إنتهي الفتال بهزيمة تامة لقوات أبي جميزة وتشتيت شملها. وقد تسوفي ذلك القائد المشهور في اليوم التالي للهزيمة وذابت وتلاشت تلك الحركة العظيمة التي بدأت وسط أجواء من تباشير النجاح، ولم يعد لها وجود بعد ذلك.

وجاء خطاب الأمير عثمان كما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم...

من عبد ربه وأسير جرمه، عثمان آدم

إلى المثل الأعلى للمؤمنين، حامل راية الرسول الأكبر، سيدنا وولينا ووسيلتنا إلى الله خليفة المهدي، الخليفة عبد الله بن محمد، خليفة أب بكر الصديق.

أحييك بكل تواضع. كنا قد أخبرناكم من قبل بالأغراض الخبيثة لأعداء الله والدين حرضهم قائدهم الشيطاتي، ويأتهم يتجمعون من كافة الأنحاء بغرض الهجوم علينا. وفي هذا الخطاب الحالي أرجو أن أفيدكم بأنهم تجمعوا جميعاً في المجزون، على بعد أربعة ساعات من الفاشر، وبعد أن تلقوا إمدادات ضخمة من كل أنحاء دارفور، وأيضاً من الأماكن والبلاد البعيدة مثل دار سلا وفور وبرنو وغيرها من الأماكن.

مكثوا في المجزون ليومين في انتظار هجومنا عليهم. لكنني رأيت من الحكمة أن أقسوم بملاقاتهم مدافعاً في مكاتنا، وانتظرنا قدومهم.

وفي اليوم الثالث، الجمعة ٢١ جمادى الآخرة (٢٢ فبراير ١٨٨٩) في الساعة السادسة عربي (بالظهر) توجهوا نحونا قادمين من جهة بيرا. كاتوا في أعداد ضخمة لدرجة غطت الأرض وأرتفع غبار أقدامهم لعنان السماء. ولا عجب من كثرة جموعهم، فقد كاتوا يعملون لذلك الحشد الضخم منذ أربعة شهور. زحفوا نحونا، ومن خلفهم نساءهم وأطفالهم وهم يضربون الطبول والنقارة.

ولما رأيت ذلك وقفت وسط الأنصار وخاطبتهم بإيجاز وذكرتهم بالتوكل المطلق على الله وأن يقاتلوا بضراوة بدون خشية من عدد عدوهم أبداً.

ثم قسمت قواتي إلى أربعة طوابير وأمرتهم بمتابعة بعضهم البعض مع ترك مسافة قصيرة بين كل طابور والآخر. ثم وزعت الفرسان على الجناحين كما هي العادة، ثم تقدمنا بثبات نحو العدو حتى ضافت المسافة بيننا ثم اندلع القتال.

التحمت القوتان مع بعضهما البعض ودار قتال شرس استخدمت فيه السيوف والرماح والسكاكين. وقام رجالنا الانصار المؤمنين بالقتال بشجاعة وبسالة بالغين وفي خلال ساعة مسن الزمن، وبعد أن لحقت به أفدح الخسائر، ولي العدو الفرار.

لكن الأتصار لم يكتفوا بما أحرزوه من نصر بل شرعوا يطاردون الأعداء الفارين حتى مغرب الشمس. أما فرساننا فقد واصلوا مطاردتهم بعد المغيب حتى قتل جميع الأعداء تقريباً. طاردوهم حتى إلى كهوف الجبال والغابات، حيث حاولوا الاختباء فيها، لكنهم أبيدوا جميعاً بمسن

فيهم الذين تحولوا (بسحرهم) إلى قرود وذااب وكلاب وأرانب (لأن أهالي البلاد الغربية يمكنهم التحول لتلك الاشكال) وقتلوا جميعاً حتى آخر واحد منهم.

كان عدد فتلاهم لا يحصى ولا يعد. كما فتل معهم عدد من النساء والأطفال وأخذنا الباقين أسرى.

لقد كان الله معنا ورأينا العديد من المعجزات أثناء القتال. فقد أرسل الله ناراً أحرقت أجساد القتلى من العدو وكذلك جرحاهم مما يظهركم كان غضب الله وانتقامه منهم عظيماً.

كما رأى الإخوان سنة عشر راية بيضاء، لها حواشى خضراء، تخفق في الهواء.

وسمعوا أيضاً صوت الطبول والنحاس في الهواء ورأوا أشياء مثل الجبال تسقط فـوق رؤوس الأعداء. وكان عدة أصحاب قد رأوا الرسول قبل المعركة في رؤاهم.

كاتت القبائل التي إتحدت للقتال ضدنا هم البرقو والبرنو والمساليت والتاما والتارجان والأسناكون ودار سلا والزغاوة والبني هلبة والفركان والبديات والفور والأرثالات..... الخ.

ومن ضمن زعمائهم القتلى: (١) خليفة الشيطان وأخوه إساغة، والدي غير إسمه وسسمى باسمك، وإدعى أنه قد نزل من السماء، وأن لا أحد يستطيع الوقوف أمامه، وهو الذي أباح المحظور وحظر المباح. وأيضاً (٢) إبن السلطان صالح وإسمه محمد بخيت. (٣) أخوه (٤) وكيله أبو الخيرات. (٥) عبد الفكي حنفي. (٦) الوزير آدم بوش. (٧) قاضيهم إمام حارث (٨) إثنين من بلاط سلطان البرنو. وغير ذلك كثير من زعماء القبائل الأخرى.

كثير من زعماء القبائل الأخرى.

وكنت أنوي أن أرسل لكم رؤوس أولنك الزعماء لكنهم تقسفوا وتحالت أجسسادهم وسيكون ذلك حملاً تقيلاً للبريد. لكنني أكتفي بإرسال راسين فقط لكم وهما رأس وكيل الشيطان، ورأس إبن السلطان صالح، مع بعض بوارق الأعداء وبعض أنواع الغنائم مما يؤكد تصرنا المؤزر.

أما شيطاتهم أبو جميزة فقد مات بالجدرى في منزله قبل بضعة أيام ومن شم أصبحت دارفور بدون رأس. أما الذين نجوا من المذبحة فقد تفرقوا في أنحاء البلاد وأبدي كثير منهم رغبته في الإضمام للإخوان. وسنفيدكم فيما بعد يما يستجد.

أطال الله أيامك ونصر جنودك دائماً ونيعطك الله كل القوة. أمين.

مؤرخ جمادي الآخر ١٣٠٦ (فباير ١٨٨٩)

وهذا انذار موجه لأحد الشيوخ بالسودان الشرقي، صدر بعد هزيمة أبي جميزة: "بسم الله الرحمن الرحيم.......

من عبد ربه عبد الحميد عواض وأحمد محمد محمود وفخر الدين عمر، إلى عبد القادر محمود إيلة، شيخ جزيرة بهدور، بالقرب من سواكن.

بعد المعلام. نكتب إليك لنخبرك بأن الله قد أمد أيدي المهدي ومن تبعه بالقوة الكاملة. ففي يوم الثلاثاء التاسع من رجب ١٣٠٦ (١٢ مارس ١٨٨٩) إلتقت (جيوش) وكيل المهدي

<sup>\*</sup> نظراً لطموح أبو جميزة الديني ومعارضته للمهدية فقد أطلق الأتصار عايه إسم الشيطان.

الموقر الزاكي طمل بالأحباش وهزمتهم وفتلتهم جميعاً. كما أن قبلتل الأقاليم الغربية قد هزموا بواسطة الإخوان وهلك شيطاتهم أبو جميزة بالجدري. والخطابات المرفقة توضيح تفاصيل تلك الإنتصارات ومنها ستعرف أنه لم تعد هناك أي قوة تستطيع الوقوف أمام أتباع دين الله. لذلك فأننا ننصحك بأن تكون عاقلاً وتنضم للمهدية وإلا فستعرض نفسك للدمار).

وضعت تلك الهزيمة عثمان آدم في موضع السيد على كل المناطق الغربية حتى تخوم واداي، وشلت لبعض الوقت كل محاولات القبائل المعادية للتجمع ضده من جديد. لكن أسماء الزعماء الذين ذكر بأتهم قتلوا في المعارك لم تكن (كلها) صحيحة. فقد نجا أبو الخيرات وأخوه عباس من المذبحة، وكذلك نجا المقدوم جمعة وحامد وآدم بوش وبابكر نجا. وقام هؤلاء، مع بضع منات من أتباعهم بالإنسحاب لأقصى الغرب وأصبحوا مصدراً مستمراً للإزعاج لعثمان أدم. ولايزالون يشكلون نواة لحركة قد تتطور في أي وقت إلى صراع دام آخر مع قوات الخليفة.

واصبحت الممالك القوية، واداي وبرنو وبرقو، وهي مرتع قوي للسنوسية، على تخوم حدود الخليفة وأخذ يشعر، بأته إن عاجلاً أم آجلاً، فأن من المحتم دخوله في صراع مع المصلح الدبني الآخر، السنوسى الكبير.

وعين الكولونيل كتشنر الآن في وظيفة إدجوتات جنرال للجيش المصري، وحل محله حاكماً عاماً لسواكن اللفتنانت كولونيل (قاتمقام) هولد سمث والذي، بعد وصوله لسواكن في ١٣ سبتمبر، حل محل الميجر رئدل.

# الاستوانية في عام ١٨٨٩:

للمرة الثالثة وصل ستاتلي إلى البحيرة يوم ١٨ يناير ١٨٨٩، وفي هذه المرة أقام معسكره في السهل الواسع المرتفع الذي يطل على الأرض المنبسطة بالقرب من قرية كغالي. وكان قد غاب هذه المرة حوالي تسعة أشهر. كان قد وصل إلى بناليا في السابع عشر من أغسطس ١٨٨٨ نيفاجا بأن قائد جماعاتة الخلفية، الميجر بارتلوت قد قتال غيلة وغدراً، وأن المستر جيمسون قد سقط مريضاً بالحمى، ويقية الضباط معاقين، وأن معظم رجاله من الحرس الخلفي قد مات أو هرب.

وقام ستاتلي بجمع من تبقى منهم، حوالي ٣٥٠ رجلاً لا غير، يقيدة المستر بوني وتحرك فوراً يوم ٢٣ اغسطس (في طريقه للبحيرة). لكنه ولخمسة شهور عاتي الأمرين من جراء اختراقه للغاية العظيمة.

وبعد يومين من وصوله إلى كفائي بعث برسائل إلى أمين باشا والمستر جفسون في تنجورو، واستلمها الأخير في ٢٦ يناير. وتحرك جفسون في اليوم التالي حيث، من خالل ولاء شكري أغا، قائد نقطة مسوا، والذي تمكن من تجهيز قارب محلي (كنو) له، نجح في شق طريقه إلى كفائي ووصلها في ٣ فبراير.

سمع الضباط المتمردون في وادلاى بوصول ستانلي لكفالى. وقد تضخمت الأقوال حوله، لتصور أتباعه، الذين جاءوا معه، كجيش عظيم. وكان أمين قد أصدر أمراً قبل ذلك (من تنجورو) إلى سليم بك للحضور له فوراً مع ضباطه لمقابلة متاتلي. فتوجه سليم بك وبصحبته أربعة عشر ضابطاً بالباخرتين نياتزا والخديوي نحو تنجورو. وعند وصولهم كتبوا خطاباً، بناء علي أوامسر أمين، يعتذرون فيه عن سلوكهم السابق، ويلتمسون العفو، ويرجونه معاودة القيام بدوره كحساكم للمنطقة. ويبدو أن أمين باشسا قد قبل اعترافهم العلني وتوبتهم وخضوعهم وساقهم معه، سليم بك وضباطه، إلى نسابي، والتي وصلها في ١٣ فبراير. وفي السادس عشر مسن فبرايسر أرسسل المستر جفسون لمرافقتهم حتى المعسكر. ووصلت كل المجموعة المكونة من أمين وكاساتي وفيتا حسن وسليم بك، مع سبعة ضباط آخرين وعدد من التابعين، إلى مصكر ستاتلي في كفاللي في اليوم التالي.

خلال تلك الأثناء كان ستائلي قد جلب كل مساعديه وأتباعهم الذين كساتوا فسي منطقسة مازامبوني. والآن وبعد أن وصل كل الضباط الأوروبيين فقد تقرر أن يتم إجتماع لهم فسي اليسوم التالى للبحث في الأوضاع كافة.

وفي ذلك المجلس اتخذ قرار بالإجماع بضرورة تتقيذ أمر إخلاء المديريات (الاستواتية)، وأنه لابد من إتاحة وقت كلف للضباط وللجنود والموظفين لإحضار عوائلهم للمعسكر. وكان قد تم كتابة إتفاق بهذا الشأن من قبل في وادلاي وقام سليم بك الآن بتقديمه إلى المستر ستاتلي، والذي قام بدوره بكتابة الرد، محدداً شروط وطريقة الاسحاب، وسلمه للضباط. عاد الضباط في السادس والعشرين من الشهر إلى مناطقهم بالبواخر بهدف الشروع في إخلاء النقاط والمحطات الجنوبية، والذي كان من المتفق عليه أن يتم قبل العاشر من أبريل.

وقبل قيامهم بقليل، تلقى سليم بك خطاباً رسمياً من فضل المولى بك، الذي كان قد تركه قائداً للقوات في وادلاي أثناء غيابه، يفيد بأنه قد أقيل من منصبه في القيادة، وبأنه قد صدر حكم عليه وعلى الباشا وعلى كاساتى بالإعدام. ويبدو أن سليم بك ثم يعر هذا الأمر إهتماماً جساداً، أو ربما كان ذلك جزءاً من المؤامرة المدبرة، لأنه شرع على الفور في الإبحار إلى وادلاي ولم يسمع عنه أي شئ إلا بعد شهر من ذلك، في ٢٦ مارس، حيث كتب من هناك قائلاً أنسه وكسل الضباط جاهزون للعودة لمصر مع المستر ستانلى وأنهم الآن يقومون بإخلاء دوقللي.

وعندما نقل أمين باشا هذه الأنباء للمستر ستاتلي عير عن وجهة نظره بسأن عمليسة التجمع في كفاللي يجب أن تستمر لثلاثة شهور أخرى وطلب من المستر سستاتلي النصرح حول طبيعة الرد الذي عليه أن يرسله. قرر المستر ستاتلي عند ذلك عقد اجتماع لضباطه وخاطبهم في الاجتماع، بحضور أمين باشا، بما يلي:

<sup>«</sup> هذا التغيير المفاجئ في سلوك سليم بك وضباطه في وادلاي أدي إلى إثارة الإشتباه فيهم. فقد كان سلوكهم في الماضي أبعد ما يكون عن الولاء لدرجة أصبح من الصعب فيها التحقق من الدوافع التي أدت لهذا التغيير المفاجئ. فمن جانب فريما الزعجوا للإشاعات الخاصة بتضخيم قوة جيش ستاتلي وبالتالي قرروا الإنقاء يثللهم مع الجاتب الأقوى، أو ربما كان، وهذا هو الرأي الراجح، في نيتهم التأمر على ستاتلي والإستيلاء على سلاحه ونخائره. وفي كافة الأحوال فيبدو أن سليم وجماعته كان الميائن للتجسس ومعرفة الأحوال على الأرض قبل أن يقرروا إتخاذ الخطوة التالية وهذا مسا أثبتته الأحداث بعد ذلك.

أيها المادة - قبل أن تقدموا لي النصح في هذه المرحلة الهامة، أسمحوا لي أن الخص بعد الحقائق كما حدثت.

كان أمين باشا قد تلقي رسائل من وادلاي. فقد كتب سليم بك، الذي غادر هذه المحطة في ٢٦ فبراير الماضي، مع وعد منه بالإسراع في إرسال أوئنك الذين يرغبون في العودة لمصر، كتب من وادلاي بأن البواخر مشغولة في ترحيل بعض الناس من دوفيللي إلى وادلاي، وبأن أعمال الترحيل من وادلاي وتنجورو سيتم إستنافها عندما ينتهون من تلك المهمة.

فعندما غادرنا (٢٦ / ٢) علمنا بعدها بأنه قد أطيح به، وأنه وأمين باشا قد حكم المتمردون عليهما بالإعدام. لكننا في هذا اليوم نعلم (جميعاً) بأن المتمردين، وهم عشرة ضباط، وكل جماعتهم، يرغبون في التوجه لمصر. لذلك نفترض عموماً بأن جماعة سليم بك قد عادت إلى الصعود مرة أخرى.

وقد قام شكري أغا، رئيس محطة مسوا الأقرب إلينا، بزيارتنا في منتصف مارس. وتم إخطاره يوم ١٦ مارس، أي في اليوم الذي رجع فيه، بأن قيامنا لزنجبار قد ببدأ فعلاً في العاشر من أبريل، وأخذ معه خطابات عاجلة لسليم بك توضح تلك الحقيقة بصورة لا تقبل الشك".

وبعد ذلك بثمانية أيام سمعنا بأن شكري أغا لا يزال في مسوا ولم يرسل إلا بعض الرجال والأطفال المعدد ذلك بثمانية أيام سمعنا بأن شكري أغا لا يزال في مسكر نياتزا. ولو كاتوا معنا الآن.

وقبل ثلاثين يوماً كان سليم بك قد فارقنا بعد أن وعدنا (بالحضور) في وقت معقول، واعتقد الباشا مرة بأن عشرين يوماً هي وقت معقول، لكننا مددنا الفترة إلى أربعة وأربعين يوماً. وبتدقيق النظر في المدة التي استغرقها سليم بك، ليصل فقط إلى تجورا مع واحد على ستة عشر من القوة المتوقع وصولها، فأتنى شخصياً مستعد تماماً الآن لأوضح للباشا قراري الذي اتخذته. إنكم تعلمون، يا سادتي، بأن الباشا قد سمع إفادة إستخبارية مشجعة جداً من سليم بك، وهدو الآن يرغب في معرفة قراري لكنني فضلت أن أجمعكم لتجيبوا نيابة عني.

إنكم على علم بان تعليماتنا التي علينا تنفيذها هي أن نوصل النجدة لأمسين باشسا، شم حراسته ومن يود القدوم معنا حتى نوصلهم لمصر.

وقد وصلنا إلى نياتزا والتقينا أمين باشا في أواخر أبريل ١٨٨٨، بالضبط قبل عام من الآن، وسلمناه رسائل الخديوي وحكومته وكذلك الدفعة الأولى من المدد، وسائناه إن كان سيمنحنا الشرف باصطحابنا لزنجبار. فأجاب بأن رأيه يعتمد على ما يقرره رجاله.

كانت تلك أول الأخبار السيئة التي تلقيتها. فبدلاً من لقاء عدد من الناس تواقين بشدة لمغادرة إفريقيا لم نجد إلا حفنة من الكتبة المصريين ممن يود ذلك. كان الميجر بارتلوت بعيداً عنا في المؤخرة ولم يكن بمقدورنا انتظار وصول قراره لنا في نياتزا، لأن ذلك قد يستغرق عدة أشهر، وكان من المجدي لنا أن نشرع في البحث عن طابورنا الخلفي ومساعدته. وفي الوقت الذي وصلنا هنا مرة ثاتية وجدنا أن الذين يريدون الذهاب لمصر جاهزون تماماً.

لذلك قمنا، بعد أن تركنا المستر جفسون لحمل رسالتنا لقوات الباشا، بالعودة لإقليم الغابات، حيث طابورنا الخلفي. وبعد تسعة شهور عدنا إلى نياتزا ثاتية. ويدلاً من أن نجد فيها

معسكراً مكتظاً بالذين هم تواقون لمغادرة إقريقيا، لم نجد أي معسكر علي الإطلاق، وسمعنا بان البشا والمستر جفسون في السجن، وأن حياة الباشا تتعرض لخطر داهم من قبل المتمردين، وفي مرة أخرى سمعنا أنه في خطر بتعريضه للتقييد والتكبيل وحمله على سريره إلى أعماق مجاهل مكاراكا. وسرت الأقاويل في المديرية بأتنا لسنا سوي جماعة من المتآمرين والمغامرين، وأن خطابات الخديوي ونوبار باشا ما هي إلا فبركة وتزييف قام بها المسيحيون التافهون ساتنلي وكاساتي، بمساعدة من محمد أمين باشا. وقد تاه المتمردون عجباً وزهوا، لانتصارهم السهل وبدون دماء، على الباشا والمستر جفسون لدرجة أنهم تباهوا علناً بعزمهم على الإيقاع بي، بالتودد إلى بالكلمات المعسولة المنمقة، ثم بعدها تجريدنا من أي شيء لدينا وإلقائنا وسط الأدغال حتى نموت. ولا أري داعياً للحديث عن جحود هؤلاء الرجال وعدم عرفاتهم، ولا عن جهلهم المدقع أو طبعهم الشرير، بل أقدم فقط الحقائق لكم لتساعدكم على الوصول للقرار الواضح.

تقد اعتقدنا، عندما تطوعنا للقيام بهذه المهمة، بأننا سنستقبل بأذرع مفتوحة. لكننا فوبلنا باللامبالاة حتى شككنا في صحة رغبتهم للمغادرة. لقد سجن ممثلي وهدد بالبنادق وإستخدم الوعيد والتهديد بحرية معه. ولقد أقيل الباشا ولمدة ثلاثة شهور كان سجينا منعزلاً. ولقد علمت بأن هذا هو التمرد الثالث في المديرية. حسناً. ففي وجه كل هذا ظلننا لمدة أثني عشر شهراً في الانتظار لنحصل في النهاية على بضع منات من الرجال من غير حاملي السلاح ومن النساء والأطفال في هذا المعسكر. وكما وعدت سليم بك وضباطه بأنني سأعطيهم وقتاً معقولاً، فابتهم كرروا مراراً لنا بأنه لن يكون هناك أي تأخير، وقد حدد الباشا العاشر من ابريل كموعد نهلي، مما زاد من المهلة المحددة لهم حتى وصلت إلى أربعة وأربعين يوماً، وهي مدة تكفي لأن تقوم البواخر بثلاثة رحلات ذهاباً وأياباً.

تكسن الأنبساء التي جاءتنا اليوم ليست بأن سليم بك قد وصل إلي مكان قربب، بل أنسه حتى لم يغادر وادلاي إلى الآن. وبالإضسافة إلى أصدقائه المقربين، والذي يقال بأنهم موالون لسه ومطيعون، فأنه سيحضر معه الضباط المتمسردين العشرة وحسوالي ٢٠٠ أو ٢٠٠ جندي مسن الموالين لهم.

وإذا تذكرنا الثورات الثلاثة التي كان وراءها أولنك الضباط، ونواباهم المعلنة ضد حملتنا هذه، ومؤامراتهم ومؤآمراتهم المضادة، وحياة الإجرام والتآمر التي قادرها، وخياتهم وهم يبتسمون، فلابد لنا من التوقف لنرى ماذا يدور بخلدهم الآن – فمن كونهم كاتوا متمردين فوضويين وقفوا ضد كل السلطات المؤسسية تحولوا فجاة إلى جنود مطيعين وموالين للخديوي وللحكومة "العظيمة". لذا فعليكم أن تكونوا عارفين بأنه، وبخلف الواحد وثلاثين صندوقاً من الذخيرة التي سلمناها للباشا في مايو ١٨٨٨، فأن المتمردين لديهم ذخائر الحكومات الإقليمية الني تعادل عشرين صندوقاً مما لدينا. وإن أعطيناهم قدراً من الذكاء تجعلهم يفهمون تماماً بأن كمية كهذه قد تطلق في ساعة واحدة من القتال مع عدد كبير من حملة البنادق، فلا شك في المزيد أنهم (بذلك القدر من الذكاء) سيظهرون الخضوع والولاء لنا حتى يؤمنوا الحصول على المزيد (من الذخائر) مننا.

ورغم إبتهاج الباشا في كل مرة يتلقى فيها رسائل معقولة من أولئك الناس، والغرباء أيضاً مثلنا، فلابد لنا من أن نغفر له عدم ثقته بهؤلاء الرجال والذين لديهم كل ما يوحي بعدم الثقة فيهم. ولو كان لدينا أي ضمان لحسن نيتهم فريما كنا أن تعارض تسليمهم كل ما يطلبون، ولكسن بعد إذن الباشا. وهل بامكاتنا التأكد بأتنا لو سمحنا لهم بالدخول لمعسكرنا، كأصدقاء حميمين وكجنود مخلصين لمصر، فأتهم لن يقوموا ذات ليلة فجأة ويستولون على كل ذخيرتنا ويحرموننا من القدرة على الوصول لزنجبار؟.

سيكون ذلك أمراً سهلاً بالنسبة لهم، بعد أن عرفوا تماماً ما يدور بمعسكرنا. فعنهما ندرك ونتذكر غرائب الأخبار التي ذكرها لنا المستر جفسون بالأحوال التي سائت في المديرية منذ أن قفل طريق النيل (بواسطة الأنصار)، ونري الباشا هنا أمام أعيننا، والذي كنا نفترض بان لسه عدة ألاف من الرجال خاضعين له، لكنه الآن بدون أي أتباع ذوي أهمية تذكر، وعندما نضع في أذهاننا " التودد الكاذب" و "الخداع" الذي كان من المفترض أن نقع في شراكه، فأنني أطلب منكم التعقل عند النظر في مد المهلة بانتظارهم لما بعد الموعد المحدد، ألا وهو العاشر من أبريل".

كان قصد المستر ستاتلي من مخاطبتهم، بهذه الصورة، واضحاً. فقد كان يخشى من قيام الضباط المتمردين مرة أخرى بالتحضير لمؤامرة للوقوع في حبائلهم. وقد أتفق جميع ضباطه معه في وجهة نظرة.

وتقرر بصورة قاطعة أن تبدأ المسيرة نحو الساحل في العاشر من أبريل وأرسلت الرسائل بهذا المعنى للقادة في وادلاي ومسوا.

وفي الرابع من أبريل جاءتهم رسائل من وادلاي تصف أحوالهم هناك بكل الصفات ما عدا أن تكون مرضية. فقد كان تجميع القوات من المحطات الشمالية يسير ببطء شديد. وكاتت الخلافات بسين الضباط وبين كل رموز التمرد السابقين ظاهرة للعيان في وادلاي وأصبح واضحا أنه لا سليم بك ولا رجال الحامية سيصلون في الموعد المحدد للرحيل. وفي تلك الليلة، الرابع من أبريل، جسرت محاولة لسرقة بعض بنادق الزنجباريين.

وهنا، في قلب المعسكر نفسه، بدا أن روح التمرد قد تسللت إليه. لكن ستانلي كان يقظأ للقضاء على الفتنة بكل قوة. وفي اليوم التالي جمع قواته في مرع، وأمر كل من كان بالمعسكر ممن ينتمي للمديرية بالحضور، وأمر بطرد كل من أظهر ترندا في تنفيذ الأمر بالقوة. وعندما اكتمل التجمع خاطبهم ستانلي وشرح لهم بوضوح ما حدث، وأظهر عزمه على إنزال أقصى عقوبة على من يقوم بأي مظهر يدل علي التردد في تنفيذ أوامره. ثم نادي الذين يودون العودة مع أمين باشا إلي السلمل ليقفوا في جاتب واحد. وقد أبدوا كلهم، ما عدا واحداً منهم، رغبتهم في السذهاب بصحبته. وتم إلقاء الرجل غير الراغب في السجن فوراً. هذا التصميم والحزم للتعامل مع أول إشارة للتحريض على العصيان أدت إلى تجنيبهم أوخم العواقب، لكنها ثبت قرار ستانلي لعدم التأخير ولو ليوم واحد عما هو مقرر. وبالتالي، وفي العاشر من أبريل، تحركت كل الجموع والقوات، المكونة من حوالي ١٠٠ مصري وغيرهم من المديرية الاستوائية، بمن فيهم نساءهم وأطفائهم، وطابور الإنقاذ المشترك، وعدد من الحمالين، وبلغت جملة المغادرين ١٥٠٠ نسمة، خرجوا جميعاً من كفالي ووجهوا وجوههم نحو الشرق في زحفهم الطويل باتجاه زنجبار.

وقبل مضى بضعة أيام على تحركهم تعددت حالات الفرار وتغيير الرأي في التوجه للساحل. فقد رجع ريحان ومعه ٢٢ من أتباعه إلى البحيرة، لكن تم اعتقاله وأعيد للمعسكر حيث تم شنقه.

لكن مرض ستاتلي الخطير أدى إلى تعطيل المسيرة نعدة أيام في مازا مبوني، وعندما كاتوا هناك، في الثالث من مايو، تم اعتراض رسائل من وإلى وادلاي، والتي أظهرت أن شرارة العصيان لا زالت متوهجة في المعسكر. فقد كتب ضابط، هو إبراهيم أفندي إلهام، واللذي كان وقتذاك بالمعسكر، خطاباً يرجو فيه عدم تأخير إرسال الرجال لهم، "لأثنا لو تمكنا من الحصول علي مساعدتهم فيمكننا بعدها تعطيل المسيرة بعدة طرق. لكنك إذا جنت بنفسك مع ٢٠٠ عسكري فسنتمكن من الحصول على كل ما تريده وأريده".

لذلك إتخذ ستاتلي قراراً بأنه إذا ما وصل سليم بك بعد كل ما جري، فأنه لن يسمح له ولا لرجاله بالدخول للمعسكر بسلاحهم، لكن سليم بك لم يصل أبداً. أما شكري أغا، القاند المخلص لمسوا، فقد عاد، ولكن رجاله الذين جاءوا معه هجروه قبل أن يصل لمعسكر ستاتلي.

وفي الثامن من مايو تحركت الحملة أخيراً من مازامبوني. ومنذ تاريخ صدور الأمر الأول بالاسحاب من الاستوائية، أي ٢٥ فيراير، وحتى الثامن من مايو، وجملة المدة ٢٢ يوماً، كان وقت كاف قد أتيح للحاميات للإسحاب والإلتحاق بالحملة المتوجهة لزنجبار. لكنهم لم ينتهزوا فرصة ذلك العرض، أو بالأحرى كان الخلاف مترعرعاً بينهم لدرجة استحالة وصول الضباط لقرار محدد. بالتالي بارحت الحملة مازامبوني في الثامن من مايو وفي نفس عصر ذلك اليوم وصل رسل من سليم بك مع خطابات مفادها بأن عصياتاً آخراً قد أنفجر في وادلاي مما أدى لشل كل جهوده من سليم بك مع خطابات مفادها بأن عصياتاً آخراً قد أنفجر في وادلاي مما أدى لشل كل جهوده لتنفيذ أوامر ستاتئي. كان فضل المولي بك هو العدو اللدود له، فقد قام بتحريض معظم القوات علي العصيان، وقام معهم، في ظلمة الليل الداهم، بالتسئل إلى المخازن واستولوا على كل ما بها مسن نخيرة تم غادروا وادلاي إلى مكاراكا تاركين سئيم بك مع ٢٠٠ من الضباط والكتبة والجنود، ومخازن خاوية فارغة، وقام (سليم بك) بالتوجه مع ذلك العدد القليل من أتباعه إلى مسوا في ٢٢ أبريل. لكنه تعطل هنا مرة أخرى، وهو الآن يسأل (ستاتلي) لإيقاف الحملة ريثما بصل إليه.

ومن تجاربه السابقة معه، قرر ستانلي عدم التوقف، لكنه سيتحرك ببطء وريما يتوقف لبضعة أيام على الجانب الآخر لنهر سمليكي. فإذا رغب سليم بك في الحضور حقاً، فأن بمقدوره اللحاق بهم يسهولة. وهذا كان الرد الذي حمله الرسل معهم عائدين له، وفي نفس الوقت كان هذه آخر اتصال بين من تبقي من المصرين في الإستوائية وبين حملة الإنقاذ، والتي واصلت الآن مسيرتها ببطء شاقة طريقها للساحل حيث وصلوا إليه في السادس من ديسمبر بعد سلسلة من المغامرات الغريبة والإكتشافات التي كان من أهمها قاطبة إكتشاف منابع النيل ، وإكتشاف جبل رونزورى العظيم المكلل رأسه بالجليد، وبحيرة ألبرت إدوارد نياتزا ونهر سمليكي – الذي يصب في بحيرة ألبرت وهي اكتشافات لا يمكن تقدير مدى أهميتها. لكننا لا ننوي الدخول في تفاصيل رحلة العودة هذه لزنجبار. يكفي أن نقول بأن ذلك الطابور الضخم قد وصل لمبتغاه بنهاية العام بعد أن تقلص عدده كثيراً.

تم ترحيل المصريين فوراً للقاهرة. وقد أستغرق المشروع الذي قامت به حملة الإنقاذ (لإخراجهم من الإستوائية) قرابة الثلاثة سنوات قطعوا فيها عبر القارة أكثر من ٢٠٠٠ ميل. لقد كان عملاً رائعاً بالفعل، وسيدخل لحوليات التاريخ كأعظم إنجاز مسجل. أما عند سير الحوادث في الإستوائية بعد ذلك فلا يعلم أي شيء ولكن يمكن افتراض أن المديرية قد رجعت إلى ما كانت عليه من البربرية والبدائية. وربما كان المهدي قد ضم، أو لم يضم، هذه الأقاليم لمملكته الواسعة. لكن الأمر الأكثر احتمالا هو أن تعمل القبائل الزنجية، التي توجد في ذلك الإقليم الشاسع، والتي جربت من قبل تجار الرقيق العرب، ما في وسعها للحفاظ على حريتها حتى يأتي اليوم الذي تصل فيه إليهم القوى الأوروبية وتسبغ عليهم الحماية وتفتح أبواب تلك الأراضي الشاسعة للتجارة والأعمال الأخرى.

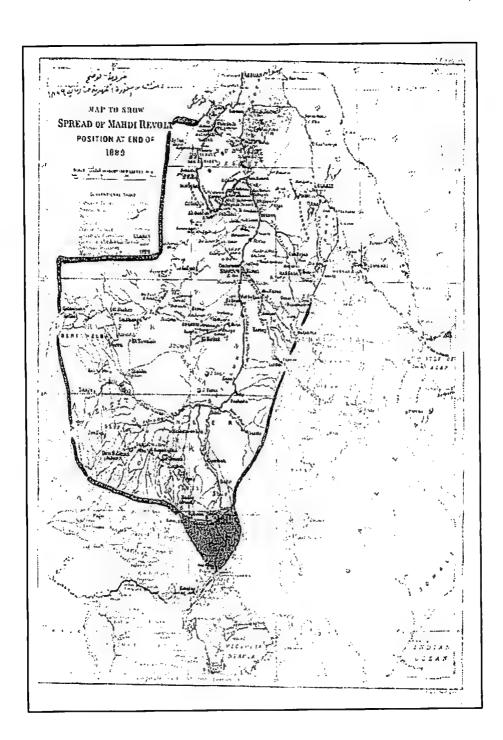

#### الخاتمة

لأسباب واضحة، فأن الوضع الحالي لمجري الأحداث في السودان، ومختلف الوسسائل المتخذة لمنع حدوث غزو (آخر) لمصر، إنما تدخل في باب الخطط غيسر المكتملة أو المسسائل السياسية الجارية، والتي لا نود الدخول فيها. إنما يتبقى لنا فقط أن نعطي صورة وصفية للظروف التي يحكم فيها السودان، ولنورد فكرة عن سير الأحداث حالياً فيه، حتسى يستمكن القسارئ، من المعلومات التي أوردناها في أقسام الكتاب، من متابعة مجري الأحداث الراهنة وأن يسستقرئ مساسيجري فيه في المستقبل.

فلازالت سلطة الخليفة هي العليا في السودان. ولكن كم تغيرت عما كانت عليه في الأيام الأولى لمحمد أحمد!

فعندما شرع الأخير في (تنفيذ) رسالته المقدسة، كانت ظروف السودان ناضجة للشورة ومهيأة لها. كان الحكم فاسداً في كل مكان منه، إزدهرت الثورة في أرض خصبة. كانست القبائسل والأهالي يعانون معاناة قاسية من طغيان حكامهم الأجانب، وبالتالي رحبوا بالمهدي المنتظر والذي كان سيحررهم ويمكنهم من أن يكونوا مرة أخرى المالكين لأراضيهم. ولحوالي سنة، على الأكثر، إزدهر المدعي وصدقت الغالبية العظمي من الناس بأن المهدي الحقيقي قد ظهر أخيراً. وبمسرور الزمن رأوا قائدهم الروحي ينحدر إلى الإفراط في الغواية ويقاد مغمض العينسين بواسطة كبيسر خلفائه، عبد الله التعايشي، والذي حكم البلاد بيد من حديد مدعوماً من البقارة البالغي القوة. وبدلاً عن مملكة دينية يعيش الناس فيها بسلام، حيث تكون الثروة مشاعة والفقر غير معسروف، وجسدوا أن بلادهم تنحد نحو دولة للظلم والطغيان.وملأ الصلب والنهب وسغك الدماء والرعب أرجاء البلاد.

حاولت قبيلة بعد أخرى التخلص من قميص نيسوس المعلق برقبتها، ولكن القوة التي بنوها عن جهل منهم تحولت الآن إلى شبح ضخم أرهبهم ودمرهم. وكلما حاولوا طرد ذلك الكابوس البشع كلما افداد الضغط عليهم حتى تحولوا إلى عبيد أذلاء للنظام. وسقط زعماءهم ضحايا لقسوة ووحشية حاكم شرقى يتميز بطباع غاية في الخسة والتسلط. وتدهورت أحوال أسر بأكملها لتصبح عبيداً لأمراء البقارة القساة. ولا يجرؤ أي شخص على إعتبار أن روحه ملك له، وإذا تجرأ وتحدث حديثاً خاصاً مع أصدقاته فدائماً ما يوجد من يراقبه وينقل ما دار إلى سيده، وتكون العقوبة هي الموت أو قطع أحد الأطراف. فما العجب في أن تحن القبائل لعودة حكومة، مع كل أخطائها، لم تعاملهم أبداً بهذه الصورة؟ لكن صرحة الكرب والأسى لم تأت منهم إلا متأخرة كثيراً، وكان المرد الثابت والصحيح للحاكم المنبوذ (مصر) كان: عليكم تحرير أنفسكم من الحاكم الذين صعدتموه قبل أن تأملوا بأننى سأضعكم مرة أخرى تحت حمايتى".

لقد كنتم مصدراً للمشاكل لـي وللنفقات الباهظة، فلماذا تتوقعون منى عـونكم فـي الوقت الذي قمتم فيه، وبكامل إرادتكم، برفضي؟". ولا يوجد رد على مثل ذلك السـوال. وبالتالي سيستمر الحال على ما هو عليه حتى يجئ الوقت الذي يبسط (السيد القديم) حمايته مـرة أخـري عياله الجامحين.

ولازال حكم البقارة المرعب قائماً. لكن كل هذا القهر وسفك الدماء قد تسبب في إضعاف قوة الخليفة. وحتى البقارة المرعبين تعبوا من الحروب المتواصلة. وقبل بضعه شهور نشب تمرد وسطهم أدى إلى فرار ٢٠٠٠ رجل منهم وعودته لدياره. وتكررت الإشاعات بأن الخليفة أصبح يكرر حديثه عن الرؤى التي تخبره للقيام (لهجرة) إلى جزيرة أبا أو إلى جبال جنوب كردفان وذلك في وقت لم يعد فيه مستبعداً نشوب ثورة ضده. ومن الناحية الأخرى فأنه من المبكر أن نفترض بأن قوته قد ضعفت للدرجة التي تجعل من "هجرته" أمراً ضرورياً. وما عدا بعض الإشارات الواردة عن الأحوال، وحنين القبائل وتوقهم ليروا أنفسهم أحراراً مرة أخرى، فلا توجد أرضية قوية للإعتقاد بأن إنهيار المهدية قد أصبح وشيكاً. وترد (إلينا) من وقت لأخر تفاصيل تتعلق بحكم الخليفة في أم درمان مما يعطي صورة لطبيعة الطغيان والعشوائية التي تجسدها الخلافة الحالية.

ولكن وقبل الدخول في هذا الموضوع فربما يكون أمر إعطاء وصف موجز للخليفة عبد الله التعايشي، من ناحية مظهره الشخصي، مثيراً للإهتمام. فيقال بأنه رجل فارع القامة، متين الجسم وعمره حوالي خمسين سنة. بدأ لون شعره يتحول للرمادي، ويلاحظ على وجهه أشر الجدري. له لحية كبيرة وشارب خفيف. وكان قد أصيب برصاصة في فخذه عند حصار الأبيض جعلته يعرج عرجاً خفيفاً. وهو فخور بالجرح الذي أصابه ويحكي كثيراً كيف حدث له ذلك، مثلما يتحدث عن شجاعته الشخصية. وهو يجهل القراءة والكتابة ويقال إنه شديد الجهل لكنه ذو عزيمة ومضاء ومتمكن جداً من أساليب الخداع والتحايل. وكما عبر عنه أحد الذين يعرفونه جيداً: "إنسه ماكر كثعلب". وهو شديد الخيلاء والزهو بنفسه، ويشتعل غضباً عند أقل ذكر لسيرة أي شخص ماكر كثعلب". وهو شديد الخيلاء والزهو بنفسه، ويشتعل غضباً عند أقل ذكر لسيرة أي شخص أقي منه. هذا الخيلاء أدي إلى استغفاله كثيراً. وكمثال لذلك: يقال أنه كثيراً ما يلقي بالناس في السجن إذا ما أذاعوا أقاويل عن تفوق أعدائه وقوتهم. أما إذا أعترف السجين بأن قبوده وأغلاله ما هي إلا رمز للشرف الذي أسبغه الخليفة العادل عليه، فأنه يطلق سراحه فوراً. وأي معارضة ما هي إلا رمز للشرف الذي أسبغه الخليفة العادل عليه، فأنه يطلق سراحه فوراً. وأي معارضة منه المدن الموت. لكن التماشي مع غروره، يؤمن الكثير.

وقد أشرنا كثيراً إلى النظام (الجديد) الذي بدأه المهدي، والذي واصله بدون رحمة خليفته، بتدمير أي معارضة، وتركيز كل الثروات بعملية الغنيمة . وكمثال آخر لذلك الأمر ما حدث لقبيلة الشكرية مؤخراً، كما ذكره أثنان من قادتها المهمين الذين هربوا قريباً من السودان. فهذه القبيلة العظيمة، التي تنتشر في مناطق واسعة بين النيل ونهر عطبرة، والتي تمتد لمسافات بعيدة للشمال والجنوب من الخرطوم، تكاد أن تكون قد أندثرت الآن. ففي عام ١٨٨٠ كان عدد أفرادها يقدر بحوالي، ١٠٠٠ وكانوا الوسائط في نقل تجارة السودان. ولم ينضم للمهدية من رجالها المهمين سوي عدد قليل عند أول نشأتها لكن معظم رجالها أظهر فتوراً تجاهها مما ترتب عليه إستدعاء قادتها وشيوخها للخرطوم حيث تم سحنهم أو إعدامهم. أما رجالها فقد نزع سلاحهم وسيقوا بالقوة للانضمام لرايات المهدي، ودمر نظامهم القبلي وصودرت جمالهم وضمت ممتلكاتهم لبيت المال. ويقال أنه لم يتبق من رجالها الآن سوي

<sup>°</sup> رغم أن المولف كتبها بالحروف الإدجليزية (ghenima) إلا أن المترجم التابع له ترجمها (الغنيمة هي سوق القبائل كقطيع من الغنم) المعرب .

• • • ١ رجل وبضع منات من الجمال. وهذه ليست إلا حالة واحدة من كثير، وتشير بوضوح إلى استحالة قيام القبائل المعادية للمهدية بعمل مشترك، غير مدعوم، ضد حكم الخليفة. ولا شك في أن أهل السودان قد تعبوا من سوء الحكم والطغيان اللذان يسودان الآن، وقد يقومون بسرور بالترحيب بأي صورة للحكم المستقر. ولكنهم بعد تدمير نظامهم القبلي، وتهجير قبائل بأكملها وإخلاء مناطق شاسعة من سكاتها، فأن من المستحيل عليهم، في الوقت الحالي، التخلص من ذلك النير الدي يقهرهم بعنف. لكنهم سيلقون بثقلهم دون شك مع أي قوات غازية (للسودان) في وقت واحد مسع نجاح تقدمها. لذلك يمكن أن نصف الخليفة عبد الله بالحاكم الطاغيسة المستبد، الشديد الجهل واللامبالي بكل النظم والقوانين المعروفة في الحكومات المنظمة.

أما حياته الشخصية فلا تقوم على ما يظهره لأتباعه من ورع وروح عالية للتدين مسلأ بها منشوراته وإعلاناته وعظاته. فله حوالي 3 ٣ زوجة أحداهن كلتوم إبنة محمد أحمد. وقد خصص أحد أتباعه الموثوقين لمهمة البحث عن النساء الجميلات من أي مكان. وبعد أن يقدم لسه تقرير بذلك يتم نصح زوج المرأة المرغوبة سراً بطلاقها، ثم يتم إحضارها للخليفة. وأي محاولة للتملص من هذا الأمر سنترتب عليها إعدام الزوج التعس فوراً. وتتم حراسة النساء في الحريم بعناية ودقة ولا يسمح لهن بزيارة والديهن أو للتحرك بحرية أو أن يخرجن من المنزل إطلاقاً. ولا يسمح لأحد بالنظر إلى وجه الخليفة. وإذا ما جاء إليه أي أحد، فأن عليه عند الدخول إليه أن يتقدم بيديه ورجليه وعيونه مثبتة على الأرض، لا يجرؤ على رفع رأسه. وعندما يصل بالقرب منه فعليه الاحتفاظ بنفس الوضع، بعد وضع سيفه على الأرض بجاتبه. وطريقة المخاطبة تبدأ دانماً بيا سيدي". وعندما تنتهي المقابلة يسمح له بالنهوض وتناول سيفه، ولكن رأسه يكون مطاطأ وعيونه مثبتة على الأرض عند تراجعه للخلف. وعندما بعتلى الخليفة المنبر في الجامع الكبير لمخاطبة الناس فأن الجميع يجبرون على إحناء رؤوسهم وإرخاء عيونهم أثناء حديثه.

ولعننا نذكر كيف كاد الخليفة محمد شريف، عقب وفاة المهدي في عام ١٨٨٥، أن ينجح في ثورته التي قام بها من أجل تولي أبناء المهدي سدة الخلافة، وكيف تمكن الخليفة عبد الله سرأ، وبدهاء شديد، من جمع كل الأسلحة في الخرطوم مما أدى إلى الإنهيار الكامل لتجمع المعارضة الوليد. ومنذ وقت قريب جرت محاولة أخري لتصعيد مطالب أبناء المهدي ولكن في هذه المسرة كان الخليفة على ود حلو هو الذي إستجمع شجاعته وقام بالمحاولة. وكان فشله أعظم من فشل محمد شريف. فقد عقد اجتماعاً سرياً للتباحث في أمر الأسلوب الذي سيتخذ لتنفيذ مأربه لكن أحد الذين إنتمنهم على السر، وهو أحمد شرفي، الذي كان مسئولاً عن رعاية أسرة المهدي، أبليغ الخليفة عبد الله فوراً بمخططات على ود حلو وعلى الفور قام الخليفة عبد الله بإصدار أمسر لنزع سلاح كل رجال على ود حلو، والذين يتكونون من أعداد كبيرة من رجال دغيم وكنائة واللحويين والبطاحين. وبذلك تمكن عبد الله من تقليص وضع الخليفتين المنافسين له إلى مجرد وضع رمزي. وحتى يضمن الاحتفاظ بالخلافة في أسرته، فقد قيل بأنه تلقى، في رؤيا مقدسة، وضع رمزي. وحتى يضمن الاحتفاظ بالخلافة في أسرته، فقد قيل بأنه تلقى، في رؤيا مقدسة،

يعقوب محمد هو رجل قصير مربوع القامة، داكن اللون، ووجهه مبقع بآثار الجدري. وعظام وجنتيه بارزة وعيونه عميقة، وعمره الآن حوالي خمسة وأربعين سنة. وليست له سسمعة عالية كمقاتل لكنه يتميز بالدهاء وقوة الحيئة. وهو القائد العام لكل قوات الأنصار رغم أنه لا يبارح أم درمان إطلاقاً. ويحظى يعقوب بثقة أخيه المطلقة وهو مسئول عن بيت المسال وبيست الأمانسة وفيهما يتم تخزين كل الأسلحة والذخائر.

ويقال بأن من غير الممكن الوصول إلى الخليفة عبد الله إلا عن طريق يعقوب، وهو مستشار الخليفة في كل الحملات المقررة، وكل الجواسيس الذين يرسلون لمصر وإلى مناطق البلاد المختلفة إتما يرسلون بأمره. وهو يجيد القراءة والكتابة ولا يفارق أخيه، ويصحبه، في كافة المناسبات.

من هنا فأتنا نري أن عائلة المهدي، في الوقت الحالي، قد أبعدت تماماً من أي احتمال لتولي الخلافة، بالرغم من أنهم، بدون شك، مصدراً لقلق الخليفة عبد الله. لقد ترك المهدي بعد وفاته ثلاثة أبناء وثلاثة بنات وروجتين، بجانب عدد ممن يسمين بالزوجات والسريات. وكان عدد السريات يصل إلى ١١٠ أمراة لكن العدد تقلص الآن إلى حوالي سبعين. يطلق على نسسله (أمهات المؤمنين) رغم أن معظمهن لم ينجبن أطفالاً. وبعد موت المهدي فأنسه لا يسمح لهن بالزواج مرة أخرى.

ولقد تم تناول نظام العسكرية في سودان المهدية من قبل. لكن بعض الملاحظات الإضافية قد تكون مثيرة للإهتمام. فنواة جيش الخليفة مكونة من البازنقر، أو كما يطلق عليهم في السودان الجهادية أو "النظاميين". وجميعهم مسلحون بالبنادق وهم في معظمهم من الزنوج. أما مقاتليه من حملة السيوف والحراب فبتكونون أساساً من العرب من مختلف القباتل. ولكن أكشرهم حظوة بالثقة هم عرب التعابشة والهباتية. وأساساً كانت جهادية المهدي تضم قدامي جنود الحكومة ولكن تم تدريجياً إحلالهم بجنود من الأقاليم الجنوبية والذين تفوقوا عدداً عليهم الآن بمعدل ثلاثة إلى واحد. ولم يسمح لأي من الجنود المصريين القدامي (الفلاحين) بالإنضمام للجيش، بل كاتوا يعينون للعمل كطباخين وخدم أو حمالي مياه. ويبدو أن الخليفة كان يدرك شيئاً فشيئاً القيمة القتالية للجنود السود، واصدر مؤخراً أمراً بألا يباع كعبد أي أسود قوى البنية، وكان يدفع حوالي

<sup>&</sup>quot; تعليق للمعرب: بالطبع فأن ما ذكره وتجت بلهجة التقرير، وليس الظن أو الشك، إنما يدل علي نوع من الغرور وربعا الجهل أكثر منه ضعفاً في معلوماته الإستخبارية. ثقد ترك المهدي عشرة من البنين بعد وفاته هم المسادة ١) محسد شهيد كرري ٢) الصديق شهيد أم دبيكرات ٣) الفاضل شهيد الشكابة ٤) البغري شهيد الشكابة ٥) عبد الله شهيد السل بالسبن ٢) الطبع شهيد السل بالسبن ٢) الطبع شهيد السل بالسبن ٩) الطبع شهيد السل بالسبن ٩) عني وعلى بأم درمان وتوفي عام ١٩٤٣ ١٠) عبد الرحمن وقد ولد بعد وفاة الإمام المهدي بأسابيع قليلة وهو الذي عني وعلى بأم درمان وتوفي عام ١٩٤٣ ١٠) عبد الرحمن وقد ولد بعد وفاة الإمام المهدي بأسابيع قليلة وهو الذي السيدات زينب، أم كلثوم، نور الشام، أم سلمه، عائشة، مريم، نفيسه، زهراء، قمر، وأمنه محمد أحمد المهدي. أنظر جراهام وإزماي توماس، دار لاما للنشر باندن، كتابه عن صور من حياة السيد عبدالرحمن المهدي) أغسطس ١٩٨٦ بالماغتين العربية والإدجليزية.

ثلاثين ريالاً عن كل واحد منهم صالح للجندية. ويتم وشم كل المود الذين جندوا حديثاً بكلمة "عبد الله" على اليد البسرى.

ونيس هناك زى خاص بالجنود. وكاتوا كلهم يرتدون زياً مثل ما يرتديه الرجال الآخرين. ويتكون الزى من:

- الجبة، وهي قميص طويل يصنع من الدمور ومرقع برقع ذات ألوان مختلفة.
  - السروال
  - الصندل
  - الكرابة (حزام من السعف)
    - الطاقية
      - العمة
    - السحة

ويتسلح العربي بالسيف، وحرية طويلة (الكبس)، وأربعة حراب صغيرة(طبيق)، وسكين أو خنجر صغير.

ولا يوجد تنظيم موحد للخيالة (الفرسان). فعدد معين من العسرب ههم ممسن يمتلكون الخيول. وإذا دعت الحاجة إلى عدد من الخيالة، فأن أمراً يصدر الأصحاب الرايات بأن يوفروا عدداً معيناً منهم. وسلاحهم مثل سلاح المشاة تماماً.

وبدلاً من بناء ثكنات دائمة للجنود في المحطات الصكرية الهامة، تقام ثكنات تكفي فقط لإحتياجاتهم الأساسية بينما يسمح لأعداد كبيرة من العرب للعودة لمناطقهم، تحت الإستدعاء في أي وقت. وعندما كان يتم الحشد العام للقبائل وجمعها كاتت معظم الأراضي الزراعية تترك مهجورة بدون زراعتها. وفي سنوات الكرب التي تلت، فأن عداً كبيراً من سكان البلاد، جنوبي الخرطوم (جزيرة مروي وجنوباً حتى فشودة) ماتوا جوعاً وتدريجياً أصبحت مناطق شامعة من البلاد خالية من السكان. وشرع الخليفة بتهجير عدد كبير من الرجال المقاتلين قريبين من عين الخليفة. ورغم أنهم في الوقت الحالي يشغلون بالزراعة، إلا أنه يمكن إستدعاؤهم لأمدرمان إذا ما دعت الضرورة لذلك، وفي أي وقت.

ويتم تعيين مقدم، أوصف ضابط، على كل عشرين من الجهادية. وأمير على كل ١٠٠ رجل، ولكل أمير على كل ١٠٠ راية تعادل ١٠٠٠ رجل وهناك أمير أمسراء واحد لكل أمير الجهادية وكان يتولى هذا المنصب أبو عنجة حتى وفاته ثم حال محله فضل المولى، وهو مولد من قبيلة التعايشة.

وينبني تنظيم قوات العرب المقاتلة على نفس منوال الجهادية لكن عدد الرجال الدين تحت كل راية بختلف كثيراً. ويكون الأمير دائماً من أكثر الرجال الموثوق بهم في القبيلة أو الفرع. وهو مسئول عن جمع المقاتلين من أفراد قبيلته (عند اللزوم). ولكل أمير عدد من المقدمين. ويختلف عددهم أيضا بدرجة ملحوظة.

<sup>\*</sup> جزيرة مروى هو الإمم القديم للجزيرة العالية بالإكليم الأوسط (المعرب).

والراية الرئيسية هي بالطبع راية الخليفة، وفي الواقع راية يعقوب، وتعرف باسم الراية الزرقاء، وهو لون راية الرسول. وفي الواقع فأن أرضيتها زرقاء و تطرز عليها بعسض الجمسل باللون الأبيض بينما تتكون المحواشي والأطراف من شرائط بالألوان الحمراء والخضراء والبيضاء.

وراية الخليفة على ود حلو تعرف باسم الراية الخضراء. وكل راية تشتمل على الجملة الآتية محمد المهدي خليفة رسول الله، وبالإضافة لذلك يقوم الأمراء بتطريز آيات مسن القسرآن والتي تختلف في كل راية عن الأخرى. لكن أكثر الجمل وروداً في الرايات هي: لا إله إلا الله الملك الحق - محمد رسول الله، عبد القادر الجيلاني (ولي الله)، الله وكيلي، أومن به ولا أشسرك به شيئاً...الخ.

وياتي أمير الأمراء في المرتبة التالية للخلفاء. ويلغ عددهم حوالي العشرين والذين كان من أشهرهم في زمان المهدي عثمان دفتة، وأبو عنجة، وود النجومي، وأبو قرجة.... الخ. لكن بعضهم قد توفي وأصبح أميروا الأمراء الآن هم عثمان دفتة في شرق السودان، وأحصد على التعايشي في الحدود الحبشية، وعثمان ود آدم (جاتو) في غرب السودان بدارفور ..... السخ. وعثمان خالد زقل في شمال السودان بدنقلا.

أميروا الأمراء كاتوا هم المسيطرين على كافة الشئون الصكرية في أقاليمهم وهم مسئولون مباشرة أمام الخليفة عبد الله وأمام يعقوب. وكان عليهم الاحتفاظ بالقوات الضرورية في أقاليمهم، ويمكن، بعد موافقة الخليفة، أن يستدعوا الرجال للأنضمام لرايات مختلف أمرائهم.

وعندما يامر الخليفة بإرسال حملة من أم درمان، فأن رايات كل الأمراء الذين اختيروا للجهاد تستخرج من المخازن باحتفال عظيم، ثم تغزز في الأرض في أماكن محددة داخل المدينة أو بالقرب منها. فإذا ما تقرر توجه الحملة شمالاً فأن الرايات تغزز في "الهجرة". أما حملات الجنوب تغزز الرايات في "شجرة الحضرة"، وللشرق تغزز في الضفة الشرقية للنيل بالقرب مسن (حلة) خوجلي. ثم يبدأ الرجال تدريجياً في التجمع تحت راياتهم المحددة. وعند إكتمال قوة الراية المعينة يتم إرسالها قدماً ثم تليها الرايات الأخرى على فترات كل بضعة أيام حتى تكتمل كل القوة ثم تبدأ تحركها نحو هدفها. وإذا كانت القوة متجهة شمالاً فأن الخليفة يصطحبها حتى كرري ويشجعهم بكلمات طيبة عند مفارقته لهم. أما الحملات المتجهة لمصر فعادة ما تكون عائلاتها بصحبتها – وعموماً فأن غير المقاتلين من النساء والأطفال يفوق عددهم أعداد المقاتلين بنسبة ثلاثة إلى واحد. أما إذا كانت الحملة متوجهة لمهمة قصيرة فأن نسبة قليلة من النساء هي التي

الصحيح أن الأرضية سوداء اللون (المعرب).

<sup>\*</sup> يشاع أن هذا الأمير قد قتل منذ عهد قريب في صراع بدارفور. (المؤلف).

يناع بن منا المبر على منا مهم حريب في حريق . و فق المسارة «المسارة المسارة المسارة المسارة المسارة المسارة (المعرب).

والطريق المعتاد الذي تسلكه أي حملة موجهة لمصر هو طريق الخرطوم الدبسة. ولظروف إمدادات المياه لهذا الطريق، فأن الحملات تمضي فيه على دفعات، وليس دفعة واحدة. أما حملسة النجومي فقد جاءت عن طريق بربر لأنه جند عنداً كبيراً من رجاله من الجعليين، قبيلته، الذين تقع أراضيهم بين أم درمان وبربر.

\*\*\*

وللخليفة حرس شخصي مكون عموماً من حوالي خمسين رجلاً، ويعرفون "بحرس الخليفة" – وهم من السود المنتقين والذين يتميزون بأخلاصهم له – وهم دائماً ما يصاحبون الخليفة مشياً على الأقدام.

وبالإضافة لهؤلاء، فأن للخليفة حوالي عشرين ملازماً. ومن بين الملازمين مسن هو لصيق بالخليفة، ولكن بعضهم، مثل سلاطين بك، فقد إحتلوا هذا المنصب حتى يكونوا تحت نظر الخليفة ولنلا يحاولون الهرب. ومهمة الملازمين هي مصاحبة الخليفة في كل المناسبات. وعشرة منهم من التعايشة، وهم يصطحبونه راكبين دائماً، أما الباقون فبعضهم يركب معه وبعضهم يمشي. وهم دائماً يرافقون الخليفة عند دخوله للمسجد وعند خروجه منه. أما عند دخوله لمنزلسه فأنهم ينتظرون في الفناء الخارجي دائماً.

ووارد الخيول لأم درمان ليس كبيراً. وبعض الخيل يستجلب من الحبشة عن طريق سوق القلابات. لكن هذا النوع من الخيل لا يتحمل ظروف السودان ومناخه ولا يذدهر فيه. ومن ضمن ما لدى الخليفة، حوالي عشرين فرساً ضخماً يقال بأنها من بقاياً ما غنم من جيش هكس باشا.

وهناك حوالي ٢٠٠٠ جمل ترعي بالقرب من أم درمان وتحفظ هناك والهدف منها هـو استخدامها في النقل والترحيل عند الضرورة. وعندما تخرج حملة من أم درمان ترسل أمامها كميات من الذرة، لأن الخليفة يهدف بهذا أن تبتعد الحملة عن أم درمان وهـي مطمئنـة علـي تموينها، وحتى يمنع الفرار (بسبب الجوع).

والطعام، الذرة أساساً، يقدم للجنود النظاميين ولعرب التعايشة والهبانية فقط. أما بقيسة العرب فعليهم توفير طعامهم بأنفسهم. هذا وتبلغ الحصة اليومية للجندي ما يعادل مدين (ملسئ اليدين مرتين).

ولا تصرف أجور منتظمة للجنود ولا يوجد سلم وظيفي للتدرج اللهم إلا عند الجهادية. وكل رجل يتلقى إسمياً ثمن ريال في الشهر وغالباً ما لا يتسلم أي شئ. أما الأمير فيتلقي مسابين ٢٠ إلى ١٠٠ ريال في الشهر، على حسب وضعهم ومكانتهم مما يمكنهم مسن مساعدة الحاجات الضرورية لمن معهم من فقراء الأتباع. لكن هذا المال عموماً يبقى في يد من صرف لسه في المقام الأول.

ويتحمل أي أمير مسئولية التأكد من توفير ما يحتاجه رجال الحملة من حمير وجمال - من أملاكهم الشخصية - لنقل متعلقاتهم، هذا إضافة لأن الأتياع الملحقين بالحملات المختلفة يعملون أيضاً كحمالين. وعلى كل رجل توفير قربه مانه. وإذا ما كان فقيراً لا يستطيع توفيرها فأن على الأمير إمداده بقربة.

ومن المستحيل أن يتم تقدير عدد ما يمتلكه الثوار من البنادق والمدافع بدقة. ولكن يقال بأن في أم درمان وحدها حوالي ١٢٠٠٠ بندقية رمنجتون، و٢٠٠٠بندقية من مختلف الطرز و ٣٢ مدفع جبلي و ٤ مدافع كروب و ٤ – ٥ مدافع مكنة، وبعض الصواريخ. وليس واردا أن تكون كل هذه المدافع بحالة جيدة، بالرغم من أن تلك التي بأم درمان محفوظة في حالة من النظافة واللمعان.

وقد فلصت الحروبات المتواصلة كميات الذخيرة المتوفرة للخليفة ويلاقي صعوبات جمة للحصول على إحتياجاته منها. وأي جندي نظامي، مسلح ببندقية، عليه أن يحمل في شريط رصاصه حوالي ٤٠ طلقة. لكن حرص المسئولين أدي إلي قيامهم بالإحتفاظ بكل البنادق والذخيرة في ترسانة أم درمان ولا يتم صرفها إلى في حالات خاصة مثل أيام الأعياد، حيث تقام عرضة عسكرية ضخمة خلالها. أما في المناسبات العادية فأن العصا تحل محل البندقية.

وصعوبة صناعة النخيرة ترجع إلى ندرة البارود والرصاص والمفجر. والبارود القديم الوحيد المتاح هو ذلك الذي تحتويه قذالف المدافع. وهم الآن يقومون بإنتزاعه من القنابل وتنعيمه وتشحن به طلقات الرصاص. أما معدن الرصاص فقد تم تهريب كميات كبيرة منه، بنجاح، عبر ساحل البحر الأحمر، بينما يقوم الناس بالبحث في الأراضي المحيطة بالخرطوم عبن الظروف الفارغة وعندما يجدونها يقومون ببيعها لبيت المال بواقع ريال للرطل. ومثل توفير المفجر صعوبة أخرى رغم أن كميات قليلة منه كاتت تصل لأم درمان من وقت لآخر. وقد حاول أحد الأوروبيين الأسرى، منذ عهد قريب، صناعة بارود جديد. وتحصل على كميات من ملح البارود من جبل أرضة بالقرب من أم درمان وقام بخلطه ببعض الكبريت ورماد الصفصاف. وقد أعطى هذا البارود نتائج طيبة في البداية لكنه تدهور بسرعة بعد ذلك بشهر. وتم تهديد الصنايعي بالموت لكنه حصل على إرجاء لتنفيذ الحكم عند تعهده بالحصول على المواد الضرورية لصنع البارود من جهات أخسري ولهذا الغرض أرسل عدداً من الرجال لساحل البحر الأحمر.

وفي أوقات الحرب يجب على كل أمير أن يحمل بندقية وأن يحمل كل جندي نظامي إحتياطي من ١٠٠ طلقة في حقيبته. وحمل المقدمون مسئولية التأكد من أن كل جندي يحمل ما يكفي من الذخيرة معه، كما أن عليهم صرف كميات من الإحتياطي للجنود أثناء المعارك. ويقال أن التجار قاموا في عامي ١٨٨٦، ١٨٨٧، بتجارة مذدهرة في الذخائر، كانوا يحصلون عليها من الأمراء ويبيعونها للقبائل الزنجية المتمردة في جبل الداير وتقلي وغيرها. لكن الخليفة أوقف هذه التجارة قبل فترة من الزمن.

والمسئول عن ترسانة أم درمان هو أحد عرب التعايشة. ولا زال يحتفظ هناك بكميات كبيرة من ذخيرة المدافع الجبلية ومدافع كروب.

أما ترسانة "السفن بالخرطوم فهي المنشأة الوحيدة العاملة خارج أم درمان. ولا يسزال يعمل بها عدد من العمال المصريين، ويوجد بها ما لا يقل عن خمسة بواخر تعمل بصورة جيدة،

<sup>\*</sup> الترسانة هي في الأصل مشتقه من (دار الصناعة). وقد تم إنخال الإسم للغات الأوروبية فأصبحت "دارسسنا، دارسسي، وأرسنال ثم بالعربية الترسانة.)

وهي الإسماعيلية والصافية والمنصورة والخرطوم (باخرة غردون التي كاتت تسمي بمحمد علي) والطاهرة. والأخيرة تعمل ما بين دنقلا والجنوب وتستخدم أساساً ننقل المؤن. أما بقيسة البسواخر فتستخدم في جلب الذرة من الجنوب لأم درمان.

وبالإضافة للقائد المسكري للإقليم فهناك العامل أو المدير المسئول عن الإدارة المدنيسة. ويساعده في عمله فريق من إثنين من القضاة وأمين (أو خازن)لبيت المسال. والعامسل مسئول مباشرة أمام القائد المسكري ويتولى أيضاً مهمة تحصيل العشر من الذرة وعلى الزكاة على الإبسل والبقر والأملاك والمال. ومن القضاة واحد يتولى كل الشئون القانونية والدينية أما مهمة القاضي الآخر فهي حل النزاعات بين الأهالي وبين بيت المال.

وكل من العامل والقضاة وأمين بيت المال مسئولون لدي أمين بيت المال الرئيسي بسام درمان إضافة لمسئولياتهم تجاه رؤساتهم العسكريين. ولهذا السبب فأتهم يستدعون سنوياً للحضور لأم درمان لتقديم حساباتهم. وكان من المفترض أن يتم استبدالهم كل سنة حتى لا يسلكون سببل قبول الرشوة من الآخرين ويتسببون في إفقار بيت المال. لكن الخليفة إذا ما رضي بأداء هولاء الموظفين فأنه لا يقوم بتغييرهم اللهم إلا قاضي بيت المال والذي يتم إستبداله دائماً. ويتلقى أمين بيت المال بأم درمان راتباً مقداره ٥٠ ريالاً في الشهر. أما العمال بالإقاليم فيتسلمون ما بين ١٥-٣ ريالاً في الشهر.

وللخليفة عبد الله أربعة من الكتاب المخصوصين، بجانب كاتبين آحرين يعرفان بأسم " كتاب الحضرة" ومهمتهما تسجيل ووصف الرؤى التي اتغمس سيدهم فيها كثيراً.

والزكاة التي أشرنا إليها من قبل تعنى ما يقدم للفقراء من عون ، وفي إدارة دينية مثل إدارة الخليفة، فهي الضريبة المقدسة التي تبرر النهب الشامل. فهي تحسب على الذرة والأمسلاك والمال وتجمع إما نقداً أو عيناً.

وهناك مصدر آخر للإبرادات هو "أرض الغنيمة"، وهي تلك الأراضي التي تقع علي بعد مرمي رصاصة من بيت المال بأي إقليم وتصبح بالتالي ملكاً لبيت المال. ولأنها قريبة من مصادر المياه، فلذا تعتبر، من ناحية عامة، من أقيم الأراضي بالمنطقة ويتم إيجارها بمبالغ طائلة. وكل المراكب النيلية تعتبر ملكاً لبيت المال، ويتم إيجارها (لمن يعمل بالترحيل بها) بواقع ريالين عن كل أردي في السنة.

والمشارع أيضاً ملكية لبيت المال وتؤجر أيضاً بأسعار عالية، وكذلك جناين الخرطوم وما حولها. نفس الحال ينطبق على كل الغابات والأشجار.

من هنا يمكن أن نعرف أن موارد الخليفة ليست بالقليلة. أما نفقاته، فهي بالمقارنة بموارده، تعتبر قليلة لدرجة تثير السخرية. وإضافة لذلك، فقد كان من عادة الأهالي، أثناء الحكم التركي المصري، أن يقوموا مثلهم مثل الموظفين بإخفاء الأموال والمجوهرات في منازلهم ويدفنونها في باطن الأرض. وبالتالي فأن السودان عندما تحول إلى حكم المهدية، جري فيه بحث شامل عن تلك الأموال وتم توريد كل ما يوجد إلى بيت المال. وقد ذكر أرتين باشا في كراسة

<sup>°</sup> أنظر الملحق بنهاية هذا القصل.

كتبها بأن المهدي إستخدم الصياغ، الذين حصل عليهم من الخرطوم، لصهر كل الحلي الفضية وصبها في قوالب الريال ثم ختمها. وأجبر الناس علي أستخدام هذه العملة الجديدة، بينما إدخسرت العملات المصرية. وقام عبد الله منذ توليه الخلافة بأتباع نفسي النهج مع فارق بسيط هو إستبداله كلمة (مقبول) إلي (بأمر المهدي). ويعرف رياله الآن (بالمقبول). وكل المدفوعات تتم بهذا الريال. وإذا ما جاء التجار بعملات مصرية لأم درمان فأنه يرغمون علي إستبدالها. وبهذا تمكن الخليفة من الإستمرار في تكديس العملات المصرية. وكما لوحظ من قبل فأن البعض يقولون بأن تلك الفضة قد أرسلت سراً لكردفان، ويقول البعض الآخر بثقة بأنها محفوظة في صناديق النخيرة الفارغة ومحفوظة في خنادق عميقة ضخمة تحت منزل بعقوب. وفي أعين الرعايا فأن الخليفة بالطبع رجل غاية في الفقر، لكن الأسلوب المستخدم في إخفاء تلك الأموال لم يعد إلا سراً مكشوفاً. وأمين بيت المال عليه تقديم بيان يومي ليعقوب عن كل الأموال المستثمة والبضائع يسلمه لأمين بيت وعندما تصل المبالغ لعشرة ألف ريال فأن يعقوب يحرر إيصالاً رسمياً بهذا المبلغ يسلمه لأمين بيت المال ثم يتسلم المال ليستخدم في مدفوعات الأنصار.

وقد سمح الآن بالتجارة مع السودان في نطاق معين. ويستورد التجار عادة السكر والبن وبضانع ما نشستر والعسل والزبد والزيت والعطور والبجور والجبن وغيرها، كما يستوردون سرأ التبغ والحشيش والأفيون. ويتم أخذ الضرائب مرتين من التجار وقبل وصولهم لأم درمان. أما عند وصولهم فأن بيت المال يقوم من ناحية عامة، بشراء البضائع بالطريقة التي سبق وصفها.

ويقال أن تجارة الرقيق مزدهرة في السودان. ومراكز التجميع الرئيسية للعبيد، إضافة لأم درمان، هي القلابات، وبني شنقول والفاشر، والتي بها جميعاً أسواقاً رائجة للعبيد. فالسذين يجمعون بالقلابات هم أساساً من الحبش,. أما بالفاشر فهم عموماً العبيد الذين أمسك بهم فسي الغارات على القبائل المجاورة. وبني شنقول هي محطة تجميع العبيد من دار برتى والرصيرص ودار فازوغلي. ومن تلك المراكز الثلاثة يتم إرسال العبيد في جماعات إلى كل أنحاء السودان.

وسوق الرقيق الرئيسي هو بالطبع في أم درمان ومكاته بالقرب من بيت المال. وأسعار العبيد هي كما يلي:

- للفتاة الصغيرة والجميلة من ٥٠ - ١٠٠ ريال

- - للمرأة العادية من ٢٠ - ٤٥ ريال

- للرجل الشاب من ۲۰ - ۳۰ ريال

- للرجل متوسط العمر من ٥ - ١٠ ريال

- للغلام الصغير من ٥ - ٢٥ ريال

أما في المحطات الخارجية فتنزل الأسعار للنصف تقريباً.

ورقيق الحبش هو زهرة الأسواق. لكنهن لا يتحملن، من ناحية عامة، (ضراوة) طقس السودان ويذبلن سريعاً.

وهناك أعداد كبيرة من العبيد يخرجون من السودان عبر موانئ البحر الأحمسر ويقوم التجار العرب بمبادئتهم بيضائع محظورة مثل الرصاص والمفجرات.

وبأم درمان محكمة تعرف بإسم "محكمة الإسلام" ويرأسها "قاضي الإسلام" وهو الآن شخص يسمى أحمد على، كان من قبل قاضياً في دارا أثناء الحكم المصري، ويساعده عشرة من القضاة. وجلسات المحكمة تستمر طوال اليوم حيث تحضر إليها كل القضايا. ويقوم قاضي الإسلام للخليفة كل يوم قائمة بكل المحكومين وبالعقوبات التي صدرت بحقهم لإعتمادها نهائياً. وعادة ما يقوم القاضي، قبل جلوسه بالمحكمة، بالتحقق سراً عما يرغب فيه الخليفة من حكم ومن شم يقوم "بترتيب" العدالة طبقاً لذلك. أما عند الحالات الخطيرة مثل التمرد أو عدم إطاعة الأوامر أو السرقة فأن الخليفة ينظر فيها بنفسه حيث يتم يومياً الحكم بإعدام عدد من الرجال أو بقطع طرف، وأحياناً، طرفين من المحكوم عليه. وينفذ حكم الإعدام بعدة طرق، إما شنقاً أو بقطع السراس عادة. أما السرقات العادية فتعاقب بقطع اليد اليمني وفي الحالات الخطيرة يتم قطع اليد اليمني والقدم اليسري. ويعقب تنفيذ الأحكام مصادرة كل أملك المحكوم عليه.

\*\*\*

وهناك عدد كبير من موظفي الحكومة السابقة وغيرهم من المحتجــزين فــي الســودان والذين تم تصنيفهم إلى قسمين هما المسلماتية أو الأوروبيين الذين اعتنقوا الدين الإسلامي، وأولاد الريف أو المصريين. ومن الصعب تحديد عدد الأوروبيين بالضبط لأن أسماءهم قد غيرت بأسماء إسلامية وبالتالي أصبح مستحيلاً معرفتهم من أسماتهم الحالية. ومعظم هؤلاء من الأغاريق، ولعلنا نذكر بأن الكولونيل ستيوارت عندما غادر الخرطوم عام ١٨٨٤، كانت باخرته تقطر صنادلاً محلية وأنه إضطر إلى فصلها عن الباخرة وتركها عائمة على غير هدي في النهر. كانت بتلك الصــنادل أعداد من الأغاريق والذين تم أسرهم فيما بعد. أما عن الإرسائية النمساوية (ومعظم أفرادها مــن الإيطاليين) فان منهم الآن بأم درمان:

- الأب دون جيوسيبي أو رفالدر، واسمه العربي يوسف.
  - الأب بول روزينولي، وأسمه العربي صباح الخير.
- الإخوة دومينيكو بوليناري وجوزيف روجنوتو وإسماهما العربيان غير معروفة.
- الأخوات تيريزا جريجوليني وكونستا كورسي وإليزا بتافنتوريني وكاترينا شينكاريني. ويقال أن هاتين الأخوات قد احتفظن بأسماتهن المسيحية.

والأبويين بول ودون يعيشان الآن في حي السوق الكبير. ويكسب الأول بضعة قـروش يومياً من عمله كنساج أما أثنتين من الأخوات فيكسبن رزقهن من صناعة الخبز. ويقال أن الأخت تيريزا تعيش مع إبنة الطبيب الراحل جورج بك، في منزل تاجر إغريقي.

أما لبتن بك فكان يعمل مراقباً في مصنع البارود وأصيب في عينيه إصابة بالغة من جراء إتفجار حدث (في المصنع)، ثم ما لبث أن أصيب بالحمى وظل يعاتي منها لبضع أسابيع ثم مات في ١٧٨٨ يوليه ١٨٨٨.

وبجانب سلاطيس بك فأن بقيسة النمساويين في أم درمان هم مسارتن هسانزل، إبسن القنصل الراحسل هانزل، وأطفسال المستر كلاين، الذي قتل عند سقوط الخرطوم، وأيضاً إبن مسا

<sup>&</sup>quot; الريف بعنى الأرض المزروعة ويطلق على ريف شمال وادى النيل بصفة خاصة.

رنو بك. ويعرف مارتن هاتزل باسم عبد الله. ولا يحتل هو ولا إين ما رنو بك أي منصب في حاشية الخليفة.

أما تشارئز نويفلا، التاجر الألماتي المغامر، والذي كما نذكر كان قد أسر في (واحه) سليمة عام ١٨٨٦، فيقال بأنه لا يزال بالسجن لكنه وعد بالعفو إذا ما حفظ الراتب عن ظهر قلب. أما أدولف كلوتز، خادم البارون فون سكندورف، والذي أسر قبل وقت قصير من تدمير قوات هكس باشا، فيقال أنه قد غادر أم درمان عام ١٨٨٩، متجها نحو القلايات، حيث شوهد بها عقب المعركة التي قتل فيها الملك بوحنا ألم الأرمني الذي يسمي أرتين، وإسمه العربي الآن عبد الله, فيعمل ساعاتي للخليفة ويكسب حوالي أربعين ريالاً في الشهر.

أما جيوسيبي كوزي، الذي إشتهر بظهوره في يوميات غردون، فيعمل الآن ملازماً للخليفة. ويعرف باسم محمد يوسف حيث يكسب حوالي ثلاثة ريالات في الإسبوع ، وله عائلة كبيرة.

ويجانب الذين ذكرناهم فهناك آخرون كثر ويلغ عددهم جميعاً من رجال ونساء وأطفسال حوالي ٨٥ أوروبياً، ويعيشون في حي المسلمانية وقد عين رجل إغريقي، إسمه العربسي جسابر مقدماً على ذلك الحي، وهو مسئول أمام الخليفة عن كل الأوروبيين. وخطر أي محاولة للهسروب أكبر من أن يشجع أحداً على المغامرة بذلك. إذ أن العقوبة، في حالة إعادة القبض على الهسارب، هي الموت المؤكد.

وإضافة على موظفى الحكومة السابقة، والذين ذكرنا أسماءهم كعاملين في خدمة الخليفة عبد الله فهناك عدد كبير آخر لا يشغل أي مصب خاص. ومن هؤلاء فأن أشهرهم هو إسكندر بك أخو زوجة عبد القادر باشا، وكان قد أسر عند سقوط الأبيض. وله دكان في سوق التجار ويكسب حوالي سبعة ريالات في الشهر. وهو يصاحب الخليفة إلى الجامع وله مكان مخصوص للصلاة في الصف الأول.

أما إبراهيم باشا فوزي، سكرتير الجنرال غردون، والذي أسر عند سقوط الخرطوم، فقد حظى نفترة بعطف الخليفة عليه، لكنه الآن مهان ذليل. وله مكان بالصف الثالث في المسجد، ويدير مقهى في دكان بسوق العيوش.

ولا زال يوسف منصور، الموظف الحكومي السابق بالأبيض، أميراً للمدفعية. في حين يتولى سعيد بك جمعة، مدير الفاشر السابق، منصب نائبه في قيادة المدفعية.

كما تولى عدد كبير من موظفى الحكومة السابقة، من كتبة وقضاة، مناصب مماثلة تحت إمرة الخليفة. أما محمد فقير، ضابط البوليس الذي كان قد أسر في الغارة على كلابئسة عام ١٨٨٨، فقد أرغم عند وصوله لأم درمان على أن يتحدث في الجامسع علناً بأن الجيش المصري جيش صغير وضعيف، وأن أهالي الحدود تواقين للاتضمام للمهدية، كوفئ على ذلك المحصري ربالاً كما أعطى خادمين وحمار. ولكن بعد ذلك بقليل

<sup>°</sup> منذ ذلك الوقت لم يشاهد أو يسمع أي شئ عنه. وقد ذكر البعض بأنه قر إلى الحبشة ويقول البعض الآخر بأنسه قسد يكون فتل. كان يعمل في السابق جاويشاً في الجيش البروسي وقد سمي بمصطفي عندما (أسلم بعد فراره من جسيش هكس باشا).

شوهد وهسو يدخن سجارة فصودر منه كل ما كان يمتلكه من مال ومتاع. وهو يعمل الآن طباخساً في سوق العيوش.

أما سيدات العائلة الميرغنية، فاطمة ونفيسة، فقد رفضتا بإصرار ضمهن لحريم الخليفة وأجبرتا على الزواج من أثنين من الأمراء. تزوج فاطمة رجل يدعي محمد الخير، المسئول عن الباخرة بوردين التي لا تزال جائحة في السدود بالقرب من لاتوكا. أما نفيسة فقد تزوجها المدعو محمد عبد الله.

...

وقبل وقت قصير تم إيفاد مبعوثين لأم درمان، يحملان خطاباً فيه إلتماس بإعادة ملابس الجنرال غردون وخطاباته وغيرها. وبعد مضى ثمانية أشهر رجع أحدهما حاملاً معه الخطاب الذي لا يبدو أنه قد تم فضه، مع رسالة شفوية مفادها أن الخليفة غير راغب في أي إتصالات مع مصر. كانا عند وصولها لأم درمان قد تم التحفظ عليهما تحت حراسة مشددة وهددا بالقتل. وأثناء ذلك، وحتى يخلف في نفسيهما إنطباعا قوياً عن جبروت جيوش الخليفة فقد أمر الأخير بعرضة عامسة للأتصار واستغرق الجمع والوصول لأم درمان حوالي خمسة أشهر. وأخيسراً تسم حشد حسوالي للأتصار واستغرق الجمع والوصول لأم درمان حوالي خمسة أشهر. وأخيسراً تسم حشد حسوالي للأتصار واستغرق الجمع والوصول لأم درمان المائن المنازلة أيام شاهد فيها المصريان كل شئ. لكن أحدهما علق بقوله أن الجيوش المصرية، هي بالمقارنة، أكثر عدداً وأقوي تسليحاً، فأحيسل للسجن لتجرئه على الشك في قوة جيوش المهدية. أما زميله فأرسل عائداً لمصر بعد أن الزموه بوصف كل ما شاهده بالتفصيل (المسئولين هناك). فالمبدأ الرئيسي المهدية هو إدخال البشرية في الإسلام وهسو الغزو لكل العالم. أما الإتصالات (مع العدو) في الشئون العادية فان الخليفة يعتبره من المستحيلات.

وكثيراً ما تجد الصحف العربية التي تطبع في القاهرة طريقها لأم درمان ويدرسها الخليفة باهتمام. وعند إطلاعه على المباحثات الإنجليزية الإيطالية الخاصة بكسلا، يقال بأنه على قائلاً بأنه طائما كانت كسلا تابعة له فأنه محتار لا يفهم على أي أرضنية تستند إيطالياً أو إنجلترا للمطالبة بها.

...

ولا يسمح الخليفة بالحج إلى مكة على أساس أن الأثراك الذين يتولون أمرها هم مسن الكفار. وهذه هي أقوي ما يحتج به الخليفة للحث على الجهاد، الذي من خلاله يأمل في فتح مكة، وبهذا يعيد للحج مكانته بعد تطهير الأماكن المقدسة من الترك البغيضين. وكان يشجع كل النساس على زيارة قبر المهدي، ليس كبديل للحج، ولكن كزيارة لضريح ولى عالى المقام ورجل صاحب قداسة غير عادية.

...

وتستحق أم درمان بعض الوصف المختصر. فقد قفزت من قرية صدفيرة إلى مدينسة شاسعة تمتد لمسافات كبيرة على ضفة النيل الغربية وتصل حتى خور شمبات. أما طرفها الجنوبي فيحتمى بطابية غردون القديمة والتى تم توسيعها وزيادتها. هذا ويشكل خور شمبات حاجزاً طبيعياً

عند طرفها الشمالي. وقد تم بناء طابية أمامية جنوب كرري بينما يظل جانبها الغربي، المحاط بالصحراء، بدون حماية. وتستخدم الطابية الجنوبية الآن كثكنات للجهادية. أما قلب المدينة فيوجد به مسجد واسع يرتبط بالطابية بشارع جيد للمرور وللمركبات، ويستخدمه الخليفة من وقت لأخرر راكباً على واحدة من العربتين المغنمتين عند سقوط الخرطوم.

وبيت المال وبيت الأماتة وسوق الرقيق.... الخ، كلها قريبة من النهر وليست بعيدة عن المسجد الكبير.

كل كبار الأمراء ملزمون ببناء بيوتهم في أم درمان، مع بقاء جـزء علـي الأقـل مـن على علاتهم به وبهذا يتحقق للخليفة ضمان ولاتهم له، لكون وجود العائلات هنا بمثابة الرهائن له.

وكل الأسواق الرئيسية والمخازن وحي المسلمانية توجد بالجزء الشمائي الغربي للمدينة. وللخليفة عبد الله عدة منازل، لكن إقامته أساساً هي في منزله المجاور للمسجد. وجزء من منسزل الخليفة يتكون من طابقين ويطل علي المدينة بكاملها والتي لا يزيد ارتفاع مباينها علي طابق واحد أرضي. وبني منزله بالطوب الذي جلب من منازل الخرطوم، وهو مؤثث جيداً مسع وجود نوافذ زجاجية وستائر ومصاريع مطرزة وملونة. وفي المخطط المرفق لمنزل الخليفة، والذي رسمه رجل أقام طويلاً بأم درمان، يبدو التركيب الغريب له. فالبرج ذو الطابقين يستخدمه الخليفة في مناسبات خاصة عندما يكون منشغلاً بالصلاة أو بالحضرات، وهنا قد يعتكف أحياناً لعدة أيام. أمسا الغرف الوسطي فهي التي يعيش عادة فيها، ويقال أن المنزل عندما أكتمل بناؤه أخذ معه عدداً من رجاله النافذين ومر بهم على مختلف الساحات والغرف، والتي كانت كلها عارية من أي زينسة، وحتسي غرفته كانت تحتوي على عنقريب عادي وفروة صلاته بينما فرشت أرضيتها بالرمل. ولكن، ومنذ ذلك اليوم، لم يسمح لأي أحد بالدخول. ويشاع أن الغرف الآن مؤثثة جيداً: الديوان والأسرة والسجاجيد والستائر وغيرها والتي أخذت من الخرطوم، بينما نساؤه يلبسن فاخر الحراير ويتزين والسجاجيد والستائر وغيرها والتي أخذت من الخرطوم، بينما نساؤه يلبسن فاخر الحراير ويتزين بكثير من الخلي والمجوهرات.

وللخليفة حوالي ثمانية من الأغوات (الخصيان) ولهم رئيس يدعي عبد القيوم. وقد استبدلت كلمة (أغا)، لأنها ذات أصل تركي بغيض، بكلمة (أمين) التي تعني الرجل المخلص النزيه.

أما المسجد فهو عبارة عن ساحة واسعة على شكل مستطيل طوله حوالي ١٠٠٠ ياردة وعرضه حوالي ، ٨٠٠ ياردة وعرضه حوالي ، ٨٠٠ ياردة وغير مسقف بالمرة. ويطول جاتبه الغربي توجد أشجار مسن اللبخ (Acacia albizzia) وهي تحدد الأماكن المخصصة للنساء ومسحوفة جزئياً بالبروش. أما المحراب، الذي يحدد اتجاه القبلة بمكة فأقيم بالجاتب الجنوبي الشرقي، على مسافة مسن وسط المسجد. والمنبر يوجد في أقصى الركن الجنوبي الشرقي. وهناك مسجد صغير يعرف باسم مسجد أو جامع الحديد يقع بالجاتب الشرقي للمسجد وله سقف صنع من ألواح حديد البواخر، والتسي وجدت منها أعداد كبيرة في ترسانة السفن بالخرطوم. وبدلاً من أن يكون السقف مسطحاً فأنه بني بطريقة تشبه أسقف الكنائس الحديثة، بينما أقيمت حوانطه من الخشب الغليظ وكل المبني يسنده بطريقة تشبه أسقف الكنائس الحديثة، بينما أقيمت حوائطه من الخشب الغليظ وكل المبني يسنده الكبير

<sup>\*</sup> الاسم العلمي يرمز لنوع في أشجار المنطيات الشوكية وليس للبخ المعروف (المعرب).

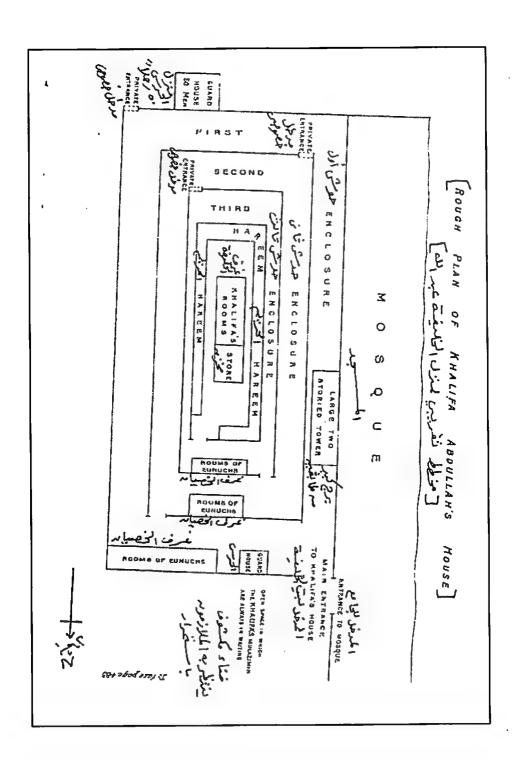

لما لا يقل عن ١٠٠٠٠ مصلى. والخليفة عادة ما يدخل إلى المسجد الصغير يوم الجمعة فقط. أما في بقية الأيام قأنه يتخذ مجلسه على المحراب المنصوب في المسجد الكبير ويوم الجميع في الصلاة. ويقال أن خطبه عادية جداً وكثير من الناس لا يفهمون لغته العربية التي تمتلئ باللهجة التي يتميز بها أهل غرب السودان. ولكل أمير أو رجل مهم مكان مخصوص في المسجد وأي منهم يتغيب عن الحضور فأن الخليفة يخطر بذلك فوراً، وإذا لم يشهد رجلان بأنه كان مريضاً فأنه يرسل للسجن في المدن في المدل.

ويعفى الجهادية من حضور الصلوات في المسجد الكبير. وقليل منهم من يصلي أساساً رغم أن من المفترض أن يؤدوا الصلاة في المسجد الملحق بثكناتهم.

وهناك خط للتلغراف يربط ما بين بيت الخليفة، وبيت المال، والترساتة وحلسة خسوجلي بالضفة الشرقية. ويمتد كيبل عبر النهر لذلك الغرض.

ويقدر عدد سكان أم درمان، أو البقعة، في الأوقات العادية بحوالي، ١٥٠٠ - ٢٠٠٠٠ نسمة. وقد نقلت مطبعة الحجر من أم درمان إلى منزل بالقرب من بيت المال، ويعمل بها خمسة مصريين وينتجون عدداً كبيراً من المنشورات. وقد طبعت بها عدة ألاف من كتاب صلاة المهدي (الراتب) وتم تجليدها بها، كما طبع بها عدد من الكتب منها (نصيحة الإخوان) والذي يحتوي على تاريخ الثورة العرابية عام ١٨٨٧، وقد كتبه رجل اسمه أحمد العوام، كان في السابق أحد كتبة عرابسي باشا في مكتب الحربية بالقاهرة ثم نفي إلى السودان لاشتراكه في الثورة. ويبدو أن هذا الشخص قد كتب كتابه أثناء حصار الخرطوم وأرسله للمهدي. وقد إكتشف الجنرال غردون هذا الأمر وأمر بشنق الخائن في الحال.

وضريح المهدي يشبه كثيراً أضرحة الأولياء والصالحين العاديين، أي أنه عبارة عن قبة فوق القبر المحاط من الداخل والخارج بسياح من الحديد المنقوش، وارتفاع القبة حوالي خمسين قدماً ويعلوها هلال بخرج من وسطه رأس حربة ضخمة تتجه للسماء. وطليت القبة باللون الأبيض وهي من أبرز معالم أم درمان وأوضحها، وتري من أماكن بعيدة. هذا وقد دفن المهدي في المكان الذي توفى فيه.

وفيما يلي شئ عن الحياة اليومية للخليفة والتي قد تثير الاهتمام. فيقال بأنه يستيقظ في الفجر ويتوجه نحو المسجد الكبير مصحوباً بملازميه المسلحين بالسيوف التي يحملونها على الكنف الأيمن. وعند دخوله المحراب ينتظم الملازمون على جانبيه بينما يقوم المقدم بفرش فروة الصلاة أمامه على الأرض. يفتتح الخليفة الصلاة والتي تستمر لحوالي ربع ساعة ثم يعود لمنزله ليئام نحوالي الساعتين. بعد ذلك يتوجه نحو الحوش الخارجي لمنزله حيث يجتمع كل الأمراء وكبار العاملين ويتحادث معهم عن المواضيع الجارية ويؤدي أي عمل قد يكون. يخاطبه الجميع في كافة المناسبات (بيا سيدي). وقد قام جندي مصري قديم بمخاطبته ذات يوم قريب بكلمة (أفندم)، "وهي كلمة تركية للمخاطبة تدل على الإحترام، ومستخدمة في الجيش المصري" فما كان من الملازمين الا مهاجمته وضريوه بدون رحمة بقوانم رماحهم حتى أنه توفي بعد بضعة أيام. وهذا مثال على الإصرار لإزالة أي أثر للكلمات إلى تذكرهم بالماضي البغيض لملطة الترك.

€, Astro. MINBAR ABBULLAHS NHALIFA MOUDE PECPLE OF WEST OARFYR ROUGH PLAN OF THE جد، دنبير بام درماد، (١٤٠٠ مندنده) ار در چېږد EGVATIAN SOLDIERS SHUKRIEH さんない мозоиг NOBL THE NIHYLLYG GREAT الخليفة אנזים בלים האוצים Rizighai ARADS בתרי בתלים YAYES YA SHALIFA ALI WAD TELL REPS SIM GRY بر الم MOSQUE AT OMOURMAN KABABISH MOMEN SHEAR TO ACHAMMED MUSCIMANIEN RHALIFA MISARIEH ASO EL RERIM CHANKED N N

وبعد التحادث مع الأمراء تضرب النقارات الثلاثة، وهي إشارة لإحضار الخيول لأنه ينوي تفقد ثكنات الجنود. ولا يعتلي الخليفة صهوة الجواد أو الحمار أو الجمل بنفسه أبداً، بل يقوم رجل كردفاتي إسمه أبوتكة (أبجكة)، المشهور بأنه أطول وأقوي رجل في السودان، برفعع. ثم تتحسرك المسيرة كالأتي:

حوالي ٢٠٠ فارس في المقدمة، ثم أننين من نافخي البوق ووراءهم الخليفة. وعلي يمين الخليفة ويساره وخلفه، وفي شكل هلال، حوالي عشرين من الغلمان السود وغلمان الحبش يحملون السيوف ثم يأتي بعدهم الحرس الشخصي المسلح بالبنادق وأخيراً يأتي الملازمون في مؤخرة المسيرة. وعند وصوله للثكنات يستدعي المقدمين ويتحدث إليهم لبضعة دقائق ثم يرجع لمنزله لتناول طعام الإفطار. وعند الظهر بتوجه للجامع للصلاة وبعدها بقوم رجل يسمي حمد عمر الباما بقراءة بضع صفحات، بصوت مرتفع، من كتاب (السيرة الحلبية) والذي يحكي عن مختلف حروبات الرسول وطرق القتال كما يقرأ بضع صفحات من كتاب (نصيحة الإخوان) الدي سبقت الإشارة إليه. ثم يتحادث الخليفة بعد ذلك مع مختلف الناس في المسجد وبعدها يعود لمنزله في موالي الثانية ظهراً. وأحياناً يستغني عن القراءة ويتوجه إلى بيت المسال أو للهجرة الراتب وبعدها وعادة ما يخلد للراحة حتى العصر المتأخر حيث يذهب للمسجد للإستماع لقراءة الراتب وبعدها يقابل خلفائه وكبار أمرائه ويناقش معهم احتياجات ذلك اليوم، كما يقرأ كتبته عليه الرسائل. أما إن كتت تلك الرسائل ذات خصوصية فأنه يرجع إلى غرفته مع أخيه يعقوب. وعند الغروب يتجه مرة أخري صوب الجامع ويعتلي المنبر ويخطب ويعظ المصلين، ثم يعنن لهم أي أنباء أو أي حضرة أيري أنها مناسبة للغرض. ثم يرجع لتناول طعام العشاء وبعدها، وللمرة الخامسة، يذهب للصسلاة في البامع وبعدها يأوي إلى فراشه.

وفي العاشرة من صباح كل جمعة يقيم الخليفة عرضاً لكافة قواته. يبدأ ذلك بإشارة تنطلق معها ضربات النقارة ونفخ بوق ضخم من العاج يسمي (أم باية). ثم يقود الخليفة المسيرة، كما جاء من قبل، ووراءه الجهادية ثم حملة السيوف والحراب. ويتجهون كلهم نحو سفوح تلك تعرف باسم جبل العرضة في مواجهة الجامع الكبير. ثم يبدأ الاصطفاف بأساليب مختلفة فمرة في صفين، مع وقوف الفرسان على اليمين وبعدهم المشاة ثم النظاميين "فالمدفعية إلى يسارهم وفي مرة أخري يصطف المشاة في خط واحد طويل وتحيط بهم الخيالة. وفي تشكيل ثالث يقام صفين للمشاة ومن خلفهم صف من الجمالة، بينما تقف أرتال المدفعية والفرسان على الأجنحة. وهناك أيضاً تشكيل رابع للعرض يتكون من ثلاثة مربعات مجوفة من وسطها، من على الخيافة، على مهل، بتفقد الصفوف وبعدها تعود القوات لأم درمان. وجرت العادة على ألا تقام مناورات عسكرية.

<sup>&</sup>quot; المقصود به الشيخ / محمد عمر البنا (المعرب).

<sup>&</sup>quot; الجهادية (المعرب).

وكثيراً ما يحدث، عندما يرغب الخليفة في القيام بمشروع معين، أن يقوم باستعراض قواته في المكان المعتاد، ثم يتوجه بمفرده تمسافة قصيرة نحو بقعة معينة من الوادي، يلاحظ بها تردد غريب للصدى، ثم يصيح منادياً "يا خدرون!" ويردد الصدى صوته وتسمعه كل القوات. شم يتظاهر باستجابة الخضر لندائه، ويجري نوع من تمثيل نقاش بينهما مما يشكل "حضرة". وفي اليوم التالي يقوم من على المنبر بأخطار أتباعه من السذج بمضمون تلك الحضرة.

...

نعود الآن لمجريات الأحداث في أنحاء السودان المختلفة منذ توقفنا في الباب الأخيسر (أحداث ١٨٨٩) وحتى الوقت الراهن. فقد ظلت حدود النيل (مع مصر) هادئة. ولازالت القيادة العسكرية في مديرية دنقلا موكلة إلى محمد خالد زقل، والذي له قوات بدنقلا وبعض المغارز العسكرية في صنم بدار الشايقية، وفي صواردة. ومن صواردة ترسل دوريات مسلحة وقوية حتى مقراكة وأحيانا يواصلون تقدمهم حتى تنجور شمال عكاشة.

وقد كان محصول التمر وفيراً في بلاد السكوت والمحس إضافة إلى حدوث ارتفاع في منسوب النيل، مع هطول أمطار غزيرة، مما أدي إلى إنتاج محصول كبير من الحبوب. وإنتهت بذلك حالة المجاعة. في حين قام الخليفة، بعد أن عرف أخيراً الأهمية الفائقة للزراعة، باتخاذ خطوات لتشجيعها وتطويرها وأصدر تعليمات لأمرائه لحث السكان في مناطقهم للإقبال بجد على الزراعة.

وقبل بضعة شهور قام صائح بك، رجل كروسكو، بالاستطلاع حتى أبو حمد مع بعض غير النظاميين من أتباعه، وأفلح في احتلال إحدى الطوابي المتقدمة لبضع ساعات. وعند انسحابه منها دخل في اشتباك (مع الأنصار) قتل فيه سليمان ودقمر، قاتل الكولونيل الراحل ستيوارت. وبعد تلك الغارة تم تحصين أبو حمد وتقويتها ولكن، عندما لم يأت أي هجوم آخر عليها، تم سحب تلك التعزيزات وحل إدريس هارون محل الأمير جريجير كأمير عليها.

ولازالت في بربر قوة صغيرة. وقد عين أبو قرجة، بعد سحبه من طوكر، قائداً لها. لكن من استدعاؤه لأم درمان منذ عهد قريب.

أما في سواكن فقد طرأت بعض التغييرات فقد كان عثمان دقنة، كما نذكر، يجمع القوات لإرسالها لطوكر ولكن المجاعة التي ضربت تلك المنطقة أخرت تحركه. وبعد لأي نجح في جمسع عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال، قدرهم أحد الفارين المرموقين بأتهم أكثر من ١٠٠٠٠ نسمة، وأحضرهم لطوكر بنية التوجه بهم، عبر بلاد البشاريين، إلى طريق كرمة – القصير ممسا بهدد الجناح الشرقي لمصر. وكان معتمداً على حرية استيراد الذرة من سواكن لتموين احتياجاتهم. لكن خططه تلك تسربت وأقفلت بوابات سواكن فجأة. كانت نتائج ذلك الذي حدث سريعة إذ ما لبثت قوات عثمان دقنة أن تفرقت في كافة الاتجاهات. فالبعض توجه نحو كسلا والبعض إلى برير أمسا

<sup>°</sup> من المعرب.

<sup>\*</sup> لقد جرت أحداث، بعد شهرين من كتابة هذا الباب، أنت لتغيير الوضع بصورة تامة، وأدرجناها في الملحق التالي لهذا الفصل.

الغالبية منهم فقد اختارت المأوي والطعام تحت أسوار سواكن وهذا ما توفر لهم يعد قيام الحكومة وبعض الأفراد بالتبرع لهم بمبالغ كبيرة.

ولازال عثمان دقنة بطوكر مع عدد من أمرائه ولكن قواته لم تكن إلا أسمية فقط. وكاتت قد هطئت أمطار غزيرة في دلتا طوكر ترتب عليها أنتاج محاصيل ضخمة وزال شبح المجاعة عنهم أيضاً. أما الأمير أحمد محمود، الذي كان قد أنشأ سوقاً كبيراً له في هندوب كما نذكر، فقد استدعي لأم درمان قبل فترة، وعين منذ وقت قريب أميراً علي كل الإقليم الواقع شمال هندوب، مستقلاً عن عثمان دقنة. وعندما كان عائداً لأمارته من بربر، أصيب بمرض مفاجئ في آبار أوباك وتوفي بها. وذلك فأن عثمان دقنة لا يزال الأبرز في السودان الشرقي.

ولم يتغير الوضع في القلابات كثيراً. وأستمرت العلاقات الودية بين العرب وبين قبالله الأحباش الحدودية مما ترتب عليه تقليص أعداد الحامية بها بدرجة كبيرة. وقبل فترة وعندما إندادت الحاجة إلي الطعام في المناطق المجاورة، وجه الخليفة الزاكي طمل بإرسال قوة إلي جبل تابي للإغارة على الأهالي وإرسال المؤن له. تكونت القوة من حوالي ٢٥٠٠ مسن الجهادية ومعلى المؤارة على الأهالي وإرسال المؤن له. تكونت القوة من حوالي ٢٥٠٠ مسن الجهادية وأكثر من العرب بقيادة الأمير عبد الرسول وتمكنوا من إخضاع قبائل المنطقة وأرسلوا للقلابات أكثر من ١٠٠٠ رأس من الماشية. وفي نوفمبر ١٨٨٩ توجهوا لبني شنقول في دار البرتة بجنوب فأزو غلي. كان حاكم ذلك الإقليم رجل يدعي ود تور القوري من الذين عينهم الجنرال غردون في مغاركه المختلفة. وعند اقتسراب عبد الرسول من بني شنقول طلب من تور القوري تسليمه تلك الأمسلحة المنزا علي القرار لبلاد الجالا. ومن هناك تمكن من الحصول على إمدادات كبيرة من الفرسان عاد أخيراً على بني شنقول ليجد أن عبد الرسول قد تلقي تعليمات من الخليفة للتوجه إلى خور الدنسدر والتوقف عن قتاله.

وأثناء ذلك حدثت أشياء في غاية الخطورة بالقلابات. كان بها أمير يدعي جوهر أرتفع مقامه لدرجة عالية تحت قيادة أبي عنجة، لكنه وجد نفسه وقد تدهور وضعه وهبطت مكانته بعد تولي الزاكى طمل، (الذي خلف أبي عنجة) للقيادة. كان جوهر محبوباً لدي جنود الحامية وتمكن من استقطاب حوالي ، ، ، ؛ رجل من النظاميين وخرج بهم من القلابات. وعندما سمع الخليفة بذلك أرسل بتعليمات إلي عبد الرسول بخور الدندر لأعتراض طريق جوهر. تحرك عبد الرسول والتقي به في دار الرصيرص لكن ، ، ، ا رجل من جنوده، تركوه وانضموا إلى جوهر والدي أصبح في درجة من القوة يصعب فيها مهاجمته، ونجح في الالتحاق بود مك كمبو في جبل الداير. وسيجد الخليفة نفسه في وضع أكثر استحالة من ذي قبل من ناحية تمكنه من إخضاع هولاء الجبليين الصليين، الذين تعززت قوتهم كثيراً.

...

كان الأمير النصرى، في كسلا، على رأس قوة محدودة. وقد حتم وضع القوات الإيطالية، في تلك المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية البالغة، عقد مؤتمر بين الحكومتين الإنجليزية والإيطالية

في نابولي في سبتمبر الماضي. وكان الأمر المطروح هو (رغبة) إيطاليا في احتلال كسلا. لكن الوفد الإنجليزي تحجج بأن مصر تطالب بأن يكون لها الحق الأول في استعادة إقليمها الضائع عندما يحين الوقت، وهذا ما أدي لقشل المفاوضات . كان الأيطاليون قد حققوا نفوذا كبيراً على قبائل البني عامر والقبائل الأخرى إلى الشمال وجندوا منهم أعداداً كبيرة وسلحوهم بأفضل الأسلحة. وأصبح هؤلاء الأهالي المجندين مصدراً للخطر الذي يهدد قوات الأنصار بكسلا، وساد فيها قلق عظيم، ونفذ حكم الإعدام مؤخراً على أربعة من الزعماء لإتصالهم مسع العدو وتبادل الرسائل معه.

وأصبحت سنهيت الآن في أيدي الإيطاليين في حين أحتل مجندوهم المحليين في أوقات متفاوتة كل من بيشة وكوفيت وخور الباشا. وتشير كل الدلائل على أن الخليفة مصمم على مقاومة أي اعتداء على كسلا، لكن قدراته على الصمود والمقاومة لمدة طويلة تبدو كمشكلة صعبة الحل.

أما الإمتوانية ، فمن غير المعروف ما آل إليه الحال فيها منذ مغادرة حملة إتقاذ (لأمين باشا) لها. لكن كل الذين قدموا حديثاً من السودان أفادوا بأن قوات المهدية قد سحبت مسن تلك الأقاليم قبل فترة من الزمن، وأن الدينكا والشلك، بجانب القبائل التي بأقصى الجنوب منهما، كانوا في حالة ثورة واضحة ضد العرب، وينظرون إليهم بكراهية بالغة بافتراض أنهم من تجار الرقيسق الذين أفقروا مناطقهم من السكان ودمروا أوطاتهم.

وعن القوات التي تخلفت بالمديرية بعد رحيل أمين، فأن أغلب الإحتمالات تشير إلى أنهم لا يزالون يعيشون بمحطاتهم. وإلى وقتنا هذا فلابد أن تكون ذخاترهم قد نفذت. ولكن لا يوجد سبب يدعو للإفتراض بأنهم على علاقات غير ودودة بالأهالي. فقد ولد معظمهم أو تربسي معهم في بلادهم، وغالباً ما يكونوا قد إنحدروا ثاتية للبريرية والبدائية السائدة هناك.

وقريباً ستقوم البعثات الاستكشافية المختلفة، البريطانية والألمانية خاصة، والتي تتوغل الآن في أواسط إفريقيا، بالكشف عن حالة تلك المناطق النائية. وليس من المستحيل أن تتحول تلك المناطق النائية من السودان وكل السودان إلى العودة للمدنية والتي كانت في تقدم منموس قبل أن تبدأ ثورة المهدى.

وعندما توضح (البلاد) تحت إدارة أوروبية فأن التجارة الكريهة للرقيق سنتلقى الضربة القاضية المميتة لها.

ويقال أن بحر الغزال قد أخليت تماماً من المهدويين. ولم يتم أي اتصال بينها وبين ام درمان لأكثر من سنة، وذلك رغم أن البعض يقول بأن خليفة الأمير كرم الله لا يرزال محتفظاً بالسلطة هناك، تدعمه قوة صغيرة من الجنود.

<sup>\*</sup> لكنها إستؤنفت بعد ذلك وتم التوصل إلى وضع خط للعدود التي تقصل مناطق النفوذ بين القوتين، كما هـو موضـح بالخريطة.

أما كردفان، فيقال أنها تكون جزءاً من القيادة الصكرية لأمير دارفور عثمان آدم جاتو. ومنذ ثورة ابى جميزة نشبت حروب مستمرة ولكن على نطاق محدود على حدود دارفور مع دار برقو، وذلك على رغم تعليمات الخليفة للابتعاد عن أي أعمال عدائيه ضد سلطان برقو، وفي إحدى تلك الإشتباكات يشاع بأن الأمير عثمان آدم قد قتلن وقال البعض أن الخليفة قام بالفعل بإعلان نبأ موته في المسجد.

وقد توفرت المحاصيل هذا العام في السودان. ولهذا السبب، ولغياب واتعدام أي معارك شرسة قاتلة، ولأن حياة المهدية هي في الجهاد فأن من الممكن إفتراض أن جيوش عبد الله التعايشي لن تظل ساكنة لمدة طويلة بعد الآن. هذا بالإضافة على صراع النفوذ بأم درمان والذي قد يؤدي إلى نوع من الشعور بعدم الأمن تزيده حدة تلك الفترة التي سادت من الهدوء مؤخراً.

مما سبق إيراده، فيمكن أن نخنتم هذا القصل بالقول بأن المهدية، ورغم أنها كحركة دينية قد فقدت ذلك الحماس المعصب الذي جعلها حركة مرعبة هائلة إلا أنها قد تحولت عموماً إلى قوة بربرية ليس لأنها في غاية من الترابط والتضامن بل أنها لازالت ذات أهمية تجعل من اتخاذ الاحتياطات الضرورية يمنع تقدمها إلى الشمال أمراً حتمياً.

ولقد ذكرنا الكثير من قبل عن الإدارة السابقة للسودان تحت الحكم المصري. فإذا ما قدر لهذا البلد أن يعود مرة أخري ليصير جزءاً من ممتلكات الخديوي، فلا شك في أن دروس السنوات العشرة الأخيرة لن يتم نسياتها أبداً. ولابد أن يتهض سودان جديد أفضل من بين رماد غردون ومن أشلاء كل أوئنك الشجعان من الضباط والجنود الذين هلكوا وهم يؤدون بولاء واجبهم المناط بهم. وهذا هو الأمل العظيم الذي يحدو كل من يتمنى الخير والرفاهية لمصر.

القاهرة في الأول من يناير ١٨٩١.

# ملحق إضافي إستعادة طوكر (١٩ فبراير ١٨٩١)

بعد أن تمت كتابة ما سبق، أعادت قوات الحكومة إحتلال طوكر، وتم طرد عثمان دفتـة، مع عدد قليل ممن تبقى من قواته، جنوباً نحو كسلا.

وفيما يلي عرض مختصر للأحداث التي قادت لإحتلال هذا الإقليم الهام الخصيب، والذي كان يسيطر عليه في السودان السبعة الماضية الطاغية عثمان دفئة، وبسبب قسوته وسوء إدارته للحكم تعزى لحد كبير الهزيمة القاسية الأخيرة لقوات المهدية.

وكان الوضع في شرق السودان، حتى عهد قريب للغاية كما يلي:

كاتت هندوب محتلة بعصابة من النهابين كاتوا منغمسين باستمرار في السرقات والإنتهاكات لمناطق سواكن المجاورة وسببوا قلقاً كبيراً للمواطنين الموالين للحكومة الذين كاتوا يمدون سواكن ببضائعهم. وكان عثمان دقنة لا يزال ممسكا بزمام الأمور في طوكر. ورغم أن قوته قد تقلصت كثيراً إلا أن عدداً كبيراً من الأمراء كان معه، مما يشير إلى أنه كان ينتوي جمع قوة كبيرة يعزز بها جيشه. كان العرب المحليين، الذين تركوا المهدية، يشتكون مر الشكوى مما يعاتون من قهر عثمان لهم وعدم رحمته لكنهم كاتوا أضعف من أن يقوموا بمواجهته بدون دعم مسن الحكومة. لذلك كان الوضع أبعد من أن يكون مرضياً. وفي الحقيقة كاتت هناك تجارة مشروطة مع سواكن لكن كان من المستحيل ضمان ألا تقع المؤن في يد عثمان وبالتالي تساعده وتقويه في انجاهاته العدوانية المزمعة. وكان من المعروف أن أتواع التجارة المحظورة وتجارة الرقيق خاصة قد ازدهرت في ظل سيطرة عثمان على هذا الإقليم، ولم يكن هناك إلا قليل من الشك بأن الدخانر ومعدات الحرب كاتت تجد طريقها للسودان عبر هذا الإقليم ومن خلاله.

وقد أتفق رأي الجميع على أن الطريقة الوحيدة لوضع نهاية لتلك الحالة غير المرضية هي في طرد العدو من هندوب وطماي ومن مختلف المحطات التي تجاور سواكن، وأن تقوم الحكومة باستعادة إقليم طوكر وإعادة إحتلاله. ولكن تجارب الحملات السابقة في ذلك الجوار أدت إلى نشوء حالة من التردد، من جانب السلطات، للدخول في عمليات يمكن أن تقود لحروب واسعة وباهظة التكلفة. وكان من المحتمل أن تظل الأوضاع علي ما هي عليه بدون تغيير لولا أن طرأ حدث غير حسابات المعارضين وتصورهم لما يمكن أن تواجهه قوات الحكومة عند تقدمها ضد العدو. هذا الحدث تمثل في مغادرة عثمان دقتة، مع كل قواته المقاتلة تقريباً، لمنطقة الحباب. لهم تكن نواياه من تلك الحركة قد اتضحت. لكن كان من المعتقد أنه كان متوجهاً في حملة لجمع الضرائب وأنه قد يتغيب فيها لبضع أسابيع.

<sup>°</sup> كتب ونجت هذا الملحق الإضافي بعد أن أكمل كتابه (في أول يناير ١٨٩١) وإضطرته الأحداث الإضافته (المعرب).

لذلك تبلورت لدي الحاكم العام لسواكن، الكولونيل هولد سمث، فكرة إحتلال طوكر بهجوم مفاجئ كاسح أثناء غياب عثمان – فقد كان الانطباع السائد هو أن قوات الحكومة إذا ما سيطرت على دلتا طوكر، فأن من المضمون الحصول على ولاء كل القبائل المحيطة بها، وحتسى البعيدة نسبياً عنها، وأنها ستقاوم بشدة أي محاولة من الدراويش لإستعادة المنطقة. ومما يزيد مسن صعوبة الأمر (بالنسبة لعثمان) هو أن الحكومة قد تسيطر على المكان الوحيد في تلك المنطقة الذي تتوفر فيه المواد الغذائية والطعام.

تلك كانت مبررات الكولونيل هولد سمث التي أبرقها تلغرافياً في الخامس عشر من يناير 1891. راجياً بشدة الإذن له بالمضى قدماً في خطته.

وكان لابد من تمحيص الأمر بدقة قبل التصديق بقيام حملة كهذه. وتبودلت العديسد مسن التلغرافات بين سواكن والقاهرة، هذا يشرح ويوضح وذاك يستفسر ويتماعل. ولعدة أيام لسم يستم اتخاذ أي قرار .

خلال ذلك لم تتوقف محطة هندوب عن كونها مصدراً للمتاعب. وتعدت الغارات حسول سواكن وارتكبت فظائع كثيرة ضد القبائل الموالية. وبالتالي، وفي ٢٦ يناير، تم توجيه فصسائل الخيالة المصرية، بقيادة الكابتن بيش، للتقدم نحو هندوب. وقد نجحوا في أسر جماعة من أثنسين وأربعين لصاً. لكنهم ما أن عادوا نسواكن حتى وصلتهم معلومات بسأن جماعة مسن الفرسسان والراجلين كانوا يهاجمون قطيعاً من الماشية التي كانت ترعي خارج الطوابي، وقام الفرسان مسع الخيالة المحليين فوراً بمطاردتهم وإستعادوا المواشي ثم واصلوا مطاردتهم للعدو حتسى هندوب وأحدثوا بهم بعض الخسائر بينما قتل من فرسان الحكومة رجل واحد وجرح آخر. ثم عادوا إلسى سواكن. ثم ما لبث بعد ذلك بقليل أن قامت جماعة من الفرسان والسراجلين، حساملين للرابسات، بالظهور على بعد ٠٠٠٠ ياردة من الطوابي في مظهر واضح للتحدي. لذلك قرر الكولونيل هولسد سمث مواجهة هذا التحدي من المصوص بالتقدم بقواته نحو هندوب و تشتيتهم. طبقاً لذلك تقدم في صباح اليوم التالي بالتشكيل التالي:

- ه الخيالة في المقدمة.
- وراءهم الكتيبة السودانية الحادية عشرة.
- على مسافة منها، كاحتياطى، الكتيبة السودانية الثانية عشرة.

شوهدت جماعة من العدى متراجعة شيئاً فشيئاً. وعند اقتراب القوات أتضح لها أن هندوب، مثلها مثل الجبال التي على يسار القوات المقدمة، كانت محتلة بقوات العدى بأعلامها وراياتها الخفاقة كما كانت النقارة تضرب والجميع متهيئون. تقدمت الكتيبة الحادية عشرة، بقيادة الكابتن مكدونالد، باتجاه وسط هندوب بينما توجهت فرق الخيالة نحو الجبل الشمالي وحوله لقطع

<sup>\*</sup> في ذلك الوقت كان الجنرال سير قرنفل بصحبة صاحب السمو الخديوي في مهمة لتفقد مديرية الحدود لكنه عساد إلسي القاهرة بأسرع ما يمكن للنظر في أمر طوكر. وربما لا نخرج عن الموضوع إذا نظرنا لما أحدثته زيارة صاحب السمو من أثر على سكان الحدود. فقد كان حماس الأهالي لا حدود له عند استقباله مما قدم دليلاً لاشك فيه على التغيير الذي حدث في ذلك الإكليم بعد أن تم تدمير قوات النجومي وطردها منه في عام ١٨٨٩.

خط الرجعة على العدو. تم توقيت هذه الحركة الاتفاقية يدقة تامة. وعندما تراجع العدو أمام المشاة القض عليهم الفرسان بفعالية مدمرة وقتلوا أكثر من أربعين منهم بمن فيهم أميرهم راجاً. أما الباقون فقد فروا إلى الجبال وتم إحتلال هندوب بدون مقاومة أخرى. تم تحويل مبنى بيت المال (المبنى من الحجارة)، والواقع في مكان مناسب، إلى ثكنة قوية تتبع لحوالي خمسين رجلاً وأقيمت من حوله زريبة متينة، وبقيت بها الكتيبة الحادية عشرة مؤقتاً بينما عادت بقية القوات لسواكن.

أدى إحتال هذا المركز الحصين للدراويش، والذي ظل طويلاً مصدراً للإزعاج · الشديد لسواكن، إلى ارتباح كبير وعادت القبائل المجاورة الآن لتمارس تجارتها بحرية، إلى مواكن ومنها.

كان سكان هندوب قد إستفادوا من الخط الحديدي القديم الذي بين سواكن ويرير لبناء مساكنهم. فالمسجد مثلاً كان من الحديد المأخوذ من القضبان ومن الألواح التي تم طرقها وضفرها بدرجة متقنة ووفرت حماية طبية 44.

وفي الحادي والثلاثين من يناير توجه الملازم كوتون، بصحبة عشرة من الخيالة المحليين وثلاثين من العرب الموالين وخمسة وعشرين من رجال قوة بوليس سواكن من العرب، بحرأ إلى الشيخ بارود ومنها تقدموا مشياً إلى دارور حيث كان بها أحد المهدويين المعروفين، وتاجر للرقيق في نفس الوقت، أسمه عمر لحاي ومعه عدد قليل من الرجال يجمعون الضرائب. تم الإحاطة بالمنزل الذي كان لحاي به وبعد ذلك تم أسره ومن معه من الرجال بدون مقاومة تذكر.

بعد ذلك تقدم الملازم كوتون إلى فجير ومنها إلى روية والتي وصلها عصر الأول مسن فبراير. نزلوا من السفينة وتوجه مع رجاله بعد ذلك بحثاً عن جماعة من المهدويين، بقيادة الأمير محمد طاهر الأمين، كاتوا في مهمة لجمع الضرائب. إصطدم بهم على مسافة ستة أميال من روية، عندما كاتوا على وشك الدخول إلى الجبال، وبعد إشتباك قصير تمكن من القيض على الأمير وعلى ستة عشر من رجاله وفي الثاني من فبراير تقدمت جماعة من العرب الموالين نحو طماي، حيث كان معلوماً لديهم أن بها حوالي خمسين من أفراد العدو ومعهم الشريف جابر. هاجم العرب الموالون المركز ونجدوا في القبض على الشريف وعلى معظمهم رجاله.

أدت تلك الضربات المفاجئة والناجحة إلى تدهور وضع المهدية في المناطق المجساورة لمسواكن وكانت نتائجها واضحة على علاقات الحكومة بالقبائل المجاورة لمسواكن. وتدفقت الإمدادات على سواكن بحرية وعبر الشيوخ عن سرورهم لطرد الدراويش. ولكن لم يتوقع أي أحد، رغم ذلك، أن تستمر حالة الهدوء في المنطقة طالما ظل إقليم طوكر الخصيب في أيدي المهدويين. وظلت مسألة الحملة ضد طوكر معنقة دون قرار. أستمر ذلك حتى يوم الثامن من فبراير حينما تم إبلاغ الحاكم العام التصديق على مقترحاته وخططه. وتم الاتفاق على أن تتكون القوات المهاجمة من من ١٠٠٠ على الأقل من المشاة و ١٠٠ فارس ومدفعي ميدان ومدفعين جبليين، هذا إضافة إلى إرسال قوات من كتانب القاهرة وأسوان للمساعدة على حماية سواكن وتأمينها وتقديم التعزيدزات للقوات المهاجمة إن دعت الضرورة لذلك. ولم يتأخر إرسال القوات بالبحر. وفي الحادي عشر من فبراير تم احتلال (ميناء) ترنكتات بواسطة الكتيبتين الرابعة المصرية والحادية عشرة السودانية.

وتبع ذلك تقدم الكونونيل هولد سمت وأركان حربه نحوهم في الثالث عشر من فبراير. وفي اليسوم التالي قام الفرسان والكتيبة السودانية الثانية عشرة وسرية من الكتيبة المصرية الأولى بالوصول إلى ترنكتات وتم إحضار كميات كبيرة من المؤن لها من سواكن واتخذت كل الإجسراءات للقيسام بتقديم سريع نحو طوكر\*.

وتم أيضاً تشكيل قوة من ٥٠٠ من العرب الموالين في سواكن، ووضعوا تحست إدارة المستر وايلد (القنصل) بعد أن وجه بالتقدم براً نحو تمرين. وبعد متابعته لتحركات القوات المصرية كان عليه أن يستعد لقطع طريق أي تراجع للعدو.

أثناء ذلك وصلت معلومات من الفارين من معسكر عثمان دقنة، مسن قريسة عفافيست، والذين وصلوا إلى ترنكتات في الرابع عشر من الشهر بأن عثمان قد عاد بقواته من منطقة الحباب قبل بضعة أيام. وعندما علم بسقوط هندوب وطماي غادر عفافيت متوجها للشمال مع قسوة مسن معلى بضعة أيام من دملة السيوف والرماح و ١٠٠ سوداني مسلحين بالبنسادق. كسان ينتسوي استنفار القبائل في الطريق ومن ثم إعادة احتلال هندوب . وقد وصل إلى طروي في الثالث عشسر من فبراير وغالباً ما يهاجم هندوب في الخامس عشر من الشهر. وقد ترك وراءه ود الشيخ طاهر المجذوب أميراً على عفافيت ومعه ، ٥٠ مقاتل منهم ، ٣٥ من الأغراب ومعهسم بعسض الخيالسة والجهادية. تشكك المسئولون في صحة هذه المعلومات ولكن وفي منتصف ليلة الرابع عشر مسن فبراير شنت فرقة من فرسان العدو غارة على مصكر للعرب الموالين بالقرب من سواكن وقتلوا فبراير شنت فرقة من النساء وبهذا تأكد بأن هناك قوة (معادية) فسي مكان غيسر بعيسد وبالتالي تقدم رجال المستر وايلد من العرب الموالين لتعزيز قوات هندوب وقد تعززت التأكيدات الخاصة بنوايا عثمان دقنة أكثر من ذي قبل عندما فر اثنان من رجاله من طماي وأفادوا بأن قائد الخاصة بنوايا عثمان نايب والذي كان قد أرسل للحصول على المواشي لإطعام القوات التي تقسرر أن نهاجم هندوب.

وفي وقت متأخر من يوم ١٥ / ٢ وصل إلى سواكن إثنان آخران من الفارين من العدو، وأفادوا بأن عثمان قد تلقي للتو رسالة من مجذوب بعفافيت أخبره فيها بوصل قوات بالبواخر إلى ترنكتات تشتمل على ألاف من الجنود الإنجليز والمصريين. وذكر أن الجنود المصريين كانوا مكبلين بالأغلال الحديدية مع بعضهم البعض حتى لا يلوذوا بالفرار من الجندية. ورجي مجذوب من عثمان العودة فوراً بقواته لمحاربة الكفرة والمشركين. ولذلك ترك عثمان أمر الهجوم على هندوب وأسرع بالتوجه بمشقة بالغة إلى عفافيت عن طريق تروي وستراب ".

<sup>\*</sup> وقد وصلت الأخيرة ومنى تبقى من الكتيبة الأولى، مع اللفتنانت كولونيل سيتل وبعض الضباط الأخرين بأركان الحسرب المصري، إلى سواكن يوم ١١٤ / ٣ قائمين من القاهرة. نزلت من السفن ثلاثة سرايا لتخدم في حامية سواكن تحست قيادة الكابتن كوئز (من فوج كنت الشرقية) بينما نزل الباقون في ترنكتات صباح يوم الخامس عشر.

<sup>·</sup> وكاتت هندوب في ذلك الوقّت تحت حماية قوات بسيطة من البوليس الوطني والذّين كاتوا قد حلوا محل القوات التسي سحبت للإشتراك في حملة طوكر.

<sup>&</sup>quot; نلاحظ أن تلك المعلومات قد وصلت إلى سواكن يوم الخامس عشر من الشهر لكنها لم تصل لعلم قوات الحملة إلا بعد يومين من ذلك.

أثناء ذلك اكتملت كل الاستعدادات للتقدم نحو آبار التيب، في مساء الخامس عشر مسن الشهر. ولما لم تصل أي أخبار جديدة عن تحركات العدو، حتى ذلك اليوم، إليهم في ترنكتات فقد تقرر أن تتقدم القوات صباح اليوم التالي الباكر، بعد أن تترك سرية واحدة مسن الكتيبة الأولى تقرر أن تتقدم القوات. وطبقاً لذلك، وفي الثامنة من صباح يوم السادس عشر من فبراير، غادرت القوات ترنكتات، وتقدمت على النحو التالي: الفرسان، ثم الكتيبة الحادية عشرة، ثم الكتيبة الرابعة، شم الكتيبة الثانية عشرة، ثم المسلاح الطبي وسلاح النقل والترحيل ". كانت المسيرة خال الأميال الخمسة الأولى على أرض رملية وعرة، ولما كان ذلك الصباح قاتماً ثقيلاً على غير العادة فقد كان من الضروري التوقف كثيراً للحصول على بعض الراحة. يقع الطريق عبر انحناءة طويلة (بشكل من المزمع إقامة مستودع للمياه في أقصى طرفه الجنوبي، ويذلك قوس) لميناء ترنكتات، وكان من المزمع إقامة مستودع للمياه في أقصى طرفه الجنوبي، ويذلك بمكن توفير وإختصار دورة طويلة من الطريق مع تخفيف العبء على وسائل النقل أيضاً. توقف طابور المعدات والأمتعة في هذه النقطة عند الظهر وتم تحصين الموقع بجماعة مسن المدفعجية،

#### القوات:

- الفرسانِ: فصيلين بقيادة كابتن بيش (الهوسار العشرين).
- المدفعية: ٥٩ رجل، مدفعي مردان ومدفعين جبليين بقوادة الملازم بوان (آراي).
- المشاة: الكتيبة الرابعة المصرية/ بقيادة الكابتن هاكيت بين (من كتيبة سري ويساعده القائد الثاني الكابتن سدني (من مشاة دوق كورنوول الخفيفة).
- الكتيبة السوداتية الحادية عشرة بقوادة الكابتن مكدونالد (من مشاة غردون هايلاندرز)، ويساعده القائسد النساني الملازم جاكسون (غردون هايلاندرز) والملازم كوتون (مشاة شرو بشير التقيقة) والملازم دبلات تأيلور (هـرس الحدود).
- الكتيبة السوداتية الثانية عشرة بقيادة الكابتن بيسانت (من كتيبة نورفولك) ويساعده في القيادة الكابتن مسارتير (مشاة دوى كورنوول الدفايفة).
- السلاح الطبى: الجراح جراهام (من المعلاح الطبي). هذا إضافة إلى مقارز من المهندسين والمقوضن والمدفعجية والبياطرة. وبلغ المجموع ١٨ ضابطاً إتجليزيا، و ٥٧ ضابطاً وطنياً، ٢ ضباط صف إتجليز ، و ١٨٥٥ ضابط صف وجندي من السوطنيين، و ٥٥ مسدنيا (بمسن فسيهم المترجمين) و ١٢ رجل من قوات بوليس سواكن الراكبين، و ٥٠ راجلاً، و ١٥٠ قائد جمسل، و ١٥٠ حصساتاً و
- ه ؛ بغلا و ٥٠ حماراً و ٢٠٠ جمل و ٥ مدافع (لحدها مدفع مكسيم). وقد قضم الضباط الأتية أسماؤهم إلى الحملة في النيب يوم ١٧ / ٢ وهم اللفنتانت كواونل رندل ومساعد مدير الاتصالات الكابتن بالمر من مشاة سمرمت الخليفة والطبيب البيطري جرفث.

<sup>&</sup>quot;" فيما يلى تركيب وتشكيل وعدد قوات الحملة الميدانية لشرق السودان:

القائد العام: الكولونيل هولد مست من فرقة الرماة الملكية.

رئيس الأركان: اللفتنات كولونيل سيتل، من المهنسين الملكيين.

<sup>·</sup> مساعد الأفجوتات جنرال للإستخبارات: الميجر ونجت، دي إس أو/ أر إي.

ضباط الأركان: كابتن بارو (كتيبة لاكتباير الجنوبية). الملازم كيرتس/ من المهدسين الملكيين.

كبير الضباط الأطباء: الجراح مليلز (من السلاح الطبي)

مسئول الإمدادات والإتصال: الكابتن ماشل (كتيبة إسكس).

مدير قاعدة الإتصال: الصاغ مختار أغندي.

كبير ضباط البحرية: الكوماتدر ددنج (من البحرية الملكية/ على المطينة دولفين).

ضابط البحرية الملازم كرادوك (على السليئة دوللين).

السكرتير العربي: ملحم شكور يك.

معها مدفعان وبقيادة الملازم بولن. بعدها جرى التقدم بتشكيل مختلف عن السابق لحد مسا. فالخيالة الفرسان، الذين كاتوا على بعد ميل من الأمام، عادوا لتغطية وسط المسيرة ويسارها. وقاد تقدم المشاة أفراد الكتيبة الحادية عشرة وتلتها الكتيبة الرابعة في خط مواز لها وعلى بعد ١٠٠ ياردة على يسارها. أما الكتيبة الثانية عشرة فمضت مباشرة خلف الكتيبة الحادية عشرة وعلى بعد ١٠٠ ياردة إلى اليمين من مؤخرة الكتيبة الرابعة. بعد هم جاءت القرق الطبية ووراء الجميع طابور صغير من الجمال والبغال التي تحمل الذخائر والمياه. أما فرسان العرب الموالين فقد عملوا كادلاء للحملة.

ومسروا أثناء تقدمهم خسلال الموقسع الذي حدثت فيه معسركة المرحوم الجنرال بيكسر في فبراير ١٨٨٤ وكاتت آثار المعركة لازالت واضحة من مشاهد أكوام العظام البيضاء المبعشرة عبر السهل.

وكان من المعتقد أن العدو يحتل آبار التيب ولكن عند إقترابهم منها لم يشاهدوا إلا بعض الفرسان على البعد وهم يتراجعون نحو الأفق وأبلغت طلاع الخيالة بأن التيب خالية من العدو، ومن ثم تحركت نحوها القوات في الثالثة ظهراً، وعسكروا، على شكل مربع، في الهواء الطلبق جنوب الآبار. وجدوا أن الآبار قد ردمت لكن المواطنين الموالين الذين معهم قاموا بإعادة حفرها. ووصلت جمال النقل عصر ذلك اليوم قادمة من مستودعات المياه (والتي أطلق عليها الآن اسم طابية دولفين) ثم عادت لترنكتات لإحضار بعض المؤن. تم إتخاذ كافة التحوطات من أي هجوم قد يشن عليهم أثناء الليل. ولما لم تكن لديهم أي أخبار عن تحركات العدو فقد قاموا بإرسال جواسيس من العرب باتجاه طوكر. وفي أثناء ذلك تم التثبت في سواكن من الأخبار السابقة الخاصة بتحركات عثمان وأرسلت خطابات للمستر وايلد تأمره بالمضى قدماً مع العرب الموالين بأسرع ما يمكنه ذلك وأن يقيم إتصالات ما بين سواكن وقوات الحملة.وأثناء الليل سلمت جماعة من حوالي ثلاثين رجلاً وإمرأة من الشابقية أنفسهم لطابية دولفين وأفادوا أنهم قد حربوا ثلت من عفافيت، والتي وصفوها بأتها قرية كبيرة تقع على بعد أربعة أميال تقريباً من جنوب شرق مأمورية طوكر المخربة. وكان من المعروف أن ذلك المكان لم يمكث به العدو منذ عام ١٨٨٤. وأفاد هاؤلاء الهاريون أيضاً بأنهم سمعوا بأن عثمان كان في طريقه عائداً من هندوب، لكنهم لا يعلمون إذا كان قد وصل إلى عفافيت أم لا. وأضافوا بأن مفرزة من خيالة العدو تقيم في واديت، جنوب التيب ببضعة أميال، كما عاد الجواسيس العرب صباح يوم ١٧ فبراير وذكروا بأن الطريق في ذلك الاتجاه كان مقفلاً بواسطة أحد عشر فارساً من العدو.

وتم بناء حصن قوي يطل على آبار التيب. وسرعان ما تدفقت عليه الإمدادات والمئن من ترنكتات ومن طابية دولفين. وكاتت الحامية المكونة من رجال المدفعية قد وضعت لحماية المكان الأخير تحت قيادة الملازم بولن، والذي كان قد أرسل لحماية حصن التيب، ثم حلت محلسه فيها مفرزة من الكتيبة الأولى.

كان قد تقرر مواصلة التقدم من التيب صباح الثامن عشر من الشهر ولكن نظراً لهبوب عاصفة شديدة، تعمى العيون، استمرت لعدة ساعات، فقد تأجل التقدم.

وفي صباح نفس اليوم تم إلقاء القبض على أحد جواسيس العدو، بواسطة قوات بوليس العرب الراكبة، وإتضح أنه كان قد غادر عفافيت في صباح نفس اليوم الباكر بتطيمات من عثمان دقتة ليعرف ويحدد له بالضبط مكان وتحركات القوة المتقدمة نحوه. وقد أدلى باقوال مفادها أن عثمان قد عاد إلى عفافيت صباح يوم الاثنين (١٦ / ٢) وقام في الحال بإعدام أوهاج حسن وإثنين من كبار الشيوخ الذين إشتبه في نيتهم للفرار إلى أعدائه. وكان قد جاء ومعه تعزيزات أحضرها معه من الشمال وأمر بضرب النقارة باستمرار منذ وصوله، وهدد كل من لا يستجيب لنداء (الجمع من الرجال، كان معظمهم من العرب المحليين الذين لا يرغبون في القتال والذين أرغمهم عثمان من الرجال، كان معظمهم من العرب المحليين الذين لا يرغبون في القتال والذين أرغمهم عثمان غير الانضمام لراياته. وكان بعض أمراء عثمان، بمن فيهم عثمان نايب وموسى فكي، في مهمة خارج المنطقة لجمع الرجال، كما استدعيت كل جماعات جمع الضرائب للحضور له لزرسادة عدد غواته المقاتلة. وكان كل يوم يمر بشهد الضمام المزيد من الرجال إليه سواء بسرغبتهم أم غصبا عنهم، واتخذوا لهم معسكراً بين تلين رمليين مرتفعين يعرفان بأسم شبابيت ولا يبعدان كثيراً عس قرية كرباجيت، جنوب شرق خرانب طوكر القديمة بحوالي ميلين. كان قصد عثمان انتظار دخول القوات إلى الغابة الكثيفة الأشجار، والتي لا بد لهم من إختراقها، ثم ينقض عليهم مسن الأجنساب عندما تكون القوات منهكة من جراء سيرها الطويل الصعب.

من تلك المعلومات، مصحوبة بمعرفته بأن آبار طوكر قد ردمت منذ مدة طويلة أمتدت لسنوات، وأنها تحتاج لوقت طويل وجهد بالغ لإعادة حفرها، قرر الكولونيل هولد سمث التقدم مباشرة نحو عفافيت عند فجر اليوم التالي (٢/١٩)، ويتوقف عند طوكر ويتسرك بها المنخائر والمياه، وبهذا يكون جاهزاً لمواجهة العدو بدون أن تعيقه الجمال والبغال.

بالتالي، وعند فجر التاسع عشر من فبراير تحركت القوات المكونة مسن ٨١ ضسابطاً و ١٧٦٢ صف ضابط وجندي و ١٤٩ جواداً و ٣٦ بغلاً و ٨٣ جملاً، من التيب حيث تسرك فيها حامية من ٣٠ مسن المدفعجية ونصف سرية من الكتيبة الثانية عشرة ومسدفعين، تحست قيسادة الملازم بولن.

تحركت القوات بالتشكيل التالي: الفرسان على بعد ميل أمام القوات مغطين كل المواجهة والجناحين والمؤخرة. أما المشاة فتوزعوا كما بالشكل الأول والثاتي.

SUDAN EXPEDITIONARY FORCE 109116119 Scale of wiles To Ma olimae oy kolikel K.Kilurtia P.J Akachod la Egyptina Almy

طأنور إرزنني فاخاما هوجهبت الفعات أننادست برحا خاد عليما أأم لتستنهر west of any sing

تحركت القوات بالتشكيل التالي: الفرسان على بعد ميل أمام القوات مغطين كل المواجهة والجناحين والمؤخرة. أما المشاة فتوزعوا كما بالشكل الأول والثاني.

وكان من المعروف أن الغابة اليسرى كاتت أغزر أشجاراً من اليمني. نذلك توجهت كــل القوات متخذة طريقاً جنوبي غربي حتى لاحت لهم طوكر والتلال الرملية، ثم تقرر بعد ذلك تغييــر إتجاهم وتوجه الطابور مباشرة إلى طوكر.

قام الفرسان المتقدمون بطرد بعض كشافة العدو الراكبين من أمامهم. وفي التاسعة وعشرين دقيقة صباحاً شاهدوا ضرائب مأمورية طوكر، كما علموا بأن بعض طلاع العدو قد تراجعوا إلى المؤخرة اليسرى، اندفعت مفارز الخيالة التي كاتت بالأجنحة نحو الخرائب واحتلتها وتبعتها بقية القوات والتي وصلت إلى الناحية الشمالية الشرقية من القرية في العاشرة صباحاً. وأثناء ذلك قامت جماعة الخيالة التي كاتت على الجناح الأيمن بالإحراف في دورة نحو الجنوب ولاحت أمامها قوات العدو التي بداخل الغابة الكثيفة بين طوكر والتلال الرملية.

كاتت قرية طوكر ومأموريتها فيما مضي مزدهرة عامرة وبيوتها ومباتيها مشيدة بالطوب اللبن، وتحيط بها الحدائق من كل جانب. لكنها وجدت الآن خراباً بلقعاً ولم يعد قائماً فيها سوي بعض الحوائط، أما السقوف فقد إنهارت منذ وقت طويل وكان كل ما شوهد فيها يمثل سلسلة مسن النفايات وأكوام الرمال التي ترتفع قليلاً عن مستوي الغابة الكثيفة على غير المعتاد والتسي نمست أشجارها حتى مستوى الحوائط الخربة المتهدمة. وقد ضاعت كل معالم المديرية ولم يعد يشير إليها إلا بعض الأسوار الخربة الواقعة على بعد من القرية.

وركب الكولونيل هولد سمت ومعه الكولونيل سنل وهيئة الأركان وداروا بسرعة حسول الموقع والذي كان، لأتساعه وعدم انتظامه، يمثل صعوبة في الدفاع عنه. وكان واضحاً لهم بسأن العدو مدفع نحوهم بسرعة، ومن وقت لأخر كانوا يشاهدون، في لمحة عابرة، رجاله المتقسدمين، بينما كانت كميات كبيرة من الرايات تتماوج في شبه دائرة من فوق أشجار الغابة الكثيفة، ممسا يشير إلى أن قوات العدو الأمامية لم تكن تبعد عنهم إلا ببضع مئات من الياردات، كمسا شوهدت التلال الرملية الخلفية مغطاة بالرجال والرايات.

لم يكن هناك أي وقت أمامهم. وأسرعت القوات بخطي مضاعفة لتتخذ مواقعها كما يلي: غطت الكتيبة الرابعة المبتي الخربة على اليمين، بينما احتات الكتيبة الحادية عشرة الناحية اليمين، بينما احتات الكتيبة الحادية عشرة الناحية اليمين، بينما احتات الكتيبة الرابعة. وبهذا اليسرى من الموقع. وتحركت الكتيبة الثانية عشرة قبل ذلك لتغطي يسار الكتيبة الرابعة. وبهذا التشكيل تم إقامة خط دفاعي شبه دائري ومترابط. لكن طبيعة ذلك الموقع جعلت من المستحيل الدفاع أو حماية المؤخرة التي تحتشد فيها جمال الحملة ويغالها بينما وضعت الخيالة قريباً منهم. وقبل أن تتخذ القوات مواقعها تقريباً كان العدو قد وصل لمسافة خمسين باردة منهم. أندفع الكابتن مارتير، ومعه سرية من الكتيبة الثانية عشرة، للأمام وأحتل أحد المباني الخربة الواقعة وراء خط الدفاع الرئيسي، وبهذا تمكن مؤقتاً من إيقاف اندفاع العدو. ونظراً لوجود عدد كبير من رجال العدو على مسافة بضع أقدام من الأسوار، فقد تراجع هذا الفصيل شيئاً فشيئاً وإنضم لخط الدفاع العام.

أثناء ذلك بدأ إطلاق النار بطول الفط عندما رأوا العدو بتقدم نحوهم بسرعة ويحيط بالموقع تدريجياً بينما كان فرسانه، الذين إتدفعوا حول الجناح الأيمن، يهددون المؤخرة. وفي هذه الخطة إنطلقت الجمال على غير هدي بعد أن هجرها الجمالة الوطنيين. وقام بعض ضباط هيئة الأركان بإعادة بعضها في الوقت الذي شاهد فيه فرسان العدو نقطة الضعف هذه فحاولوا الإندفاع نحوها. وقد نجح قليل منهم في الوصول وإختراق تلك النقطة لكنهم قتلوا فوراً وقتل أحد كبار أمرائهم برصاصة من مسدس الكابتن ما شل بداخل الموقع.

كان الوضع حرجاً في هذه اللحظة فقد كان واضحاً أن العدو يحساول الالتفساف حسول الجناحين. لكن الكتيبة الحادية عشرة، بعد إحضار الفصيل الاحتياطي، تمكنت مسن إيقساف حركسة الالتفاف على الجاتب الأيسر. ثم استدارت كل الكتيبة لتعاود موقعها الأصسلي وسسط الخرائسب الخارجية وتمكنت من طرد العدى منها بأسنة السونكي وطهرت الجبهة اليسرى منهم شم إحتلست أرضاً مرتفعة تبعد بخمسمائة ياردة أمام موقعها الأصلي. وإثناء ذلك أصيب الكابتن بارو، بينما كان يودي واجبه ببسالة، برصاصة قاتلة اخترقت صدره. فقتت الكتيبة ٨ قتلي و ٢٩ جريحاً بينما قتل

جوادا الكابتن مكدونالد والملازم جاكسون بالرصاص من تحتهما. وأثناء ذلك واصلت الكتيبة الثانية عشرة دفعها للعدو والذي كان، بجسارة عظيمة، هاجماً على قلب الموقع، حسى جاءت الكتيبة الرابعة وتمكنت بدفعات متواصلة من الرصاص من إيقاف النقاف العدو على الناحية اليمني.

ولوحظ أن العدو قد بدأ يتراجع بسرعة نحو الجنوب كسيراً محطماً، ورأى الكولونيا هولد سمث بأن اللحظة المناسبة قد حلت، فأمر القرسان بالهجوم وتنظيف الجانب الأيمن، والذي أفلحوا في القيام به بعد قتال يدوي إستمر لبعض الوقت، جرح خلاله الكابتن بيش أثناء محاولته إتقاذ حياة ضابط مصري كان قد هاجمه ثلاثة من رجال العدو وأثخنوه بالجراح. إذ إتدفع الكابست بيش بجواده نحوهم وقتل أحد المهاجمين بضربة من سيفه في الوقت الذي هاجمه الآخران بعنف وكادا أن يلقياته أرضاً من على جواده لكنه تمكن من طعن أحدهما بسيفه في قلبه عندما كاد الرجل أن يطبق عليه. ولما رأى الثالث ما حل بزميليه حاول الهرب لكن القرسان أجهزوا عليه.

تقدمت الآن الكتيبتان الرابعة والثانية عشرة من مواقعها وبعد أن قامتا بتطهير الغابسة (من العدو) أنضمتا للكتيبة الحادية عشرة فوق الأرض المرتفعة. وتوقفت كل القوات هنا للاستراحة قبل النقدم إلى عفافيت. كان العدو لا يزال محتلاً للتلال الرملية العالية على بعد ميل ويعمل على أن يقف وقفة ثانية في مواجهة القوات. تم تشكيل مربع من القوات وواصلت تقدمها، تسبقها مفارز الفرسان، نحو الجنوب، تاركه التلال على يسارها. أما الجرحى السبعة والأربعين وجمال النقل فقد تركا في طوكر والتي كان بها ثلاثة فصائل لحمايتها بقيادة اللفتنانت كولونيل رندل.

وعندما تحركت القوات تفرق العدو من التلال وتمكن الفرسان، بعد اعتلامها، من المحصول على منظر واضح لقرية عفافيت الضخمة التي تقع وراءهم بميلين، وأمامها مباشرة يقع مصكر عثمان دقنة.

وقد أفاد بعض الأسرى بأن الأنصار سيصمدون في القرية وبالتالي تقدم المربع بحذر شديد تحو الشمال الشرقي بينما أتجه القرسان نحو الجاتب الأيمن والتقوا حوله. وتقرر في حالة وجود القرية محتلة أن يتم إحراقها بنيران أسلحتهم على أن يقوم الفرسان بقطع طريق الإسحاب على العدو. وعندما أفترب المربع من القرية خرج منها عند من الأهالي وطلبوا الأمان وذكروا أن من تبقى من القوات المهزومة قد فروا مع عثمان باتجاه تمرين وذلك قبل ساعتين، وأن من تبقى في القرية الآن جميعهم من الأصدقاء.

لذلك أوقفت القوات خارج القرية. وفي الرابعة عصراً ركب الكولونيل هولد سمث وهيئة ضياطه إليها وقابله عدد من الأهالي بالترحاب وعبروا عن ولاتهم للحكومة وسرورهم بــالتخلص من طغيان عثمان.

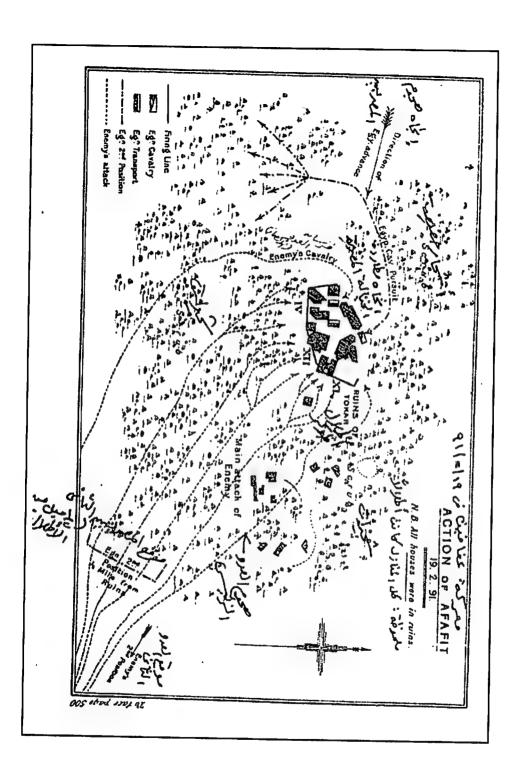

تقدمت القوات واحتلت القسم الشمالي الشرقي من القرية والتي وصلت إليها جمال النقل والجرحى، قادمين من طوكر، في مساء نفس اليوم. وقد استغلت خيام عثمان دفتة، بعد تحويلها لمستشفى، لعلاج الجرحى والمصابين .

ومن غرائب الصدف التي تستحق الذكر هي أن احتلال طوكر ورفع العلم المصري فوق أنقاض خرائب وأطلال مباتي الحكومة صادف الذكرى السابعة لسقوطها (في يد المهدويين) بالضبط عام ١٨٨٤. والوصف التالي لما حدث، والذي قدمه اثنان من أتباع عثمان دفتة، جدير بالذكر. وقد كتبه باللغة العربية اثنان من ضباط الباشبوزوق الذان أرغما على الانضمام لقوات عثمان دفئة المقاتلة:

"كان عثمان دقئة قد عاد إلى عقاقيت يوم الاثنين قادماً من هندوب، ووافق ذلك السادس عشر من فبراير، ولما علم بقدوم الحملة باتجاه طوكر قسام بساجراء كسل الإسستعدادات اللازمسة لمواجهتهم وهزيمتهم في نفس اليوم. وقام بإعدام أوهاج حسن وشيخين آخرين عندما أشتبه فسي نيتهم على الفرار. وقام بإرسال جواسيس لمختلف الإتجاهات للتحري عن أخبار تحركات القسوات، كما أرسل دوريات ليلية وصلت حتى إلى آبار عبد الله عربى وأمرها بالبقاء هناك حتى الصباح.

وأمر بضرب النقارة بدون توقف لتجميع كل الرجال للقتال. وعصر يوم الثلاثاء حدد موقعاً لمعسكر قواته جميعها خارج قرية عفافيت وأمر كل رجال القرية بالذهاب إليه مع ترك النساء والأطفال والمرضى فقط بالقرية. تم نقل السوق إلى المعسكر وكان على النسوة إحضار المياه أما الخيالة فكانت مهمتهم هي منع أي رجل من العودة للقرية. ثم نصب خيامه وخيام أمرائه الكبار.

"وعندما علم من جواسيسه أن القوات قد وصلت لآبار التيب، أمر فصيلاً من ٢٠٠ مـن رجاله، مسلحين ببنادق رمنجتون، ومع كل منهم خمسة طلقات بمرافقة أربعين من الخيالة برناسة الأمير حاج يعقوب محمد، للتوجه إلى التيب والإختباء في الغابة القريبة منها. حددت خطته أن يقوم عدد قليل منهم بالتوجه نحو القوات وإطلاق النار عليها، وتوقع أن تقوم القوات بمطاردتهم، لذا عليهم في هذه الحالة أن يتراجعوا ويستدرجون القوات للدخول في الكمين المعد لهم حيث يقوم باقي المفاتلين بمفاجأتهم بالهجوم عليهم. لكن رجاله عادوا صباح الثلاثاء الباكر وأفدادوا بدأتهم إفتربوا من التيب لكنهم وجدوا القوات في حالة طبية من الأستعداد وأن خيول القوات كانت مسرجة وجاهزة للتحرك في أي لحظة. ولذلك لم يتجرأوا على تنفيذ الخطة ورجعوا بالتالي.

<sup>&</sup>quot; هي نفس الخيام التي غنمها عثمان دفتة من جيش الجنرال بيكر عام ١٨٨٤.

<sup>&</sup>quot; مات منهم إثنان في اليوم التالي.

الآبار تقع على بعد ميلين جنوب شرق طوكر.

وقد أفادوا أيضاً: بأن عثمان دقتة كان قد أرسل إثنين من رجاله بالإبل، في اليوم السابق، ليأتوه بالأخبار. لكن واحداً منهما هو الذي رجع إليه ...

وفي صباح الثلاثاء الباكر تم إرسال رجل آخر على بعير سريع ليحدد بالضبط مكان القوات وعاد في الثامنة صباحاً وذكر أن القوات متحركة في طريقها لمأمورية طوكر القديمة.

وشرع عثمان منذ الفجر في تشجيع رجاله واستنفارهم للقتال وبشرهم بأن الله قد رمسي بكل القوات المصرية بين أيديهم، وأن الذين يجاهدون سيجازون خير الجزاء.

وكان عثمان أثناء قدومه من هندوب قد جمع كل رجاله الذين وجدهم بالمحطات المختلفة في الطريق وأحضرهم معه. وبالتالي تكونت قوات الدراويش الآن من حوالي ٥٠٠٠ رجل. لكن من بين هؤلاء لم يكن هناك سوي ٥٠٠ من ١ الأغراب أما الباقون فكاتوا من العرب المحليب لبين هؤلاء لم يكن هناك سوي ٥٠٠ من ١ الأغراب أما الباقون فكاتوا من العرب المحليبين من الأرتيقة و الجميلاب والشاياب والنوراب والحسناب والأشراف والشقلاي والدقناي والخاسة وغيرهم. وكان كثير من الأخيرين يعارضون عثمان والمهدية سرا في نفوسهم لأن قسوة عثمان كاتت عظيمة وشديدة الوطأة وكان معظمهم قد عاني من ذلك وأفتقر. لكنه طالما كان بينهم فليس بمقدورهم عمل أي شيء. لقد سلب الشجاعة منهم، وفرض الضرائب غير العائلة عليهم، وصادر مواشيهم، وأعدم كثيراً من رجالهم، وقطع أيدي وأرجل البعض منهم، وقاسوا الأمرين من الطغيان والقهر على يده. أشتاق هؤلاء الناس لروية الحكومة وقد إستعادت نفوذها في المنطقة وكان عثمان مدركا تماما أنه لن يستطيع الاعتماد عليهم. وهذا هو السبب في إرغامه لكثيرين منهم للوقوف في مقدمة المقاتلين حتى إذا حاول أحدهم الفرار فأن خيالته وعربه المخلصين سيقومون بقتلهم.

ومن بين العرب المحليين كان عدد كبير منهم بجانب عثمان دائماً وكذلك عدد كبير من أقاربه وذوي الصلة به. كان هؤلاء من المعتنقين الخلص للمهدية من سيويداء فليوبهم وكاتوا مستعدين للقتال معه حتى النهاية.

"وإضافة لما جاء أعلاه كان هناك عدد من موظفي الحكومة الأصرى مثلنا، وأيضاً تجار وموظفين من كل شاكلة وتم تقسيم كل القوات إلى أربعة أقسام متساوية بكل قسم عدد من الأغراب والعرب المحليين. قاد القسم الأول الأمير شايب أحمد – على اليسار –، وقاد القسم الثاني الأميسر حمد النيل – على يمينه –، والقسم الثالث يقوده الأمير محمد أحمد – إلى اليمين –، والقسم الرابع يقوده الأمير أحمد بدوي أبو صفية – على اليمين أيضاً. وبكل قسم من تلك الأقسام الأربعة عدد من كبار الأمراء. من بين المقاتلين كان ١٠٠ فقط مسلحين بالبنادق. أما باقي المقاتلين فكاتوا مسلحين بالسيوف وبالحراب. وهناك أيضاً ٢٠ فارساً بقيادة الأمير عثمان نايب.

• وعندما علم عثمان بتقدم القوات نحوه أمر كل جيوشه للتحرك قدماً بالطريقة التسي . حددها سلفاً، بينما بقي هو ومعه حوالي ٢٠٠ من حراسه بالقرب من خيامه. ويقال أنه كان راغباً بالاشتراك في القتال لكن أمراءه صرفوه عن ذلك. كاتت أوامره هي الإسراع في التقدم حتى

<sup>&</sup>quot; تم أسر الآخر في التيب. وعند إستجوابه أدلي بمعلومات هامة حول نوايا عثمان دقنة.

المأمورية القديمة (خرائب طوكر) وبعدها ينقض على القوات أثناء تقدمها من خلال الغابة الكثيفة، وخاصة بعد أن يكون الإرهاق والتعب قد نال منهم من جراء مسيرتهم الطويلة.

تقدم المقاتلون (الأتصار) بسرعة بالتشكيل المقرر، وقام بعض الفرسان بحراسة الأجنحة وأكثرهم كان بالمؤخرة. وعندما شاهدوا قوات الحكومة فوق أطلال طوكر قام رماة الدراويش مسن كل الأقسام بتشكيل واجهة هجومية في الخط الأمامي واتدفعوا مسرعين حتى يحتلوا المباتي الخارجية. نجح البعض منهم في الإختباء خلف الأسوار وشرع في إطلاق النار. كان قسم الأميسر شايب أحمد هو أول من بدأ الهجوم من الجهة اليسرى وتقدم رجاله أمام الآخرين وحاولوا الوصول الى الجهة اليمني لجناح القوات (المصرية)، بينما قام أحمد بدوي ورجاله بمهاجمة الموقع الأرسر. أما القسمان الآخران فقد ضغطوا على وسط القوات وقلبها. وحاول بعض فرسان العدو الاستدارة الميسار بهدف الوصول لمؤخرة القوات, التي كانت في تلك اللحظة قد اتخدنت مواقعها وسط الخرانب. دارت معركة في غاية الشراسة وتطاير وابل من الرصاص وسطنا كالإعصار.

وظل أولنك المخلصون للمهدية في إندفاعهم العنيد، بينما عمل كل العسرب المحليسين، وكذلك أمثالنا من الرجال، قدر مستطاعهم للاختياء وسط الأشجار الكثيفة ويقي كثيرون منهم على التلال الرملية. وحاول بعض الفرسان الذين جاءوا من وراننا دفعنا للأمام لكننا حاولنا الهرب منهم. ثم مر بنا الأمير شابب وهو مصاب بجراح خطيرة في طريقة إلى عفافيت ثم جساء بعسض آخسر وسرعان ما تحققنا بأن القوات الحكومية قد انتصرت عليهم وبدأنا جميعنا في الإسمحاب.

"وقد ظل كثير من الرجال بالتلال الرمئية، لا يدرون ماذا يفعلون: راغبون في الاستسلام لكنهم يخشون من أن يتم هجوم عليهم وأبادتهم. وأخيراً شاهدنا توقف قوات الحكومة فوق تسلال على مسافة من المأمورية وبعدها توقف كل إطلاق للنار.

"وبعد وقت من ذلك أطلقت نحونا رصاصة واحدة، ولما كنا لا نزال نخشى من الهجوم علينا فقد إنسحبنا جميعنا نحو القرية وغيرنا ملابسنا وإنشغنا بشنوننا العادية. وعندما وصل أول المنسحبين لعفافيت وعلم عثمان بأنه فقد المعركة، إمتطى حصاته وتوجه مع ملازميه إلى تيمرين. ثم يتوقف حتى في القرية، بل إخترقها ومر من خلالها مسرعاً. وقد تبعه عدد كبير من الناس شم توقفوا لأخذ بعض نسائهم وأطفالهم من القرية قبل أن يواصلوا الهروب. وعندما وصل ود طاهر مجذوب إلى خيام عثمان دفئة ووجده قد ذهب، قام بضرب النقارة مرة أخرى لجمع الرجال ولكن لم يلق أحد بالا إليه، وأضطر هو أيضاً للقرار، لكنه كان آخر من غادر القرية، ولم يفعل ذلك إلا عندما بدأت قوات الحكومة في دخولها. عاد راجعاً كل التجار والموظفين الحكوميين المسابقين، والدنين بدأت قوات الحكومة في دخولها. عاد راجعاً كل التجار والموظفين الحكوميين المسابقين، والدنين كاتوا يراقبون المعركة من التلال، قبل وصول القوات الحكومية، شم توجهوا للترحيب بهم وليشكروهم على تخليصهم من عثمان. كما عاد أيضاً عدد من العرب المحليين إلى القريسة لكن البعض الآخر كان خاتفاً وتبعثروا على التلال المجاورة ولم يرجعوا إلا في اليوم التالي.

" وقد كان الجميع في غاية السرور لتحررهم من قسوة وطغيان عثمان. وقد قتسل مسن الدراويش أكثر من ٧٠٠ رجل ومن ضمنهم سبعة عشر من كبار الأمراء هم:

عثمان النايب - دنقلاوي - قائد خيالة الدراويش.

- حمد محمد الخير دنقلاوي وكيل الأمير أبو قرجة.
  - موسى فكى أرتيقة.
  - محمد ود فاته دنقلاوي.
    - الخضر على حسنابي.
  - دفع الله ود خندقاوي دنقلاوي.
    - فض ود عبد الله محسي.
    - حسن ود الكندي جعلي.
    - الشريف أبو سقرة دنقلاوي.
      - الشريف عثمان بقاري.
      - الحاج فضل الله جعلى.
      - إدريس ود فاته دنقلاوي.
        - الشريف على بقاري.
      - عثمان الشايب دنقلاوي.
    - عثمان محمد على دنقلاوي.
      - إبراهيم عفاض دنقلاوي.
        - كرم الله دنقلاوي.
- • وقد فر مع عثمان حوالي • ٤ رجل، وضعف ذلك العدد من النساء والأطفال، ولكن كثيرون مهم فارقوه عند تيمرين وعادوا إلى عفافيت.

ويظهر الكروكي، قبل الأخير، الأتساع الكبير نقرية عفافيت والتي يصل محيطها لحوالي أربعة أميال، والتي بها ما لا يقل عن ٢٠٠٠ تكل وقطيه. والتكل عبارة عن قطيه مستديرة الشكل قطرها حوالي عشرة أقدام وتبني حوائطه من فروع الحطب ثم تملأ الفراغات بقصب الذرة. أما من الداخل فيطلي بالطين عموماً ويصنع السقف بشكل مخروط من الأغصان والفروع والقصب مما يعطي للتكل متانة وقوة تحميه من مياه الأمطار وغوائل الرياح.

وللأمراء تكول أكبر وأوسع من الباقين. وعادة ما يحاظ تكل الأميسر وتكول أتباعله المقربين بزريبة قوية مرتفعة. وبالإضافة لتلك القطاطي والأكواخ والتكول فهناك حدوالي ثلاثين منزلاً متيناً مبنياً بالطين مبعثرة في مختلف أرجاء القرية. هذه هي بيوت التجار والدنين بقي معظمهم في عفافيت ضد رغبتهم، وبناء على إرغام عثمان لهم بذلك. وهناك أيضاً بيت المال، وهو مبني قوى وشيد بالطوب والطين. وهنا يتم الاحتفاظ بالأموال ويالمخزون من الذرة وغيرها التي يجمعها عثمان وأمراؤه. لكنها وجدت فارغة تماماً عند احتلال القرية، فقد تحوط عثمان مسبقاً وقام بإبعاد كل الأشياء الثمينة (قبل المعركة).

ومن المرغوب فيه أن نتحدث بإيجاز عن أسلوب عثمان لإدارة إقليمه. فقد سمح لمسلاك الأراضي الأصليين بمواصلة الزراعة. لكنهم كاتوا مجبرين على دفع عشر محص ولهم كضريبة وربع العشر كذكاة للمساكين. ثم يسلم نصف ما يتبقى لبيت المال ويعود الباقي للمزارع. وقد وجد

أن هذا" الذي يعود للمزارع" هو في حقيقة الأمر لا شئ بينما تذهب الأموال المجموعة مسن بيست المال بصفة دورية إلى خزائن الخليفة في أم درمان.

ونظام العدالة لدى عثمان كان إيجازياً بطبعه. فالسرقات الصغيرة تعاقب بقطع اليد اليمنى اليسرى، ويقوم بالعملية شيخ الجزارين بالسوق. أما السرقات الخطيرة فتعاقب بقطع اليد اليمنى والقدم اليسرى بينما تعاقب أي جريمة أخطر من ذلك بالإعدام شنقاً. أقيمت مشنقة كبيرة في ميدان السوق حيث تم، قبل يومين من المعركة، إعدام ثلاثة من كبار الشيوخ بتهمة الميل للحكومة. وأسلوب الإعدام يتسم بالبداية. فهو عملية خنق لا أكثر، حيث يتم رفع الضحية من الأرض ويترك معلقاً في الهواء حتى تقيض روحه. وزيارة للسوق الذي تتبعثر في أنحائه العظام الآدمية توضع قسوة حكم عثمان. أما أعداد الرجال المقطوعي الأيدي والأقدام في القرية فهي صورة حية تشهد بالطغيان والقسوة البالغة لعثمان.

المسجد عبارة عن ميدان فسيح مستطيل الشكل محاط من ثلاثة جوانب بعمدان من الحطب التي تسند السقف المبني من القصب والقش. أما من الشرق فهناك مكان صعير يمثل المحراب ويواجه القبلة في مكة، حيث يقود عثمان الصلاة. وبالقرب منه تعلق عدد من النقارات والتي تعني ضرباتها أما الدعوة للتجمع للقتال أو الدعوة لنداء الصلاة. وبالقرب من المسجد أقيم ضريح للشيخ الطاهر المجذوب والذي مات منذ سنة تقريباً. وقد كان الشيخ من قبل أستاذاً لمحمد أحمد، المهدي الراحل . وقد عومل الشيخ منذ وفاته كولي (من أولياء الله) ويزور قبره كثير مسن الحجاج. أما منصبه (كعامل) فقد تولاه إبنه، الذي أفلح في الفرار مع عثمان بعد المعركة رغم جراحه الخطيرة التي أصيب بها.

ويختلف منزل عثمان دفتة بعض الشئ عن باقى المنازل. فهو عبارة عن مجموعة من التكول، أكثر مما لدى بقية الأمراء، لأن حريمه كان أكبر. وفي منازله، مثل منازل بقية الأمراء أنواع من الأثلث والمفروشات الغريبة مصنوعة في السودان.

وفي ضواحي القرية يوجد عدد من الجناين التي تزرع بها كافة أنواع الخضروات. كما تزدهر زراعة القطن في تلك الأراضي الخصبة والتي تغمرها سنوياً مياه فيضان خور بركة.

وقد يقارن إقليم طوكر بدلتا النيل (في مصر)رغم أن الأخيرة أوسع منه كثيراً. فلمدة تسعة شهور يجف خور بركة والذي تتحدر مياهه من المناطق الجبلية على الحدود الحبشية. وفي منتصف يوليه تقريباً يتحول إلى نهر كبير قد يصل عرضه في بعض المناطق إلى منات الياردات وبعمق يبلغ كثيراً من الياردات. وفي تيمرين، على بعد ١٥ ميلاً من عفافيت جنوباً، يتفرق الخور الى عدة أفرع ومجاري صغيرة ويغمر كل المنطقة حتى البحر الأحمر تقريباً، مغطياً الأرض بطبقة من الغرين والطمي مثل التي بنقلها النيل الأزرق إلى مصر. ولا تستمر المياه طيئة هذه الشهور الثلاثة على الأرض، بل تتجه المياه، المتدفقة على دفعات، وبسرعة لتصب في البحر شم تجهف الأرض نثلاثة أو أربعة أيام قبل أن تصلها الدفقة التالية من المياه وتستمر الأرض بهذه الطريقة

<sup>\*</sup> لم يرد في كل مراجع تاريخ المهدي والمهدية أن المهدي قد تتلمذ على يد الشيخ الطاهر المجذوب وريما خلط ونجـت بين هذا وبين تتلمذ المهدي على أيدي الغيش في بربر، ومعهم بعض المجاذيب(المعرب).

حتى نهاية موسم الفيضان حوالي أواخر سبتمبر. وبعد ذلك مباشرة تبدأ زراعة الدرة وبعدها بقليل زراعة الدخن (وهو نوع من الذرة). وتقدر مساحة دلتا طوكر بما لا يقل عن ٣٠٠٠٠٠ فدان ذات خصوبة عالبة بدرجة غير عادية.

•••

صبيحة يوم العشرين من فبرابر قامت الخيالة بأستكشاف باتجاه تيمرين وأسرت بعض الرجال والذين أبلغوا بأن عثمان، مصحوباً بحوالي ٣٠٠ رجل رضعف هذا العدد من النساء والأطفال، قد جاء ماراً خلال تيمرين، وكان مسرعاً في طريقه باتجاه كسلا، وأن معظم العرب المحليين قد هجروه ويدأوا في العودة لتعليم أنفسهم. وفي وقت متأخر من اليوم وصلت القوات المشكلة من العرب الموالين بقيادة المستر وايلد، بعد أن تتبعت أثر عثمان دفئة من هندوب – فقد سمعوا بالنصر الذي تحقق، لكنهم كاتوا بعيدين جداً كي ينسحبوا ويرجعوا –.

وفتح الطريق البري إلى سواكن الآن وعاد الهدوء إلى المنطقة سريعاً وجاء عدد كبير من الزعماء والشيوخ إلى عفافيت ليعبروا عن ولاتهم للحكومة وسرورهم لطرد عثمان وأتباعه من المنطقة. وتمت الترتيبات لإعادة الحكم المدني وأرسلت تعليمات إلى عبود بسك، مسلمور عقيسق، لاحتلال مركز الانصار في أدوباتا، والذي كان لوقت طويل أحد مراكز عثمسان الرئيسسية لتجسارة الرقيق والبضائع الممنوعة.

وفي الثالث والعشرين من الشهر وصل السردار الجنرال سير قرنفل إلى عفافيت وقسام باستعراض القوات في اليوم التالي وهنأهم على ما أحرزوه من نصر كما ثمن الخدمات الجليلة التي أداها ضباط وجنود البحرية الملكية وخاصة ترحيلهم للقوات ودعمهم لعملياتها الحربية.

وتم إرسال منشورات لمختلف القبائل الهامة تفيدهم بإعسادة إحستلال المنطقة وبعرم المحكومة على إعادة سلطتها ونفوذها في الإقليم، وفي نفس الوقت إستدعت كبار الشيوخ لإجتماع يعقد في سواكن في تاريخ قريب.

ثم توجه السردار مع الحاكم العام وضباطه يوم ٢٥ / ٢ إلى عقيق عن طريق البر، على مسافة حوالي ٤٠ ميلاً من عفافيت. وعند وصولهم إليها وجدوا أن عبود بك قد تمكن من إستلام بيت المال في ادوبانا كما قبض على أحد عشر من تجار مصوع العاملين في تهريب السلع، واستولى على ٣٧ جملاً كان عثمان قد أرسلها لترحيل بضائعهم إلى عفافيت. وبعد بضعة أيام تم القاء القبض على تاجر مشهور للرقيق كان بحوزته عدد من أسرى العبيد، من الجوار، في طريقهم إلى تكلاي. بعد ذلك عاد السردار ومن معه إلى عفافيت، في اليوم التالي، وبعد أن قام باستجواب شيخ الجميلاب وعدد من الأهالي البارزين، الذين أبدوا له الطاعة، توجه مع الفرسان إلى تيمرين في المسادس والعشرين من الشهر ثم رجع إلى عفافيت في التاسع والعشرين.

وتم حل قوات شرق السودان الميدانية في الثاني من مارس وتم دمج حاميات عفافيت والتيب وترنكتات لتشكل ما سمي تحت إدارة طوكر" وعاصمتها عفافيت.

<sup>•</sup> جاء مع السردار الكولونيل لين والكايتن كستانس (من البحرية) والكماندر ددنج (من البحرية) والميجر ماكسويل والملازم فلمور.

وفي هذا اليوم وصل إلى عقافيت الأدميرال السير أنطوني هوسكنز وعاد إلى ترنكتات في اليوم التالي.\*

وفي ٣ مارس توجه الجنرال قرنفل والكولونيل هولا سمت ، مع حرس من الفرمسان والعرب الموالين، إلى سواكن قادمين من عفافيت. استخدموا طريق ستراب – طماي – تماتيب ب سنكات ثم خور أينت. ويعد رحلة شاقة خلال أراضي جبلية ووعرة وصنت القافلة إلى سواكن يوم ٧ بعد أن تأكدت من أن المنطقة قد أصبحت خالية من الأعداء تماماً. نسم يسسبق لأحد مسن المسلولين زيارة تلك المناطق منذ عام ١٨٨٤. كانت طابية سنكات لازالت قائمة لكن المأموريسة كانت مدمرة تماماً. وخلال كل الرحلة أظهرت القبائل خضوعاً وولاءاً ملموساً وأبدوا مسرورهم لعودة الحكم المستقر بعد سنوات من معاتاتهم من الطغيان والقهر على يد عثمان.

وفي الثامن من الشهر عقد إجتماع في سواكن ضم كل كبار الشروخ في المناطق المجاورة. وفي هذا الإجتماع أعلن الجنرال قرنقل، باسم صاحب السمو الخديوي، عقواً عاماً. وقد قابل الشيوخ المجتمعون هذا العقو بالتعبير عن خالص ولاتهم وعن تأكيدهم بأتهم لمن يسمحوا لعثمان مرة أخرى بدخول مناطقهم وفي اليوم التالي عاد الجنرال قرنقل للقاهرة.

كان إحتلال طوكر، ذلك الإكليم الهام، بواسطة الحكومة المصرية يمثل ضرية قاضية لسم يسبق لها مثيل لقضية المهدية فقد كاتت تلك البلاد الخصبة تمثل أثمن ما أمتلك عثمان. وقد أظهرت الدفاتر التي أخذت من بيت المال (في عفافيت) كم كاتت ضخامة الأموال والبضائع المهربة التي أرسلت لخزائن الخليفة في أم درمان من جراء التجارة الواسعة وعمليات التهريسب وتجارة الرقيق التي إستمرت بنشاط طيلة المشوات السابقة.

والخريطة المرفقة هي الحلقة الأخيرة من سلسلة التشار وتعدد المهدية". وهي توضيح كيف صارت قوة المهدية مطوقة الآن. فبزوال هيبة الحركة من هذا الإقليم فقد أصبح من غير المحتمل أن يتمكن الدراويش من اكتساحها مرة أخرى، أو حتى أن يتمكن أحدهم من الدخول إليها مرة أخرى.

\* \* 4

<sup>\*</sup> كان الأعميرال هوسكنز مصحوياً بالكابتن بروس والكابتن تلارد(من البحرية الملكية) والملازمين مارك كيــر وأوســما

<sup>\*</sup> أما الضباط الآتية أسماؤهم فقد صحبوا السردارز وهم اللفتنانت كولونيل سنل والطبيب الميجر روجرز والكولونيل لين والكولونيل كولفيل والميجر ملكسويل والملازم فردرك والملازم ثاني وود والسلاة بروك ووليلا وشكور يك.



## (ملحق الملحق) مقتطفات مأخوذة من دفتر وقائع ومراسلات عثمان دقنة والتي غنمت في عفافيت في ١٩ فبراير ١٩٩١م.

ضمن الكمية الضخمة من الرسائل المتبائلة التي غنمت عقب المعركة الأخيرة، فأن الآتي الذي سنورده من بعض المراسلات له أهمية تاريخية خاصة، لأنه يوضح صعود وتقدم المهدية من وجهة نظر عثمان الخاصة.

وقد وجد معظم تلك الرسائل في منزل الحاكم المدني لعفافيت، ود ظاهر مجذوب، والذي يقال أنه كان بصدد تجهيزها بشكل كتاب، يضم لأرشيف الخليفة بأم درمان. ولكن لسوء الحظ ضاع جزء كبير من هذا الكتاب وخاصة الجزء المتعلق بالحملات البريطانية عام ١٨٨٥ والعمليات التي تلت ذلك في المناطق المجاورة لسواكن.

وبدأ الكتاب بخطاب معنون لمحمد أحمد المهدي في أم درمان يقول فيه عثمان دقنة: "بعد قيامي بوداعكم توجهت لعرب البشاريين وملمتهم خطاباتكم ولما كان قصدي هـو الوصـول لسواكن على وجه السرعة، فقد إكتفيت بإرسال المنشورات للقبائل البعيدة، مع إعطاء البيعة فقـط للعرب الذين مررت خلال ديارهم بالفعل.

وبعد مغادرتي لديار البشاريين وصلت لعرب الموسياب في أرياب وسلمتهم خطاباتكم وكان زعيمهم الأكبر، الشيخ الفكي أحمد أدم الكلحايابي هو أول من إنضم للمهدية. وهو رجل طيب وقد أصبح مهدوياً من صميم فؤاده وروحه. وهو لا زال معي وأثبت بأنه من أفضل أمراني.

ومن أرياب وصلت إلى كوكريب وبايعت مختلف فروع قبيلة الهدندوة، ومنهم توجهت نحو مأمورية سنكات، والتى تبعد مسافة يوم وليلة إلى الغرب من سواكن.

وعندما أصبحت قريباً من المأمورية قمت بأرسال خطاباتكم إلى خلفاء المرغنية وإلى المنوخ الهدندوة والأمرأر الذين كاتوا هناك، وذلك على يد أونور دشادة وأخيه طه، الذين أرسلتموهما لى لمساعدتي. ولقد قتل هذان الأخوان بعد ذلك في معركة قياب، والتي سأصفها لكم فيما بعد.

وعند وصولهما للمامورية سلما الخطابات للخليفة الصافي والخليفة عبد الله ومحمد عثمان سر الختم وسألا الأخير النصح والرأي فأشار لهما بأن يسلما الخطابات للترك وقد فعلا ذلك.

" أما أنا فتوجهت لأركويت، حيث مضارب أهلي، وهي تبعد مسيرة ستة سساعات مسن المأمورية. قمت بإعطائهم البيعة كما بايعت كل العرب، وقد فرح الشيخ الحاج حسن بشارة كثيراً

<sup>°</sup> نشرها الدكتور أبو سليم بعنوان (مذكرات عثمان دفتة) المعرب.

بخطابكم عند قراءته له وقام هو وكل رجاله بالاتضمام لسلك المهدية. وهذا الشيخ معي الآن ويَقدم لى كل مساعدة ممكنة.

"ثم توجهت لرؤية الشيخ الطاهر المجذوب في قباب والذي رحب بسي ترحيباً حاراً. وعندما تناول خطابكم قبله ووضعه فوق رأمه وعينيه وشعر بالشرف العظيم الذي أمسيغ عليه. وكما تعلمون فأن هذا الشيخ مؤمن بالمهدية منذ ظهورها، ومن أجل ذلك فأتني أحمد الله، لأنه أكثر الناس نفوذاً بين العرب وأهالي سواكن وقد كان معروفاً بينهم منذ عهد بعيد بأنه مهدوي مخلص. ولهذا المبب فأن علاء الدين الملعون عندما كان في طريقه للخرطوم، أمر بإلقاء القبض عليه، وقد ظن أنه بهذا يوقف مد العصيان. لكن الله حفظه. وهو معي الآن يقدم لي كل مساعدة ممكنة ولا أستطيع أن أصف بكلماتي مدي حمامه وخدماته الجليلة والتي تثمر يومياً في تقويسة قضيتنا وتزيد من عدد الأنصار المنضمين لنا، وهذا ما عرفه الملعون علاء الدين وأبلغه (الرؤسسائه) تغرافياً. ومن بين أنباعه الشيخ عبد الرحمن المجذوب، وإبنه محمد مجذوب وإبن عمه حاج عمر قمر الدين، وأيضاً الأمير مدني مجذوب وهو أمير من أقدر رجالي وأكفاهم. وكذلك محمد الأمسين وعبد القادر، قاضي سواكن. وأخوه محمد النور خطيب والمفتي الصادق. وكل هؤلاء الرجال يستحقون الثناء لأنهم تركوا وظائفهم ونذروا أنفسهم لخدمة الله ورسالته.

" ووصلت لأركويت يوم ٢٧ رمضان (أول أغسطس ١٨٨٣)، ومساء نفس اليوم سمعت بأن الترك قادمون للبحث عني مع أو امر بالقيض على، وإن لم يجدونني فأن عليهم إلقاء القبض على أخي أحمد دفتة وأخذه معهم للمأمورية. فقد تلقي الترك تلغرافاً من بربر يفيدهم بوصولي إلى الدامر وبإعطائي البيعة للعرب أثناء الطريق. كما أثارت خطاباتكم للمير غنسي إشستباههم وأرادوا إفساد مهمتي.

ولما سمعت بكل هذا قضيت الليلة في الجبال بينما قام أخي أحمد دقنة، بعد أن علسم بنواياهم، بجمع رجالنا واستعد لمحاربتهم. وعندما علم الترك بذلك أصسابهم الانزعاج الشديد ورجعوا للمأمورية. وفي صباح اليوم التالي الباكر اتضممت لرجالي وسلمتهم كافة خطاباتكم والتي قابلوها لفرح عظيم مثلما فعل كل المنتمين لسواكن وغيرهم مسن العسرب. وقد فرحسوا جميعاً باتضمامهم للمهدية وخاصة إخسواتي أحمد دقتة والفكسي محمد دقتة ومحمد الأمسين وأخوه....الخ... وكان الإثنان الأولان، أحمد و الفكي، قد قتلا في معركة مسنكات والتسي سأصفها لكم بعد قليل. أما الباقون فلا زالوا معي يقدمون لي كل مساعدة ويؤدون واجباتهم ببسالة لنصرة دين الله. جزاهم الله خير الجزاء لما قاموا به. آمين.

<sup>&</sup>quot; وقضيت كل ذلك اليوم لمبايعة العرب.

وسأصف لكم الآن معركة سنكات والتي أسميها بالمعركة الأولى:

<sup>&</sup>quot; ففي صباح التامنع والعشرين من رمضان (٣ / ٨ / ١٨٨٣) تسلم الشديخان الطهاهر. المجذوب وأحمد دقتة رسائل من الحاكم، الذي كان بسواكن، وهو شخص يدعي توفيق، وواحد من أكفأ رجال الملعون علاء الدين، ومشهور بالشجاعة وحسن إدارته. إستدعتهما الرسالة للحضور

<sup>°</sup> يشير إلى علاء الدين باشا، زمول هكس باشا.

فـوراً للمأمورية، لترتيب أمر القبض على. ووكان توفيق قد وصل للمامورية في اليـوم السابق قادماً من سواكن.

تاما بتعزيق الرسالتين مزقاً وألقيا القبض على حاملي الرسائل. ثم أرسل لي الشيخ الطاهر يسألني عما يفعل فأجبته للقيام بمقابلتي في طواى، وهي مكان قريب من المأمورية، مسع الإستعداد للقتال. وبالتالي، وفي صباح اليوم التالي، الأول من شوال (٥ أغسطس) التقينا في ذلك المكان وتقدمنا نحو المأمورية حتى صرنا على مسافة الرمى من المأمورية. وعند افترابنا جاء كل القروبين والسواكنية والعرب لأخذ البيعة مني، ما عدا خلفاء الميرغنية والبذين اكتفوا بحمل رسالتكم للمأمور والحاكم وعادوا بعد ساعة طالبين هدئة مدتها ثلالة أيام. وقد رفضت ذلك في البداية لكنني بعد لأي وافقت على تأخير القتال حتى الظهر حتى يتوفر لهم الوقت للإستسلام. لكنني لم أسمح للخلفاء بالرجوع إلا بعد أخذهم البيعة. وقد قاموا بذلك بعد كثير من التسريد والهمسس المتبادل بينهم. ثم عادوا بعد أن قالوا بأنهم سيتوسطون بيني وبين الأتراك. وسرعان ما رجعوا إلينا ثاتية طالبين مد الهدنة حتى الرابعة بعد الظهر. لكنني قلت لهم بأتنى لن أمهلهم معى بضع دقائق فقط. كان الوقت ظهراً وشاهدت الترك وهم يستعدون للقتال، وكان بعضهم يخرق الأسوار لعمل مزاغيل للبنادق بها، والبعض بقوم بتجميع النساء والأطفال وإدخالهم في الطابية، والبعض الأخر يمكن رؤيته وهو يستعد الإطلاق النار (علينا) من أسطح المنازل أما بقية الأتراك فقد خرجوا من الطابية. عند ذلك أدركت بأن الخلفاء يخدعوننا، فاستعدننا للقتال على الفور. وعندما شهاهد الخلفاء استعدادنا وقفوا جاتبا بينما قمنا نحن بهجوم مباغت ودخلنا الطابية وقتلنا كل الترك الذين وجدناهم بها. ولما كان رجالنا بالداخل لم يتمكن الترك الذين كاتوا بالخارج من الدخول إليهم. لكن بعض الآخرين كان قد لجأ إلى المنازل الصغيرة بداخل الطابية وقاموا، مثلهم مثل من كاتوا على الأسطح، بإطلاق النار على رجالنا وألحقوا بنا بعض الخسائر. وقد جرحت في يدى ورأسي وجنبي وحملنى رجالي لخارج الطابية ثم قمنا بالإسحاب جميعنا. لقد واجهتنا صعوبات جمة عند دخول الطابية، فقد كان هناك عدد كبير من الترك، وأيضاً كاتوا بالبوابات، وقد قتل عدد كبير من رجالنا.

وقد تقدم أخي الفكي محمد دقتة الصفوف وقاد الهجوم، بناء على أوامري، بقلب من حديد وأقتحم مدخل الحصن وقتل عدداً كبيراً من الترك بسيفه. وحاول أحدد الترك أن يصرعه ببندقيته لكن أخي ضربها بسيفه وقطعها لنصفين وقتل التركي أيضاً. ثم سقط هو نفسه قتيلاً.

" أما أنا فوضعوني على عنقريب ورفعوني على جمل حتى أوصلوني لأركويت. وكاتـت خسائرنا ٢٠ رجلاً أما الترك ففقدوا ٥٧ من رجاتهم.

" والآن أحدثكم عن المعركة الثانية أو معركة قباب.

" فبعد معركة سنكات، شرع حاكمها توفيق في الإستعداد لمعركة أخرى وطلب التعزيزات من سواكن ومن مصر. قمت بدوري بحشد رجالي والتجهيز لحصار سنكات. وكنت أنوي التوجه اليهم يوم ١٢ ذو القعدة (١٤ سبتمبر)، ولكن عندما تلقى أعداء الله التعزيزات التي طلبوها توجهوا نحونا في الناسع من ذي العقدة (١١ سبتمبر) فوجهت أخي محمد موسى دقنة، مع قوة من رجالنا، لملاقاتهم. وعندما وصل الترك لخور قباب وسمعوا بتقدمنا توقفوا وشيدوا زريبة لقضاء الليل فيها.

وقبل أن ينبلج صباح اليوم التالي كان رجالنا قد طوقوهم من كل جانب. ولقد تضعضعت نفوس البترك عندما رأوا أنفسهم محاصرين بقوات كبيرة، وفي مكان لا شئ فيه يقيهم من شر الشمس الحارقة، ولأن ما لديهم من طعام لا يكفيهم إلا ليوم ونصف اليوم. وأخذوا يلقون اللوم على قائدهم الذي أحضرهم لمثل هذا المكان وعرضهم للخطر الجسيم. وقالوا له: تقد أخبرتنا بأن عثمان دقنة والطاهر المجذوب بلا أتباع وأنهما وحيدان. فلماذا أحضرتنا لتقتلنا هنا؟". كان قائدهم مسن المراغنة العرب، واسمه محمود علي، وهو شيخ الأمرأر ويسكن بالقرب من سواكن. أراد الترك الرجوع للمأمورية لكن ذلك كان مستحيلاً بدون قتال. لذلك قاموا بتشكيل طابورين وضعوهما على الجانبين الآخرين مدفعين لحمايتهما، ثم شرعوا في إطلاق على جانبي الزريبة بينما وضعوا على الجانبين الآخرين مدفعين لحمايتهما، ثم شرعوا في إطلاق النار على كل الإتجاهات. قام الأنصار بالهجوم على الزريبة لكنها كانت منبعة ولم يتمكنوا مسن اختراقها ودخولها رغم أن ثلاثة من رجالنا قد دخلوها بالفعل لكنهم قتلوا جميعاً، وكان أحدهم طله والذي جاءني من قبلكم.

" وفي ذلك القتال فقدنا ٢٧ رجلاً، كما جرح منا عدد كبير كان من بينهم الرجل المقدام محمد موسى.

" أما الترك فقد قتل قائدهم محمود على وسنة جنود وواحد صاغقول أغاسى. وبعد المعركة تمكنوا من العودة للمأمورية وبدأوا في حفر خندق مع تقوية أنفسهم بداخل الطابية. كاتوا في غاية الانزعاج والرعب وأخذوا في وضع أكياس مليئة بالرمل بطول الخندق لحماية أنفسهم وكأننا نمتلك المدافع! - مما يظهر مدى خوفهم منا. كما قاموا أيضاً بقطع الشوك وشيدوا سياجاً منه حول الزريبة ووضعوا مدفعاً في كل ركن منها وعملوا على تقويتها بكل وسيئة ممكنة.

" وفي هذه الفترة أرسلت خطابكم إلى الجميلاب، والذين كاتوا وقتها في مديرية كسلا. وقد فرحوا كثيراً عند قراءة الخطاب وإهتدوا بما جاء فيه. وقد نبحوا أحد السناجك ويعض الجنود المعسكرين في مناطقهم عندما رفضوا الإنضمام للمهدية وحاولوا حرب دعاة الدين الحق. وأمير الجميلاب الذي قام بهذه العملية، وكذلك عملية طوكر، هو حاج إبن حسن أبو زينب، والذي هو حقاً وصدقاً أحد أكفا أمرائي وأنشطهم، وهو ثابت صارم في معتقده وتستحق خدماته كل الثناء.

كما وجهت العرب أيضاً بقطع سلك التلغراف بين كسلا وسواكن، وهذا ما تم سريعاً، كما تم إقتلاع كل الأعمدة. كما أمكن أيضاً قتل كل الجنود الذين كاتوا بالمحطات المختلفة أو أسرهم.

واثناء ذلك عينت الخضر أبن علي أميراً على طوكر، وهو مكان في غاية الأهمية للترك عن سنكات، لأن طوكر منطقة كثيفة المزروعات. وقد قام هذا الأمير، وبسيفه، بقطع الحبال التي كان الترك يختقوننا بها وأبادهم وأستاصل شافتهم، كما سيرد فيما بعد.

وساصف لكم الآن المعركة الثالثة أو معركة أبينت.

" ففي الثالث والعشرين من ذي الحجة (٢٥ / ١٠ / ١٨٨٣) أرسلت قوة من الأنصسار بقيادة الأمير الطالب إبن محمد – وهو رجل طيب نشيط – لحصار سنكات. وقد قتل هذا الأمير فيما بعد في المعركة ضد الإنجليز، والتي سأصفها لكم في حينه.

توقف الأمير الطالب في مكان يدعي أبينت، بين سواكن وسنكات. وفي نفس اليوم: إشتيك مع مفرزة من ٢٠٠ جندي تركي كانوا في طريقهم من سواكن إلى سنكات لتعزيز حاميتها. انقض عليهم الأمير وأنصاره وقتلهم جميعاً وإستولى على أسلحتهم وأمتعتهم. ولم يقتل منا في تلك المعركة سوى ثلاثة من رجالنا.

وفيما يلى سرد لأحداث حصار وسقوط سنكات:

بعد معركة أبينت عملت على دعم وتقوية رجالنا المحاصرين لسنكات حتى بلغ عددهم و مقاتلاً بقيادة الأمير الفكي على إبن حامد، المعروف بأمير سنكات، لأنه هو الذي إحتلها. وهو رجل ورع ناذر نفسه لله ويخشاه أتراك تلك الجهات بشدة. وهو لا يزال معي ويقدم لي عوناً عظيماً. وجهت ذلك الأمير للتقدم مع رجاله حتى يصل إلى مسافة الرمي من سنكات ثم يحاصرها حصاراً شديداً.

وكانت المأمورية في ذلك الوقت مليئة بأتباع الميرغنية والسواكنية.

"شدد الأنصار الحصار على المأمورية، وبنهاية ذي الحجة أصبحت الحامية في حالية رهيبة من الضيق وسلم خلفاء الميرغني أنفسهم للفكي على مع جميع أتباعهم وتوسلوا للسيماح لهم بمقابلتي. وكنت في ذلك الوقت محاصراً لسواكن حتى أقطع كل إتصال بينها وبين سينكات. سمح الفكي على لهم بالحضور لمقابلتي. لكنهم قبل أن يصلوا لمي سمعوا بأن الملعون علاء الدين قد إنتصر ولذلك، بدلاً عن الحضور لي، توجهوا مباشرة لمواكن حيث هم مقيمون بها الآن، وحيث عينهم الإنجليز في وظائف الحكومة مثل القضاء والإفتاء والكنبة في المكان الذي كان يشغله أتباع شيخنا المبارك الطاهر المجذوب قبل هجرهم لوظائفهم والإنضمام إليه.

وكان كبير شيوخ الميرغنية، محمد عثمان (الميرغني) قد ذهب لسواكن قبسل تشديدنا للحصار. وهو الآن بمصوع يعمل ما في وسعه لصد العرب عن المهدية.

وأصبح الترك الآن وحيدين بالمأمورية. وظلوا يطلقون قذائف مدافعهم على الأنصار المحاصرين لهم ولكن لم يلحقوا بهم أي أذي. وبعد فترة تم تشديد الحصار بدرجة أكبر وقطع كل إتصال بهم ولم تعد تصلهم أي رسائل من الترك بسواكن وقد نضبت كل مؤنهم وغذاءاتهم. لذلك قام الحاكم، ومعه سنجق يدعي أحمد إبن المزين، بغارة لكن الأنصار واجهوهم بقلوب من صوان وطردوهم عائدين إلى حصنهم وقتلوا منهم حوالي عشرين جندياً بمن فيهم السنجق.

وأصبحت الحامية في بؤس شديد من جراء اتعدام الطعام وإضطروا لأكل حميسرهم وبغالهم، كما أكلوا أيضاً أوراق الهجليج والأراك والنباتات التي تنمو بالجوار لكن الأنصار منعوهم حتى من أكلها.

وأخيراً قرر الترك القيام بهجوم أخير لفك الحصار عنهم. وتقدموا يوم الجمعة ١٠ ربيع الآخر (٨/٢/ ١٨٨٤) خارجين من الطابية بهيئة مربع وضعوا النساء في وسطه. لكن مقاتلينا الشجعان أحاطوا بهم من كل الجهات وشنوا عليهم هجوماً مباغتاً وجللوهم بالسيف ولـم يتركـوا منهم أحداً. وقتل منهم حوالي ١٠٠ رجل بمن فيهم حاكمهم. أما خسائرنا فكاتت ٥٧ رجلاً فقط.

" وبعد ذلك إنضم الأمير الفكى على لى في حصار سواكن.

"وسأصف لكم الآن حصار طوكر بواسطة الأمير الخضر.

وكما أوضيحت لكم مين قبل، فقد أرسلت الأمير خضر لحصار طوكر وذلك في نهايسة ذي القعدة.

" وعندما إقترب من المأمورية استقبله كل الأهالي والأرتبقه وغيسرهم بالترحساب، لأن شيخنا الطاهر كان قد سلمه رسائل لأتباعه تأمرهم بالإنضمام لهذا الأمير. ولهذا كاتوا مسسرورين برؤيته وبخاصة أميرهم موسى إبن الفكي، والذي قدم له كل المساعدة. وهو أمير ممتاز يسستحق كل ثناء. كما قام قاضي المأمورية أيضاً، القاضي صائح، بترك وظيفته الحكومية وإتضم للأتصسار من تلقاء نفسه، مفضلاً الجهاد في سبيل الله عن الخدمة تحت إمرة الترك.

" وكان الترك قد حفروا الخنادق وتحصنوا في ققرتهم (الطابية) قبل وصول الأمير الخضر. وعندما وصل طلب منهم التسليم والإنضمام للمهدية لكنهم رفضوا وقالوا بأتهم سيقاتلون، وبأنهم بصدد تلقى تعزيزات من سواكن، لأن طوكر أقرب إلى البحر من سنكات. فقام الخضر بإرسال جزء من قواته بإمرة الأمير عبد الله إبن حامد – الذي قتل فيما بعد في المعركة ضد الإنجليز – وهو أمير ممتاز، نقطع طرق إتصالاتهم ومنع أي إمدادات من الوصول إليهم. أما الأمير خضر فقد بقى مع قواته الرئيسية التي تحاصر طوكر".

وفيما يلي بيان ب:

## المعركة الأولى بالقرب من البحر:

"تفي الرابع من محرم (٥ نوفمبر ١٨٨٣)، أي في نفس اليوم الذي حطم الله فيه الملعون علاء الدين ، خرجت من سواكن مفرزة من الجنود، بصحبة أحد الباشوات وقتصل نصراني عازمة التوجه إلى طوكر. ولما شاهدهم الأنصار هجموا عليهم بغتة وقتلوهم جميعاً، وعددهم حوالي ٢٠٠ رجل، ولم يفقد الأنصار سوى ٢٧ قتيلاً.

وفي نفس اليوم ألتقي مأمور، كان في طريقه من كسلا إلى طوكر بصحبة عدد مسن الجنود، بأمير الجميلاب، الحاج إبن حسن، والذي دعاه للإستسلام والدخول في سئك المهدية. ولما رفض الأول ذلك تم قتله هو ومن معه ولم يفقد الأتصار سوي رجل واحد في هذا القتال.

وأثناء ذلك خرج الترك من طوكر ليشنون غارة علينا. لكن الأنصار صدوهم عاندين إلى حصنهم بعد أن قتلوا عدداً منهم بمن فيهم بلك باشي".

والتالى بيان عن:

المعركة الثانية بالقرب من البحر ""

"وسرعان ما تلي ذلك وصول قوة من ٥٠٨ جندياً، مع عند من الخيالة والمدافع، قادمة بالبحر من سواكن. ونزئت تلك القوة في (ميناء) ترنكتات بهدف نجدة طوكر، التقي بهم الأمير عبد الله ومن معه من الأنصار. وعندما رأهم الجنود أطلقوا عليهم قذانف مدافعهم، لكن الأنصار قاموا

<sup>ُ</sup> هذا يشير إلى تدمور جيش هكس باشا في شوكان.

<sup>&</sup>quot; يقصد الكوماتدر ليندوخ مونكريف، من البحرية الملكية.

<sup>&</sup>quot;" إشارة إلى معركة الجنرال فلاتنين بيكر في التيب.

بهجوم قاتل عليهم وحاربوهم ببسالة نساعة أو ساعتين حتى قتلوا منهم ٥٠٠ رجلاً وفر الباقون إلى بواخرهم، التي كانت رأسية بالقرب منهم، وعلاوا إلى سواكن.

وفي تلك المعركة فقد الأنصار ٣٠٠ رجل كان من بينهم الأمير الفكي محمدود، شدقيق الأمير الخضر، والذي كان متين العقيدة، صلباً في المعارك ويخشاه الأعداء.

وقد نشبت هذه المعركة في الخامس من ربيع الآخر؛ فبراير ١٨٨٤ وبعد هذه الهزيمة اعترفت الحكومة المصرية بعدم قدرتها على الحرب ضد السودان وسلمت حكومة سواكن الإنجليز أي أن سواكن الآن هي تحت الحكم الإنجليزي".

#### سقوط طوكر:

" في المعركة الأخرسرة غنم الأنصار مدافع الترك. كانت تلك مدافع ضخمة للغارسة وتستطيع قنيفتها إختراق ثلاثة أو أربعة أسوار. أخذ الأنصار تلك المدافع إلى طوكر وقام الأميسر خضر بتشديد الحصار عليها بقسوة. كان لدى الترك مسن المئونة ما يكفيهم لسسنتين أو ثلاثة. لكنهم عندما سمعوا بتدمير القوات التي كانت قلامة لتجدتهم. وأنه لم يعد لهم أي أمل في وصسول قوات أخرى لمساعدتهم، وأنهم أصبحوا معزولين تماماً من العالم الخارجي، قساموا بالإمتسسلام. وأحتل رجالنا طوكر.

" تم هذا في شهر ربيع الأخر قبل أربعة ايام من نهايته.

معركة البحر الثالثة، أو معركة الإنجليز°

"بعد ثلاثة أيام من سقوط طوكر، إمتلاً كل ساحل البحر بالبواخر وأشيع بأن الحكومة المصرية، بعد أن أيقنت بعجزها عن الدفاع عن البلاء أوكنت شئونها للحكومة الإنجليزية. كاتست البواخر مكتظة بالجنود الإنجليز والذين جاءوا لإعادة إحتلال طوكر. وعندما علمت بذلك أرسلت إبن أخي مدني، وهو رجل قوي وشجاع، لمساعدة الأنصار بطوكر للوقوف ضدهم.

"وقد بلغ عدد الجنود الإنجليز، كما علمت، حوالي ٢٤٠٠ رجل وأنتظرهم الأنصار حتى نزلوا للبر، إذ أنهم لم يهاجموهم أثناء نزولهم خشية فرار البعض منهم وعودته للبواخر وأخيسراً، وعندما هبطوا جميعاً، إنقض الأنصار عليهم ودارت معركة حامية إستمرت حتى حلول الظلام شم تراجعت القوتان. تم توجه الجنود نحو المأمورية.

كاتت خسائر الأنصار نقيلة في هذه المعركة. وعندما علمت بهذا قست بإرسال كل قواتي، ما عدا قلة منهم، لقتال الجنود في المأمورية وأرسلت أفضل قاندين من رجالي نهم، وهم حامد، إبن أخي أحمد دقنة، وإدريس. وأمرت هذان الأميران بمهاجمة الإنجليز في أي وقت سواء بالليل أم بالنهار وفي أي ساعة كاتت. لكن الإنجليز لم يمكثوا هناك طويلاً فقد ضرب الله على قلويهم الرعب، ورجعوا في اليوم التالي بعد أن مكثوا بالمأمورية ليئة واحدة، وبعدها ركبوا بواخرهم عاندين.

<sup>&</sup>quot; يشير هذا إلى معركة الجنرال جراهام في النيب، ٢٩ فبراير ١٨٨٤.

وعند مشاهدة الأتصار للمأمورية التي أخلاها الإنجليز عادوا لي. لكن الأمير خضر لازال مع رجاله هناك يراقب الشاطئ.

"وفي هذه المعركة فقد الأنصار حوالي ١٥٠٠ رجل بمن فيهم أمير الشاطئ عبد الله والأمير مدني والأمير الطاهر إبن الحاج عمر قمر الدين المجذوب، وهو إبن أخ الشيخ الطاهر المجذوب. وكان هذا الرجل صادقاً وشجاعاً لا يخشى الموت عندما يقاتل أعداء الله.

ويقال أنه أخبر أحد أصدقائه قبل المعركة بقوله: "إذا ما أصبت بجراح قبل أن أصل للكفرة فجروني من رجلي حتى توصلونني لهم فلعلني أشفي غليلي بغمس حربتي في أعداء الله حتى لو كنت في النزع الأخير قبل موتى لألقى الله شهيدا وأدخل الجنة"

ومن ضمن موتاتا أيضاً الأمير موسى قلاي، والذي يعدل ١٠٠٠ رجل والذي هو مثل سيف الله المسلول لحرب الكفرة.

وقد جرح منا مثل عدد فتلانا. أما أعداء الله ففقدوا أكثر من ٣٠٠٠ رجل".

## معركة الأمير مصطفى هدل في كسلا:

"وبالقرب من نهاية شهر محرم (نوفمبر ١٨٨٣) قمت بإرسال الأمير مصطفى هدل، أميراً على كسلا، لحصار تلك المدينة. وهو رجل جيد وتقى ودائماً على إستعداد للقتال في سبيل الله. وكنت قد أرسلت من قبل خطاباتكم إلى أهالي تلك المديرية. وبالتالي، وعندما وصلها مصطفى هدل، أستقبل استقبالا طيباً وسرعان ما إنضم إليه عدد كبير من الرجال المستعدين للقتال. ثم تقدم ناحية مدينة كسلا وقد إعتزم فرض الحصار عليها، لكن الجنود ما أن سمعوا بذلك حتى توجهوا نحوه بقوة من ١٥٠٠ جندي وذلك في ٣ ربيع الآخرة (١ / ٢ / ١٨٨٤).

ودارت معركة بينهما إنتهت بهزيمة تامة للترك والذين فقدوا ١١٠٠ رجل وأنسحب بقية جنودهم إلى الطابية والتي ألقي مصطفى هدل حولها حصاراً شديداً. ويقال بأن الترك قد اعتزموا الإستسلام، لكن السيد محمد عثمان الميرغني منعهم من ذلك وهذا الرجل شديد المعارضة للمهدية وقد ساق معه عدداً كبيراً من الرجال قبل وبعد وصول مصطفى هدل".

#### معركة عطيرة:

" وفي محرم (نوفمبر ١٨٨٣) طلبت من الأميرين قوليابي وطاهر قيلاي، من البشاريين، التوجه برجالهم نحو عطبرة ومهاجمة سنجك كان مصكراً هناك مع عدد كبير من الجنسود، وبعد أبادتهم فأن عليهما التوجه إلى بربر وضرب الحصار عليها. نشب القتال بالقرب من النهر وانتهي بقتل ١١٤ جندياً و ٨٠ من رجالنا. وفر الناجون من الصاكر إلى بربر بينما عاد إلينا الأميسران. أبقيت معي الأمير قوليابي لكنني أعدت طاهر إلى حصار بربر. وهو هناك الآن مع الفكسي محسد الخير، أمير ذلك المكان".

<sup>\*</sup> في الكتاب نوفمبر ١٧٨٣ وصحعناه (المعرب).

#### المعركة مع الترك في تمانيب:

" عندما بدأ رجالي أول حصار لهم حول سواكن، قامت حاميتها بشن غارة عليهم وذلك في أول صفر (١ / ١٢ / ١٨٨٣) بقيادة شخص يدعي قاسم، وهــو أحــد رجــال عــلاء الــدين الموثوقين ومتمكن من فنون الحرب مثل توفيق. وكان معه ١١٠٠ رجل، وقد قام بوعــد الحــاكم بإحضاري والشيخ الطاهر المجذوب له أحياء في سواكن أو أن يقتلنا. ولاشك في أنه يجهل قــوة العمل في سبيل الله ويضع ثقته في رجاله فقط، والذين إختارهم من الجهادية المدربين.

" تحرك من سواكن في منتصف الليل بدون أن يحس به أحد من الأهالي حتى يباغتنا بدون إنذار. التقوا بنا في أول صفر وشرعوا في إطلاق النار علينا بينما رئيسهم يسخر منا ويستهزئ بنا. لكن الأنصار سرعان ما طوقوه من كل جانب وأنقضوا عليهم فجأة وقتلوا كل الترك بمن فيهم رئيسهم وسنجك يدعي المزين، وهو أخو المزين الذي قتل مع توفيق. أما الأنصار ففقدوا ٥٠ رجلاً.

ومرة أخرى في العشرين من يناير ١٨٨٤ خرج ١٠٠ فارس من سواكن لشن الغارة علينا. ولكنهم عندما اقتربوا منا أدخل الله الرعب في قلوبهم وفروا عاندين إلى سواكن. وقد طاردهم الأنصار. لكنهم لم يتمكنوا منهم، لأنهم كاتوا على صهوات الخيل، ولم يتمكنوا إلا من قتل سبعة من رجالهم. هذا وعند وصولهم لسواكن هلك كثير من خيولهم من شدة الإجهاد.

"وفي ربيع الآخر (فبراير ١٨٨٤) ألتقي مائة من الأنصار بجماعة من العرب بقيدة محمود على. ولما رأى محمود قلة عدد الأنصار أنقض عليهم وقتل منهم ٢٦ رجلاً بينما لم يخسر هو سوى رجل واحد. وهو نفس محمود على الذي كان قائد (الإعداء) في معركة قباب. وهو كثيراً ما يحشد الرجال لقتالنا ويتحمس لذلك أكثر من حماسة الترك والإنجليز كان الأميسر الذي قاد الأنصار في تلك المعركة محمود أدم سادوب، من الأمرار، وهو أحد أفضل أمرائي وقد جرح جراحاً بليغة (في المعركة).

## معارك الإنجليز في تماتيب :

وفي ١٤ جمادى الأول (١٢ مارس ١٨٨٤) وصل بالقرب مناجيش من الإنجليز، يقال أنه بلغ ٠٠٠٠ كجندياً من بينهم ٢٠٠٠ فارس، وشيدوا زريبة متينة قضوا فيها لينتهم. فأحاط بهم الأنصار وأصلوهم ناراً متصلة طوال تلك الليلة ومنعوا الإنجليز من النوم وكيدوهم بعض الخسائر.

"وعند الصباح بدأ الإنجليز إطلاق نيران بنادقهم ومدافعهم. فهاجمهم الأنصار وإستمرت المعارك طيلة اليوم ثم تراجعت القوتان. عاد الإنجليز لسواكن بعد أن فقدوا ٢٠٠٠ رجل. أما الانصار فقد فقدوا ٢٠٠٠ رجل كما جرح منهم عدد مماثل.

وعند نهاية جمادى الأول عاد الإنجليز بقوة من ١٣٠٠٠ رجل ولكنهم قبل أن يصلوا الينا ضرب الله الرعب في قلوبهم ورجعوا لسواكن بدون قتال. لكن من وصل منهم لسواكن لم يتعد ١٣٠٠٠ - ٢٠٠٠ رجل منهم ودمر الباقون منهم أثناء الطريق. ولا يعرف نوع الطامة التي دمرتهم اللهم إلا إذا كانت الأرض قد فتحت قمها وإبتاعتهم.

<sup>\*</sup> أشارة إلى المعركة التي إنتصر فيها الجنرال جراهام في طماي يوم ١٣ / ٣ / ١٨٨٤م

"وبإختصار، فأن الجيش الإنجليزي قد دمر تماماً ما عدا ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ رجل مسنهم. وكان لديهم حوالي ٢٨ باخرة في إنتظارهم بالميناء. لكنهم عند عودتهم لم يملأوا سسوى خمسسة منهم وعادت بقية البواخر لبلادها خاوية. وقد تحطمت أحدى بواخرهم تلك في الطريق. وقبل نلك كانت الحكومة المصرية قد خسرت عدة بواخر كانت تحمل الجنود والخيول والبغال والمال".

#### معركة هشين:

وقي شهر رجب (مايو ١٨٨٤) جمع محمود على عدداً من العرب، من الذين لم يعتنقوا المهدية، على بلر يدعي هشين وحاولوا طردنا من الجوار ورفع الحصار عن سواكن. قام يكل هذا دعماً للإنجليز. وأرسل عدداً قليلاً من الفرسان مسلحين بالبنادق نحونا وشرعوا يذهبون ويجيلون طوال النيل مرتين أو ثلاثة مرات وأسروا سبعة من أنصارنا وأرسلوهم ثلاتجليز بسواكن فـذودوه بالخيول والسلاح والمال والزخيرة.

"على ذلك قمت بإرسال قوة من الأنصار بقيادة أمير سنكات، الفكى على، والذي، عندما إقترب منهم، طلب منهم الدخول في سلك المهدية. وفي ذلك الوقت كان محمود على بسواكن. فأرسل له أتباعه خبراً بوصول الأنصار. فجمع عدداً من الرجال من سواكن وتوجه نحونا. وأثناء ذلك كان الفكى على يحاول استمالتهم لجانبه، وعندما وصل محمود على حرضهم على القتال لكنهم عندما إقتربوا من الأنصار ملأهم الرعب ولانوا بالفرار.

طاردهم الأتصار وقتلوا ستة عشر رجلاً منهم وجرحوا عدداً آخر. ولم يفقد الأتصار أي رجل منهم وقام عدد كبير من العرب الآخرين بإعلان توبته وإنضموا للمهدية. كما إستولينا على عدد من الإبل والحمير و ٤٩ امرأة.

وكان محمود على يمتطى جملاً أثناء القتال ويقف بعيداً جداً في المؤخرة. وعندما رأي رجاله وهسم يفرون أسرع ناجياً بنفسه إلى سواكن بقدر ما حمله بعيره، ولازال هنالك حتسى الآن مع الإنجليز.

وفى الأول من ربيع الأول (٣٠ ديسمبر ١٨٨٣) وصل إلى سواكن، قائماً من القاهرة، أحد شيوخ الختمية ويدعى محمد سر الختم الميرغني – شقيق محمد عثمان الذي أشرنا إليه مسن قبل – وكان غرضه إطفاء نور الله. وقبل وصوله، كان أهل سواكن قد إعتنقوا دعوة الحق بأعداد كبيرة. لكنه عند وصوله قام هو وخلفاؤه بالكتابة للعرب قائلين ثهم أنه مهدي كائب (الذي إعتنقوا دعوته) ويأتهم رجال أشرار ضعاف العقول. ثم دعاهم لنبذ المهدية والعودة لطاعة الحكومة. وهذا الرجل يعتبر من الكفرة ويضلل كثيراً من الناس.

ولا أعتقد أن هناك أناساً في هذا الكون لا يصدقون بالمهدية بمثله أو مثل أخيه عثمان أو خلفاتهم أو إبن عمهم الذي بكسلا.

" وأنه يصر على كل من يحضر إليه أن يغتسل لثلاثة أيام، وأن يتبخروا بالبخور لتطهير أنفسهم، ثم يجعلهم يحلفون كل يوم بالقرءان بأتك لست بالمهدي وأن أي مهدي لم يظهر بعد أو حتى ولد. ويقول للناس بأن الرسول قد أوكل إليه إخماد تلك الإضطرابات، وأن ما عليهم إلا إتباعه وبأنه سيكون (بعد ذلك) مسئولاً أمام الله عن أعمالهم. وإذا أعتزم أياً من التسرك أو الإنجليسز أو

العرب محاربتنا، فأنه يعطيهم راية يسميها راية النصر. ويقوم كل شهر بالتنبؤ بأتني (عثمان دقتة) سأموت خلال ذلك الشهر. وفي بعض الحملات التي يقوم بها الإنجليز اعتاد أن يخرج معهم. وإذا ما جاءه أحد من (ضعاف العقول) من العرب الذين يتبعوننا فأنه يطلب منهم البقاء في منازلهم لأربعين يوماً لأنهم تلقوا البيعة من عثمان. وهو يكتب دانماً خطابات التهديد ويقول فيها بأن كل أوروبا ستتجمع وتحاربنا. وهو لا يزال في سواكن ماضياً في طريقه وضال كثيراً من الناس وأبعدهم عن طريق الله ونوره ويقول أشياء غريبة لا تعليل أو تفسير لها.

" وهناك رجل آخر في سواكن يسمى الشنقيطي أحمد ضلل كثيراً من الناس. وعندما تسم إرسال خطابكم إليه أعاده بإجابة كتبها على ظهر الخطاب وفيها، كما سترون، يقول كلاماً يدل على أنه لا إيمان له. وقد كتب لى أيضاً ليقول بأنه عندما يري أي رجال من الذين يحاربوننا فأنه يقبل أيديهم قائلاً: "ناولني يدك التي قاتلت بها عثمان وشيعته حتى أقبلها".

ولازال خلفاء الميرغني يحذرون الأهالي من المهدية وكذلك يقعل العمد بسواكن. ويقوم أحدهم - يدعي الشناوي - بدفع مال من جيبه الخاص حتى يضلل الناس ويبعدهم عن طريق الله.

وتقوم الحكومة بتقوية حصونها وتضع المدافع في المواقع (المختلفة) منذ أن جننا لحصارهم. وقد قاموا ببناء خمسة طوابي بالجنوب والغرب والشمال منهم طابيتان بالقرب من آبار المياه. وقد أوصلوا المنازل ببعضها بجدران من الطين والحجارة وأقاموا بوابة واحدة لكل المدينة. ويشرب الجنود الماء، وهو ماء البحر، بعد تحليته بوابورات بخارية." ونحن حالياً نحاصر المدينة حصاراً مشدداً ونقوم باستمرار بمضايقة السكان بالليل وبالنهار. وهم بطلقون مدافعهم علينا، سواء من الطوابي أو من سفنهم بالبحر.

"هذه هي حقيقة الأحوال الآن. وساقوم بإخطاركم بأي تغيير قد يطرا".

## العمليات بعد معركة هشين:

"بعد معركة هشين التي وصفتها من قبل، أمرت الأنصار بالعودة إلى البئر التي بالقرب من سواكن والمسماة هندوب. وهو أقرب مكان لسواكن تتوفر فيه المياه وأفضل مكان لضرب الحصار على سواكن منه. "وقد إستقر الأنصار في ذلك المكان في منتصف شعبان (يونيه ١٨٨٤) وسرعان ما أخذ رجال علي ركاب وفاضلاب محمود على بالإستعداد لطرد الأنصار بعيداً عن البئر وفتح الطريق إلى سواكن حتى يتمكن الأهالي من إحضار مواشيهم وألباتهم لبيعها في سواكن. وقد أرسلوا كشافيهم وكذلك فعل الأتصار مثلهم. ألتقي الفريقان. وكان لدينا ثلاثة رجال فقط بينما كان كشافوا العدو يتجاوزون الثلاثين.

وقتل من كشافينا إثنان وعاد الثالث. كما قتل أحد كشافي العدو. فقام الأتصار بالتقدم نحو المعسكر الذي تجمع فيه العرب وهاجموه وقتلوا منهم ٢٢ رجلاً بينما فر الباقون. وكان من بين القتلى خمسة سواكنية أحدهم من خلفاء الميرغني. وقد أحرقت جثثهم بالنار وهو جزاء الكافرين. أما الأتصار فلم يخسروا أي رجل بل استولوا أيضاً على عدد من المواشي و ٤٠ امرأة. ومسن ضمن ما استولوا عليه علماً للسلام تابع للترك. دارت هذه المعركة في الأول من رمضان. ثم عاد الأتصار بعدها إلى هندوب وقطعوا الطريق إلى سواكن مرة أخرى وإضطر العرب لدخول سواكن عن طريق مرسى برغوت (بارود).

وشاهد الأنصار جماعة من العرب يقودون مواشي لهذا المرسى، وليوصلوها نسواكن عن طريق السنابيك، فهاجموهم وقتلوا خمسة منهم وأسروا سبعين وحازوا على كل المواشبي والجمال والبقر والضان والحمير. حدث ذلك في منتصف رمضان.

\*\*\*

وقد سقط من هنا عدد من صفحات الكتاب. ثم تلي ذلك بياتات عن مختلف الإشــتباكات التي جرت بين قوات عثمان دفئة ومحمود علي، والتي لا داعي لتكرارها هنا نظراً لإيرادنا لها من قبل في هذا الكتاب.

---

أنتهى،،،





## بسم الله الرحن الرحيم **دار عــــزة للنبشر –الضرطوم**

ت: ۲۰۷۸۷۲۰۰ فاکس: ۸۰۷۷۹۷۸۲۹۱۰۰ - ۲۲۸۸۲۲۸۲۹۱۰۰

| السنة | السعر<br>يقونونه | نرع الكتاب         |                          | فكتأب                                  | الرقم |
|-------|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------|
| 71    | ٧                | شعر                | عمر الدوش                | ليل المغنين                            | ١     |
| 77    | ٧                | شعر                | محبوب شريف               | السنبلاية                              | ۲     |
| Y Y   | 7                | شعر                | قاسم أبو زيد             | لوحة وطن في عيون طفلة                  | ٢     |
| 71    | ٦                | رواية              | أمير تاج السر            | نار الزغاريد                           | ٤     |
| ۲۲    | ٨                | فلسفة              | محمد عثمان مكي           | ملامح من علم الجمال                    | ٥     |
| 7     | ٧.               | دراسة              | صلاح عمر الصادق          | The Domed Tombs of Eastern Sudan       | 7     |
| 7     | ٨                | دراسة              | عبد الخالق محجوب         | دفاع أمام المحاكم العسكرية             | ٧     |
| 72    | ٥                | مسرحية             | د. عبد الله على إبراهيم  | الجرح والغرنوق                         | ٨     |
| 77    | ٧                | شعر                | عبد الرحيم أبو ذكرى      | الرحيل في الليل                        | ٩     |
| ٧٠٠٣  | ٧                | دراسة              | د. عبد الله على إبر اهيم | الماركسية ومسألة اللغة في السودان      | ١.    |
| 77    | ١.               | شعر                | الصادق الرضي             | أقاصي شاشة الإصغاء                     | 11    |
| 7     | ۸                | دراسة              | محمد ايراهيم نقد         | حوار حول النزاعات المادية              | ۱۲    |
| 77    | ۸                | تاريخ              | تاج السر عثمان الحاج     | تاريخ الفور الاجتماعي                  | ١٢    |
| 77    | ٥                | دراسة              | قرلشی ت: لجنید علی عسر   | الماركمىية والثقافة                    | 12    |
| 77    | ١.               | مقالات             | يحيى فضل الله            | تداعيات – الجزء الثاني                 | 10    |
| 7     | ٨                | دراسة              | محمد إبراهيم نقد         | علاقات الأرض في السودان                | 13    |
| 77    | ٨                | دراسة              | عبد الخالق محجوب         | آراء وأفكار حول فلسفة الأخوان للمسلمين | ۱٧    |
| ۲١    | ٥                | مقالات             | د. عبد الله على إبراهيم  | الإرهاق الخلاق                         | ۱۸    |
| 77    | ٨                | درفية عن<br>المسرح | عبد الله ميرغني الميري   | أوراق للذاكرة                          | 19    |
| 71    | 7                | شعر                | عائم عباس                | أوراق شوق الخرطوم                      | ۲.    |
| 77    | 40               | علم النبات         | د. تاج السر بشير         | عشائر الأفات الحشرية                   | *1    |
| Y £   | ٨                | دراسة              | عبد الخالق محجوب         | إصلاح الخطأ في العمل بين الجماهير      | **    |
| Y £   | ٨                | دراسة              | محمد إبراهيم نقد         | مبادئ وموجهات                          | 77    |
| 7     | ٥                | مجىرعة<br>كمنص     | عبد الماجد عليش          | قصيص سودانية                           | 75    |

| 77   | ٨  | مبدوعة<br>قصص           | عثمان عبد الله                  | عفوأ سانتي لا تغلقوا الزجاجة              | 40 |
|------|----|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----|
| ۲۰۰۵ | 70 | دراسة                   | فاطمة أحمد علي                  | منطقة مروي المظهر والجوهر                 | 77 |
| 71   | ٨  | قميص قصورة              | بشرى الفاشىل                    | أزرق اليمامة                              | TY |
| 71   | ٨  | رواية                   | بشرى الفاضل                     | حكاية البئت التي طارت عصافيرها            | ۲۸ |
| 77   | ٧  | قص                      | محمد يعتوب                      | رسالة من جكا                              | 44 |
|      |    | تصيرة                   |                                 |                                           |    |
| 71   | ٧  | شعر                     | محجوب شريف                      | الأطفال والعساكر                          | ٣. |
| 77   | ١. | مقالات                  | حسن كفاح                        | مقالات و خواطر                            | 71 |
| 77   | ۲. | علوم                    | د. أحمد خوجلي                   | مبادئ فيزياء الجوامد                      | 77 |
| 77   | ١. | دراسة                   | محمد إيراهيم نقد                | قضايا الديمقراطية                         | 77 |
| 77   | ٧. | دراسة                   | معمد حسن على (الجدّر)           | روائع حقيبة أمدرمان                       | ٣٤ |
| 77   | ١٥ | إعلام                   | د. فتح الرحمن محجوب             | مأزق السلطة الرابعة                       | 40 |
| 77   | 10 | دراسة                   | عبد العمود محمد لحمد            | الغندق                                    | 77 |
| ۲۰۰۳ | ١. | دراسة                   | ترجمة: عشان أعمد عبد الرحيم     | أصل الفونج                                | ۳۷ |
| 77   | ٨  | سياسة                   | محمد إبراهيم نقد                | حوار حول الدولة المدنية                   | ۲۸ |
|      | ٥  | علوم                    | محمد المصطفى حسن                | تقنيات مكافحة الأفات بالمبيدات            | 44 |
| 77   | ٨  | علوم                    | محمد المصطفى حسن                | قوارض السودان والشرق الأوسط               | ٤٠ |
| 77   | ٧  | مجموعة<br><b>كصم</b> ية | عبد الباسط أدم مريود            | حورية مريس                                | ٤١ |
| 77   | ۲. | علوم                    | أد يس ليراهيم دقش               | أساسيات علم المحاصيل                      | ٤٢ |
| ۲۰۰۰ | 10 | أحاديث في               | الطرب محمد العليب- عبد الله على | فيض الذاكرة                               | ٤٣ |
|      |    | الأنب                   | ايراهيم مبلاح عبر المبادق       |                                           | _  |
| 7    | ۲. | والقافة<br>دراسة        | مبلاح عمر الصادق                | الأمثال السودانية                         | 11 |
| 77   | 1. | مبرعة                   | خليل عبد الله الحاج             | أنشوطة الشيطان                            | 10 |
|      |    | قسسية                   | عتن عند سد تعاج                 | اسرطه سيطان                               |    |
| 77   | 1. | إعلام                   | د. مجمود محمد قلندر             | مقدمة في الاتصال الجماهيري                | ٤٦ |
| 77   | 1. | دراسة                   | عبد الحميد محمد أحمد            | الدعاية والمرح في الشعر السوداني          | ٤٧ |
| 77   | 1. | دراسة                   | عبد الحميد محمد أحمد            | من رواد أنب الفكاهة في السودان            | £A |
| ۲۰۰۳ | 70 | دراسة                   | اریق شرطة کمال عمر بابکر        | معأ لكشف مخاطر المخدرات والمؤثرات المقلية | ٤٩ |
| 7    | ٧  | دراسة                   | د. عادل حامد حسن                | داء السكر وآثاره الجلدية والجنسية         | ò. |
| 77   | ١. | دراسة                   | عبد الحميد محمد لحمد            | الفكاهة في الشعر السوداني                 | 10 |

| 70  | هوامش من سيرة حمال نوبي                             | محمد خلف الله سليمان             | مجدوعة<br><del>أم</del> نصوة | ٧٠٠ | ۲٠٠٣    |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----|---------|
| ٥٣  | مساهمة في حل أزمة العقل العربي المسلم               | طه إيراهيم                       | دراسة                        | ٧.  | ۲٥      |
| 01  | الضفة الأخرى                                        | أبكر أدم إسماعيل                 | رواية                        | 10  | 77      |
| 00  | خنساوات السودان                                     | عبد الحميد محمد أحمد             | دراسة                        | ٨   | 72      |
| ٥٦  | درب المحبة                                          | محمد علي أبو قطاطي               | شعر                          | ٦   | 77      |
| ٧٥  | بربارة والمجذوب                                     | فاطمة محمد عمر عتباتي            | مهبوعة                       | ٦   | 7       |
|     |                                                     |                                  | قصمنية                       |     |         |
| ٥٨  | المسئولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقه           | ا. د سید امین                    | دين                          | ۲.  | 4       |
|     | الإسلامي المقارن                                    |                                  |                              |     |         |
| ٥٩  | الأنب في عصر العلم                                  | ح. ليقي<br>ترجمة عدد الفاق معجوب | ايب                          | 10  | ****    |
| ٦٠  | الشيوعيون المودانيون والديموقر اطية                 | كمال الجزولي                     | دراسة                        | ٨   | 7       |
| 71  | رجال مجنحون                                         | د. آثرت مبارك مصد مىقح           | قصص                          | ٦   | ۲۳      |
| 7.7 | مارتجلو                                             | لحمد محمد ضحية                   | روية                         | ١.  |         |
| ٦٣  | العلمانية والإسلام                                  | د. كامل إيراهيم حسن              | سياسة                        | ١.  | 77      |
| 7.6 | حول البرنامج                                        | عبد الخالق محجوب                 | سياسة                        | ٧   | Y Y     |
| ٦٥  | حسن روکسی                                           | عبد الماجد عليش                  | ئمىص                         | 0   | 7       |
| 77  | الاقتصاد القياسي                                    | د. بسام يونس إيراعوم- د. أتمار   | اقتصاد                       | Yo  | 7117    |
|     | ,                                                   | لين حلمي- أ. علال موسى يونس      |                              |     |         |
| ٧٢  | قانون التأمين المقارن                               | ا. د سید امین                    | قانون                        | ٦   | ****    |
| ٦٨  | قضايا ما بعد المؤتمر                                | عبد الخالق محجوب                 | ميامة                        | ٧   | ۲٥      |
| 79  | حكاوي بربندي مأمور شندي                             | كامل ايراهيم حسن                 | مقالات                       | 1.  | 70      |
| ٧٠  | منالشات حول الديمتر نطية والوحدة الوطنية في السودان | محمد علي جادين                   | مياسة                        | 1.  | 77      |
| ٧١  | دعرة للتناسف                                        | محمد عثمان مكي                   | فلسفة                        | ٨   | 7       |
| ٧٢  | خلاصة الميراث                                       | ا.د سید لمین                     | قانون                        | ٨   | Y • • Y |
| ٧٣  | المبادئ الأساسية للقانون المقارن                    | ا.د سيد امين                     | قانون                        | ١.  | 7       |
| ٧٤  | النيابة عن الغير في عقد الزواج                      | ا د سید امین                     | قانون                        | ١.  | 7       |
| ٧o  | نبض الخاطر                                          | صلاح يوسف                        | مقالات                       | 10  | 71      |
| ٧٦  | أيام في مملكة بلتيس                                 | محمد محي الدين عبده              | مقالات                       | Y   | 4       |
| YA  | أمثال الشايقية                                      | محجوب كرار                       | دراسة                        | ١.  | ۲       |
| VV  | صحو الكلمات المنسية                                 | النور عثمان أبكر                 | شعر                          | ٧   | 77      |
| ٧٨  | كادقلي ومسيرة السلام                                | عبيد ركن (م) معند الطيب فضل      | دراسة                        | 10  | 78      |

|         | _  | ,      |                            |                                    |     |
|---------|----|--------|----------------------------|------------------------------------|-----|
| ۲۲      | 1. | قانون  | ا.د سید امین               | المعاملات الشرعية                  | ٧٩  |
| ۲۰۰۳    | ١. | قانون  | عبد الحميد محمد أحمد       | إسماعيل حسن القيثارة الخالدة       | ۸٠  |
| ۲۰۰۰    | 1  | تاريخ  | بروفسير محمد على مختار     | تاريخ السودان من منظور فرنسي       | ۸۱  |
| 7       | 7  | مسرح   | عبد العظيم حمدنا الله      | حكواتي نبته                        | ۸۲  |
| 7       | 10 | علوم   | أ. د يسن محمد إيراهيم      | النبات الاقتصادي                   | ۸۳  |
| ۲٠٠٤    | ٦  | رواية  | مبارك الصادق               | أمراة من حليب البلابل              | ٨٤  |
| ۲۰۰۳    | ١. | مقالات | د. كامل إيراهيم حسن        | الجامع الممبوك بين الساسة والديوك  | ۸٥  |
| 7       | ٥  | تاريخ  | بروفسير محمد علي مختار     | الفكر وتطوره عند المسلمين          | ٨٦  |
| ۲۰۰۲    | ۲. | دراسة  | محمد إبراهيم نقد           | علاقات نارق في المجتمع السوداني    | AY  |
| 7       | ١. | مجمرعة | عيسى الحلو                 | اختبئ لأبحث عنك                    | ۸۸  |
|         |    | كصصية  |                            |                                    |     |
| Y £     | 7  | شعر    | أمير شمعون                 | التي بعد البرجل                    | ۸٩  |
| ۲۰۰۳    | ٨  | شعر    | محمد حسن سالم حميد         | مجموعة نورا                        | ٩.  |
| 7       | ٨  | شعر    | محمد حسن سالم حميد         | تفاصیل ما حدث                      | 91  |
| Y + + £ | 10 | اقتصاد | د. عبد الرحيم أحمد إيراهيم | اقتصاديات النقل في السودان         | 9.4 |
| 77      | 10 | دراسة  | د. فرح عیسی محمد           | الإيداع في الشعر الشعبي السوداني   | 98  |
| ۲۰۰۰    | ٧  | رواية  | مبارك عبد الرحيم صباحي     | حكاية الإنسان والبلدة              | 98  |
| ۲۰۰٤    | Y0 | سيرة   | د. فدوى عبد الرحمن         | لمستاذ الأجيال - عبد الرحمن على طه | 90  |
| Y++£    | 10 | دراسة  | د. بكري خليل               | التأويل الصوفي للحداثة في الإسلام  | 97  |
| Y + + £ | ٨  | دراسة  | د. مئتار عجوبة             | أصول الأدب السوداني الحديث         | 9٧  |
| 7       | ٧  | مبدرعة | احمد فضل                   | رجل شفاف                           | ۹۸  |
|         |    | قصمية  |                            |                                    |     |
| ۲۰۰۵    | 40 | سياسة  | ابيل الير                  | جنوب السودان                       | 99  |
| ۲٠٠٤    | 10 | دراسة  | الطيب محمد الطيب           | الإنداية                           | 1   |
| Y + + E | 10 | شعر    | محمد بشير عثوق             | أيام صفانا                         | 1.1 |
| ۲٥      | ۲. | دراسة  | محمود محمد طه              | نحو مشروع مستقبلي للإسلام          | 1.1 |
| ۲۰۰۳    | 40 | دراسة  | حسن بيومي                  | ممارسة السياسة وغياب الوعيي الأمنى | 1.4 |
| Y + + T | ٧  | شعر    | ازهري محمد علي             | وضاحة                              | ١٠٤ |
| ۲۰۰۲    | ١. | دراسة  | تاج السر عثمان             | تاريخ النوبة الاقتصادي الاجتماعي   | 1.0 |
| ۲٤      | 10 | دراسة  | عصام الدين بشير            | كلكم                               | 1.7 |
| ۲٠٠٤    | ٧. | اجتماع | د. عمر يوسف الطيب          | علم الاجتماع السياسي               | 1.4 |
| ۲۰۰۰    | ٨  | مياسة  | عبد العزيز حسين الصاوي     | الديمقر الهية والهوية              | ١٠٨ |
|         |    |        |                            |                                    |     |

| Y + + £ | ٦  | شعر                     | عبدالله النجيب          | وطن تاجوج وعزة                               | 1.9 |
|---------|----|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----|
| 70      | 10 | دراسة                   | جعفر حامد البشير        | مملكة الجعلين الكبرى                         | 11. |
| ۲۰۰٤    | ١. | شعر                     | هاشم صديق               | انتظري                                       | 111 |
| 7 \$ -  | ١. | سياسة                   | شوقى ملاسى              | أوراق سودانية                                | 117 |
| 78      | ^  | أنب                     | محمود موسى تاور         | أنب الزنوجة                                  | 115 |
| ۲۰۰٤    | ۲. | دراسة                   | عبد الرحمن قسم السيد    | تطورات العقد الاجتماعي في السودان            | 112 |
| 72      | ۲. | دراسة                   | د. يوسف عبدالله         | هذه هي الحقيقة                               | 110 |
| 77      | 10 | قانون                   | بروفسير محمد الشيخ عمر  | قانون الاجراءات المدنية                      | 117 |
| 77      | ۲. | قانون                   | بروفنير پس عبر يومف     | شرح القانون الجنانى السوداني                 | 117 |
| ۲۰۰۵    | 10 | آثار                    | صلاح عمر الصادق         | ذهب مرو <i>ي</i>                             | 114 |
| 77      | ۲. | شعر                     | جعفر حامد البشير        | المجموعة الشعرية الكاملة                     | 119 |
| ۲۰۰۵    | ١. | شعر                     | عبدالله شابو            | أزمنة الشاعر الثلاث                          | 14. |
| ۲۰۰۰    | ٧  | شعر                     | مصطفى سند               | البحر القديم                                 | 171 |
| ۲۰۰۰    | *  | شعر                     | محى الدين فارس          | أفريتيا لنا                                  | 177 |
| Y 0     | ٧  | دراسة                   | المكاشفي محمد بخيت      | كادان والجدول الرابع                         | 175 |
| ۲۰۰۰    | ٨  | دراسة                   | عبد الخالق محجوب        | أفاق جديدة                                   | 172 |
| 70      | ٧  | مجدرعة                  | جون اورليواوكج          | اضاءات على جسد الموت                         | 170 |
|         |    | تصصية                   |                         |                                              |     |
| ۲٥      | ٧  | مجمرعة<br><b>ق</b> صصية | استيلا قايتانو          | زهور ذابلة                                   | 177 |
| ۲0      | 10 | ادب                     | محمد حسن الجقر          | أدب الصيد القنص في السودان                   | ۱۲۸ |
| 77      |    | إعلام                   | أبو بكر وزيرى           | رجع الصدى                                    | 149 |
| ٧٥      | ٧. | دراسة                   | د. عبد الرحيم أحمد بلال | القضهة الاجتماعية والمجتمع المعني في السودان | 14. |
| 70      | 10 | دراسة                   | اخلاص محمد عثمان        | الشايقية                                     | 171 |
| 77      | 10 | دراسة                   | سبيل أدم يعقوب          | قبائل دارفور                                 | 177 |
| Y       | 17 | اقتصاد                  | د، حسن بشير محمد نور    | الضريبة على القيمة المضافة                   | 175 |
| ۲۰۰۰    | 10 | ادب                     | عبد الحميد محمد أحمد    | أم درمان حقيبقة الفن لماذا                   | 175 |
| 70      | 10 | دراسة                   | د. بحر الدين عوض        | التصوير البيئي للميعاد                       | 150 |
| ۲۰۰۰    | 10 | أدب                     | عبد الحميد محمد أحمد    | الإنسان واللسان السوداني                     | 177 |
| ۲٥      | 70 | قانون                   | د. صديق عبد الباقي      | فقه الإثبات                                  | 177 |
| 70      | ١. | علم نفس                 | متوكل علي محمدين        | تحليل الوعي                                  | ۱۳۸ |
| 77      | ١  | فلسفة                   | محمد عثمان مكي          | تاريخ الفلسفة                                | 189 |
|         |    | <del>-</del>            |                         | ·                                            |     |

| _ —  |    |        | ·                        |                                   |              |
|------|----|--------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| ۲۰۰۵ | 40 | سياسة  | عبد الماجد عليش          | يوميات الحركة الإسلامية           | 18.          |
| Y o  | ۲. | دراسة  | الطيب محمد الطيب         | المسيد                            | 121          |
| ۲٧   | ٣. | تاريخ  | حسن نجيلة                | ملامح من المجتمع السوداني         | 127          |
| ۲۰۰۰ | 10 | مذكرات | حسن نجيلة                |                                   | 127          |
| 70   | 1. | هندسة  | د, الأمين عبد الجليل     |                                   | <del> </del> |
| 70   | ٧. | تاريخ  | لفلامن مضدعلي عند        | الأمير عثمان جانو                 | 157          |
| 77   | ١٥ | تاريخ  | للنور عثمان لبكر         | سلطنة دارفور                      | 124          |
| ۲٤   | Y  | شعر    | أحمد محمد الحسن عثمان    | المخدوعة                          | 1 EA         |
| 4    | 1. | شعر    | بابكر عوض الكريم         | أروى زنة الفرح المهاجر            | 129          |
| Y £  | ٨  | شعر    | محمد حسن سائم حميد       | مصابيح السماء الثامن وطشيش        | 10.          |
| **** | 40 | شعر    | محمد حسن سالم حميد       | المجموعة الشعرية الأولى           | 101          |
| 70   | ٦  | شعر    | عمر عبد الماجد           | لم يبقى إلا الاعتراف              | 101          |
| 77   | 10 | شعر    | المعز عمر بخيت           | المجموعة الشعرية الكاملة ج ٢      | 105          |
| 70   | ٧  | شعر    | مصطفى سند                | رجعنا مع البائزات إلى خط الاستواء | 101          |
| 70   | ٧  | قصص    | محمد عيد الهادي          | الغيلسوف وقصيص أخزى               | 107          |
| ۲۳   | 10 | مقالات | د. محمد عثمان الجعلي     | رحيل النوار خاسة                  | 104          |
| 4    | 40 | مديح   | الطيب حياتي              | ديوان الشيخ حياتى                 | 104          |
| Y o  | ٧  | تَصص   | عبد العزيز بركة ساكن     | امرأة من كمبو كنيس                | 109          |
| 4110 | 1. | أدب    | جعفر حامد البشير         | اللغويات لتصحيح اللغة             | 17.          |
| ۲٥   | ٨  | ابيا   | عبد الحميد محمد أحمد     | القهوة في السودان                 | 171          |
| ۲0   | ٧  | الب    | عبد الحميد محمد لحمد     | أدبيات الشاي في السودان           | 177          |
| 40   | ٥  | منكرات | جعفر حامد البشير         | نكريات الصراحة                    | 175          |
| ٧٥   | Y  | انب    | सिय्य अस्ट । सि          | دوباي ود کاهل                     | 175          |
| ۵۲   | ١. | ادب    | جعفر حامد البشير         | السودان في القرية والمدينة        | 170          |
| Y    | ٨  | دين    | علاء الدين محمد بابكر    | الدج                              | 177          |
| ۲۰۰۰ | ۲. | فلسفة  | عبد المتعال زين العابدين | قضايا الفاسفة الاجتماعية          | 177          |
| ۲۰۰۰ | ١٥ | اقتصاد | عبد الله الشريف الغول    | الاقتصاد الجزئي                   | 174          |
| Y    | ١. | اقتصاد | حسن بشير محمد نور        | أساليب التقييم الاقتصادي          | 179          |
| ۲۰۰۵ | 10 | اقتصاد | د. شريف النشوني          | قضايا الننمية المستدامة           | 17.          |
| ۲۰۰۰ | 10 | اقتصاد | D. A .A.rhaim. A         | Transportation in Sudan           | ۱۷۱          |
| ۲۰۰۵ | ۲. | قانون  | الطيب عبد الجليل         | جنسية المرأة المتزوجة             | 177          |
|      |    |        |                          | <u> </u>                          |              |

L

•

| الله المعادل | 7VY<br>V1<br>V2<br>V3<br>V4<br>V4<br>V4<br>A1<br>A1<br>A2<br>A1<br>A2<br>A3<br>A4                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱       متغیرات العصر       محمد ایراهیم نقد       سیاسة       ۷       ۲۰۰۲       ۲۰۰۲       ۲۰۰۲       ۲۰۰۲       ۲۰۰۲       ۲۰۰۲       ۲۰۰۲       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       ۲۰۰۰       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 0 N P P P P P P P P P P P P P P P P P                                                                              |
| ١٠ قصراع قديلس الثقافي في قترن الأثريقي       د. موسى محمد عمر       سياسة       ١٠ ٢٠٠٥         ١٠ المراعي والملف       محمد إيراهيم دقش       زراعة       ١٠ ٢٠٠٥         ١٠ المحلصيل       محمد حسن سالم حميد       شعر       ١٠ ١٠٠٠         ١٠ الرجعة البيت القديم       محمد حسن سالم حميد       شعر       ١٠ ٣٠٠٠         ١٠ ايوميات سودانية       نصر الدين شاقامي       مذكرات       ١٠ ٢٠٠٠         ١٠ المدارس الاشتراكية في أفريقيا       عبد الخالق محجوب       سياسة       ١٠ ٢٠٠٠         ١٠ جغرافيا الميعاد       د. بحر الدين عوض       دراسة       ١٠ ٢٠٠٠         ١ الحرب الأهلية وفرص السلام       إيراهيم على إيراهيم       دراسة       ١٠ ٢٠٠٠         ١ المرأة الأفريقية       د. فاطمة بابكر       د. فاطمة بابكر       د. فاطمة بابكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77<br>77<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78<br>78                                                                   |
| ۱۱       المراعى والعلق       محمد إيراهيم دقش       زراعة       ٠٠٠         ۱۱       إنتاج المحاصيل       محمد حسن سائم حميد       شعر       ١٠٠         ۱٠       طجر الدغش       محمد حسن سائم حميد       شعر       ٨       ٣٠٠٠٠         ١٠       المحرب الاشتر الكوة في أفريقيا       عيد الخالق محجوب       سياسة       ٨       ١٠٠٠٠         ١٠       محمد او هاج الدروب       سياسة       ١٠       ١٠٠٠٠         ١٠       المحرب الأهلية وفرص السلام       إيراهيم على إيراهيم       د. بحر الدين عوض       دراسة       ١٠         ١٠       نظريات اجتماعية معاصرة       عدر عبد الجبار محمد لحمد       اجتماعية معاصرة       عدر فاطمة بابكر       د. فرود بابك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VV<br>AV<br>A.<br>A.<br>YA<br>TA<br>DA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA |
| ال ابتتاج المحاصيل       محمد ابراهيم نقش       زراعة       ٠٠٠         ال حجر الدغش       محمد حسن سالم حميد       شعر       ١٠٠٠         ال المحارس التين القديم       محمد حسن سالم حميد       شعر       ٨       ٣٠٠٠         المحارس الاثنتراكية في أفريقيا       عبد الخالق محجوب       سياسة       ٨       ٢٠٠٠         ا مؤتمر البجا       محمد اوهاج ادروب       سياسة       ١٠       ٢٠٠٠         ا جغرافيا الميعاد       د. بحر الدين عوض       دراسة       ١٠       ٢٠٠٠         ا الحرب الأهلية وفرص السلام       إيراهيم على إيراهيم       دراسة       ١٠       ٢٠٠٠         ا نظريات اجتماعية معاصرة       عدر عبد الجبار محمد لحمد       دراسة       ١٠       ٢٠٠٠         ا المرأة الأفريقية       د. فاطمة بابكر       د. فاطمة بابكر       دراسة       ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | γΛ<br>γη<br>Λ.<br>ΛΥ<br>ΑΥ<br>ΑΕ<br>Αο<br>ΑΥ                                                                         |
| ۱۱       حجر الدغش       محمد حسن سائم حمود       شعر       ۲۰۰۷         ۱۰ الرجعة للببت القديم       محمد حسن سائم حمود       شعر       ۸       ۲۰۰۷         ۱۰ یومیات سودانیة       نصر الدین شاقامی       مذکرات       ۸       ۲۰۰۷         ۱۰ المدارس الاشتراکیة فی أفریقیا       عبد الخالق محجوب       سیاسة       ۱۰       ۲۰۰۲         ۱۰ مؤتمر البجا       محمد او هاج ادروب       سیاسة       ۱۰       ۲۰۰۲         ۱۰ جغرافیا المیعاد       د. بحر الدین عوض       دراسة       ۱۰       ۲۰۰۲         ۱ الحرب الأهلیة وفرص السلام       ایراهیم علی ایراهیم       دراسة       ۱۰       ۲۰۰۲         ۱ نظریات اجتماعیة معاصرة       عبر عبد الجبار محمد لحمد       دراسة       ۱۰       ۲۰۰۲         ۱ المرأة الأفریقیة       د. فاطمة بابکر       د. فاطمة بابکر       د. فاطمة بابکر       د. فاطمة بابکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PV<br>A.<br>AN<br>AY<br>AT<br>A1<br>A0<br>A1                                                                         |
| الرجعة للببت القديم     الرجعة للببت القديم     المورات سودانية     المدارس الاشتراكية في أفريقيا     المدارس الاشتراكية في أفريقيا     المدارس الاشتراكية في أفريقيا     موتمر البجا     موتمر البجا     المورات الميعاد     المدرات الميعاد     المدرب الأهلية وفرص السلام     المراة الافريقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A. AY AY AE A0 AY                                                                                                    |
| 1. يوميات مودانية نصر الدين شلقامي مذكرات ٨ ٢٠٠٥     1. المدارس الاشتراكية في أفريتيا عبد الخالق محجوب سياسة ١٠ ٢٠٠٦     1. مؤتمر البجا محمد اوهاج الدروب سياسة ١٠ ٢٠٠٦     1. جغرافيا الميعاد د. بحر الدين عوض دراسة ١٠ ٢٠٠٠     1. الحرب الأهلية وفرص السلام إيراهيم على إيراهيم دراسة ٢٠٠٠ ٢٠٠٠     1. نظريات اجتماعية معاصرة عمر عبد الجبار محمد لحمد اجتماع ١٠ ٢٠٠٠     1. المرأة الأفريقية د. فاطمة بابكر دراسة ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7A<br>7A<br>2A<br>2A<br>0A                                                                                           |
| الله دارس الاشتراكية في أفريقيا عبد الخالق محجوب سياسة ١٠ ٢٠٠٦     موتمر البجا محمد اوهاج ادروب سياسة ١٠ ٢٠٠٦     جغرافيا الميعاد د. بحر الدين عوض دراسة ١٠ ٥٠٠٠     الحرب الأهلية وفرص السلام إيراهيم على إيراهيم دراسة ٢٠٠٠ ٢٠٠٠     نظريات اجتماعية معاصرة عبر عبد الجبار محمد لحمد اجتماع ١٠ ٢٠٠٠     المرأة الأفريقية د. فاطمة بابكر دراسة ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14<br>14<br>14<br>04<br>74                                                                                           |
| ١٠ مؤتمر البجا       محمد اوهاج ادروب       سياسة       ١٠ ٢٠٠٠         ١٠ جغرافيا الميعاد       ١٠ د. بحر الدين عوض       دراسة       ١٠ ٢٠٠٠         ١ الحرب الأهلية وفرص السلام       إيراهيم على إيراهيم       دراسة       ٢٠ ٢٠٠٠         ١ نظريات لجتماعية معاصرة       عمر عبد الجبار محمد لحمد       اجتماع       ١٠ ٢٠٠٠         ١ المرأة الأفريقية       د. فاطمة بابكر       دراسة       ٢٠ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11<br>11<br>00<br>11                                                                                                 |
| ١. جغرافيا الميعاد       د. بحر الدين عوض       دراسة       ١٠ ٢٠٠٠         ١ الحرب الأهلية وفرص السلام       إيراهيم على إيراهيم       دراسة       ٢٠ ٢٠٠٠         ١ نظريات اجتماعية معاصرة       عدر عبد الجبار محمد لحمد       اجتماع       ١٠ ٢٠٠٠         ١ المرأة الأفريقية       د. فاطمة بابكر       دراسة       ٢٠ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3A<br>0A<br>7A                                                                                                       |
| ۱ الحرب الأهلية وفرص السلام اليراهيم علي ليراهيم على ليراهيم المسلام اليراهيم على المراه الأملية وفرص السلام المراة الأفريقية معاصرة عد عبد الجبار محمد لحمد اجتماع ۱۰ ۲۰۰۲ المرأة الأفريقية د. فاطمة بابكر دراسة ۲۰ ۲۰۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۵<br>۲۸                                                                                                             |
| ۱ نظریات اجتماعیة معاصرة عمر عبد الجبار محمد لحمد اجتماع ۱۰ ۲۰۰۲<br>۱ المرأة الأفریقیة د. فاطمة بابکر دراسة ۲۰ ۲۰۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74                                                                                                                   |
| ١ المرأة الأفريقية د. فاطمة بابكر دراسة ٢٥ ٢٠٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٨٧                                                                                                                   |
| ١ حرب الموارد د. محمد سليمان دراسة ٢٠٠٧ ٢٠٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸۸                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                   |
| مترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19.                                                                                                                  |
| ١ دراسات سودانية في الأثار والفولكلور والتاريخ صلاح عمر الصادق أثار ١٥ ٢٠٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141                                                                                                                  |
| ١ دراسات في الفلكلور السوداني د. نصر الدين سليمان فلكلور ١٥ ٢٠٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198                                                                                                                  |
| ا اقتصاد الانقاذ محمد عبده كيم اقتصاد ١٠ ٢٠٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 195                                                                                                                  |
| ١ الموية عطشانة محجوب الحاج شعر ٨ ٢٠٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197                                                                                                                  |
| ا الجرائم المعاقب عليها بالقتل د. صالح أحمد التوم قانون ٢٥ ٢٠٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۹۸                                                                                                                  |
| ا لضواء على الملكية الفكرية محمد عزت بابكر دراسة ٥ ٢٠٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲.,                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲٠١                                                                                                                  |
| ا القاموس الاقتصادي د. على محمد سليمان اقتصاد ٢٠ ٧٠٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲.۲                                                                                                                  |

:

| 77   | 10 | تاريخ  | علي محمد بشير                    | تاريخ عمال السكة حديد والحركة النقابية في<br>السودان | 7.7   |
|------|----|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| ٧٠٠٧ | ١. | زراعة  | د. تاج السر بشير                 |                                                      | Y . £ |
| 77   | ١٠ | سياسة  | محمد سيد أحمد عنيق               | يوميات من الواحة                                     | 7.0   |
| Y Y  | 10 | رواية  | عماد بركة                        | عطر نسائي                                            | 7.7   |
| ۲٧   | 10 | رواية  | أحمد الملك                       | الدريف يأتي مع صفاء                                  | Y. Y  |
| Y Y  | 10 | قصص    | أحمد الملك                       | نورا ذات الضفائر                                     | ۲٠٨   |
| Y Y  | ۲. | انب    | الصادق المهدي                    | الفكاهة ليست عبثأ                                    | 7.9   |
| ۲٧   | ١. | رواية  | د. كامل إيراهيم حسن              | متى يأتى الخريف للجزيرة                              | ۲۱.   |
| Y Y  | ١. | دراسة  | د. كامل إبراهيم حسن              | حول منهج عقلاني أفهم التراث                          | 711   |
| Y Y  | ٨  | شعر    | مصطفى سند                        | ملامح من الوجه القديم                                | 717   |
| YY   | ٨  | شعر    | مصطفى سند                        | أنها بردة الجمال                                     | 717   |
| YY   | ١. | انب    | محجوب حسن                        | أمة كلها ليداع                                       | 715   |
| ۲٧   | ٨  | زراعة  | محمد مصطفی حسن                   | ساري الليل (جراد الشجر)                              | YIO   |
| Y Y  | ۲. | سياسة  | عبدالماجد عليش                   | أولاد الترابي (الانكار والنتكر)                      | 717   |
| 7    | 10 | زراعة  | شاكر شريف                        | إدارة الوقت في السودان                               | YIY   |
| TY   | ١. | مياسة  | إخلاص محمد الحسن                 | الطنبور وأغانى الشايقية                              | YIA   |
| ۲۰۰۷ | ١. | إدارة  | ناج السر عثمان                   | تطور للمرأة السودانية وخصوصيتها                      | 719   |
| ۲۰۰۷ | ١. | ادب    | د. منتصر الطيب                   | تشريح العقل العرقى                                   | 77.   |
| ۲۷   | ۸  | دراسة  | عمر عبدالله محمد                 | ترانيم الحصار                                        | 771   |
| ۲٧   | ٨  | دراسة  | د. عبد الصيد محمد لحث            | التراث السياسي الممتد                                | ***   |
| ۲.,۷ | 10 | مذكرات | أبو حميد حسن إبراهيم             | قصة كفاح ونجاح (مذكرات شرطي)                         | 777   |
| Y Y  | 1  | تاريخ  | نعوم شقير                        | تاريخ وجغرافية السودان                               | 445   |
| TY   | 10 | اقتصاد | د. محد عثمان خضر                 | اقتصاديات النقل النهري                               | YYO   |
| 7    | ٥. | إدارة  | أحمد الصافي                      | المرشد إلى المنظمات الدولية                          | 777   |
| 7117 | 10 | اقتصاد | ترجم الفاتح عشان- معمد علي جادين | صراع السلطة والثروة في السودان                       | 777   |
| T++Y | ٦. | طب     | أحمد الصافي                      | Traditional in Sudanese Medicine                     | 774   |
| Y++Y | ۲. | قانون  | محمد حسب الرسول                  | مشارطات ليجار السفن                                  | 779   |
| Y Y  | ٧  | رواية  | د. طارق مطیع                     | تصبحين على وطن                                       | ۲۳.   |
| 7٧   | ٧  | روانية | سارة شرف الدين معمد              | صولجان من خشب                                        | 771   |
| YY   | ^  | مجموعة | اسامة عدالدفيظ محمد              | القرين وقصص لغرى                                     | 777   |
|      |    | كصصية  |                                  |                                                      |       |

| ** | استنباط أيات القرآن الكريم (يحيى الموتى       | م. علاء الدين محمد بابكر | دراسة   | 10 | Y Y  |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|----|------|
| *1 | فرنيب في بلاد موديبا لنطباعات عن جنوب أفريقيا | د. كامل ليراهيم حسن      | مقالات  | 10 | 77   |
| ** | في سبيل تحسين العمل القيادي                   | عبد الخالق محجوب         | مياسة   | ^  | YV   |
| *1 | المترجمة                                      | ليلى أبو العلا           | رواية   | 10 | ٧٠.٧ |
| *1 | الفكر الإسلامي وقضية المراة                   | د. عمر القراي            | دراسة   | 10 | ۲٧   |
| *1 | غلام الله بن عابد وآثاره في السودلن           | د. سمير محمد عبيد نقد    | دراسة   | 10 | ٧٠.٧ |
| *1 | أذلن الأنعام                                  | د. عماد محمد بابكر       | دراسة   | ۲. | ٧٠٠٧ |
|    |                                               | م. علاء الدين محمد بابكر |         |    |      |
| 4  | الحركة النقابية                               | من الله عبد الوهاب       | دراسة   | ۲. | Y Y  |
| *  | الصادق المهدي والانكفائية ودعاوى              | د. عمر القراي            | مياسة   | 10 | Y Y  |
|    | التجديد                                       |                          |         |    |      |
| ۲  | العمارة في السودان                            | الجمعية الهندسية         | هندسة   | 40 | Y Y  |
| ۲  | صباحات زاهي مساء للجنرالات                    | محمد الفكي سايمان        | رواية   | 1  | ٧٧   |
| ۲  | السيف والنار                                  | سلاطين باشا              | تاريخ   | ٥. | ۲۰۰۸ |
| ۲  | الأم                                          | مكسيم جوركى              | رواية   | 10 | ۲٠٠٨ |
| ۲  | تحفة العروس                                   |                          |         | 10 | ۲٠٠٨ |
| ۲  | السرة بت عوض الكريم                           | محمد حسن سالم حميد       | شعر     | ٧  | ٧٧   |
| 1  | انجيلا تمثال الصمت                            | عبدالله الزين            | نص      | ٨  | Y Y  |
| ۲  | سقراط                                         | د. موسى عبدالله حامد     | دراسة   | 1. |      |
| ۲  | لستقلال السودان                               | د. موسى عبدالله حامد     | سياسة   | ٤٠ | Y Y  |
| 7  | مغيب الشمس                                    | د. موسى عبدالله حامد     | رواية   | 1. | Y Y  |
| 1  | بعض هذا القرنفل                               | نور الدين الصادق         | رواية   | 10 | Y Y  |
| 1  | الإسلام والسلام                               | خالد الحاج عبدالمحمود    | سياسة   | ۲٠ | Y Y  |
| 1  | صدى السنين – أيام الجامعة                     | د. موسى عبدالله حامد     | منكرات  | ۲. | 7    |
| 1  | الشروة الحيولنية في السودان                   | محمد سليمان محمد         | اقتصاد  | ٧. | 7    |
| 1  | التسمم الغذائي                                | محمد المصطفى حسن         | علوم    | 1. | Y Y  |
| 1  | أليس منكم رجل رشيد                            | محمد المصطفى حسن         | مقالات  | 1. | YY   |
| ,  | المقابيس المنطقية للأخلاق                     | متوكل محمدين             | دراسة   | 10 | YY   |
| ,  | وجهة الضبط ومفيوم الذات                       | د. مي عز الدين عثمان     | علم نفس | 10 | Y Y  |
| 1  | علاقتهما بالإكتثاب لدى المسن المعاشى          |                          |         |    |      |
| _  | عصافير بلا أجنحة                              | هيثم مامان               | شعر     | 1. | ۲۰۰۷ |
| ,  | بعض لعاديث ما دار                             | مجاهد بابكر              | شعر     | ٨  | Y Y  |

|           |     |        | ,                                        |                                                                                                   |     |
|-----------|-----|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7         | 1.  | شعر    | عبدالرحوم عبدالحليم                      | من ذاكرة الرئيح                                                                                   | 777 |
| 7         | 7.  | أحياه  | محجوب حمن عبدالله                        | لماسيات علم للفطريات                                                                              | 737 |
| 7         | 10  | كرمياء | دم إسماعول                               | لادايوكسين أكياس البلاستيك                                                                        | *75 |
| 7         | 1.  | تربية  | د. عبدالرحيم محمد بابكر                  | قم للمعلم                                                                                         | 410 |
| Y++Y      | 10  | كيمياء | أدم إسماعيل                              |                                                                                                   |     |
| 7         | 1.  | شعر    | عبد الآله زمراوي                         | صيوة العمر الشقي                                                                                  | YTY |
| Y Y       | 1   | دراسة  | د. جعفر محمد صالح                        |                                                                                                   | AFY |
| Y Y       | 10  | برائة  | د. عبدالقادر الرفاعي                     |                                                                                                   | Y74 |
| 7         | 70  | دراسة  | عبد ملتم أبورنات – معدد عدالعزيز<br>معدد |                                                                                                   | ۲٧٠ |
| 7         | 14  | رولية  | عبد الرحمن فضل                           | أعاصير استوانية                                                                                   | 771 |
| 7         | 1.  | دراسة  | د. عبدالرحيم محمد بابكر                  | بناء أمة                                                                                          | 777 |
| 77        | 3.  | سواسة  | ناج السر عثمان                           | ******                                                                                            | YYT |
| 77        | ٨   | سراسة  | صدقي كباو                                |                                                                                                   | 377 |
| 74        | ١.  | منواسة | صدقي كباو                                |                                                                                                   | YYo |
| Y++Y      | 1.  | منهاسة | صدقي كباو                                | حول نظرية للثورة السودانية                                                                        | 777 |
| TY        | 1.  | مواسة  | صدقي كباو                                |                                                                                                   | 777 |
| ۲۰۰۷      | 10  | مواسة  | العزب الشهوعي السوداني                   | الماركسية وقضايا الثورة السودانية                                                                 | YVA |
| Y Y       | 10  | دراسة  | مغتار عجوبة                              |                                                                                                   | 779 |
| Y Y       | 7   | اقتصاد | د. محمود محمد رسن                        | الرأسمالية                                                                                        | ۲۸. |
| * · · · V | ١.  | مهموعة | د. بابکر علي ديومة                       | ضربة البداية                                                                                      | TAI |
|           |     | تسمية  |                                          |                                                                                                   |     |
| ۲۰۰۷      | 10  | دراسة  | عثمان حمد الله                           | دلميل الأنساب                                                                                     | YAY |
| 7         | Υ.  | اثار   | صلاح عبر الصادق                          | قبلب الشرق                                                                                        | YAY |
| Y Y       | 1.  | مذكرات | د . كامل إبر هيم حسن                     | خواطر ونكريات عن أهل الفن بشمبات                                                                  | AVE |
| 77        | ١٠. | منكرات | د . كامل لپر هيم حسن                     | الشخميات                                                                                          | YAO |
| Y Y       | ٨   | سواسة  | د. مىدقى كېلو                            | كيلا تختلط الأوراق من يقود الرأسمالية                                                             | FAY |
| ۲۰۰۸      | ١.  | روفية  | أبير عومن فيراهيم عشان                   | ورود الشتاء                                                                                       | YAY |
| ٨٠٠٢      | ١.  | رواية  | صلاح الفكي                               | لحزان لها تاريخ                                                                                   | AAY |
| Y • • A   | 10  | دراسة  | GABRIEL GAI RIAM                         | CHRISTIAN – MUSLIM RELATIONS IN<br>SUDAN: A STUDY OF THE RELATIONSHIP<br>BETWEEN CHURCH AND STATE | PAY |
| ٧٠٠٨      | 1.  | ئارىخ  | سميرة العوض عامد جبر الدار               | تاريخ سلطنة المسبعات                                                                              | ¥4. |
| ٧٠٠٨      | ٦   | سياسة  | يوسف عبدالحميد                           | أجزاء الزيف                                                                                       | Y41 |
|           |     |        |                                          |                                                                                                   |     |

| 797  | دارفور حقيقة للثورة والإبادة                   | نو النون النجاني أحمد       | سياسة      | ٧. | ٨٠٠٢    |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----|---------|
| 197  | الاتجاهات ففكرية للمرأة السودانية              | فاطمة بابكر                 | مولمة      | ۲. | Y A     |
| 195  | أعم أفات الذرة بالإتموم الأوسط ووسلتل مكافعتها | محدد المصطفى حسن            | زراعة      | ١. | Y A     |
| 140  | انجمينا مدينة لكل الناس                        | آدم يوسف                    | رونية      | ١. | ٧٠٠٨    |
| 147  | القصص الحبيبة في أغاني الحقيبة                 | محمد الحسن على (الجائر)     | نب         | ۲. | Y A     |
| 137  | العلة المانية والاشتراكية                      | محمد يسن                    | مزامة      | 10 | Y A     |
| 794  | حسن أغندي                                      | د. كامل إبراهيم             | مقالات     | 1. | 1       |
| 199  | دراسات في التصوف                               | د. نصر الدين سليمان         | دين        | ١٥ | ۸۰۰۲    |
| ۲    | رد الجميل                                      | محجوب شريف                  | lu-        |    | ۲۸      |
| F+1  | المهنية والسودان المصري                        | محمد المصطفى حسن            | تاريخ      | 4. | Y A     |
| r.1  | الماضي المعاش في جبال النوبة                   | د، يوسف اسدق لعبد           | اجتماع     | ٧. | ۲۰۰۸    |
| ۲.۲  | ضد ذاکرتی                                      | عبد المذمم الكثوابي         | شعر        | ١. | Y A     |
| ٣٠٤  | نظريات علم الاجتماع والنوع                     | د. الهام عبدالرحمن عثمان    | اجتماع     | 10 | ٧٠٠٨    |
| ۲.0  | العولمة واقتصاد السودان                        | د. عمر ان عباس يوسف         | اقتصاد     | ۳. | ۸۰۰۲    |
| ۲.٦  | من كل نبع قطرة                                 | أدم محمد لحمد عمر           | <b>ن</b> ب | 10 | ٨٠٠٢    |
| ۲.۷  | الاتصاف لمدح كامل الأوصاف                      | السموال خلف الله القريش     | شىر        | ١. | Y A     |
| 4.4  | الطبقة الجديدة حتحليل للنظام الشيوعي           | ترجمة: د. موسى عبدالله حامد | درنة       | ٧. | Y 9     |
| F+4  | من مانديلا إلى عبدالله الطيب                   | هاشم مساوي                  | درك        | ١. | Y 4     |
| ٣١.  | جبال النوبة الإنتية السياسية والحركة الفلاحية  | عطا البطعاني                | ىرائىة     | ٧. | Y 4     |
| רוו  | نظرات في المجتمع الإسلامي                      | عبدالله الطيب               | نراسة      | ١. | 44      |
| 717  | العزلمة الوحدة والانفصال                       | د. جون قاي نوت يوه          | ميلمة      | ٧. | 79      |
| 717  | تُورة في جبال الأستوائية                       | د. جون قاي نوت يوه          | سواسة      | ٧. | 79      |
| 711  | أفاق وتحديات                                   | د. جرن قاي نوت يوه          | سواسة      | ٧. | 79      |
| 710  | أشكالية للتنمية الاقتصادية                     | د. موسى صالح حريكة          | Bank       | 10 | 74      |
| TY   | الإدلرة التعليمية مبادئ وتطبيقات عملية         | د. موسی صالح حریکة          | تربية      | 1. | 79      |
| 711  | لك الحب                                        | مصطفی سند                   | شعر        | ١. | 71      |
| 417  | الفارس الأعزل                                  | محمد الواثق                 | شعر        | 1. | Y + + 9 |
| 77.5 | المدينة مجهولة الهوية                          | مها عبدالمنعم               | م، قسمبية  | ١. | Y 9     |
| 44.  | أوزان الدوبيت السوداني                         | محمد الواثق                 | درنسة      | 1. | Y++1    |
| 44.  | مع الدوبيت                                     | سعد عبدالقادر العاقب        | دراسة      | ٧. | Y 1     |
| 77   | أم درمان تحتضر                                 | د. محمد الواثق              | شعر        |    | Y 9     |

| Y 1   | 1. |           |                          |                                       |     |
|-------|----|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----|
| 79    |    | شعر ا     | هيثم مامان               | موسم الحنب                            | FFF |
|       | ١. | شعر       | هيثم مامان               | منكرات عاشق                           | TYE |
| Y 9   | 1. | م. كمنصوة | هدى الجزار               | الجو افة                              | 410 |
| 11.1  | ۲. | لنة عربية | د. ساوى طيفور أحمد طيفور | الزمخشري وابن يعيش                    | 717 |
| 79    | 1. | م. لصمية  | عثمان شنقر               | المركب والمنافية - حرباوات أدنة خصراء | FYY |
|       |    |           |                          | برائحة تُعْيَقُ                       |     |
| Y 9   | 10 | دراسة     | بدر الدين يوسف السميث    | ونكرهم بأيام الله                     | 774 |
| Y 9   | 10 | •         | بدر الدين يوسف السميث    | وتشريع بايع المدات<br>ما وراء الكلمات | 779 |
| 79    | 10 |           | بدر الدين يوسف السميث    |                                       | ۲۲. |
| 71    | 10 |           |                          | شذا زهرة الحياة                       |     |
| 79    |    |           | بدر الدين يوسف السميث    | علامات على طريق مطروق                 | TT1 |
|       | 1. | أدب       | مزمل سلمان غندور         | وجوه في الزحام                        | *** |
| Y - 1 | 1. | افب       | مزمل سلمان غندور         | حكايات أم درمان الكريمة               | TTT |
| Y 9   | i. | روفية     | مزمل سلمان غندور         | الحلم والقدر                          | TT: |
| Y 4   | ١. | انب       | مزمل سلمان غندور         | حكايات أم درمان القديمة               | TTO |
| Y 9   | 1. | روفية     | مزمل سلمان غندور         | أيام زمان                             | 777 |
|       |    |           | 33 0 0 0 0 0 0           | ינים לטי                              |     |
|       |    |           |                          | •                                     |     |
|       |    |           |                          |                                       |     |
|       |    |           |                          |                                       |     |
|       |    |           |                          |                                       |     |
|       |    |           |                          |                                       |     |
|       |    |           |                          |                                       |     |
|       |    |           |                          |                                       |     |
|       |    |           |                          |                                       |     |

